## ١- تراث الإسلام

حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها

مضف المرتم البياى عبر فيطشلي المرتبات الفرمة الاحتات الفرمة مدير المكتبات الفر مية يدار الكتب المسرية

التراث القديم

جامعة القاهرة

القسم الثاني يشمل الجزأين: الثالث والرابع

الطبعة الثانية

1100 = A 1770

جميع الحقوق محفوظة

ملت دراطيع والقطشو شي مكتبة ومُطبِعة يصيّعان البايل علي وأولارُه بعث

# وخ (آن الرقي) أليري

### ذکر أسرى قريش يوم بدر

( من بني هاشم ) ۽

قال ابن إسحاق: وأسر من المُشركين من قُريش يوم بدر ، من بني هاشم بن مبد مناف: عقيل البن أبي طالب بن عبد المطلّب بن هاشم ؛ ونوفل البن الحارث بن عبد المطلّب بن هاشم الحارث بن عبد المطلّب بن هاشم الحارث بن عبد المطلّب بن هاشم الله المحارث بن عبد المحار

( من بني المطلب ) :

ومن بنى المطلّب بن عمد مناف : السّائبُ بنُ عُبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلّب ؛ ونُعْمان بن عمرو بن عَلَقْمة بن المطلّب : رجلان .

(۱) أسلم عقيل هام الحديبية و حسن إسلامه ؛ وقال له النبى صلى الله هليه وسلم : يا أبا يزيد ، إن أحبك حبين : حبا لقرابتك منى ، م حبا لما أعلم من حب عمى إياك . وقد سكن عقيل البصرة ، ومات بالشاء ف خلافة معاوية .

(٧) أسلم نوفل عام الخندق ، و ماجر ؛ وقيل : بل أسلم حين أسر ، وذلك أن النبى صلى الله علم وسلم قال له : افد نفسك ؛ قال : ليس لى مال أفتدى به ! قال : افد نفسك بأرماحك التي بجدة ؛ قال : واقد ما علم أحد أن لى بجدة أرماحا غير الله ، وأغهد أنك رسول الله . وهو بمن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الخروج إليها بثلاثة آلا ف رمح ، نقال له النبى صلى الله عليه وسلم عند الخروج إليها بثلاثة آلا ف رمح ، نقال له النبى صلى الله عليه وسلم خدة تقصف ظهور المشركين .

ومات نوفل بالمدينة سنة مس مشرة ، وصلى عليه عمر بن الحطاب ، رضى الله عنهما .

(٣) قال أبو ذري: « ولم يذكر معهما العباس بن عبد المطلب ، الأنه كان أسلم ، مكان يكتم إسلامه صوف قدمه » .

٣

( من بني عبد شمس وحلفائهم ) :

ومن آبنی عبد سمّس بن عبد مناف : همرو بن أبی سُفیان بن حَرَّب بن أُميَّة ابن عبد سمّس ، ابن عبد شمس ، والحارث بن أبی وجنّزة ۱ بن أبی عمرو بن أثمية بن عبد شمس ، ويقال : ابن أبی وحرّرة ، فيا قال ابن هشام ۲ .

قال ابن إسحاق : وأبوالعاص بن الرّبيع بن عبدالعزّى بن ( عبد ) ٣ شمْس ؛ وأبوالعاص بن نوفل بن عبد شمْس :

ومن حلفائهم : أبوريشة بن أبي عمرو ؛ وتعذَّرو بن الأزْرق؛ وعُقبة بن هبد الحارث بن الحَضْرَمي . سبعة نفر .

(من بني نوفل و حلفائهم ) :

ومن بنی نوفل بن عبد مناف : عدی بن الحیار بن عدی بن نوفل ؛ وعثمان بن عبد شمس اپن أخی غَرُوان بن جابر ، حلیف لهم من بنی مازن بن مَنْـُصور ، وأبوئتور ، حلیف لهم . ثلاثة نفر ؟

(من بني عبد الدار وحلفائهم) ۽

ومن بنى عبد الدار بن قُصَى : أبوعتريز بن مُعمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدَّار ؛ والأسود بن عامر ، حليف لهم . ويقولون : نحن بنو الأسود بن عامر ابن عمرو بن الحارث بن السبَّاق . رجلان .

( من بني أسدو حلفائهم ) :

ومن بى أسد بن عبدُ العزّى بن قُصى : السائب ؛ بن أبى حُسِيَش بن المطَّلب ابن أسد ؛ والحُويرث بن عبدًا د بن عُمان بن أسد :

قال ابن هشام : هو الحارث بن عائذ بن مُعثمان بن أسد ،

<sup>(</sup>۱) نی م ، ر : « وجرة » و هو تصحیف .

<sup>(</sup>٢) قال أبو ذر و كذا قبده الدارقطني كما قال ابن هشام ي .

<sup>(</sup>٣) زيادة عن ا ،

<sup>(؛)</sup> والسائب هذا ، أخو فاطمة بنت أبي حبيش المستحاضة ، وهو الذي قال فيه صمر بن الخطاب ؛ ذاك رجل لا أعلم فيه عيبا ، وما أحد إلا وأنا أقدر أن أعيبه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد قيل ؛ إن هذه المقالة قالها عمر في لهنه صد الله بن السائب . ( راجع الروض الأنف ) .

قال ابن إسحاق : وسالم بن َشمَّاخ ، حليف لهم . ثلاثة نفر :

﴿ من بنی عزوم ) ء

ومن بنى تخزوم بن يقطّ بن مرّة: خالد بن هيشام بن المُغيرة بن حبد اها ابن محمر بن تخزوم ا ؛ وأمية بن أبى حدُنيفة بن المُغيرة والوليد بن الوليد بن المُغيرة ؛ وعمّان بن عبد الله بن المُغيرة بن عبد الله بن محمر بن تخزوم ؛ وصيتى ابن أبى رفاعة بن عابد لا بن عبد الله بن محمر بن مخروم ، وأبو عطاء عبد الله بن أبى السائب بن ابن عابد بن عبد الله بن محمر بن مخروم ، وأبو عطاء عبد الله بن أبى السائب بن عبد الله بن محمر بن مخروم ، والمُطلّب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن محمر بن مخروم ، والمُطلّب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن محمر بن مخروم ، وخالد بن الأعلم ، حليف لهم ، وهو كان - فما يذكرون - أولى من والى فاراً مهزما ، وهو الذي يقول :

ولسنّنا على الأدبارِ تلدّ مى كلومنا ولكن على أقدامنا يتَقطرُ الدَّم و تسعة نفر ،

قال ابن هشام : ويروى : ﴿ لَسْنَا عَلَى الْأَعْقَابِ ۗ ﴾ :

وخالد بن الأعلم ، من خُزَاعة ؛ ويقال : حُقيلي ،

( من بني سهم ) :

قال ابن إسحاق : ومن بنى سهم بن عمرو بن همصيص بن كعب : أبو وداعة ابن ضبيرة أبن ستعيد بن ستعمد بن سبهم ، كان أوّل أسير أفتد ى من أسرى بدر افتداه ابنه المطلّب بن أبى وداعة ؛ وفرّوة بن قيدس بن عَدى بن حدافة

<sup>(</sup>١) قال السهيلي : « وذكره – يريد خالدا – بعضهم في المؤلفة قلوبهم » .

 <sup>(</sup>٢) كذا في آهنا وفيما سيأتى ، وفي سائر الأصول ؛ « عائذ » قال أبو ذر : « كل ما كان من و لا مر بن مخزوم فهو عائد ،
 يعنى بالياء المهموزة والذال المعجمة » .

<sup>(</sup>٣) قال أبو ذر: « و ير وى أيضا: المنذر بن أبى رفاعة . وكذا قال فيه موسى بن عقبة في المغازي ..

<sup>(</sup>٤) في ا: « عبد الله بن السائب » والظاهرأنه تحريف ؛ إذ المعروف أن أيا السائب هو ابن **ماثله** ابن عبد الله ، وأن له ابنا يقال له : المسائب .

<sup>(</sup>٠) الكلوم : الجراحات .

<sup>(</sup>٦) في م ، ر : و صبيرة ، بالصاد المهملة وهما روايتان فيه .

ابن سعد ١ بن سهم؛ وحَثَّظلة بن قبيصة بن حُدَّافة بن سَعَّد بن سهم، والحَجَّاج ﴿ اللهِ تَيْسُ بن عدى بن سَعَد بن سهم . أربعة نفر .

( من بني غمح ) ۽

ومن بن مُجمّع بن حمرو بن همصيص بن كعب: عبد الله ٣ بن أي بن حلف ابن وهب بن حكف ابن وهب بن حكف ابن وهب بن حكف ابن وهب بن حكف بن أبمع ؟ وأبوعزة عمرو بن عبد بن عمان بن وهب ابن وهب بن مُجمع ؟ والفاكه ، مولى أمينة بن خلف ، ادعاه بعد ذلك رباح بن المُعترف ، وهو يزعم أنه من بني مُعمّاع بن مُعادب بن فهر ويقال : إن الفاكه : ابن جرول بن حديم بن عوف بن همم بن مُعمّان بن مُعادب بن فيهر ووهب ابن مُعمّر بن وهب بن حكف بن وهب بن حكفة بن مُعمّر بن وهب بن حكفة بن مُعمّد وربيعة ابن درّاج بن العنبس بن أهبان بن وهب بن حكفة بن مُعمة نفر ،

( من بئي عامر ) ۽

ومن بنى عامر بن لُؤى : سُهيل \* بن همرو بن عبد شمس بن عبد وُد بن نَصْر ابن مالك بن حسل بن عامر ، أسره مالك بن الدُّخشُم ، أخو بنى سالم بن عَوْف ؛ وعبد ٧ بن زَمَعة بن قَيْس بن عبد شمس بن عبد ود بن نَصْر بن مالك بن حسل بن عامر ؛ وعبد الرحمن بن مَشنوء ٨ بن وَقَدْدان بن قَيْس بن عبد شمس بن عبد ود " بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر . ثلاثة نفر ؟

<sup>(</sup>١) فى الأصول هنا وفيما سيأتى فى نسب الحجاج : « سعيد » وهو تحريف . وقد تقدم الكلام على هذا في الجزء الأول من هذه الطبعة .

 <sup>(</sup>٢) قال السهيل : و وأحسب ذكر الحجاج في هذا الموضع وهما ، فإنه من مهاجرة الحيشة ، وقدم المدينة بعد أحد ، فكيف يعد في أسرى المشركين يوم بدر 1 » .

<sup>(</sup>٣) أسلم عبد الله هذا يوم الفتح وقتل يوم الحمل .

<sup>(</sup>ه) أسلم و هب بعد أن جاء أبوه حمير في فدائه، فأسلما خيما .

<sup>(</sup>٦) أسلم سهيل ومات بالشام شهيداً ، وهو خطيب قريش .

 <sup>(</sup>٧) هو أخوسودة بنت زمعة ، أسلم . رهو الذي خاصمه سعد بن أبي وقاص في أخيه من ابيه عبد الرحمز ابن زمعة بن وليدة زمعة . وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : هو لك يا عبد بن زمعة . ( راجع الروض الأنف والاستيماب في ترجمي عبد بن زمعة وعبد الرحمن أخيه ) .

٨٠) في ا : و منشوء ۽ .

( من بىي الحارث ) :

ومن بى الحارث بن فيهر: الطُّفيل بن أبى قُنْيَع ؛ وعُنْبَة بن عمرو بن جَحَدُم . رجلان .

قال ابن إسحاق : فجميع من حُنْفِظ لنا من الأسارى ثلاثة وأربعون رجلا ، (مافات ابن إسعاق ذكرهم).

قال ابن هشام : وقع من ُحملة العدد رجل لم نذكر اسمه ، وممن لم ينذكر ابن إسحاق من الأسارى :

( من بني هاشم ) :

من بني هاشم بن عبد متناف : عُتبة ، حليف لهم من بني فيهنر : رجل .

( من بني المطلب ) :

ومن بنى المطلّب بن عبد مناف : عقيل ا بن عمرو ، حليف لهم ، وأخوه نمُّهم بن عمرو ، وابنه . ثلاثة نفر :

( من بني مبد شمس ) :

ومن بني عبد شمس بن عبدمناف : خالد بن أسيد بن أبى العبيص ؛ وأبو العريض يَسار ، مولى العاص بن أُميَّة . رجلان :

( من بنی نوفل ) :

ومن بني نَوفل بن عبد مناف : لَبَنْهان ، مولى لهم : رجل ،

( من بني أسد ) .:

ومن بنی أسد بن عبد العُزّى : عبدُ الله ٢ بن ُحمید بن زُهیر بر الحارث : رجل :

( من بني عبد الدار ) ۽

ومن بني عبد الدَّ ار بن قُصَيَّ : عَقييل ، حليف لهم من البمن : رجل :

(۱) في م ، ر : « عليل ه .

 (۲) قال السهيل : « المعروف فيه : هبيد الله بن حيد ، وكذلك ذكره ابن قتيبة وأبو همرو الكلابافهر رأبو نصر ، وهو مولى حاطب بن أبي بلتمة » .

( من بني تيم ) ؛

دمن بنی کئیم بن مُرّة : مُسافع بن عیاض بن تصفر بن عامر بن کنمب بن سعد بن تئیم ؛ وجابر بن الزّبیر ، حلیف لهم . رجلان .

( من بنی مخزوم ) :

ومن بني تمخزوم بن يتقظة : قَيُّس ُ بن السَّائب ، رجل .

( من بني جمع ) ۽

ومن بنی جمح بن همرو : همرو بن أُ کِیّ بن خَلَف؛ وأبو رُهمْم بن عبد الله ، حلیف لهم ؛ وحلیف لهم ذهب عنی اسمُه ؛ ومتولّیان لاُ مُیّـة بن خَلّف ، احدهما لیسطاس ۱ ؛ وأبو رافع ، غلام أُمیّـة بن خَلَف ، ستة نفر :

( من بني سهم ) :

ومن بني سهم بن عمرو : أسلَّم ، مولى نُبيه بن الحجَّاج . رجل :

( من بني عاسر ) ۽

ومن بني عامر بن لُـُوْيِّ : حبيب بن جابر ؛ والسائب بن مالك . رجلان :

( من بني الحارث ) إ

ومن بنى الحارث بن فيهمُّر: شافع وشَّفيع، حليفان لهم من أرض العين: رچلان.

### ماقيل من الشعر في يوم بدر

قال أبن إسحاق : وكان ممَّا قبيل من الشعر في يوم بدر ، و تراد ً به القوم ُ بينهم لما كان فيه ، قول ُ حمزة بن عبد المطلَّلب يرحمه الله :

- قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها ونقيضتها -: أمرًا كان من عَنجبِ الدهرِ وللحَـــُين أسبابٌ مَبَيَّئـــة الأمرُو

<sup>(1)</sup> أسلم نسطاس بعد أحداً، فيما يقال .

<sup>(</sup>٢) الحين : الملاك .

فحانوا تواص بالعُقوق وبالكُفرا فكانوا رهُونا للرَّكييَّة مين بكـُر٢ فساروا إليُّنا فالتَّمَيُّنا على قَدُّر لنا غيير طَعَن بالمثقَّفة السَّمر ٣ مُشْهَدَّة الألوان بَيِّنْـة الأُثْرُ ا وشَيَبْهَ فِالْقَتْلِي تَجَرَّجُهُ ۗ فِي الْحَمْرُ • فشُقَتْت جُيوبِ النَّائحات على عمرو كرام تنفرًّعْن الذُّواثبُ من فـهـُـر ٢ وخلَّوا لواءً غيرَ مُحْتَضَرِ النَّصْرِ فخاس بهم ، إن الحبيث إلى غدر ٧ بَرَوْتُ إليكم ما بيّ اليوم ّ من صَـ نُبر أخاف عقاب الله والله ذو قَــُـم ^ وكان بما لم يخسبر القوم ذا خُسبر ا ثلاث منين كالمُسدمة الزُّه فرال بهم في مقام ثم مُ مُستونضح الذكر ١١ لدى مَأْزِق فيــه مناياهُمُ مَ تَجِمُر ى ١

رما ذاك إلا أن قومًا أفادَ هم عَشَسَيَّة راحُوا نحو بلدر بجنم عهم وكنَّا طلبَيْنا العيرَ لم نتبغ غــيرَها فلماً النَّقَينا لَم تَكُنُ مَثْنَوبيَّةً وتضرب ببيض بخنتلي الهنام حندأها ونحن تتركنا عُتبهة اللعتي ثاويا وعمرو ثوی فیمن ثنوتی من مُحاتهم جُيُوبُ نِساءٍ من لُؤَى بن خاليب أُولئك قَوْمٌ قُنتُ لوا في ضَلالهم وقال لهم ، إذ عاين َ الأمرَ واضحا فانى أرَى ما لا تَرَوْنَ وإنَّـنِي فقداًمهم للحسُّين حتى تورُّطوا فكانوا غـــــداة البـئر ألفا وجمعُنا وفينا جُنُنُود الله حين مُعسدًانا فشــــد" بهم جبريل ُ تحت لـواثنا

 <sup>(</sup>١) أفادهم : أهلكهم ، يقال : فاد الرجل : إذا مات . وتواس ، تفاعل ، من الوصية ، رهر
 الفاعل المفعل (أفادهم) .

<sup>(</sup>٢) الرهون ، جمع رهن . والركية : البَّر غير المطوية .

<sup>(</sup>٣) مثنوية : أي رجوع وانصراف . والمثقفة : الرماح المقومة .

<sup>(؛)</sup> يختل : يقطع . والهام : الرؤوس . والأثر ( بضم الهمزة ) : وشى السيف وفرنده .

 <sup>(</sup>ه) ثاويا: مقيمًا وتجرجم: تسقط والحفر: البئر المتسعة .

 <sup>(</sup>٦) تفرعن : حلون . والذوائب : الأعالى .

<sup>(</sup>٧) خاس : قدر .

 <sup>(</sup>٨) القسر : القهر و الغلبة .

 <sup>(</sup>٩) تورطوا : وقعوا في الهلكة .
 (١٠) المسدمة : الفحول من الإبل . والزهر : البيش .

<sup>(</sup>۱۱) في ا : و منايا جم تجرى . .

فأجابه الحارث بن هشام بن المُنفيرة ، فقال :

الا يا لقوى اللصبابة الوالمتجسر وللد مع من عينى جوداً كأنه على البيطل الحلف الشبائل إذ توى فلا تبغدن يا عرو من ذى قرابة فان يك قوم صادفوا منك دولة فقد كنت في صرف الزمان الذى مضى فلا أمن يا عمرو أثر كك ثائراً وأقطع ظهرا من وجال بمعشر فبال لؤى ذبيوا من وشيظة فبال لؤى ذبيوا عن حريمكم فبال لؤى ذبيوا عن حريمكم تواربها آباؤكم ووون من وشيظة في المناهم قد أداد هلاككم وجدوا لن عاديدم وتوازروا لتعلككم أن تنازوا باخيكم

وللحرن مدى والحرارة فى الصدر فريد هوى منسلك ناظمه بجرى والمرسين مقام للركية من به ومن دى نيدام كان ذا حكى عمر فلا به لأبام من دول الدهم ولا أبن بقيا في اخاء ولا صهر والحن الصيم مثل ماقطعوا ظهرى ونحن الصيم في القبائل من فيهر والمة لا تتركوها لذى الفخسر والمسيها والبيت ذا السيم في السيم في السيم فلا تعدر وه آل غالب من عدر وكونوا جميعا في التأسى وفي الصبر ولا شيء إن لم تثاروا بذوي عمروا المناسية والسير ولا شيء إن لم تثاروا بذوي عمروا المناسية وي عمروا المناسية وي المناسية

<sup>(</sup>١) في ١: و ألا يالقوم ، .

<sup>(</sup>٢) الصبابة : رقة الشوق .

<sup>(</sup>٣) الحود : الكثير ؛ يقال : جادت الساء تجود جودا ( بالفتح ) : إذا كثر مطرها . والفريه ، الذهب والدر .

<sup>(</sup>٤) كذا في ا . والنمر : الله الحلق ؛ يقال : رجل غمر الحلق : إذا كان واسعها حسمًا . وفي سائر الأصول : « همرو » وهو تحريف .

<sup>(</sup>ه) ثائر : ذو ثأر . وفي ا : يه ثابرا يه . والثابر : الخاسر .

<sup>(</sup>٦) الوشيظة : الأتباع ومن ليس من خالص القوم . والصميم : الخالصون في أوليائهم .

<sup>(</sup>٧) ذبيوا : ادفعوا رامنعوا .

 <sup>(</sup>A) اأدواسى : جمع آسية ، وهى ما أسس عليه البناء .

<sup>(</sup>٩) غالب ( هنا ) : اسم قبيلة ، ولذلك لم يصرفه .

<sup>(</sup>۱۰) توازروا : تعاونوا .

<sup>(</sup>١١) تثأروا بأخيكم ، أي تأخذوا بثأره .

مَطَّ دات في الأكبُ كأنها وميض تُطير الهام بينة الأثرا كأن مسدب الذر فوق مُتونها إذا جُردت يوما لأعداثها الخُرُرا قال ابن هشام : أَبْدُ لَنَا مَن هَذَهُ القَصِيدَةُ كَلَمَتِينَ مَمَا رَوَى ابْنُ إِسِمَاقَ ، وهما « الفخر » في آخر البيت ، و « فما لحليم ، ، فيأوَّل البيت ، لأنه نال فيهما من النبيُّ صلى الله عليه وسلم ٦

قال ابن إسماق : وقال على بن أبي طالب في يوم بدر :

قال ابن هشام: ولم أر أحدًا من أهل العلم بالشعر يَعْرَفها ولا نَقَيضَتُهَا ، وإنما كتبناهما لأنه يقال : إن حمرو بن عبدالله بنجُدُ عان قُتُل يوم بدر ، ولم يذكره ابن إسحاق في القَـتْلي ، و ذكره في هذا الشعر :

ألم تر أن الله أبلكي رسسوله بلاء عزيز ذي اقتاءار وذي فكضل بما أنزل الكُفاّر دار مسدّلة فلاقتوا هنوانا من إسار ومن قتل وأنكر أقوام فزاغت قلو بهم فزادهم دوالعرش خبالا على خبل ! وأمكن مهم يوم بندر رسوله وقوما غيضابا فيعالهم أحسن الفيعل بأيديهم بيض خيفاف عَصوا بها وقد حاد أوها بالجيسلاء وبالصَّقْلُ ا

فجاء بفنُرْقان مِنَ الله مُمنزَل مَبنَيَّنة آياتُه لذوَى العقـُــل فآمَن أقوام بذاك وأيُقنــوا فأمنسوا بحمدالله تُعِنْتَمـِعىالشَّمـُل فكم تركُّوا من الشيُّ ذي تحميَّسة صَريعا ومن ذي تَجَلَّدَة مَهُمُ كَهُلُ

<sup>(</sup>١) بمطردات ، أي بسيوف مهتزات . والوميض : ضوء البرق . والهام : الرموس .

<sup>(</sup>٢) الذر : صغار النمل . والخزر : جمع أخزر ، وهو الذي ينظر بمؤخر عينه كبرا وحجها .

<sup>(</sup>٢) أيل : أي من عليه وأنعم ، وصنع له صنعا حسنا . قال زهير :

فأبلي هنا خير البلاء الذي يبلو

<sup>(</sup>٤) زاهت : مالت عن الحق . والحبل : الفساد .

<sup>(</sup>a) بيض خفاف ، يعنى السيوف . وعصوا بها : ضربوا ، يقال : مصيت بالسيف ، إذا ضربت په . وحادثوها : تعهدوها .

تبيت عيسون النَّامُحات عليهم لَوَاثِحَ تَنَعْنَى عُثْبَةَ الْغَيِّ وَابْنَهُ وذا الرَّجلِ تُنعَى وابن جُدُعان فيهمُ ثُوَى ٣ مهم في بير بدر عصابة " دعا الغنيُّ منهم منَّن دعا فأجابه فأضْحَوا لدكى دار الجحيم بمتعنزل فأجابه الحارث بن هشام بن المُغيرة ، فقال :

تَغَـــــّنى بقَـتَـٰلَى يوم بدر تـتابعوا متصاليت ٢ بيض من لنُؤى بن غالب٧ أُ صيبوا كراما لم يَبيعُوا عَشَــيرةً ۗ كما أصبحت غسَّان فيكم بطانة ٦ عُنقوقا وإثما بَيِّننا وقَطيعــــة ۖ فان يك ُ قوم ٌ قد مَـضَوا لسبيلهم فلا تَفَرْحُوا أَن تَقَنَّاوِهُم فَقَتَنْلُهُم فانكم لن تُبرَحوا بعـــد قَـتُـلهم

مجُودُ باستبال الرَّشاش وبالوَّبْلُ! وشيبة تنعاه وتنعنى أباجهل مُسَلِّبةً حرَّى مبيَّنـة الثُّكلُلِ ذوى تنجدات في الحرروب وفي المتحل وللغنى أسسباب مُرمَّقة الوَّصْل؛ عن الشَّغبوالعبُدو ان في أشغل الشُّغثل "

عَجبنتُ لأقنُّوام تَعَنَّني سَفيهُهُم بأمر سَفاه ذي اعتراض وذي بُطلُل كرام المساعي من غُلام و من كمهل متطاعين في الهمينجا متطاعيم في المتحثل بقوم سيواهم نازحى الدار والأصل لكم بكد لا مناً فيالك من فعنسل يَىرَى جَوَّرَكُم فيها ذُوُوالرأى والعقل وخيرُ المنايا ما يكون من القَتْل لكم كائن خبالاً مُقما على خبال شَدِّيتًا ۗ ا هُـوَاكُم غيرُ مُجْتَمَعَى الشَّمَلِ

<sup>(</sup>١) الإسبال : الإرسال ؛ يقال : أسبل دمعه ، وذلك إذا رسله . والرشاش : المطر الضميف. والوبل : الكثير ، واستعارها هنا لقليل الدمع وغزيره .

 <sup>(</sup>۲) يريد « بذى الرجل » : الأسود الذي قطع حمزة رجله عند الحوض . و المسلبة : التي لبست السلاب » وهي خرقة سوداء تلبسها الثكلي . وحرى : محرقة الجوف من الحزن . والثكل : الفقد .

<sup>(</sup>٣) في ا : « ترى ».

<sup>(</sup>٤) مرمقة : ضعيفة ، من الرمق ، وهو الشيء اليسير الضعيف .

<sup>(</sup>ه) الشغب: التشغيب.

<sup>(</sup>٦) المصاليت : الشجعان .

<sup>(</sup>٧) فى ا : « من ذؤابة غالب » و ذؤابة كل شىء : أعلاه .

<sup>(</sup>٨) مطاعين ، جمع مطعان ، وهو الذي يكثر الطعن في الحرب . والهيجاء ( بالله ، وقصر الشعر ) ، الحرب . والمطاعيم : جمع مطعام ، وهو الذي يكثر الإطعام . والمحل : القحط والجدب .

<sup>(</sup>٩) بطانة الرجل : خاصته .

<sup>(</sup>١٠) الشتيت : المتفرق .

مِفْقَدْ ابن جُدْ عان الحميد فيعاله وعُتبَــة والمدْ عُو فيكم أباجَهُلْ وُسْـَــيْبَة فيهم والوليد وفيهم أثميَّة مَأْوَى المُعْنَبَرين وٰذوالرِّجْلُ ا أولئك فابنك ثم لا تَبنك غيرَهم لتواثحُ تله عو بالرزيَّة والثُّكُلُ وقُولُوا لأهمُل المَكَنَّدَ مِن تحاشَمُ وُا وسيروا إلى آطام يَشْرِبَ ذَى النَّخْلُ ٢ جميعًا وحامُوا آل كَعَبِّ وذَبُّهُوا بِخَالَصَةِ الْأَلُوانَ تُعُدُّنُهُ الصَّقَالُ ٣ وإلا فبيَّتُوا خائفـــين وأصبيحوا أذل لوَّطُّءِ الوَّاطْئين مينَ النَّعْمَلِ \_ على أنَّـنى واللاتِ يا قومُ فاعلمُوا بكم واثقٌ أن لاتُقيموا على تَبَـٰل؛ سيسوى جَمْعُكُم للسَّابِغات وللقَّنا وللبُّيض والبيض القواطع والنَّبل •

وقال ضيرار بن الحطَّاب ١ بن مير داس ، أخو بني محارب بن فيهر ، في يوم

وفَــَخْر بني النَّجَّار إن كان معشرٌ أُصيبوا ببـَــــدُر كلُّهم مَمْ صابرُ فان تكُ قَدَّلَى غُود ِرت من رجالنا ﴿ فَإِنَّا رَجَالٌ ۗ بُعَــدُهُم سَنُعَادِرُ فنترك صرعتى تعصب الطير حولهم

عجيبتُ لفَخْر الأوْس والحَمَيْنُ دائرٌ عليهم غدًا والدَّهر فيـــه بصائرُ ا وتترْدي بنا الجُرْد العناجيجُ وَسطكم بني الأوْس حتى يتَشْنَى الْنَفْسَ ثَاثَرُ ^ ووَسَـْطَ بني النَّـجار سوف نـَكُـُرَّها لها بالقـَنا والدارعـــين زوافـر ١ وليس كَشُسم إلا الأماني الصر

- (٢) مكتين : أى مكة و الطائف . والآطام : جمع أطم ، وهو الحصن .
  - (٣) ذببوا ، أي امنعوا وادفعوا .
  - (٤) التبل: العداوة وطلب العادية
    - (ه) السابغات : الدروع.
  - (٦) في م : « الخطيب » و هو تحريف .
  - (٧) فى م : « رجالا » و هو تحريف .
- (٨) تردى : تسرع . والجرد : الخيل العتاق القصيرات الشعر , والعناجيج : حمر منجوج ، رمر الطويل السريع . والثائر : الطالب بثأره .
  - (٩) الزوافر : خِمْعُ زَافَرَةً ، وَهِي الْحَامَلَاتُ لَلْتُقُلُّ .
    - (١٠) تعصب : تجتمع عصائب عصائب .

<sup>(</sup>١) المعترون : المحتاجون المتعرضون المسألة . ويروى : ﴿ المقترون ﴾ والمقتر : الفقير . وذر الرجل : الأسود الذي قطع حمزة رجله عند الحوض .

وبالنَّفـــر الأخنيار هم أوْلياۋه ويُدعى أبو حَفَيْص وعَبَانُ مَنهمُ ولكن أبُوهم من لنُؤَى بن غالب هم الطَّاعنونُ الحَينُل في كلُّ مُعَرَّكُ فأجابه كعبُ بن مالك ، أخو بني سلمة ، فقال :

حَجبتُ لأمر الله واللهُ قادرٌ قضَىَ يوم بَدرَ أن نَلا ِقَ معشرًا وقد حَشَدُوا واستَنْفَرُوا مَن يَكْيِهِمُ وسارت إلَينا لاُتحاول غَـــْبرَنا وفينا رسول ُ الله والأوس ُ حولَه وَجَمْعُ بَنِي النَّجَّارِ تحت لـواثه فلماً لقيناهم وكل مجاهد شَهِدِدنا بأن الله لارب غــيره

وتبَكيهم من أهل يَشْرِبَ لِسُوّةٌ لَمْنُ البِهَا لِيلٌ عن النَّوْم ساسِر وذلك أنَّا لاتزال سُسِينُوفنا بهن دمٌ مَثَن لا يحاربن ماثراً فان تَظَفُروا في يوم بَدَر فإنما بأحمد أمْسَى جَدَّكُم وهو ظاهر مُعامُون في اللا \* وَاءِ وَالْمُوتُ حَاضِرٍ \* يُعَدُّ أَبُو بِكُر وهمــزة فيهم ويُدْعَى على وَسَطَ مَن أنت ذاكر وستعند" إذا ما كان في الحرّب حاضر أُولئك لامَن نَتَجَتُ في ديارها بنو الأوس والنَّجَّا رحين تُفاخر. إذا حُدّت الأنسابُ كَعْبٌ وعامِرُ خداة الهياج الأطيبَهُونَ الأكاثر ١

على ما أراد ، ليس لله قادمــرُ بَخَوْا وسبيل البَغْني بالنَّاس جَائرُ من النَّاس حتى جمعهم مُتكاثر بأجمعها كعب جميعا وعامر له مَعْقَيلٌ منهم عسزيزٌ وناصر٧ مُعَشَّونَ ^ في الماذي والنَّقَعُ ثاثر \* لأسمابه مستتبسل النفس صابر

وأن رسول الله بالحق ظاهر

<sup>(</sup>١) في م : « لهم » و هو تحريف .

<sup>(</sup>٢) في م: «عا ه.

<sup>(</sup>٣) ماثر : سائل .

<sup>(؛)</sup> اللأواء : الشدة ,

<sup>(</sup>٥) نتجت : ولدت .

<sup>(</sup>٦) في م ، ر : « الأكابر ، .

<sup>(</sup>٧) المعقل : الموضع الممتنع .

 <sup>(</sup>۸) و يروى : « يميسون » . والميس : التبخر والاختيال .

<sup>(</sup>٩) الماذى : الدروع البيض اللينة . والنقع : الغبار .

ولاد هزَّيت بيض خيفاف كأنها مقابيس بُزُّهيها العَيَلَيك شاهر بهن أبندنا جمعتهم فتبد" دوا وكان يُلاقى الحسَّين مَن مو فاجر ا فَكُنُبُ أَبُوجَهُلُ صَرَيْعًا لُوَجُّهُ وَعَتَبَدُّ قَدْ غَادَرَنَهُ وَهُو عَاثَرٌ ٣ وشَيبة والتَّيْسُيُّ غادَرْنَ في الوَّغَنِّي وما منهم ؛ إلا بذي العَرْش كافر فأَمْستَوْا وقُدُودَ النَّارِ في مُسْتَقَرَها وكلِّ كَفُورٍ في جَهَــَّتُم صائر ، تلظَّى عليهم وهي قد شبّ تمينُها بزُبْر الحسديد والحجارة ساجر. وكان رسول الله قد قال أقبْسِلوا ﴿ فُوَلُّوا وَقَالُوا: إنْمَا أَنْتَ سَاحِيرٍ لأمر أراد الله أن يَهْلكُوا به وليس لأمر حَمَّه الله زاجر؟ وقال عبد الله بن الزَّبْعرى السَّهميُّ يبكي قَتْلَي بدر :

قال ابن هشام : وتروى للأعشَى بن زُرارة بن النبَّاش ، أحد بني أُسَيد ابن عمرو بن تميم ، حليف بني نتَوْفل بن عبد مناف .

قال ابن إسحاق: حليفُ بني عبد الدار:

والعاصبي بن مُنتَبِّه ذا ميرة رُمُحا تَمييا غـيرَ ذي أوْصام ١

ماذا على بَدْر وماذا حَسَوْله من فيتْيَة بييض الوُجُوه كيرَام تركوا نُبُيِّها خَلَفْهِــم ومُنْبَبِّها وابثنيَ رَبِّيعةً خَـــْبرَ خَصَمْ فِيْنَامْ٧ والحارث الفيَّاض يَبْرُق وَجهه كالبَــدر جلَّى ليـُــلَّة الْإَظْلَاهُ^

- (٢) أبدنا : أملكنا .
- (٣) كذا في الأصول . والعائر : الساقط . ويروى : و هافر ۽ بالفاء ، وهو اللي لصق بالعفر ، وهو التراب.
  - (؛) في أيه وما منهما يه .
- (٥) تلظى : تلتهب . وشب : أوقد . وزبر الحديد ( بفتح الباه وسكن الشعر ) : قطعه . وساجر ، موقد ؛ يقال : سجرت التنور : إذا أوقدته نارا .
  - (٦) حمه الله : قدره.
  - (٧) الفئام: الحماعات من الناس.
    - (٨) الفياض : الكثير الإعطاء .
  - (٩) المرة : القوة والشدة . والتميم ( هنا ) : الطويل . والأوصام : العيوب ؛ الواحد : وصم .

<sup>(</sup>١) يزهيها : يستخفها و يحركها .

تَنْمَى به أعراقه وجُسدُوده ومآثر الأخسوال والاعتمام! وإذا بكتى باك فأعسول شبَجُوء فعلى الرئيس الماجيد ابن هشام ٢ فأجابه حسًّان بن ثابت الأنصاري ، فقال :

ابنك بَكَت عيناك ثم تبادرَتْ بدَّم تُعلَل غُرُو بُها سَـــجام، ماذا بَكيتَ به الذين تتايعوا. سميخ الخسلائق صادق الإقادام وذكرْتَ منَّا ماجـــدًّا ذا همَّـــة أعيى النبئ أخا المكارم والنَّدَى وأبرً من يتُولى على الإقسام فلمثله ولمثل مايتدعو له كان المُمدّح أثم غير كنهام٢

( شعر لحسان فی بدر أیضا ) :

وقال حسَّان بن ثابت الأنصاريُّ أيضًّا:

أو عاتق كدم الذَّبيع مُسدام ا بَكْهَاءُ عَسِيرٌ وشيكة الأقسام!!

تَبَلَتْ فؤادَك في المَنام خَريدة تَسْقي ٨ الضَّجيع ببارد بسَّام ٢٠ كالمسك تخلطه بماء سمحابة لُفُجُ الحقيبـة بـُوصُها متنضـــــد ۗ

- (١) المآثر : جمع مأثرة ، وهي ما يتحدث به عن الرجل من خير وفعل حسن .
  - (٢) الإعوال : رفع الصوت بالبكاء . والشجو : الحزن .
    - (٣) في م : « وخصه ه .
- (٤) تعل : تكرر . مأخوذ من العلل ، وهو الشرب بعد الشرب . والغروب : جمع قمرب . وهو مجرى السم . و السجام : السائل .
  - (ه) تتايموا ، أي ألقوا ينفسهم في الهلكة .
    - (٦) يولى : يحلف ،
    - (٧) الكهام: الضعيف.
  - (A) كذا في الديوان . وفي الأسول : « تشفي » .
  - (٩) تبلت : أسقمت . والخريدة : الجارية الحسنة الناعمة .
- (١٠) العاتق: الحمر القديمة . قال أبو ذر : ﴿ وَمَنْ رُواهُ بِالْكَافُ ، فَهُو أَيْضًا الْحُمْرُ اللَّذِيمَةُ لَلْ احرت . والقوس إذا قدمت واحمرت قيل لها : عاتكة ، وبها سميت الموأة يم . والمدام : اسم من أسماء الحمير . (١١) نفج ( بالجيم ) :مرتفعة , ويروى بالحاء المهملة، ومعناه : متسعة ؛ والأول أحسن , والحقيهة :

بُنيت على قطن أجَـــم ٌ كأنَّه وتكادُ تَكُسُلُ أَنَّ تَجَىءَ فِراشَهَا أمًّا النهارَ فلا أُفتَـــتَّتر ذكرُها أقسسمت أنساها وأترك ذكرها إن كنت كاذبة الذي حدَّثُنَّتني -تَىرك الأَحبَّــة أن يُقاتيِلَ دونهُـــم تذر العتناجيج الجياد بقنفسرة

فُضُلاً إذا قَعَدت مُدَاكُ رُخام ١ في جيسم خرعبسة وحسن قوام واللَّبِيْسِلُ تُنُوزِعِني بِهَا أُحُسِلابِيًّا حتى تُعْيِب في الضِّريع عظامي ا يا مَن ْ لعاذلة تلوم ُ سَــفاهة ٌ ولقد عَلَصَيْتُ على الهَــوَى لُوّامى يَّكُونَ على بَسُخُورة بعد الكَوَى وتقارُب مِنْ حادث الأيثَام وتعمَّت بأن المرَّء يكرُبُ مُعْرَه عسدتم لمعتكيرٍ من الأصرام فنتجون متنجتي الحارث بن هشام ونجا برأس طيمسرة وباما مرًّ الدَّموكِ بمُحَصَّد ورَجام ٢

 ما يجعله الراكب وراءه ، فاستمارها هنا لردف المرأة , والبوس( بالضمو بالفتح ): الردف , ومتنضه ، أى علا بعضه بعضا ، من قولك : نضدت المتاع ، إذا جعلت بعضه فوق بعض . وبلهاء : غافلة . ورشيكة . سريعة . والأقسام ( بالفتح ) : جمع قسم ، وهو اليمين ؛ ( وبالكسر ) المصدر من أقسم .

(١) القطن : ما بين الوركين إلى بعض الظهر . وأجم : ممثل، باللحم غائب العظام . والمداك : الحجر الذي يسحق عليه الطيب .

قال السهيل : ﴿ نَصِب فَضَلًا عَلَى الحَالُ ، أَى كَأَنْ قَطْلُهَا إِذَا كَانَتَ فَصْلًا ، فَهُو حَالَ من الهَاء في كأنه ، وإن كان الفضل من صفة المرأة لا من صفة القطن ، ولكن لما كان القطن بعضها صار كأنه حال منها ، ولا يجوز أن يكون حالا من الضمير في « قعدت ۽ ، لاستحالة أن يعمل ما بعد إذا فيما قبلها . والفضل من الغساء والرجال : المتوشح في ثوب واحد ۾ .

- (٢) الحرعبة : اللينة الحسنة الحلق . وأصل الحرعبة : الغصن الناعم .
  - (٣) توزعنی: تغرینی و تولعنی .
- (٤) وأنساها : لا أنساها الضريع : شق القبر ؛ يثال : ضرح الأرض : إذا شقها .
- (ه) يكرب : يحزن ، من الكرب ، وهو الحزن . وعمره ، أى مدة عمره . ويروى : « يومه ، ه كا في ديوان حسان . والمعتكر : الإبل التي ترجع بعضها علىبعض ، فلا يمكن عدها لكثرتها . . الأصرام , جمع صرم ( بكسر ففتح ) ، وصرم : جمع صرمة ( بالكسر ) . وهي القطعة من الإبل .
  - (١) الطمرة : الغرس الكثيرة الجرى . وزاد الديوان بعد هذا البيت :

جرداء تمزع في الغسبار كأنها سرحان غاب في ظللال غمام

(٧) العناجيج : جمع عنجوج ، وهو الطويل السريع . والدموك : البكرة بآلتها . والمحصد : الحبل الشديد الغتل . والرجام : حجر يربط في الدلو ، ليكونَ أسرع لها عند إرسالها في البئر .

قال السهيل : و والرجام : واحد الرجامين ، وهما الخشبتان اللتان تلق عليهما البكرة . .

٧ - سيرة ابن هشام - ٧

وبنُو أبيه ورَهُ طُهُ في مَعْرِك نَصَرَ الإلهُ به ذوى الإسلام طَحَنَتُهُم ، واللهُ يُنْفِيذُ أَمرَه ، حَرْبٌ يُشَبُ ٢ سَسَعيرُها بضرام ٢ لولا الإلهُ وجَــرْيُها لَـرَكُنه مين بين مَأْسُور يُشْـَـــد" وَثَاقُهُ ۗ ومجهدال لايستجيب لدعنوة بالعار والَّذَلُ المُبِــــَّينِ إذٌ رأى بِيدَى أُغَـر إذا انتمى لم بُغْزِهِ بيض " إذا لاقت حكدبداً صَمَّمت

مَالَاتُ به الفرَّجَين فارمد أن به وثُوَى أُحبتُ به بشرُ مقامرا جَزَر السباع ودُسنه بحوَاى ا صَقَرْ إذا لاَق الأســــنَّة حامى٠ حتى تَزُول شوامخُ الأعسلام ا بيض السُّيوف تَـسُوق كلَّ مُعمَام ٍ^ نستب القيصار سميّاء ع مقسدام ا كالـَبرْق تحت ظلال كل عمام

(شعر الحارث في الرد على حسان ) :

فأجابه الحارث بن هيشام ، فيما ذكر ابن هشام ، فقال :

الله أعسلم ما تركت قيتاكسم حتى حبَّوا مُهارى بأشفر مُزْبيد ١٠

وعرفتُ أَنَّى إِن أَقَاتِلُ وَاحْسَدًا أَفُتْتَلَ وَلاَيْنَكِي اعْدَوْيَمَشْهُدى فصَدَدُتُ عَنهُم والأَحبِيَّةُ فيهُمُ طَمَّعا لَهُم بعقاب يوم مُفْسيسد١٢

قال ابن إسماق : قالها الحارثُ يعتذر من فيراره يوم بدر .

<sup>(</sup>۱) الفرجان (هنا) : ما بين يديها وما بين رجليها . وارمدت : أسر هت . وثوى: أقام

<sup>(</sup>٢) كذا في ا . ويشب : يوتد . وفي سائر الأصول : « يشيب ، .

<sup>(</sup>٣) الضرام : ما توقد به النار .

<sup>(</sup>٤) دسنه : و طننه ، والحواى : جمع حامية ، وهي ما عن يمين سنبك الفرس وشماله .

<sup>(</sup>ه) رواية هذا البيت في الديوان :

من كل مأسور يشد صفاده صقر إذا لاق الكتيبة حامى

<sup>(</sup>٦) المجدل : الصريع على الأرض . والأعلام : جمع علم ، هو الجبل العالمي .

<sup>(</sup>٧) في م ، ر : ه إذا » .

<sup>(</sup>٨) الهمام : السيد الذي إذا هم بأمر قعله .

<sup>(</sup>٩) القصار : الذين قصر سعيم عن طلب المكارم ، ولم يرد بهم قصار القامات . والسميدع : السهد.

<sup>(</sup>١٠) يريد « بالأشقر» : الدم . والمزبد : الذي قد علاه الزبد .

<sup>(</sup>۱۱) ينكى : يۇلم ويوجع .

<sup>(</sup>١٢) يريد و بالأحبة ، من قتل أو أسر من رهطه وإخوثه .

قال اين هشام : تركنا من قصيدة حسَّان ثلاثة أبيات من آخرها، لأنه أقذع فيها ١ ء

(شعر لحسان فيها أيضا) :

قال ابن إسحاق : وقال حسَّان بن ثابت أيضها :

and the state of t

لقد لاقينتمُ ذُلاً وقَتَنْسَلاً جَهـيزًا نافذاً تحتَ الوَرِيدُ. وكلُّ القَوْم قَدْ وَلَوْا جميعاً وَلَمْ يَلُوُوا على الحَسَبِ التَّلَيداُ. وقال حسَّان بن ثابت أيضا :

> يا حار قد عَوَّلْتَ غـــير مُعوَّل والقوم ُ خَـَلَـٰفك قد تركتَ قتالهم

لقد عليمت قريش يوم بهَدُر خداة الأسْر والقتَتُل الشُّديد ا بأنَّا حَينَ تَشْسُتَجِر العَوَّالي مُمَاهُ الحَرْبِ يومَ أبي الوَّليِسِدِ قَتَلَنَا ابْنَنَى وبيعمة يوم سارًا إليَّنَا في متضاعَفَة الحَسَديد ا وفرَّ بها حكيمٌ يوم جالَت بنو النجَّار تخطرُ كالأُسُــودِ ا وولَّتْ عند ذأك جُنُوع فيهنر وأسْلَمَهَا الحُويَنُرثُ مين بعيدً

منسد الهياج وساعة الأحساب<sup>٧</sup> إذ تمنيَّطي مُسرُحَ البِّدَين تَجيبة مَرْطي الجراء طوبلة الأقراب ١ تَرْجُو النَّجَاءَ وليس حين ذَهاب

<sup>(</sup>١) في الديوان بعد هذا البيت خمسة أبيات لا ثلاثة .

<sup>(</sup>٢) تشتجر : تختلط وتستنبك . والعوالى : أعالى الرماح . وقد ورد هذا الشعر بين أبيات سبمة لحارث في شرح الحماسة ببعض اختلاف .

 <sup>(</sup>٣) يريد ، بمضاعفة الحديد ، الدروع الى ضوعف نسجها .

<sup>(؛)</sup> قر ، قال أبو ذر : من رواه بالقاف ، فهو من باب التقريب ، وهو فوق المشي ، وهوه إلحزى . وم: وواه بالغاء ، فهو من الغرار ، وهو المعاوم . وتخطر : تهتَّز وتتجرد في المشي إلى لقاء

 <sup>(</sup>٥) جهيز ١؛ سريما، يقال: أجهز على الجريح، وذلك إذا أسرع قتله. والوويد عرق في صفحة المنق.

<sup>(</sup>٦) التليد : القديم .

<sup>(</sup>٧) عولت : عزمت . والهياج : الحرب .

<sup>(</sup>٨) تمتطى : تركب . وسرخ اليدين ، أى سريعة اليدين ، ويريد بها فرسا . والنجيبة : العتيقة . وهرطى : سريغة : يقال : هو يعلمو المرطى : إذا أسرع . والجراء : الجنوي . والأقراب : جميع قريه و رهى الخاصرة وما يليها .

ألاً عَطَفَتْ على ابن أُمُك إذ ثوك العَصْ الاسنَّة ضائع الأسلاب المحال الملك له فأهلك تحميه بشنار مُعْزِية وسنوء عذاب الم تال ابن هشام : تركنا منها بيتا واحدًا أقدُّدع فيه :

فال ابن إسحاق : وقال حسان بن ثابت أيضًّا :

قال ابن هشام: ويقال: بل قالها عبد الله بن الحارث السَّهمي ؟:

مُسْتَشْعُرى حَلَق المَاذَى بِقدُمُهُم جَلَلْدُ النَّحِيرَة ماض غيرٌ رعند بد \* أعْنَى رسولَ إله الحَلْقِ؟ فَنَصَّلَهُ عَلَى البريَّة بالنَّقَوْى وبالحُـــود وقد زَعمتم بأن تحممُوا ذِماركم وماءٌ بلَدْر زعمتم غسيرٌ مَوْرُودٍ ُهُمَّ وَرَدُنَا وَلَمْ نَسْسَمَعُ لَقَوْلَكُمُ حَيِّ شَرِبْنَا رَوَاءً غَسِير تَصْرِيكٍ ٧ مُسْتَعَصْمِينَ ^ بحَبَيْل عِير مُنْجَذِم ٩ مُسْتَحَكَّم مِين حبال الله تَمْسُدُو د فينا الرَّسولُ وفينا الحـَقُ نَتَبْعــه حتى المَمات ونَصْرٌ غيرُ مُحْدودُ ا واف وماض شهاب يُستضاء به بَدَرٌ أنار على كل الأماجيسدا!

قال ابن هشام : بيته : ٥ مُستعصمين بحبّل غير مُنجذم،عن أبي زيد الأنصاري قال ابن إسحاق : وقال حسان بن ثابث أيضا :

<sup>(</sup>۱) في م ، ر : و توى » و( بالتاء المثناة ) . و توى : هلك .

<sup>(</sup>٢) القعص : القتل بسرعة . والأسلاب : جمع سلب ، وهو ما سلب من سلاح أو ثبوب أو غير ذلك .

<sup>(</sup>٣) الشنار : العيب و العار .

<sup>(</sup>٤) جاءت هذه القصيدة في ديوان حسان منسوبة إليه من غير اختلاف في ذلك .

<sup>(</sup>ه) يقال : استشعرت الثوب ، وذلك إذا ليسته على جسمك من غير حاجز ، ومنه : الشعار ، وهو ما ولى الجسم من الثياب . والمسازى : الدروع البيض اللينة . والنحيزة : الطبيعة والرعديد : الجبان .

<sup>(</sup>a) كذا في ا ، وفي سائر الأصول : و الحق a .

<sup>(</sup>٧) الرواء ( بفتح الراء ) ؛ التملؤ من المناء . ( وبكسر الراء ) : جمع راو . والتصريد : تثليل الشرب.

 <sup>(</sup>A) هذا الشطر والشطر الأعير من البيت السابق ساقطان في ا .

<sup>(</sup>٩) منجدم : منقطع .

<sup>(</sup>۱۰) عَيْرِ مُحَدُودُ ، أَى قَيْرِ مُنُوعٍ .

<sup>(</sup>١١) الأماجيد : الأشراف ،

خابتُ ا بنو أَسَد وآبَ غَزَيْتُهم ﴿ يُومُ القَلْيَبِ بِسُوءَةٍ وَفُضُوحٍ ٢٠ مِنهم أبو العاصى تَجدال مُقنعَصًا عن ظنهار صادقة النبَّجاء سبَبُوح " حَيْنًا له من مانع بسلاحيه لمًّا ثوَّى بمقامــه المَذُّبوح والمرءُ زَمْعَهُ قد تَرَكُنْ وَنحرُه يَدَمْنَى بِعَانِد مُعْبَطَ مَسْفُوحٍ ا مُتوسَّدًا حُرَّ الْجَبَيِينَ مُعَفَّرًا قد عُرَّ مارِن أَنفِهِ بِقُبُسُوحٍ. وتجا ابن ُ قَيْس في بقيَّة رَهْطه بشقا الرَّماق مُواليا بجُــروح؟ وقال حسَّان بن ثابت أيضًّا:

الا ليتَ شعرى هل أنى أهل مكَّة إبارتُنا الكُفَّار في ساعة العُسْر ٧ قَتَلَنا سَرَاة القَوْم عند تجاليناً فلم يَرْجعوا إلا بقاصِمَة الظُّهُرِ ۗ قَتَلَنَا أَبَا جَهُلُ وَعُنْبَةَ قَبْسَلَّهُ وَشُيْبَةً يَكُبُولليَسَدَين وللنَّحُرُ ٩ قَتَلَنْنَا سُوَيَنْدًا ثُمَّ عُتُسْبَة بعُسَدَه وطُعُمة أيضًاعنسد ١٠ ثاثرة القَـُشَرِ ! فكم قد قَتَلَنْنَا مِن كَرَبِم مُرزًّا لِي له حَسَبٌ في قَوْمِهِ نابِهِ الذَّكر تركناهم المعاويات يتُنبننهُم ويتصلون نارًا بعد حامية القنعر ٧

<sup>(</sup>١) قال أبو ذر: و خابت ، من رواه بالخاء المعجمة ، فهو من الخيبة ، ومن رواه ( حانت ) هالحاء المهملة ، فهو من الحين ، وهو الهلاك .

<sup>(</sup>٢) الغزى : جماعة القوم الذين يغزون .

<sup>(</sup>٣) تجدل : صرع على الأرض . واسم الأرض : الجدالة . ومقصما : أي مقتولا قتلا سريعا . ويريه « بصادقة النجاء » » : فرسا سريعة . والنجاء : السرعة . والسبوح : التي تسبح في جريها كأنها تعوم .

<sup>(</sup>٤) العاند : الذي يجرى ولا ينقطع ، والمعبط : الدم الطرى . والمسفوح : السائل المنصب .

<sup>(</sup>٥) معفراً ، أي لا صقا بالعفر ، وهو التراب . وعر : لطخ . ومارن الأنف : مالان منه .

 <sup>(</sup>٦) شفا كل شيء: حده وطرفه. والرماق: بقية الحياة.

<sup>(</sup>٧) إبارتنا ، أي إهلاكنا ؛ تقول : أبرنا القوم : أي أهلكنا هم .

<sup>(</sup>٨) سراة القوم : سادتهم وخيارهم . ويريد و بقاصمة الظهر ، : الداهية التي تقصم الظهور ، لي لكسرها فتبينها . يقال : قصم الشيء إذا كسرء فأبانه ، فإذا لم يبنه قيل : فصمه ( بالفاء ) .

<sup>(</sup>٩) يكبر : يسقط .

<sup>(</sup>۱۰) ق م ، ر : «عبد 🚓

<sup>(</sup>١١) يريد و بثائرة الفتر ۽ : ماثار من النبار وارتفع . والقتر : النباو . `

<sup>(</sup>١٢) العاويات : الذئاب والسباع . وينبهم ، أي يأتونهم مرة بعد مرة . ويروى : ينفهم، في يكنار لنهم .

كَمَمرك ما حاملَت فوارس مالك وأشياعُهم يوم النُتَهَيِّننا على بَكْرُوا قال ابن هشام: أنشاني أبوزيد الأنصاري بيته:

قَتَلَنْنَا أَبَا جَهَلُ وعُتُنْبَةَ قَبَلُمَهُ وشَيْبَة يَكُنُبُو للبَسَدِيْنُ وللنَّحْرِ قال ابن إسحاق: وقال حسَّان بن ثابت أيضًا:

تَجَى حَكِيماً يوم بَدر شَدر مُ كَنَبَعاء مُهْر من بنات الأعوج للله رأى بَدرًا تسييلُ جلاهُ بكتيبة خَضْرَاء مِن بللخَزْرج للايَذْكُلُون إذا لَقُرا ! أعداء هم يمشون عائدة الطَّريق المَنْهَج لا يَذَكُلُون إذا لَقُرا ! أعداء هم بنطل بمهلكة الجبان المُحرج لا مُسوَّح ومُسوَّد يعُطِي الجَزيل بكفه تحال اثقال الديات متسوَّج ومُسوَّد يعُطي الجَزيل بكفه ضرب الكُماة بكل أبيض سلجج هم زين النَّدي معاود يتوم الوَغَي

قال ابن هشام : قوله سَلَجج ، عن غير ابن إسحاق ،

قال ابن إسماق : وقال حسَّان أيضًّا :

فَمَا تَخْشَى بِحَوْلُ اللَّهِ قَوْمًا وَإِنْ كَثَرُوا وَأَبْجِيعِتُ الزُّحُوفُ ١٠

<sup>(</sup>۱) قال أبو ذر: «ما حامت ، من رواه بالخاء المعجمة ، فعناه : جبنت . ومن رواه بالحاه المهملة ، فهو من الحماية ، أى الامتناع » . وقد ور د هذا الشعر فى ديوان حسان طبع أوربة باختلاف كثيم فى ألفاظه وبعض أبياته عما هاهنا .

<sup>(</sup>٢) الشد ( هنا ) : الحرى . والأعوج : اسم فرس مشهور في الجاهلية ."

<sup>(</sup>٣) الجلاه : ما استقبلك من حروف الوادى ؛ الواحدة : جلهة ( بالفتح ) ، وخضراء ، أى سوداه لما يعلوها من الحديد . والعرب تجعل الأسود أخضر ، فتقول : ليل أخضر .

<sup>(</sup>٤) في م ، ر : و بقوا ۾ بالباء الموحدة .

<sup>(</sup>ه) عائدة الطريق: حاشيته . والمنهج : المتسع .

<sup>(</sup>٦) المنعة : الشدة والامتناع ، ويروى : ﴿ مَيْعَةُ ﴾ بالياء ، وهي النشاط .

<sup>(</sup>٧) الحرج: المضيق عليه.

 <sup>(</sup>٨) الندى : الحجلس ، والوغى : الحرب . والأبيض : السيف . والسلجج : الماضى الذى يقطع
 الفعربية بسهولة .

<sup>(</sup>٩) ن ا : و بحد ه .

<sup>(</sup>١٠) الزحوف ؛ جع زحف ، وهي الجماعة تزحف إلى مثلها ، أي تسرح وتسبق ل

إذا ما ألنَّبُوا بَعْمَا عَلَيْنا كَفَانا حَسَدًاهُم ربِّ وَءُوفُ ا سَمَوْنَا يَوْمَ بَدْرُ بِالعَسَوالِي سِراعا مَا تُضَعَضِعنا الحُتُسُوفِ؟ فلم تر عُصْبة في النَّاس أنكتي لمن عادوًا إذا لتَّقيحت كتشُوف ا ولكنَّا توكَّلْنا وقُلْنُسا مَآثرُنا ومَعْقلناً السُّيوف؛ لَقَيِناهِمُ بَهَا لَمَّا سَمَــوْنا ونحنُ عِصابَةٌ ۖ وَهُـــمُ أُلُوفَ وقال حسَّان بن ثابت أيضًا ، يهجو بني مُجمَّع ومن أُصيب منهم :

جَمَحَت بنو ُجمَح لشقَوة جد هم إن الذَّليل مُوكِل بذليل و قُتيلَت بنو بُحمَع ببَد رعَنْوَة و تخاذَلوا سَـعْيا بكل سَبيل و جَحدوا الكيتاب وكذّبوا بمحمَّد والله يُظهِير دين كل رَسول

لَعَن الإلهُ أَبَا خُزُيمَــة وابنَه والخالدَبْن، وصاعِدَ بن عَقيل

( شعر صبيدة بن الحارث في قطع رجله ) :

قال ابن إسحاق : وقال عُبيدة بن الحارث بن المُطلِّل في يوم بدر ، وفي قَطْع رِجْله حين أُصيبت ، فيمُبارزته هو وحزة وعلى حين بارزوا عدوهم – قال ابن هَشَام ، وبعضُ أهل العلم بالشعر ينكرها لعُبيدة : سَتَبَلْنُعُ عَنَاً أهل العلم بالشعر ينكرها لعُبيدة : سَتَبَلْنُعُ عَنَاً أهلَ مكنّة وَقَلْعَةٌ تَهِبُ لها مَن كان عن ذاك نائيياً ﴿

بعُتْبَةً إذ والى وشَــيْبَة بعندة وما كان فيها بيكثرُ عُتُنبة راضِيا^

<sup>(</sup>١) ألبوا: جموا.

<sup>(</sup>٢) ماتضعضعنا ، أي مائذ لنا ولا تنقص من شجاعتنا . والحتوف : جمع حتف ، وهو الموت .

<sup>(</sup>٣) لقحت : حملت . والكشوف ( بفتح الكاف ) : الناقة التي يضربها الفحل في الوقت الذي لا تشممي **قيه** الضراب ، فاستعارها ( هنا ) للحرب . ولقحت الحرب : إذا هاجت بعد سكون .

<sup>(</sup>٤) المآثر : جمع مأثرة ، وهي ما يتحدث به عن الإنسان من خير أو فعل حسن . والمعقل : الممتنع الذي يلجأ إليه .

<sup>(</sup>٥) جمعت ، أى ذهبت على وجهها فلم ترجع . والجد : الحظ والبخت .

<sup>(</sup>٦) عنيرة ، أي قهرا وغلبة ، وقد تكون العنوة : الطاعة ، في لغة هذيل . قال كثير ، فا أسلموها عنوة عن مودة ولكن مجعد المشرق استقالها

<sup>(</sup>٧) يهب : يستيقظ . والنائى : البعيد .

<sup>(</sup>٨) يريد وببكر عتبة ي : ولده الأول .

قان تَقَطْعُوا رِجِلَى فإنَ مُسْلِمِ أَرْجِلَى بِهَا عَيْشًا مِنِ الله دانيا مَع الحُور أمثال التماثيل أُخلِصَت مع الجنّة العُلْيًا لمن اكان عالييا الم وبَعْتُ بها عَيْشًا تعرَّقْتُ صَفْوه وَعالِحتُه حَنَى فقـــدتُ الأدانيا ٣ فأكثرَمني الرَّحمنُ من فَتَضْل مَنَّهُ بشَوْبِمِينَ الإسْلامِ غَطَّى المَساوِيا وما كان مَكْرُوها إلى قيتا ُلهُ سم غداة دعا الأكفاء من كان داعيا ولم يَسَبْغ إذ سالوا النبيّ ســـواءنا ثكاثتنا حتى حكضرنا المناديا لتقييناهم كالأسسد تخطير بالقنا فَيَا بَرْحَتُ أَقَدُامُنَا مِنَ مَقَامِنا ثَلَاثَتِنا حَتَّى أُزْيِرُوا الْمَناثِيا،

نُقاتل في الرَّحن من كان عاصياً

قال ابن هشام: لما أصيبت رجلُ عُبيدة قال : أما والله لو أدرك أبوطالب هذا اليوم لعلم أنى أحقُ منه بما قال حين يقول :

كَذَبْهُمْ وَبِيتِ اللهِ يُشْرَى • محمد ولمَّا نُطاعن دونه ونُناضل ونُسْلِمه حَيى نُصرَّع حَوْلَه ونذهل عَن أَبْنَانِينا والحَلائِل وهذان البيتان في قصيدة لأبي طالب ، وقد ذكرناها فيما مضي من هذا الكتاب ، ( رثاء كعب لعبيدة بن الحارث ) :

قال ابن إسحاق : فلما هلك عُبيدة بن الحارث من مُصاب رِجُله يوم بدر ، قال كعب بن مالك الأنصاري يبَرْكيه:

أيا عَسَيْن جُودي ولا تَبَخْلَى بدمعك حقاً ولا تَنزُرِي٦٠ على سَسِيَّد هند أنا هنُلكُه كريم المشاهيد والعُنفر

(۱) فی م ، ر : « العلیا . من . . . . . .

<sup>(</sup>٢) التماثيل : جمع تمثال ، وهي الصورة تصنع أحسن ما يقدر عليه . وأخلصت : أحكم صنعها وأتقن هذا إذا كان مرجع الفسير إلى التماثيل ، وإذا رجع الفسير إلى الحور ، فعناه خص بها . قال أبو ذر ،

<sup>(</sup>٣) كَذَا فِي أَكْثُرُ الأصول . وتعرقت ( بالقاف ) : مزجت ، يقال : تعرق الشراب ، إذا مزجه ، رنى ا : وتعرفت ي .

<sup>(؛)</sup> المنائيا : يريد المنايا . قال أبوذر : و وقد تكون هذه الهمزة منقلبة عن الياء الزائدة . التي في مثية .

<sup>(</sup>ه) أى لايبزى ، أى يقهر ويستذل . ( اللسان : بزا ) .

<sup>(</sup>٦) لا تنزدي ، أي لا تقالي من الدسع .

جدرِی، المقدِّم شاکی السُّلاح کریم النَّمْ طیب المکسر، عُبِيَدة أَمْسَى ولا نَرْنجيه لعُسرف عرانا ولا مُنكر وقد كان يَعْمى غَداة القيال للحامية الجيش بالميسر

(شعر لكعب في بدر ) :

وقال كعب بن مالك أيضا ، في يوم بدر :

الا هل أتى غَسَّانَ في نأى دارِها وأخسَبرُ شيءٍ بالأُمُور عَليمها لأنَّا عَبَدَ نَا اللهَ لَمْ نَرْجُ غَــيرَه فساروا وسبرنا فالتَقَيَّنا كأنَّنا ضّربناهـُم حتى هنّوى فى مَكرّنا فوَلَّـوْا ودُسْـــناهم ببيض صَوارم وقال كعب بن مالك أيضا :

بأن قد رَمَتنا عن قِسِي عَـداوة معدد معا جُهَّا لها وحليمها؟ رَجاء الجنان إذ أتانا زَعيمها ا لبيُّ له في قَوْمِهِ إِرْتُ عَــزَةً \* وأعراقُ صَدْق هَـٰذَ بَتَنْهَا أُرُومِها \* أسسود لِمَاء لا يُرَجِّي كليمها لمَنْخُرِ ٨ سَوْءٍ مِن لُؤَى عَظِيمِها ستواء علينا حلفها وصميمها

على زَمْنُو لدَّيْنُكُم وانْتَيْخَاءُ ١٠

لَعَمْر أبيكُما بابنى لُؤَى

<sup>(</sup>١) شاكى السلاح ، أى حاد السلاح . والنثا : ما يتحدث به عن الرجل من خير وشر . وطيب المكسر ه لى أنه إذا فتش عن أصله وجد خالصا . ويروى : « طيب المكشر » ( بالشين ) ، أى طيب المنكهة .

<sup>(</sup>٢) يريد ، بالمبتر ، : السيف ، أسم آلة من البتر ، وهو القطع .

<sup>(</sup>٣) القسى : جمع قوس ، وهو معروف .

<sup>(؛)</sup> الزعيم : الرئيس والضامن . ويريد به هنا النبي صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>ه) في ا: و مزه يا بالهاء المهملة .

 <sup>(</sup>٦) هذبتها : أخلصتها . والأووم : خع أدومة ، وهي الأصل .

<sup>(</sup>٧) الكليم : الجريح .

<sup>(</sup>٨) ق م ، ر : « لمنحر ٥ .

<sup>(</sup>٩) دسناهم : وطنناهم . والصوارم : السيوث القواطع . وحلفها ، أى من كان حليفا فهم ولهس منهم . والصميم : الخالص من القوم .

<sup>(</sup>١٠) الانتخاء: الإعجاب والتكبر

لَمَا حَامَتْ فُوارَسُكُم بِبِسَدْرٍ وَلَا صَسِيرُوا بِهِ عَنْسَدُ ٱللَّقَاءُ اللَّقَاءُ ا ورَدْنَاه بنــور الله كِجـُــاو دُجَى الظَّلْمَاء عَنَّا والغطاء فما ظفرَت فوارسكم ببدر وما رَجَعوا البكم بالسُّواء فلا تَعْجَلَ أَبَا سُفْيَانَ وَارْقُبُ بنصرالله روحُ القُدْس فيها وميكال ، فياطيبَ المسلام

جيباد الخيسل تطالع من كداء٢

(شعر طالب في مدح الرسولي وبكاء أصحاب القليب) :

وقال طالبُ بن أبي طالب ، يمدح رسول َ الله صلى الله عليه وسلم ، ويبكى

أصحاب القاليب من قُررَيش يوم بدر: ألا إن عينيي أنفد ت دمعها سكنبا تُبكِّي على كعبوما إن ترى كعبنا ألم تعلموا ماكان في حَرَّب داحس فلتولا دفاعُ الله لاشيء غـــيرُه

ألا إنَّ كَعَبًّا فِي الحروبَ تَخَاذَ لُوا ﴿ وَأَرْدَاهُمُ ذَا الدَّهُرُ وَاجْسَتُرَحُوا ذَ نَبَا أَ وعامر تَبَكَّى للمُلمَّات غُدُونَةً فياليت شيعْرى هل أرى لهُما قُرْبا هما أَخَوَاىَ لَن يُعَلَدًا لغَيَّة تُعَدُّ ولنَ يُسُلِمام جارُهما غَصْباه فَهَا أَخَوَيْنَا عَبُدُدَ شَمْسٍ وَنَوْفَالًا فَدًا لَكُمَا لَا تَبُعثُوا بَيَنْنَا حَرُّبًا ولا تُصْبِحُوا من بعد وُدٌّ وأَ لُفة الْحَادِيثَ فيها كلُّكُم يَشْتَكَى النَّكُمْبا وجيش أبي يتكسوم إذ ملئوا الشعبا لأصبحتُم لا تمنعون لكم سيربا

<sup>(</sup>١) حامت : امتنعت ، من الحماية ، وهي الامتناع .

<sup>(</sup>٢) كداء . ( بفتح الكاف و المد ) : موضع بمكة .

 <sup>(</sup>٣) الملاء ، أراد الملأ ، وهم أشراف القوم وسادتهم .

<sup>(</sup>٤) أرداهم : أهلكهم . واجْرحوا : اكتسبوا ؛ ومنه قوله تعالى ؛ : وأم حسب الدين اجرحوا

<sup>(</sup>٥) يقال : هو لنية ، إذا كان لغير أبيه ؛ كما يقال : هو لرشدة ، إذا كان لأبيه .

<sup>(</sup>٦) النكب : يريد نكبات الدهر .

<sup>(</sup>٧) داحس: اسم فرس ، كانت حرب بسببه . وأبو يكسوم : ملك من ملوك الحبشة ، وقد مو حديثه في الجزء الأول من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>A) السرب ( بالفتح ) : الإبل الراعية . والسرب ( بالكسر ) : القوم ، ويقال المنفس ومنه الحديث: و أصبح آمنا في سريه ۽ .

فَا إِنْ جَنَيْنَا فِي أَقُرِيشِ عَظِيمِــةٌ ﴿ سُوَى أَنْ تَمَيُّنَا خِبرٌ مَنْ وطَيُّ النُّرْبَا أخا ثيقَــة في النَّائباتِ مُرَزَّ أَ يُطيف به العافُون يَغْشَوْن بابَه ٢ يَؤُمُّون ٢ بحرا لانزُورا ولاصَرْباعُ فوالله لا تنفك نَفْسي حزينة تمكمل حيى تصد والحرزرج الضَّر با ٩

(شعر ضرار في رثاء أبي جهل) :

وقال ضرار بن الخطَّاب الفهرى ، يرثى أبا جَهُل :

ٹوکی یوم بدر رَهْنخوَصاءَ رَهنُها على هالك أشجتي لُؤَيٌّ بن غالب لَرَى كِسَرَ الْحَطَّىُّ فَيَ نَحْرُ مُهُرُهِ وما كان ليثٌ ساكن " بَطْن بِيشَة

الا مَن ْ لعينِ باتَت اللَّيلَ لم تَدَّم ْ تُراقبُ نَجِمْها في سوادٍ مِن الظُّلَّم ْ كأن قذًى فيها وليس بها قذًى سوى عَـنْبرة من جائل الدمع تـنسـَجم ۗ فَبَلِّغْ قُرْيَشًا أَنَّ خَلِّير نَديُّهَا وأكرم مَن يمشى بساق على قد مَم كريمُ المساعي غيرُ وعَنْد ولابرم ٩ فآليتُ لاتنفك ١٠ عيني بعسبرة ﴿ على هالك بعد الرَّئيس أبي الحكمة أتتئسه المتنايا يوم بتدر فلم يترما ا لدّى بائن من لحمسه بينها خيسذ م١٢ لدى غلك يجرى ببطنحاء في أجم ١٢٠

كريما نثاه لا بخيلا ولا ذرباا

<sup>(</sup>١) الذرب . الفاسد . ومنه يقال : ذربت معدته ، إذا تغيرت .

<sup>(</sup>٢) العافون : إالطالبون للمعر وف.

 <sup>(</sup>٣) كذا في م · وفي سائر الأصول : « يثوبون نهرا » أي يذهبون ويرجدون .

<sup>(</sup>٤) النزور : القليل . والصرب : المنقطع .

<sup>(</sup>٠) تململ ، أي لا تستقر على فراشها .

<sup>(</sup>٦) كذا في ١. وفي سائر الأصول : ﴿ مع ﴾ .

<sup>(</sup>٧) القذى : ما يسقط في العين وفي الشراب والماء ، وتنسجم : تنصب .

<sup>(</sup>٨) الندى : المجلس .

<sup>(</sup>٩) الخوصاء ( هنا ) : الهش الضيقة . والوغد : الدنىء من القوم ، والبرم البخيل الذي لايدخل مع القوم في الميسر لبخله .

<sup>(</sup>١٠) في ١ : لاتنهل،

<sup>(</sup>١١) أشجى : أحزن ؛ من الشجو، وهر الحزن . ولم يرم ، أى لم يبرح ولم يزل .

<sup>(</sup>١٢) الحطى : الرماح . والخذم ( بالحاء ) أو بالحيم : قطع اللحم .

<sup>(</sup>١٣) بيشة : موضع تنسب إليه الأسود ، والغلل ( بالغين المعجمة ) : الماء الجارى في أصول الشجر . والأجم : جمع أجمة ، وهي الشجر الملتف ، وهي موضع الأسود .

بأجرأ منه حين تختلف القنا وتُدعني نزال في القنماقيمة السُبهَم ا

فلا تَجْزُعُوا آلَ المُغيرَةُ واصْبِرُوا عليه ومَنْ يَجْزُعُ عليه فلم يُلُمِ وجيدُوا فان الموت مكثرُمة لكم وما بعده في آخير العَيْش مين نكُّ مَ وقد قُلتُ إنَّ الربح طيبيَّةٌ لكم وعيزٌ المقام غــير شكَّ لذي فنَّهُم ۗ

قال ابن هشام : وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها ليضرار ،

( شعر الحارث بن هشام في رثاء أبي جهل ) :

قَالُ ابن إسماق : وقال الحارث بن هشام ، يبكى أخاه أبا جَهل ؛ ألا يا كَمْنَ نَفْسَى بعد عمرو وهل بُغْنَى التَّلَهُ مُنْ مَنِ فَتَنِيلٍ 4 نقد ما كنتُ أحسب ذاك حقاً وأنت لما تقسداً عنيرُ فيسل ٧ وكنتُ بنعمت مادُمنتَ حَيًّا فقد خُلَّفْتُ في دَرْج المَسـيل^ كأنى حسَّين أنَّمْسي لا أراه ضعيفُ العَقْسد ذو همَّ طويل؟ على عَمْرُو إذا أمْسَيْتُ بوما وطَرْف من تَذَكُّره كُلِّيلٍ

قال ابن هشام : وبعض أهل العلم بالشعر ينكرهااللحارث بن هشام ؛ وقوله: و في جفر ، عن غير ابن إسحاق .

<sup>(</sup>١) القماقمة : السادة الكرماء ؛ واحدم : قمقام . والبهم : الشجمان ؛ الواحد : بهمة .

<sup>(</sup>٧) فلم يلم ، قال أبو ذر ﴿ و من رواه بكسر اللام ، فمناه ؛ لم يأت بما يلام عليه ؛ ومن رواه بفتح اللام ، فعناه : لم يعاتب ، من اللوم ، و هو العتاب 🛪 .

<sup>(</sup>٣) يريد و بطيب الريح ۽ : النصر . قال تعالى : و و تذهب ريحكم ۽ .

<sup>(؛)</sup> كذا في شرح السيرة لأبي ذر . والفتيل ( بالفاء ) ؛ الذي يكون في شق النواة يضرب به المثل في الشيء القليل ، ومنه قُوله تعالى : ﴿ لا يظلمون فتيلا ﴾ . و في سائر الأصول : ﴿ قتيل ﴾ بالقاف .

<sup>(</sup>هُ) كذا في أكثر الأصول . والجغر ؛ البئر التي لا بناء لها ، وفي ا : و حفر ۽ .

<sup>(</sup>٦) المحيل : القديم المتغير .

<sup>(</sup>٧) غير فيل ، أي غير فاسد الرأى ؛ يقال : رجل فيل الرأى ، وفال الرأى ، وفائل الرأى : إذا كان **د**ير حسن الرأى .

 <sup>(</sup>A) يريد و بدرج المسيل ، ( موطن الذل و القهر ) يقال : تركته درج المسيل ، إذا تركته بدار مذلة ، وهو حيث لا يقدر علَى الامتناع .

<sup>(</sup>٩) العقد ( هنا ) : العزم والرأي .

( شعر ابن الأسود في بكاء قتلي بدر ) ه

قال ابن إسماق : وقال أبو بكر بن الأسود بن شُعوب اللَّبْيي ، وهو شكَّاه ابن الأسود :

فمَاذا بالقَليب قَلَيبِ بَدْر من القَينات والشَّرْب الكِرَامِ! وإنَّك لو رأينت أبا عَقيسل وأصحابَ النَّنيَّسة مين نَّعام ۗ إذًا لَظَلَلْت مِن وَجُدْ عليهم كأُمُ السَّقْب جائلة المسرام مُخَــَّبِرُنَا الرَّسُوُلُ لَسَوْفٌ تَحْيَا وَكَيْفَ لَقَاءُ أَصَدَاءٍ وَهَامٍ ؟ \*

'تحسّني بالسّلامة أُنمُّ بتكثر وهل لى بعد قوى مين سلام ِ وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزى تُكلَّل بالسَّنام ٢ وكم لك بالطَّويّ طَوِيّ بَدْر مِن الحَوْمات والنِّعْمَ المُسامِ " وكم لك بالطُّويُّ طوى بكُّر من الغايات والدُّسُع العيظام؛ قال ابن هشام : أنشدني أبوعُبيدة النحويّ :

يُخَــَبُرُنا الرِّسولُ بأن سَنَحْيا وكيُّف حيَّاةُ أصداء وهام

قال : وكان قد أسلم ثم ارتد ،

(١) القليب : البئر . والقينات : الجوارى . والشرب : جماعة القوم الذين يشربون .

- (١) الدسع ( هنا ) : العطايا .
- (ه) الثنية : فرجة بين جبلين . ونعام : موهم .
  - (٦) السقب : ولد الناقة حين تضعه .
- (٧) الأصداء : جمع صدى ، وهي بقية الميت في ڤبره ، وهي أيضا طائر ، يقولون هو ذكراتبوم . والها هِمْ هَامَةً ، وهو طائر تَزَعم العرب أنه يخرج من رأس القتيل إذا قتل فيصبح : اسقوفي اسقوفي ؛ فلا يزاله بِصَبِيعِ كَذَلِكَ حَتَى يَوْخَذَ بِثَأْرُهُ ، فَحَيْنَذُ يَسَكَنَتُ .

<sup>(</sup>٢) الشيزى : جفان تصنع من خشب ، وإنما أراد أصحابها الذين يطعبون فيها . والسنام : لحم ظهر

<sup>(</sup>٣) الطوى : البئر المطوية بالحجارة . والحومات : جمع حومة ، وهي القطعة من الإبل. والمسام. هـ المرسل في المرعى؛ يقال : أسام إبله ، إذا أرسلها تر هي دون راع .

﴿ شمر أمية بن أبي الصلت في رثاء قتل بدر ) :

وقال ابن إساق : وقال أميَّة من أى الصَّلت ، يرثى من أصيب من قريش

يوم بدر:

ألاً بكيت على الكيرًا م بني الكيرام أولى المتمادخ كبكا الحتمام على فروع الآيك في الغير الجوانح البيكين حدري مستكيسنات البيكيا ت المنعولات من النوائح من بينكهم يبنك على حرزن ويتصدر كا مرزبة جحاجح ماذا ببسلدر فالعقن قل من مرزبة جحاجح فلا البيكيا ن من طرق الاواشيح في المنطو وشسبان بها ليسل متعاوير وحاوح الا ترون لما أرى ولقد أبان لكل لامح أن قد تتعتير بطن محكة فهي موحشة الأباطح من مكل بطريق لبط ريق لبط والمناوين واضع من كل بطريق للمل المناوين واضع من كل بط والمناوين الملك المناوين واضع من كل بط والمناوين المناوين واضع من كل بط والمناوين الملك المناوين واضع من كل بط والمن المسلو لل وجالب المناوين واضع من كل المناوين واضع والمناوين واضع المناوين واضع المناوين واضع المناوين واضع المناوين والمناوين واضع والمناوين والمناوين والمناوين والمناوين والمناوين والمناوين واضع والمناوين وا

<sup>(</sup>١) الأيك : الشجر الملتف ؛ واحدته : أيكة . والجوانح : المواثل ؛ يقال : جنح : إذا مال .

<sup>(</sup>٢) حرى : يعنى اللاتى تجدن من الحزن . ومستكينات : خاضعات .

<sup>(</sup>۲) ق م ، ر : ه من ه .

<sup>(</sup>٤) المعولات : الرافعات الصوت بالبكاء .

 <sup>(</sup>a) العقنقل : الكثيب من الرمل المنعقد . والمرازبة : الرؤساء ؛ الواحد : مرزبان ، وهي كلما أمجمية . والجحاجح : السادة ؛ واحدهم : جحجاح .

 <sup>(</sup>٦) ير يد و بمدافع البرقين و : : حيث يتدفع السيل . والبرقين : موضع . و الحنان : الكثهب من هرمل . والأواشع : موضع .

 <sup>(</sup>٧) الشمط: الذين خالطهم الشيب. والبهاليل: السادة ؛ الواحد: بهلول. والمفاوير: خمع مقوار؛
 وهو الذي يكثر الفارة. والوحاوج: جمع وحواج، وهو الحديد النفس.

<sup>(</sup>A) البطريق: رئيس الروم.

 <sup>(</sup>٩) الدحموس : دريبة تفوس في المساء . يريد أنهم يتحثرون الدعول على الملوك . و الحائب : القاطع .
 والحرق : الفلاة الواسعة .

مِن السراطمة الله الخالا بحدة المكلوثة المناجع المقائل بن الفاعليان الفاعليان الآمرين بكل صالع المطعمان الشخم فو ق الخابز شخما كالأنافع المقال الجفان مع الجيفا ن إلى جفان كالمناضيع المنست بأصفار لمن يتعفوه ولا رح رحارح للفسيف ثم الفيف بعد [الضيف] والبسط السلاطح وهب الميسين من المثيان من المثيان من اللواقع مسوق المؤبل للمؤبل ما مزية وزن الرواجع كتناقل المالارطال بالسفسطاس ١٢ في الأبدى ١١ المواقع المتناقل ١١ الأرطال بالسفسطاس ١٢ في الأبدى ١١ المواقع المتناقل ١١ الأرطال بالسفسطاس ١٢ في الأبدى ١١ المواقع المتناقل ١١ الأرطال بالسفسطاس ١٢ في الأبدى ١١ المتناقل دا الفضائح

- (A) السلاطح : الطوال العراض .
- (٩) يريد « باللواقع » : الإبل الحوامل .
- (١٠) المؤبل الابل الكثيرة. وصادرات : راجعات. وبلادح : موضع .
  - (۱۱) قىم، ر: وكثاقل ، .
  - (١٢) القسطاس: الميزان الكبير.
  - (۱۴) نیم، ر: ونی آیدی .
- (١٤) كذا فى شرح السيرة لأب ذر . والمواقح : التى تثايل لفقل ما ترفعه . وفى ا ، ط : ۽ المواقع ، . يق صائر الأصول : ﴿ المواقع ، ولا يستقيم بهما المعنى ﴿

<sup>(</sup>١) كذا في أكثر الأصول ، والسراطمة : جمع سرطم ، وهو الواسع الحلق . وفي أ : و الشراطمة ، .

 <sup>(</sup>۲) الملاحة : جمع خلجم ؛ وهو الضخم الطويل . والملاوثة : جمع ماواث ، وهو السيد والمناجع :
 قلين ينجحون في سميم ويسعدون فيه .

 <sup>(</sup>٣) الأنافج : جمع أنفحة ، وهي شيء مخرج من بطن ذي الكرش داخله أصغر ، فشبه به الشحم ،

<sup>(</sup>٤) المناضح : الحياض ، شبه الجفان بها في عظمها .

<sup>(</sup>٥) أصفار : جَمَع صفر ، وهو الحالى من الآنية وغيرها . ويعفو : يقصد طالبا للمعروف ،

 <sup>(</sup>٦) كذا في ا. ورح رحارج ، أي واسعة من غير عمق . وفي سائر الأصول : ورح وحارج ، وهو لعريف ه

<sup>(</sup>v) زيادة من ا .

التَّقُدُ مُيِّسةً بالمُهَنَّدة الصَّفاتح! ــاربين و أنهم من بين مستسنق وصافح ٢ ولگفَد° عَنانی صَد لَى أَيْمِ مَهُمُ مِ وَنَاكِيعٍ اللَّهِ الْحَيْعِ اللَّهِ الْحَيْعِ اللَّهِ الْحَيْعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ شعثواء أتجنحير إكثل نابع إن لم يُغــيروا غارةً بالمُعْرَبات ، المُبعسدا ت، الطَّاعات مع الطَّوامع، مرداً على جُـرد إلى أسُد مكالبة كوالع قِسرن فَرِنَهُ مَشَّى المُصافِح للمُصافِح " ويكلاق أَلْفُ مُمَّ ٱلْسَافِي بِينَ ذِي بِلَدَنَ ورامِع^ قال ابن هشام : تركناً منها بيتين نال فيهما من أصحاب رسول ِ الله صلى الله عليه

وسلم . وأنشدنى غيرُ واحد من أهل العلم بالشعر بيتـَه :

وبُلاق قيـــرن ً قِرْنه مَشَّى المُصافح وأنشدنى أيضًا ٦ :

ر ر وهمب الميشين من المئيسين إلى المشين من اللواقع الْمُوْبِيِّلِ للْمُوبِيِّدِلِ صَادرات عن بلادح قال ابن إسحاق : وقال أُميَّة بن أبي الصَّلت ، يبكي زَمَّعة بن الأسود ، و قتْلُلَّي بني أسد :

<sup>(</sup>١) يريد « با لتقدمية » التقدم أي يضربون متقدمين في أول الحيش والمهند: السيوف المطبوعة من حديد الهند ؛ الواحد : مهند . والصفائح : العراض .

<sup>(</sup>۲) عنانی ، أی أحزننی وشق علی .

 <sup>(</sup>٣) الأيم : الذي لم يتزوج .
 (١) كذا في ا ، ط . وتجمع : تلجئه إلى جمعره . وفي سائر الأصول : وتجمعر ه .

<sup>(</sup>٠) المقربات: الحيل التي تقرب من البيوت لكرمها. والمبداث: التي تبعد في جربها أو في مساقا ه: و هَا . و الطامحات : التي تر فع ر دوسها .

<sup>(</sup>٦) الجرد : الحيل العتاق . والمكالبة : هم الذين بهم شبه الكلب ، وهو السمار ، يعنى حدثهم في الحرب. والكوالح: العوابس.

 <sup>(</sup>٧) الفرن: الذي يقاوم في قتال أو شدة.

<sup>(</sup>٨) البدن : الدرع

<sup>(</sup>٩) هذه الكلمة و أيضا و ساقطة في ١ .

عَسَيْنُ بَكِّي بِالْمُسْمِيلاتِ أَبِا السِّيحارِثِ لا تَذَخَّرِي على زَمَّعِهِ ١٠ تلك بنُو أسَـــد إخْوَة الجَوْ زاء لاخانة ولا خَــدَعَه، هُمُ الْأُسْرَة الوسسيطةمن كَعَسْسِ وهُمُ ذَرْوة السَّنام والقَّمعه في أنْبتوا مين معاشر شَعَر الــــرأ س وهُمُ أَلحَقُوهُمُ المَنْعَـــه أمْسَى بنو عمَّهم إذا حضَر البـــا سُ أكْبادُهم عليهم وَجعِــه رهُم المُطْعمون إذْ قَحط القَطْــــر وحالتُ فلاترى قَزَعـــه قال ابن هشام: هذه الرواية لهذا الشعر مختلطة ، ليست بصَحيحة البناء ١ لكن أنشدنى أبو ُمحْر ز خلف الأحمَر وغيره ، روى بعض ما لم يَرْوِ بعض : عَـنْنُ بِكُمِّى بِالْمُسْبِكُلاتِ أَبِا الحا رَثُ لاتَذَ ْخَرِي على زَمَعــه وعَقَيِلَ بن أَسْوَدِ أُسَدَ البَأْ س لِيَوْم الهَيَاجِ والدَّفَعَسَه فعَلَى مثلِ هُلُكُهُم خَوَتِ الْحَوْ ﴿ وَاءِ \* لَا خَانَةٌ ۖ وَلا خَـــدَعَهُ وهُمُ ٱلْأُسْرَةُ الوَسْيطَة مِنَ كَعْسَبِ ، وفيهم كذروة القَمَعَـــ، أَنْبَتَثُوا مِن مَعَاشِرِشَعَرَ الرَّأْ س ، وهم ألخقوهم المَنتَعــه فبنو عمَّهُمَ إذا حَضَّر البأ من عليهم أكبادُهم وجعتــه وهُمُ المُطْعمون إذ قَحط القَطْ .... وحالت فلا ترى قَزَعــه ( شعر أبي أسامة ) :

قال ابن إسحاق : وقال أبو أسامة ، معاوية من زُهير بن قَيْس بن الحارث

<sup>(</sup>۱) المسبلات : الدموع السائلة ، يقال : أسبل الدمع : إذا جرى ؛ وأسبله هو : إذا أجراه ,ولا تذخرى ، أى لا تدخرى .

 <sup>(</sup>۲) كذا في أكثر الأصول . وفي ا : « الدقعة » بالقاف . وقال أبو ذر : « من رواه ( بالفاء )
 الهو جمع دافع : ومن رواه ( بالقاف ) ، فهو من الدقعاء ، و هوالتراب ، و يمني به النبار . وقد يجوز الهيكوث « الدقعة » هنا : جمع داقع ، و هو الفقير ؟ فيقول : « ابكيه للحرب وللجود » .

<sup>(</sup>٣) الجوزاء : اسم نجم . وخانة : جمع . خائن . وخدعة : جمع خادع .

<sup>(</sup>٤) الأسرة: رهط الرجل. والوسيطة : الشريفة. وذروة السنام : أعلاه. والقمعة : السنام

<sup>(</sup>٥) القزعة : سحاب متفرق .

٣ - سيرة ابن هشام -- ٣

ابن سعد بن ضُبُرَيعة بن مازن بن عدى بن جُشَم بن مُعاوية حليف بني مُخروم ـ قال ابن هشام : وكان مُشركا وكان مَرّ بهُبَسْيرة بن أبي وَهْبِه ا وهم مُنهزمون يوم بلىر ، وقد أعنيا هُبُــَــيرة ، فقام فألقَى عنه درْعه وحمله فمضى به ، قال ابن

هشام : وهذه أصحّ أشعار أهل بدر :

وقد زالت ۲ نعامتُهم لنَفُـــر ولمَّا أنْ رأيْتُ القَوْم خَفُوا كأن خيارَهم أذْباحُ عيستر" وأن تُركَتْ سَراة القَوْم صَرْعَى ولُقِّينا المَنايا يَـوْمَ بَـكـْرِ وكانت 'جمَّة"؛ وافت حماما كأن زُهاءَهم غَطَيانُ بَحُـرُ تَصُـدُ عَن الطَّريق وأدْرَكُونا فقُلتُ : أبو أُسامَة ، غير فَخُر وقال القائلون : مَن ِ ابن ُ قَيْس ؟ أُبُتِينُ سُسبتَى نَقُرًا بِنَقُرْ أنا الخُشمى كما تعرفوني فانی من مُعاویة بن بَسَکُـُر ۲ فان تلك فى الغلاصم من قُريش

(١) نيم، ر: (رهم).

(٣) سراة القوم : خيارهم . والعتر : الصنم الذي يذبح له .

(ه) غطيان بحر ، أي فيضانه .

 <sup>(</sup>٢) كذا في ا ، وشرح السيرة ، والروض ، وفي سائر الأصول « شالت » . قال السهيل : « العرب تضرب زوا ل النعامة مثلا **الغرار ، وتقول شالت نعامة القوم : إذا فروا و** هلكوا . والنعامة ( في اللغة ) : **باطن القدم ،** ومن مات فقد شالت رجله ، أى ارتفعت ، وظهرت نعامته . والنعامة ( أيضا ) : الظلمة . وابن النعامة : عرق في باطن القدم . فيجوز أن يكون قوله : زالت نعامهم ، كما يقال ، زال سواده ، وضحا ظله : إذا مات . وجائز أن يكون ضرب النعامة مثلا ، وهو الظاهر في بيت أبي أسامة ، لأنه قال : زالت نعامهم لنفر . والعرب تقول : أشرد من نعامة وأنفر من نعامة . . . . . فإذا قلت : زالت نعامته ، فمناه : نفرت نفسه التي هي كالنعامة في شرودها ۽ .

<sup>﴿</sup> يَ كُذَا فِي أَكْثُرُ الْأُصُولُ ؛ رَفِّي ا ؛ وحمَّةُ بِمَا لِمَاءُ المُهَمَّلَةُ ، قال أَبُو ذُو ؛ ومن رواه بالجيم ؛ فعناه الحماعة من الناس ، وأكثر ما يقال في الحماعة الذين يأتون يسألون في الدية ؛ ومن رواه : حمة ، بالحاء المهملة ، فعناه : قرابة وأصدقاء ، من الحميم ، وهو القريب » . وقال السهيلي : ﴿ الحمة : السواد ﴾ والحمة : الفرقة ؛ فإن كان أراد بالحمة سواد التَّهُ م فله وجه ؛ وإن كان أراد الفرقة منهم نهو أوجه » .

<sup>(</sup>r) قال السهيلي : النقر : الطنن في النسب، يقول : إن طعنم في نسبي وعبتموه بينت الحق ، والمرث في أنسابكم ، أي عبَّها و جازيت على النقر بالنقر . وقالت جارية من العرب : مروا بي على بني نظرى -نمي الفتيان الذين ينظرون إليها – و لا بمروا بي على بنات نفري . تعني النساء اللواتي ينقرن ، أي يعبن . (٢) الغلامم : الأعالى من النسب : وأسل التلمسية : الخلقوم التي يجرى عليه الطعام والشراب .

فأبلغ مالكا كأ غُشيينا وأبنُّلغ إن بلغت ٢ المسرء عناً بأنى إذ دُعيت إلى أُنيسد سَيَّة لا يتَّكرَّ على مُضافّ فدُونَكُم بني لأي أخاكُم فَلُولًا مَنْهُدى قامَتُ عَلَيْلُهُ دَ فُوعٌ للقُبُسُور بمَنْكَبِبَيْها بالذی قد کان ربی لسَوْفُ ترون ماحسَبِي إذا ما

وعندك مال \_ إن نبتاً ت حسرى ا هُبُسيرة ، وهو ذو عِلْم وقدر كَرَرْتُ ولم يَضِقُ بالكَيْرُ صَدَّرى؟ ولاً ذَى نَعْمُمَةً مَهُمُ وَصِهْرٍ ؛ ودونك مالكا يا أم عَمْــرو • مُوَقَّفَةُ القَوَاتُم أَثُمُّ أَجْسَرِي كَانَ بُوَجْهِها تَخْمِسِيمَ قَدْرُ ٧ وأنْصاب للدّي الحسرات مُغْرُ<sup>٨</sup> تبداًلت الجُـــلُود جلود نميْر فا إنْ خادرٌ من أُسُد تَرْج مُدلَ عَنْبَسَ فِي الغيلِ مُجْرِي، فَا إِنْ خَادِرٌ من أُسُد تَرْج مُدلَ عَنْبَسَ فِي الغيلِ مُجْرِي، فَقَدَ أُحْسِدٌ بِنَقْبُر ١١ فَمَا يَكُونُو لَهُ أَحَسِدٌ بِنَقْبُر ١١

<sup>(</sup>١) مال ، يريد : مالك ، فرخم ، وحذف حرف النداء من أوله .

<sup>(</sup>۲) نی ا : و عرضت یه .

<sup>(</sup>٣) أفيد ، قال أبو ذر : « أفيد( بالفاء والقاف ) : اسمرجل » . وقال السهيل : ^ ه أفيد : تصغير رفد ، وهم المتقدمون من كل شيء من ناس أو خيل أو إبل ، وهو اسم العجمع مثل ركب ، ولذلك جاز لصغيره ؛ وُقيل : أفيد ، اسم موضع ۽ . (٤) المضاف : الحائف المضطر المضيق طله .

<sup>(</sup>٥) بي لأي ، يريد : بني لؤى ، فجاء به مكبراً على الأصل ، ولؤى تصغير الآي . ( من الروض الأنث) .

<sup>(</sup>٦) يريد « بالموقفه » : النسبع ، من الوقف وهو الخلخال ، لأن في قوائمها خطوطا سودا . وأجر : ېمع جرو ، وهو ولدها .

<sup>(</sup>٧) التحميم : التلطيخ بالسواد .

<sup>(</sup>٨) الأنساف : حبارة كانوا يذبحون لها . والجمرات : موضع الجماد الى يرمون بها . ومفر : بجم أمغر ، وهو الأحمر ؛ يريد : أنها مطلية بالدم .

<sup>(</sup>٩) الحادر : الأسَّد الذي يكون في عدره ، وهي أجمته . وترج : جبل بالحجاز كثير الأسد . وعنبس لى عابس الوجه . والغيل ( بالكسر ) : الشجر الملتف . ومجرى ، أى له جراء ، يعني أشهالا ، أى

<sup>(</sup>١٠) أعمى: جعلها عمى لا تقرب . والأباءة ( يفتح الهمزة ) ؛ أجمة الأسد . وكلاِف ، قال أبو ذر : و كلاف ( بالفاء ) : اسم ، موضح α . وقد ذكره يانوت ، وقال : إنه واد من أعمال المدينة . وقال السهيل : ﴿ لَمُلَّهُ أَوْادُ مِنْ شَدَّةً كُلُّفُهُ مَا يَحْمِيهُ ﴾ فجاء به على وزن فعال ، لأن الكلف إذا اشتد كالمياء ر العطاش . و لمل كلافا : اسم موضع . وقال أبوحثيفة : الدينورى الكلاف : اسم شجر » .

<sup>(</sup>١١) كذا في أ ، ط . وفي سائر الأصول : ﴿ يَنْفُر ۽ بِالْغَاهِ .

بخُلُ تَعْجِزُ الحُلَفَاء عنه يُواثب كلَّ هَجَهجة وزَجُسُوا كد أبهم ُ بغيروة إذ أتاهم

لَّوْشَكَ سَــورَةً مَـنَّى إذا ما حَبَوْتُ لَه بقَرَقرة وهـَــدُو<sup>٧</sup> بهيض كالأسيسنة مرهفات كأن ظُبا نهن جَحسيم جمرا وأكلتَفَ مُجَنَا مُن جــــلند ثَوْرً وصَـــفْراء الـُبراية ذاتِ أَزْرِ ٩ وأبيض كالغيدير ثنوى عليه محمير بالمداوس نصف شهر أُرْفَلُ فَي مَمَائِلُهُ وَأَمْشِي كَمِشْسِيَة خَادَرِ لَيَنْثُ سِبِطُوا بِقُولُ لِي الفَتِي سَسِعدٌ هَدَيًّا فَقَلْتُ؛ لَعَلَّهُ تَقَرْيبُ عَسَدُولٍ وقلْتُ أَبَا عَسَدَى لاتَطُرُهُم وذلك إنْ أَطَعَنْتَ اليَوْمَ أَمْرى^ فظَّلَّ يُثقاد مَكَنْتُوفا بضَـفْر ١

قال ابن هشام : وأنشدني أبو ُعُرز خلف الأحمر :

لَصُدهُ عَن الطَّريق وأدر كونا كأنَّ سيراعتهم نبيَّارُ بَحِسْر وقوله: \_ مدل عَنْبِس في الغيل مُجْري \_ عن غير ابن إسحاق.

قال ابن إسماق : وقال أبو أُسامة أيضا :

<sup>(</sup>١) الخل : الطريق في الرمل . والحلفاء : الأصحاب المتعاضدون . والهجهجة : الزجر ؛ يقال : هجهجت بالسبع : إذا زجرته ، وهو أن تقول له : هج هج .

<sup>(</sup>٢) بأوشَك : بأسرع . والسورة ؛ الحدة والوثبة . وحبوت : قربت . والقرقرة والهدر : من أصوات الإبل الفحول .

<sup>(</sup>٣) يريد و بالبيض ، : السهام .و الظباة : حدها ؛ الواحدة : ظبة .

<sup>(</sup>٤) وأكلف ، قال أبو ذر ؛ و من رواه باللام ، فإنه يعني رسا أسود الظاهر ؛ ومن رواه بالنون ، فهو الترس أيضًا ﴾ مأخوذ من كنفه ، أي ستره يه . والمجنأ : الذي فيه اجتناء أي انحناء . ويريد . و بصفراء البراية ۽ : قوسا . والبراية : ما يتطاير منها حين تنحت .

<sup>(</sup>ه) يريد وبأبيض كالغدر و : سيقا . وعمير : اسم صيقل . والمداوس : جمع مدوس . وهي الأداة

<sup>(</sup>٦) أرفل : أطول . وسبطر ، أى طويل ممتد .

<sup>(</sup>٧) الهدى ، قال أبوذر : و الهدى هنا : الأسير و . وقال السهيل : و الهدى : ما يهدى إلى البيت ؛ والهدى (أيضا) . العروس تهدى إلى زوجها ، ونصب ( هديا ) هنا على إضهار فعل ، كأنه أراد : أحد

 <sup>(</sup>A) لا تطرهم : لا تقربهم ، مأخوذ من طوار الدار ، وهو ما كان ممتدا معها من فنائها .

<sup>(</sup>٩) كدأهم : كمادتهم . وفروة : اسم رجل . والضفر : الحبل المضفود .

ألا مين مُبلغ عنى رسولاً مُغَلَّغَلِهُ يَثَبَّتُهُا لَطيفُ ا فأسمعني ولو أحببت نتفسي أرُد فأكشيف الغُمتَّى وأرْمى وقـرْن قد تركـَتْ على يديه

أَلْمُ تَعْسَاتُم مَرَدًى يومَ بَلَدُر وقد بَرَقَتَ بِجَنْبَيكُ الكُفُوفَ٢ وقد تُركِت سَراةُ القوم صَرْعَتَى كَأْنَ رُءُوسَهم حَسَدَجٌ نَقَيِفٌ ا وقد مالت عليك ببطن بندر خيلاف القوم داهية حصيف! فنجَّاه من الغَمَـــرات عَزَمَى وعونُ الله والأمرُ الحَصـــيف ومُنْقَلَبِي مِنِ الْأَبْواء وَحَدْي ودونك تَجمْعُ أعـــداء وُقوفُ وأنت لمن أرَادك مُسْتِكِينٌ بجَنْب كُراشَ مَكَاومٌ نَزِيفٌ ا وكنتُ إذا دعاني يوم كرّب من الأصحاب داع مُسْتَنضيف أخٌ في مثل ذلك أو حليف إذا كَلَح المَشافرُ والأُنْوفُ^ يَنُوء كأنه غُصُن قَصِيف دَلَفْتُ له إذا ختلَطوا بحرتى مستحستجة لعائدها حقيف

<sup>(</sup>١) المغلغلة : الرسالة ترسل من بلد إلى بلد . واللطيف : الرقيق الحاذق في الأمور .

<sup>(</sup>٢) برقت : لمعت .

<sup>(</sup>٣) الحدج : الحنظل ؛ الواحدة : حدجة . والنقبف : المكسور .

<sup>(؛)</sup> الحصيف : المتلونة ألوانا ؛ وقيل : المتراكة .

<sup>(</sup>ه) الأبواء : موضع ، وبه قبر أم الرسول صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٦) كراش (بضم الكاف والشين المعجمة ) : اسم جبل لهذيل ؛ وقيل : ما، بنجه لبني دهمان . ( ، اجو معجم البلدان ) . ومكلوم : جريح . ونزيف : سائل جميع دمه .

<sup>(</sup>٧) مستضيف : ملجأ مضيق عليه .

<sup>(</sup>٨) النمى : الأمر الشديد . وكلح : عبس . والمشافر : الشفاه ، لذوات الخف ، وهي الإبل ، فاستعارها هنا للآدميين .

 <sup>(</sup>٩) كذا في أكثر الأصول. وني ١، ر : « تطيف » . قال أبو ذر : « من رواه بالصياد المهملة ، فمناه : مكسور ، تقول : قصفت النصن : إذا كسرته . ومن رواه وقطيف ، بالطاء المهملة ، فهو اللهي أخذ ما عليه من الثمر والورق . .

<sup>(</sup>١٠) دلفت : قربت . وبحرى : أي بطمنة موجمة . ومسحسحة ركثيرة سيلان الدم . والعاند: العرقي للني لا ينقطع دمه . والحفيف : صوته .

فذلك كان صنعى يوم بدر وقبسل أخو مداراة عزوف ا أخوكم فى السنين كما علمتُم ومقسدام لكم لايزد هينى جنان الليل والانس اللفيف ا أخوض الصرة الجنماء وخوضاً إذا ما الكلب ألجاه الشفيف

قال ابن هشام: تركت قصيدة لأبي أُسامة على اللام ، ليس فيها ذكر بَـدُر الا في أوّل بيت منها و الثاني ، كراهية الإكثار :

### (شعر هند يلت معية) ۽

قال ابن إسحاق : وقالت هند بنت عُتبة بن ربيعة تبكى أباها يوم بلر :
أعيني جُودا بدَمْع سَرِب هلى خير خيندون لم ينقلب
تداعى له رَهْطُه خُسدُوة بنو هاشم وبنسو المطلب
ينديقونه حسد أسيافيهم يتعسلنونه بعد ما قد عطب
يجرونه وعفير التراب هلى وجنهه عاريا قد سلب
وكان لنا جبسلا راسيا جميل المراة كثير العُشبُ٧
وأماً ٨ بُرى فلم أعنيه فأوين من خير ما يحتسبه
وقالت هند أيضا :

(١) كذا في ا , وفي سائر الأصول : « عروف » ، قال أبو ذر : « من رواه بالزاء ، فهو اللعي للبينفسه الدنايا . ومن رواه بالراء ، فعناه أيضا : الصابر ، هاهنا » .

 <sup>(</sup>۲) يريد « بالسنين » : سنين القحط و الجدب . و الصريف : الصوت .

<sup>(</sup>٣) بعنان الليل : ظلمته . والأنس : الجماعة من الناس ، واللفيف : الكثير .

<sup>(؛)</sup> الصرة : الجماعة ، وقد تكون الصرة (أيضا) : شدة البرد ، وإياها عنى ، لذكره الثلثيف إتحر البيت .

 <sup>(</sup>٥) كاذا في شرح السيرة . و في جميع الأصول : و الجماء ، قال أبو ذر : و الجماء ( بالجيم ) : الكثير رمن رواه : الحداد ، بالحاء المهدلة ، فعناه : السود » .

<sup>(</sup>١) الشفيف ( بالشين المعجمة ) : الريح الشديدة البرد.

<sup>(</sup>٧) جميل المراة ، أرادت مرآة العين ، فنقلت حركة الهمزة إلى الساكن ، فذهبت الهمزة .

<sup>(</sup>۸) فی م، ریوفأمایی.

<sup>(</sup>۹) تر ید و پیری و : البراد ، وجو رجل ، فسنوته .

بَرِيب طَلَيْنَا دَهُرُلًا فَلِسُوءَلًا وِيا بَى فَمَا نَاْ تِى بشيء يُغالبُهُ أَبِعد قَلَيل من لُوَّى بن غالب يُراع امرو إن مات أو مات صاحبه ألا رُبَّ يوم ا قد رُزِئتُ مُرزَاً أَ تَروح وتَغَسَدو بالجزيل مواهبه فأبلغ أبا سُسَفيان عَنَى مَا لُكا فان ألْقَه يوما فسوف أُعاتِبه افقد كان حرب يسَعْر الحرب إنَّه لكل امرى فى الناس مو لى يُطالِبه اقال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها لهيند ا

قال ابن إسحاق: وقالت هنَّد أيضاً:

لله عينا من رأى؛ ملككا كهلك رجاليه الله عينا من رأى؛ ملككا كهلك رجاليه الله الله عسدا في النائبات وباكيه كم غاد رُوا يوم القليسب غداة تلك الواعيه من كل غيث في السنيسن إذا الكواكب خاويه قد كنت أحسد ر ما أرى فاليوم حتى حسداريه قد كنت أحسد ر ما رأى فأنا الغداة مواميه الم رب قائلة غهدا يا وينح إلم معاوية فال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها لهيند:

<sup>(</sup>١) فى شرح السيرة : ﴿ أَلَا رَبِ رَزْءَ قَدْ رَزَنْتَ مَرَزًا ﴾ . قال أبو ذر : المرزأ : الكريم الذي يرزؤه القاصدون والأضياف ، أو ينقصون من ماله ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) المألك : جمع مألكة ، وهي الرسالة التي تبلغ باللسان .

<sup>(</sup>٣) حرب : هو والد أبي سفيان . ويسعر : يهيج .

<sup>(؛)</sup> قىم،ر: «بان رىپ»،

<sup>(</sup>٥) الواعية : الصراخ ,

 <sup>(</sup>٦) إذا الكواكب خاوية ، يعنى أنها تسقط في مغربها هند الفجر ، ولا يكون معها أثر ولا مطر ، طل ملحب العرب في نسبتهم ذلك إلى النجوم .

<sup>(</sup>٧) مُواميه ، قَالَ أَبُو ذَرَ : وَ أَيْ يَخْتَلَطَةَ العَقَلَ ﴾ . وقال السهيل : ﴿ مُوامِيةَ ﴾ أَي ذَلِيلَة . وهي مؤامية ﴾ هجزة ، ولكنها سهلت فصارت واوا وهي مؤلفظ الأمة . تقول : تأميت أمة أي اتخذتها ويجوز أن تكون من الموامنة ، وهي الموافقة ، فيكون الأصل ؛ موامنة ؛ ثم قلب فصار موامية ، طي وزن مفالمة . تر هه أنها قد ذلت فلا تأبي ، بل توافق العدو على كره . »

قال ابن إسحاق: وقالت مند أيضا:

يا عَنْينُ بَكِنَّى عُنْبُهُ شَبِخا شديد الرَّقبَهُ ا يُطْعِم يوم المَسْغَبه يدفع بوم المَعْلَبَهُ ا لاقى عليه حربه ملهوفة مُسْسَتَلَبَهُ ا لنَهْبِيطنَ يَسْرُبه بغارة مُسْنَعبِهُ ا فيها الخيولُ مُعْرَبه كُلُّ جَوَاد سَلْهَبَهُ ا

(شعر صفية) :

وقالت صَفِينَة بنتُ مُسافر بن أبي عرو بن أمينة بن عبد سُمْس بن عبد مناف النبكي أهل القليب الذين أصيبوا يوم بدر من قُريش : (وتذكر مصابهم) أن يا من ليعبَن قد أها عائر ألرَّمَد حداً النهار وقرن الشمس لم يقياً الخيبرت أن سراة الأكرمين معا قد أحرزتهم مناياهم إلى أمسد وفر بالقوم أصاب الركاب ولم تعطيف غداتيذ أم على ولد قوى صفي ولا تنسمي قرابتهم وإن بكيت في تبكين من بعد كانوا سعوب ها عابيت فاقصفت فاضبح السامك منها غير ذي عمل كانوا سعوب البيت فاقصفت

قال ابن هشام: أنشدنى بيتمَها: و كانوا سقوب م ، بعض ُ أهل العلم بالشعر؛ قال ابن إسحاق: وقالت صفيًّة بنت مُسافر أيضًا:

<sup>(</sup>١) عتبه ، أرادت : متبة ، ( بإسكان التاء ) إلا أنها أتبعتها للمين .

<sup>(</sup>٢) المسغبة : الجوع والشدة .

 <sup>(</sup>٣) حربة : حزينة غضبسى . ومستلبة : مأخوذة العقل . قال السهيل : ه الأجود في مستلبة ، أر
 هكون بكسر اللام ، من السلاب ، وهي الحرقة السوداء التي تختمر بها الشكلي ».

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصولي , ومنثعبة : أي سائلة بسرعة ؛ يقال : انثنب الماء : إذا سال . ويروى : منشعبة ، أي متفرقة .

<sup>(</sup>ه) المقرب من الحيل : اتفى يقرب من البيوت لكرمه . والسلهبة : الفرس الطويلة .

<sup>(</sup>٦) هذه العبارة ساقطة في أ .

<sup>(</sup>٧) القذا : ما يقع في العين والشراب . والعائر : وجع العين ؛ ويقال : هو قرحة تخرج في جنهن العين وحد النهار : الفصل الذي بين الليل والنهار . وقرن الشمس : أعلاها . ولم يقد ، أي لم يتمكن ضوءه .

<sup>(</sup>٨) كذا ي أكثر الأصول . والسقوب ( يالياء ) ؛ همد الحياء التي يقوم عليها . وفي ا : وستوف ي

ألا يا مَن ْ لِعَـــْينِ التَّــــبكَّى دَمْعُها كَعَرْبَى دَمْعُها كَعَرْبَى دالج يَسْـــــى خيــــلال الغَيَّتُِ ال خسلال الغييث الدان أَظَّافِيرِ وأسَّـــنانَّ شَــُونُونُ البَّطُشُ غَرَّتُانُ البَّطُشُ غَرَّتُانُ وما لَيْثُ غَريف ذو أبو شيسبلنين وتأب وُجُوهُ القَــوْمِ ٱلنَّوان کَحِـنِّی إذْ تُولَّل و وبالکَنْ حُسام صَا رَمْ أَبْنِيَضُ لَا ذُكْرَانَ \* مِي مِينَهَا مُزْبِيدٌ آنَا \* وأنت الطَّاعن النَّجـــلا

قال ابن هشام : ويرون قولها : ﴿ وَمَا لَيْتُ غَرِيفٍ ﴾ إلى آخرها ، مفصولاً من البيتين اللذين قبله ،

(شعر هند بنت أثاثة) :

قال ابن إسحاق : وقالت همند بنت آثاثة بن عبيَّاد بن المطلُّب تَرَثُّى عُبُيدة بن الحارث بن المطلّب :

لقد ضمِّن الصَّفْرَاءُ مجْدًا وسُؤدُدًا وحلْما أصيلاً وافرَر اللُّبِّ والعَقَـٰلِ ٢ عُبُسَيدة وَ فَابْكَيه لأَضْسَيَافِ غُرْبَةً وَأُرْمَلَة تَهْوِي لأَشْعَتْ كَالِجَالِدُ لَـ ﴿ وبكِّيه للأقنُّوام في كلُّ شَـَستُوةً إذا الحمرُّ آفاقُ السَّماء من المَحلُ ١ وبَكِّيه للأبنتام والرَّبحُ ١٠زَفْزَةٌ وتَشْهِيب١١ قَدْرَطالما أَزْبدتَ تَغْلَى ٢

- (٢) الغرب : الدلو العظيمة . والدالج : الذي يمشى بدلوه بين البئر والبستان .
  - (٣) الغريف ع موضع الأسد ، وهي الأجمة .
    - (ُؤ) غرثان : جائع .
  - (ه) ذكران : أي سبف طبع من مذكر الحديد .
  - (٦) مزبد ، أي دم له زبد ، أي رغوة . وآن : حام .
    - (٧) الصفراء : موضع بين مكة والمدينة .
- (٨) الأشعث: المتغير . والجذل ( بالجيم والذال المعجمة ) : أصل الشجرة وغير ها. تصفه بالثبات و الضوة .
  - (٩) المحل: القحط.
  - (١٠) الزفزف من الرياح : الشديدة السريعة المروو .
  - (١١) كذا في ا . والتشبيب : إيفاد النار تحت للقدر ونحوها . وفي سائر الأصول : وتشتيت ، .
    - (۱۲) أزيدت : رمت بالزيد ، وهي الرخوة .

<sup>(</sup>١) كذا في أكثر الأصول . وفي شرح السيرة لأبي ذر : وقافي ۽ ، أي أحمر ، وكان الأصل أن تقول قاني. بالهمزة ، فخففت الهمزة . تريدأن دمعها خالطه الدم .

فان تُصبح النَّيران قد مات ضَوْءُ ها فقد كان يُدُ كيهِن بَالحَطَب الجَزْل ا لطارِق ليَــْــل أو لمُلتمس القيرَى ومُسْتنبح الضحى لدينه على رسنل قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يُنكرها لهَينُد ،

( شعر قتيلة بنت الحارث ) :

قال ابن إسماق ٢ : وقالت قُتيَلة ؛ بلت الحارث ، أخت النَّضْر بن الحارث ، تَبْكيه :

يا راكبا إن الأثنيل مظنة من صبيح خامسة وأنت مُوفَّق الم أبلسغ بها مَيْنَا بأن تحبيَّة ما إن تزال بها النَّجائب تخفق الأ مثنى إليك وعسبرة مسفوحة جادت بواكفهاو أنخرى تخنفق الهل يسمعين النَّضر إن ناديتُه أم كيف يسمع ميت الايمنطق أعمد يا خسير ضن ع كريمة إلى قومها والفحل فحل مُعْرَق ال

أبها المنكح الثريا مهيلا عمرك الله كيف يلتقيان ؟ هي شامية إذا ما استقلت ومهيل إذا استقل مماني ا

العبد ما أنت ضي نجيبة

**ر الني. : الأ**صل و الولد .

<sup>(</sup>١) الجزل : الغليظ .

 <sup>(</sup>۲) المستنبع : الرجل الذي يضل بالليل فيتكلف نباح الكلب وحكايته لتجاويه كلاب الحي المتوهم
 نرولهم في طريقه ، فيهندي بصياحه ، والرسل ( بالكسر ) : اللبن .

<sup>(</sup>٣) في ا ، ر : وقال ابن هشام ه .

<sup>(</sup>ع) قال السهيل : و الصحيح أنها بنت النضر لا أخته ، كذلك قال الزبير وغيره ، وكذلك وقع في كتاب الدلائل . .

 <sup>(</sup>٥) كانت قتيلة هذه تحت الحارث بن أبي أمية الأصغر ، فهنى جدة الثريا بنت عبد الله بن الحارث ،
 التي يقول فيها عمر بن أب ربيعة حين خطبها سهيل بن عبد الرحن بن عوف :

<sup>(</sup>٦) الأثيل : موضع قرب المدينة بين بدر ووادى الصفراء . ومظنة ، أي موضع إيقاع الظن .

<sup>(</sup>v) النجائب : الإبل الكرام . وتخفق : تسرع :

<sup>(</sup>٨( الواكف : السائل .

 <sup>(</sup>٩) الفسنء: الأصل , ورواية هذا الشطر في الروض .

<sup>(</sup>١٠) المعرق: الكريم.

ماكان ضرّك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المُحنن الوكن قابل فدنية فلينفقن بأعز ما يتغسلو به ما ينتفق الفضر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعنق طلب سيبوف بني أبيه تنوسه لله أرحام هناك تشسقيً محسنراً إلى المنية معنا رسف المقيد وهوعان موثق

قال ابني هشام : فيقال ، والله أعلم : إن رسول َ الله صلى الله عَليه وسلم لمَّ اللهُ عَليه وسلم لمَّ اللهُ عَليه . لمُغنى هذا قبل قتله لمَـنَـنَـتُ عليه .

( تاريخ الفراغ من بدر ) :

قال ابن إسحاق : وكان فراغ ، سول ِ الله صلى الله عليه وسلم من بدر في عـقـب شهر رمضان أو في شوّال ،

# غزوة بنى سليم بالكدر

قال ابن إسحاق : فلما قدم ( رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم) ٦ لم يُـقــم بها إلا سبع ليال ٍ (حيى ) \* غزا بنفسه ، يريد بهي سلّيم .

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة سباع بن عُـرْفُطة الغفارى ، أو ابن أم مكتوم :

قال ابن إسحاق: فبلغ ماء من مياههم؛ يقال له: الكند ، فأقام عليه ثلاث لياً ل

<sup>(</sup>١) المحنق : الشديد الغيظ .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصول. ورواية هذا البيت في الأغاني (ج ١ ص ١٩ طبع دار الكتب المصرية) و أو كنت قابل فدية فلنأتين بأعز ما يغلو لديك وينفق

<sup>(</sup>٣) تنوشه : تتناوله . وتشقق : تقطع .

<sup>(1)</sup> في شرح السيرة : «قسرا » . والقسر : القهر والغلبة .

<sup>(</sup>ه) الرسف : المشى الثقيل ، كشى المقيد ونحوه . والعانى : الأسير . وقد وردت هذه الأبيات في الأغانى ، (ج ١ ص ١٩ طبع دار الكتب والحماسة ص ٤٣٧ طبع أوربة) باختلاف في ترتيبها وبعض ألفاظها .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ۽ ١,

مُ رجع إلى المدينة ، ولم يكلُّق كيدًا، فأقام بها بقيَّة شوَّال وذا القعدة ، وأفدى في إقامته تلك جُلِّ الأسارَى من قُررَيْش ا .

### غزوة السويق

( عدد ان الي سقيان و خروج الرسول في أثره ) :

قال : حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام : قال : حدثنا زياد بن عبد الله البكتائي ، عن محمد بن إسحاق المُطلبي ، قال : ثم غَزَا أبوسُمُيان بن حَرْب غَزُوة السَّويق في ذى الحجة ، وولى تلك الحجة المُشركون من تلك السنة ، فكان أبوسمُيان السّويق في ذى الحجة ، وولى تلك الحجة المُشركون من تلك السنة ، فكان أبوسمُيان عمد الله بن كعب بن مالك ، وكان من أعلم الأنصار ، حين رجع إلى مكة ، و رجع فلل ٤ تُحريش من بدر ، نذر أن لايمس وأسّه ماء من جنابة ٣ حتى يغنو محمدا صلى الله عليه وسلم ، فخرج في مشتى واكب من قريش ، ليبر يمينه ، فسلك النّجدية ، حتى نزل بصد رقاقا إلى جبَل يقال له : ثيب ؛ ، من المدينة على بريد أو نحوه ، ثم خرج من اللّيل ، حتى أتى بنى النّضير نحت اللّيل ، فأتى حسي ابن أخطب ، فضرب عليه بابنه ، فأتى أن يفتح له بابنه وخافه ، فانصرف عنه إلى مسلام من مشكم ، وكان سيد بنى النّضير في زمانه ذلك ، وصاحب كنزهم ، فاستأذن عليه ، فأذن له ، فقراه ٢ وسقاه ، وبطن له من خبر الناس ، ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى أصحابة ، فبعث رجالاً من قُرَيش إلى المدينة ، فأتوا ناحية في عقب ليلته حتى أتى أصحابة ، فبعث رجالاً من قُرَيش إلى المدينة ، فأتوا ناحية

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهى الجزء العاشر من أجزاء السيرة من تقسيم المؤلث.

<sup>(</sup>٢) الفل ، القوم المنهزمون .

<sup>(</sup>٣) قال السبيلي : « إن النسل من الحناية كان معمولاً به في الحاهلية بقية من دين إبراهيم وإسماعيلي ، كا بق معهم الحج والنكاح » .

<sup>(</sup>٤) في م ، ر : «نيب ٥ .

<sup>(</sup>o) يريد « بالكنز » : المال الذين كاثوا مجمعونه لنوائبهم وما يعرض لهم .

<sup>(</sup>٦) قراه : أي صنع له القرى ، وهو طعام الضيف .

<sup>(</sup>v) يطن له ، أي أعلمه من سرهم .

منها ، يقال لها : العُريض ، فحرقوا فى أصوار ا من نخل بها ، ووجدوا بها ر جلاً من الأنصار وحليفا له فى حرّث لهما ، فقتلوهما ، ثم انصرفوا راجعين ٢ ، وندّ ر بهم الناس ُ . فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طلبهم ، واستعمل على المدينة بتشير بن عبد المنذر ، وهو أبو لبُابة ، فيما قال ابن هشام ٣ ، حتى بلغ ترقرة ، الكُد ، ثم انصرف راجعا ، وقد فاته أبوسفيان وأصحابه ، وقد رأوا أزوادا من أزواد القوم قد طرحوها فى الحرّث يتخفقون منها للنجاء ٣ ، فقال المسلمون ، حين رجع بهم رسو ل ُ الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ، أتطمع لنا أن تكون غزوة ؟ قال : نعم :

### (سبب تسميتها بغزوة السويق) :

قال ابن هشام : وإنما 'سمّيت غزوة السَّويق' ، فيما حدَّثني أبو عُبيدة : أنَّ أكثر ماطرح القومُ من أزْوادهم السَّويقُ ، فهـَجم المسلمون على سـَويق كثير ، فسُمّيت غزوة السويق ؟

( شعر أبر سفيان فيها ) :

قال لابن إسحاق : هِقال أبوسُفيان بن حَرَّب عند مَنْشَصرفه ، لما صنع به سلام ابن مشكم :

وإنى ْنَحْــَّيْرِتُ المدينة واحـــدا لِحَـلْفِ فلم أنْدُم ولم أَنْلُومُ ٢

<sup>(</sup>١) الأصوار : جمع صور بفتح الصاد، وهو جماعة النخل .

 <sup>(</sup>۲) مكان هذه العبارة من قوله: و واستعمل على المدينة ، إلى قوله و فيما قال ابن هشام متأخر في و ا ،

<sup>(</sup>٣) إلى آخر القصة نذر بهم الناس : علموا بهم .

 <sup>(</sup>٤) فرقرة الكدر : موضع بناحية المعدن ، بينها وبين المدينة ثمانية برد . ( راجع معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>ه) النجاء: السرعة.

 <sup>(</sup>٦) السويق : هو أن تحمص الحنطة أو الشعير أونحو ذلك ، ثم تطحن ، ثم يسافر بها ، وقد تمزج هاقبن والعسل و السمن و تلت ، فإن لم يكن شيء من ذلك مزجت بالماء .

<sup>(</sup>٧) المدينة ، أراد : من المدينة ، فحذت الجر . ولم أتلوم ، أى لم أدخل فيما ألام عليه ,

سفانی فرَّوانی کُمینا مُسدامة ا علی عَجل می سلام بن مشکم ا ولمَّا تو َّلی الجیش فلت ولم آکُن الا فرحة : أبشر بعز ومنعم المَّل فان القوم سر وإنهم صریح لُوَی لا شمَاطیط جُرهم اوما کان الا بعض لیلة راکب این ساعیا من غیرخلّه مُعدم

## غزوة ذى أمر

فلمًّا رجع رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم من غَزَّوة السَّويق ، أقام بالمدينة لقية ذى الحجة أو قريبا منها ، ثم غزا نجدًّا ، يريد غَطَفان ، وهي غزوة ذى أُمَرَ ، واستعمل على المدينة عُمان بن عضَّان ، فما قال ابن هشام .

قال ابن إسحاق : فأقام بنَجُد صفرًا كلَّه أو قريبا من ذلك ، ثم رجع الى المدينة ، ولم يَكُنْقَ كيدا . فلتَبث بها شهر ربيع الأوّل كنُلَّه ، أو إلا قليلاً منه .

## فزوة الفرع من بحرأن

ثم غز ( رسول ُ الله ) ۗ صلى الله عليه وسلم ، يريد قريشا، واستعمل على المدينة ابن َ أم م مَكْتُوم ، فيها قال ابن هشام .

قال ابن إسحاق : حتى بلغ بحران ، متعند نا بالحجاز من ناحية الفُرُع ٧ ، فأقام بهاشهر ربيع الآخر و بُحمادى الأولى ، ثم رجع إلى المدينة ولم يلثق كيداً .

<sup>(</sup>١) الكميت: من أسماء الحمر.

<sup>(</sup>٢) سلام بن مشكم ، قال أبو ذر : « إنه أراد أن يقول : سلام بن مشكم ، بتشديد اللام ، لكنه خففة لضرورة الشعر ، ولم يذكر الدارقطني سلاما بالتخفيف إلا في عبد الله بن سلام وحده » . وذكر السميل أنه بتخفيف اللام وتشديدها .

 <sup>(</sup>٣) الأفرحه ، أي الأشق عليه .

<sup>(</sup>٤) سر القوم . خااصم ، وكذلك الصريح مهم . والشاطيط : المختلطون .

<sup>(</sup>ه) ساعیا ، قال أبو ذر ؛ و من رواه ساعیاً ، فهومن السمی ، و هو معلوم . و من رو اه ؛ ساغبا ، فالساغب ؛ الحائع و من رو اه ؛ شاعبا ، فهو من التفرق ه .

<sup>(</sup>٦) زيادة مَن ١.

 <sup>(</sup>٧) الفرع ( بضمتين ) : قرية من ناحية المدينة ، ويقال : هيأول قرية مارت إسماعيل وأمه النمر
 مكة .

## أمربنى فينقاع

( تصبحة الرسول لهم وردهم عليه ) ؛

(قال) ١ : وقد كان فيما بين ذلك ، من غَنَرْ و رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرُ بنى قَيَنْنَقاع ، وكان من حديث بنى قيَنْنقاع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم بسُوق (بنى) ا قيننقاع ، ثم قال : يا معشر يهود ، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة ، وأسلموا ، فالكم قد عرقتم أنى نبى مرسل ، تجدون ذلك فى كتابكم وعهد الله إليكم ، قالوا : يا محمد ، إلك ترتى أناً قومك ! لايغُرَّنك أنك لقيت قوما لاعلم لهم بالحرب ، فأصونت منهم فرصة " ، إناً و الله لن حاربناك لتعلمن أناً نحن الناس ،

(مائزل قيم):

قال ابن إساق : فحدثني موكى لآل زيد بن ثابت عن ستعيد بن جبير ، أو عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : مانول هؤلاء الآيات إلا فيهم : هقُلُ لللّذين كَفَرَوا ستَتُعْلَبَهُونَ و تُحْشَرُونَ إلى جَهَلَهُمْ وبننس الميهاد . قله كان لكم مُ آبَة في فيئتنين النّفقتا » : أى أصحاب بدر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقريش ه فيئة تُقاتِلُ في سهيل الله ، وأخرى كافرة " يرَوَ تهمُ مشلينهم من المحارة " يرو تهمُ مشلينهم من المحارة في ذلك لعيبرة من بنشاء ، إن في ذلك لعيبرة للمولى الأبلهار » .

(كانوا أول من نقض العهد) ،

قال ابن إسحاق: وحدثنى عاصم بن همر بن قتادة: أن بنى قتينقاع كانوا أوّل يهود تقضوا مابينهم وبين رسول الله صلى الله عليه و سلم ، وحاربوا فيا بين بدر وأرُحد:

( سبب الحرب بينهم وبين المسلمين ) ،

قال ۲ ابن هشام : وذكر عبدُ الله بن جعلم بن المسوّر بن تخر مه ، عن

<sup>(</sup>١) زيادة عن ١.

<sup>(</sup>٢) ني ا : و قال و حدثنا ابن هشام ۽ .

أبي عون ، قال : كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قد مت بجلب الها ، فباعته بسوق بني قينقاع ، وجلست إلى صائغ بها ، فجعلوا يُريدونها على كشف وجهها ، فأبست ، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها ، فلما قامت انكشفت سو وقها ، فضح كوابها ، فصاحت . فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله ، وكان يهودينا ، وشد ت اليهود على المسلم فقتلوه ، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود ، فغضب المسلمون ، فوقع الشر بينهم وبين بني قيننة ع .

( ما كان من ابن أبي مع الرسول ) ،

قال ابن اسحاق : وحدثنی عاصم م بن عمر بن قتادة ، قال : فحاصر هم رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی نتر لوا علی حک مه ، فقام إلیه عبد الله بن أ بن بن سلگول ، حین أمکنه الله منهم ، فقال : یا محمد ، أحسن فی متوالی ، وکانوا حکُلفاء الحَرْرج ؛ قال : فأبطأ علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ؛ فقال : یا محمد أحسن فی موالی ، قال : فأعرض عنه . فأد خل ید م فی جَیْب در رع رسول الله علیه وسلم .

قال ابن هشام : وكان يقال لها : ذات الفُـضول .

قال ابن إسحاق : فقال له رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم : أرسانى ، وغنضب رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ظللا ، ثم قال : ويحك ! أرسلنى ؛ قال : لاوالله لاأرسلك حتى تحسن فى موالى ، أربع مئة حاسر ؟ وثلاث مئة دارع ؛ قد منعونى من الأحمر والاسود، تخصدهم فى غداة واحدة ، إنى والله امرؤ أخشَى الدَّواثر ؛ قال : فقال رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم : همُم لك .

<sup>(</sup>١) الجلب ( بتحريك اللام ) : كل ما يجلب للأسواق ليباع فيها .

 <sup>(</sup>۲) الظلل : جمع ظلة ، وهي السحابة في الأصل ، فاستعارها هنا لنغير الوجه إلى السواد إذا اشتد غضه ويروى : ظلالا ، وهي بمعناها .

<sup>(</sup>٣) الحاسر : الذي لا درع له .

<sup>(1)</sup> الدارع : الذي عليه الدرع .

﴿ مدة حصارهم ﴾ ٤

قال ابن هشام : واستعمل رسول الله صلى الله عليهوسلم على المدينة في محاصرته إياهم خس عشرة ليلة . إياهم خس عشرة ليلة .

( تبرؤ ابن الصامت من حلفهم وما نزل فيه وفى ابن أبي ) :

and the second of the second o

قال ابن إسحاق : وحدثني أبي إسحاقُ بنُ يَسار ، عن عُبادة بن الوَّليد بن عبادة ابن الصَّامت ، قال : لما حاربت بنوقَيِّننُهَاع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، تشبَّتْ بأمرهم عبدُ الله بن أُكَّى بن سَكُول ، وقام دونهم . قال : ومشي عُبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أحد بني عوف ، لهم من حلفه مثلُ الذي لهم من عبد الله بن أُ بيّ ، فخـَلعهم إلى رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم ، وتبرأ إلى الله عزَّ وجلَّ ،وإلى رسو له صلى الله عليه وسلم من حيائفيهم ، وقال : يا رسولَ الله ، أتولى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمُؤمنين ،وأبرأ من حـلمْف هؤلاء الكفار وولايتهم ﴿ قال : ففيه و في عَبد الله بن أُنَّى نزلت هذه القصة من الماثدة ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاتتَتَّخَذُوا البِّهَوُ دَوالنَّصَارَى أُولياءَ بَعَنْضُهُم أُوْلياءُ بَعَيْض ، وَمَنَ يَتَنَوَلَّهُمُ مَنْكُمُمْ فَانَّهُ مِنْهُمُمْ، إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهُدَى القَوْمَ الظَّا لِمِينَ . فَنَتْرَى النَّذِينَ فِي قُلْلُو بهم \* مَرَض \* ، أَى لعبد الله ١ بن أَ يَى وقوله : إنى أخشى الدوائر «يُسارِعُونَ فيهم يَقُولُونَ تَخْشَى أَنْ تُصيبَنا دائيرة " فَعَسَى اللهُ أَنْ يَا أَنْ يَا الفَتنْحِ أَوْ أَمْرِ مِن عِينَدُو ، فَيَكُمْبِحُوا على ما أُسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِم \* ناد مِين. وَيَقَوُل اللَّذِينَ آمَنُوا أَهَـوُّلاء اللَّذينَ أَفْسَموا بالله جَمَّهُ لَدَّ أَيمَانِهُم \* ، ثم القصة إلى قوله تعالى: ﴿ إِ نَمْمَا وَلَـيُّكُمُ ۗ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ وَالَّذَينَ ۚ آمَنَهُوا ، الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَيَدُوْنُونَ الزَّكاةَ وَهُمُ واكمعنُونَ ﴾. وذكر ٢ لتولي عُبيادة بن الصامت اللهو رسوله والذين آمنوا ، و تبرئه من بني قَيمُنقاع

<sup>(</sup>١) كذا في ١، ط. وفي سائر الأصول: وكعيده.

<sup>(</sup>۲) قدم، ر: ووذاك ، .

وحلفهم وولايتهم : و ومن يتتوَلُّ اللهُ ورَسُولَهُ وَاللَّهِ يَنَ آمَنُوا فَانُ حَزَّبُ اللهُ وَاللَّهِ يَنَ آمَنُوا فَانُ حَزَّبُ

### سرية زيد بن حارثة إلى القردة

( أصابة زيد العير وإفلات الرجال ) ،

قال ابن إسحاق : وستريّة أزيد بن حارثة التي بعث مسول ألله صلى الله حليه وسلم فيها ، حين أصاب عير قريش ، وفيها أبوسفيان بن حرّب ، على القردة ، ماء من مياه نجد . وكان من حديثها : أن قريشا خافُوا طريقهم الذي كانوا يسلكون الما المنام ، حين كان من وقيعة بدر ماكان ، فسلكوا طريق العراق ، فخرج مهم مجم أنجار ، فيهم : أبوسفيان بن حرب ، ومعه فضة كثيرة ، وهي عُظم تجارتهم ، واستأجروا رجلا من بني بكر بن وائل ، يقال له : فرات بن حيّان ا يد لهم في فلك على الطريق .

قال ابن هشام : فُرات بن حيًّان ،من بني عَرِجْل ، حليف لبني سَهَمْم .

قال ابن إسحاق : وبعث رسول من الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فلتقيهم على ذلك الماء ، فأصاب تلك العير وما فيها ، وأعجزه الرجال ، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

(شعر حسان في تأنيب قريش ) : -

فقال حسًّان بن ثابت بعد أُحُد في غزوة بدر الآخرة يؤلب قريشا لآخذهم عُ الطريق :

دَّعُو فَلَلَجَاتِ الشَّامِ قَدَ حَالَ دُونِهَا ﴿ جَلَادٌ كَأَفْوَاهُ الْمُخَاضُ الْأُوارِكِ ۗ } بأيندي رجال هاجروا نحو ربتهم ﴿ وأنصارِه حَقَّا وأَبْدِي المَلَائكُ

<sup>(</sup>١) كذا في ا . وفي سائر الأصول : و حبان ۽ بالباء الموحدة . وهما روايتان فيه ، إلا أن ما أثبتنا أفس .

<sup>(</sup>۲) الغلجات : جع فلجة ، وهي العين الجارية . والمخاص : الإبل الحوامل . والأوادك : التي ترمي الأوالك : التي ترمي الأوالك ، وهو شجر تصغد من أغصانه المساويك ،

إذًا سَلَكُتُ للغَوْرِمِنِ بَعَلَّنِ عَالِجِ فَقُولًا لِهَا لِيسِ الطَّرِيقُ هَالِكِ إِ قال ابن هشام : وهذه الأبيات في أبيات لحسَّان بن ثابت ، تقضها عليه أبو سُفيان بن الحارث بن عبد المطلَّلب ، وسنذكرها ونقيضها إن شاء الله (في) ٢ موضعها ،

# مقتل كعب بن الاشرف

( استنكاره سبر رسولي الرسول بنتل ناس من المشركين )]،

قال ابن إسحاق: " وكان من حديث كعّب بن الأشرف: أنه لما أصيب أصحاب بدر ، وقدم زيد بن حارثة إلى أهل السافلة ، وعبد الله بن رواحة إلى أهل العالية بسيرين ، بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بالمدينة من المسلمين بفتح الله عز وجل عليه ، وقتل من قتل من المشركين ، كما حد ثنى عبد الله بن المديث بن أبى بكر بن محمد بن عمروبن حزم ، المديث بن أبى بكر بن محمد بن عمروبن حزم ، وحاصم بن عمر بن قتادة ، وصالح بن أبى أمامة بن سبل ، كل قد حد ثنى بعض حديثه ، قالوا : قال كعب بن الأشرف ، وكان رجلا من طبي ، ثم أحد بني آنهان ، وكانت أمّه من بنى النشير ، حين بلغه الحبر : أحق هذا ؟ أترون بني آنهان ، وكانت أمّه من بنى النشير ، حين بلغه الحبر : أحق هذا ؟ أترون عمدا قتل هؤلاء الذين يسمتى هذان الرجلان - يعنى زيد او عبدالله بن رواحة - همدا قتل هؤلاء الذين يسمتى هذان الرجلان - يعنى زيد او عبدالله بن رواحة - لهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس ، والله لن كان محمد أصاب هؤلاء القوم ،

( شعره في التحريض على الرسول ) ؛

فلماتيقًن عدو الله الحبر ، خرج حتى قدم مكنّة ، فنزل على المطلّب بن أبى وداعة بن ُ ضبيرة السّهمي ، وعنده عاتكة بنت أبى العيص بن أميّة بن هبد شمّس بن عبد مناف ، فأنزلته وأكرمته ، وجعل بحرض على رسول مله م

<sup>(</sup>١) الفور : المنخفض من الأرض . وعالج: موضع به رمل كثير .

<sup>(</sup>٢) زيادة عن ١.

<sup>(</sup>٣) زادت م ، ر قبل هذه الكلمة : ﴿ وَقَالَ كُمْبُ بِنِ الْأَشْرِفُ ﴾ ﴿

صلى الله عليه وسلم ، ويُنشد الأشعار، ويبكى أصاب القليب من قُريش ، اللين أ صيبوا ببدر ، فقال :

ولمثل بدر تستهل وتدميّع ا طَحَنَتُ رَحَى بَدُر لَمَهُلُكُ أَهْلُهُ لا تَبَعْدُوا إِنَّ المُلُوكُ تُصَرَّع قُتلت سراة الناس حول حياضهم ذى بَهْجة بأوى البُّه الضَّيِّع ٢ كم قد أصيب به من أبيض ماجد تماً أنْ أَنْ قَالَ يَسُسود ويَرْبَعَ " طَلَقُ البِيدَ بِنْ إذا الكواكبُ أَخلَفَتْ ويقول أقوام أُسَرُ بسُخْطهم إنَّ ابنَ الأشرَفِ ظلَّ كَعْبَا يَجْزَعَ صدقوا فليتَ الأرض ساعَة قُنتُلوا ظَالَّت تَسُوخ بأهلها وتُصَدَّع صار الذي أثمَر الحديث بطعنه أو عاش أعمى مُرْعَشَا لايتسمْعُ نُبُنْتُ أَن بَنِي المُغـبرة كُلُّهم خَشَعُوا لقَمَثْل أَبِي الحَكَمِ وجُدُّ عُوا ا وابننا ربيعة عنساءه ومُنبَبِّه ما نال مشل المُهلكين وتُبَّع • نُبِئْتُ أَنَّ الحارث بن هشامهم في الناس يَبِنِّي الصَّالحات و يجمع لِتَبْرُورَ يُثْرِبُ بَالْحُمُوعِ وَإِنْمَا يَحْمَى عَلَى الْحَسَبِ الْكُرِيمُ الْأَرْوَعِ \*

قال ابن هشام : قوله « تُبُيِّع ، ، « وأسر بسُخُطهم، . عن غير ابن إسحاق ، (شمر حسان في الرد عليه) :

قال ابن إسماق : فأجابه حسًّان بن ثابت الأنصاريُّ ، فقال :

<sup>(</sup>١) رحى الحرب. معظمها ومجتمع القتال. وتسهل ؛ تسيل بالدمع ه

<sup>(</sup>٢) الضيع : جمع صائع ، وهو الفقير .

 <sup>(</sup>٣) طلق اليدين ، أى كثير المعروف . وأخلفت : أى لم يكن معها مطر ، على ما كانت و العرب ثلسب إلى هذه الكواكب . مرديع ، أم يأخذ الربع ، أي أنه كان رئيسًا ، لأنَّ الرئيس في الحاهلية كان يأسًا

<sup>(</sup>٤) التجديع : قطع الأنف . وأراد به هنا : ذهاب عزهم .

 <sup>(</sup>٠) تبع يا لك من ملوك اليمن .

<sup>(</sup>٧) الأدوع : الذي يروعك عصنه ويحاله .

أَبْكَكَى لَكَعْبُ إِنْمَ عُلُ \* بَعَنْبِرة منه وعاش بَجَــَـَدُعَا لَا يَسْمَعُ ؟ ولقد رأيتُ بَبَطن بلر منهمُ قَتْلَى تَسُحّ لها العيون وتَدَمْعَ \* فابكى فقد أبكيت عبداً راضعا شيئه الكُليُّب إلى الكُليِّبة يَتْبَع ولقد شَفَى الرحمن منا ســيَّدًا وأَهانَ قَوْمًا قاتلوه وصُرَّعُوا ونجا وأُنْلِت منهُم من قَلْبُ م شَعْنَكُ ؛ بظَلَ لَحُوْفه بِتصَّــد ع ا قال ابن هشام : وأكثر أهل العلم بالشُّعر يُنكرها لحسَّان • . وقوله ٥ أبكَّى لكعب ، عن غير ابن إسحاق :

### ( شعر ميمونة في الرد على كعب ) ٤

قال ابن إسحاق : وقالت امرأة " من المسلمين من بني مُريَنْد " ، بطن من بكلي " ؛ " كانوا حلفاء في بني أُمُيَّة بن زيد ؛ يقال لهم : الجعادرة، مُتجيب كَعبا – قال ابن إسماق : اسمَها ميمونة بنت عبد الله ، وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هذه الأبيات لها ، وينكر نتقيضَتها لكعب بن الأشرف :

بكتْ عينُ من يبكى لبدر وأهله وعُلَّت بمثليها لُؤَى بن غالب فليت الذين ضُرَّجوا بدمائهم يترى مابهم من كان بين [الأخاشب

تحـــّـنن هذا العبـــــدُ كلَّ تحـُنن يُبــَكى على قـَـنــُلى وليس بناصب فيتعلَّم حِقًّا عن يقسبن ويبُنصِروا تَجَرَّهم فوق اللَّحَي والحَواجب

<sup>(</sup>١) كذا في أكثر الأصول . وفي ا : ﴿ أَبِكَاءُ كَمَا ﴾ . وفي الروض : ﴿ بَكَيَ كَمَا ﴾ . قال السميل : « وفيه دخول زحاف على زحاف ، وهو غريب في الزحاف ، فإنه زحاف سمل زحافا ، و لو لا الزحاف الذي هو الإضهار ماجاز ألبتة حذف الرابع من متفاعلن ۽ .

<sup>(</sup>٢) عل ، من العلل ، وهو الشرب بعد الشرب ، يريد البكاء بعد البكاء .

 <sup>(</sup>٤) كذا نى الأصول . قال أبو ذر . من رواه بالعين المهملة ، فعناه : محترق ملتهب . ومن رواه والغينُ الْمُعجِمة ، فعناه : أن الحزن بلغ إلى شغاف قلبه ، والشفاف : حجاب القلب .

<sup>(</sup>ه) قد بحثنا في شعر حسان فلم نجد هذه القصيدة .

<sup>(</sup>٦) يروى بفتح الراء وكسرها ، والصواب الأول .

<sup>(</sup>٧) ضرجوا : لطخوا . والأخاشب : يريد : الأخشين ، وهما جيلان بمكة ، وجمعهما هه مع

( شعر كعب في الرد على ميمونة ) ؛

فأجابها كَعب بن الأشرف ، فقال :

فإنى لباك ما بقيتُ وذاكر مآثرً قوم تَعْسَدُهُم بالجباجب لعَمْرَى لقد كانت مُرَيْدٌ" بمَعْزِل فحُقّ مُرْبَعْدٌ أَن مُجَدَّ أَنوفُهُم ﴿ بِشَيْمِهِم حَسِي الْوَي بِن عَالَب وَهَبَنْتُ نَصِيبِي مَن مُرْبَدِ لِحَعَدُرَ

الا فازجُرُوا منكم سفيها لتسَّلْمُوا عن القول يأتى منه غيرَ مُقارِبٍ ا أتَشْتُمْنَى أَنْ كَنْتُ أَبْكَى بِعَسْبُرة لَقَوْمٍ أَتَانَى ودُّهُم غَسِيرٌ كَاذَب عن الشرّ فاحتالت٣ وُجُوهَ الثَّعالب وفاءً وبيتُ الله بين الأخاشب

. ( تشبيب كعب بنساء المسلمين والحيلة في قتله ) ،

ثُمُ وَجِع كعب بن الأشرف إلى المدينة فَشَبَّب \* بنساء المُسلمين حتى آذاهم ، فقال رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم ، كما حدثى عبد ُ الله بن المُغيث بن أنى بُـرْدة مَن ۚ لَى بَابِنِ الْأَشْرِفِ ؟ فقال له محمد ُ بِن مَسْلَمة ، أَحُو بَنِي عبد الأشهل: أنا لك به يا رسول َ الله ، أنا أقتلُه ؛ قال : فافعل إن قدرتَ على ذلك . فرجع محمد بن مُسَلَّمة فكث ثلاثا لايأكل ولا يشرب إلا ما يُعنَّلق به نفسه ، فذُكر ذلك لرسو ل الله صلى الله عليه وسلم ، فدعاه ، فقال له : لم تركتَ الطعام و الشراب ؟ فقال :

أراحل أنت نم ترحل لمنقبة وتارك أنت أم الغضل بالحرم

ن أبيات له .

<sup>(</sup>١) يريد « بالسفيه » : ميمونة ، قائلة الشعر السابق ، وذكر لأنه حمل ذلك على معنى الشخص ، والشخص يذكر ويؤنث.

<sup>(</sup>٢) الحباجب: منازل مكة.

 <sup>(</sup>٣) كذا في م ، ، . و احتالت : تغير ت . و في سائر الأصول ي « فاختالت » بالحاء المعجمة ، وهو من الاختيال ، بمعنى الزهو . ويروى : « فاجتالت ۽ بالحيم ، واجتال الشيء : تحرك . ونصبت ۽ وجوه **الثع**الب ۽ على الذم .

<sup>(</sup>٤) في ا: وتجذه.

<sup>(</sup>ه) يروى أنه شهب يأم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب ، فقال :

<sup>(</sup>٢) قال السهيلي : «في هذه من الفقه و جوب قتل من سب النبيي صلى الله عليه وسلم و إن كان ذا عهد ، هيلاخًا لأبي حنيفة رحمه الله ، فإنه لا يرى قتل الذمي في مثل هذا ي .

با رسول َ الله ، قلت اك دولا لاأدرى هل أَفَينَ لك به أم لا؟ فقال : إنما عليك الجهد؛ فقال : يا رسول الله ، إنه لابد لنا من أن نقول : قال : قولوا مابدا لكم ، فأنتم في حلّ من ذلك". فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة ، وسلككان بن سلامة بن وَقَنْسُ ، وهو أبو نائلة ، أحد بني عبد الأشهل ، وكان أخا كعنب بن الأشرف من الرَّضاعة ، وعبَّاد بن بيشْر بن وقش ، أحدُ بني عبَّند الأشهل ، والحارث بن أوس ابن مُعاذ ، أحد بني عَبِّد الأشهل ، وأبو عَبِّس بن جَـنْبر ١ ، أحد بني حارثة ؛ ثم قَدَّمُوا إلى عدوَّ الله كَعْب بن لأشرف ، قبل أن يَأتوه ، سلكان بن سلامة ، أبا نائلة ، فجاءًه ، فتحدَّث معه ساعة ، وتناشدُوا شعرًا ، وكان أبو نائلة يقول الشعر ، ثم قال : ويحك يابن الأشرف ! إنى قد جنتـُك لحاجة أربد ذكرها لك ، فأكتم عنى ؛ قال : أفعلُ ؛ قال : كان قُدُوم هذا الرجل علينا بلاءً من البلاء ، عادَتُنا به العربُ ، ورَمَتُنا عن قوس واحدة ، وقَطَعت عنَّا السُّبُل حتى ضاع العيال ، وجُهدت الأنفس ، وأصبحنا قد جُهد نا وجهد عيالُنا ؛ فقال كعب : أنا ابن ُ الأشرَف، أما والله لقدكنتُ أُخبرك يابنسلامة أن ّ الأمرسيَصير إلى ما أقول ؛ فقال له سيلكان : إنى قد أردتُ أن تَبييعنا طعاما ونر هنك ونُوثينَ لك ، وُ نحْسين في ذلك ؛ فقال : أتَسَرْ هنوني أبناء كم ؟ قال : لقد أردت أن تَفْضَحنا إنَّ معى أصحابًا لى على مثل رأبي ، وقد أردتُ أن آتيـَك بهم ، فتَسبيعهم و تحسن في ذلك ، ونرْهنك من الحَلقة ٢ ما فيه وَفاء ، وأراد سَلَّكَانَ أَنْ لَايُنْكُرُ السَّلاح إذا جاءوا بها ؛ قال : إن في الحَـَلْـقة لوَفاء ؛ قال : فرجع سـِلْـكان إلى أصحابه فأخبرهم خبرَه ، وأمرهم أن يأخذوا السلاح ، ثم يَنْطلقوا فيبَجنْتمعوا إليه ، فاجتمعُوا عند رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن هشام : ويقال : أترهنونى نساءكم ؟ قال : كيف نرَّهنك نساءَنا ، وأنت أشب أهل يَشْرِب وأعْطوهم ؛ قال : أترَّهنونى أبناء كم ؟

قال ابن إسحاق : فحد ثني ثُور بن زَيند ، حن عكرمة ، عن ابن عباس . قال

<sup>(</sup>١) في م : د حبر ، بالحاء المهملة ، وهو تصحيف . (راجع الاستيماب) .

 <sup>(</sup>۲) برید « با لحلقة » : السلاح کله ، وأصلها في الدروع .

سشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرّقد ، ثم وجههم ، فقال : انطلقوا على اسم الله ؛ اللهم أعنهم ، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته ، وهو فى ليلة مُقْمَرة ، وأقبلوا حتى انهوا إلى حيصته ، فهتف به أبونائلة ، وكان حديث عهد بعرر س ، فوثب فى ا ميلخفته ، فأخدت امرأته المناحيتها ، وقالت : إنك امرق محارب ، وإن أصحاب الحرّب لاينزلون فى هذه السَّاعة ؛ قال : إنه أبو نائلة ، لو وجدنى نائما لما أيقظنى ؛ فقالت : والله إلى لاعرف فى صوّته الشرّ ؛ قال : يقول لها كعّب: لو يك عتى الفتى لطعّنة لأجاب ، فنزل فتحد معهم ساعة ، وتحد ثوا معه ، ثم قال : هل لك يابن الأشرف أن فنرا فتحد ث معهم ساعة ، وتحد ثوا معه ، ثم قال : هل لك يابن الأشرف أن فخر جوا يتماشون ، في شوا ساعة ، ثم إن أبانائلة شام ؛ يده فى فود رأسه ، ثم شم بده فقال : ما رأبت كالليلة طيبا أعطر قط ، ثم متنى ساعة ، ثم عاد لمثلها حتى اطمأن ، ثم مشى ساعة ، ثم عاد لمثلها ، فأخذ بفود رأسه ، ثم قال : اضربوا علو الله ، فضربوه ، فاختلفت عليه • أسبافهم ، فلم تُغنن شيئا .

قال محمد بن مسلمة : فذكرتُ مُغُولاً ؟ في سينني ، حين رأيتُ أسيافَنا لا تُغْنِي شيئا ، فأخذتُه ، وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق حولنا حيض للا وقد أوقدت عليه نار قال : فوضعته في ثُنَتَه ٧ ثم تحاملتُ عليه حتى بلغتُ عانته فوقع عدو الله ، وقد أصيب الحارث بن أوس بن مُعاذ ، فجرُرح في رأسه أو في رجله ، أصابه بعض أسيافنا . قال : فخر جنا حتى سللكنا على بني أمينة بن زيد ،

<sup>(</sup>۱) نی ر : و علیه م . و نی م : و ان م . و هو تحریف .

<sup>(</sup>۲) نی م، ر: و امرأة ه.

<sup>(</sup>٣) شعب العجوز : بظاهر المدينة .

<sup>(</sup>٤) شام يده : أدخلها .

<sup>(</sup>ه) نیم، ر: وعلیمه.

<sup>(</sup>٦) المنول: السكين التي تك الله السوافي.

<sup>(</sup>٧) الثنة ؛ ما بين السرة ر

مُ على بني قُرْبَظة ، ثم على بُعاث حتى أسْنَدُ نا ا في حَرّة ٢ العُريْض ٣ ، وقد أَبْطَأَ عَلَيْنَا صَاحِبُنَا الحَارِثُ بَنِ أُوْسٍ ، ونَزَقَه ؛ الدمُ ، فَوَقَفَتْنَا له سَاعَة ، ثم أتانا يَتَمْبَعَ آثارَنا . قال: فاحتملناه فجه ثنا به رسولَ الله صلى الله عليه وسلم آخرَ الليل، وهو قائم يصلِّي ، فسلَّمنا عليه ، فخرج إلينا ، فأحبر ناه بقَّتْـلْ عدو الله ، وتَـفَّـلُ على جُرُح صاحبنا ، فرجَع ورَجعْنا إلى أهلنا فأصْبحنا وقد خافتْ يهودلوَقْعتنا بعدو الله ، فليس بها يهو دى إلا و هو كخاف على نفسه .

( شعر كعب بن مائك في مقتل ابن الأشرف ) :

قال ابن إسحاق: فقال كيَعْب بن مالك:

فغُود ر مهم كعب صريعا فذلَّت بعد مصرَّعه النَّضير على الكفَّ بن تُمَّ وقد عَلَمَتْ ، بأيندينا مشهـرة ﴿ ذَكُور بأمر محمسد إذ دس لبسلا إلى كنعب أخا كنعب يتسير فماكتَرَهُ فأنزله بمتكثر ومحمود أخنُو ثقيَــة جَسُور

قال ابن هشام : وهذه الأبياتُ في قصيدة له في يوم بني النَّضير ، سأذكرُها إن شاء الله في حديث ذلك اليوم .

(شعر حسان في مقتل أبن الأشر ف وابن أبي الحقيق) :

قال ابن إسحاق : وقال حسَّان بن ثابت يَذكر قتل َ كَعْبُ بن الأشْرفو قتَّلُ ٓ سَكَّلاً م بن أبي الحُفَيَق :

لله درُّ عيصابة لاقينهم يابن الحُقيَّق وأنت يابن الأشرف يَسْمَرُون بالبيض الخفاف إليكم مَرَحا كأنُسْد في عَرَين مُغْرَفُ حَى أَتُوكُم في تحسل بيلادكم فسقَوكم حَتَمْفًا بِيدِيض ذُفَّفِ ا

<sup>(</sup>١) أسندنا : ارتفعنا .

<sup>(</sup>٢) الحرة : أرض فيها حجارة سود .

<sup>(</sup>٣) العريض : و ادى المدينة .

<sup>(</sup>٤) نزفه : أضعفه بكثرة سيلانه .

<sup>(</sup>ه) العرين : موضع الأسد . ومغرف : ملتف الشجر .

<sup>(</sup>٦) پريد و بالبيض ۽ : السيوف . وِدَفَفِ : سريعة القتل .

مُسْتَنَصْرِين لنَصْرَ دين نبيتُهم مُسْتَصَغَرَ بن لكُلُل أَمْرِ مُجْتَحَفَّ اللهُ عَلَى الْمُرِ مُجْتَحَفَّ ا قال ابن هشام : وسأذكر قتل سلام بن أبى الحُفَيَيق فى موضعه إن شاء الله ، المُقوله : ٥ ذَفَّف ٥ ، عن غير ابن إسحاق .

### أمر محيصة وحويصه

( نوم حويصة لأخيه محيصة لقتله يهوديا ثم إسلامه ) ،

قال ابن إسحاق: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن ظَنَه رتم به من رجال يهود فاقتلوه ، فوثب محيصة بن مسعود - قال ابن هشام: ( تحيصة ) ا ، ويقال: محيصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدى بن تجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخيز رج بن عمرو بن مالك بن الأوس - على ابن سنتينة - قال ابن هشام: ويقال سبينة ٢ - رجل من تجار يهود ، كان يكلابسهم ويبايعهم فقتله وكان حُويتُعنة بن مسعود إذ ذاك لم يكسلم ، وكان أسن من محيتُعنة ، فلما قتله جعل حُويتُعنة بن مسعود إذ ذاك لم يكسلم ، أقتلت ، أقتلت ، أما والله لرب شحم في بطنك من ماله . قال محيتُعنة ، فقلت : والله لقد أمر في بقتله من لو أمر في بقتلك لضربت عنقك ؛ قال : فوالله إن كان لأول إسلام حويتُعنة قال : آولك لو أمر في الله الله بن عنقك الفريتُها الله في الله الله بن بك هذا لعجب ، فأسلم حويتُعنة ،

قال ابن إسماق : حد ثنى هذا الحديث مو كل لبنى حارثة ، عن ابنه مُعمِّصة ،] عن أبيها مُعَيِّصة .

> ( شمر محیصة فی لوم أخیه له ) . عقال مُحَــِّصة فی ذلك :

<sup>(</sup>١) زيادة عن ١.

 <sup>(</sup>٧) كذا في ١ . وفي سائر الأصول . و شبيئة ، وظاهر أن كليما محرف من و شليئة ، بعو نهم .
 ( راجع الروض الأنف ) . .

بِلُومُ ابنُ أُمَّى لو أُمْرِتُ بِقَنَيْلهِ حُسامِ كَلَونَ المَلْمِ أُخْلُصَ صَمَّلُه وَمَا سَيْرَنَى أَنَى قَنَلْتُكَ طَائعًا (دواية أخرى في إسلام حويصة):

لطبقت دونراه بأبیض قاضب ا منی ما أصَـوبه فلیس بكاذب وأن لنا ما بین بُصْری و مَا ْرِب

قال ابن هشام : وحدثني أبوعُبيدة عن أبي عمرو المَكَّذِي ، قال : ١٨ ظُلَّمُور رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم ببني قُريظة أخذ منهم نحوًا من أربع منة رجل من اليهود ، وكانوا حلفاء الأوس على الخزرج ، فأمر رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم بأن تُضرب أعناقُهم ، فجعلت الخزرجُ تضرب أعناقهم ويسر هم ذلك ، فنظر رسول ُ الله صلى الله عليه ، سلم إلى الحز، ج ووجوه ُهم مستُبْشرة ، و نظر إلى الأوس فلم يَرَ ذلك فيهم ، فظن أن ذلك للح لمُف الذي بين الأوس وبين بني قُريظة ولم يِكُن بني من بني قُريظة إلا اثنا عَشَر رجلاً ، فدَّ فعهم إلى الأوس، فدَّ فع إلى كلّ وجلين من الأوس رجلاً من بني قُريظة وقال: ليضرب فلان وليذفِّف فلان فكان ممَّن دفع إليهم كعبُ بن يَهوذا ، وكان عظيما في بني قُريظة ، فدفعه إلى مُعهِّصة بن مَسْعُود ، وإلى أبي بُرْدة بن نَيَّار – وأبوبُردة الذيرخص له رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم فيأن يذُّ بح جَلَدَعًا من المَعْنُز في الأضحى ــ وقال : لهضربه مُعيِّصة وليذفِّفُ عليه أبوبُردة ، فضَربه مُعيِّصة ضربة مُ تَقطع، وذفَّف أبوبُردة فأجْهز عليه . فقال حُويتُصة ، وكان كافرا ، لأخيه محيِّصة : أقتلتَ كعب ابن مَهُوذًا ؟ قال: نعم ؛ فقال حُويتُصة : أما والله لرُبَّ شَحْم قد نَبَتَ في بَطْنك من ماله ، إنك للنيم يا مُعيِّصة ؛ فقال له عيِّصة : لقد أمر ني بقَـتُله من لو أمر ني بقتلك لقتلتك ؛ فعَلَجب من قوله ثم ذهب عنه متعجِّبًا . فذكَّروا أنه جَعَل يتيقَّظ من الليل : فيتعجب من قول أخيه ُ محيِّصة . حتى أصبح وهو يقول : والله إن هذا لَدين : ثُمُ أَنَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم فأسلم ، فقال محيِّصة في ذلك أبيا تا قد كتهناها، ( المدة بين قدوم الرسول بحران وغزوة أحد ) :

قال ابن إسماق: وكانت إقامة ُ رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم ، بعد فُـــر مــ من

<sup>(</sup>١) طبق: قطع وأصاب المفصل والذفرى: عظم ناتىء خلف الأذن. والأبيض القاضب: السيف القاطع .

تَجُمُّران ، جمادى الآخرة ورجبا وشعبان وشهر رمضان، وغزَّتُه قُريشٌ غزوة ﴿ أُحُدُ في شوَّال سنة ثلاث ،

## غزوة أحد

وكان من حديث أحد ، كما حدثنى عمد بن مسلم الزّهدرى و عمد بن جميى ابن حبنًان وعاصم بن عمر بن قتادة والحُصين بن عبد الرحن بن عمرو بن سعد بن مكاذ وغيرهم من علمائنا ، كلّهم قد حدّث بعض الحديث عن يوم أحد، وقد اجتمع حديثهم كله فيا سقت من هذا الحديث عن يوم أحد قالوا ، أو من قاله منهم :

( التحريض على غزو الرسول ) ،

لما أنسب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب ، ورَجَع فلهم إلى مكة ، ورَجع أبو سُفيان بن حرب يعيره ، مشتى عبد الله بن أبى ربيعة ، وعكرمة بن أبى جهل ، وصفوان بن أمية ، فى رجال من قريش ، ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر ، فكللموا أبا سُفيان بن حرّب ، ومن كانت له فى تلك العير من قريش تجارة ، فقالوا : يامعشر قريش ، إن محمدا قد وتركم ، وقتتل خياركم ، فأعينونا بهذا المال على حرّبه ، فلعلنا نك رك منه وتركم ، وقتتل خياركم ، فأعينونا بهذا المال على حرّبه ، فلعلنا نك رك منه أنا رنا بمن أصاب مناً ، ففعلوا .

( ما نزل في ذلك من القرآن ) :

قالَ ابن إسماق : ففيهم ، كما ذكر لى بعض أهل العلم ، أنزل الله تعالى : « إنَّ الله يعالى : « إنَّ الله يَسْلَمُن فَقُونها الله يَسْلَمُن فَقَوْنها مُمَّ تَكُونُ عَلَيْهُم حَسَرَةً ، مُمَّ يُعْلَبُون واللّذين كَفَرُوا إلى جَهَامَمُ مُعَ تَكُونُ عَلَيْهُم فَ حَسْرَةً ، مُمَّ يُعْلَبُون واللّذين كَفَرُوا إلى جَهَامَمُ مُعْتَدرُون ،

( أجتماع قريش الحرب ) ،

فاجتمعت قريش " لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فعل ذلك أبوسكفيان

ابن حَرَّب، وأصحابُ العير بأحابيشيها ، ومن أطاعها من قبائل كنانة ، وأهل تهامة : وكان أبوعَزَّة عمرو بن عبد الله الجُسُمَحيُّ قد مَن عليهرسول ُ الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ، وكان فقيرًا ذا عيال وحاجة ، وكان في الأساري فقال : إنى فقير ذو عيال وحاجة قد عرفتها فامـُنن على صلى الله عليك وسلم ؛ فن عليه رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم .فقال له صَفْوان بن أُميَّة : ياأبا عَلَزَّة إنك المروِّ شاعرٌ ، فأعينًا بليسانك ، فأخرُج معنا؛ فقال: إن محمدًا قد من على فلا أُريد أن أُظاهر عليه ؛ قال : (بَلَي) ٢ فأعناً بنفسك ، فلك اللهُ على إنرجعتُ أَنْ أَا عُنْنِكَ ، وإنْ أَصْبِتَ أَنْ أَجعل بناتِك مع بناتي ، يُصيبهن ما أصابهن من هَسْرُ وَيُسْرُ ۚ : فخرجُ أَبُوعَزَّةً في إِنْهَامَةً ، ويَدْعُو بني كِنَانَةُ ويقُولُ :

إيها ٢ بني عبد مناة الرُّزَّام [ أنسَّم مُعاة وأبوكم حام ؛ الاتعد وني نصَّر كم بعد العام لا تُسلموني لا يُحلُ إسلام

وخرج مُسافع بن عبدمناف بن وَهُبُ بن حُدُافة بن مُعرَح إلى بني مالك بن كنانة ، يحرَّضهم ويدُّعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا مال ، مال الحسب المُقدَّم أنشُد ذا القُربي وذا التَّذَمَّم من كان ذا رُحْم ومن لم يترْحَم الحليف وسط البلد المتحرَّم من كان ذا رُحْم ومن لم يترْحَم الحيفة المُعظَّم

ودعا جُسَير بن مُطْعم غلاما له حَبشيًّا بقال له: وَحَشَّى ، يَقَدْ ف بحربة له قَذْف الحَبَشة ، قلَّما أيخطيُّ بها ، فقال له: اخرُج مع الناس، فإن أنت قَتلت عزة عم محمد بعملي طبعيمة بن عبدي ، فأنت عبيق .

(خروج قريش معهم نساؤ هم) ؛

(قال) ٢ نمخر جت قُدرَيش بحكة ها وجلة ها وحلديدها وأحابييشها، ومن تابعها

<sup>(</sup>١) يريد ﴿ بأخابيثها ٤ : من اجتمع إلى العرب وأنضم إليهم من غيرهم •

<sup>(</sup>٢) زيادة عن ا .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ا : وفي سائر الأصول « أيا » .

<sup>(</sup>٤) الرزام : جمع رازم ، وهو الذي يثبت ولا يبرح مكانه . يريد أنهم يثبتون في الحرب ولا ينهزموه

<sup>(ُ</sup>هُ) يامال : أراد : يا مالك ، فحذت الكات للتر محيم . وذو التذمم : هو الذي له ذمام ، أي عهد .

مِن بَنَى كَينَانَة ، وأهل تهامة ، وخرجوا معهم بالظنّعنُ ١ ؟ النماسَ الحَمَيْظة ، وألا يقروا . فخرج أبوستُفيان بنُ حَرّب ، وهو قائد الناس ، بهنلد بنة عتبة وخرج عيكرمة بن أبى جمّهل بأم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المُغيرة وخرج الحارث ابن هشام بن المُغيرة ، وخرج صَمَنُوان بن أُميّة ابن هشام بن المُغيرة بن عمرو بن مُعير الشَّقَفيَّة ، وهي أم عبد الله بن صَفَوان ابن أُميَّة ، وهي أم عبد الله بن صَفَوان ابن أُميَّة ،

قال إبن هشام : ويقال : رقيَّة .

قال ابن إسماق: وخرج عمر و بن العاص بريّنطة بنت منبيّة بن الحجيّاج وهي أم عبد الله بن عمرو، وخرج طلّحة بن أي طلّحة وأبوطلّحة عبد الله بن عبد العدريّة وهي عبد العدريّة بن عبد العدريّة بن عبد العدريّة بن عبد العدريّة وهي أم بني طلّحة : مُسافع والحُلاس وكيلاب، قليلوا يومنذ (هم) ٢ وأبوهم ، وخرجت خناس بنت مالك بن المضرب إحدى نساء بني مالك بن حسل مع ابنها أبي عزيز بن عمير، وهي أم منصّعب بن عمير ، وخرجت عمرة بنت علقمة إحدى نساء بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة : وكانت هند بنت عمينة كلمّا مرّت بوحشي أو مرّ بها ، قالت : ويّنها ٢ أبا دسمة اشف واستشف ، وكان مرّت بوحشي يُكني بأبي دسمة ، فأقبلوا حتى نزلوا بعيّننيّن ، بحبّل ببطن السبّنخة من قناة على شفير الوادى ، مقابل المدينة .

( رؤيا رسول الله صلى الله عليه و سلم ) ؛

(قال) ۲ فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قد نزلوا حيث نزلوا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إنى قد رأيت والله عيرا ، رأيت بقرًا ، ورأيت في ذُباب سَبَنّى ثلثما، ورأيت أنى أد خَلَسْتُ بدي في درْع حَصينة ، فأو لشها المدينة .

 <sup>(</sup>۱) يريد « بالظعن » ؛ اللنساء في الهوادج .

<sup>(</sup>٢) الزيادة عن ١.

<sup>(</sup>٣) ويها : كلمة معناها الإغراء والتحضيض.

قال ابن هشام : وحدثنى بعض أهل العلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن هشام : وحدثنى بعض أهل البقر فهى ناس من أصحابي يُتُقتلون ، وأما البقر فهى ناس من أصحابي يُتُقتلون ، وأما الثّل الذي رأيتُ في ذُباب سَيْني ، فهو رَجُل من أهل بنيّي يُقتل .

(مشاورة الرسول القوم في الخروج أوالبقاء) :

قال ابن إسماق : فان رأيتم أن تُنقيموا بالملدينة وتلدعُوهم حيث نزلوا ، فان أقاموا أقاموا بشَمَرٌ مُقام ، وإن هم دَخلوا علينا قاتلناهم فيها وكان رأى عباء الله بن أُنِّي ابن سَلُول مع رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يَرَى رأيَّه في ذلك، وألا يخرج اليهم ، وكانَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَكُثَّره الخُرُوج ، فقال رجال من المسلمين ، ممن أكثرم الله بالشَّهادة يوم أ حُد وغيره ، ممَّن كان فاته بادرٌ : يارسول الله ، اخرُج بنا إلى أعدائنا ، لايترَوْن أنا جَبُّنيًّا عنهم وضَعَفْنا ؟ فقال عبدُ الله بن أُبِيِّ بن سَلُول : يَا رَسُولِ اللهِ، أُقْرِيم ْ بالمُدينة لا يَخْرُج إليهم ، فوالله ما خَرَجنا منها إلى عدوَّ لنا قطُّ إلا أصاب مينًا ، ولا دخلهاعلينا إلا أصبننا منه ، فدعُهم يارسولَ الله ، فإن أقامُوا أقامُوا بشرّ تحبّيس وإن دّخلوا قاتاهم الرجالُ في وجُنههم ، ورماهم النِّساء والصَّبْنيان بالحجارة من فتَوْقهم ، وإن رَجَّعُوا رَجْعُوا خَاتَبين كما جاءواً . فلم يَـزَل النَّـاسُ برسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذين كان من أمرهم حبُّ ليقاء القوم ، حتى دخل رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم بيته ١ ، فـــ البس ۖ لأ مته ، وذلك بوم الجُهُمعة حينَ فرغ مِن الصلاة . وقد مات في ذلك اليوم رَجل من الأنصار بُعُال له : مالك بن عمرو ، أحد بني النجَّار ، فصلَّى عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، ثم خرج عليهم ، وقد ندم الناس ، وقالوا :استَكُثرهـُنا رسول َ الله صلى الله هليه وسام ، ولم يكن لنا ذلك . فلما خرج عليهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا : با رسول آلله : استكثرهناك ولم يكن ذلك لنا ، فان ششت فاقعنُد صلى الله هليك . فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : ماينَدْبغي لنبيَّ إذا لَبْرِسَ لاَ مَتْهُ أَنْ بَشْمَهَا حَتَّى يُثَالَلُ ، فخرج رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم في ألف من أصابه،

<sup>(</sup>١) زيادة عن ١.

قال ابن هشام : واستعمل ١ ابن أثم متكنَّتوم على الصُّلاة بالناس :

( انخذال المنافقين ) :

قال ابن إسحاق : حتى إذا كانوا بالشوّر طبين المدينة وأرَّحد، انخزل هنه هبد ُ الله بن أَ بَى بن سكول بشك الناس ، وقال : أطاعهم وعتصانى ، ما تدرى علام َ نَقَ مُتُل أنفسنا هاهنا أيها الناس فرجع بمن اتبَّعه من قومه من أهل النّفاق والرّيب ، واتبّعهم عبد ُ الله بن عمروبن حرّام ، أخو بني سلمة ، يقول : ياقوم ، أذكر كم الله ألا تخذ ُ لوا قومتكم ونبيتكم عند ما حنضر من عدوهم ؛ فقالوا : لونعلم أنّكم تُقاتلون كما أسلمناكم ، ولكنا لانرى أنه يكون قتال " . قال : فلما استعنصوا عليه وأبوا إلا الإنصراف عنهم ، قال : أبعد كم الله أعداء الله ، فسينعنى الله عنكم نبية .

قالُ ابن هشام : وذكر غير زياد ، عن محمد بن إسماق عن الزّهرى: أن الأنصار يوم أُحد ، قالوا لرسول الله ألا لسّتعين بحكفائنا من يَهود؟ فقال : لاحاجة لنا فيهم .

( حادثة تفامل بها الرسول ) :

قال زیاد: حدثنی محمد بن إسحاق، قال: ومضی رسول ُ الله صلی الله علیه وسلّم حتی سَلك فی حَرّة بنی حارثة ، فذَبّ ۲ فرس بذنبه ، فأصاب كلاّب سینف ۲ فاستلّه .

قال ابن هشام : ويقال : كيلاب سيف ١٠.

قال ابن إسحاق : فقال رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم ، وكان يحبّ الفأ ُ ل و لا يتعنّاف ُ ، لصاحب السيف : شيم سيفك ' ، فانى أرى السُّيوف ستُسلّ اليوم ،

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة ساقطة في ا .

<sup>(</sup>۲) ذب بذنبه ، أى حركه ليذب به الطير .

<sup>(</sup>٣) الكلاب : ممهار يكون في قائم السيف ، وفيه الذؤ ابة لتملقه بها .

<sup>(</sup>٤) لعله : و كلب سيف ، بالفتح ، إذ الكلاب والكلب بمعنى و احد .

 <sup>(</sup>٥) كذا فى أكثر الأصول . ولا يعتاف : لا يتعلير . وفى ا : , يعتان بالنوث ، .

 <sup>(</sup>٦) شم سيفك ، أى أغمده . وهذا الفعل من الأضداد .

( ما كان من مربع حين سلك المسلمون حائطه ) :

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصحابه: متن وجل يخرج بنا على القوم من كنّب: أى من قرب ، من طريق الإيمر بنا عليهم؟ فقال أبو حَيشه أخو بنى حارثة بنى الحارث: أنا يا رسول الله ، فنقذ به في حرّة بنى حارثة ، وبين أموالهم ، حَي سلك في مال لمربّع بن قييظي ، وكان رجلا منافقا ضرير البّصر، فلمنا سمع حس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومَن معه من المسلمين ، قام يَعثى في وجوههم التراب ، ويقول: إن كنت رسول الله فاني الأأحل الله أن تدخل حافظي . وقد ذكر لى أنه أخد حقنة من تراب في يده ، ثم قال: والله لوأعلم أنى الأصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك. فابتدره القوم ليقتلوه ، فقال رسول الله عليه وسلم : الاتقتلوه ، فهذا الأعمى أعمى القائب ، أعمى المبتصر : وقد بندر إليه سعد بن زيد ، أخو بنى عبد الأشهل ، قبئل نهنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، فضربه بالقوس في رأسه ، فشجة .

( نزول الرسول بالشعب وتعبيته القتال ) ؛

قال : ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد ، في عد وقال : لابقاتلن في عد وقال الحبل ، فجعل ظهره وعسكره إلى أحد، وقال : لابقاتلن أحد منكم حتى نأمره بالفتال : وقد سرَّحت قريش الظهر والكراع في فورع كانت بالصَّمعة ، من قناة للمُسلمين : فقال رجل من الانصار حين نهى رسول أله صلى الله عليه وسلم عن القيتال : أترعى زروع بنى قيئلة ٣ ولما لضارب ! وتعبي رسول الله صلى الله عليه وسلم للقيتال ، وهو فى سبع مشة رجل ، وأمر على الرَّماة عبد الله بن جبير ، أخا بنى تحمرو بن عوف وهو معلم بومنذ بثياب بييض ، والرَّماة محمدون رجلا ، فقال : انضَح الخيل عناً بالنَّبل ؛

<sup>(</sup>١) الظهر : الإبل . والكراع : الحيل .

<sup>(</sup>٢) الصمغة : أرض قرب أحد .

<sup>(</sup>٩) بنو قيلة : هم الأوس والخزوج وقيلة : أم من أمهات الأنصار نسبوا إليها .

<sup>(</sup>١) انضح الحيل ، أي ادفعهم .

لا يأتُونا مِن خَلَفْنا ، إن كانت لنا أوعلينا ، فاثبُّت مُكانك لانُوْتَيَنُّ مِن قَبِلُك، وظاهر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين درِّعين ١ ، ودَّفع اللَّواء إلى مُصْعب أ نبن عير ، آخى بنى عبدالدَّار .

( من أجازهم الرسول وهم في الحامسة مشرة ) :

قال ابن هشام : وأجازرسول الله صلى الله عليه وسلم يومثل سمرة بنجنده وكان الفرارى ، ورافع بن حكيج ، أخا بنى حارثة ، وهما ابنا خسر عشرة سنة ، وكان قد رد هما ، فقيل له : يا رسول الله إن رافعا رام ، فأجازه ، فلما أجاز رافعا ، قيل له : يا رسول الله ، فإن سمرة يتصرع رافعا ، فأجازه . ورد "رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسامة بن زيد ، وعبد الله بن عمر بن الخطاب ، وزيد بن ثابت ، أحد بنى مالك بن النجار ، والبراء بن عازب ، أحد بنى حارثة ، وعمرو بن حرم ، أحد بنى مالك بن النجار ، وأسيد بن ظهير ، أحد بنى حارثة ، ثم أجازهم يوم الخندق ، وهم أبناء خس عشرة سنة .

قال ابن إسماق : وتَعبَّأَتْ قُرَيشٌ، وهم ثلاثة آلاف رجل، ومعهم مثنا فرس قد جَنَبُوها؟ ، فجعلوا على مَيْمنة الخيل خالد بن الوليد ، وعلىميْسرتها حكرمة بن أبي جهل :

(أمر أبي دجانة) :

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذهذا السيف بحقه ؟ فقام إليه رجال ، فأمسكه عنهم ؛ حتى قام إليه أود جانة سهاك بن خرَشة ، أخو بنى ساعدة ، فقال : وما حقه يا رسول الله ؟ قال : أن تَشرب به العدو حتى يتنحنى ؛ قال : أنا آخذ ، بارسول الله بحقه ، فأعطاه إياه . وكان أبو د جانة رجلا شُجاعا يختال عند الحرب ، إذا كانت ، وكان إذا أعليم بعصابة له حمراء، فاعتصب بها على الناس أنه سيتقاتل ؛ فلمنا أخذ السبيف من بد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج عصابته تلك ، فعتصب بها رأسته ، وجعل يتبخير بين الصّفين ،

<sup>(</sup>۱) ظاهر بین درعین ، أی لبس درعا فوق درع .

<sup>(</sup>٢) جنبوها : قادرها إلى جنوبهم يستعملونها إذا أعيا بعض خيلهم أوقتل .

قال ابن إسماق : فحدثني جعفر بن عبدالله بن أسالم ، مولى عمر بن الحطّاب ، من رجل من الأنصار من بني سكتمة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حين رأى أبا دُجانة يتبخر : إنها لمشية يبغضها الله ، إلا في مثل هذا الموطن .

(أمر أبي عامر الغاسق):

قال ابن إسحاق: وحد ثنى عاصم بن عمر بن قتادة: أن أبا عامر ، عبد عمر و ابن صينى " بن مالك بن النعمان ، أحد بنى ضبيعة ، وقد كان خرج حبن خرج إلى مكة مباعدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، معه خسون غلاما من الأوس ، وبعض الناس كان يقول: كانوا خمسة عشر رجلا ، وكان يعد قريشا أن لوقد لتى قومة لم يختلف عليه منهم رجلان ؛ فلمالتتى الناس كان أوّل من لقيهم أبو عامر فى الأحابيش وعبدان أهل مكة ، فنادى : يا معشر الأوس ، أنا أبو عامر ؛ قالوا : فلا أنهم الله عينا يافاستى — وكان أبو عامر يسمى فى الجاهلية : الرّاهب ، فسماه رسول الله على عينا يافاستى — وكان أبو عامر يسمى مى الجاهلية قال: لقد أصاب قومى بعدى صلى الله عليه وسلم : الفاسق — فلما سمع رداً هم عليه قال: لقد أصاب قومى بعدى شرّ، ثم قاتلهم قتالا شديداً ، ثم راضة خهم ابالحجارة .

( أسلوب أبى سفيان فى تحريض قريش ) :

قال ابن إسحاق: وقد قال أبو سنفيان لأصحاب الدَّواء من بني عبد الدُّار يُحرَّضهم بذلك على القتال: يا بني عبد الدَّار، إنكم قد وَلَيْتُم لواء نَا يوم بدر، فأصابنا ما قد رأيتم ، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم إذا زالت زالُوا، فإما أن تَحَلُّوا بيننا وبينه فنكَ فيكوه؛ قهمو ابه و تواعدُوه، وقالوا: نَعَن نُسُلُم إليك لواء نَا، ستعلم غدًّا إذا التقينا كيف نصنع! وذلك أراد أبو سفيان ب

( تحریض هند و النسوة معها ) ،

اللهما التتى الناس ، ودكا بعضُهم من بعض ، قامت هندُ بنت عُتبة فى النَّسوة اللاتى معها ، وأبحرُ ضنهم ، فقالت هند فيا تقول :

<sup>(</sup>۱) اوائستهم : وانعام .

# وَيَهَا بَنِي عِبِهِ الدُّارُ ﴿ وَيُّهَا مُمَاةً الْأَدْبَارُ ا ضَرْبا بكل بتارا

وتقول :

إن تُقْبِلُوا نُعَانِقُ وَنَغُرْشُ النَّمَارِقُ ۗ أو تُدُّبروا نُفارق فيراق غــير واميق أ

(شعار المسلمين):

وكان شيعارُ \* أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يوم أُحد : أميتُ ، أمت ، فها قال ابن هشام .

( تمام قصة أبي دجانة ) :

قال ابن إسماق : فاقتتل الناسُ حتى تحميت الحربُ ، وقاتل أبو دُجانة حتى

أمعن في الناس:

إقال ابن هشام : حدثني غير واحد ، من أهل العلم ، أن الزُّبير بن العوَّام قال : وَجِيدٌ تُ فِي نَفْسِي حَبِّن سَأَلَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم السَّيف فَمَنَّعَنيه وأُعطَاه أبا دُجانة ، وقُلُت: أنا ابنُ صفيَّة عمَّته ، ومن قُريش ، وقد قُمُت إليه فسألته إياه قبَّله ، فأعطاه إياه وتركني ، والله لأنظرن مايصنع ؛ فاتبعته ، فأخرج عصابة له تمراء ، فعصب بها رأسه ، فقالت الأنصار : أخرَج أبودُجانة هـصابة الموت ، وهكذا كانت تقول له إذا تعصّبها . فخرّج وهو يقول :

أنا الذي عاهـَــدني خليلي ونحن بالسَّفْح لدَّى النَّخيل ألاً أقومَ الدهرَ في الكَيْنُولَ أَضْرِب بسيفَ الله والرَّسول؟

(١) ويها : كلمة معناها الإغراء . حماة الأدبار ، أي الذين يحمون أعقاب الناس .

(٢) البتار : القاطع .

(٦) النمارق: جمع نمرقة، وهي الوسادة الصغيرة.
 (٤) الوامق: المحب وهذا الرجز لهند بنت طارق بن بياضة الإيادية قالته في حرب الفرسم لإياد

وتمثلُتْ به هند بنت هتبة ( السهيلي واللسان ) .

(٥) الشمار ( هنا ) : علامة ينادون بها في الحرب ، ليعرف بعضهم بعضا . (٢) الكيول ؛ آخر الصغوف في الحرب . ولم يسمع إلا في هذا الحديث وهو على التشبيه بكيورا الله الله على على الله والله المنان عرج منه آخراً بعد القدح الذا لم يوو ناراً ، وذلك شيء لاغناء فيه ب عال ابن هشام : ويروى في الكُمبُول :

قال ابن إسحاق: فجعل لايكنتي أحدًا إلا قتله ، وكان في المُشركين رجل لايلدَع لنا جريحا إلاذفَّف عليه ، فجتعل كل واحد منهما يتد نو من صاحبه ، فلاعوتُ الله أن يَجْمع بينهما ، فالنتقيا ، فاختلفا ضَرْبتين ، فضرب المُشرك أبا دُجانة ، فاتقّاه بدرَقته ، فعيضت بسيفه ، وضربه أبو دُجانة فقتله ثم رأيتُه قد حمل السيف على مفرق رأس هيند بنت عُتبة ، ثم عدل السيف عنها . قال الربير فقلتُ : الله ورسولُه أعلم .

قال ابن إسحاق : وقال أبو دُجانة سماك بن حَرَشة : رأيت إنسانا يَخْمش ٢ النّاس خَمْشا شديدًا ، فصمدتُ له ، فلما حملتُ عليه السَّيف وَلُول فاذا امرأة ، فأكرمت سيفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة .

(مقتل خزة) ۽

وقاتل حمزة أبن عبد المطلّب حتى قتل أرْطاة بن عبد شُرَحْبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدّار ، وكان أحد النّفر الذين يَحْملو ن اللّواء ثم مرّ به سباع أبن عبد العُزّى الغُبُشانى ، وكان يُكنى بأبى نيار ، فقال له حَرْزة : هلم آلى يابن مُقلَطّعة البُظور - وكانت أمّه أم أنمارمولاة شمريق بن عمرو بن وهب الثّقة في :

( قال ابن هشام : شَريق بن الأخنس بنشَريق) ٣. وكانت خَتَّانيَّة بمكة \_ فلمَّا النَّقيا ضَربه حمزة ُ فقتله .

قال وَحَشْنِي ، غلامُ جُبُير بن مُطنَّعِم: والله إنى لأنظر إلى حَمْزة تَهمُدُ ؛

<sup>(</sup>١) الكبول : القيود ، الواحد : كبل ( بالغتج ، ويكسر ) .

وقد زادت م ، ب بعد هذه الكلمة : « يعني آخر الصفوف » وهي تفسير الكيول ( بالهاء المثناة ٪

<sup>(</sup>٢) في م ، ر : « يحمش » بالحاء المهملة .

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة ساقطة في ا .

 <sup>(</sup>٤) يهد ، قال أبو ذر : « من رواه بالذال المعجمة ، قمناه . يسرح في قطع لحوم الناس بسيقه . نومو
 رواه بالدال المهملة ، فعناه يرديهم ويهلكهم » .

الناس بسيفه ما يُليق ابه شيئا ، مثل الجمل الأورق الذ تقد مني إليه سباع بن عبد العُزَى ، فقال له حزة : هلم إلى يابن مُقَطَّعة البُظور، فضربه ضربة ، فكأن ما أخطأ رأسم أ وهززت حرابي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه ، فوقعت في ثُنته أ حتى خرجت من بين رجليه، فأقبل تعوى ، فغلب فوقع ، وأمهلت حتى إذا مات جيئت فأخذت حرابي ، ثم تنحيّ إلى العسكر ، ولم تكن في بشيء حاجة غيره .

### ( وحشي يحدث الضمرى و ابن الخيار عن قتله خزة ) :

نال ابن إسحاق : وحدثى عبدالله بن الفضل بن عباس ، بن ربيعة بن الحارث من سلّهان بن يتسار عن جعفر بن عرو بن أمية الضّمَّورى قال : خرجتُ أنا وعبيد الله بن عدى بن الحيار ، أخو بنى نتوفل بن عبد مناف ، فى زمان مُه وية بن أبي سنفيان ، قاد ربّنا مع الناس ، فلما قنفلنا مرّر نا بحيمُ ص وكان وحيثى ، مولى جبير بن مُطعم ، قد ستكتها ، وأقام بها – فلماً قد مناها ، قال لى عبيد الله بن عدى : هل لك فى أن نأتى وحشياً فنسأله عن قتل هزة كيف قتله ؟ عنل عند ي أنكما ستجدانه به فقال لنا رجل ، ونحن لسأل عنه : إنكما ستجدانه به فيناء داره ، وهو رجل قد غلبت عليه الحمر ، فان تجيداه صاحيا تجيداً رجلاء ربيا ، و تجدا عنده بعض ما تريدان ، وتصيبا عنده ما شينًا من حديث تسألانه عنه ، وإن تجيداه وبه بعض ما يكون به ، فانصرفا

<sup>(</sup>١) ما يليق : ما يبق .

<sup>(</sup>٢) الأورق : الذي لونه إلى الغبرة .

<sup>(</sup>٣) كان ما أخطأ رأسه ، أى كان الأمروالشأن ماأخطأ راسه ، وما : نافية والنون في «كأن » متفصلة عن «ما » . ويجوز أن تكون «ما » متصلة بكأن ، ويكون المعنى : كأنه أخطأ رأسه ، أي أمرع النمر ب والقطع وكأن السيف لم يصادف ما يريده . ( راجع شرح السيرة لأبي ذر )

<sup>(</sup>٤) الثنة : ما بين أسفل البطن إلى العانة .

 <sup>(</sup>٠) في ا : « عياش ۽ . وهو تحريف . قال أبوذر : « الصواب: ابن عباس، بالباء و السين المهملة»

<sup>(</sup>٦) فأدربنا مع الناس ، أي جزنا الدروپ .

هنه و دَّعاه ، قال : فخرجنا تخمّشي حتى جثناه ، فاذا هو بفناء داره على طنفسة له ١ ، فاذا شيخ كبير مثل البُغاث :

- قال ابن هشام : البغاث : ضرب من الطير إلى السواد ٢ -

فاذا هو صاح لابأس به . قال: فلما انتهينا إليه ستلّمنا عليه، فرفع راسته إلى عبيد الله بن عدى ، فقال: ابن للعدى بن الحيار أنت ؟ قال: نع ، قال: أما والله مار أيتك منذ ناولتك أملك السعدية التى أرضعتك بدى طُوى؟ ، فانى لاولتكها وهي على بعيرها ، فأخلة تلك بعرضيك ؛ ، فلمعت لى قلماك حبن رفعتك إليها ، فوالله ماهو إلا أن وقفت على فعرفتهما . قال: فجلسنا إليه ، فقلنا له : جيئناك لتحد ثنا عن قلت كم خزة ، كيف قلتاته ؟ فقال: أما إنى سأحد ثكما كما حد ثت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألني عن ذلك ، كنت علاما بحبير بن مطعم ، وكان عم طعيمة بنعدى قد أصيب يوم بدر ؛ فلما سارت قريش إلى أحد ، قال لى جبير: إن قتلت حزة عم محمد بعمى فأنت عتيق قال : فخرجت مع الناس، وكنت رجلاح بشينا أقند ف بالحر بة قذف الحبشة ، قلما أخطى بها شيئا ؛ فلما التي الناس خرجت أنظر تحزة وأتبصره ، حتى رأيته في عرض الناس مثل الجلمل الأورق ، كيه الناس بسيفه هدا، مايقوم له في عرض الناس مثل الجلمل الأورق ، كيه الناس بسيفه هدا، مايقوم له في عرض الناس مثل الجدمل الأورق ، كيه الناس بسيفه هدا، مايقوم له أذ تقدمني إليه سياع بن عبدالعرب ، فالما رآه حرزة قال له : همامم إلى يابن اله تقدمني إليه سياع بن عبدالعرب فربة كأن ما أخطأ رأسه ، قال : همامم إلى يابن اله قطعة البينور . قال: فضربه خربة كأن ما أخطأ رأسه ، قال : وهرز رت الله المناس به قال : وهرز رت

 <sup>(</sup>١) الطنفسة (مثلثة الطاء والفاء ، وبكسر الطاء وفتح الفاء ، وبالعكس) : واحدة الطنافس من البسط
 الثياب والحصير.

<sup>(</sup>٢) في ا : « قال أبن هشام : مثل البغاثة ، وهي ضرب من الطير » .

<sup>(</sup>۳) ذو طوی : موضع بمکة .

<sup>(</sup>٤) كذا في أكثر الأصول. وفي ا: « بعرضك ». قال أبو ذر: « أخذتك بعرضتك » من روا. مكذا ، فالعرضة : الجلد الذي يكون فيه الصبي إذا أرضع ، ويربى فيه . ومن رواه « بعرصتك » بالصا المهملة ، فعناه أنه رفعه إليها بالثوب الذي كان تحته ، ومنه عرصة الدار – وهو مايقع عليه البناء – ممن وواه « بعرضيك » فعناه بجانبيك . وعرض الشيء ( بضم الدين ) : جانبه » .

<sup>(•)</sup> الجمل الأورق : الذي لونه بين الغبرة والسواد ، سمأه كذلك لما عليه من العبار .

حَرَّبَتَى ، حَى إذا رَضِيتُ منها ، دفعتُها عليه ، فوقعت فى ثُنُنَه ، حَى خرجتُ من بين رجْليه ، وَذهب لينُوء ا نحوى ، فغُلب ، وتركتُه وإياها حَى مات ، ثم التيتُه فأخذتُ حَرَّبَى ، ثم رجعت إلى العسكر ، فقعدتُ فيه ، ولم يكن لى بغير وحاجة ، وإنما قتلتُه لا عتق : فلما قد مت مكة أعتيقت ، ثم أقمتُ حتى إذا افتتح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مكة هربتُ إلى الطاّئف ، فكثت ٢ بها ، فلما خرج وفد الطاّئف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسُلموا تعيات على المذاهب ، فقلت : ألحق بالشام ، أو الين ، أو ببعض البلاد ؛ فوالله إلى لنى ذلك من همى ، إذ قال لى رجل : ويحك ! إنه والله مايقتُل أحدًا من الناس دخل فى دينه ، وتشم له ههادته ٢ .

#### ( و حشى بين يدى الرسول يسلم ) :

فلا قال لى ذلك ، خرجتُ حتى قد متُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ينه ، فلم يرَعُه إلا بى قائمًا على رأسه أتشم له بشهادة الحق ؛ فلما رآنى قال : أوحشى ؟ قلت : نعم يا رسول الله . قال : اقعد فحدثى كيف قتلت حزة ، قال : فحد ثنه كما حدثتكما ، فلما فرغتُ من حديثى قال : وَ يحك ! غيب عنى وجهك ، فلا أربَننَّك . قال : فكنتُ أتنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان لئلابترانى ، حتى قبَضه الله صلى الله عليه وسلم .

### ( نشن و حشى لسيلمة ) :

فلما خرج المُسلمون إلى مُسيّلمة الكذّاب صاحب البمامة خرجت معهم ، وأخذت حرّبتي التي قتلت بها حمزة ؛ فلما التتي الناس رأيت مُسيلمة الكذاب قائما في يده السيف ، وما أعرفه ، فهيأت له ، وتهييّاً له رجل من الأنصار من الناحية الأخرى ، كيلانا يُريده ، فهززت حرّبتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه ، فوقعت فيه ، وشد عليه الأنصاري فضربه بالسيف ، فربتُك أعلم أيّنا قتله ،

<sup>(</sup>١) ينو، : ينهض متثاقلا .

<sup>(</sup>٢) ني ا : فكنت .

<sup>(</sup>٣) في م ، ر : شهادة الحق .

قان كنت قتلته ، فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قتلت شر الناس :

قال ابن إسحاق : وحد ثنى عبد الله بن الفضل ، عن سليان بن يسار ، عن عبد الله بن عمر بن الحطَّاب ، وكان قد شهد اليمامة ، قال : سمعت يومثذ صارخا يقول : قتَله العبدُ الأسود :

( خلع و حشى من الديو ان ) :

قال ابن هشام: فبلغنى أن وحشيئًا لم يزل يُحد فى الحمر حتى خلَّه من الديوان ، فكان عمرُ بن الخطَّاب يقول: قد علمتُ أن الله تعالى لم يكنُن ليلدّع قاتل حَمْزة.

( مقتل مصعب بن عمير ) :

قال ابن إسحاق : وقاتل مُصْعبُ بن مُحَيَر دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قُتُل ، وكان الذى قتله ابن قمئة اللَّيْنى ، وهو يَظُن أنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فرَجع إلى قُريش فقال : قتلتُ محمدًا . فلما قُتُل مُصْعب بن مُحير أَحْمُطى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اللَّواءَ على بن أبى طالب ، وقاتل علي بن أبى طالب ورجال من المسلمين .

قال ابن هشام : وحد ثنى متسلمة بن عكثقمة المازنى ، قال : لما اشتد القتال يوم أُحد ، جلس رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تحت راية الأنصار ؛ وأرسل وسولُ الله عليه الله عليه بن أبي طالب رضوان الله عليه : أن قدّم الراية . فتقد م على ، فقال : أنا أبو الفصم ا ، ويقال : أبوالقُصم ، فيا قال ابن هشام — فناداه أبو سمّد بن أبي طكثحة ، وهو صاحب لواء المشركين : أنْ هل لك يا أبا القُصم في البراز من حاجة ؟ قال : نع ، فبرز بين الصّفيّين ، فاختلفا ضرّبتين

<sup>(</sup>۱) في 1 ، ط هنا وفيا سيآتي رواية من ابن هشام : و القصم » بالقاف . مع اختلاف في الضبط ، فضبطت هنا بالفتح ، وفي الثانية بضم ففتح . وفي سائر الأصول هنا : و القصيم » وفيما سيأتي : و الفصيم » وفيما سيأتي : و الفصيم » وفيما سيأتي بضم ففتح على أنها جمع قصمي . واقتصم : كسر بهينوفة ، كسر بهينوفة ، كسر بهينوفة ، ككسر القضيب الرطب ونحوه »

فضرَبه على قصرَعه ، ثم انصرف عنه ولم أيجنهز عليه ؛ فقال له أصحابُه : أفلا أجنهزت عليه ؟ فقال : إنه استقبلني بعتورته ، فعَطَــَفَــَنّــٰى عنه الرّحم ١ ، وعرفتُ أن الله عزّ وجل قد قتله .

ويقال: إن أباسعد ٢ بن أبى طلحة خرج بين الصّفّين، فنادى: [أنا قاصم ٢] مَن يُبارز برازا، فلم يخرج إليه أحد . فقال: يا أصحاب محمد، زعم أن قتلاكم في الحنّة، وأن قتلانا في النار، كذبتم والملات! لو تعلمون ذلك حقّاً لحرج إلى بعضكم، فخرح إليه على بن أبى طالب، فاختلفا ضَرْبتين، فضربه على فقتله. قال ابن إسحاق: قتل أبا سَعْد بن أبى طلحة سعد بن أبى وقّاص عمر قال ابن إسحاق: قتل أبا سَعْد بن أبى طلحة سعد بن أبى وقّاص عمر المناس الم

( شأن عاصم بن ثابت ) ؛

وقاتل عاصم بن ثابت بن أبي الأقالح ، فقتل مُسافع بن طلحة وأخاه الحُلاس ابن طلحة ، كلاهما يَشْعره \* سَهْما، فيأتى أثَّ سُلافة ، فيضَع رأسة في حجْرها فتقول : يا بُني ، من أصابك ؟ فيقول : سمعتُ رجلا حين رَمانى وهو يقول : خُدُها وأنا ابن أبي الأقلع . فنذرت إن أمْكنها الله من رأس عاصمأن تشرب فيه الحَمر ، وكان عاصم قد عاهد الله أن لا يمس مُشْركا أبدا ، ولا يمسه مشرك ،

وقال عثمان بن أبي طلحة يومثذ ، وهو يحمل لواء المشركين :

إنَّ على أهل اللَّواء حَقًا أن يَخْضِبُوا الصَّعْدَة أو تَنْدَقًا \* فَقَتَلُهُ حَرْةُ بن عبد المطلب .

<sup>(</sup>۱) وقد فعل على رضى الله عنه هذه مرة أخرى يوم صفين ، حمل على بسر بن أرطاة ، فلما رأى بسر أنه مقتول كشف عن عورته ، فانصر ف عنه ، ويروى أيضا مثل ذلك عن عمرو بن العاص مع ها. رضى الله عنه يوم صفين .

<sup>(</sup>٢) ني م ، ر : و أبا قاسم ه .

<sup>(</sup>٣) زيادة عن ١، ط.

 <sup>(</sup>٤) قال السهيل : رواه الكثي في تفسيره من سعد ، قال : و لما كف عنه على طعنته في حنجرته ،
 فدنع لسانه إلى كما يصنع الكلب ، ثم مات ،

 <sup>(</sup>a) يشعره سهما ، أى يصيبه به في جسده ، فيصبر له مثل الشمار . و الشمار : ما وفي الجسد من الثباس.

<sup>(</sup>٦) الصعبة : القناة .

والتقى حَنْظلة بن أبي عامر الغسيل وأبوسفيان ، فلما استعلاه حَنْظلة بي ابي عامر رآه شداد بن الأسود ١ ، وهو ابن شعوب ، قد علا أبا سفيان . فضر به شكاد فقتله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن صاحبكم ، يعنى حنظلة لتخسّله الملائكة . فسألوا أهلكه ما شأنه ؟ فسئلت ٢ صاحبته عنه . فقالت : خرَج وهو جُننُب حين سمع الهاتفة ٣ .

- قال ابن هشام : ويقال : الهائعة . وجاء فى الحديث : خيرُ النيَّاس رجلٌ مُمسَّك بعنان فَرَسه ، كلما شمع همَيْعة طار إليها. قال الطُّر منَّاح بن حَكيم الطائى ، والطرّمنَّاح : الطويل من الرجال — :

أنا ابن مُماة المَجْد من آل مالك إذا جَعلَتْ خُورُ الرَّجال تَهمِيعُ ؛ (والهمَيْعة : الصَّيحة التي فيها الفزع ) •

قال ابن إسحاق: فقال رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة ، (شعر الأسود في تتلهما حنظلة وأبا سفيان) :

(قال ابن إسحاق) • : وقال شَداد بن الأسود في قَـنَـُله حنظلة :

لأخمسين صاحبي ونقسى بطعنة مثل شعاع الشمس

وقال أبوسُفيان بن حَرْب ، وهو يذكر صَــْبره فى ذلك اليوم ، ومعاونة ابن شَـعُوب إياه على حَـنظلة :

ولو شيئتُ تَجَنَّشِنِي كُمُبَتَ طِمِرَةً ولم أخمِل النَّعْمَاء لابن شَعُوبٍ إِ وما زال مُهْرِي مَزْجرالكلبِ مَهمُ لدُنْ غُدُوّة حِنى دنتَ لغُروبٍ ٧

<sup>(</sup>١) وقيل: إن الذي قتل حنظلة جعونة بنشعوباليثي، مولمانافع بن أبينعيم. ( راجع الروض الأنف ) .

<sup>(</sup>٢) في م ، ر : بر فسألت يه .

<sup>(</sup>٣) الهاتفة : الصبيحة .

<sup>(1)</sup> الخور : جمع أخور ، وهو الضعيف الجبان .

<sup>﴿</sup>هُ) هَذَهُ العَبَارَةُ سَاقَطَةً فِي ا :

<sup>(</sup>٦) الطمرة : الفرس السريعة الوثب .

<sup>(</sup>٧) مزجر الكلب : پريد أنه لم يبعد منهم إلا مقدار الموضيج الذي يزجر الكلب فيه . و دنت لنهوب =

الفاتيله م وأدعي يا لغالب وأدفعهم عنى بركن صليب فبكَّى ولا تَرْعَى مقالة عاذ ل ولا تَسْأَى من عَــُبرة وتخيب أباك وإخوانا له قد تتابتعواً وحُنُقٌ لهم من عَسْبرة بنتصيب وسكلَّى الذي قد كان في النَّفس أنَّيني قتلتُ من النَّجَّار كلُّ تجيب ومن هاشم قَرْما كريما ومُصْعبا ولو أنني لم أشنف نفسيّ منهـــمُ فآبوا وقد أودى الجلابيب منهم اصابهم من كم يكن لدماتهم

وكان لدى الهَـيْـجاء غير هيوب ا لكانت شجا في النَّلُب ذات نُدُوبٍ ٢ بهم خدّب من مُعظيب وكتيب كيفاءً ولا في خُطَّة بضَّرب ا

## (شعر حسان في الرد على أبي سفيان ) :

فأجابه حسَّان بن ثابت ، فيما ذكر ابن هشام ، فقال :

ذَكَرَاتَ القَرُومِ الصّيدمن آل هاشم ولسّت لزُورٍ قُلُنْتَه بمُصيب أتعجب أن أقصد تحرة منهم أنجيبا وقد سَمَّيْتَـه بنتجيب ألم يقتُسلوا عمرًا وعُتُسِة وابنَّه وشيَسْت والحجَّاج وابن حَبيب غداة دعا العاصي عليًّا فرّاعته بضرَّبة عضَّب بلَّه بخصَّيبٍ قال ابن إسماق : وقال ابن مُ شَعُّوب يذكرُ يدَّه عند أبي سُفيان فيما دفع عنه،

#### فقال:

أى الشمس ، وقد أضمرها ولم يتقدم لها ذكر ، لأن الغدوة دلت عليها . وروى بخفض غدوة ونصبه .

<sup>(</sup>١) القرم : الفحل الكريم من الإبل ، ويريد به هنا حمزة رضى الله عنه . والهجاء الحرب . (٢) الشجأ : الحزن . والندوب : أثار الجروح ، الواحد : ندب .

<sup>(</sup>٣) الحلابيب : جمع جلباب ، وهو (هاهنا) : الإزارالخشن . وكان مشركوأهل مكة يسمون من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحلابيب ، يلقبونهم بذلك . وأودى : هلك . والحدب : الطمن النافا لل الحرف والمعلب ، قال أبو ذر : هو الذي يسيل دمه . والكثيب : الحزين . ويروى : } كيهب **لی ن**د کب علی و جهه .

<sup>(؛)</sup> الحلة ( هنا ) : الخصلة الرقيعة . والضريب : الشبيه .أ

<sup>(</sup>ه) أتصده : رماه فأصابه .

<sup>(</sup>٦) العضب : السيف القاطع . وبخضيب : أي خضيب بدم .

و لولا د فاعی یابن حرّب ومشهدی لاکشیت یوم النّعف غیر محبیب ا ولولا مُنکری المُه رَبالنّعف اقرقرت ضباع علیسه أو ضیراء کلیب ا قال ابن هشام: قوله «علیه أو ضراء» عن غیر ابن إسحاق.

( شمر الحارث في الرد على أبي سفيان أيضا ) :

قال ابن إسحاق : وقال الحارث بن هشام مُجيب أبا سُفيان :

جَزَيَهُم يَوْمَا بَبَـــدْر كَمِثْلُه عَلَى سَابِح ذَى مَيْعَةَ وَشَبَيِبِ اللَّهِ لَكَ صَعْن بَدَرِ أَوْ أَقْمَت نُوانَحا عليك ولم تَحْفَيل مُصاب حَبَيب وانك ولم تَحْفِيل مُصاب حَبَيب وانك لو عاينت ما كان منهـــم لابنت بقلب ما بقيت تخييب قال ابن هشام : وإنما أجاب الحارث بن هشام أبا سفيان لأنه ظن أنه عرض به

في قوله :

وما زال مُهرى مَزَ ْجَرَ الكلب منهم ليفرار الحارث يوم بدر ۽

(حديث الزبير من سبب الهزيمة) ،

قال ابن إسحاق : ثم أنزل الله نصر على المسلمين وصد قهم وعد ، فحسوهم بالسيوف حتى كتشفوهم عن العسكر ، وكانت الهزيمة لاشك فيها ، قال ابن إسحاق : وحدثني يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير ، عن أبيه عباد ،

عن عبد الله بن الزبير ، عن الزبير ، أنه قال : والله لقد رأيتني أنظرُ إلى خدّم عن عبد الله بن الزبير ، عن الزبير ، أنه قال : والله لقد رأيتني أنظرُ إلى خدّم هنند بنت عُتبة وصواحبها مشمرًات هوارب ، ما دون أخذهن قليل ولا كثبرُ

<sup>(</sup>١) النعف : أسفل الحبل.

<sup>(</sup>۲) في م ، ر : والنعت ۽ وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٣) قرقرت: أسرحت وخفت الأكله. والضراء: الضارية المتمودة الصيد أو أكل لحوم الناس ،
 وكليب: اسم لحماعة الكلاب .

 <sup>(</sup>٤) السابح: الفرس الذي كأنه يسبح في جريه . و الميعة : الخفة و النشاط . وشبيب ، أي شباب ،
 وهو أن يرفع الفرس يديه خميما . ويروى : « سبيب » بالسين المهملة ، والسبيب ؛ : شعر ناسمة الفرس

<sup>(</sup>٠) أبت : رجعت . والنخيب : الجبان الفزع .

<sup>(</sup>٦) حسوهم بالسيوف : قتلوهم واستأصلوهم .

إذ ا مالت الرّماة ُ إلى العسكر ، حين كتشّفنا القوم عنه وخلّوا ظهورنا للخيل ، فأ تينا من خلّفنا ، وصّرخ صارخ: ألا إن محمدًا قد قُتُل ؛ فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصَبّنا أصحاب اللّواء حتى ما يتد نو منه أحد من القوم .

قال ابن هشام : الصارخ : أزبِّ العقبة ، يعني الشيطان ،

﴿ شَجَاعَةُ صَوَّاتِ وَشَعْرَ حَمَانٌ فَى ذَلِكُ ﴾ :

قال ابن إسحاق: وحدثى بعض أهل العلم: أن اللّواء لم يزل صّريعا حى أخدَد تُه عَمْرة بنت عَلَقْمة الحارثيّة ، فرفعته لقُريش، فلا ثُوابه ٣. وكان اللّواء مع صوّاب ، غلام لبنى أبي طلّحة، حبشى وكان آخر من أخذه منهم ، فقاتل به حتى قُطُعت يداه ، ثم بَرك عليه ، فأخذ اللواء بصد ره وعنقه حتى قُتل عليه ، وهو يقول : اللهم هل أعزرت \_ يقول : أعذرت ؛ \_ فقال حسّان بن ثابت في ذلك :

فَخَرَرُتُم بِاللَّواء وشَرُّ فَخَرِ لواء حين رُدَّ إِلَى صُوّابِ جَعَلَم فَخَرَكُم فيه بعبَد وألام من يطا عَفَر الرّاب فَظنَم ، والسَّهفيه له ظنُون وما إن ذاك من أمر الصَّوّاب بأن جيهلادنا وم التقيينا بمكنّة بيعكم مُعْر العياب القرّ العين أن عُصِبت يداه وما إن تُعصبان على خِضَاب

نال ابن هشام : آخرُها بيتا يُسروى لأبى خراش الهُـذَلَى ، وأنشَـدنيه له خَـكَـفُ

## الأحر:

<sup>(</sup>۱) نیم، د: ولذاه .

<sup>(</sup>٢) انكفأنا : رجمنا .

<sup>(</sup>٣) لا ثوا به : اجتبيرا حوله والتقوا.

<sup>(</sup>٤) قال أبو ذر : « يعمُر أنه كان في نسانه لكنة أعجبية ففير الذال من « أعذرت » إلى الزاء ، لأن كان حبشيا.

<sup>(</sup>ه) يطا ، الأصل فيه الهمز وسهل قشعر . وعفر التراب : الذي لونه بين الحمرة والغبرة ,

<sup>(</sup>٦) نی م ، ر : « جلاد کم ، .

<sup>(</sup>٧) النَّمَالِ . هِمْ عَبِيةَ ، وَهَى مَا يُضْمَ فِيهَا الرَّجَلِ مَنَاحِهُ .

أقرّ العينَ أن عُصبت بداها وما إن تُعصبان على خضاب في أبيات أيضا لمعْقل أحد. وتروى الأبيات أيضا لمعْقل ابن خُوبلد الهُدُليَّ ،

(شعر حسان في عمرة الحارثية) :

قال ابن إسحاق: وقال حسَّان بن ثابت في شأن عمْرة بنت علقمة الحارثيَّة ورَفْعها اللَّواء:

إذا عَضَلٌ سيقت إليننا كأنها جيد آية شيرك معليمات الحواجيب ا أقدمنا لهم طعنا مبيرًا منكلًا وحرزناهم بالفيرب من كل جانب ا فلولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب قال ابن هشام: وهذه الأبيات في أبيات له ،

( ما لقيه الرسول يوم أحد ) :

قال ابن إسحاق : وانكشف المسلمون ، فأصاب فيهم العدو ، وكان يوم بلاء وتمنحيص ، أكرم الله فيه من أكرم من المسلمين بالشهادة ، حتى خلص العدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فدأت ؛ بالحجارة حتى وقع لشقه ، ، فأصيبت رباعيته ، وشأج ٢ في وجهه ، وكلمت ٢ شفته ، وكان الذي أصابه عنتبة بن ألى وقاً ص .

قال ابن إسحاق: فحد تني مُعيد الطُّوبل، عن أنس بن مالك، قال:

<sup>(</sup>۱) عضل : اسم قبيلة من خزيمة ، والجداية ( بفتح الجيم وكسرها ) : الصغير من أولاد الظباء . وشرك ، قال أبوذر : بضم الشين وكسرها : موضع ، ولم نجد فى المعاجم بهذا الإسم غير .وضعين ، أحدهم بالفتح ، وهو جبل بالحجاز ؛ والآخربالكمر ، وهو ماء وراء جبل القنان لبنى منقذ بن أعيا ، من أسد .

<sup>(</sup>٢) مبيرا : مهلكا . ومنكلا : قامعا لهم و لغير هم .

<sup>(</sup>٣) الحلائب: ما يجلب إلى الأسواق ليباع فيها .

 <sup>(</sup>٤) قدث ، قال أبوذر: « من رواه بالراه فعناه أصيب بها . و من رواه ( قدث ) بالدال المهملة ، فمنا
 رمى حى التوى بعض جسده » .

<sup>(</sup>ه) الشق : الجانب ،

<sup>(</sup>٦) شج : أصابته شجة .

<sup>(</sup>٧) كلم : جرح ( بالبناء المجهول فهما ) .

كُسرَت رَبَاعِية النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم أُحد ، وشُبَّ في وجهه ، فجعل الدم يَسْبِل على وجهه ، وجعل بَمْسح الدم وهويقول : كيفيئفلح قَوْم خَضَبُوا وجه نبيتُهم ، وهو يد عوهم إلى ربهم ! فأنزل الله عزّ وجل في ذلك : ( لَيْسُ مَا الْأُمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهُم أَوْ يُعَذَّبَهُم فَإِنَّهُم فَإِنَّهُم ظَالِمُونَ ، اللهُ مَنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهُم أَوْ يُعَذَّبَهُم فَإِنَّهُم فَإِنَّهُم فَا لِمُونَ ،

قال ابن هشام: وذكر رُبيع بن عبد الرحن بن أبي ستميد الحُدُريَّ عن أبيه ، عن أبي ستميد الحُدُريَّ عن أبيه ، عن أبي ستميد الحُدُريِّ: أن عُتبة بن أبي وقاص رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومنذ ، فكسَر رَباعيته البُّمني السُّفلي ، وجرحشفته السُّفلي ، وأن عبد الله ابن شهاب الزهري شجة في جبَهته ، وأن ابن قَمَتْ جرَرح وَجنْته ا فدخلت آحلقتان من حَلَق المغفر ٢ في وَجنته ، ووقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حُفْرة من الحُفر التي عمل أبو عامر ليقع فيها المُسلمون ، وهم لايعلمون ؛ فأخذ على "بن أبي طالب بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورقعه طلحة بن عُبيدالله حتى استوى قائما ، ومص ماك بن سنان ، أبو أبي ستميد الحُدري ، الدم : عن وجه رسول الله عليه وسلم ، ثم از در ده ٣ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس دي دمة لم تُصبه النار :

قال ابن هشام ؛ : وذكر عبدُ العزيز بن محمد الدَّراوردى: أن النَّبَيِّ صلى ً اللهِ عليه وسلم قال : من أحبَّ أن يَنظُرُ إلى شَهيد يَمُشَى على وجه الأرض فليَــُظرِ إلى طَلَــُحة بن عُبيد الله :

وذكر ، يعنى • عبد العزيز الدر اوردى ، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة ، عن هيسى بن طلخة ، عن هيسى بن طلخة ، عن عائشة ، عن أبى بكر الصداّيق : أن أبا عُبيدة بن الجرّاح نزّع إحدى الحَلَفْة بن من وَجَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطت تتنبيَّته ، مُم نزع الأخرى ، فستَقطت ثنيئته الأخرى ، فكان ساقط الفنيئين :

<sup>(</sup>١) الوجئة : أعلى الحد .

<sup>(</sup>٢) المغفر : شبية بحلق الدرع يجعل على الرأس يتقى به في الحرب .

<sup>(</sup>٣) از در ده : ابتلعه .

<sup>(1)</sup> هذه العبارة ساقطة في ا .

<sup>(</sup>ه) هذه الكلمة ساقطة في ا .

﴿ شعر حسان في عتبة وما أصاب به الرسول ﴾ ؛

قال ابن إسماق : وقال حسَّان بن ثابت لعُتبة بني أبي وقَّاص :

إذا الله جازى معنشراً بفعالهم وضراهم الرهم وب المشارق فأخزاك دبى يا عُتيب بن مالك ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق بسطت يمينا للنبي تعمسدا فأدميت فاه ، قطعت بالبوارق فهلا ذكرت الله والمستنزل الذى تصير إليه حند إحدى البوائق قال ابن هشام: تركنا منها بيتين أقدع فيهما ،

( ابن السكن و بلاؤه يوم أحد) :

قال ابن إسحاق : وقال رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم ، حين غشيه القوم ُ : مَن رجل ٌ يَشْهرى لنا نفسه ؟ كما حدثنى الحُصين بني عبد الرحمن بن عمرو بن سعد ابن معاذ ، عن محمود بن عمرو ، قال : فقام زياد ، بني السَّكَنَ في نفر خَسْة من الانصار — وبعض ُ الناس يقول : إنما هو مُعمارة بني يزيد بني السَّكَنَ — فقاتلوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رجلا ثم رجلا ، يُقْتلون دونه ، حتى كان آخرهم زياد أو مُعمارة ، فقاتل حتى أثبَتته الجراحة ، ثم فاءت فيثة ٌ مني المُسلمين ، فأجه صَلى الله عليه وسلم : أدْنُوه منى ، فأدنو ، منه ، فات وحد ُ ، على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛

( حديث أم سعد عن نصيبها في الجهاد يوم أحد ) :

قال ابن هشام : وقاتلت أمّ مُحمارة ، نُسيبة بنت كعب المازنيَّة يوم أمُّحد ، فَذَكَر سَعَيد بن الرَّبيع كانت فذكر سَعيد بن أبي زيد الأنصاريّ : أن أم سعد بنت سَعَد بن الرَّبيع كانت هول : دخلتُ على أم مُحمارة ، فقلت لها : يا خالة ، أخْبريني خبَرك ؛ فقالت :

<sup>(</sup>۱) كذا فى ط. وفى ا : « ويضرهم » . وفى سائر الأصول : «ونصرهم» وظاهر أن كليهما هرف عما أثبتناه . ، ،

<sup>(</sup>٢) البوارق : السيوف .

<sup>(</sup>٣) البوائق : الدواهي ومصائب الدهر .

<sup>(</sup>٤) في م م ، ر : و زيد . .

<sup>(</sup>ه) الفئة : الجماعة .

<sup>(</sup>١) أجهضوم : أزالوم وخلبوهم .

حرجتُ أُوَّل النَّهَارِ وأَنَا أَنظرُ مَايَصْنَعِ النَّاسِ ، ومعى سيِّقاء فيه ماء ، فانتهيتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو في أصحابه ، والدولة ُ والريح ا للمُسلمين . فلما انهزم المُسلمون ، انحزتُ إلى رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم ، فقُمُت أُباشر القيتال ، وأذب عنه بالسَّيف ، وأرْمى عن القَّوْس ، حتى خلَّصَت الجراحُ إلى ، قالت : فرأيتُ على عاتقها جُرُحا أَجْوَفَ له غَوْر ، فقلت : من أصابك بهذا ؟ قالت : ابن قمئة ، أقمأه ٢ الله ! لمَّا ولى الناسُ عنى رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم أقبل يقول : دلُوني على محمد ، فلا نجوتُ إن نجا ، فاعترضتُ له أنا ومصعب بن مُعير ، وأناس ممن تُبَتُّ مع رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم ، فضَّربني هذه الضَّربة ولكين فلقد ضربته على ذلك ضَّربات ، ولكن عدوَّ الله كان عليه درْعان .

( أبو دجانة و ابن أبي وقاص يدفعان من الرسول ) ،

قال ابنج إسحاق : وتَرَّس دون رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم أبو د جانة بنفسه، يقع النَّبلُ في ظهره ، وهو مُنتَحن عليه ، حتى كُثر فيه النَّبلُ ، ورمى سعدُ بن أبي وقاًص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال سعد : فلقد رأيتُه يُناولني النَّبل وهو يقول: ارم ، فيداك أبي وأمى ، حتى إنه ليناولني السَّهم ما له نَصْل ، فيقول: ارم به ،

( بلاء قتادة و حديث عينة ) :

قال ابن إسماق : وحدثني عاصمُ بن عمر بن قتادة : أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم : رَمَى عن قَـوْسه حَـى الدُّقَّت سيِيتُهُما ٣ ، فأخـَـذَها قَـتَادة بن النعمان ، فكانت عنده ، وأُصيبت بومثذ عينُ قتادة بن النُّعمان ، حتى وقعت على وَجَنْته ، قال ابن إسماق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردًّ ها بيده ، فكانت أحسن َ عَمَيْنيه وأحدُّهما ،

 <sup>(</sup>۱) يريد « بالريح » النصر
 (۲) أقمأه الله : أذله .

<sup>(</sup>٣) السية : طرف القوس .

(هأه أنس بن العصر ) ،

قال ابن إسحاق: وحداثى القاسم به عبد الرحمي به وافع أخو بنى حدى به النجار ، قال : انتهى أنس بن النظر ، عم أنس بن مالك ، إلى عمر بن الخطاب، وطلحة بن عبيد الله ، فى رجال من المهاجريني والأنصار ، وقد ألقوا بأيديهم ، فقال : ما يُجلسكم ؟ قالوا : قُتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال : فماذا تم شعنون بالحياة بعده ؟ (قوموا) ا فحوتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم استقبل القوم ، فقاتل حتى قتل ؛ وبه سمّى أنس بين مالك ،

قال أبن إسحاق : فحدثني مُحيد الطويل ، عن أنس بن مالك ، قال : لقد وجدنا بأنس بن النَّضر يومثذ سَبَعين ضربة ، فما عَرَفه إلا أختُه ، عرفتُه ببَناته :

( ما أصاب ابن عوف من الجراحات ) :

قال ابن هشام : حدثنى بعض أهل العلم : أن عبد الرحمن بن حوف أُصيب فُوه يومثذ فهسُم ٢، وجُرُح عشريني جراحة أو أكثر ، أصابه بعضُها في رِجله فعرَج. (أول من مرف الرسول بعد الهزيمة) :

قال ابن إسحاق: وكان أوّل من عَرَف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة ، وقول الناس : قُتُل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما ذكر لى ابن مهاب الزهرى كعب بن مالك ، قال : عرفت عينيه تزهران ٣ من تحت المخفر ، فناديت بأعلى صوّق : يا معشر المسلمين ، أبشروا ، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فأشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن أنْصِيت ،

قال ابه إسحاق : فلما حرف المُسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم تَهضوا به ، وتَنهض معهم نحو الشَّعب ، معه أبو بكر الصد ّيق ، ومُحر بن الحطَّاب ، وحلى ّبن أبى طالب ، وطلحة بن حبيد الله ، والزُّبير بن العوَّام ، رضوان الله عليهم ، والحارث بن الصَّمة ، ورهنظ من المسلمين ،

<sup>(</sup>١) زيادة من ١.

<sup>(</sup>٢) متم : كسرت الله .

<sup>(</sup>٧) تزهران : تضيئاه .

ر مقتل أبي بن خلف) ،

(قال) ١: فلما أُسند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الشعب ادركه أُ بَى الله خلف وهو يقول: أى ٢ محمد ، لانجوت إن نجوت ، فقال القوم: يا رسول الله ، أيعطف عليه رجل منا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دَعُوه ؛ فلما دنا ، تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة ؛ بقول بعض القوم ، فيا ذكر لى : فلما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه انتفض بها انتفاضة ، تطاير أنا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض بها الله ابن هشام: الشعراء : ذباب له لدغ - ثم استقبله فطعنه في عُنقه طعنة تكدأدا منها عبى فرسه مرادا .

قال ابن هشام : تدأدأ ، يقول : : تقلُّب عن فرسه فجعل يتدحرج .

قال ابن إسماق: وكان أ بَيّ بن خلف ، كما حد أنى صالح بن إبراهيم بن هبد الرحمن بن عوف ، يتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ، فيقول : يامحمد إن عندى العود ، فرسا أعلفه كل يوم فرقا ٢ من ذرة ، أقتلك عليه ؛ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل أنا أقتلك إن شاء الله . فلما رجع إلى قربش وقد خك شه في عنفه خد شا غير كبير ، فاحتقن الدم ، قال : قتلنى والله محمد اللواله : ذهب والله فؤادك ! والله إن بك من بأس ؛ قال : إنه قد كان قال لى بمكة : أنا أقتلك ، فوالله لو بتصتى على لفتانى ، فات عدو الله بسرف و وم فاظون به إلى مكة .

(شمر حسان في مقتل أبي بن خلف) :

ال ابن إسحاق: فقال حسَّان بن ثابت في ذلك:

نَقَدُ وَرِثَ الضَّــلالةَ مَن أبيهِ أَنِي يوم بارَزه الرســـهِلُ

<sup>(</sup>١) زيادة من ١.

<sup>(</sup>٢) في ا : « أي » وفي سائر الأصول : « أين » .

<sup>(</sup>٣) الفرق ( بفتح الراء وإسكانها ) : مكيال يسع ستة مشر منا ، وقيل : اثنى عشر ولهلا .

 <sup>(</sup>٤) سرف: موضع على ستة أميال من مكة، وقيل ، سبعة وتسعة واثنى عشر، تزوج به رسول الله صلى الله وسلم ميمونة بنت الحارث ، وهناك بنى بها ، وهناك توفيت . ( راجع معجم البلدان )

أَتَيْتُ إليه تَحْمِل رمْ عَظْم وتُوعِسده وأنتَ به جَهْرِل اللهِ وَلَا يَنْعَوْتُ : يا عَقَيِل وقد قَتَكَتَ بنو النَّجَّار مِنكُم أُمْيَّةً إذ اليُغَوِّثُ : يا عَقَيِل وتَبِّ ابنا ربيعَــة إذ أطاعا أبا جَهَل ، لأمهما المُبــول؟ وأفلت حارثٌ لما شَـــخَلنا بأسر القَوَمْ ، أُسُوبَه فَليل، قال ابن هشام: أُسرته: قبيلته،

وقال حسًّان بن ثابت أيضًا في ذلك :

ألا مَنْ مُبُلِغٌ عــــنى أُبيًّا تمَــَّى بالضَّــُــُلَلَة من بَعيد وتُنْقسم أن قدرت مع النذور تَمَنيك الأماني مِن بَعِيـــد وقَوَلُ الكُهُرْ يَرْجَعُ في غُرُور فقد لاقتَتْك طعنة ُ ذي حفاظ له فَصْـــلُ على الأحْياء طُرًا ( انتهاء الرسول إلى الشعب) :

لقد أُلقيت في سُحق السَّعير \* **کریم البیت لیس بذی فُجور ۲** إذا نابت مُلنَّمات الأمُور

(قال ) ^ : فلما انتهى رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم إلى فتَم الشُّعب خَرْجِ على ابن أبي طالب ، حتى ملأ در وقته ماء من الميهراس ، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرب منه ، فوَجد له ريحا ، فعافه ١٠ ، فلم يَشْرب منه ، وغَسَل عن وَجهه الدم ، وصبّ على رأسه وهو يقول : اشتدّ غَـضبُ الله علىمن دمَّى وجه نبيه

<sup>(</sup>١) الرم: العظم البالي.

<sup>(</sup>۲) في ا: «إن».

<sup>(</sup>٣) تب : هلك . والهبول : الفقد ؛ يقال : هبلته أمه ، أي فقدته ،

<sup>(</sup>٤) الفليل : المنهزمون . ويروى . وقليل ۽ بالقاف ، وهو معلوم .

<sup>(</sup>٥) السحق : البعد و العمق .

<sup>(</sup>۲) نیم، د : «علی».

<sup>(</sup>٧) الحفاظ : الغضب في الحبرب

<sup>(</sup>٨) زيادة عن ١.

<sup>(</sup>٩) قال أبو ذر: ﴿ قَالَ أَبُوالْمِبَاسِ ﴿ الْهُرَاسِ ؛ مَاءَ بِأَحَدُ ﴿ وَقَالَ فَيْرِهُ ۚ ؛ الْمُهَرِّسِ ؛ حجر يتقر ويجعل إلى جانب البئر ، ويصب فيه الماء لينتفع به الناس ، .

<sup>(</sup>۱۰) مانه : کرهه .

( حرس ابن أبي وقاس على نشل عتبة ) ،

قال ابن إسماق: فحدثني صالح بن كيسان عمَّن حدثه عن سَعد بن أبي وقَّاص أنه كان يقول: والله ماحرَص على قَتَنْل عُنبة ابن أبي وقَّاص ، وإن كان ماعلمتُ لسبِّيُّ الخلق مبغضا في قومه ، ولقد كفّانى منه قول ُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضبُ الله على من دمَّى وجه رسوله. ( صدد قريش الجبل وقتال مر لهم ) :

قال ابن إسحاق : فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعب ، معه أولئك النَّفر من أصحابه ، إذ علَّت عالية من قريش الجلس ؟

قال ابن هشام : كان على تلك الحيل خالد بي الوليد ،

قال ابن إسحاق: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم الله لاينبغى لهم أن يَعْلُونا! فقاتل عمر به الحطاب ورهما معه مه المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل:

( ضعف الرسول عن النبوش ومعاولة طلحة له ) :

قال ابن إسماق : و آبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صَخْرة من الجَبَل ليعلوها ، وقد كان بدّ و أرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وظاهر بين د رعين ، فلما ذهب لينهض صلى الله عليه وسلم لم يتستطع ، فجلس تحته طائحة بن عبيد الله ، فنهض به ، حتى استوى عليها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، هن عبد الله بن الزبير ، عرى الزبير ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يقول : أوجب الله طلحة حين صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ماصنع .

قال ابن هشام: وبلغني عن عركرمة عني ابني عبّاس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ اللدَّرجة المبنيَّة في الشّعب ه

<sup>(</sup>١) بدن : أسن وضعفاً .

<sup>(</sup>٢) أوجب : وجهت لهالحظ و

( صلاة الرسولِ قاعدا ) :

قال ابن هشام : وذكر عمرمولى غُفْرة : أن النبيّ صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم أُحد قاعدًا من الجراح التي أصابتُه ، وصلى المُسلمون خلفَه قُعودا ، (مقتل اليمان وابن وقش) :

قال ابن إسحاق : وقد كان الناس انهزموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى بعضُهم إلى المُنقَّى ، دون الأعنوص ١ :

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، قال : لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد ، رفع حُسيَل بن جابر ، وهو اليمان ٢ أبو حُدْيفة ٢ بن اليمان ، وثابت بن وقش في الآطام مع النساء والصّبيان ، فقال أحدهما لصاحبه ، وهما شيّخان كبيران : ماأبا لك ، ما تنتظر ؟ فوالله لا بني لواحد مناً من عمره إلا ظمء ؛ حمار ، إنما نحن هامة واليوم أو غد ، أفلا ناخل أسيافنا ، ثم نكحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ، لعل الله يرزقنا شهادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأخذا أسيافهما ثم خرجا ، حتى دخلا في الناس ، وسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأخذا أسيافهما ثم خرجا ، حتى دخلا في الناس ، ولم يُعلم بهما ، فأماً ثابت بن وقش فقتله المُشركون ، وأما حُسيل بن جابر ، فاختلفت عليه أسياف المُسلمين ، فقتلوه ولا يتعرفونه ٢ ، فقال حديفة : أبى ٧ ، فقالوا : والله إن عوفناه ، وصد قوا . قال حديفة : يتغفير الله لكم وهو أرحم فقالوا : والله إن عوفناه ، وصد قوا . قال حديفة : يتغفير الله لكم وهو أرحم

<sup>(</sup>١) الأعوس : موضع قرب المدينة .

 <sup>(</sup>۲) قال السهيل : « وسمى حسيل بن جابر : اليمانى ، لأنه من و لد جروة بن مازن بن قطيمة بن عبس ،
 وكان جروة قد بعد عن أهله فى اليمن زمنا طويلا ثم رجع إليهم فسموه اليمانى » .

<sup>(</sup>٣) ويكني حذيفة : أبا عبد الله ، وهو حليف لبى عبد الأشهل . وأمه الرباب بنت كعب . ( راجع لروض ) .

 <sup>(</sup>٤) الظمر : مقدار ما يكون بين الشربتين . وأقصر الأظماء ظمر الحمار ، لأنه لا يصبر عن الماء ،
 فضرب مثلا لقرب الأجل .

<sup>(</sup>ه) الهمامة : طائر يخرج من رأس القتيل[ذا قتل ( زعموا) فلا يز اليصيح : اسقونى اسقونى احتى يؤخا پغاره فضر بته العرب مثلا للموت .

<sup>(</sup>٦) قبل إن الذي قتله خطأ هو عتبة بن مسعود ، أخو عبد الله بن مسعود ، وجد عبد الله بن عهد الله المن عبد الله عن المسعف مصعفا ،
(٧) في م ، و : و أبي و الله ي .

الراحمين ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكدّيه ، فتصدّق حُديفة بديته علي المُسلمين ؛ فزّاده ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرًا ،

(مقتل حاطب ومقالة أبيه) ١

خال ابن إسماق: وحدثني عاصم به عمر به قتادة: أن رجلا منهم كان يكعنى حاطب بن أميّة بين رافع ، وكان له ابني يقال له يزيد بن حاطب ، أصابته جراحة يوم أدُحد ، فأدُق به إلى دار قومه وهو بالموّت ، فاجتمع إليه أهلُ الدار ، فجمَّل المُسلمون يقولون له من الرجال واللساء: أبشر يابني حاطب بالجنيّة ؛ قال : وكان حاطب شيخا قد عسا في الجاهليّة ، فنجم يومند نفاقه ، فقال : بأى شيء تبشرونه ؟ بجنيّة من حرّمل ٢ ! غررتم والله هذا الغلام من نفسه :

( مقتل قزمان منافقا كما حدث الرسول بللك ) :

قال ابن إسماق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، قال : كان فينا رجل " آن ؟ لايكرى ممن هو ، يقال له : قُرْمان ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، إذا ذكر له : إنه لمن أهل النار ، قال : فلما كان يوم أ حد قاتل قتالا شديد ا ، فقتل وحد م ثمانية أو سبعة من المشركين ، وكان ذا بأس ، فأثبتت الجراحة ، فاحتُ مل إلى دار بني ظفر ، قال : فجعل رجال " من المسلمين يقولون له : والله لقد أبليت اليوم يا قرر مان ، فأبشير ، قال : بماذا أبشر ؟ فوالله إن قاتلت للا عن أحساب قومى ، ولولا ذلك ما قاتلت : قال : فلما اشتد ت عليه جراحته أخذ سبما من كنانته ، فقتل به نفسه ؟

(قتل مخيريق) :

قال ابن إسحاق : وكان ممن قُمُتل يوم أُحد مُغَيِّريق ، وكان أحد بني تُعَلَّبة بن الفيطنيون ، قال : لما كان يوم أحد ، قال : يا معشر يهود ، والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم لحق ، قالوا : إن اليوم يوم السبت ، قال : لاسبت لكم .

<sup>(</sup>١) قال السبيل : « من حرمل ، يريد الأرض التي دفن فيها ، وكانت تنبت الحرمل ، أي ليس له جنة لا ذاك » .

<sup>(</sup>۲) أقد : غريب .

قاخذ سيفة وعُدَّته ، وقال: إن أُصِيتُ هَمَالى لمحمَّد يَصَنع فيدماشاء ، شمعادا إلى رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله وسلم ، فقاتل معه حتى قُتل ؛ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم — فيا بلغنا — مُخَيَريق خير يهود :

(أمر الحارث بن سويد) :

قال ابن إسحاق: وكان الحارث بن سنّويد بن صامت منافقا ، فخرج برم أحد مع المسلمين ، فلما التقتى الناس ، عدا على المُحدَّر بن ذياد البكوى ، وقيم بن زيد ، أحد بنى ضُبيّعة ، فقتلهما ، ثم كلق بمكنَّة بقريش ، وكان ورسول الله صلى الله عليه وسلم - فيا يذكرون - قبد أمر مُحرّر بن الخطاب بقتتُه إن هو ظفر به ، ففاته ، فكان بمكة ، ثم بنعث إلى أخيه الجئلاس بن سنويه يطلب التوبة ، ليرجع إلى قومه . فأنزل الله تعالى فيه ، فيا بلغنى ، عن ابن عبناس : وكينف يهددى الله قومه . فأنزل ابته تعالى فيه ، فيا بلغنى ، عن ابن عبناس : وكينف يهددى الله قومه كالمهم المناهم الطبالين المناهم المن

( تحقیق ابن هشام فیمن قتل المجذر ) ،

قال ابن هشام : حدثنى من أثنى به من أهل العلم : أن الحارث بن سُوبه قَتَل المُجدُّر بن ذياد ، ولم يتَمَنَّل قيس بن زيد ، والدليل على ذلك : أن ابن إسحاق لم يذكره فى قتنلى أُحد ؛ وإنما قتل المُجدَّر ، لأن المُجدَّر بن ذياد كان قتل أباه سُويدًا فى بعض الحروب التى كانت بين الأوس والخزرج ، وقد ذكرنا ذلك فها مضى من هذا الكتاب .

فبيّنا رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم ، فى نفر من أصحابه ، إذ خرح الحارث بن سُويد من بعض حَواثط المدينة ، وعليه ثوبان مُضرَّجان ا ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفاًن ، فضر ب عُنقه ؛ ويقال : بعض ُ الأنصار .

قال ابن إسحاق : قتل سويد من المصَّامت معادُ بن عَـَفراء غيلة ، في غير حَرب وهاه بسَهُم فقَّتله قبل يوم بُعاث :

<sup>(</sup>١) المضرج: المشبع حرة ، كأنه ضرج بالدم ، أى لطخ به .

### **إأمر أسيرم)** ه

قال ابن إسحاق: وحدثني الحُصيّن بن عبد الرحمن بن هرو بن سعّد بن معاف هن أبي سفيان ، مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي هُر يرة قال : كان يقول : حدثونى عن رجل دخل الجنيّة لم يُصلّ قطّ ، فاذا لم يعرفه الناس ُ سألوه : من هو ؟ فيقول : أصَيْر م ، بني اعبد الأشهل ، عمرو بن ثابت بن وقيْش . قال الحُصين : فقلت لهمود بن أسد : كيف كان شأن الأصير م ؟ قال : كان يأبي الإسلام على قومه ، فلماً كان يوم خرج رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد ، بدا له في الإسلام فأسلم ، ثم أخذ سيفة ، فعدا حتى دخل في عُرض الناس ، فقاتل حتى أثبتته الحراحة . قال : فبينا رجال من بني عبد الأشهل يكتمسون قبتلاهم في المعركة إذا الجواحة . قال : فبينا رجال من بني عبد الأشهل يكتمسون قبلاهم في المعركة إذا الحديث ، فقالوا : والله إن هذا للأصير م ، ماجاء به ؟ لقد قركناه وإنه لمُنكر لهذا الحديث ، فسألوه ماجاء به ؛ فقالوا : ما جاء بك يا عمرو؟ أحدَب على قومك أم رَغبة في الإسلام ؟ قال : بل رغبة في الإسلام ، آمنت بالله وبرسوله وأسلمت ، ثم لم يلبث أن مات في أيديهم . فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لم يلبث أن مات في أيديهم . فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لم يلبث أن مات في أيديهم . فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لم يلبث أن مات في أيديهم . فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لم يلبث أن مات في أيديهم . فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لم يلبث أن مات في أيديهم . فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم لم يلبث أن مات في أيديهم . فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ،

### ( مقتل عمرو بن الجموح ) :

قال أبن إسحاق : وحدثنى أبي إسحاق بن يتسار ، عن أشياخ من بنى سلمة : أن عمرو بن الجموح كان رجلا أعرج شديد العرج ، وكان له بمنون أربعة مثل الأنسند ، يشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد ، فلما كان يوم أنحد أرادوا حبيسه ، وقالوا له : إن الله عز وجل : قد عندرك ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن الله عز وجل تعبسونى عن هذا الوجه ، والخروج معلى فيه ، فوالله إنى لأرجوأن أطأ بعرجتي هذه فى الجنت ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمّا أنت فقد عندرك الله فلا جهاد عليك ، وقال لبله :

<sup>(</sup>۱) قدأ: ومن بني ٥٠

ما عليكم أن لاتمنعوه ، لعل " الله أن يرزقه الشهادة فخرج معه فقتُتل يوم أسُّحُدُا ه ( هند وتمثيلها بجمزة ) :

قال ابن إسحاق : ووقعت هند بنت عُتبة ، كما حدثنى صالح بن كَيْسان ، والنسوة اللاتى معها ، يمثلن بالقتلى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يحد عن الآذان والآنُف، حتى اتخذت هند من آذان الرّجال وآنُفهم خدّ ما وقلائد ، وأعنطت خدّ مها وقلائدها وقرطها وَحشيًا ، غلام جُبير بن مطعم ، وبتقرت ؛ عن كبد حزة ، فكلاكها ه ، فلم تستطع أن تُسيغها " ، فلم نظها " ، فلم تستطع أن تُسيغها " ، فلم نظها " ، فلم علت على صغرة مشرفة ، فصر خت بأعلى صوتها فقالت :

نَعَن جَزَيْنْاكُم بيسوم بَدْر والحرْب بعد الحَرْب ذات سُعْرِ مُ مَا كان عن عُتْبة لى من صَـنْبر ولا أنحى وعرَّــه وبكُرى شَفَيتَ وَحَنْبِي عَلَيل صَدَّرى شَفَيتَ وَحَنْبِي عَلَيل صَدَّرى فَنْ فَسَي وقضيتُ نَذْرى شَفَيتَ وَحَنْبِي عَلَيل صَدَّرى فَنْ فَسْرى حَى تَرَمَ أَعَظُمى فى قَنْبرى الله فله بنت عبة ) :

فأجابتها هند بنت أثاثة بن عبَّاد بن المُطلب ، فقالت :

خَزَيتِ في بلىر وبعـــد بندر لها بنتَ وقاّع عظيم الكُنُفْرِ ١١

<sup>(</sup>۱) قال السهيلي : « وزاد غير ابن إسحاق : أنه لما خرج قال : اللهم لا تردني ، فاستشهد ، فجمله بنو، على بعير ليحملوه إلى المدينة ، فاستصعب عليهم البعير ، فكان إذا وجهوه إلى كل جهة سارع إلا جهة المدينة ، فكان يأبي الرجوع إليها ، فلما لم يقدروا عليه ، ذكروا قوله : اللهم لا تردني إليها ، فدفنوه .

<sup>(</sup>٢) يجدعن : يقطعن .

<sup>(</sup>٣) الحدم : جمع خدمة ، وهي الحلمثال .

<sup>(</sup>٤) بقرت : شقت .

<sup>(</sup>ه) لا كتها : مضغتها .

<sup>(</sup>٦) أن تسيغها : أن تبتلمها .

<sup>(</sup>٧) لفظتها : طرحتها .

 <sup>(</sup>A) السعر ( بضمتين وسكن الشعر ) : الالتهاب .

<sup>(</sup>٩) الغليل : العطش ، أو حرارة الجوف .

<sup>(</sup>١٠) ترم : تبلى وتفتت .

<sup>(11)</sup> الوقاع ، الكثير الوقوع في الدنيا .

مَبَّحِكُ الله غسداة الفَجْر ملهاشميَّين الطُّوال الزُّهسر المَّولَ اللهُ عَسداة الفَجْر تَمْزَةُ لَيْشَى وعلى صَقْرى المُّولِي عَمْزَةُ لَيْشَى وعلى صَقْرى النَّحْر المَّوامِنُ النَّحْر المَّوامِنُ النَّحْر السُّوءَ فَشَرَّ نَذْر

قال ابن هشام : تركنا منها ثلاثة أبيات أقلدعت فيها ،

#### (شعر لهند بنت متبة أيضا) ،

قال ابن إسماق : وقالت هند بنت عتبة أيضاً :

شَفَيَتُ مَن حَمْزَةَ نَفْسَى بأُحد حَنى بَقَرَّتُ بَطَنْهَ عَن الكَبِّدِ أَذَ هَبَ عَنى ذَاكُ مَا كَنتُ أَجِد مِن لَلَاْعَةَ الحُنُونِ الشَّدِيدِ المُعْتَمِدِ ا والحَرَب تَعْلُوكُم بشُوْبُوب بَرِد تُقْدُم إِقْدَامَاعَلَيْكُم كَالْاسَــَدِ اللَّهِ اللَّعِيْدَ الْمُعْتَمِد

### ( تحریض عمر لحسان علی هجو هند بنت عتبة ) :

قال ابن إسحاق: فحدثی صالح بن كیدسان أنه حُدیّث: أن عمرتن الخطاب قال لحسان بن ثابت: یابن الفُریعة \_ قال ابن هشام: الفُریعة بنت خالد بن خنیس، ویقال: خنیس: ابن حارثة بن لوّذان بن عبد و دیّ بن زید بن ثعلبة بن الخزرج \_ لوسمعت ماتقول هیند، و رأیت أشرها الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج \_ لوسمعت ماتقول هیند، و رأیت أشرها قائمة علی صفرة تر تجز بنا، و تذكر ماصنعت بحمزة ؟ قال له حسان: والله إنى الأنظر إلى الحرّبة تهوى وأنا على رأس فارع \_ یعنی أنطمته \_ فقلت: والله إن هذه لسیلاح ما هی بسلاح العرّب، وكأنها إنما تهوى إلى تمنزة و لا أدرى، لكن

<sup>(</sup>۱) ملها شميين ، أراد : من الهاشميين ، فحذف النون من ( من ) لا لتقاء الساكنين ، ولا يجوز ذلا إلا في ( من ) وحدها لكثرة استعمالها . والزهر : البيض ؛ الواحد : أزهر .

<sup>(</sup>٢) الحسام : السيف القاطع . ويفرع : يقطع .

<sup>(</sup>٣) شيب : أرادت شيبة . فرخته في غير الندَّاه . وضواحي النحر : ماظهر من الصدر

<sup>(</sup>٤) اللذعة : أَمُ النَّارِ ، أَوَ مَا يَشَبُّهُ بِهَا . وَالْمُعْتِمَدُ : الْقَاصِدُ المُؤْمُ .

<sup>(</sup>ه) الشؤبوب: دفعة المطر الشديدة. وبرد، أي ذو برد، شبهت الحرب يها .

<sup>(</sup>١) الأثر : البطر .

المعيمي بعض قولها أكفكموها ؛ قال : فأنشده عمرٌ بن الخطَّاب بعض ما قالت ، فقال حسَّان بن ثابت :

أَشْرَتُ لَكَاعُ وَكَانُ عَادِتُهُما لِنُوما إِذَا أَشْرِتُ مِعَ الكُنُّهُ أَرِ لَا اللهِ قَالُ ابن هشام : وهذا البيت في أبيات له تركناها ، وأبياتا أيضًا له على الدال : وأبياتا أخر على الذال ، لأنه أقدْع فيها ،

( استنكار الحليس على أبي سفيان ممثيله بحمزة ) :

قال ابن إسحاق: وقد كان الحُليس بن زَبَّان ، أخوبنو الحارث بن عبد مناة ، وهو يومئذ سيِّد الأبيش ، قد مرّ بأبي سفيان ، وهو يضرب في شدْق حزة بن عبد المطلّب بزُج الرمح ويقول: ذُق ٢ عُمَّق ؛ فقال الحُليس: بابني كنانة ، هذا سيَّد قُريش يصنع بابن حمَّه ما ترون لحما ٣ ؟ فقال: ويحك ! اكْتُمُها هي ، فانها كانت زلَّة ؟

( شماتة أبي سفيان بالمسلمين بعد أحد وحديثه مع عمر ) ،

ثم إن أبا سُفيان بن حَرَب ، حين أَراد الانصراف ، أشرف على الحَبَل ، ثم مَسَرَخَ بأعلى صوته فقال : أنعمت فعال ، ، وإن الحرب سيجال ، يوم بيوم ، أعل هُبَلَ ، أى أظهر دينك ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قُمُ العَمْ فأجبه ، فقل : الله أعلى وأجل ، لاسواء ٧ ، قتلانا في الجنّة ، وقتلاكم يا مُحَرَ فأجبه ، فقل : الله أعلى وأجل ، لاسواء ٧ ، قتلانا في الجنّة ، وقتلاكم

<sup>(</sup>١) قال السهيل : « لكاع ، جمله اسما لها فى غير موضع النداء، وذلك جائز ، وإن كان فى النداء أكثر ، نحو يا غدار ويا فساق. واللكاع : الثيمة ه .

<sup>(</sup>٢) ذق عقق ، أراد ياعاق ، فعدله إلى فعل .

<sup>(</sup>٣) لحما : أي ميتا لا يقدر على الانتصار .

<sup>(</sup>٤) أنعمت فعال ، أى بالفت؟ يقال : أنعم فى الشيء ، إذا بالغ فيه . قال أبو ذر . ه أنعمت ( بفتح التاء ) يخاطب به نفسه . ومن رواه أنعمت ( بسكون التاء ) ، فإنه يعنى به الحرب أو الوقيمة . وقوله فعال ، أى ارتفع ( بصيغة الأمر فيهما ) يقال : أعل من الوسادة ، وحال عنها ، أى ارتفع . وقد يجوز أن تكون معدولة من الفعلة ، كا عدلوا فجار عن الفجرة ، أى بالفت فى هذه الفعلة ، وينى بالفعلة الدقية .

 <sup>(</sup>٥) السجال : المكافأة في الحرب وغيرها وأصله أن الساقين على بئر يتساجلان يملؤ هذا سجلا .
 وهذا سجلا . والسجل : الدلو .

<sup>(</sup>٦) هبل : اسم مسنم .

<sup>(</sup>٧) لاسواء أي لانحن سواء . قال السهيلى : • ولا يجوز دخول ( لا ) على اسم مبتدا معرفة إلا مع العكرار ولكنه جاز فى هذا الموضع لأن القصد فيه إلى ننى الفعل : أى لانستوى

قى النَّار . فلما أجاب محمر أبا سُفيان ، قال له أبوسُفيان : هَلَمُ ۚ إِلَى ۖ يَا عَمْر اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَمْر اللَّهُ عَلَى عَمْل اللَّهُ عَلَى عَمْل اللَّهُ عَلَى عَمْل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

قال ابن هشام : واسم ابن قمثة عبد الله :

( توعد أبي سفيان المسلمين ) :

قال ابن إسحاق : ثم نادَى أبوستُفيان : إنه قد كان فى قَتَـُالاكم مثل ، والله ما رضيت ، وما ستخطت ، وما نهيتُ ، وما أمرت .

و لما انصرف أبو سُفيان ومن معه ، نادى : إن موعد كم بدر للعام القابل ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه : قُـلُ : نعم ، هو بيننا وبينكم موعد :

( خروج على في آثار المشركين ) :

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أبي طالب ، فقال : اخرج في آثار القوم ، فانظر ماذا يتصنعون ومايريدون فان كانوا قد جنّبوا الحيل ، وامتطوا الإبل ، فانهم يريدون مكة ، وإن ركبوا الحيل وساقوا الإبل ، فانهم يريدون المدينة ، والذي نفسي بيده ، لأن أرادوها لأسيرن اليهم فيها ، ثم لأناجزنهم قال على " : فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون ، فجننبوا الحيل ، وامتطوا الإبل ، ووجنّهوا إلى مكة .

( مر القتل بأحد ) :

و فرغ ٢ الناس لقَـتُـنْلاهم ، فقال رسول من الله صلى الله عليه وسلم مما حدثنى عمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعَصَعة المازنى ، أخو بنى النَّجَّار : مَـن رُجلٌ ينظر لى ما فعل سعد بن الربيع ؟ أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ فقال رجل

<sup>(</sup>١) جنبوا الحيل : قادوها إلى جنوبهم .

<sup>(</sup>۲) ویروی : و نزع و آی خانوا لمم ولم پشتنلوا بشیء سواهم .

من الأنصار ! أنا أنظر لك يا رسول الله ما فعل سَعَد ، فنظرَ فوَجده جريح فى القَـتَــُلى وبه رمـَـق . قال : فقلت له : إن رسول َ الله صلى الله عليه وسلم أمرنى أن أنظر ، أنى الأحياء أنت أم في الأموات ؟ قال : أنا في الأموات ، فأبلغُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عنى السلام ، وقل له : إن سعد بن الرَّبيع يقول لك : جزالًا الله حنًّا خير ما جزى نبيًّا عن أمته ، وآبلغ قومـك عنى السلام وقـُل لهم : إن سعد ابن الربيع يقول لكم : إنه لاعتُذَّر لكم عند الله إن خُلُص إلى نبيِّكم صلى الله عليه وسلم ومنكم عينٌ تطرف ٢ . قال : ثم لم أبرُح حتى مات ؛ قال : فجئتُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبره :

قال ابن هشام : وحدثني أبو بكر الزُّبيرى : أنَّ وجلا دَحَل على أن بكر الصدّيق ، وبِنْتُ لسَعْد بن الرَّبيع جارية صغيرة على صَدَّره يَرَشُفُها ٢ ويقبلها ؛ فقال له الرجل: مَنْ هذه ؟ قال: هذه بنتُ رجل نبير مني ، سعند ابن الرَّبيع ، كان من النُّقباء يوم العَقَبَة ، وشهد بدرًا، واستشهد يوم أُحد

( حزن الرسول على حزة وتوعده المشركين بالمثلة ) :

قال ابن إسماق : وخرج رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم ، فيما بلغني ، يَـلتَّـمس حزة بن عبدالمُطلب ، فوَجده ببَطن الوادي قد بُقير بطنه عن كبده ، ومُثُمِّل به ، فجُدع أنفُه وأُذُناه :

فحدثني محمد من جَعَفر بن الزبير: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حین رأی ما رأی : لولاأن تحمُزَن صَفیَّة ، ویکون سُنَّة من بعدی لـتركنه ، حَنَّى يَكُونَ فِي بِطُونَ السِّبَاعِ ، وحَواصل الطير ، ولنَّن أَظْهُرْ فِي الله على قريش

<sup>(</sup>١) قال السبيل : • الرجل هو محمد بن مسلمة • ذكر • الواقدى ، وذكر أنه نادى في القتلي ؛ هاسمد بن الربيع ، مرة بعد مرة ، فلم يجبه أحد ، حتى قال : يا سعد ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني أنظر مَا صنعت ؛ فأجابه حينتذ بصوت ضعيف وذكر الحديث . وهذا خلا ف ما ذكره أبو عمر فى كتاب الصحابة ، فإنه ذكر فيه من طريق ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الحدري عن أبيه عن جده أن قر جل الذي التمس سعدا في القتلي هو ابن أبي كعب » .

<sup>(</sup>٢) يقال : طرف بمينه يطرف : إذا ضرب بجفن عينه الأعلى على جفن عينه الأسفل

<sup>(</sup>٣) يرشفها : يمس ريقها .

فى مَوْطَن من المَواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم : فلما رأى المسلمون حُرُن روله رسول الله صلى الله عليه وسلم وغَيظه على مَن فعل بعَمه ما فعل ، قالوا : والله لأن أَظْفَرنا الله بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مُثَنَّلة لم تُعَثِّلها أحد من العرب :

قال ابن هشام : ولما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على تمنزة قال : لن أصاب بمثلك أبدا ! ما وقفت موقيفا قط أغيظ إلى من هذا ! ثم قال : جاءنى حبريل فأخبرنى أن حمزة بن عبد المطلب مكتوب فى أهل السموات السبع : حمزة ابن عبد المطلب ، أسد الله ، وأسد رسوله ب

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمزة وأبوسكمة بن عبد الأسد ، إخْوهْ من الرضاعة ، أرْضَعَهم مولاة لأبي كلب ١ ،

## (ما نزل في النهى من المثلة) :

قال ابن إسحاق: وحدثنى برُيدة بن سُفيان بن فَرَّوة الأسلمى ، عن محمد بن كعنب القُرطى ، وحدثنى من لاأتهم ، عن ابن عباس: أن الله عز و جل أنزل فى ذلك ، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقول أصحابه: ﴿ وَإِنْ عَاقَبَسُمْ فَى ذلك ، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقول أصحابه: ﴿ وَإِنْ عَاقَبَسُمْ فَعَاقِبِهُوا بَعَثْلُ مَا عُوقَبِئُمْ بِهِ ، وَلَا تَحَالُ مَ خَلُو خَسَيْرٌ للصَّابِرِينَ ، وَالسَّبْرُ وَمَا صَسْبَرُكَ إِلاَ بالله ، ولا تحزَن عليه وسلم ، ولا تك في ضيق مِمّا مَكُرُونَ ، ، فعفا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصَسَبر و نهي عن المثلة .

قال ابن إسحاق: وحدثنى مُحيد الطويل، عن الحسن، عن سَمُرة بن جُنْدب، قال : ما قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى مقام قطّ ففارقه، حَتّى يأمرنا بالصَّدقة، ويَنْهانا عن النُّلة ٢.

<sup>(</sup>١) اسمها ثويبة .

<sup>(</sup>٢) قال السهيل : « وهو حديث صميح في النهى عن المثلة ، فإن قيل : فقد مثل رسول الله حس اقطه وسلم بالعر نين فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمل أعينهم ، وتركهم بالحرة ؟ قلنا : في ذلك جوابان :أحدهما أنه فعل ذلك قصاصا لأنهم قطعوا أيدي الرعاء وأرجلهم وسملوا أعينهم ؟ وقيل إن ذلك قبل تحريم المثلة ؟ فإن قيل : فقد تركهم يستستون فلا يستون حتى ماتوا عطاشا . قلنا : عطئهم لأنهم عطشوا أدل بيت النبى صلى الله عليه وسلم تلك الليلة ، .

# ( صلاة الرسول على خزة والقتل ) ،

قال ابن إسحاق: وحدثنى من لا أتهم عن مقسم ، مولى عبدالله بن الحارث ، عن ابن عبداً س ، قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدَّمْ و فسيُجلَّى ا بهر دة ثم صلى عليه ، فكدَّبر سبّع تكبيرات ، ثم أتى بالقتلى فيوضعون إلى حزة ، فصلى عليه م وعليه معهم ، حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة ٢ .

# ( صفية وحزنها على حزة ) :

قال ابن إسحاق: وقد أقبلت فيا بلكغنى، صفية بنت عبدالمطلّب لتنظر إليه، وكان أخاها لأبيها وأمّها، فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم لابنها الزّبر بن العوّام: القبها فأرْجعها، لاترى مابأخيها؛ فقال لها: ياأ منه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأ مرك أن تررّجعى، قالت: ولم ؟ وقد بلغنى أن قد منثل بأخى، وذلك فى الله، فما أرضانا بما كان من ذلك! لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله. فلما جاء الزّبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك؛ قال: خل سبيلتها، فأتنته، فنظرت إليه، فصلت عليه، واستر جعت ٣، واستغفرت له، مم أمر به رسول الله عليه وسلم فد فن :

# ( دفن مبد الله بن جحش مع حزة ) ؛

قال: فَرَعَم لَى آ لُ عَبِدَ الله بِن جَبَحْشُ وَكَانَ لَامِيمَةَ بِنُتَ عَبِدَ المَطَلَبِ، مَمُّزَةُ خَالَهُ ، وقد كان مُثُلِّ بِه كما مُثْلُ بِحَمَّزَةً ، إلا أنه لم يُبُنِّقُر عن كَبَيده \_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دَ فَنَنَهُ مع حمزة فى قبره ، ولم أسمع ذلك إلا عَنْ أهله

(٢) قال السهيلي : ﴿ وَلِمْ يَأْخَذُ إِبْهَا الْحَدَيْثُ فَقُهَاءُ الْحَجَازُ وَلَا الْأُوزَاهِي لُوجِهِينَ ؟

أحدهما ضمعت إسناد هذا الحديث . قال ابن اسحاق ؛ حدثني من لا أتهم يعني الحسن بن ممارا ويا ذكروا ولا محلاف في ضمعت الحسن بن عمارة عند أهل الحديث ، وأكثر هم لاروته شيئا ، وإلا كان الذي قال فيه ابن إسحاق حدثني من لا أتهم غير الحسن ، فهو مجهول ، والجهل يوبقه .

والوجه الثانى ، أنه حديث لم يصحبه العمل ، ولا يروى عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم أنه صلى علم فعيد فى شىء من مغازيه إلا هذه الرواية ى غزوة أحد ، وكذلك فى مدة الخليفتين، إلا أن يكون الشهيع سرتفا من المعركة » .

(٢) استرجمت : قانت : إنا قد وإنا إليه راجمون .

٧ - سيرة ابن هشام - ٧

<sup>(</sup>١) سجى : غطى .

(دفن الشهداء) ؛

قال ابن إسماق : وكان قد احتمل ناس من المسلمين قَتَّلاهم إلى المُدينة ، فد أَنوهم بها ، ثم تهمّى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وقال : ادفنوهم حيث صُرعوا .

قال ابن إسحاق: وحدثنى محمد بن مُسلم الزُّهرى ، عن عبد الله بن ثعْلبة بن صُعير العُدْرى ، حليف بنى زُهرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمَّا أشرف على القَتَلْى يوم أُحد ، قال : أنا شَهيد على هؤلاء ، إنه مامن جرَّريح يُجرُرح في الله ، إلا والله يَبَعْنه يوم القيامة يَدْمى جرحه ، اللونُ لون ُ دَم والريحُ ريح مسك ، انظروا أكترَ هؤلاء جمْعا للقرآن ، فاجعلوه أمام أصحابه في القبر ...

قال : وحدثنى عمَّى موسى بن يَسَار ، أنه سمع أبا هُريرة يقول : قال أبوالقاسم صلى الله عليه وسلم : مامن جريح ُيجرح فى الله إلا والله يبعثه يوم القيامة وجُرُرحه بِتَدَّى ، اللَّون لون دم ، والرَّيح ربح مسك :

قال ابن إسحاق: وحدثنى أبى إسحاق بن يسار ، عن أشياخ من بنى سلّمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال يو مثل ، حين أمر بد فن القلّ لى : انظروا إلى عمرو بن الجرّوح ، وعبد الله بن عمرو بن حرّام ، فانهما كانا متصافيين في الدنيا ، فاجعلوهما في قبر واحد :

(حزن خنة على حزة) ،

قال ابن إسحاق : ثم انصرف وسول الله صلى الله عليه وسلم راجعاً إلى المدينة ، فلم المتينه أنسنة بمنية بنت بحص ، كما ذكر لى ، فلما لقيت الناس نتُعيى إليها أخوها حبد الله بن جحش ، فاستر جعت واستغفرت له ، ثم نتُعي لها خالها حزة بن عبد المطلب فاسترجمت واستغفرت له ، ثم نتُعي لها زوجها مصعب بن محمير ، فصاحت ووَلُولت! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن زَوْج المرأة منها فكان ! يلا رأى من تشبّها عند أخيها وخالها ، وصياحها على زوجها م

﴿ يَكُاء نساء الأنصار عل عزة ) ،

قال ابن إساق : ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار من بنى عبد الأشهل وظفر ، فسمّع البكاء والنّواثيع على قتلاهم ، فذر فت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبكى ، ثم قال : لكن حزة لابواكى له ! فلما رجع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير إلى دار بنى عبد الأشهل أمرا نساءهم أن بتحزّمن ، ثم يذهبن فيَبْ كين على عم وسول الله صلى الله عليه وسلم :

قال ابن إسماق : حدثى حكم بن حكم عن عباً د بن حنيف ، عن بعض رجال بنى عبد الأشهل ، قال : لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاء هن على حمزة خرج عليهن وهن على باب مستجده يبكين عليه ، فقال : ارجعن برحمكن الله ، فقد آسين ا بأنفسكن .

قال ابن هشام : ومُنهبِي يومثذ عن النَّوْح ،

قال ابن هشام: وحدثى أبو عُبيدة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع بكاءهن ، قال: رحم الله الأنصار! فان المُواساة منهم ماعتمت للقديمة، مُروهن فليَمْنصرفن ،

( شأن المرأة الدينارية ) ،

قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الواحد بن أبي عون ، عن إسماعيل بن محمد ، عن سعد بن أبي وقاص ، قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار ، وقد أُصيب زَوجُها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد ، فلما نُعوا لها ، قالت : فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : عيراً يا أم فلان ، هو بحمد الله كما تحبين ؛ قالت : أرُونيه حتى أنظر إليه ؟ قال : فأشير لها إليه ، حتى إذا رأته قالت : كل مصيبة بعدك جلل ! تريد صغيرة ، قال ابن هشام : الحلل: يكون من القليل ، ومن الكثير ، وهو ها هنا من القايل ،

<sup>(</sup>١) آسيتن : هزيتن وعاونتن ، وأكثر ما يقال في المعونة .

<sup>(</sup>۲) في ا: وما علمت ، .

لقَمَال بني أسد وبتهم الاكل شيء سواه جلل ا قال ابن هشام ٣ : وأما قول الشاعر ، وهو الحارث بن وعلمة الحرَّميُّ : وَلَنْ عَفَوْتُ لَاعْفُونَ جَلَلاً وَلَنْ سَلِطُوتَ لَاوْهِ بَنْ عَظَمَى ( فهو من الكثير ) أ. ،

( غسل السيوف ) ،

قال ابن إسحاق : فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله ناول سَيُّمُه ابنته فاطمة ، فقال: اغسلي عن هذا دَّمه يا بُنيَّة ، فوالله لفد صَدَّقي اليومَ ١ وناولها على بن أبي طالب سَيْفه ، فقال: وهذا أيضًا ، فاغسلي عنه دمَّه ، فوالله لقد صَدَقَني اليوم ؛ فقال رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم : لئن كنت صدقت القـتال لقد صَادَق معك سهلُ بن حُنْسَف وأبودُجانة .

قال ابن هشام : وكان يُقال لسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ذو الفَّقار • .

قال ابن هشام : وحدثني بعض ُ أهل العلم ، أن ابن أبي نجيح قال : نادي مُناد يوم أحد:

لا سيئف إلا ذو الفقار ، ولا فـــتَى إلا على قال ابن هشام : وحدثني بعض أهل العلم : أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلى بن أبي طالب: لايُصيب المشركون منَّا مثلَها حتى يَفْتُح الله علينا ، قال ابن إسحاق ٦ : وكان يوم أرحد يوم السَّبت للنَّصف من شوَّال ،

<sup>(</sup>١) ربهم : أي ملكهم ، ويعني به والده حجرًا ، لأنه كان ملكا عل بني أُسد فقتلوه .

<sup>(</sup>٣) كذا وردت هذه العبارة في ا ، ط . وفي سائر الأصول ؛ و أي صغير قليل . قال ابن هشام ، والحلل أيضا النظيم . قال الشاعر . . . الخ ، .

<sup>(</sup>٤) زيادة عن ا ، ط .

<sup>(</sup>ه) وكان ذو الفقار سيف العاصي بن منهه ، فلما قتل كافراً يوم بدر صار إلى النبي صلى الله عليه وصلم ثم جاء إلى على بن أبي طالب .

<sup>(</sup>٢) ني ا : وقال ابن هشام ، ،

﴿ خروج الرسول في أثر العدو ليرهبه ) :

قال: فلما كان الغد (من) ا يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال ، أذ ن مؤذ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو ، فأذ ن مؤذ نه أن لا يخرجن معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس . فكلّمه جابر بن عبد الله بن عرو بن حرام ، فقال: يا رسول الله ، إن أبي كان خلّفي على أخوات لى سبع ، وقال: يا بني ، إنه لا ينبغي لي ولالك أن تسترك هؤلاء النّسوة لا رجل فيهن ، ولست بالذي أو ثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسى ، فتخلّف على أخواتك ، فتخلّف على أخوات كا فتخرج معه ، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخرج في طلبهم ، ليظنوا به قوة ، وأن الذي أصابهم لم يتوهينهم عن عدوهم ،

( مثل من استماتة المسلمين في نصرة الرسول ) :

قال ابن إسحاق: فحدثنى عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبي السائب مولى عائشة بنت عمان : أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من بنى عبد الأشهل ، كان شهد أ حداً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : شهدت أ حداً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنا وأخ لى ، فرجعنا جريجين ، فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو ، قلت لأخى أو \* قال لى : أتفوتنا غروة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ والله ما لنا من دابعة نر كبها ، وما منا إلا جريع ثقيل ، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكنت أيسر جرحا ، فكان إذا غلب عليه عقبة " ، ومشى عقبة " ، ومشى عقبة " ،

( استعمال ابن أم مكتوم على المدينة ) :

قال ابن إعاق : فخرج رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهيى إلى تمراء

<sup>(</sup>١) زيادة عن ١ .

<sup>(</sup>٢) في ا : ﴿ وَقَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) عقبة : من الاعتقاب في الركوب.

الأسد ، وهي من المدينة على تمانية أميال ، واستعمل على المَدينة ابهي أم مَكُنتوم ، فيا قال ابن هشام :

قال ابن إسحاق : فأقام بها الاثنين والشُّلاثاء والأربعاء ، ثم رجع إلى المدينة ، (شأن سبد الخزاص) :

قال : وقد مرّ به كما حدثى عبد الله بن أبي بكر ، معبد بن أبي معبد الخراعي ، وكانت خراعة ، مسلمهم ومشركهم عيبة انصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، بهامة ، صفقتهم لا معه ، لا يحفون هنه شيئا كان بها ، ومعبد يومند مشرك ، فقال : يا محمد ، أما والله لقد عز علينا ما أصابك ، ولود دال أن الله عافاك فيهم ، ثم خرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد ، حتى لقى الله عليه وسلم وأصحابه ، وقالوا : أصينا حدّ أصحابه وأشرافهم وقادتهم ، ثم نرجع الله عليه وسلم وأشرافهم وقادتهم ، ثم نرجع الله عليه وسلم وأصحابه ، وقالوا : أصينا حدّ أصحابه وأشرافهم وقادتهم ، ثم نرجع قبل أن نستأصلهم ! لنكرن على بقيهم ، فلننفرغن منهم . فلما رأى أبوسفيان معبداً ، قال : ما وراءك يا معبد؟ قال : محمد قد خرج في أصحابه يتطلبكم في بحمع معه من كان تخلف عنه في يتومكم ، وندموا على ماصنعوا ؛ ، فيهم من الحنق ، عليكم شيء ثم أز مثلة في يتومكم ، وندموا على ماصنعوا ؛ ، فيهم من الحنق ، عليكم شيء ثم أز مثلة قط ؛ قال : وبحك ! ما تقول ؟ قال : والله ما أرى أن تر تحل حتى أرى نواصى قط ؛ قال : والله لقد تملي ما رأيت علي أن قلت فيهم أبياتا من شعر ؛ أنهاك عن ذلك ؛ قال : والله لقد تملي ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتا من شعر ؛ قال : والله عن ذلك ؛ قال : والله لقد تملي ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتا من شعر ؛

<sup>(</sup>۱) هيبة نصح لرسول الله : أي موضع سره

<sup>(</sup>٢) صفقتهم معه ، أى اتفاقهم معه . يقال : أصفقت مع فلان على الأمر : إذا اجتمعت معه عليه . دكان الأصل أن يقال : إصفاقهم معه ، إلا أنه استعمل المصدر ثلاثيا .

ویروی : « ضلعهم معه » ومعناه : میلهم .

<sup>(</sup>٣) يتحرقون : يلتهبون من الغيظ .

<sup>(</sup>۱) نیم ، د : « ضیعو ا » .

<sup>(</sup>٠) الحنق : شدة النيظ .

إذ سالت الأرحى ُ بالجُوْد الأبابيلِ ِ ا عند اللِّقاء ولا ميـــل معازيل لَمَّا تَسْمَوْا برَئيس غـــير تختُذُول؟ فقلتُ : ويل ابن حَرَّب من لقائكم ؛ إذا تَعَطَمطت البَطحاء بالجيل • لكل ذى إربة منهم ومعقول ١ وليس يُوصَف ما أنذرتُ بالقيلِ

ىاد**ت '**تهد<sup>ع</sup> من الأصوات راحلني تردي بأسسد كرام لاتنابلة فظلت عَدَوا أظن الأرض مائلة إنى نذير لأهل البسل ضاحية من جَيش أحمدً لاوَخش ِ تنابلة فشَّنی ذلك أبا سُفيان ومن معه ، ٔ

( رسالة أبي سغيان إلى الرسول على لسان ركب ) ،

ومَرَّ به ركبٌ من عبد القَّـيس ، فقال : أين تريدون ؟ قالوا : لويد المدينة ؟ كال : ولِم ؟ قالوا : نُريد الميرة ؛ قال : فهل أنْتُم مُبلغون عنى محمدًا رسالة أْرُسْلَكُم بها إليه ، وأُحُمِّل لكم هذه غدًا زَبَيبًا بعُكُاظ إذا وافيتُمُوها ؟ قالوا لهم ؛ قال : فاذا وافيتُموه فأحْبروه أنا قد أحمعنا السير إليه وإلى أصحابه للسَّنَّأصل يقيتهم، فمرَّ الركبُ برسول ِ الله صلى الله عليه وسلم وهو بحكمْراء الأسد ، فأخبروه بالذى قال أبوسُفيان ؛ فقال : حَسَّبنا الله ونعم الوكيل ،

<sup>(</sup>١) تهد : تسقط لهول مارأت من أصوات الجيش وكثرته . والجرد : الخيل العتاق . والإبابيل ،

<sup>(</sup>٢) تردى : تسرع . والتنابلة : القصار . والميل : جمع أميل ، وهوالذي لا رمح أولا ترس معه ١ وقيلً : هو الذي لا يثبت على السرج . والمعازيل : الذين لا سلاح معهم

<sup>(</sup>٣) العدو : المشى السريع . وسموا : علوا وارتفعوا .

<sup>(</sup>٤) ابن حرب : هو أبو سفيان .

<sup>(</sup>٥) كذا ورد هذا الشطر في ١ ، ط . وتنطبطت : اهتزت وارتجت ، ومنه : مجر فطامط ، إذا ملت أمواجه . والبطحاء : السهل من الأرض . والجيل : الصنف من الناس . وفي سائر الأصول : إذا تعظمت البطحاء بالحيل

وهو ظاهر التحريف .

<sup>(</sup>٦) أهل البسل : قريش ، لأنهم أهل مكة ، ومكة حرام . والضاحية : البارزة الشمعين . والإرهة،

<sup>(</sup>٧) الوخش . رذالة الناس وأخساؤهم . والتنابلة : القصار . والقيل : القول .

كف صفوان لأبي سفيان عن معاودة الكرة) :

قال ابن هشام : حدثنا أبو عبيدة : أنَّ أبا سُفيان بن حَرَّب لمَّا انصرف يوم أُحد ، أراد الرُّجوع إلى المدينة ، ليَسْتَأْصَل ا بقيَّة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لهم صَفُوان بن أُميَّة بن خَلَف : لاتَّفَعْلُوا ، فَانَّ الْقُومُ قَدْ حَربوا ٢ ، وقد خَشَيْنا أن يكون لهم قيتال غير الذي كان ، فارجعُوا ، فرجعُوا : فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وهو بحـمشراء الأسد ، حين بليَّعه أنهم تعمُّوا بالرَّجعة : والذي نَفْسي بيده ، لقد سُوِّمت ٣ لم حجارة ، لو صُبِّحوا بها لكانوا كأمس الذاهب أ .

( مقتل أبي عزة ومعاوية بن المغيرة ) :

قال أبو عبيدة • : وأخذ رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم في جهة ذلك ، قبل رُجوعه إلى المدينة ، مُعاوية َ بن المُغيرة بن أبي العاص بن أُميَّة بن هبد شمس ، وهو جد عبد الملك بن مَروان ، أبوأ ُمه عائشة بنت مُعاوية ، وأبا عَزَّة الحُمحي ، وكان رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم أُسَره ببدر ، ثم مَنَ عليه ؛ فقال : يا رسول َ الله ، أقبلني ؛ فقال رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم : والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدً ها وَتَقُولُ : خدعت محمدًا مرَّتين ، اضربْ عُنقه يا زُبير . فضرب عُنقه .

قال ابن هشام : وبلغني عن سعيد بن المُسيب أنه قال : قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنَّ المؤمن لايكُلُدغ من جُمُحر مرَّتين ، اضربُ عُنْقه ياعاصم ابن ثابت ، فضرب عُنقه .

(مقتل معاوية بن المغيرة) ،

فال ابن هشام : ويقال : إن زيد بني حارثة وعمار بني ياسر قتلا معاوية

<sup>(</sup>١) نيم ، ر: وليستأسل فيما زعموا ، ه

<sup>(</sup>٢) حربوا : فضبوا .

<sup>(</sup>٣) سومت ، أي جملت لها ملامة يعرف بها أنها من هند أقد ه

<sup>(</sup>o) قال أبو ذر : ووقع في كتاب أبي مل النسائي بعد هذا : حدثنا أبو صالح وابن بكير من الميث من عَقيل من ابن شهاب ، قال أخبر في سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبر . أن رسول الله صلى أقد عليه وسلم قال ؛ لايلدغ المؤمن من جحر و احد مرتبين ، هذا الجديث حاشية في كتاب أبي على النساقي رحمه الله ي .

ابن المُغيرة بعد حَمْراء الأسد ، كان لجأ إلى عَمَان بن عَفَّانِ فاستَتَأْمَن له رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأمنه ، على أنه إن وُجد بعد ثلاث قُتُل، فأفام بعد ثلاث وتوارى فبعثهما النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، وقال : إنكما ستتجدانه بموضع كذا وكذا ، فوجداه فقتلاه .

( شأن عبد الله بن أبي بعد ذلك ) :

وال ابن إسحاق: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وكان عبد الله بن أبي ابن سكول ، كما حدثني ابن شهاب الزهرى ، له مقام يقومه كل جمعة لاينكر ، شرفا له في نفسه وفي قومه ، وكان فيهم شريفا ، إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب الناس ، قام فقال : أيها الناس ، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم ، أكثرمكم الله وأعزكم به ، فانصروه وعزروه ، واسمعوا له وأطبعوا ، ثم يجلس حتى إذا صنع يوم أحد ماصنع ، ورجع بالناس ، قام يفعل ذلك كما كان يفعله ، فأخذ المسلمون بثيابه من نتواحيه ، وقالوا : اجلس ، أي عدو الله ، لست لذلك بأهل ، وقد صنت ما صنعت ، فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول : والله لكأنما قلت بجثرا ا أن ما من تصنع أشد د أمره ، فوتب على رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني ، قال : قمت أشد د أمره ، فوتب على رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفوني ، وسول الله تعلن الله عليه وسلم ، قال : والله ا وبلك ! ارجع يستغفر لك وسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : والله ما أبتغي أن يستغفر لى ،

(كان يوم أحد يوم محنة ) :

قائل ابن إسماق: كان يوم أُحد يوم بلاء ومُصيبة و تمُحيص ، اختبر الله به المشومنين ، ومحن به المُنافقين ، ممتَّن كان يُظهر الإيمان باسانه ، وهو مُستَّمَخف بالكُفر في قلبه ، ويوما أكرم الله فيه من أرادكرامته بالشَّهادة من أهل ولايته .

<sup>(</sup>١) بجرا : أمرا عظها . ويروي : وهجرا ، ، وهو الكلام التبهج .

# ذكر ماأنزل الله في أحد من القرآن

# بسم الله الرحمن الوحيم

قال : حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام ، قال : حدثنا زياد بن عبد الله البكائى من محمد بن إسحاق المطلّبي ، قال : فكان مما أنزل الله تبارك وتعالى في يوم أُحد من القرآن ستون آية من آل عمران ، فيها صفة ما كان في يومهم ذلك ، ومُعاتبة من عاتب منهم ، يقول الله تبارك وتعالى لنبيته صلى الله عليه وسلم : « وإذ عَد وت من عاتب منهم ، يقول الله تبارك وتعالى لنبيته صلى الله عليه وسلم : « وإذ عَد وت من أهلك تبوعي المؤمنين مقاعد للقينال ، والله سميع عليم ، عاصل الكميت قال ابن هشام : تبوي المؤمنين : تتخذ لم مقاعد ومنازل . قال الكميت ابن زيد :

لَيْتَنَى كَنْتُ قَبْلُهَ قَدْ تَبُوأْتُ مَ<u>ضْ</u>جَعًا وَهَذَا البَيْتُ فَى أَبِيَاتُ لَهُ .

أى سميع بما تقولون ، هليم بما تخفون ،

و إذ حمَّت طائفتان مِنكُم أن تَفشك ، أن تتخاذلا ، والطائفتان : بنوسكمة بن جُشم بن الحَرَرج ، وبنوحارثة بن النّبيت من الأوس ، وهما الجناحان يقول الله تعالى : و والله ولينهما ، أى المُدافع عنهما ماهمتا به من فصّلهما ، وذلك أنه إنما كان ذلك منهما عن ضعف ووهن أصابهما غير شك في دينهما ، فتولى دفع ذلك عنهما برّحته وعائدته ، حتى سكيمتا من وهونهما وضمفهما ، وتحقيقتا بنبيهما صلى الله عليه وسلم .

قال ابن هشام : حدثنى رجل من الأسد من أهل العلم ، قال : قالت المطائفتان: ما مُنحبّ أنًّا لم نَهم " بما هممنا به ، لتولى الله إيانا فى ذلك ،

قال ابن إسحاق: يقول الله تعالى: « وَعَلَى اللهِ فَلَيْسَتُو كُلِّ الدُوْمِنِّونَ ): أي من كان به ضَعَف من المؤمنين فليتوكنَّل على ، وليستعين بي ، أُعينه على أمره ، وأُدافع عنه ، حتى أبلغ به ، وأدفع عنه ، وأقويه على نيته : « وَلَقَلَدُ لَعَمَر كُمُ الله بيبَدْر وأنْهُم اذْ لِله ، فاتقوا الله لعَلَّكُم تَشْكُرُونَ ، ، لعَمَر كُمُ الله بيبَدْر وأنْهُم اذْ لِله ، فاتقوا الله لعَلَّكُم تَشْكُرُونَ ، ،

أَى فَاتَّقُونَى ، فَانَهُ شُكُرُ نَعْمَتَى : ﴿ وَلَقَلَدُ نَصَّرَكُمُ ۚ اللَّهُ بِبِلَدُرُ ﴾ وأنتم أقلَّ عددًا وأضعف قُوَّة ( إذْ تَقَوُلُ للمُؤْمِنِينَ أَلَنَ ۚ يَكُفُيبَكُمُ ۚ أَنَّ مُعِيدٌ كُمُ رَبُّكُمْ بِنَكَانَة آلاف مِن المُلائِكَة أُمُ مُزَّلِينَ . بَلِّي إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُّوا ويا تُوكُمُ مِن فَوْرِهُمَ هَذَا أَيمُدُدُ كُمْ رَبُّكُمْ يِخْمُسَةً ٢٧ف مِن المَلاثِكَةُ مُسَوِّمُينَ ﴾ : أي إن تصبروا لعدوَّى ، وتُطيعوا أمرى ، ويأتوكم مع وَجُهُهُم هٰذَا ، أُمُدُّ كُم بخمسة آلاف من الملائكة مسوَّمين .

( تفسير ابن هشام لبعض الغريب ) :

قال ابن هشام : مسوِّمين : مُعلَّمين . بلغنا عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه قال : أعْلُمُوا على أذناب خَيْلُهم ونُواصيها بصوف أبيض . فأما ابن إسحاق فقال : كانت سياهم يوم بدر عمائم بيضًا . وقد ذكرت ذلك في حديث بدر ، والسيا : العلامة : وفي كتاب الله عزَّ وجلَّ : ٥ سيباهُم ۚ فِي وُجُو هيهيم ْ مين ۚ أَثَرِ السُّجُودِ ، : أَى علامتهم : وَ (حِيجارَةً مِنْ سِيجُبُلِ مَنْضُودٍ . مُسَوَّمَةً ﴾ يقول : مُعلَّمة : بلغنا عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنَّه قال : عليها علامة ، أنها ليست من حجارة الدنيا ، وأنها من حجارة العذاب . قال رُؤبة بن العجاّج : فالآن تُسلِى بى الجيادُ السَّهسَم ولا تُجاريني إذا ما سَوَّمُوا ا

وشختصت أبصارُهم وأجُدْ موا

( أجذموا ( بالذال المعجمة ) : أي أسرعوا ؛ وأجدموا ( بالدال الهملة ) : **أقط**عوا ) ٢ .

وهذه الأبينات في أرجوزة له . والمُسوّمة ( أيضًا ) : المَرْعيَّة . وفي كتاب الله تعالى : ﴿ وَالْحَيْثُلِ الْمُسَوَّمَةِ ﴾ و ﴿ شَجَرٌ فِيهِ تُسْبِمُونَ ﴾ . تقول العرب : سَوَّم خَيَثُه وَإِبلَهُ ، وأسامها : إذا رعاها . قال الكُميت من زيد :

راعيا كان مُسْجِحا ففَقَدنا ، وفَقَدَ الْسُمِ هُلُكُ السَّوَامِ

قال ابن هشام : مُسجحا : سَلِّس السياسة مُحسن ( إِلَى الغنم ) ٢ . وهذا البيت في قصيدة له 🤄

<sup>(</sup>١) الجياد الحيل العتاق . و سهم : العابسه المتغيرة من شدة الحرب ,

<sup>(</sup>٢) زياده، من ١,

و وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ ، وَلِيَطْمَيْنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ ، وَمَا النَّصْرُ إلا مين عيند الله العزيز الحكيم ، أي ما سميت لكم من سميتُ من جنود ملائكتي إلا بُشْـري لكم ، ولتطمئنُ قلوبكم به ، لما أعرف من ضَعْفكم ، وما النَّصر إلا من عندى ، لسُلُطاني وقُدرتي ، وذلك أن العيز والحكم إلى ، لاإلى أحد من خَلْتَى . ثم قال : و ليبقُطْعَ طَرَفا مِنَ اللَّذِينَ كَفَرَوا أَوْ يَكُنْبِيُّهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَالِبِينَ ، : أَى لِيقَطِع طَرْفًا مِن الْمُشْرِكِينِ بِقَنْلُ يَنْتَمْم بِهِ مَهْم ، أو يردُّ هم خائبين : أي ويترُّجع مَّن ْ بَقَيى منهم فَلَلا خائبين ، لم ينالوا شيئا مما كانوا

( تفسير ابن هشام لبعض الغريب ) :

ذو الرُّمَّة :

ما أنْسَ مِن شَجَن لِاأنسَ مَوْقِفِنَا فِي حَسَيْرِة بِين مَسْرُور ومَكْبُوتِ ا ويتكنبهم (أيضًا): يصرعهم لوجوههم .

قال ابن إسماق : ثم قال لمحمَّد رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ لَيُسْ َ لَكَ َ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ، أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم ، أَوْ يُعَذَّبَّهُم فَإِنَّهُم ظَالِمُونَ ، : أى ليس لك من الحكم شيء في عبادي ، إلا ما أمرتُك به فيهم ، أو أتُوب عليهم برحمى ، فان شئتُ فعلت ، أو أعذ بهم بذُنوبهم فبحمِّم ، فإ بَّهُم ْ ظالِمُونَ ، : أى قد استوجبوا ذلك بمعصيتهم إيَّاى ﴿ وَاللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ ۞ : أَى يغفر الذَّنب ويترُّحم ألعباد ، على مافيهم ٢ .

<sup>(</sup>١) الشجن: الحزن.

 <sup>(</sup>۲) قال السهيل ، عند ذكر قوله تعالى «ليس اك من الأمر شيء» : « و في تفسير الترمدي حديث سرسوع. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدءو على أبي سفيان والحارث بن هشام وعمروبن العاص حتى أثرًا الله تعالى « ليس لك من الأمر شيء » قال فتابوا وأسلموا وحسن إسلامهم ، وهذا حديث ثابت في حس إسلام أبي سفيان ، خلافا لمن زعم غير ذلك ، وأما الحارث بن هشام فلا خلاف في حسن إسلامه وفي موا وبهيداً بالشام ، وأما عرو بن العاص فقد قال فيه النبي - صلىانة عليه وسلم : أسلم الناس وآمن عموو ،

﴿ النَّهِي عَنِ الرَّبِّ ﴾ :

ثُمْ قَالَ : ﴿ يَأْيِهَا اللَّذِينَ آمَنَنُوا لاَ تَأْ كُلُوا الرَّبا أَضْعَافا مُضَاعَفَة ۗ ﴾ ؟ أَى لاَتَاكُوا في الإسلام ، إذ هداكم الله به ما كنتُم تأكلون إذ أنتم على نتيره ، ثما لا يحل لكم في دينكم ﴿ واتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُم مُ تُفْلِحُون ﴾ : أي فأطبعوا الله لعلَّكم تنجُون ما رغّبكم الله فيه من ثوابه ﴾ وتُدركون ما رغّبكم الله فيه من ثوابه ، واتَّقُوا النّارَ التي أُعِدًّت للكافرين آ » : أي التي جُعلت دارًا لمن كَفَر بي ،

( الحض على الطاعة ) :

ثم قال : « وأطيعُوا الله والرسُول لَعَلَّكُمْ تُرْخُونَ ، معاتبة للذين عَصَوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بما أمرهم به في ذلك اليوم وفي غيره ، ثم قال : « وسارعُوا إلى مَعْفِرة مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّة عَرْضُها السَّمَوَاتُ والأَرْضُ أَعِدَّت النَّمْتَقَيْنَ » : أي دارًا لمن أطاعي وأطاع رسولى . «الله ين يُنفقُون أي السَّرًاء والضَّرَاء ، والكاظمين الغيظ ، والعافين عن النَّاس ، والله عجب المُحسنين » : أي وذلك هو الإحسان ، وأنا أحب من عمل به ، والله ين إذا فعلمُوا فاحشة أو ظلمُوا أنفسهم في ذكرُوا الله فاستَعْفرُوا لله نُوبِهم ، ومن يعْفرُ الذُّنوبهم ، ومن يعْفرُ الذُّنوبهم ، ومن يعْفر الذُّنوب إلا الله ، وعرفوا أنه لايغفر الذنوب إلا من الله عنها ، وما حرم عليهم ، فاستغفروه لها ، وعرفوا أنه لايغفر الذنوب إلا هو . « و لم يُعَمرُوا على ما فعلُوا وهم يعلمون ما ومن ما من عيادة غيرى . « أو لئيك ب غيلوا به في كفرهم ، وهم يعلمون ما حرمت عليهم من عيادة غيرى . « أولئيك جزاؤهُم منعُفرة من ربّهم وجمنات تجري من عيادة غيرى . « أولئيك جزاؤهُم منعُفرة من وهم يعلمون ما حرمت عليهم من عيادة غيرى . « أولئيك جزاؤهُم منعُفرة من ربّهم وجمنات تجري عين تحتيها الأنهار خاليدين فيها ، وتعمم أجر العاملين » : أي ثواب المُطيعين، هين تحتيها الأنهار خاليدين فيها ، وتعمم أجر العاملين » : أي ثواب المُطيعين، وذكر ما أصابهم وتعزيتهم عنه ) :

ثم استقبل ذكر المُصيبة التي نزلت بهم ، والبلاء الذي أصابهم ، والتُمميس لل كان فيهم ، واتفادته الشهداء منهم ، فقال : تعزية للمم ، وتعريفا لهم فيا صنعوا ، وفيا هو صانع بهم : ﴿ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلُكُمْ سُتَنْ فَسيرُوا

في الأرض فانظرُوا كينف كان عاقبة المُكذَّبين ، : أى قد مُضت منى وقائع نيقمة في أهل التكذيب لرسلي والشَّرك بي : عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين ، فرأوا مشكلات قد مضت منى فيهم ، ولمن هو على مثل ماهم عليه من ذلك منى ، فإنى أمليت لهم : أى لئلا يظنوا أن نقمتى انقطعت عن عدو كم وعدوى ، للدولة التى أدلتهم بها عليكم ، ليتبليكم بذلك ، ليتعلمكم ماعندكم .

### ( د عوة الجنة للمجاهدين ) ؛

م قال ثعالى : ﴿ أَمْ حَسَبِئُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللهُ اللَّهِ الْكَلَّمُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) قال أبو ذر : وقال الفراء : اللقرح ( بفتح القاف ) : الحراج . والقرح ( بضم القاف ) الم الجراج . وغيره لا يفرق بيهما .

ذَلِكَ مَنْكُم بِالْإِيمَانُ بِي ، والصبر على ما أصابكم في ، وُلَقَد كُنْسُمْ مُمَّنَّوْنَ الشَّهادَةَ على الذي أنتم عليه من الحقِّ قبل أن تلقوا عدُّو كم ، يعني الدِّين اسْتَنَهُضُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خُروجه بهم إلى عدوهم، لِما فاتَّهم من حُضورا اليوم الذي كان قبُّله ببَدر ، ورغبة في الشهادة التي فاتتُّهم بها ، فقال : ﴿ وَلَقَلَدُ مْ تَمْنَوْنَ المَوْتَ مِن قَبَلِ أَن تَلَفْقُوهُ ، يقول : ﴿ فَقَدَ وَأَيْتُمُوهُ مُ تَنْظُرُونَ ؟ : أَى الموت بالسُّيوف في أيندي الرجال قد خلَّى بينكم وبيهم وأنَّم تنظرون إليهم ، ثم صدَّهم عنكم . ﴿ وَمَا تُحَمَّدٌ ۖ إِلاًّ رَسُولٌ قَدْ حَالَتُ مِن ۗ مَبْنَايِهِ الرُّسُلُ ، أَفإن مات أو مُنتِلُ انْقلَبَتُمْ على أعْقابِكُمْ ، وَمَن يَنْقَلَبُ على عَنْمِينَهُ فَلَنْ يَضُرُّ اللهُ شَيْعًا ، وَسَيَحْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ ، : أي لقول الناس : قُتل محمد صلى الله عليه وسلم ، وانهزامُهم عند ذلك ، وانصرافهم عن عدوَّهم ٥ أَفَانَ مَاتَ أَوْ قُدُيلَ ٥ رجعتم عن دينكم كَفَّارا كَمَا كُنتُم ، وتركُّم جهاد عدو كم ، وكتاب الله . وما خلَّف نبيتُه صلى الله عليه وسلم من دينه معكم وعيندكم ، وقد بین لکم فیا جاءکم به عنی أنه میت ومفارقکم ، و ومتن بتنفَّلیب علی عَقَيِيَهُ ، : أَى يرجع عَن دينه ﴿ فَكُنَّ ۚ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْنًا ﴾ : أَى ليس ينقص ذلك عزَّ الله تعالى ولا مُلكه ولا سلطانه ولا قُدُرْته ، ﴿ وَسَيَعَجُزِيَ اللهُ الشَّاكر بنَ ٢: أي من أطاعه وعمل بأمره ١ ٪

﴿ ذَكُرُهُ أَنْ الْمُوتُ بِإِذَنَ اللَّهُ ﴾ :

م فال : ﴿ وَمَا كَانَ لِيَنْفُسُ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بَاذُنِ اللهِ كِتَابًا مُؤَجَّلاً ﴾ : أى أن نحمد صلى الله عليه وسلم أجلا هو بالغه ، فإذا أذ ن الله عز وجل في ذلك كان . ﴿ وَمَنَ \* يُرُد \* ثُوَابَ الدُّنيَا نُوْتِهِ مِينَهَا وَمَنَ \* يُرُد \* ثُوَابَ الآخِرَةِ لَكُوْتِهِ مِينَهَا وَمَنَ \* يُرِد \* ثُوَابَ الآخِرة لَيُوتِهِ مِينَهُا وَمَنَ \* يَرُد للدنيا ، ليست لُهُوتِهِ مِينَهُ أَيْ مَن كَانَ مَنكُم يريد الدنيا ، ليست له رَغْبَة في الآخرة ، نُوْتَه مِنها ما قُسُم له مِن رزق ، ولا يتعدوه فيها ، وليس له

<sup>(</sup>۱) قال السهيل : و تأويل هذه الآية حين انقلب أهل الردة عل أعقابهم فلم يضر ذلك دين اقد و لا أمة لهيه . وكان أبو بكر يسمى أمير الشاكرين لذلك . وفي هذه الآية دليل عل صمة علافت ، لأن الذي قائل الهنقلبين على أعتابهم من ردهم إلى الدين الذي خرجوا من » .

فى الآخرة من حظ ( ومن يُرد ثواب الآخرة نُوْته منها ، ماوُعد به ، مع ما ُيجزى عليه من رزقه فى دُنياه ، وذلك جزاء الشَّاكرين ، أى المتَّقين ،

( ذكر شجاعة المجاهدين من قبل مع الأنبياء ) :

أُم قال : ﴿ وَكَايِّنْ مِنْ آنِي قَنُيلَ مَعَهُ رَبِيَّوْنَ كَثَيرٌ ، آفَا وَهَنُوا لِلَّا أَصَابَهُمْ فِي سَييلِ الله ، وَمَا ضَعَهُمُوا وَمَااسْتَكَانُوا، وَاللهُ يُحِبُ الصَّابِرِينَ ، الى وَكَايْنَ مَن نِي أَصَابِهُ القَتْل ، ومعه ربيُّون كثير : أي جماعة ، فما وَهَنُوا لَفَقَدْ نبيتُهم ، وما ضعفوا عن عدوهم ، وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد عن الله تعالى وعن دينهم ، وذلك الصبر ، والله يُحبّ الصابرين ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمُ الآ أَنْ قَالُوا رَبّنا اغْفُورُ لَنَا ذُنُوبِنَا ، وإسْرَافَنَا فِي أَمْرِنا ، وَثَبّتُ أَقَدَامَنا ، وانصُرْنا على القوم الكافِر بن ﴾.

( تفسير ابن هشام لبعض الغريب ) :

قال ابن هشام: واحد الرَّبِيِّين: رَّبِي ؛ وقولم : الرَّباب ، لولد عبد مناة بن أدَّ بن طابخة بن إلياس ، ولضبة ، لأنهم تجمعوا وتحالفوا ، من هذا ، يريدون الحماعات . وواحدة الرَّباب : رِبِّة ( وربابة ) ا وهي جماعات قيداح أو عصي ونحوها ، فشبهوها بها . قال أبوذؤيب الهذلي ٢ :

وَكَأَ تَهُسَنَ رِبِسَابَة وَكَأَنَّسَهُ بِسَرَ يَفْيَضَ عَلَى القِدَاحِ ويَصَّدُعُ وَكَأَ الْمِيْدَةِ وَيَصَّدُعُ وَهَذَا البَيْتَ فَي أَبِياتَ لَهُ . وقال أُمْيِنَّة بن أَبِي الصَّلَّلَ :

حَوْل شَيَاطِيهِم أَبَابِيلُ رِبِـُـــيونَ شَدَّوا سَنَوَّرًا مَدَّسُورا وهذا البيت في قصيدة له :

قال ابن هشام : والربابة ( أيضًا ) : الخرقة التي تُلَكَفُّ فيها القداح .

قال ابن هشام : والسَّنَوَّر : الدروع . والدُّسُر ، هي المسامير التي في الحلق ، يقول الله عزَّ وجل " و وَحَمَلُناهُ على ذَاتِ النُّوَاحِ ودُسُر ، :

قال الشاعر ، وهو أبو الأخرر الحمَّاني ، من تميم :

<sup>(</sup>۱) زیادهٔ من ا

<sup>(</sup>٢) علمه العبارة من قول و عال أبو ذاريب ۽ إلى أبول قوله و برقال أمية ۽ سائطة في 1 .

#### دَّمَشُرُّا بِأُطْرَافِ القِّنَا المُنَقِّوَمِ

قال ابن إسحاق : أى فقولوا مثل ما قالوا ، واعلموا أنما ذلك بذنوب منكم ، واستغفروه كما استغفروه ، وامضُوا على دينكم كما مضوا على دينهم ، ولا تترتد واعلى أعقابكم راجعين ، واسألوه كما سألوه أن يُثبت أقدامكم ، واستنصروه كما استنصروه كما القوم الكافرين ، فكل هذا من قولم قد كان ؛ وقد قتل نبيم ، استنصروه على القوم الكافرين ، فكل هذا من قولم قد كان ؛ وقد قتل نبيم ، وحسن ثواب الدنيا بالظهور على عدوهم ، وحسن ثواب الانجرة وما وعد الله فيها ، والله يجب المحسنين .

(تحذير ، إياهم من إطاعة الكفار ) :

و يا أينها اللّذين آمَنُوا إن تُعليعُوا اللّذين كَفَرُوا يَرُدُوكُم عَلَى اعْقَابِكُم فَتَنَقْلَبُوا خاسِرِين ، : أى عن عدو كم ، فتذهب دُنياكم وآخرتكم و بل الله مولاكم و وهُوخَسِر النّاصِرِين ، فان كان ماتقولون بالسنتكم صدقا فى قلوبكم فاعتصموا به ، ولا تستنصروا بغيره ، ولا ترجعوا على أعْقابكم مرتدين عن دينه . وستنكفي في قلُوب اللّذين كَفَرُوا الرّعْب ، : أى الذي به كنت أنصركم عليهم عما أشركوا في ما لم أجعل لم من حجة ، أى فلا تظنوا أن لم عاقبة نصر ولاظهور عليكم ما اعتصم بى ، واتبعتم أمرى ، للمصية التى أصابتكم منهم بذُنوب فقد متموها لأنفسكم ، خالفتم بها أمرى للمعصية ، وعصيتم بها النبي صلى الله عليه فسيلتم وتنازعَنُم في الأمر ، وعقميشتم مين بعد ما أراكم ما تحيون ، فشيلتم وتنازعَنُم في الأمر ، وعقميشتم مين بعد ما أراكم ما تحيون ، ومنكم من يُريد الدُنيا ، ومينكم من النصر على عدو كم ، إذ تحسوبه بالسّيون ، وتناه وقيت لكم بما وعد تكم من النصر على عدوكم ، إذ تحسوبه بالسّيون ، أي وقد وقيت لكم بما وعد تكم من النصر على عدوكم ، إذ تحسوبه بالسّيون ، أي القتل ، بإذني و تسليطي أيديكم عليهم ، وكفي أيديهم عنكم .

<sup>(</sup>۱) قال السهيل : «قال ابن عباس: هو هبد الله بن جبير الذي كان أميرا على الرمالا ، وكان أمرهم أن يلزموا مكانهم ، ولا يخالفوا أمر نبيهم ، فثبتت ممه طائفة ، فاستشهد واستشهدوا ، وهم الذين أرادوا الآخرة ، وأقبلت طائفة على المغنم وأخذ السلب ، فكر هليهم العدو وكانت المصيبة ، .

۵ - سيرة ابن هشام - ۲

قال ابن هشام: الحس : الاستئصال: يقال: حُسَسُتُ الشيء: أي استأصلته بالسَّيف وغيره. قال جربر:

تحسَّم السَّيوفُ كما تَساكى حريقُ النَّارِ في الأجتم الحَصيدرِا وهذا البيت في قصيدة له . وقال رُوبة بن العَجاج :

إذا شكونًا سننة حسوسا تأكلُ بعد الاخضر البهسا

وهذان البيتان في أرجوزة له .

قال ابن إسحاق: وحتى إذا فشلتم،: أى تخاذلتم و وتنازعتم فى الأمر ، أى اختلفتم فى أمرى ، أى تركتم أمر نبيكم وما عهد إليكم ، بعنى الرماة ه وعصبتم مين بعند ما أراكتم ما تحييون ، أى الفتح ، لاشك فيه ، وهزيمة القوم عن نيساتهم وأموالهم ، ومينكثم من يريد الدنيا والفتح ، لاشك فيه ، وهزيمة القوم عن نيساتهم وأموالهم ، من الطاعة التى عليها ثواب الآخرة و ومنتكثم من يريد الآخرة ، أى الذين جاهدوا فى الله ، ولم يخالفوا إلى ما نهوا عنه ، لعرض من الدنيا ، رغبة فيها ، رجاء ما نهوا عنه ، لعرض من الدنيا ، رغبة فيها ، رجاء ما نهوا عنه ، لعرض من الدنيا ، وغبة فيها ، رجاء ما نهوا عنه ، لعرض من الدنيا ، ليختبركم ، وذلك ببعض ذنوبكم ، و لقد عنا الله عن عظيم ذلك ، أن لا يبعض ذنوبكم ، و لقد عنا الله عليكم ، وكذلك و متن الله على المؤمينين ، أن عاقب ببعض الذنوب فى عاجل الدنيا عليكم ، وكذلك و متن الله على المؤمينين ، أن عاقب ببعض الذنوب فى عاجل الدنيا مع مع عليهم ، بما أصابوا من مع عيه ، ومدة للم ، وعائدة عليهم ، لما فيهم من الجيمان .

🐧 ( تأنيبه إياهم لفرارهم عن نبيهم ) ؛

ثم أنبّهم بالفرار عن نبيّهم صلى الله عليه وسلم ، وهم يُدعون لايتعظمون عليه لدُعاته إياهم ، فقال : « إذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلْوُونَ على أَحَد ، والرَّسُولُ مِدْعُوكُم في أُخْرَاكُم ، فأثابكُم غَمَّا بغَمَّ ، لِكَيْلا تَحْزَنُوا على مافاتكُم ولا ما أَصَابِكُم ، : أَى كَرَبْ الله بعد كرب ، بفتل من قُتل من إخوانكم ، وعُلوً

 <sup>(</sup>١) تساس : ارتفع . والأجم : جمع ألجة ، وهو الشجر الملتث والحصيد : الحسود المتطوع .

عدوكم عليكم ، وبما وقع في أنفسكم من قول مَن ۚ قال : قتل نبيكم ، فكان ذلك مما تتابع عليكم عما بغم"؛ لكيلا تحزنوا على مافاتكم ؛ من ظهوركم على عدوكم ، بعد أَنْ رَأَيْتُمُوهُ بِأُعْيِنَكُمْ ، ولا ماأصابِكُمْ مَنْ قَنَتْلُ إِخْوَانِكُمْ ، حَتَّى فَرْجَتُ ذلك الْكربُ [ عنكم « وَاللَّهُ خَسَيِير بِمَا تَعْمَلُونَ ۖ » . وكان الذي فرَّج الله به عنهم ما كانوا فيه من الكوب والخمّ الذي أصابهم ، أن الله عزّ وجلّ ردّ عنهم كذبة الشيطان بقتل أ نَبيهم صَلَّى الله عليه وسلم ، فَلَمَا رأوا رَسُولَ الله صلَّى الله عليه وسلم حيًّا بين أظهرهم"، هان عليهم ما فاتهم من القوم بعد الظُّهور عليهم ، والمُصيبة الى أصابهم في إخوانهم ، حين صَمَرَف الله القتلَ عن نبيِّهم صلى الله عليه وسلم . « 'ثُمَّ أَنْزَلَ' الله من بَعَدْ العَمْ أَمَنَةً نُعاسا يَغَشَى طَائِفِيَّةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدَدُ أَهْمَا تُنْهُمُ أَنْفُسُهُمُ ، يَظُنُنُونَ باللهِ غيرَ الحَقِّ ظَنَّ الجَاهِلِيَّةِ ، يَقُولُونَ هِلْ لَنَا مِنِ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ، قُلُ أَنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ، يُعَفُّونَ فَأَنْفُسِهم ما لاينُبِنْدُ وَنَ كُلُثُ مَ يَتَقَدُّولُونَ ۖ لَيْوَ كَانَ لَنَا مِينَ الْأَمْرُ لِشَيْءَ مَ مَا فَتُتَدِلْنا هاهمُنا ﴾ قُلُ لَوْ كُنْسُمُ فَ بُيُونِكُم لَبَرَزَ اللَّذِينَ كُتيبَ عَلَيْهُم القَفْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِم ، وَلَيْسَاتَيلِي اللهُ مَا فِي صُدُورِكُم ، ولَيْمُحَص مَا فِي قُلُوبِكُ واللهُ عَلَيمٌ بذاتِ الصُّدُورِ »"، فأنزل الله النعاس أمنة منه على أهل اليقين به ، فهم نيام لا يحافون ، وأهل النِّفاق قد أهمتهم أنفسهم ، يظنُّون بالله غير الحقِّ ظنَّ الحاهليَّة ٢ ، تخوفَ القتل ، وذلك أنهم لايرجون عاقبة ، فذكر الله عزَّ وجل تَكْلُومُهُم وحَسَمْرَهُم على ماأصابهم . ثم قال الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم : « قُلُ لَوَ كُنْتُ مَ فَى بَيْنُوتِكُمْ " لَم تَعْضُرُوا هذا الموطن الذي أظهر الله فيه منكم ما أظنهو من سَمراثركم « لَـبرَزَ » لأخرَجَ « النَّذينَ كُتب عَلَيْهُمِ مُ القَتْلُ لِل مضَّاجِعِهِم ﴾ إلى موطن غيره يُصرعون فيه ، حتى يبتلي به مافي صدورهم «وليُمتحصُّ ما فى قَلْلُوبِكُمْ ، واللهُ عَلَيْمِ " بِذَاتِ الصُّدُورِ » : أَى لا يَخْسَى عليه ما فِي. صُدُّورهم مِمَّا استخفوا به منكم ،

<sup>(</sup>١) أى يظنون أن الله خاذل دينه و تبيه .

<sup>(</sup>٢) أى أهل الحاهلية كأبي سفيان و أصحابه .

(تعذيرهم "ن يكونوا من يخشون الموت في الله) :

( ذكره رحمة الرسول عليهم ) .

ثم قال تبارك وتعالى : ﴿ فَسِهَا رَحْمَةُ أَمِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ، وَلَوْ كُنْتَ فَطَأَ الْمَلْ الْمَلْفِ النَّفَضُوا مِنْ صَوْلِكَ ﴾ : أي لتركوك ﴿ فاعْفُ عَنْهُمْ ﴾ : أي فتجاوز عنهم ﴿ واستَعْفُورْ لَحُمُمْ ، وَشَاوِرْهُمْ فَى الْأَمْوِ ، فَإِذَا عَزَمْتَ الْمَتَوَكَّلِينَ ﴾ فذكر لنبيته صلى الله عليه وسلم الينه لهم ، وصَعْبُرهم على الله عليه وسلم عليه هم ، وصَعْبُرهم على الغلظة لو كانت منه عليهم في كل ما خالفوا عنه مما افترض عليهم من طاعة نبيتهم صلى الله عليه وسلم ، مقال تبارك وتعالى : ﴿ فاعفُ عَنْهُمُ \* ﴾ : أي تجاوز عنهم ، ﴿ واسْتَغْفُورْ لهم \* ) فنويهم ، من قارف ا من أهل الإيمان منهم ﴿ وشاورْهُمُ \* في الأمنو ﴾ : أي

<sup>(</sup>١) يقال : قارف الرجل الذقب : إذا دخل فيه و لابسه .

لُتريهم أنك تسمع منهم ، وتستعين بهم ، وإن كنت غنيا عنهم ، تأليفا لهم بذلك على دينهم « فإذا عزَمْتَ » : أى على أمر جاءك منى وأمر من دينك فى جهاد عدو ك لا يُصلحك ولا يُصلحهم إلا ذلك ، فأمض على من أُمرت به ، على خلاف من خالفك ، ومُوافقة من وافقك ، « وتوكيّل على الله » ، أى ارض به من العباد ، « إن الله آ يُحب الله آ يُحب الله يَ مَنْ العباد ، وإن تعدّدُ لكم م قَلَ غلا غالب لككم م وإن تعدد ألكم قَلَ غلا تقرك أمرى للناس وارفَض أمر الناس إلى أمرى ، وعلى الله لا على الناس ، فليتوكل المؤمنون .

( مانز ل في الغلول ) :

ثم قال : « وَمَا كَانَ لَنَدِي أَنْ يَغُلُ ، وَمَنَ " يَغُلُلْ " يَأْتُ بِمَا غَلَ يَوْمُ القَيامَة ، ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْس مَا كَسَبَتْ وَهُمْ " لايُظْلَمُونَ » : أي القيامة ، ثم تُوفَى كُلُّ نَفْس مَا كَسَبَت وَهُمْ "لايُظْلَمُونَ » : أي ما كاكان لنبي أن يكثم الناس ولا رغبة ، ومن يَفْعَل ذلك يأت يوم القيامة به ، ثم يُجزى بكسبه ، غير مَظُلُوم ولا معتلك عليه « أفمَن اتبَعَ رضُوانَ الله » على ما أحبّ الناس أو ستخطوا « كمن باء بسخط من الله ي من الله على كان على طاعى ، فقوابه الجنة ورضوان من الله كن باء بسخط من الله واستوجب سفطه ، فكان « مأواه جهم وبئس المصير » أسواء المثلان ! فاعرفوا . « هُمُ " دَرَجات عند الله ) والله لا يخفى عليه أهل طاعته من أهل معصيته .

( فضل الله على الناس ببعث الرسل ) :

ثم قال : « لَهَدُ مَنَ اللهُ على المُؤْمِنِينَ إِذْ بِعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِن انْفُسِهِمْ يَتَلُلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيَوْرَكَيْهِمْ وَيَعْلَمُهُمُ الْكَتَابَ وَالحَكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبَيْلُ لَيَى ضَلالَ مُبِينِ » : أي لقد من الله عليكم ياأهل الإيمان ، إذ بعث فيكم رسولا من أنفسكم يتلوعليكم آياته فيا أحدث ثم ، وفيا تحماتم ، فيعلمكم الحير والشر ، لتعرفوا الحير فتعملوا به ، والشر فتتقوه ، ويجبركم برضاه كم إذا أطعتموه فتستكثروا من طاعته وتجتنبوا ما ستخط منكم من معصيته

المتخارَّصوا بذلك من نقمته ، وتُندُّ ركوا بذلك ثوابه من ْ جَنَّنَه « وَإِنْ ْ » كُنْنُتُمْ « مِنِ مَبْلُ لَيْنِي ضَلال مُبْيِين » : أي لني تحمياء من الجاهلية ، أي لا تعرفون حسنة ولا نستغفرون من سيِّئَةً ، صِمَّ عن الخير ، بنُكْم عن الحقّ ، نُحمْى عن الهدى .

( ذكر المصيبة التي أصابتهم ) :

ثم ذكر المُصيبة التي أصابتهم ، فقال: « أو كَانًا أصَابِتَ كُمُ مُصيبَةٌ قَد صَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمَم : أَنَّى هَذَا ؟ قُلُ هُوَ مِن عَيِنْدِ أَنْفُسِكُم ، إِنَّ لَهُ عَلَىٰ كُنُلَّ شَيَّءً قَدَرِيْرٌ » : أَى إِنْ تَكْ قَدْ أَصَابِتَكُمْ مُنْصَيْبَةً فِي إِحْوَانَكُمْ بذنُو بكم نقد أَصَبُنْتُم مثليها قبلُ من عدوَّكم ، في اليوم الذي كان قبله ببدر ، قتلا وأسراً رنسيتم معصيتكم وخلافكم عما أمركم به نبيكم صلى الله عليه وسلم ، أنتم أحللتم ذلك أنفسكم « إِنَّ الله على كُلُلِّ شَي ْء فَدَيرٌ » : أَى إِنَ الله على ما أراد بعباده من مِقْمَةَ أَوْ عَلَمْو قدير « وَمَا أَصَابِتَكُمُ \* يَـوْمَ النَّتَقَى الْجَـمْعَانِ فَبَباذْ نِ اللهِ ، رَليِكَعُلَمَ المُؤْمِنِينَ » : أي ما أصابكم حين التقيم أنتم وعدوَّكم فبإذني ، كان الك حين فعلتم مَا فعلتم بعد أن جاءكم نتَصْرِي ، وصَدَّقَتكم وَعَنْدى ، ليميز بين المؤمنين والمُنافقين ، « وليعلم الذين نافقوا » منكم : أي ليظهر مافيهم . « وَقيلَ ۖ لَهُمْ مَا ُعَالَوْا قَاتِيالُوا فِي سَبَيِيلِ اللهِ أَوِ ادْفَعُوا » : يعني عبد الله بن أُبَتَى وأصحابَه الذين تَجهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حين سار إلى عدوّه من المُشركين بأحد، ؛ قولهم ؛ لونعلم أنكم تُنقاتلون لسِيرنا معكم ، وَلَدَ فَعَنا عَنكُم ، ولكنَّا لانظنَّ أنه بكون قيتال . فأظهر منهم ما كانوا يُخفون في أنفسهم . يقول الله عز وجل : « هـُمُ الْكُنُفْرِ يَوْمَنَيْذِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ للإيمانِ ، يَقَوُلُونَ بأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ نَى قَلُوبِهِمْ » أَى يُظهرون لك الإيمان وليس فى قاوبهم « واللهُ أعْلَمُ عِمَا كَتُمُونَ ۗ : أي ما يُغفون « النَّذين ۖ قالُوا لإخوانيهيم \* النَّذين أصيبوا معكم من عشائرهم وقومهم : « لَتَوْ أَطَاعُنُونَا مَا قُتُلُوا ، قُلُ ۚ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسُكُمْ ۚ المَوْتَ إِنْ كُنْشُمْ صَادِقِينَ » . أَى أَنْهُ لابَدَّ مِنَ المُوتِ ، فإن استطعتم أَنْ تَمَدُّ فعوه عن أنفسكم فأفعلوا ، وذلك أنهم إنما نافقوا وتركوا الجهاد في سبيل الله ، حرْصًا على البقاء في الدنيا ، وفرارًا من الموت .

( الترغيب في الجهاد ) :

ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ، يرغب المؤمنين في الجهاد ، ويهون عليهم وبهم : وولا تخسس الله أمن الله أمن أحياء عند وبهم يروبهم ألله أمن فقضله ، ويستنبشرون وبهم من خلفيهم الله من فقضله ، ويستنبشرون عليهم بالله ين كم يتلحقوا بهم من خلفيهم الا خوف عليهم ولا هم تحيزتون و : أي لا تظنن الذين قناوا في سبيل الله أموانا : أي قد أحييتهم ، فهم على يرونون في روح الجنة وفقضلها ، مسرورين بما آتاهم الله من فضله على جهادهم عنه ، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم : أي ويسترون بلكحوق من لحقهم من إخوالهم على ما متضوا عليه من جهادهم ، ليتشركوهم فيا بلكوق من بواب الله الذي أعطاهم ، قد أذهب الله عنهم الحوف والحزن . يقول الله تعالى : و يسترون بنعثمة من الله وفضل ، وأن الله لايتضيع أجر تعالى : و يسترون من وفاء الموق من وفاء الموق و وفاع الموق و وفاء الموق و وفاع المؤون و وفاع المؤون و وفاع الموق و وفاع المؤون و وفون الله و وفون و و وفون و ووفون و وفون و وفون و وفون و و وفون و وفون و وفون و و وفون و وفون و وفون و وون و و

( مصير قتل أحد ) :

قال ابن إسحاق : وحدثني إسماعيل بن أُميَّة ، عن أبى الزَّبير ، عن ابن عبّاس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لمَّا أصيب إخوانكم بأُحد ، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خُصُر ، ترد أنهار الجنيَّة ، وتأكل من ثمارها ، وتأوى إلى قناديل من ذهب ، في ظلّ العرش ، فلما وجدوا طيب مَشْربهم ومأكلهم ، وحُسن متقيلهم ، قالوا : ياليت إخواننا يعلمون ما صَنع الله بنا ، لئلا يتزهدوا في الجهاد ، ولا يتنكُلوا ا عن ٢ الحرب ؛ فقال الله تعالى : فأنا أبلغهم عنكم ، فأنول الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الآيات : ولا تحسبن تنه ، :

قال ابن إسماق : وحدثنى الحارث بن الفَضيل، عن محمود بن لبيد الأنصارى عن ابن عباس أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشُّهداء على بارق نهر بباب الجنَّة ، فى قُبُنَّة خَصَراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنَّة بُكرة وحشيًّا

<sup>(</sup>١) لاينكلوا: أي لايرجموا هائبين لعدوهم ، خانفين منه .

<sup>(</sup>۱ نیم، ریومنده .

قال ابن إسحاق: وحدثني من الأنهم ، عن عبدالله بن مسعود أنه سئل عن هؤلاء الآيات: و ولا تحسين الله ين قُتلُوا في سببل الله أمواتا بيل أحياء عند ربيهم فيرزقون ، فقال: أما إنا قد سألنا عها فقيل لنا: إنه لما أصيب لمنوائكم بأكد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ، ترد أنهار الجنة ، وتأكل من نمارها ، وتأوى إلى قناديل من ذهب في ظل العرش ، فيطلع الله عز وجل عليهم اطلاعة فيقول: يا عبادى ، ما تشتهون فأزيد كم ؟ قال: فيقولون وبينا الافوق ما أعطيتنا ، الجنة أكل منها حيث شئنا ! قال: ثم يطلع الله عليهم اطلاعة ، فيقول: ما تشتهون ، فأزيد كم ؟ فيقولون: ربنا الافوق ما أعطيتنا ، الجنة نأكل منها حيث شئنا ! قال: ثم يطلع عليهم اطلاعة ، فيقول: ما أعطيتنا ، الجنة نأكل منها حيث شئنا ! قال: ثم يطلع عليهم اطلاعة ، فيقول: ما تشتهون فأزيد كم ؟ فيقولون: ربنا الافوق ما أعطيتنا ، الجنة نأكل منها حيث شئنا . إلا أنا تحب أن ترد أرواحننا في أجسادنا ، ثم نرد إلى الدنيا ، فنقاتل فيك ، حتى نفتل مرة أخرى .

قال ابن إسحاق: وحدثنى بعض مصابنا ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أبسَسُّرك يا جابر؟ قال : قلت : بلى يانبى الله ؛ قال : إن أباك حيث أصيب بأ حد أحياه الله عز وجل ، ثم قال له : ما تحب يا عبدالله بن عمرو أن أفعل بك ؟ قال : أحياه الله عز وجل أن ترد نى إلى الدنيا فأ قاتل فيك ، فأ قتل مرة أخرى .

أَ قال ابن إسحاق : وحدثني عمرو بن عُبيد ، عن الحسن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نَفْسي بيده ، ما من مُوْمن يُفارق الدنيا يُحِبّ أن يرجع إليها ساعة من نهار ، وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد ، فانه يحبّ أن يُرد إلى الدنيا ، فيتُقاتل في سبيل الله ، فيتُقتل مرة أخرى .

<sup>(</sup>۱) قال أبو ذر في التعليق على هذه العبارة ، يروى هنا بالخفض والرفع ، وبمخفض الجنة على البدل من ( ما ) في قوله ( ما أعطيتنا ) ورفعها على خبر مبتدأ مضمر ، تقديره : الجنة ، أو هي الجنة ، ف

#### ( ذكر من خرجوا على الرسول إلى حراء الأسه ) ،

قال ابن إسماق : ثم قال تعالى : ﴿ اللَّذِينَ ۗ اسْتَجَابُوا لَهُ وَالرَّسُولِ مِنْ ۗ بَعْدِ مَا أَصَا بَهُمُ القَرْحُ ﴾ : أي الجراح ، وهم المؤمنون الذين ساروا مع رسول ٍ الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم أُحد إلى حمراء الأسد ا على ما بهم من ألم الجراح : ﴿ لِلَّذِينَ ۚ أَحْسَنُوا مُينْهُمُ ۚ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ۚ . الَّذِينَ قال كَمْمُ النَّاسُ إنْ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُم ۚ فَاخْشَوْهُم ۚ ، فَنَرَادَهُم ۚ إِيمَانًا ، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنعْمَ الوَكيلُ ، ، والناس الذين قالوا لهم ماقالوا ، النَّفر من عبد القيس ، الذين قَالَ لَمْمُ أَبُوسُفَيَانَ مَا قَالَ ؟ قَالُوا إِنْ أَبَا سَفَيَانَ وَمَنْ مَعَهُ رَاجِعُونَ إِلَيْكُمِ . يَقُولُ اللهَ عَزُّ وَجَلَّ : ﴿ فَانْقُلَبُوا بِينِعْمَةً مِينَ اللهِ وَفَنَضْلُ لَمْ ۚ يَمْسَسَمْهُمْ سُوءٌ ، وَانْتَبَعُوا رِضُوَّانَ اللهِ ، وَاللهُ ذُو فَضُل عَظيمٍ ، لما صرف الله عنهم من لقاء عدوَّهم ، إنما ذلكم الشيطان ، أي لأولئك الرهط وما ألتي الشيطان على أفواههم ﴿ يُحْمَوُّكُ أُوْلِياءَهُ ، : أَى يرهبكم بأوليائه ، و فَكَلَّ تَخَافُوهُمْ ۚ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُوَّمْـنينَ : وَلا يَحْنُرُنْـكُ اللَّذينَ يُسارِعُونَ فِي الكُفْرِ ۽ : أَي المنافقون ﴿ إِنَّهُمْ ْ لَنْ ۚ يَنْضُرُوا اللهَ شَيْثًا ، يُرَيِّدُ اللهُ ۚ أَلاَّ تَجِعَلَ كَمُم ۚ حَظًّا فِي الآخِرَةِ ۗ ، وَلَمْهُمْ عَدَابِ عَظِيمٍ . إِنَّ النَّذِينِ اشْتِرُوا الكَفْرَ بالإيمانِ لِنْ يَصْرُوا اللهَ شَيْئًا وَكُمُ مُ عَذَابٌ البيمُ . ولا يَعْسَبَنَّ اللَّذِينَ كَفَرُّوا أَتَّمَا نَمْلَى كَلُّمُ خَسْبِرٌ لَا نَفْسُهِم ۚ ، إَنْمَا لَنْمَيْلِي كَفُهُ ۚ لِيَزْدَادُوا ۚ إِنَّمَا ۗ وَكَمْمُ عَذَابٌ مُهَيِنٍ . ما كانَ اللهُ لِيتُذَرَّ الدُّوْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمَ عَلَيْهُ حَى تَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيْبِ ، : أَى المنافقين و وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطلِعِكُمُ عَلَى الغَيْبِ ، : أَى فَهَا يُريد أَن يَبْتَلِيكُمِ به ، لتحذروا ما بدخل عليكم فيه ( وَلَكَينَ ۚ اللَّهَ يَجْشَيْبِي مِينَ ۚ رُسُلِيهِ مَن ۚ يَشَاءُ ﴾ أَى يعلمه ذلك ﴿ فَآمِينُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِيهِ ۚ ، وَإِنْ تُنُوْمِينُوا وَتَتَغَّمُوا ۗ . أَى ترجعوا وتتوبوا ( فَلَكَكُمُ ۚ أَجُرٌ عَظَيْمٌ ۗ ﴾ :

<sup>(</sup>۱) حراء الأسد : موضع على ثمانيه أميال عن المدينة ، عن يسار الطريق إذا أردت ذاالحليفة. ( انظر معجم مااستنجم البكري ، في رسم حراء الأسد ، ورسم التقيع ) .

## ذكر من استشهد بأحد من الهاجرين

( من بئي هاشم ) :

قال ابن إسحاق : واستُشهد من المُسلمين يوم أُجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين من قُريش ، ثم من بنى هاشم بن عبد مناف : حمزة ابن عبد المطلب بر اشم ، رضى الله عنه ؛ قتله وحشى ، غلام مُجبير بن مُطعم ، (من بن اسنة) :

ومن بنى أُميَّة بن عبد شمس : عبد ُ الله بنى جَحَمْش ، حليف لهم من بنى أُسد ابن خُرُيمة :

( من بني ميد الدار ) :

ومن بني عبد الدَّار بن قُصَى : مُصعب بنه مُعمير ، قتله ابن ُ قَسَيْة اللَّيْنَ ،

( من بنی عزوم ) :

ومن بني عزوم بن يتقلُّظة : "شمَّاس بني مُعمَّان : أربعة نفر :

( من الأنصار ) :

ومن الأنصار ، ثم من بني عبدالأشهل : همرو بني مُعاذ بن النَّعمان ، والحارث ابنى أنس بن رافع ، و محمارة بن زياد بن السَّكنى :

قال ابن هشام: السَّكن : ابن ُ رافع بن امرى القيس ؛ ويقال : السَّكن ا ، قال ابن إسحاق : وسلَّمة بن ثابت بن وقش ، وعمرو بن ثابت بني وَقش ، رجلان .

قال ابن إسحاق : وقد زعم لى عاصم بن عمر بن قتادة : أن أباهما ثابتا قُـتُل يومئذ. ورفاعة بن وَقَـش : وحُسسَيـْل بن جابر ، أبوحُـدُيفة وهو اليـمان ، أصابه المسلمون في المعركة ولا يدرون ، فتصد ق حـُديفة بديته على مـنَن أصابه ، ومــَيــُنيّ .

<sup>(</sup>١) ضبط في بعض النسخ بفتح الكاف في الأولى ، ويسكونها في الثانية .

ابع قَيْظيى . وحبّاب ١ بن قَيْظيى : وعَبَّاد بن سَهْل ، والحارث بي أوْس به مُعاذ . اثنا عشر رجلا

( من راتج ) :

ومن أهل راتج ٢ : إياس بن أوْس ِ بن عَتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن زَحُوراء بن جُشم بن عبد الأشهل ؛ وعُبيد بن التّيهان .

قال ابن هشام : ويقال : عتيك بن التَّيهان .

وحبيب بني يَزيد بن كَيْمٍ . ثلاثة نفر .

( من بني ظفر ) :

ومع بنى ظفر : يزيد بن خاطب بن أميَّة بن رافع : رجل :

(من بني ضبيعة) :

ومن بنى عمرو بن عوف ، ثم من بنى ضُبيعة بن زيد : أبوسفيان بن الحارث به قيس بنى زيد ، وحنظلة بن أب عامر بن صينى بن نعمان بن مالك بن أمة ، وهو فسيل الملائكة ، قتله شد د بن الأسود بن شعوب الليثى . رجلان .

قال ابن هشام: قيس: ابن زيد بن ضُبيعة ، ومالك: ابن أمة بن ضبيعة . (من بن ميد):

قال ابن إسحاق : ومن بني عُبيد بن زيد : أُنيس بن قتادة : رجل :

ومهي بني ثعلبة بن عمرو بن عوف : أبوحيّة ٣ ، وهو أخو سعد بن خيثمة لأمه.

**آل ابن هشام : أبوحية : ابن عمرو بني ثابت .** 

خال ابن إسحاق : وعبد الله بن جُبير بن النُّعمان ، وهو أمير الرماة . رجلان :

<sup>(</sup>١) قال أبو ذر: « وحباب بن قيظى ، وقع هنا بحاء مهملة مفتوحة وباء ، وجناب ، بالجيم المفتوحة وبالنون حكاء الدارقطنى عن ابن إسحاق . والمحفوظ بالحاء » .

<sup>(</sup>٢) راتج ( بكسر التاء المثناة الفوقية والجيم ) : أطم من آطأم المدينة .

<sup>(</sup>٣) كذا في خيع الأصول. قال أبو ذر: ﴿ أَبو حنة ، وكذا روى هنا بالباء والنون معا والحاء المهملة ا وقال الدارقطني : ابن إسحاق وأبو مشر يقولان فيه : أبو حية ، بالياء ؛ والواقدي يقوله بالنون .. ومن رواية أبى ذر يستفاد أنه كان في الأصل كا روى هو بالباء أو بالنون . ولعل وقوعه بالباء ، كما في الأصول ، تصحيف من النساخ .

ر من بي السلم) ه

ومن بنى السُّلْم بن امرى القيس بن مالك بن الأوس : خَيَسْمة آبوسعه بن خيشة : رجل :

( من بني العجلان ) :

ومن حلفائهم من بني العَنجَلان : عبد الله بن سَلَمَة ١ . رجل ،

( من بني معاوية ) ؛

ومن بنى مُعاوية بن مالك : سُبيع بع حاطب بن الحارث بن قيس بن هَيْشة . رجل :

( من بني النجار ) ؛

قال ابن هشام : ويقال : سُويْسِق بع الحارث بن حاطب بن هيّشة .

قال ابن إسحاق : ومن بنى النَّجَّاد : ثم من بنى ستواد بن مالك بن غتى : عمرو بن قبيس ؛ وابنه قبس بن عمرو :

قال ابن هشام : عمرو بن قیس : ابرج ُ زید بھ سواد :

قال أبن إسحاق : وثابت بن عمرو بن زيد ؛ وعامر بن تختلد ، أربعة نفر ،

( من بنی مبلول ) :

ومن بني مَبَدُول : أبو هُبيرة بن الحارث بن عَلَقمة بن عمرو بن ثَمَنْف بن مالك بن مَبَدُول ؛ وعمرو بن مُطرَف بن عَلَقمة بن عمرو . رجلان :

( من بنی حرو ) :

وَمَنْ بَيْ عَمْرُو بَنْ مَالِكُ : أُوسَ بَعْ ثَابِتَ بَيْ الْمُنْلُدِ . رجل ،

تمال ابن هشام : أوس بن ثابت ، أخو حسَّان بن ثابت ،

﴿ من بني على ) .:

فال ابن إسماق : ومن بنى عدرى بن النَّجَّار : أنس بن النَّحَر بن فسمن من النَّحَر بن فسمن ابن والله بن حرّام بن جُندب بن عامر بن خشم بن عدى بن النَّجَّار : رجل ،

(۱) پروی بفتح اللام وکسرها . ( واجع شرح السیرة الله قد ) .

قال ابن هشام : أنس بن النخر ، هم أنس بن مالك : خادم سول الله صلى الله عليه وسلم .

( من بني ماز ن ) ۽

ومن بني مازن بن النَّجَّار : فَيَس بن مُخلَّد ؛ وكيسان ، عبد لهم : رجلان ، ( من بن دينار ) :

ومن بنى ديار بن السُّجار : سلُّم بن الحارث ؛ و نعمان بن عبد همرو . رجلان :

( من بني الحارث ) ،

ومن بنى الحارث بن الحزرج : خارجة بن زيد بن أى زُهير ؛ وسَعَدُ بن الربيع بن عمرو بن أى زُهير ، دُفنا فى قبر واحد ؛ وأوس بن الأرقم بن زيد بن قيس بن النحمان بن مالك بن تَعَلَية بن كعب . ثلاثة نفر .

( من بني الأبجر ) :

ومن بني الأبجر ، وهم بنو خُدْرة : مالك بن سنان بن عُبيد بن ثعلبة بن مهيد ا بن الأبجر ، وهو أبوأبي سعيد الحُمُديّ .

قال ابن هشام : اميم أبي سعيد الحدرى : سنان ؛ ويقال : سعد .

قال ابن إسماق : وسُعيد بن سُويَد بن قَيْس بن هامر بن عَبَاً د بن الأبجر ؛ وعتبة ، بن ربيع ، بن رافع ؛ بن معاوية ، ين عبيد ، بن ثملبة ، بن عبيد ، ابن الأبجر ثلاثة نفر ،

( من بني ساعدة ) ؛

ومن بنى ساعدة بن كعب بن الخزوج : قطبة بن سعد بن مالك بن خالد بن الملبة بن حارثة بن عرو بن الحزرج بن ساعدة ؛ وتَقَدَّفُ بن فَرُوة بن البَدَى ، وجلان ،

(من بني طريف ) ۽

ومن بني طَرَيف ، رَهُمُط سعد بن حُبادة : حبدَ الله بن حمرو بن وهب

(١) كذا في ا : وفي سائر الأسول ، و عهه ه و

ابن ثعلبة بن وقائش بن ثَعَلبة بن طريف ؛ وضَمَّوُة ، حليف لهم من بني جُهينة وَ دجلان ،

( من بنی عوف ) :

ومن بنى عوف بن الخزرج، ثم من بى سالم ، ثم من بنى مالك بن العنجلان بن زيد بن غَسَم بن سالم : نوفل بن عبد الله ؛ وعباس بن عبادة بن نضلة بن مالك ابن العنجلان ؛ ونعمان بن مالك بن ثعلبة بن فهر بن غستم بن سالم؛ والمنجذر ابن ذياد ، حليف لهم من بسلى ؛ وعبادة بن الحسنحاس :

دُفن النَّعمان بن مالك ، والمُجاَدّر ، وعُبادة في قبر واحد : خسة نفر ، (من بني الحبل) :

ومن بني الحبل : رفاعة بن عمرو : رجل :

(من بني سلبة) :

ومن بنى سكمة ، ثم من بنى حرّام : "عبد الله بن همرو بن حرّام بن تعلبة بن حرام ، وعمر و بن الحسّوح بن زيد بن حرام ، دُفنا فى قبر واحد ، وخلاً د بن حرام ، وأبو أبمن ، مولى حمرو بن الحسّوح ، أربعة نفر .

( مَن بني سواد ) ۽

ومن بنى سواد بن غتم : سكيم بن عمرو بن حكيدة ؛ ومولاه عتنرة ؛ وسهل بن قيس بن أبي كعب بن النقين . ثلاثة نفر .

(من بني زريق) ،

ومن بني ذُرَيْق بن عامر : فَ كَنُوانَ بنِ عَبِدُ قَيَيْس ؛ وحُبَيد بن المُعلَّى بن لَوْذَاكِ. رجلان .

قال ابن هشام : عُبيد بن المُعَلِّى ، من بني حبهب :

( مدد الثهداء ) : ]

ذال ابن إسحاق : فجميع من استشهد من المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المُهاجرين والأنصار : خمسة وستون رجلا »

( مَنْ بِنَي مَمَاوِيةً ) :

قال ابن هشام: وممنَّن لم يذكر ابن إسحاق من السَّبعين الشهداء الذبن ذكرنا ، مع الأوس ، ثم من بني مُعاوية بن مالك : مالك بن مُعَيلة ، حليف لهم من مزينة :

( من بن خطمة ) :

ومن بنى خَطَمة ـ واسم خَطَمة : عبد الله بن جُسُم بن مالك بن الأوس ـ الحارث بن عَدِيّ بن خَرَشة بن أُميَّة بن عامر بن خَطَمة .

( من بني الخزرج ) ٥

ومن الخزرج ، ثم من بني ستواد بن مالك : مالك بن إياس :

( من بن مرو ) ۱

ومن بني حمرو بن مالك بن النَّجار : إياس بن عدى .

( من بني سالم ) ۽

ومن بني سالم بن عوف : حمرو بن إياس :

# ذكر من قتل من المشركين يوم أحد

( من بئے مید الدار ) د

قال ابن إسحاق: وقُتل من المُشركين يوم أُحد من قُريش ، ثم من بني . هَبُد الدار بن قُصَى من أصحاب اللَّواء: طلحة بن أبي طلّحة ، واسم أبي طلحة: هبد الله بن عبد العُزَّى بن مُعمَّان بن عبد الدار ، قتله على بن أبي طالب ؛ (و) ا أن سعيد بن أبي طلحة ، قتله سعد بن أبي وقاً ص .

قال ابن هشام : ويقال : قتله على بن أبي طالب .

قال ابن إسحاق : وعَمَّان بن أبي طَلَحة ، قتله حمزة بن عبد المُطلب ؛ ومسافع ابن طلحة ، والحُلاس بن طلحة ، قتلهما عامم بن ثابت بن أبي الأقلح . وكلاب ابن طلحة ؛ والحارث بن طلحة ، قتلهما قَرْمَان ، حليف لبني ظفر

قال ابن هشام : ويقال : قتل كلابا عبد البحن بن عوف :

<sup>(</sup>۱) زیادة عن ۱.

قال ابن إسحاق : وآرطاة بن عَبَدَ شَرَحُبْيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار ، قتله حزة بن عبد المطلّب ، وأبو يزيد بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ، قتله قُرْمان ، وصُوَّاب : غلام له ا حَبَشَى ، قتله قُرْمان ،

قال ابن هشام : ويقال : قَـتَله على بن أبى طالب ، ويقال : سعد بن أبى وقـاًص ويقال : أبودُ جانة .

قال ابن إسحاق : والقاسط بن شُرَيح بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ، قتله قُرْمان : أحد عشر رجلا .

(من بني أسد) :

ومن بني أسد بن عبد العُزْى بن قُمَى : حبدُ الله بن مُعيد بن زُهير بن الحارث بن أسد . قتله على بن أبي طالب . رجل .

(من بن زمرة) :

ومن بنى زُهْرة بن كلاب : أبو الحَكَم بن الأخلس بن شريق بن همرو بن وَهُب الثَّقَى ، حليف بن ، قبله على بن أبي طالب ؛ وسباع بن عبد العُزَّى ــ واسم عبد العُزَّى : عمرو بن نَصْلة بن عُبُشان بن سليم بن ملتكان بن أفْسى ــ حليف لم من خُزَاعة ، قتله حزة بن عبد المطلب . رجلان .

( من بن عزوم ) :

رٌ من بني عمح ) :

ومن بنی مُجمَع بن عمرو: عمرو بن عبد الله بن مُعمَيّر بن وهب بن حُكْمَ الله بن جمّع ، وهو أبو عِنَرُق ، قسَله زسول ُ الله صلى الله عليه وسلم صَسْبُرًا ،

<sup>(</sup>١) كذا في ا , وفي سائر الأسول : ولهم ۽ .

وأ أنَّى بن خلف بن وَهُب بن حُدافة بن مُجمع ، قتله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم میده : (رجلان) :

( من بني عامر ) :

ومن بني عامر بن لوئيّ : عُبيدة بن جابر ؛ وشيبة بن مالك بن المضرّب ، قتلهما قُـزمان ﴿ رجلان ﴾ ﴿

قال ابن هشام: ويقال: قتل حُبيدة بن جابر عبد الله بن مسعود.

( عدد قتل المشركين ) :

قال ابن إسحاق : فجميع من قتل الله تبارك وتعالى يوم أُ حد من المشركين ، اثنان وعشرون رجلا ،

## ذكر ما قيل من الشعر يوم أحد

(شعر هبیرة) :

قال ابن إسحاق : وكان مما قيل من الشعر في يوم أُحد ، قولُ هُبيرة بن أبي وَهُمْب بين عمرو بن عائذ بن عبد بني عِمْران بن مخزوم ــ قال ابني هشام : عائذ : ابھ عمران بن مخزوم:

ساط سبوح إذا تجري يباريها

ما بال مُسَمُّ تحميد بات يتطرُّوني بالوُدُّ من هند آيذُ تعدُو عَوَاديها ﴿ هاتت تُعاتبني هند" وتعندُ لني والحربُ قد شُغِلَت عني مواليها مَهُلاً فلا تَعَذُّ ليني إنَّ من خُلُسي ﴿ مَا قَدْ عَلَمْتُ وَمَا إِنْ لَسَتُ أَنْحُفْهَا ۚ مُساعِفٌ لبتني كَعْبِ بما كَلِفُوا حَمَّالُ عَبِهُ وَأَنْقَالُ أُعَانِيهِا ا وقد حملتُ سلاحي فوق مُشْـَـترَف

<sup>(</sup>١) العميد ، المؤلم الموجع . والعوادى : الشواغل .

<sup>(</sup>٢) مساعف : مطيع موآت . وبما كلفوا : أي بما أولعوا به وأحبوه . وطعب. : الحمل الثقيل ، " فاستعاره هنا لما يكلفونه من الأمور الشاقة العظام .

<sup>(</sup>٣) مشترف ( بفتح الراء ) أى فرس يستشرف الناس ، أى ينظرون إليه لحسنه . ( وبكسر الراء ) أو مشرف . والساطى : البَّعيد الخطو إذا مثى . والسبوح : الذى يسبح فى جريه كأنه يعوم . ويباريها : يهارضها . وأعاد ( الهاء ) على الخيل ، وإن لم يتقدم لها ذكر ، لأن الكلام يدل عليها .

كَأَنَّهُ إِذْ جَرَى عَـــْير بِفَـدُ فَـدة من آل أعوجَ يَرْتاحِ النَّدَىُّ له نحنى الفَوَارس يوْمَ الْجَرَّ من أُحُدُ هابُوا ضرابا وطعننا صادقا خذما مُمَّتَ رُحْنا كَأْنَّا عارضٌ بَردٌ كأن ً هامتهُم عند الوَّغَنَّى فلَّقُّ

مُكَدُّمٌ لاحيقٌ بالعُون يَحْسِيها لا كجذع شعراء مستعثل مراقيها أعدد ثنه ورقاق الحك منتنخلا ومارنا لخطوب قلد ألاقيها هذا وبيَ ضَاء مثل النَّه في معكمة نيطت على فا تبسدو مساويها ا سُفُنا كِنانة من أطراف ذي يمن عُرُضُ البلاد على ماكان يُزْجيها • قالت كينانة : أ أنى تـذ هبون بـنا ؟ فَكُنْنا: النُّحْيَل ، فأمنُّوها ومَن فيها ٢ هابت معد " فقلنا نحن أنها الم ممًّا يَرَوْن وقد ضُمَّت قَواصبها^ وقام هام أنبي النَّجَّار يَبْكيها ٩ من قيض رُبند نفته عن أداحيها

<sup>(</sup>١) العير : الحمار الوحشيُّ . والفدفدة : الفلاة . والمكدم : المعشَّض ، عضته: أتته . والعون : جمع ممانة من خر الوحش .

<sup>(</sup>٢) أعوج : امم فرس مشهور فى العرب . وير ثاح : إيستبشر ويهتز . والندى : الحجلس من القوم . والجذع : الفرع . وشعراء : نخلة كثيرة الأفصان . ومراقبها : معاليها .

<sup>(</sup>٣) رقاق الحد : يريد سيفا ومنتخلا : متخيراً . والمـارن : الرمح اللين عند الهز . والخطوب : حوادث

<sup>(</sup>٤) يريد « بالبيضاء» : الدرع . والنهى ( بفتح النون وكسرها ) : الغدير من المـاء . ونيطت : علقت . وهي رواية أبي ذر . ورواية الأصول : ﴿ لَظْتَ ﴾ أي لصقت . ومساويها : عيوبها :

<sup>(</sup>٠) عرض البلاد : سعتها . ويزجيها : يسوقها .

<sup>(</sup>٦) يريد بالنخيل (كزبير ) : مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهي اسم لعين قرب المدينة . رأموها : قصدوها .

<sup>(</sup>٧) الحر: أصل الحبل.

 <sup>(</sup>٨) الخذم ( بالخاء و الذال المعجمتين ) : الذي يقطع اللحم سريعا . وقواصيها : ما تفرق منها و بعد .

<sup>(</sup>٩) العارض : السحاب . والبرد : الذي فيه برد . والحام : جمع هامة ، وهي الطائر الذي تزعم المرب أنه يخرج من رأس القتيل .

<sup>(</sup>١٠) الهام : جمع هامة ، وهي الرأس . والوغي: الحرب . والفلق : جمع فلقة ، وهي القطعة من الشيء والقيضُ : قشرُ البيضُ الأعلى . والربد : النعام ، لأن ألوانها بين البياض والسواد ، وهو اللون الأربد . والأداحي : جمع أدحى ، وهو الموضع الذي تبيض فيه النمام .

أوحننظك ذُعند عنه الرّبحُ في غُصُن بال ي تعاوره مينها سيوافيها ا قد نبذُ لُ المال سَحًّا لاحسابَ له ونطُّعن الخيل شرَّرًا في مآقيها ٢ وليسلة يتصطلى بالفرث جازركها كخشص بالنَّقَرى المُثرين داءيها ٣ ولينسلة مِن بُحادَى ذات أندية حِرَبًا بُحاديَّة قد بِتُ أَسْريها ا لا يَنْبِحِ الكلبُ فيها غــيرَ واحدة من القريس ولا تَسْرى أفاعيها \* أُوْقَدَتُ فيها لذى الضَّرَّاء عاحمة ٧ كالبرق ذاكية الأركان أحميها ٨ أوْرَثْنِي ذَاكُمُ عَمْـــرُّو ووالدُّه كانوا يُسبارون أنْواء النَّنجوم فما

من قبسله كان بالمشيق يعالها ٩ دنَّت عن السَّوْرة العُليا مساعيها ال

(شعرحسان في الردعلي هبيرة) :

قال ابن إسماق : فأجابه حَسَّان بن ثابت ، فقال :

<sup>(</sup>١) ذعذعته : حركته . وتعاوره : ثتداوله والسوانى : الرياح التي تقلع الثر اب والرمل من الأرض

<sup>(</sup>٢) سحا : صبا ؛ يريد أنه عطاء كثير . والشزر : العلمن عن يمين وشمال . والمآتى : مجارى الدموع من العين . والمـــآ قي ( أيضــا ) : المقدمات . وكلا المعنيين يستقيم به الكلام .

<sup>(</sup>٣) يصطل : يستدف من شدة البرد . والنقرى : أن تدمو قوما دون قوم ؛ يقال : هو يدعو الحفل ، إذا عم ، و هو يدعو النقرى إذا خص . والمثرين : الأغنياء .

<sup>(؛)</sup> الأندية : جمع ندى ( على غير قياس ) وقد قيل : إنه جمع الجمع ، كأنه جمع ندى على ندا. ( مثل حِمَلُ وجَمَالُ ﴾ ثم جمع الجمع على أفعلة ، وهذا بعيد في القياس ، لأنَّ الجميع الكثير لا يجمع ، وفعال من أبنية الجمع الكثير . وقد قيل هو جمع ندى ، والندى : المجلس . وهذا لا يشبه معى البيت ، ولكنه جمع جاء عل أمثال أنعلة ، لأنه في معي الأهوية والأشتية، ونحوذلك . وأقرب من ذلك أنه في معي الرذاذ والرشاش، وهما يجمعان علىأفعلة . ( راجع الروض الأنف ).و جربا: شديدة البرد مؤلمة أو قحطة لامطر فيها، وير يد بجمادية نسبة إلىشهر جمادى . وَكَان مِمْدَا الاسم قد وقع على هذا الشهر في زمن جمود المـاء،ثم انتقل بالأهلة، وبق الاسم عليه وإن كان في الصيف والقيظ . وكذلك أكثر هذه الشهور العربية سميت بأسماء مأخوذة مز أحوال السنة الشمسية ، ثم لزمَّها وإن خرجت عن تلك الأوقات . (راجع الروض) .

 <sup>(</sup>٥) القريس: البرد مع الصقيع.
 (٦) لذى الضراء، أى لذى الحاحمة و العوز.

<sup>(</sup>٧) كذا في ا ، ط . والجاحمة : الملتهبة . وفي سائر الأصول : ﴿ حَامِيةٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) ذاكية : مضيئة .

<sup>(</sup>٩) بالمثنى ، أى مرة بعد مرة .

<sup>(</sup>١٠) يبارون : يعارضون . ودنت : قصرت . والسورة: الرفعة والمنزلة . والمساعى : ما يسمى نيه من المكارم .

سُقَنُّتُمْ كِنانة جَهُالا من سَفاهتكم إلى الرَّسول فجُنْسَدٌ الله مُخْزِيها أَوْرَدْ تَمُوهَا حِياضَ المُوْتِ ضَاحِيةً فَالنَّارُ مَوْعِيدُهَا ، والقَتْلُ لاَقْيِهَا ا جَمَّعَتُموها أَحابِيشًا بلا حَسَب أَثْمَّتَ الْكُفْر غَرَّنكم طواغَيَها لا ألا اعْتَبَرتم بخَيْل الله إذْ قَتَلَتَ أهل القليب وَمَن أَلْقَينه فِيها ال كم من أسيرٍ فكنكُناهُ بلا تَمْنَ وجَــز ناصِيةٍ كُنُنَّا مَوَالَيها ؛

قال ابن هشام : أنشدنيها أبو زيد الأنصاريّ لكتَّعب بن مالُّك :

قال ابن هشام : وبيتُ هُبيرة بن أبي وهب الذي يقول فيه :

وليَنْلَةِ يَصْطَلَى بالفَرَث جازِرُها كَيْخْتَصُ بالنَّقْرَى الْمُسَرِين داعيها يروى لِحَنوب ، أخت عمرو ذي الكَـلُب الهُـذليُّ ، في أبيات لها في غير يوم أُنْحد ،

#### (شعر كعب في الرد على هبيرة) :

قال ابن إسماق : وقال كعبُ بن مالك يُجيب هُبيرة بن أبي وهب أيضاً :

صَحار وأعسلام كأن قتامها من البُعسد نَعْنع ها سد مُتقطيع تَظَلُّ به الـُبزل العَراميس رُزَّحا وَيَخْلُو به غَيْثُ السِّنين فيُمثَّرُع ٧ به جيتَفُ الحَسرَى يَلُوَح صَليبِسُها كَمَا لاح كَتَنَّانُ التَّجارِ المُوَضَّعِ ^ به العيَّنُ والآرامُ كِمْشُــين خَلَّفَةٌ وبَيْضُ نَعَامٍ قَيْضُــه بتَقَلَّعُ ۗ

ألا هل أتى غَسَّانَ عننًا ودُونهم مِن الأرْض خَرْقُ سَدْيرُهُ مُتُنَعَنْمِعُ ا

- (١) الحياض : جمع حوض والضاحية : البارزة الشمس .
- (٢) الحسب : الشرف ، والطواغي : جمع طاغية ، وهو المتكبر المتمره .
  - (٣) يمني « بأهل القليب » : من قتل بيدر من المشركين .
    - (٤) مواليها : أهل النعمة عليها .
- (٥) الحرق: الفلاة الواسعة ، التي تنخرق فيها الربيح . ومتنعتم ، أي مضطرب ؛ وروى و متتعتم » هالتاء أي متر دد .
- (٦) الأعلام : الحبال المرتفعة . والقتام : ما مال لونه إلى السواد . والنقع : الغبار . والهامد : للتلبد الساكن
  - (٧) البزل ؛ الإبل القوية ؛ واحدها : بازل . والعراميس : الشديدة ، والرزح : المعيهة .
    - (A) الصليب : الودك . والموضع : المبسوط المنقوش .
- (٩) الدين : بقر الوحش . والآرام : البيض البطون السمر الظهور . وخلفة : أى مِشين قطط مُطن قطعة . والقيض : قشر البيض الأعلى . ويتقلع : يتشقق .

مجالدنا اعِمَنْ دِيننا كُلُّ فَتَخْمَةً مُذَرَّبَةً فيها القَوانِسُ تَلَمْعَ\* وكى صَمَوْت فَى المَدُوان كَأَنَّهُا إِذَا لَنبِسَت تَنِيْ مِنَ المَاء مُ تُرَعًا ولكن ببَسَد رُ سائلُوا مَن لَقيئُمُ مِن النَّاس والأنباء بالنيب تَنفع فَهَمُما مُيهِم أَ النَّاسَ مما يتكييــــدُنا فنحنُ لهُ مِن سائر النَّاس أوْسَعَ ﴿ ولمَّا ابْنَتَنَوْا بالعرْضِ قال سَراتُنا وفينا رســولُ الله نَـتْبع أمْـره تَدَ عَلَيْهِ الرُّوحُ من عنـــد ِ ربَّه وقال رسول ُ الله لما بكَــَوا لَـنا وكُونوا كمَن يَشْرِى الحياةَ تَقَرُّبا

وإنَّا بأرض الخَرُّف او كان أَهلها سُوانا لقد أجْلُوا بلَّيْل فأقْشَعُوا ؛ إذا جاء مينًا راكبٌ كان قولُه أعدُوا لما يُزْجِي ابنُ حرب وَيَجْمَعُ \* فلو غيرُنَا كانت جميعا تكبَّدُه النَّـــبريَّة قد أَعْطَوْا بدًا وتوزَّعُوا ا مُجَالِد لا تَبِنِّي عليننا قبيسلة من النَّاس إلا أن بهابوا ويتفظُّعوا \* عَلَامَ إذا لم تمننَع العرضُ نَزْرَع؟ ٩ إذا قال فينا القسول لانتطلع أيتنزَّل من جَوَّ السَّاء ويُرْفَعَ تُشاوِره فيها نُريد وقَصْرُنا إذا ما اشتهَى أنَّا نُطيع ونَسْمَعَ ال ذَرُوا عنكم هنول المنيّات واطمعوا إلى ملك أيحيًا لكربه ويرجع

(ه) يزجي : يسوق .

(٧) يغظموا : يهابوا ويفزعوا .

(١١) قصرناً : غايتنا .

<sup>(</sup>١) في ا ﴿ مجادلنا ﴾.

<sup>(</sup>٢) الفخمة : الكتيبة العظيمة . والمدربة : المتعودة القتال الماهرة فيه . وهي رواية أ . وتروى « مذربة » بالذال المعجمة ، أي محددة ، وهي رواية سائر الأصول . والقوانس : رموس بيض السلاح .

<sup>(</sup>٣) الصموت : الدرع أحكم نسجها وتقارب حلقها فلا يسبع لها صوت . والصوان : كلم ما يصان **فيه** الثبيء ، درعا كان أو ثوبا أو غيرهما . والتهمي : الغندير . ومترع : مملوم .

<sup>(؛)</sup> أقشعوا : فروا وزالوا .

 <sup>(</sup>٦) كذا في أكثر الأصول ، وشرح السيرة . وتوزعوا تفسموا.وني: ا « تورعوا » . وتورعوا ؛ ذلوا

 <sup>(</sup>٨) ابتنوا: ضربوا أبنيهم . والعرض: واحد أعراض المدينة ، وهي قراها التي في أوديها . وسر أتنا:

<sup>(</sup>٩) لا تتطُّلُع : لا ننظر إليه إجلالا وهيبة له . وهي رواية ١، ويروى : « لا نتظلع ، أى لا نميل هته . وهي رواية سائر الأصول .

<sup>(</sup>١٠) الروح : جبريل عليه السلام .

<sup>(</sup>۱۲) یشری : یبیم .

ولكن خُسنهُ وا أسْيَافَكُم وتوكَّلُوا على الله إنَّ الْأَمْرَ لله آجمَعُ فسيرْنا إليهم جَهْرَةٌ في رِحالهيم بِمُكُمْ مُومَةً فيها السَّنتُورُ والقَنا فجيشنا إلى متوج من البحرُّ وَسَطَّهُ ثلاثة آلاف ونحن ُ نَصِيتُــة ً " نُعاورهم تَجَمْرِى المنيَّــة بيننا تهادى قيسي النبغ فينا وفيهم ومننجوفة ح ميسة صاعدية نَصُوبُ بأبدان الرّجال وتارة ً وخيئال تراها بالفضاء كأنها فلمَّا تَلاقَيْنا ودارتُ بنا الرَّحي ضَرَبْنَاهِمُ حَتَى تُرْكُنَا سَرَآتَهُم

ضُحَيًّا علينا البيضُ لا نتخشَّع ا إذا ضربوا أقندامها لاتورَّع ٢ أحابيش منهسم حاسرٌ ومُقَنَعً ٣ ثلاث مثمين إن كَيُشْرَنا وأربع ا نُشارعهم حوض المَنايا ونَشْرع • وما هو إلا اليستربي المُقتطع " يُذُرّ عليها السّم ساعسة تُصْنَع ٧ تمسر بأعراض البيصار تتقع مم جراد صباً في قرَّة يَتريعُ ١ وليس لأمر تحسه الله مسد فع كأنهم بالقاع خشب مصرع ا لَدُن غُدُوةً حَيى استَفَقَانا عشيئةً كأن ذكانا حَرُّ للو تلكُّم ٢

<sup>(</sup>١) البيض : السيوف .

<sup>(</sup>٢) الملمومة : الكتيبة المجتمعة . والسنور؛ السلاخ . ولا تورع : لاتكف . ويروى: ٥ لا توزع ٥ :

<sup>(</sup>٣) الحاسر : الذي لا درع عليه ولا مغفر . والمقنع : الذي لبس المغفر على رأسه وهو القناع .

<sup>(</sup>٤) النصية : الحيار من القوم .

<sup>(</sup>ه) نغاورهم : نداولهم . ونشارعهم : نشاربهم . ونشرع : نشرب .

<sup>(</sup>٦) النبع : شجر تصنع منه القسى . واليثر بى : الأوتار ، نسبة إلى يثر ب .

<sup>(</sup>٧) المنجوفة : السهام . والحرمية : نسبة إلى أهل الحرم ؛ يقال : رجل حرمى ، إذا كان من أهل الحرم . والصاعدية : نسبة إلى صاعد ، صانع معروف .

 <sup>(</sup>A) تصوب: تقع . و البصار : حجارة لينة ، و تقعقع : تصوت .

<sup>(</sup>٩) الصبا : ريح شرقية . والفرة : البرد . ويتربع : يجيء ويذهب .

<sup>(</sup>١٠) رحى الحرب : معظم موضع القتال فيها . حمه الله : قدره .

<sup>(</sup>١١) سراتهم : خيارهم . والقاع : المنخفض من الأرض .

<sup>(</sup>١٢) ذكانا ، أي التهابنا في الحرب . وتلفع . يشتمل حرها على من دنا منها .

وراحوا سيراعا منوجيفسين كأنهم ودارتْ رَحانا واستدارترَحاهمُ ونحن أُناس لانرى الْقَـتَــُلُ سُـبُـّةً ۗ جلاد" على رَيْب الحوادث لانترَى بنو الحَرْبِ لانَعْيَا ، بشيءِ نَقُوله بنوالحَرْب إن ْ نَظْفُرْ فلسَّنا بفُحَّش وكُنَّا شهابا يتَّنِّي النَّاسُ حَرَّه

جَهَامٌ هواقت ماءً ه الريحُ مُقُلِّع ا ورُحنا وأَرُخُــرَانا بطاءٌ كأنَّنا أُسـودٌ على لحم ببيشة ظُلَّعٌ ۗ فَنَيْتُنَا وِنَالَ القَوْمُ مَنَّا وَرَبَمَا فَعَلْنَا وَلَكُنَ مَا لَدَى اللَّهُ أُوسَعَ وقد جُعلوا كُلُّ من الشَّرَّ يَشْبُعَ على كُلُ مَن يَحْمي الذَّمارَ ويمنعَ على هالك عَيننا لنا الدَّهْرَ تَدَوْمَعُ ا ولا نحن مما جَرَّت الحربُ نجْزُع ولا نحن ُ مين أظفارها نـَتوجَّع ويَقْرُبُحُ عنه من يَليه ويَسَفْعُ ٦ فخَرْتَ على ابنَ الزَّبعرى وقد سرى لكم طلَبٌ مِن آخر اللَّيل مُتُبع فسكل عنك في عُلْيا مُعدُّ وغيرها من الناس مَن أخرْى مقاما وأشنتَع ومَن هو لم تَنْتَرَك له الحربُ مَفْخرًا ومن خدُّه يوم َ الكريهة أَضْرَع ٧ شَدَدُنَا بِحَوْلِ اللهِ والنَّصْرِ شَدَّةً عليكم وأطرافُ الأسيــنَّةِ سُرَّع نَكُرُ القَنَا فيكُمُ كَأَنَّ فُروعها عَزَالَى مَزَادٍ مَاؤُها يَنَهَــزَّع ^ عَمَدُ نَا إِلَى أَهُلِ اللَّواء ومن يَطيرُ لِذِكْرِ اللَّواء فهو في الحَمَد أُسْرَعَ فخانوا وقد أعنْطَوْا يَدًا وتخاذَ لُوا أَلَى اللهُ إِلاًّ أَمْرَهُ وهو أصنع

<sup>(</sup>١) موجفين ، مسرعين . والجهام : السحاب الرقيق الذي ليس فيه ماء .

<sup>(</sup>٢) بيشة : موضع تنسب إليه الأسود .

<sup>(</sup>٣) الذمار : ما يجب على الرجل أن يحميه .

<sup>(</sup>٤) جلاد : جمع جليد ، وهو الصبور .

<sup>(</sup>ه) في ا: « لانعني ».

<sup>(</sup>٦) الشهاب : الفطعة من النار . ويسفع : يحرق ويغير . وفي أ : « يشفع ، بالشين المعجمة ، وهو

<sup>(</sup>٧) أضرع و فاليل .

<sup>(</sup>٨) الفروغ : الطعنات المتسعة . وقد وردت هذه الكلمة في الأصل بالعين المهملة . وهو تصحيف . وعزالی : جمع عزلاء ، وهی فم المزادة ، ویتبزج : یتقطع . و پروی و یتبر**ع ، أی** یتفرغ ویسر**ع** .

ال ابن هشام : وكان كعب بن مالك قد قال :

ُ مِجَالَدُ نَا عَن جِـذُ مِنَا ا كُلُّ فَخُمَّةً

فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : أيصلُح أن تقول : مجالدنا عن ديننا ؟ فقال تعب : نعم ؛ فقال رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم : فهو أحسن ؛ فقال كعب : مجالدنا عن ديننا.

(شعر لابن الزيعرى) :

قال ابن إسماق : وقال عبد الله بن الزَّبْعَمْرَى في يوم أُمحد :

إنَّ للخَــــيْرِ وللشَّرِ مَدَّى وكيلا ذلكُ وَجَـــه وقبــــلا والعَطِيَّاتُ خِساسٌ بينهم وسَسواء قَسَبرُ مُسَثْرِ ومُقَلِّ كُلُّ عَيْش ونَعَسِم زائلٌ وبناتُ الدَّهر يَلْعَسَبْنَ بِكُلُ المُلْعِثْنَ حَسَّانَ عَسَى آيَةً فَعَريض الشَّعْر يَشْفِي ذَا الغُلُلُ كُمْ تَرَى بالجَسَرِ مِن جُمْجُمُة وأَكُفُ قَد أُيُرِّتُ ورجِلِ المُ وسَرَابيل حِسان سُريت عن كُماة أُهُلكوا في المُنْسَنزَل ٧ كم قَتَالْنَا مِنْ كَرِيم سَلِيد ماجد الجدِّين مِقْدام بَطَل صاديق النَّجْسدة قَرْمٍ بارع عسير مُلْنَاثٍ لَدَى وَقَعْ الْأُسَلِ^

بِا غُرُابَ البَسْيِن أَسْمَعْتَ فَقُلُ ۚ إِنَّمَا تَنْطِق شِينًا قَد فُعِلُ ۗ فَسَلَ الْمِهْرَاسِ مَنْ سَاكِنُهُ ؟ بين أَقْحَافِ وَهَامِ كَالْحَنَجَلُ ^

<sup>(</sup>١) الجذم : الأصل .

 <sup>(</sup>۲) المدى : الغاية . والقبل : المواجهة و المقابلة . و يد أن كل ذلك ملاقيه الانسان في مستقبل أيامه .

<sup>(</sup>٣) خساس - حقيرة . والمثرى : الغلى . والمقل : الفقير .

<sup>(؛)</sup> بنات الدهر : حوادثه .

<sup>(ُ،)</sup> الآية ؛ العلامة . والغلل : جمع غلة ، وهي حرارة العطش .

<sup>(</sup>٦) الحر : أصل الحبل . وأثرت : قطعت . والرجل : الأرجل .

السرابيل : الدروع . وسريت : جردت . و الكماة : الشجمان . والمنتز ل : موضع الحرب و النز ال . (A) النجدة : القوة والشجاعة . والمقرم : الفحل الكريم . والهارع : المبرز على غيره . والملتاث :

**ف**ضعيف . والأسل : الرماح .

<sup>(</sup>٩) الاتعاث ، بعج تست . والحلم : الروس .

لَيْتُ أَشْيَاحَى بَبِسَدُر شَهَدُوا جَزَعَ الْخَزْرَجِ مَنْ وَقَدْمِ الْأُسُلِ أثم خَفُوا عنسه ذاكم رُقَصًا لا ألثوم النَّفْس إلا أنَّنا بسيوف المنسد تعلو هامهم ( ره حسان على أين الزيعرى ) :

حين حَكَّت بقُباء بتركها واستحرّ القَنال في عبد الأشل ا رَقَيَصَ الْحَيَفُيَّانَ يَعْسَلُو فِي الْجَبَلَ ۗ فقَتَكَلُّنا الضِّعْفُ من أشْرَافهم ﴿ وعَـَــدَلَنَا مَيْلُ بَدْرٍ فاعتَدَدَلَ. لو كَرَرْنا لَفَعَلَنْنا المُفتَّتَعَسل عَلَلًا تَعَلَّلُوهِ بعسد أَنهَلُ

فأجابه حسَّان بن ثابت الأنصاريُّ رضي الله عنه ، قال :

كان منيًّا الفَّـضْلُ فيها لوَّ عَـدَلَ فأجأناكم إلى ستنفع الحبال مَنْ يُلاقوه من النَّاس مُبهَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ

ذهبت يابن الزِّبَعْرَى وَقَمْعَةً ولقد للمُنَمُ وَللْنَا مِنْكُمُمُ وَكَذَاكَ الحَرِبُ أَحِيانًا دُولَ لَفَعَ الْحَرِبُ أَحِيانًا دُولَ لِفَعَ الأسنسيافَ في أكتافكم حيثُ نَهْوي عَللاً بعد تَهَلُ المُنْفَعِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال مُخْرِج الأضياح من أستاهكم كسُلاح النَّيب بأكلُن العَصَل الذُ تُولُونَ عَلَى أَعْقابِكُم هُرَّبا فِالشَّعْبُ أَشْبَاهِ الرَّسَل ٧ إذ شكرَد نا شـــد أة صادقة لخيناطيا ٢٠ كأشداف١٠ المكلا

<sup>(</sup>١) البرك : الصدر . و بنو عبد الأشل : يريد بني عبد الأشهل ، فحذف الهاء .

<sup>(</sup>۲) الرقص : مشى سريع . والحفان :صغار النعام .

 <sup>(</sup>٣) العلل : الشرب الثانى . والنهل و الشرب الأول . يريد الضرب بعد الضرب .

<sup>(</sup>٤) في شرح السيرة: « الخطي » في موضع الأسياف . والخطي : الرماح ، نسبة إلى الخط، وهوموضع .

<sup>(</sup>ه) كذا في شرح السيرة . والأضياح : جمع ضبيح ، وهو اللبن المخلوط بالماء . وفي الأصول و الأصبح » .

 <sup>(</sup>٦) النيب : جميم ناب ، وهي الناقة المسنة . والعصل : نبات تأكله الإبل فيخرج منها أحمر .

<sup>(</sup>٧) الرسل: الإبل المرسلة بعضها في إثر بعض.

<sup>(</sup>٨) فأجأناكم : أَى أَلِمَأْنَاكُم .

<sup>(</sup>٩) الخناطيل : الحماعات من كل شيء .

<sup>(</sup>١٠) كذا في ١. قال أبو ذر . ويروى : و كأمذاق ، والأمذاق: الأخلاط من الناس . غير أن كتب اللغة لم تجمع شدفا على أشداف ، وإنما حمته على شدوف ، وفي سائر الأصول : كأشداق ﴿ يالقاف ﴿ وهو تحریف . ویروی : « کجنان الملا » والجنان : الجن .

<sup>(</sup>١١) الملا المتسع من الأرض . ويهل : يرتاع ، من الهول ، وهو الفزع .

عَمَاقَ عَنَّا الشُّعْبُ إِذْ تَجْزُعُهُ وَمَكَا ثُنَا الفَرْطَ منه والرَّجَلُ ا في قُرَيْش من جموع أجمُّعُوا

برجال لسنمُ أَمْنَاكُمُ أَمْنَاكُمُ أَيْدُوا جِنْبِرِيلَ نَصْرًا فَتَنزَلَ لَا وَعَلَيْنَ الرَّسُلِ وَعَلَيْنَ الرَّسُلِ وَقَتَلْنَا كُلُّ جَدْجاحِ رِفَلَ " وَقَتَلْنَا كُلُّ جَدْجاحِ رِفَلَ " وَقَتَلْنَا كُلُّ جَدْجاحِ رِفَلَ " وتركننا فى قدُرَيْش عَـــوْرَةً يوْم بَدْر وأحاديثُ المَّشَــلُ . درَسُولُ الله حَقَّا شاهيد بيوْم بَدَر والتَّنابيل الهُبُلُ! بِتُوْم بَدُّ رِ والتَّنابيلِ الهُبُلُ! مثل ما يجنمع في الخصب الهمل نحن لا أمثالُكُمُم وُلْدَ استها تخضُر الناس إذا البأس نزل ا

فال ابن هشام : وأنشدنى أبوزيد الأنصاريُّ: « وأحاديث المثل » والبيت الذي قبله . وقوله : « في قريش من جموع جَمُّعوا ﴾ عن غير ابن إسحاق .

(شعر كعب في بكاء حمزة وقتلي أحد) :

قال ابن إسحاق : وقال كعب بن مالك يبكى حَمْزةً بن عبد المطلُّب وقَـتَمْلى أحُد من المسلمين .

نَشَجْتَ وهل لك من مَنْشَجِ وكنتَ منى تَذَّكِرْ تَلُجْجَ<sup>٧</sup> تَذَكِيْرً قَسَوْمٍ أَتَانِي لهَسَمٍ أَحَادِيثُ فِي الزَّمَنَ الْأَعْوَجِ فَقَلَبُكُ مِنْ ذُكِرُهُم خافق من الشَّوْق والحَزَن النَّضيج وقَتْسلاهم في جينان النَّعسيم كرام المَدَ اخسل والمَخْرَج

<sup>(</sup>١) نجزعه : نقطعه عرضا . والفرط : ماعلا من الأرض . والرجل: خع رجلة ، وهو المطمئن من الأرض .

 <sup>(</sup>۲) قال أبو ذر : « أيدوا جبريل » أراد أيدوا بجبريل ، فحذف حرف الجر ، وعدى الفعل .

<sup>(</sup>ه) الححجاج : السيد . والرفل : الذي يجر ثوبه خيلاء .

<sup>(؛)</sup> التنابيل القصار : اللئام ، ويروى : القنابل . يريد الحيل ؛ الواحدة قنبلة . وهي القطعة من الحيل . والهبل ، قال أبوذر : من رواه يضم الهاء والباء ، فعناه الذين ثقلوا لكثرة اللحم عليهم ، ومنه يقال ؛ رجل مهبل : إذا كثر لحمه . ومن روأه بفتح الهاء والباء ، أو بضم الهاء وفتح الباء ، فهو من الثكل ١ يقال : هبلته أمه : إذا تكلته .

<sup>(</sup>٥) الهمل : الإبل المهملة ، وهي التي ترسل في المرعى دون راع .

<sup>(</sup>۲) ولد: جمع ولد إ

<sup>(</sup>٧) نشجت : بكيت ، وتلجج ، من اللجج ، وهو الإقامة على الشيء والتمادي فيه .

لواء الرَّسُــول بدى الأَضُوُجِ ا جميعا بتنوالأوس والختسزرج وأشْياعُ أحمد إذ شايعوا على الحتق ذى النُّور والمَنْهَجِ٢ فَمَا بَرَحُوا يَضْرِبون الكُماة وَيَمْضون في القَسْطَلَ المُرهَجِ كذلك حتى دعاهم مكيك إلى جنَّسة دوَّحة الموَّ لج فكُلُّهُم ماتَ حُرُّ البِّسلاء على مسلَّة الله لم يَعْسرَج بذی هَبَد صادِم سلجتج يتربر كألجمسل الأدعب ٧ تَلَهَّبُ فِي اللَّهَبِ المُوهَــجَ دنُعُمان أَوْ َ فِي بِمِيثاقه وحَنظلة الخَــنير لم يُعنَّج ٢ إلى مستنزل فاخر الزُّبرج١٠ أُولئسك لا مَن ثُوَى منكُم من النَّار في الدَّرَكَ المُرْتج١١

بما صَــَبرُوا نحت ظلَّ اللَّواء غــــداة أجابـت بأســــيافـها كحمَــُــزَةَ لمَّا وَفِي صادقا فلاقاه عَبَـــدُ بَنَّى لَوْفَلَ فأوجــــره حـَرْبة كالشهاب عن الحقّ حتى غــَـــدت رُوحه

(شعر ضرار في الردعلي كعب):

فأجابه ضرار بن الحطَّابِ الفيهُ رَى ، فقال :

أَ يَجُزُع كَعُبٌ لأشْسِياعه ويتبكى من الزَّمَن الأعْوَج١٦

(١) الأضوج ( بضم الواو ) : جمّع ضوج ، وهو جانب الوادى . والأضوج ( بفتح الواو ) ؛

- (٢) شايعوا : تابعوا . والمنهج : الطريق الواضح .
- (٣) الكماة : الشجعان . والقسطل : الغبار . والمرهج : اللمى علا في الجو .
  - (٤) الدوحة : الشجرة الكثيرة الأغصان . والمولج : المدخل .
    - (٥) حر البلاء : خالص الاختبار .
- (٦) بذي هبة : يعني سيفا ، وهبة السيف : وقوعه بالعظم . والصارم : القاطع . وسلجج : مرهف .
  - (٧) عبد بني نوفل : هو وحشى قاتل حمزة . ويبربر : يصيح . والحمل الأدعج : الأسود .
    - (٨) أوجره : طعنه في صدره . والشهاب : القطعة من النار . والموهج : الموقد .
      - (٩) لم يحنج : لم يصرف عن وجهه الذي أراده من الحق .
        - (۱۰) الزبرج : الوشي .
      - (١١) الدرك: ما كان إلى أسفل. والدرج: ماكان إلى فوق .
        - (١٢) الأشياع: الأتباع.

فرَاحِ الرَّوايا وغادَرَ ْنَـهُ فَقُولًا لَكَعُبِ يُثَنِّنِي البُكا وَلَلَيْء مِن لَحْمَا يَمُضْجَ . فياليت تعميرًا وأشـــياعـَه غَــداة لَقيناكُم في الحــديد بكل عَجَلَّحَــة كالعُقاب فَدُسُناهِمُ أَنْمًا حَتَى انْتَنَوْاً سَوَى زَاهِقَ النِّنْسُ أَو مُغْرِجٍ ٢١

صَجِيجَ المُذَ كَتِّي رأى إلفه تَروح في صادر مُعُنج يُعَجِعِج قَسْرًا ولم يُحسُدَج لمصرع إخــوانه في متكتر من الحييل ذي قسطل مرهمج وعُتُسِة في جَمْعنا السَّوْرَجِ ! فَيَتَشْ فُهُوا النُّفُوس بأوْتارها بقَتَنْلَى أُصيبتْ من الخَنَرْرج ، وقَتَنْلَتَى مِن الْأُوْسِ فِي مَعْرَكِ أَصْلِبُوا جَمِيعًا بِذِي الْأَضْوُجِ ۗ ومَقَنْتُ لَ حَرَةً تَعَنْتَ اللَّواءُ عَمُطَّ رِد ، مارِن ، مُخْلَجٍ ٢ وحيثُ انتَـــنى مُصْعَب ثاوِيا بَضَرْبة دَى هَبَــةُ سَالْجَجَم بأُحُد وأسْسيافُنا فيهم تَلَهَّبُ كَاللَّهَبِ المُوَهَبِجِ كأُسُد البراح ٩ فلم تُعنا َ عَانَ الْعَانِ الْعَلَيْدِ الْعَانِ الْعَلَيْعِ الْعَانِ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلِي الْعَلَيْعِ الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَيْعِ الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَيْعِ الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلَيْعِ الْعَلَيْعِ الْعَلِي الْعَلَيْعِ الْعِلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعِلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعِلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَالِي الْعَلِي ا وأجرد ذي مَيْعَــة مُسْرَج ١١

> (١) العجيج : الصياح .والمذكبي ( هنا ) : المدن من الإبل ، وأكثر ما يقال في الحيل . والصادر : الجماعة انصادرة عن الماء . ومحنج : ، أي مصروف عن وجهه .

- (٢) الروايا : الإبل التي تحمل الماء . وغادرته : تركته . ويعجعج : يصوت ، وقسرا قهرا . و إ مجديج : لم يجعل عليه الحديج ، وهو مركب من مراكب الحس .
  - (٣) الا يطل : الغبار . والمرهج : المرتفع .
    - (٤) السورج: المتقد.
  - (٥) الأوتار : جمع وتر ، وهو طلب الثأر .
    - (٦) المعرك : موضع الحرب .
  - (٧) المطرد : الذي يهتر ، ويعني به رمحا . والمبارن : اللين . والمخلج : الذي يطعن بسرعة .
    - (۸) الذي يطعن بسرعة .
- (٩) كذا في أكثر الأصول. والبواج: المتسع من الأرض. وفي ا: والبراج a بالجيم ، وهو تصحيف
  - (١٠) لم تعنج : نم تكان ولم تصرف .
- (١١) المجلمة : المــانسية المتقدمة . ويعنى بها فرسا ؛ ومن رواه : و محجلة ، فهو من التحجيل في الحيل . والأجرد : الفرس العتيق . والميعة : النشاط .
  - (١٢) دسناهم ، وطنناهم . والمحرج : المضيق طهه .

قال ابن هشام : وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها لضِيرار : وقول ُ كعب : دى النور والمنهج » عن أبى زيد الأنصارى .

(شعر ابن الزبعرى في يوم أحد) :

أَلا ذَرَفَتَ مِن مُقَاْلَتَيَك دُمُوعُ وقد بانَ من حَبَال الشَّباب تُطوحُ ۗ ا وشَطّ بمَن تَهْوَى المَسزارُ وفرَقت نوَى الحيّ دارٌ بالحَبيب فَجُوع ً ولَيْسُ لَمَا وَ ۚ لَى عَلَى ذَى حَرَارَةَ ﴿ وَإِنْ طَالَ تَنَذَّرَافُ اللَّهُ وَ رُجُوعٍ ﴿ فذرُّ ذا؛ ولكن هل أتى أمَّ مالك الحاديثُ قَوَى والحسديثُ يَشْيِعِ وُ مُجْنَبَنا جُرُدًا إلى أهل يَسْتُرب عَناجِيجَ مِنْهِـا مُتُسْلَد ونَزَيِعُ \* حَسْيِسَيَّةَ سِيرْنَا فِي مُلَامِ إِيقَوُودَنَا \ ضَيَرُورُ الْأَعَادِي للصَّادِيقِ نَفُوعُ أَ تَشُدُ عليننا كلَّ زَغَف كأنها غلديرٌ بضَوْج الوادينين نقييم^ فلمنَّا رأوْنا خالطَتْهُمُ مَهَابَةٌ وعايَنَهُمْ أَمْرٌ هُناك فَظِيمٍ ووَدُوا لو ان الأرض يَنشقُ ظَهَرُها بهم وصَسبور القوم تُمَّ جَزَوع ﴿ وقد عُرَيت بِيضٌ كَأَنَّ وَمِيضَهَا حَرَيق تَرَّقَى فَى الأباء سَرِيحٍ ^

قال ابن إسماق : وقال عبد الله بن الزَّبعَوْرَى فى يوم أُصُد ، يبكى القَـتلى! : بأيمانينا نتعسلو بها كلَّ هامسة ومينها سيام للعسدو ذَريين

- (١) هذه العبارة « يبكى القتلي ۾ ساقطة في 1 .
  - (٢) ذرفت : سالت .
- (٣) شط: بعد . والنوى : البعد والفرقة ،
  - (٤) في ا: «فذرنا».
- (ه) مجنبنا : أي قودنا ؛ يقال : جنبت الحيل ؛ إذا قدتها ولم تركبها . والمناجيج : الناوال الحسان . رالمتلد : الذي و لد عندك . و النزيع . الغريب ,
  - (٦) اللهام : الجيش الكثير ;
    - (٧) في ا : «يقودها » .
  - (٨) الزغف : الدروع الليثة ، والضوج : جائب الوادى ، ونقيع : مملو، بالماء .
    - (٩) الوميض : الضوء ، الأباء : الأجمة الملتفة الأغصان .
      - (١٠) الذريع ، الذي يقتل سريما .

وَ بَعْمُع بني النَّجَّار في كلُّ تلْعبة بأبدانهم مين وقَعْيهِين تَجْمِع " ولولا عُلُوّ الشِّعْب غادَرْنَ أحمدًا ولكن عُكلاً والسَّمْهُمَرِيُّ شُرُوعٍ ا

> ( همر حسان في الرد على ابن الزيمرى ) : فأجابه حسَّان بن ثابت ، فقال :

المادرن قتلى الأوس غاصبة بهما ضباع وطنسير يتعتقين وتقوع كما غادرت في الكرّ تممْزَةَ ثاويا وفي صَـــد ره ماضيي الشَّـــباة و وقييع \* ونعمان قد غادرُن تحت لوائه على كخميه طيرٌ يَجُفُن وُقُوعٌ ١ المحسد وأرماحُ الكماة يُردِنهم كما غال أشطان الدّلاء نُزُوع ٧

أشاقك من أم الوليد ربُوع بلاقيع ما من أهليهين جميع ^ عَفَاهُمَّىٰ صَيْفِيُّ الرَّيَاحِ وَوَاكِفٌ مِنَ الدَّلُو رَجَّافُ السَّحَابِ مُمُوعُ ٩ فَلَمْ يَبَنِّى ۚ إِلَا مَوْقِيدُ النَّارِ حَوْلُهُ رَوَاكِيدِ أَمْثَالُ الحَمَامِ كُنُنُوعِ ١٠ فَكُمَّ وَكُورٌ دَارٍ بِدُّدَتُ بِبِن أَهِلُهَا فَوَى لِمُتَبِينَاتِ الحِبَالِ فَطُوعِ ال وقُلُ إِنَّ يَكُنُّ يُومٌ بَأْحُدُ يَعُدُّهُ سَفَيهٌ فَإِنَّ الْحَقَّ سَوف يَشْسِيعَ فقد صابرت فيه بَنْنُو الأوس كلهم وكان لهم ذكِرٌ هناك رَفيسع

<sup>(</sup>١) كذا في أكثر الأصول . وعاصبة : لا صقة . وفي ا : و عاصية و بالياء المثناة . وهوتصحيف .

<sup>(</sup>٢) يعتفين : يطلبن الرزق .

<sup>(</sup>٣) والنجيع : الدم .

<sup>(</sup>٤) الشعب : الطريق في الجبل . والسمهرى : الرماح . وشروع : : ماثلة الطعن .

<sup>(</sup>ه) شباة كل شيء : حده . ووقيع : أى محدد .

<sup>(</sup>٦) كذا في ا ، ط . ويجفن : يدخلنجوفه ، أو يطالبن مافي جوفه . وفي سائر الأصول: «يحقن ٥ ه لى يقعن على لحمه . ويروى : « يحمن » ، أى نستدرن .

 <sup>(</sup>٧) الكاة : الشجمان . وغال : أهلك . والأشطان : الحبال . والدلاء : خع دلو. والنزوع ( يضم النون) : جذب الدلو وإخراجها من البئر . والنزع ( بفتحها ) : المستى .

 <sup>(</sup>A) البلقع : القفر الحالى .

<sup>(</sup>٩) عفاهن : غيرهن و درسهن ، وَالواكف : المطر السائل ، ومن الدلو : يعني برجا في السائد. ررجاف : أي متحرك مصوت . وهموع : أي سائل .

<sup>(</sup>٠١) الرواكد : الثوابت . يعنى الأثانى . وكنوع : أى لاصقة بالأرض .

<sup>(</sup>١١) للنوى : البعد . والمتينات : الغليظات الشديدات .

وما كان منهم في اللِّقاء جَزُوع وحامثي بنو النَّجَار ڤيه وصابُروا أمام رسول الله لا يخسله ُلونه لمم ناصر من ربتهم وشكيع وفَوْا إذْ كَفَرْ ُتُم يَا سَخِينَ بَرَبُّكُمْ ولًا يتستوى عبده وفتى ومتضيع ا فلا بدُداً أن يتردك لهن صريع بأيديهم بيض إذا حميش الوغكي كما غادرت في النَّقع عُتبة ثاويا وستعندًا صَرِيعا والوشيبجُ شُروع " وقد غادرتُ تحتَ العَناجة مُسْندًا أبياً وقد بيَلَ القَميص تُجيع ا على القوم ممَّا قد يُسِيْرُنْ نُـُقُسُوعَ \* يكُفُّ رسولُ الله حيث تنصَّبت أولئيك قوم" سادة" من فُروعيكم وفي كُلُّ قوم السادَة وفُروع وإن كان أمرٌ يا ستخينَ فَظييع بهن نُعسز اللهَ حتى يُعسزُ نَا فلا تَلَدْ كُنُروا قَتَـْلَى وحمزة فيهـُمُ قَتَيــلُ ثُوَى لله وهُو مُطيع فان مَّ جِنان الحُسُلُد مَـُنزلة لهُ وأمررُ الذي يَقَمْضي الأُمُور سَريع تمييم متعا في جنونيها وضريع وقتلاكُمُ في النَّارِ أَفضلُ رزْقهم ( شهر عمرو بن العاص فی یوم أحد ) :

وقال ابن إسحاق : وقال عمرو بن العاصى ( في ) يوم أُحُدُد :

خَرَجْنَا مِنَ الفَيْفًا عَلَبَهِمْ كَأُنَّنا مِعالصُّبِحِ مِنْ رَضُوَّى الحَبيكِ المُنعَانَّةِ ^

<sup>(</sup>۱) ياسخين : أراد ياسخينة ، فرخم . وكانت قريش فىالجاهلية تلقب سخينة لمداومتهم على أكل السخينة ، وهى دقيق أغلظ من الحساء ، وأرق من العصيدة ، وإنما تؤكل فى الجدب وشدة الدهر .

<sup>(</sup>٢) حمش : اشتد ، والوغى : الحرب . ويردى : يهلك .

<sup>(</sup>٣) النقع : الغبار . وعتبة : يعني عثمان بن أبي طلحة . والوشيج : الرماح . . شروع : ماثلة للطمن .

<sup>(1)</sup> العجاجة : الغبرة ، والنجيع : الدم .

<sup>(</sup>ه) نقوع : جمع نقيم ، وهو التراب .

<sup>(</sup>۲) في ا «يوم » .

 <sup>(</sup>٧) الضريع: نبات أخضر يرميه البحر.

 <sup>(</sup>٨) الفيفا : القفر الذي لا ينبت شيئا ، وقصر ، هنا الشعر . ورضوى : امم جبل ، والحبيك : الذي له طرائق . والمنطق : الهزم .

تمنَّت بنو النَّجَّار جَهَدُ لللَّ لقاءنا للدَّى جَنْب سَلْع والأماني تَصَدُّق ا فَمَا رَاعَهُم بِالشَّرِ ٢ إلا فُجاءة كَرَاديسُ خَيِيْلٌ فَي الْأَزِقَّة تَمْرُقُ أرادوا لكنيما يتسْتَنبيبحوا قيبابتنا ودون الفيباب اليوم ضَرْبٌ مُعَرَّق وكانت قيبابا أُومينت قبلَ ما ترَى إذْ رامهَا قَوْم أبيحوا وأُحنيقوا كأن رُءوس الحَزْرِ جَيَبَّين غـــدوة وأيما نهم بالمُشْرِفيَّــة بَرْوَق. (شعر كعب في الرد على ابن العاصى ) :

فأجابه كَعب بن مالك ، فيها ذكر ابن هشام ، فقال :

ألا أَبْلَغَا فِيهِرًا على تَأْي دَارِهِا وعِينْدهمُ مِن عَلْمَنَا اليوم مَصْدَقُ بأنَّا غدَّاة السَّفْح من بطن يَسْرُب صَــَبرنا ورَاياتُ المَنبَّسة تَخفْفَى ا صَـَـبَرْنا لهُمُ والصَّـبْرُ منَّا سَجيَّةً إذا طارت الأبْرامُ نَسْمُو ولَرْتُقُ ٢٠ على عادة تلكم جَرَيْنا بصَـ برنا وقيد ما لدّى الغايات تَجِرْي فنسَبْيق لنَا حَوْمَةٌ لا تُسْتَطَاع بِتَقُودُها لَنِّي أَنَّى بالحق عَف مُصَلَّق ٩ ألا هل أتى أفناء فيهنر بن مالك متُقطَّعُ أطنراف وهام مفكلَّق ا (شعر ضرار في يوم أحد) :

قال ابن إسماق : وقال ضرار بن الخطُّاب :

- (١) سلم : اسم جبل في ظاهر المدينة .
- (٢) في ا: « بالسر » بالسين المهملة .
- (٣) الكراديس : جماعات الخيل ، وتمرق : تخرج .
- (٤) أحنقوا : أي أغضبوا وزادت (١) بعد هذا البيت :

كأن رءوس الخزرجيين غدوة لدى چنب سلع منظل متغلة

- ،) البروق: نبات له أصول تشبه البصل.
- (٦) السفح : جانب الجبل . وتخفق : تضطرب وتتحول .
- (٧) السجية : العادة . والأبرام : اللثام ؛ الواحد : برم . وأصله الذي لا يدخل مع القوم في الهجم **لۇمە . و ر تق : نسد و نصلح .** 
  - (٨) الحومة : الجمة . والعف : العفيف .أ
  - (٩) أفناء النبائل : المختلط منها . والهام : جمع هامة ، وهي الرأس .

مازال منكم بجننب الجنزع من أحُدُد أصواتُ هام تَنزَاق أمرُها شاعي ٢ وفارس" قلَّ أصابَ السيَّفُ مَفَرْقَةً ٣ أَفَلاقُ \* هَامِتُه كَفَرُوهَ ؛ الراعي إنى وجداك لاأنفك مُنتطيقا بصارم مثل لتؤن المائح قطاع نحو الصَّربخ إذا ما ثنوَّب الدَّاعي١ ولا لبنام غداة البأس أوراع ٧ شُمُ العَرانيين عند المتون للذَّاع ^ بتسنعون للموت ستميا غسير دعداع ٩

لَمَّا أَتَتْ مِن بني كَعْب مُزْيَنَّةً وَالْحَزْرَجِيَّةٌ فيها البِينِسُ تَأْتَلَاقَ ا وجَرَّدُوا مَنَشْرَ فِينَّاتٍ مُهَنَّسِدةً ﴿ وَرَايَةً كَجَنَاحُ النَّسَرِ ۖ تَخْتَهَ أَنُّ ١ تُنْسِي لِمَا خَالْفَتُهَا مَا مُزْمِيزِ الوَرِقُ ١

إِنَّ وَجَسَدُ لِهُ لَا مُقَدِّى فَرَّسَى ﴿ إِذْ جَالَتَ الْحَيْلُ بِينَ الْجَيْزُعُ وَالْعَاجِ إِ على دِحالة ميسلواح مثابرة وما انتميِّتُ إلى خُور وَلَا كُشُفٍ بل ضاربين حتبيك البيض إذ كحقوا شُمُّ بهاليـــل مسترخ مماثلتهم وقال ضرار بن الخطَّابُ أيضا :

فقُلُت يَوْمٌ ۖ بَأْيَامً وَمُعَرْكَةٌ ۗ

- (١) الجزع : منعطف الوادى . والقاع : المنخفض من الأرض .
- (٢) الهام : جمع هامة . وهي الطآئر الذي يزعم العرب أنه يخرج من رأس الفتيل فيصبح ، وتزاقى تصبيح ، ورواية هذهَ الكلمة في ا : ﴿ تَرْفِى ﴾ . وشاعى : أراد شائع ، فقلب .
  - (٣) المفرق : حيث تفرق الشمر فوق الجبهة .
- (٤) الفروة « بالفاء » : معروفة ، وتروى : كقروة « بالقاف » . والقروة : إناء من غشب يحمله .
  - (٥) منتطق : عتزم . والصارم : السيف القاطع .
- (٢) الرحالة : السرج . والملواح : الغرس الشديدة الى ضمر لحمها ، ومثابرة : مثابعة . والصريخ: المستغيث . وثوب : كرر الدعاء . أ
- (٧) الحود : الضعفاء . والكشف : جمع أكشف ، وهو الذي لا رس له في الحرب . والأوراع هم ورع . وهو الجبان . ويروى : أوزاع ﴿ بَالزَّايِ ﴾ ، أي متفرقون .
  - (٨) الحبيك : الأبيض طرائقه . وشم : مرتفعة . والعرانين : الأنوف ، يصفهم بالعزة .
- (٩) البهاليل : السادة ؛ الواحد : بهلول . ومسترخ خمائلهم : يعنى خمائل سيوفهم ، وفيه إشارة إلى **طولهم .** والدعداع : الضميف البطيء .
  - (١٠) مزينة ؛ يعنى كنيبة فيها ألوان من السلاح ، وتأتلق ؛ تضى وتلمع .
  - (١١) المشرفيات : سيوف منسوبة إلى المشارف ، وهي قرى بالشام .
- (١٢) تُنبي ، يريد تنبيُّ ، فخفف وَحذف الهمارة ، وبروى ثنياً ، أَى ثَانِيةَ بَلَ اوَلَى أَ وَهُرَهُو ( بالتبناء المجهول ) أي حوك . ويروى هزهز ( بفتح الهاء) أي تحرك .

ره ۱ - سيرة ابن هشام ند 🕈

قد عُودوا كلّ يوم أن تكون لمم ويع القتال وأسلابُ الدين تقوا ا

خَيْرَتُ ٢ نفسي على ماكان من وَجَلَّ منها وأيْقَنَنْتُ أَنَّ المَجْدَ مُسْتَبَق أكرهتُ مُهُ يَ حَى خاضَ عَمَرْهُم وبلَّهُ مِن تَجِيعٍ عانِكٍ عَلَى ! فَظَلَّ مُهُوْرِى وسِيرْبالى جَسَييدُهُما نَفخُ العرُوق رِشاشُ الطَّعن والوَرَقُ • أَيْفَنَتُ أَنَّى مُقَسِمٌ في ديارهم حتى يُفارق ما في جَوْنه الحَسدَق ا لاَ تَجْزُعُوا يَا بَنِي تَخْزُومَ إِنَّ لَكُمْ مِثْلَ الْمُغِــيرةِ فِيكُمْ مَا بِهُ زَهْقَ<sup>٧</sup> صَبْرًا فِيدًى لَكُمْ أُمُنِّى ومَا وَلَدَتْ تَعَاوَرُوا الضَّرْبِ حَنَى يُدُبُرِ الشَّفْقَ<sup>٨</sup>

(شعر عمرو فی یوم أحد) :

وقال عمرو بن العاصى :

لمَّا دأينتُ الحسربَ يتنسسزُو شَرَّها بالرَّضْفِ نَزُواً ٩ وتناولت شهباء تلخهوا النَّاس بالضَّرَّاء كَاسُوا ال أَيْقَنْتُ أَنَّ المَوْتَ حَتَى والحَيَاةُ تَكُونُ لَغُسُوا مَمَّلْتُ أَنْوَا فِي على عَتَد يَبُذُ الْخَيْسُل رَهُوا ال سَلِس إذًا نُكُنِّن فِي النَّسْبَيْدَاءِ يَعْلُو الطُّرِفَ عُسُلُوا

<sup>(</sup>١) الأسلاب: جمع سلب.

<sup>(</sup>٢) في ا: « خبرت » بالباء الموحدة .

<sup>(</sup>٣) الوجل ؛ الفزع .

<sup>(</sup>٤) غمرتهم : جماعتهم ، والنجيع : الدم ، وعائك : أحمر ، ويروى : ماند ، أى لاينقطع . والعلق؛

<sup>(</sup>ه) جسيدهما : لوتهما أوصبنهما ، ونفح العروق ؛ ماتر مى به من الدم ، ويروى : نفخ العروق ، بالحاء المحمة » . والورق : الدم المنقطع ؛ ويروى : العرق .

 <sup>(</sup>٦) الحدق : جمع حدقة ، وهي سواد المين .
 (٧) الزهق : النيب .

<sup>(</sup>٨) تعاوروا : تداولوا .

<sup>(</sup>٩) ينزو : برتفع ويثب . والرضف : الحجارة المحماة بالنار .

<sup>(</sup>١٠) شهباء : أي كتيبة كثيرة السلاح .وتلحو : تقشر وتضعف ؛ تقول : قموت العود : إذا

<sup>(</sup>١١) العتد : الفرس الشديد . يبل : يسبق . والرهو : الساكن الين .

وإذًا تستنزل ماؤه مَ مِن عيطفيه يتزداد زَهُ سواا رَبِنْ كَيَعَفُور الصَّريسمةَ رَاعَهُ الرَّامُونَ دَحُوا٢ شَـــنيج نساه ضايط للخيل إرجاء وعــدوا فَفَدَّى كُمُم أَمْنَى غَسَدًا ۚ وَالرَّوْعَ إِذْ كَمْشُونَ فَطُوا ا سَـنبرًا إلى كَبْش الكتيببة إذ جَلَتْه الشَّمس جَلُوا • قال ابن هشام : وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها لعمرو :

(شعر كتب في الرد على عمرو بن العاسي) ل

قال ابن إسماق : فأجابهما كعبُ بن مالك ، فقال :

أَبْلُهُ عُرْيَشًا وخيرُ القَوْلُ أَصَدَقُهُ وَالصَدَقُ عَنْدُ ذُوِّي الْأَلْبَابِ مَقْبُولُ \* أنْ قد قَتَلَنا بقَتَ للنا سَرَاتَكُم أَهُلَ اللَّواء فَغَيا يَكُنُّم القيل ل إِن تَقَتُّلُونَا فَلَدِينُ ٱلحَقِّ فِطْرَتُنَا ﴿ وَالْفَتَالُ فِي الْحَقِّ عَنْدُ اللَّهِ تَفْضِيلُ وإن تَرَوُّا أَمرَنَا في رأيكم سَفَهَا ﴿ فَأَيُّ مَنْ خَالَفَ الْإِسْلَامُ تَنَصُّلُيلَ ۗ إن لكم عينْد أنا ضَرْبًا تَوَاحُ له

ويتوم بدر لقيناكم لنا متدد فيه مع النَّصر ميكال وجيْبريل فلا تَمَنُّوا لِقاحَ الحَرْبِ واقتَعَدِوا إِنْ أَخَا الحَرِبِ أَصْدَى اللَّونِ مَشْغُولُ^ عُرْجُ الضباع له خدَهُم رَعابيــل ا

<sup>(</sup>١) ماؤه : أي عرقه . والعطف : الجانب . والزهو : الإعجاب والتكبر .

<sup>(</sup>٢) ربد : سريع . واليعفور : ولد الظبية ، والصريمة : الرملة المنقطعة . وراعه : أفزعه . والدحو ،

<sup>(</sup>٣) شنج : منقبض . والنسا : مرق مستبطن الفخذين . وضابط : مملك . والإرخاء مالعلم ه **ص**ر بان من السير .

<sup>(</sup>٤) القطر ، هي فيه تبخير كشي القطاة .

 <sup>(</sup>a) كبش الكتيبة : رئيسها . وجلته : أبرزته .

<sup>(</sup>٦) الأنباب : العقول .

<sup>(</sup>٧) سراة القوم : خيارهم . والقيل : القول .

 <sup>(</sup>A) لقاح الحرب : زيادتها ونموها ، وأصدى اللون : لونه بين السواد والحمرث ، ومشغول : عن الشغل . ويروى : « مشعول » بالعين المهملة ، كذا ورد في ( ا ) أي متقد ملتهب .

<sup>(</sup>٩) تراح : تفرح وتهتز . والخذم ( يضم الخاء ) : قطع اللحم ، ( ويفتحها ) المصدر . والرعابيل ه

إناً بنو الحرب تعسريها وتتنجها إن بَنْنجُ منها ابنُ حَرَّب بعد ما بلغتْ ولو هَبَطُنُم ببَطْنُ السَّيْلُ كَافَّحُكُم تَلُقًّا كُمُ مُصَب حَوْل الذَّبيُّ لهـــم من جيِّذُم غَسَّان مُسترخ ماثلهم بمنشُون تحت ٢ حمايات القيتال كما فى كُلَّ سابغة كالنَّهْمي مُعْكَمة ١٠ نرد حسد قرام النَّبل خاسئة " ولو قنَّذَ قَدَمُ بِيسَلُّعُ عَنَّ ظَهُورَكُمُ ۗ

وعندنا للروى الأضغان تنكيل منه السَّراق وأمرُ الله مقعول ٢ لَّلُولِ يَكُونُ لَهُ لِنَّ وَمَعَقُولُ الْ ضرب بشاكلة البطنحاء ترعيل مسا يتعسدون للهتينجا سترابيل لاجبيناء ولا ميسل معازيل تَمْشي المتصاعبة الأدم المراسيل أو مِثْلُ مَشَى أُسُود الظُّلِّ أَلْنُتَقَهَا \* يَوْمُ رَدْاذٍ مِينابِخُوزَاءٍ مَشْوَلِهِ قيامها ١١ فلَج كالسَّيْفِ مُهْلُول ويترجسع السيفُ عنها وهو مَفَالُول١٣ وللنحياة ودكفع المتؤت تأجيسل

<sup>﴿ (</sup>١) تُمريها : نستدرها . وننتجها : من النتاج . والأضغان : العداوات . والتنكيل: الزجر المؤلم .

<sup>(</sup>٢) التراقى : عظام الصدر .

<sup>(</sup>٣) كافحكم : وأجهكم . وبشاكلة : أي بطرف . والبطحاء : الأرض السهلة . والترميل ؛ الغرب السريع .

<sup>(</sup>٤) الهيجاء : الحرب .

<sup>(</sup>٥) الحذم : الأصل . وحمائلهم : أي حمائل سيوفهم . والميل : إجمع أميل ، وهو الذي لا ترس له . والمعازيل : الذين لا رماح معهم ، مفرّده : معزال .

<sup>(</sup>٦) ئ ا : « نحو » .

<sup>(</sup>٧) عمايات القتال : ظلماته . ويروى : غيابات ، أي سحابات . والمصاعبة : الغمول من الإبل ؛ و أحدها : مصَّمب . والأدم : الإبل البيض . والمراسيل التي يمشي بعضها إثر بعض .

<sup>(^)</sup> كذا في الأصول . وفي شرح السيرة : « الطل ۽ وهو المطر الضعيف .

<sup>(</sup>٩) أَنْتُهَا : بلها . والرذاذ : المطر الضعيف . والجوزاء : اسم لنجم معروف . والمشعول : اللي هبت فيه ريح الشهال .

<sup>(</sup>١٠) السابغة : الدرع الكاملة . والنهى : الغدير من المـاهُ.

<sup>(</sup>١١) كذا في ا وشرح السيرة . وقيامها، أي القائم بأمرها ومعظمها . وظلج : نهر . وفي سائر الأصول و فثامها فلح ۽ .

<sup>(</sup>١٢) البهلول : الأبيض .

<sup>(</sup>١٣) خاسنة : ذليلة .

<sup>(</sup>١٤) سلع : جبل .

ما زال في القَوْم وتْرّ منكمُ أَبِّدًا تَعْفُو السِّلام عليُّه وهو مُطَّلُولًا عَبْدُ وَحُرْ كُرِيم مُوثِينَ فَنَصًا شَطَوْرَ المَدَيْنَةِ مَأْسُور وَمَقَنُّولَ الْمُ كُنَّا نُوْمَل أَخْرَاكُم فَأَعْجَلَكُم مِنَّا فَوَارِسُ لَا عُزْلٌ ولا مِيلًا إذا جَنَّى فيهم الجاني فقد عَلِّموا حَقًّا بأنَّ الذي قلد جَرًّ مَحْمُول ما تَعَنُ لانحَن ؛ من إنْم مُجَاهَرة ولا مَايُومٌ ولا في الغُرُم تَحْمُذُول

(شعر حسان في أصحاب اللواء)

وقال حسًّان بن ثابت ، يذكر عدَّة أصحاب اللُّواء يوم أُحُد :

\_ قال ابن هشام: هذه أحسن ما قيل \_

لو يتدب الحَوْلَى من وَلَد الله رَّ عليها لَانْدَبَتْها الْكُلُومُ<sup>٧</sup> شَاءُ الْكُلُومُ<sup>٧</sup> شَاءُ الْعَلْمُومُ<sup>٨</sup> شَاءُ العِطْر والفراشُ ويتعسلو ها بُلِحَسين ولُوْلُوْ مَنْظُومُ<sup>٨</sup> مُ تَفُتُنْهَا شَمْسُ النَّهَارِ بشَيْءٍ غيرَ أَنَّ الشَّبَابَ ليسَ بَدُومِ إِنْ خَالَى خَطِيبُ جَابِيسَةَ الحَقُ لان عند النَّعمان حسين يَقُومُ النَّعمان حسين يَقُومُ وأنا الصَّقر عند باب أبن ِ سَلْمَى ﴿ يُومُ نُعْمَانُ ۚ فِي الْكُبُولُ سَقِّيمٍ

مَنَعَ النَّــوْمُ بالعَشاء الهُمُومُ ۚ وَحَيَالٌ إِذَا تَغُورُ النُّجُومُ ۗ مِنْ حَبِيبِ أَضَافَ قَلْبُكُ مِنْهُ سَقَمَ فهو داخِلٌ مَكْنُتُومُ \* ياً لَقَوْمَى هَلَ يَقَنَّل المرءَ مَثْلَى واهِن ُ البَّطْش والعيظام سَوُوم ْ وأبيٌّ وواقيد" أُطلِّقًا لى يَوْمَ راحا وكَلَهم مَخْطُومُ ا

- (١) يعفو : يدرس ويتغير . والسلام : الحجارة . ومطلول : أى لم يؤخذ بثأره .
  - (٢) القنص : الصيد ، وشطر المدينة : نحوها وقصدها و
    - (٣) الميل : الذين لا تراس معهم .
      - (؛) ن ا: ير ما يجن لا نجن ، م
        - (ه) أضاف : نزلوزاد .
    - (٦) الوهن : الضميث ، والسئوم : الملوك .
- (٧) الحولى ، الصنير ، وأندبها : أثرت نها ، من الندب ، وهو أثر الحرح . والكلوم ؛ الحراحات .
  - (٨) اللجين: الفضة .
- (٩) خالى : يريد به مسلمة بهن مخلد بن الصامت . والحابية : الحوض الصغير. والحولان : موضع
  - (۱۰) خطوم و ملكسود و

ورهنْتُ البِدَيْنِ عَهْسِم جَمِيعًا كُلُّ كَفَّ جُزُء لِمَا مَقْسُوم وتستطت نيسبنى الذوائب منهم وأُنى فى ُسمَيحـــة القائل الفا تلك أفعالُنا وفيعنُل الزَّبْعَيْرَى ربّ حِلْم أضاعَت عدّم الما ل وجهل غطيّ عليه النّعم، لا تُسبّنني فلسّت بسبّي إن سبّي من الرّجال الكريم، ما أبالي أنب بالحرّن تيس أم كاني بظهر غيب لنيم، وبى الباس منكم إذ رحائستم أسرة من بنى قُصَى صميم السيعة تحميل اللواء وطارت في رعاء من القنا عن الم وأقامُوا حتى أُبييحــوا تجميعا بدم عانيك وكان حفاظا أن يُقيموا إن الكيم كريم وأقامُوا حَيى أزْيروا شَعُوبا وقُرَيْش تَفْيِسرٌ مِينًا لِواذًا لم تُطِق تَمْسَلُه العواتَيْقُ مُنْهِسم

كل دار فيها أب لى عظميم١ صِل يوم النتقت عليه الخُصوم ٢ خامل في صَــديقه مَـذ مُوم فى رَعاع من القيّنا تخسرومُ فى مقام وكلُهُم مسد مُوم والقَّنَا في مُخِـُــورهم تَحْطـــوم١٠ أن يُعْيِمُوا وَخَلَفُ مَنَّهَا الْحُلُومِ ١١ إنما يحمل اللواء النجوم١١

- (١) وسطت : توسطت ، والذوائب : الأعالى .
- (٢) سميحة : بئر بالمدينة ، كان عندها احتكام الأوس والخزرج في حروبهم إلى ثابت بن المنذر , ال حسان بن ثابت .
  - (٣) ويروى . غطا ه بتخفيف الطاء ، أى علا و ارتفع .
    - (٤) زادت م ، ر ، بعد هذا البيت :

إن دهرا يبور فيه ذوو العلمسم لدهر هو إلعتو الزنيم

- (٥) السب : هو الذي يقاوم الرجل في السب ، ويكون شرفه مثل شرفه .
  - (٦) نب : صاح . و لحانى : ذكرنى عائما .
    - (٧) العسيم الخالص النسب .
      - (٨) الرعاغ: الضعفاء.
      - (٩) العانك: الأخر.
      - (١٠) شعوب: اسم للمنية.
  - (١١) لواذا : مستترين . والحلوم : العقول .
- (١٧) العواتق: جمع ماتق ، وهو ما بين الكتف والديق . والنجوم : المشاهيرَ مَن الناسُ ۖ وَ

قال اون عشام: قال حسَّان هذه القصيدة:

منع النَّوم بالعشاء الهُموم

ليلاً ، فدعا قَوْمه ، فقال لهم : خَشْيِت أَنْ يُدْرَكُنَى أَجَلَى قبل أَنْ أَصبح ، فلا تَرُورُوها عنى ١٠

قال ابن هشام: أنشدني أبو عُبيدة للحجَّاج بن علاط السُّلَّمي بمندح ( أبا الحسن أمير المؤمنين) ٢ على ً بن أبي طالب ، ويذكر قَـتُله طلُّحة بن أبي طالحة ابن عبدالعُزى بن عثمان بن عبد الدَّار ، صاحب لواء المشركين يوم أُحد :

للهِ أَيُّ مُدْبَبُ عن حُرْمَةِ أَعْنِي ابنَ فاطمَة المُعَ المُخْوِلاً مَبْقَتَ بِدَاكَ لَهُ بعاجِلِ طَعْنَةً تركَتْ طُلْبَيْحة للجَبِينِ مُجَدَّلاً وشدَدْتَ شدَة باسل فكَشَفْتهم بالجرّ إذْ يَهْوُون أَخُول أَخُولاً وَسُدَدْتَ شَدَّة باسل فكَشَفْتهم

( شعر حسان في قتلي يوم أحد ) :

قال ابن إسحاق : وقال حسَّان بن ثابت يَبُّكي حَمْزة بن عبد المطلب ومع أُصيب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أُحدُد :

يا مَيَّ قُـوى فانْدُبُنْ بسُحِيرَة شَـجُو النَّوَائح " كالحام الرقر بال شقل المُلِّحات الدُّوالح ا المُعْسَوَّلات الحامِّسِشا تُ وُجوهُ حُرَّات صحائح ^

<sup>(</sup>١) هذه العبارة من قوله « قال ابن هشام ، إلى هنا ساقطة في ١ .

<sup>(</sup>٣) المذبب : الدافع ؛ يقال ذبب عن حرمه : إذا دفع عنها . وابن فاطعة : يريد على بن أبي طالب رضيَ الله عنه ؛ وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم ، وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي ، والمعم : الكريم الأعمام . والمخول: الكريم الأخوال.

<sup>(؛)</sup> المجدل: اللاصق بالأرض.

<sup>(</sup>ه) الباسل : الشجاع . والجر : أصل الجبل . ويهوون : يسقطون . وأخول أخولا : أى واحدا

<sup>(</sup>۲) الشجو : الحزن ، ورواية هذا البيت في ا . يا مى قومى فاندبن بسحرة شجو النوافسج

<sup>(</sup>٧) الملحات : الثابتات التي لاتبرح . والدوالح : التي تحمل الثقل .

 <sup>(</sup>٨) المعولات : الباكيات بصوت . و الخامشات : الخادشات .

وكأن سبّل دُمُوعها الله أنصاب تخضب بالذبائع ا ينقُض أشعارًا لهن هناك بادية المسائع ؟ وكأنها أذناب خير ل بالضّعى شفس روامع ؟ من بين مشزُور ! و بجرزور يدُدَعدَ عبالبوارح . ببكين شرجوا مسلبا ت كدّ حتنهن الكوّادح ؟ ولقد أصاب قلُوبها بجل له جلب قوارح ؟ إذ أقصد إلحدثان من كننًا نرجي إذ نشايع \* أصحاب أحسد عالهم دهر ألم اله جوارح ١٠ من كان فارسسنا وحا مينا إذا بعيث المسالع ١١ يا خسر اللقائع ١٠ يا خسر النّام وأضياف وأرملة تكلمع ١٢

- (١) الأنصاب : حجارة كانوا يذبحون لها ، ويطلونها بالدم .
  - (٢) المسائح : ذوائب الشعر ؛ الواحدة : مسيحة .
- (٣) الشمس : النوافر ؛ وهي جمع شموس ، والروامع : التي ترمع بأرجلها ؛ أي تدفع منها .
- (٤) كذا فى شرح السيرة . ومشرور : مفتول وهو تصحيف ، وفى جميع الأصول : «مشرور » بالراء المهملة ، من شرى اللحم يشره شرى إذا وضعه على خصفة أو نحوها ليجف .
  - (٥) يذعذع : يغرق ( بالبناء للمجهول ) فيهما . والبوارح : الرياح الشديدة .
- (٦) مسلبات ( بفتح اللام وكسرها ) اللائى يلبسن السلاب ، ثياب الحزن . ومن رواه بالتخفيف فهو
   بذك المعى . وكدحهن : أثرت فيهن ، والكوادح : نوائب الدهر .
- (٧) مجل : أى جرح ندى . وجلب : جم جلبة ، وهي قشرة الحرح التي تكون عند البره . ، قوارج ه
   وجمة .
  - (٨) أقصد : أصاب . والحدثان : حادث الدهر ، ونشايح : نحذر .
    - (٩) غالهم : أهلكهم : وألم : نزل .
  - [10] في شرح السيرة : بوارح ( بالباء ) . والبوارح : الأحزان الشديدة .
- 11) المسالح : القوم الذين يحملون السلاح ، ويحمون المراقب لئلا يطرقهم العدو على غفلة ، وهو حدّق من لفظ السلاح .
- (١٢) صر: ربط. واللقائح: جمع لقحة بالكسر، وهي الناقة لها لبن. وقد وردت هذه الكلمة في ا: اللقالح ( باللام ) وهو تحريف.
  - (١٣) المتاخ : المنزل . وتلامح : أي تنظر بعينها نظرا سريعا ثم تغضها .

ويلما يتنوب الدهسر في حرب لحرب وهني لاقع الله فارسا يا مسدرها يا تمنز قد كننت المصاميع عنا شسد يدات الخيطو بإذا ينوب لهن فادخ ذكرتني أسسد الرسو ل، وذاك مدر رهنا المنافع عنا وكان يعسد إذ عد الشريفون الجحاجع يعسلو القماقيم جهزة سبط اليد ين أغر واضيع لا طائيس رعيش ولا ذو عسلة بالحمل آنع المحابع بحسر فليس يعب جا را منه سيب أو منادح لا أوني الحقا فظ والثقيلون المراجع أودي شباب أوني الحقا فظ والثقيلون المراجع المطعمون إذا المشا في ما يصفه فه أن ناضيع المحابخ المحابد وفوقة من شحمه شطب شرائع المحابذ وفوقة من شحمه شطب شرائع المحلف المناب أوي الحام المحابة من المحابة المكابع المحابة المكابع المحابق المكابع المحابق المكابع المحابق المكابع المحابق المكابع المحابق المكابع المحابق المكابع المحابة المكابع المحابة المكابع المحابة ا

(١) اللاقح من الحروب : التي يتزيد شرها .

(٢) المدره : المدافع عن القوم بلسانه ويده . والمصامح : الشديد الدفاع . ويروى : المصافع ( بالفاء ) . والمصافح : الراد الشيء ؛ تقول : أتانى فلان فصفحته عن حاجت ، أي رددته عنها .

- (٣) المنافح : المدافع عن القوم ؛ وكان حمزة ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
  - (١) الجحاجح : جمع جحجاح ، وهو السيد .
- (٥) القماقم : السادة . وسبط البدين : جواد ؛ ويقال البخيل : جمد البدين . وأغر : أبيض .
   وواضح : مضى مشرق .
- (٦) الطائش : الخفيف الذي ليس له وقار . والآنج : البعير الذي إذا حمل النقل أخرج من صدره .
   بعوت المعتصر .
- (٧) السيب : العطاء . والنادح : جمع مندحة ، وهي السعة . ويروى : مناتح ، والمناتح : العطايا .
- (A) أودى ٤ هله ، برالحفائظ : جمع حفيظة وهى النفسب . والمراجع : الذين يزيدون على غيرهم
   ل الحلم .
  - (٩) ما يصففهن . ما محلبهن . والناضح : الذي يشرب دون الري .
    - (١٠) الشطب : الطرائق في السيف .
    - (١١) ذوالضغن : ذو العداوة . والمكاشح : المعادى .

شُمُّ ، بتطارِقَة ، غطاً رفة ، خصَارِمة ، مسامع المُسْتَرُون الحسد بالساموال إن الحمد رابع والجامسزُون الحسد بالنسوا قر من زمان غير صالح من كان يُرْم بالنسوا قر مرسمن في غير صالح ما إن تزال ركابه برسمن في غير صالح ما إن تزال ركابه برسمن في غير صحاصع واحت تبارى وهو في ركب صدورهم دواشع حتى تشوب له المتعالى ليس من فوز السفائع ما المتحز قد أوحد ننى كالعود شدّ به الكوافح السند وفرقك السترب المكور والصفائح من جند ل نلقيه فو قل إذ أجاد الضرح صارح في واسع بحشونه بالتربسسونه المماسيع المناف في من كان أنستى وهو سحت أوقع الحدثان جانع المنافع من كان أنستى وهو سحت أوقع الحدثان جانع المنافع من كان أنستى وهو سحت الوقع الحدثان جانع المنافع المن كان أنستى وهو سحت المؤون المنافع المنافع

 <sup>(</sup>۱) شم : أعزاه . وبطارقة : رؤساه . وغطارنة : سادة ، والخضارمة : الذين : تكثرون العظاء .
 والمسامح : الأجواد .

<sup>(</sup>٢) الجامزون : الواثبون . و لجم : جمع لجام ، وهو بضم الجيم ، وسكن الشعر .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول والنواقر : غوائل الدهر ، التي تنقر عن الإنسان ، أي تبعث منه . ويروى اليواقر و بالباء » ، وهي الدواهي .

 <sup>(</sup>٤) الركاب: الإبل, و يرممز. ، من الرسم ، وهو ضرب من السير . والصحاصح: چمح صحصح .
 وهو الأرض المستوية الملساء.

<sup>(</sup>ه) تباری : تتباری أی تتعارض . ورواشح : أی أنها ترشح بالعرق .

<sup>(</sup>٦) قال أبو ذر: « تتوب : ترجع . والسفائح ، جم سفيح ، وهو من قداح الميسر ، لا نصهب له . أو السفائح : جمع سفيحة ، وهي كالحوالق ونحوه . كما في الروض الأنف .

 <sup>(</sup>٧) شذبه : أزال أغصانه وشوكه . والكوافح : الذين يتناولونه بالقطع .

 <sup>(</sup>٨) المكور : الذي بعضه فوق بعض . والصفائح : الحجارة العريضة .

<sup>(</sup>٩) الضرح: الشق، ويعنى به شق القبر.

<sup>(</sup>۱۰) يحشونه : يملئونه . والمماسح : ما يمسح به التراب ويسوى .

<sup>(</sup>١١) البرح: الأمر الشاق.

<sup>(</sup>١٢) المانح : المائل إلى جهة .

الميآ تنا فالمتباك عيداه المككانا النوافح الْقَائِلَــينَ الفَاعِلْمِيسِن ذَوِي السَّمَاحَة والمَمادِح مَنْ لا بِنَرَالُ نَدَى يَدَين للهِ عَلَى اللهُ هُو مائح "

قال ابن هشام : وأكثر أهل ِ العلم بالشعر يُنكُرها لحسَّان ، وبيته ؛ « المطعمون إذا المشاتى » ، وبيته : « الجامزون بلُجُمْمهم » ، وبيته : « من كان بُرْمَى بالنواقر ، عن غير ابن إسماق :

(شعر حسان ، فی بکاء حزۃ)

قال ابن إسحاق : وقال حسَّان بن ثابت أيضا يبكي َمزة بن عبد المطلب : أتعرفُ الدارَ عنَفا رَسْمُها بعدك صَوْبُ المُسْبِلِ الحاطيلِ " بينَ السَّراديع فأُدُمانَةٍ فَلَدُفَع الرَّوْحاء في حائيلُ ا ساءلتُها عَن ذاك فاستعجمَتُ لَم تَدُر ما مَرْجُوعةُ السَّائِل؟ ٩ دع عنك دارًا قد عنَّا رسمها وابك على حَمْزة ذى النَّائل ا المالى الشيرى إذا أعضفت غنبراء في ذي الشيم الماحل

والتَّارِكِ القيرْنُ لَدَى لِبندة يَعْشُرْ في ذي الخُرُصُ الذَّابِلِ^

(١) النوافح : الذين كانوا ينفحون بالمعروف ، ويوسعون به .

(١) سراديح : جمع سرداح ، وهو الوادى ، أو المكان المتسع . وأدمانة : موضع .

<sup>(</sup>٢) المائح : الذي ينز ل في البئر فيملأ الدلو إذا كان ماؤها قليلا ، ويروى : الماتح و بالتاه ه أي الذي يجذب الدلو عليه . فضر بها مثلا القاصدين له ، الذين ينتجمون معروفه .

<sup>(</sup>٣) عفا : درس وتغير . والرسم : الأثر . و الصوب : المطر . والمسبل : المطر السائل . والماطل :

والمدنع : حيث يهندنع السيل . والروحاء : من عمل الفرع عَلى نحو من أربعين مَيلا . وحالك : واه

<sup>(</sup>ه) استعجمت : أي لم ترد جوابا . ومرجوعة السائل : رجع الجواب .

<sup>(</sup>٦) النائل: العطاء.

<sup>(</sup>٧) الشيزى : جفان من خشب . وأعصفت : اشتدت . والغبراء : الريح التي تثير العبعر ..

والشبم : المناء البارد . ويريد بذى الشبم : زمن اشتداد البرد والقحط . والمناحل : من المحل ، وهو الجمعب . (٨) القرن : المنازل في القتال . وذو الحرص : الرمح . والحرص : سنانه ، وجمعه : حرصان .

والذابل: الرقيق.

واللابس الخيل إذ أجْحتمت كاللَّيْث في غابِّنـــه الباسل أَبْيَكُسُ فِي الذِّرودَ من هاشم لِم يَمْرِ دون الحَقِّ بالباطيلُ ٢ مال شَهِيدًا بينَ أُسْسِياً كُمِّ شُلُّت بدًا وحُشْيَ مِنْ قَاتَلَ" إَى امرَى غادر في ألَّة مطَّسرورة مارَّنَة العاميل؛ أَطْلَمَتِ الأرضُ لفيقُسدانه واسود نُورُ القَمَرِ النَّاصِلُ. صلى علَّبِـه اللهُ في لَجَنَبَـةٍ عالييَــةٍ مُكَثَّرَمَةً الدَّأَخيل كُنَّا نَرَى خَمْزَة حِرْزًا لَناً في كُلُّ أَمْر نابِنَا نازلُ وكان في الإسسلام ذا تُدْرَأ يَكُفيك فَقُد القاعد الخاذِل ا لا تَمْرَحَى ياهنْد واسْتَحْلَبَي دَمَعا وأذرى عَسْبَرة الثَّاكِيلَ وابنكى على عُمُنْسِـة إذ قَطَّه بالسَّيف تحت الرَّهج الجائل ٢ إذا خرر في مشميخة منكم مين كُنُلُ عات قَلْتُهُ جَاهِلٍ ^ أَرْدَاهُمُ خَمْزَةٌ فِي أَسْرَةٍ غَدَاةً جِــُبريل وزيرٌ له نيعم وزيرُ الفارسِ الحاميل

تَمْشُون تحتُّ الحَلَق الفاضِل ٩

(شعر كعب ، نى بكاء حمزة) :

وقال كعبُ بن مالك يَبُّكي حمزة َ بن عبد المطَّلب :

<sup>(</sup>١). كذا في شرح السيرة . وفي الأصول : أحجمت « بتقديم الحاء » وهما بمعنى .

<sup>(</sup>٢) لم يمر : من المراء ، وهو الجدل .

<sup>(</sup>٣) حذف التنوين من وحشى للضرورة . لأنه علم ، والعلم قد يترك صرفه كثيرا .

<sup>(</sup>٤) غادر : ترك . والألة . الحربة لها سنان طويل . والمطرورة : المحددة . ومارنة : أي لينة ﴿ و العامل : أعلى الر مح .

<sup>(</sup>ه) الناصل : الحارج من السحاب ؛ ويقال نصل القمر من السحاب : إذا خرج منه .

<sup>(</sup>٦) ذاتدرا : أي ذا مدافعة .

<sup>(</sup>٧) قطه : قطعه . والرهج : للغيار . والحائل : المتحرك ذاهبا راجعا . وقد وردت هذه الكالمة في ا بالحاء المهملة .

<sup>(</sup>٨) خر: سقط.

 <sup>(</sup>٩) أرداهم : أهلكهم . وآسر ٤ : أي قرابة . و الحلق : الدروع . و الفاضل : الذي يفضل منه و ينجر مل الأرض .

طَرَقتُ مُمُومُك فالرُّقاد مَسَهَـــد وجزعت أن سُلخ الشبابُ الأغيدا وأتى المَذيِّدةَ مُعلَّما في أنسرة

ودَعَتْ أَ فَوَادَكَ للهَوَى ضَمَرْيَّةً فَهُواكَ غَوْرِيٌّ وَصَوْكَ مُنْجِدً ٢ فدَع التَّمادي في الغواية سادرًا قد كنت في طلب الغواية تُفْندً؟ ولقد أَ نَى لك أَنْ تَناهَى طائعا أو تَسْتَفيق إذا نَهاك المُرْشــدُهُ ولقد هُدُدْتُ لفَقَدْ مَمْزَة هَدَّةً ﴿ ظَلَّتِ بِناتُ الْحِوْفِ مَهَا تَرَعْدَهُ ولوَ انَّه فُجعَت حرَّاء بمثلله لرأيتُ رَاسيَ صَخْرها يتبلدُدا قَرْم تَمَكَنَ في ذُوابة هاشم حيث النَّبُوَّة والنَّدَّى والسُّودَد٧ والعاقرُ الكُومَ الجلاد إذا غَدَتْ ويعٌ يتكادُ الماءُ منها تجمُّسُد^ والتَّارك القيرْن الكنَّميَّ مُجَسِدً لا يومُ الكَّريبة والقَّنا بَتَنَقَـصَّــد ا وتَرَاهُ يَرْفُلُ فِي الْحَسَديد كَأَنَّه ﴿ فُو الْبَدَّةِ شَسَّنُنُ البَّرَاثِينَ أَرْبَدُ ۗ النبيّ محمَّـــد وصَفيتُه ورد الحمامَ فطاب ذاك المَوْرد نتصروا النبي ومنهم المسنت شهدا

- (٣) تفند : تلام وتكذب .
  - (٤) أنى : حان .

- (٦) حراء : جبل ، وأنث هنا حملا على البقعة . والراسي : الثابث .
  - (٧) القرم : السيد الشريف . وذؤ ابة هاشم : أعاليها .
- (٨) الكوم : جمع كوماه ، وهي العظيمة السنام من الإبل . والحلاد : الڤوية .
- (٩) الكمى : الشجاع . ومجدلا : مطروحا على الجدالة ، وهي الأرض . ويتقصد : ينكُسر .

<sup>(</sup>١) مسهد : قليل النوم . وأراد : فالرقاد رقاد مسهد ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . ريجوز أن يكون وصف الرقاد بأنه مسهد من الحجاز . وسلخ : أزيل ( بالبناء للمجهول فيهما ) . والأغيد :

<sup>(</sup>٢) ضمرية : نسبة إلى ضمرة ، وهي قبيلة . وهورى : نسبة إلى النور ، وهو المنخفض من الأرض وفى رواية : « وصحبك » بدل « وصعوك » .

 <sup>(</sup>٥) بنات الجوف : يعنى قلبه وما اتصل به من كبده وأمعائه ، وسماها بنات الجوف ، أن الجد ٩. هشتمل عليها

<sup>(</sup>١٠) ذو لبدء : يعني أسدا . واللبدة : الشعر الذي على كتني الأسد . وشأن : غليظ . والبرائن السباع مِعْزَلَةُ الأَسَابِعِ للنَّاسِ . والأربد : الأغبر يخالطه سواد .

<sup>(</sup>١١) معلماً : مشهراً نفسه بعلامة يعرف بها في الحرب . والأسرة : الرقط .

ولقد إخال بذاك هندا بُشَرت لتُميتُ داخل عصلة لا تبردا ممَّا صَــبحنا بالعَقَنَقُل قَوْمَها بوما تَعَيَّب غيه هنها الأسعد٢ وببيش بتدر إذ يترد وجوهتهم حَى رأيتُ لَدَى النبي سَرَاتَهم فأقام بالعَطَن المُعَطَّن مُهَــمُ وابنُ المغيرة قد ضَرَبُنا ضَرُبةً وأُمُيَّــة الجُمْحِيُّ قَوَّمَ مَيْلَة فأتاك فل المُشركين كأبهُم شَتَان مَن هو في جَلَهَــَم ثاوبا

وقال كعبُّ أيضًا يبكي حمزة :

صَفياً قُومي ولا تعجزي (شعر كعب في أحد):

وبتكتِّي النِّساءَ على تَمْسنزة ولا تَسْأَكَى أَن تُطيلي البُكا على أستَــد اللهِ في الهَزَّة ۗ فقد كان عيزاً لأينتامنا ولينث المسلاحم في البيزة ٨ يُريد بذاك رضًا أحسَــد ورضوان ذي العَرْش والعَيْرَة

حيديل تحت ثبواثنا ومحَمَّسـد

قِسَمْـتَـْينِ : يَقَنْتُلَ مَن نشاءٌ ويطردا سَبَعُونَ : عُنْبَةُ مَهُمُ والأسود؛

فوق الوريد لها رشاش مُزبيده

عَضْبٌ بأيندى المُو منين مُهند

والخيل تنفهم نعام أشردا أبدًا ومن هو في الجنان مختلَّد

وقال كعب أيضا في أحد :

إنك عمسر أبيك الكريسم أن تسألى عنك من يجتكينا ٩

- (١) إخال : أظن (وكسر الهمزة لغة تميم) . والنصة : ما يعترض في الحلق فيشرق .
  - (٢) العقنقل: الكثيب من الرمل.
    - (٣) سراتهم : محيارهم .
  - (؛) العطن : مبرك الإبل حول الماء . والمعطن : الذي قد مود أن يتخذ عطنا .
    - (ه) الوريد : عرق في صفحة العنق . والرشاش المزبد : الدم تعلوه وغوة .
      - (٦) الفل : القوم المنهزمون . وتثفنهم : تطردهم وتتبع آثارهم .
        - (٧) الهزة : الاهتزاز والاختلاط في الحرب.
  - (A) الملاحم : جمع ملحمة ، وهي الحرب التي يكثر القتل فيها . البزة : السلاح .
- (٩) عمر أبيك . يجوز قيه الرفع والنصب ، وإن أدخلت عليه اللام فقيل : لعمر أبيك لم يجز فم الرفع . ويجتدينا : يطلب معونتنا .

ودُفَّاع رَجْل كَـمَوْج الفُرا تری لونها مثل لون النُّجو فان كنت عن شأننا جاهلاً

فان تسال تم لا تكذك أي بخبرك من قد سألت اليقينا بأنا ليالي ذات العظا م كُننًا ثمالا لمَن يَعْسَرَينا ا تَكُوذ البجود ٢ بأذرائنا من الضُّرُّ ف أزَّمات السِّنينا٣ يجدُّونَى فُصُولُ أُولِى وُجُدْرَنا وبالصَّنْبِرِوالبَدْلُ فَٱلمُعْدِمِينا؛ وأَبْقَتُ لَنَا جَلَمَاتُ الْحُرُو بِ مِمَّن نُوازِي لَدُن أَن بُرينا • متعاطن تهمسوى إليها الحُقو ق يحسبها من رآها الفتينا ا تخييس فيها عبتاق الجما ل مُصما دَواجِنَ مُمْرًا وُجُوناً اللهِ ت يقندُم جاً واء جُولاط حونا ٨ م رَجْراجة " تُسْبرق الناظرينا ٩ فسك عنه ذا العِلْم ممَّن يكينا

وبات شيخ العيال يصطلب

ر الثمال ؛ النياث . ويعترينا ؛ يزورنا .

- (٢) كذا في أكثر الأصول. والبجود: جماعات الناس ؛ الواحد: بمجد. وفي (١) وديوان كمب الخطوط : والنجود » بفتح النون ، وهي المرأة المكروبة .
  - (٣) والأذراء : الأكناف ؛ الواحد : ذراي . والأزمات : الشدائد .
    - (٤) الحدوى : العطية . والوجد ( بضم الواو ) : سعة المال .
- (ه) جلمات الحروب : من الجلم ، وهو القطع ، ويروى : جلباب ( بالباء ). ونوازى : نساوى . و برينا : خلقنا . وأصله الحمز ، فسمل .
- (٦) المعاطن : مواضع الإبل حول الماء . وأراد بها هنا الإبل بعينها . والفتين : الحرار ، وهي الأراضي فيها حجارة سود ، سميت بذلك لأنها تشبه ما فأن بالنار ، أي أحرق .
- (٧) تخيس : قذلل . والصحم : السود ، ويروى : (طمحا ) بالطاء ، والحاء المهملتين والطحم : هکثیرة به کما یروی : طخما ( بالحاء المعجمة ) ، وهی التی بها سواد . والدواجن . المقیمة ، والجون ؛ السود ، وقد تكون البيض أيضا ، وهي من الأضداد .
- (٨) اللفاع : ما يندفع من السيل ؛ شبه كَثرة الرجل به . والرجل : الرجالة . والفرات : ٢سم مُهو .. وجأواه : كتيبة اونها السُّواد والحمرة من كثرة السلاح . والجول : الكتيبة الضخمة ، ويروى : جولما **ابی** سودا. و الطحون : التی تهلك ما مرت به .
  - (٩) الرجراجة : التي يموج بعضها في بدنس . وتبرق : تحير وتبه ،

<sup>(</sup>١) ليالى ذات العظام : ليالى الحرع التي تجمع فيها العظام فتطبخ ، فيستخرج ودكها ، فيؤثدم به ، و ذلك الودك يسمى الصليب ، قال الشاعر :

بنا كيف نفعل إن قلَّصت حوَّانا ضرُّوسا عَضُوضا حُبُجونا الله اَلَسْنا نَشُدهُ عَلَيْها العِصَا رَبَوْمٌ لَهُ وَهَـــجٌ دَائمٌ طَـوَيْلٌ شـَــديدُ أُوارِ القيتا تَخَالُ الكُماة بأعْراَضِــَه تَعَاوَرُ أَيْمَا ُنْهُمُ بَيْنَهُــَـم جلادَ الكُمُاة ، وبَدْل التَّلا د ، عن جُلُ أحْسابنا مابَقينا ١٠

ب حتى تندُر وحتى تنكينا٢ شـــديد التهاول حامى الأرينا ل تَنْفِي قَوَاحِزُهُ المُقَرْفِينَا } ثمالاً على لنَدُّهُ مُنزفيينا • كشوس المنايا بحسد الطبيناة شَهِدْ نَا كَكُنْنًا أُولَى بَأْسُهُ وَتَحْتُ الْعَمَايَةُ وَالْمُعُلِّمِينًا \* بخُرْس الحَسيس حِسان رواء وبُصْريَّة فد أجمن الحُفونا^ فَمَا يَنْفُلِلْنَ وَمَا يَنْحُنَّدَين وما يَنْتَهِدِينَ إذا ما مُهِينا كبرْق الخريف بأيندى الكُمُماة يُفتجيِّعن بالظِّلِّ هاما سُكُونا ٩ وعلَّمنا الضَّربَ آباؤناً وسَوْف نُعَـلُم أيضا بَنينا

· ---

<sup>(</sup>١) قلصت : ار تفعت وانقبضت ، والتقليص : كناية عن الشدة في الحرب . والعوان : الحرب التي قوتل فيها مرة بعد مرة . والصروس : الشديدة . والعضوض : الكثيرة العض . والحجون : المعوجا

<sup>(</sup>٣) العصاب: ما يعصب الضرع.

<sup>(</sup>٣) الوهج : الحرب ويروى : الرهج ، وهو اللبار . والنهاول : الهول والشدة . والأرين : جمع إرة ، وهي مستوقد النار . وقد جمع كجمع المذكر السالم ، لأنه مؤنث محذوف اللام .

<sup>(؛)</sup> الأوار : الحر ، والقواحز : من القحز ، وهو القلق وعدم التثبت . والمقرفون : اللثام .

<sup>(</sup>ه) الكاة : الشجعان . وبأعراضه ، أى بنواحيه . وثمالا سكارى ؛ ويروى : ثمالى . ومنز فـنا : قد

ذهبت الحَمَر بعقولهم . ويروى : مترفينا . والمترفون ، جمع مترف ، المسرف في التنعم .

<sup>(</sup>٦) تعاور : تداول . والظبين : جمع ظبة ، وهي حد السيف .

 <sup>(</sup>٧) العماية : السحابة ، والمعلمون : من يعلمون أنفسهم بعلامة في الحرب يعرفون بها .

<sup>(</sup>٨) الحرس : التي لاصوت لها ، ويعني بها السيوف ، أي ورواء ، أي متلئة من الدم ويصربه ، **حيوف** منسوبة إلى بصرى ، وهي مهينة بالشام . وأجمن : مللن وكرهن . والجفون : الأغماد .

<sup>(</sup>٩) الكماة : الشجمان . وبالظل : أي ظلال السيوف . ويروى : « بالطل » بالطاء المهملة . هريمه ما طل من دمهم ولم يؤخذ له بثأر . والهام : جمع هامة ، وهي الرأس . والسكون : المقيم الثابث .

<sup>(</sup>١٠) الجلاد : المضاربة بالسيوف . والتلاد : المال القديم . وجل الشيء : معظمه .

إذا مَرَّ قَرْن كَفَي نَسْسِلُهُ وأُورَقَهُ بِعَسْدَهُ آخرينا ا نَيْشُبُّ وَتَهْمُلِكُ آبَاؤُنا وبينا نُرْ بِي بَنينا فنيينا سَأَلتُ بك ابن َ الزَّبَعْرَى فلم الْنَبَّأْكُ في القَوْمِ إلا هَجينا خبيثًا تُطيف بك المُنْ ديات مُقيا على اللُّو م حينا فحينا ا تبجَّسْت تهنجو رسول المكيسك قاتكك الله جَلْفًا لَعينًا " تَقُولُ الْحَنَا ثُم تَرْمَى به نقى الشِّيابِ تَقَيًّا أُمينا ؛

قال ابن هشام: أنشدني بيته: « بنا كيف نفعل ،، والبيت الذي يليه ، والبيت الثالث منه ، وصدر الرابع منه ، وقوله ، نشبّ وتهلك آباؤنا ، والبيت الذي بليه ، والبيت الثالث منه ، أبو زيد الأنصاريّ .

قال ابن إسحاق: وقال كعب بن مالك أيضًا ، في يوم أحد:

سائيلُ قُدُ يَشَا غَدَاة السَّفْحِ مِنْ أُحُدِ مَاذَا لَقَيِنَا وَمَا لَاقَوْا مِنَ الْمُرَبِ ﴿ كُنَّا الأسود وكانوا النُّمْسُر إذ زَحفوا ما إن نُراقيب من آل ولا نسب! فكتم تركنا بها من ستينًد بتطل حامى الذَّمار كتريم الجند والحسّب♥ فينا الرَّسولُ شهابٌ ثم يَتَنْبعــهُ نُورٌ مُضيءً لهُ فَضَل على الشُّهب الحَقّ مَنْطَعَه والعسدال سيرتُه فَن أيجبه إليه يَنْجُ من تَبَسِم

تَجُدُ المُتَدَّم ، ماضي الهُمَّم ، مُعَنَّزم حين القُلُوب على رجنف من الرُّعُب ٢

<sup>(</sup>١) القرن ( بفتح القاف): الأمة من الناس . ( وبكسر القاف ) : الذي يقاوم في شدة أو قتال أوطم

<sup>(</sup>٢) المنديات : المحزيات يندىمنها الحبين والأمور الشنيعة .

<sup>(</sup>٣) تبجست : نطقت وأكثرت ، كما يتبجس الماء ، إذا تفجر وسال . ويروى : تنجست ( بالنون) لى دخلت في أهل النجس و الحبث . و الجلف : الجاني .

<sup>(</sup>٤) الحنا : الكلام الذي فيه فحش .

<sup>(</sup>٥) السفح : جانب الجبل مما يلي أصله .

<sup>(</sup>٦) النمر : جمع نمر ، وهو معروف .

 <sup>(</sup>٧) حام الذمار . أى يحمى ما تجب ح ابته .

<sup>(</sup>٨) التبب: الخسران.

<sup>(</sup>٩) الرجف : التحرك . والرعب : الفزع .

يَمْضِي وينَدْمُرنا عن غسير معْصية كأنه البدر لم يُطبع على الكذب ا بَدَا لَنا فاتَّبَعناه نُصَـد قه وكذَّبوه فكنَّا أسـعد العرب جالُوا وجُلُنا فما فاءوا وما رَجعوا ونحن نَشْفينهم لم تَأْلُ في الطَّلب ليسا سواءً وشيئتي بين أمرهما حزبُ الإلله وأهل الشَّرك والنُّصُبِّ؟ قال ابن هشام : أنشدني من قوله : • يمضى ويذمرنا ، إلى آخرها ، أبو زيد الأنصاري .

## (شمر ابن رواحة في بكاء حزة) ،

لمال ابن إسحاق : وقال عبدُ الله بهي رَوَّاحة يَبُّكي حمزةً بن عبد المطَّلب : قاس ابين هشام : أنشدنيها أبو زيد الأنصاري لكَعْب بن مالك :

بكتت عيني وحق لها بكاها على أسد الإله غداة قالوا أحمزة أذاكم الرجل القتيل أصيب المُسسلمون به جميعا أبا يَعْسِلِي لك الأرْكانُ هُدُّت عَلَيْكُ سَلامٌ ربُّكُ في جينان ألا يا هاشم الأحيار صمراً رسول ُ الله مُصْطَـِبرَ كريمٌ الا مَنْ مُبْلِيغِ عَنِي لُوْ بَا وقتبل اليتوم ماعترقوا وذاقئوا تسيتم ضَرْبنا بفكيب بدر

وما يُنغني البُكاء ولا العَويلُ هُناك وقد أُصيب به الرَّسولُ مُ وأنت الماجد السبر الوصول؛ مُغالِطها نعيمٌ لا يَزُول فكُلُّ فعالكم حَسنَ جميل بأمر الله يتنطق إذ يقول فبتعب اليتوم دائلة تكول وقائعتنا بها يُشْفِي الغليل غداة أَناكُم المَوْتُ العَجيل

<sup>(</sup>١) لم يطبع : لم يخلق .

<sup>(</sup>٢) جالوا : تحركوا . وفانوا : رجنوا . ونثقتهم : نتبعهم . ولم نأل : لم نقصر .

<sup>(</sup>٣) النصب : حجارة كانوا يذبحون لها ويعظمونها .

<sup>(؛)</sup> أبو يعلى : كنية حمزة رضي الله عنه . والمــاجد : الشريف .

<sup>(</sup>ه) الدائلة : الحرب .

<sup>(</sup>٦) الغليل : حرارة العطش الحزق.

مداة أ ثوى أبو جهل صريعا عليه الطَّير حامُمـة تجمُول ا وعُتْبة وابنُت خَرّا جَميعا وشيبة عضَّه السيف الصَّقيل؟ ومتركنا أمُيِّةً مُجْلَعبًا وفي حَــْبزُومه لكَدُن نبيل، وهام كبني ركبيعة سائيلُوها فني أسسيافنا مينها فكلُول لا يًا هيئسد ُ فابكى لا تَمَلَّى فأنت الوَّاله العَسْبُرَى الهَبُول؛ ألا با مينسد ُ لا تُبندي شياتا بحمرة إن عراكم ذاليسل

### (شعر كعب في أحد) ،

**قا**ل ابن إسماق : وقال كعب بن مالك :

أبليغ قرريشا على تأيها أتفخسر منا بها لم تيلي و فخر أنم بقتسل أصابتهم فواضل من نعم المفضل فحلو جنانا وأبقوا لكم أسودا تعامى عن الأشبك الم نُقاتل عن دينها ، وسَعْلَها لَنِي عَنِ الْحَقّ لَمْ يَنْكُلُلُا رَمَتْسُه مَعدًا بعُنُور الكَلام ونَبَلْ العَسَداوة لا تَأْتَلَى ٩

قال ابن هشام: أنشدني قوله: ﴿ لَمْ تَلِّي ﴾ ، وقوله: ﴿ مَنْ لَعَمَّمُ الْمُضَلِّى ﴿ أبو زيد الأنصاري :

(شعر ضرار في أحد) :

قال ابن إسحاق : وقال ضرار بن الخطَّاب في يوم أُمُحُد :

- (٢) خرا: سقطا.
- (٣) مجلعباً : م-دا مع الأرض . والحيزوم : أسفل الصدر , واللدن الرمح اللين . والنبيل : العظيم. -
  - (٤) الواله : الفاقدة . والعبرى : الكثيرة الدمع . والهبول : الفاقدة (أيضا) .
    - (ه) النأى : البعد .
    - (٦) تحامى : تمنع . والأشبل : جمع شبل ، وهو ولد الأسد .
      - ٧٠١ لم ينكل : لم ينقص
  - (A) عور الكلام : نبيحه والفاحش منه . و احده : عور اه . ولا تأتل : لا تقصر

<sup>(</sup>١) حائمة : مستديرة ؛ يقال : حام الطائر حول المباه ,، إذا استدار حوله , وتجول : نجيج

ما بال عينك قد أزرى بها السهد أمن فراق حبيب كنت تألفه أم ذاك من شغب قوم لاجداء بهم ما ينتهون عن الغتى الذى ركبوا وقد نشتدناهم بالله قاطبة حنى إذا ما أبوا إلا محاربة سرنا إليهم بجيش فى جوانبه والجرد ترفل بالأبطال شازبة فأبرز الحسين قوما منى متازلم فغود رت مهم قتنى مجدلة لة فتنكى كرام بنو النجار وسطهم وحمزة القرم مصروع تطيف به

كأ تما جال في أجنفانها الرَّمسدُ الله حال مع دوله الأعداء والبُعد إذ الحُروب تلظّت نارُها تقسدً وما لهم من لُوْتَى وَ يُجهم عَضُد فَمَا تردَّهم الأرحام والنَّشسد؟ واستحصدت بيننا الأضغان والحقد؛ قوانس البيض والمتحبوكة السَّرد؛ كأ تَّها حد أن في ستبرها تو دا كأنَّه لينتُ غاب هاصر حرد كانته لينتُ غاب هاصر حرد كالمعز أصردة بالصَّردح البرده ومصعب من قنانا حوله قصد والكبد؛

<sup>(</sup>١) أزرى : قصر ؛ يقال أزريت بالرجل ، إذا قصرت به ؛ وزريت على الرجل ، إذا عبت عليه فعله ، والسهد : عدم النوم . والرمد : وجع العين .

<sup>(</sup>٢) لا جداء : لا منفعة و لا قوة . و تلظّت : التهبت .

<sup>(</sup>٣) قاطبة : جميعا . والنشد : جمع نشدة ، وهي اليمين .

 <sup>(</sup>٤) استحصدت : تقوت واستحكت ، مأخوذ من قوال : حبل محصد ، إذا كان شديد بثمتل محكه :
 رالحقد : أصله بسكون القاف ، وحركه بالكسر الفمرورة .

<sup>(</sup>ه) القوانس : أعالى بيض السلاح . والمحبوكة : الشديدة . والسرد : المنسوجة . يريد : الأدرع .

 <sup>(</sup>٦) الجود : الخيل العتاق . وشازبة : ضامرة شديدة اللحم . والحداً : جمع حداة . وتؤد : ترفق وتمهل .

 <sup>(</sup>٧) صحر ؛ اسم أبي سفيان . وغاب : جمع غابة وهي موضع الأسد . وهاصر : كماسر ، أي بكسر فريسته إذا أتحذها . رحرد : غاضب .

 <sup>(</sup>۸) مجدلة : صرعى على الأرض . واسم الأرض الجدالة . وأسر ده : بالغ فى بوده . والصدد :
 الهرد . والصردح : المكان الصلب الغليظ .

<sup>(</sup>٩) وقصد : قطع متكسرة .

<sup>(</sup>١٠) القرم : السيد . وتكل : حزينة فاقدة . وحز : قطع ( بالبناء للمجهول فيهما ) 🕒

كانّه حين يكبّو في جديئه تحت العتجاج وفيه تعلّب جسدا حُوارُ ناب وقد ولل صحابتُ هما تولّل النّعام الهارب الشرد عبراً عبراً عبر والله والكورة و

(رجز أبي زمنة يوم أحد) ،

قال ابن إسحاق : وقال أبو رَحْنة ؟ بن عبد الله بن عمرو بن عُشبة ، أخوبني جُسْمَ بن الخزرج ، يوم أُحد :

أَنَا أَبُو زَعْنَة يَعَدُو فِي الْهُزَمُ لَمْ تُمَنَّعِ الْمَخْسِزَاةَ إِلَا بِالْأَلَمُ ۗ ۗ اللهُ ا

(رجز ينسب لمل في يوم أحد) ،

قال ابن إسحاق : وقال على بن أبي طالب - قال ابن هشام : فالها رجل من المُسلمين يوم أُحد غير على ، فيا ذكر لى بعض أهل العلم بالشعر ، ولم أر أحدا منهم يعرفها لعلى :

<sup>(</sup>١) يكبو : يسقط . والحدية : ظريقة الدم . والعجاج : الغبار . والثعلب ( هنا ) : ما دخل من الرمج في السنان . وجسه : قد يبس عليه الدم .

<sup>(</sup>٢) الحوار : ولد الناقة . والناب : المسنة من الإبل . والشرد : النافرة .

 <sup>(</sup>٣) مجلحين : مصممين لاير دهم شيء . والعوصاء : عقبة صعبة تعتاس على سالكها . والكؤد جمع قلؤوه
 وهي عقبة صعبة المرتق .

<sup>(؛)</sup> السالبة ( هنا ) : التي لبست السلاب ، وهو ثياب الحزن . وقدد : قطع ؛ يعني أنها مزقت ثيابها.

<sup>(</sup>ه) الملحمة : المرضع الذي تقع فيه القتلي في الحرب . وتفد : تقدم وتزور .

 <sup>(</sup>٦) قال أبو ذر : « كذا وقع هنا بالنون ؛ وزعبة ، بالزاى والعين المهملة والباء المنقوطة بواحدة من أسفلها ، كذا قيده الدارقطني » .

 <sup>(</sup>۷) یعدو : یسرع . والحزم ( بضم الحاء وفتح الزای ) : اسم قرس ؛ ویروی : الحزم ( بفتح الحاء
 وکسر الزای ) وهو الکثیر الجری .

<sup>(</sup>٨) الذمار : ما يحب على المرء أن يحميه .

لاهمَم إن الحارث بن الصّمه كان وفينًا وبنا ذا ذمَّه المُعَمِّةُ الْعَبْلَ فَي مَهَامِسِهِ مُهِمَّهُ كَلَيلِسِلَة ظَلَمُاءَ مُسِدُ لَهُمِهُ الْعَبْلِ فَي مَهَامِسِهِ مُهِمَّةً كَلَيلِسِلَة ظَلَمُاءَ مُسَدُ لَهُمِهُ اللهِ فَهَا تَمْهُ اللهِ فَهَا لَهُ اللهِ فَهَا تَمْهُ اللهِ فَهَا لَهُ اللهِ فَهَا تَمْهُ اللهِ فَهَا لَهُ اللّهُ فَهَا لَهُ اللّهُ فَهَا لَهُ اللّهُ فَهَا لَهُ اللهُ فَهَا لَهُ اللهُ فَهَا لَهُ اللّهُ فَهَا لَهُ اللّهُ فَهَا لَهُ اللّهُ فَهَا لَهُ فَا لَهُ اللّهُ فَهَا لَهُ اللّهُ فَهَا لَهُ اللّهُ فَهَا لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ فَهَا لَهُ اللّهُ فَهَا لَهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَهَا لَهُ اللّهُ فَهَا لَهُ اللّهُ فَا لَهُ اللّهُ فَهَا لَهُ اللّهُ فَا لَا لَهُ فَا لَهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّه

۹ل ابن هشام : قوله : «كليلة » عن غير ابن إسحاق .

( رجز عكرمة في يوم أحد) :

قال ابن إسحاق: وقال عكرمة بن أبى جهل فى يوم أُحد: كلَّهُم يزجره أَرْحيبُ هَلَا ولن يَرَوْه اليومَ إلا مُقْبَلاً وَكُلِّهُم يَرْجُوهُ اليومَ إلا مُقْبَلاً وَكُلِّهُم يَرْجُوهُ اليومَ الله مُقْبَلاً وَمُحالِمُ اللهُ مُعْبَلاً وَمُعْمَلًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمَلًا وَمُعْمَلًا وَمُعْمَلًا وَمُعْمَلًا وَمُعْمَلًا وَمُعْمَلِكُمْ وَمُعْمَلًا وَمُعْمَلًا وَمُعْمَلًا وَمُعْمَلًا وَمُعْمَلًا وَمُعْمَلًا وَمُعْمَلًا وَالْعُمْمُ لِلْمُعْمَلِي وَمُعْمَلًا وَمُعْمَلًا وَمِعْمَلًا وَمُعْمَلًا وَمُعْمَلًا وَمُعْمَلًا وَمُعْمَلًا وَمُعْمَلًا وَمُعْمَلًا وَمُعْمَلًا وَمُعْمَلِكُمْ وَمُعْمَلًا وَمُعْمَلًا وَمُعْمَلًا وَمُعْمَلًا وَمُعْمَلِمُ وَمُعْمِلًا وَمُعْمَلًا وَمُعْمَلًا وَمُعْمَلًا وَمُعْمَلًا وَمُعْمَلًا وَمُعْمَلًا وَمُعْمِلًا وَعُمْمُ وَمُعْمِلًا وَعْمُلِمُ وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلً

( شعر الأعشى التميمي في بكاء قتلي بني عبد الدار يوم أحد ) :

وقال الأعشى بن زُرارة بن النَّباش التَّميمي ــ قال ابن هشام : ثم أحد بني أسه فين عمرو بن تميم ــ يبكى قتَتْلى بني عبِّد الدار بوم أُحد :

حُسِينَ مِنْ حَى على نأيهسم بنو أبي طلَّحة لا تُصْرَفُ ؟ يَمُسرُ ساقيهم عليهسم بها وكل ساق لهسم بعثرف لاجارُهم يَشْكُو ولا ضَيَّفُهم مِنْ دُونه باب لهم يَصَرِف؟ وقال عبد الله بن الزّبَعْرى يوم أُحُد :

قَتَلَنْنَا ابن جَحَشْ فاغتبطنا بقَتَنْله وَحَمْزَةً فَى فَرُسَاله وابن قَوْقَل وَأَفْلَسَنَنَا مَهُم رجالٌ فَأَسْرَعُوا فَلْمَيْهُم عَاجِنُوا وَلَمْ نَتَعَجَسُلُ الْمُامُوا لَنَا حَتَى تَنَعَضَ سَيُوفنا سَراتَهُم وكلّنَا عَسَيْر عَدِّلُ اللّهِ

<sup>(</sup>١) الذمة : العهد.

<sup>(</sup>٢) المهامه : جمع مهمه . وهو القفر ﴿ المدلحمة ؛ الشديدة السواه ﴿

<sup>(</sup>٣) جمة : كثيرة . .

<sup>(</sup>٤) أرحب هلا : كلمتان لزجر الحيل .

<sup>(</sup>ه) الححفل: العظيم.

<sup>(</sup>٦) النأى : البعد . ولا تصرف : لا نرد ، ويريد التحتية ، ودل على ذلك قول و حيي ۾ و

<sup>(</sup>٧) يصرف : يغلق فيسمع له صوت .

<sup>(</sup>۵) جاعوا : عطفوا رأقاموا .

 <sup>(</sup>٩) سرائهم : خيارهم . العزل : الذين لا سلاح لهم . خع أحرف .

وحتى يكون القتل ُ فينا وفيهم ُ ويَلْقَوَا صَبُوحا شَرَه غير مُنْجَلَى ۚ قال ابن هشام : وقوله : ﴿ وَكُلْنَا ﴾ ، وقوله : ﴿ وَيُلْقُوا صِبُوحًا ﴾ : عن غير امِن إسماق :

(شعر صفية في بكاء حمزة) :

قال ابن إسماق : وقالت صَفيتَة بنت عبد المطلُّب تبكي أخاها حزة اله

## صد المطلب:

أسائلة أصحاب أمُحْسد تخافة الله بناتُ أبي من أعْجَم وحَبَيْسِيراً فقال الخبير إن حَمْزة قد ثنوَى وزَيرُ رسول اللهُ حسيرُ وَزير دَعاه إلهُ الحق ذو العرش دَعوة إلى جنَّــة كيا بها وسُرور فذلك ما كُننًا نرجًى ونَرْ تجى لحَـمَـٰزة يومَ الحَـشْر خير مَصير فوالله لا أنساك ما هبتَّت الصَّبا بكاء ً وحزنا تحضَّرى ومَّسيرى ً على أسد الله الذي كان مدرَّها يَذُود عن الإسلام كلَّ كَفُور ؛ فياليّت شلوّى عند ذاك وأعنظُمى لدى أَضْبُع تعنّادنى ونُسور • أَقُولُ وقد أَعْلَى النَّعْيِيّ عَشيرتى جزّى الله خيرًا مِن أَخ ونَصير ا

قال ابن هشام : وأنشدُني بعض أهل العيام بالشعر قولها :

بكاء وحُزْنا تَعْضَرَى ومسيرى

(شعر نعم في بكاء شماس) :

قال اسد اسعاق : وقالت نع ، امرأة تشمَّاس برعمَّان ، تمكر مشمَّاسا ، وأصل

ورو) مصبوح ع صرب النداة . يعني أنهم يسقونهم كأس المنية ومنجل : منكشف . وفي رواية:

- (٢) الأعجم : الذي لايفصح .
- (٣) الصبا : ريح شرقية . ومسيرى : أي غيابي .
- (٤) المدره : الذي يدفع عن القوم . ويذود : يمنع .
  - (ه) اللشلو : اللبقية . تعتادني : تتعاهدني .
- (٦) النمى: يروى باارفع على أنه فاعل ، ومعناه الذي يأتى بخبر الميت ، كا بروى بالنصب طل أنه مفعول ، ومعناه النوح والابكاء بصوت .

با عينُ جودي بفيّض عير إبنساس! على كريم مين الفيتيان أبناس ا صعب البلديهة متبمنون نقيبتنه حمّال الوية ركّاب افراس؟ أقولُ مُ لَمَّا أَتَّنَى الناعِبِي لَّه جَنَّزِعا ﴿ أُوْدَى الْجُوادُ وَأُوْدَى الْمُطْعُمِ الْكَاسِي ۗ وقُمُلْتُ كَلَّمَا خَلَلْتَ مُنسِه تجالسُه لا يُبعد اللهُ عَنَبًا قُرْبَ أَنْتَمَاسَ

(شعر أبي الحكم في تعزية نعم) ؛

فأجابها أخوها ، وهو أبو الحــّكم ّ بن سعيد بن يتر بوع ، يعزّبها ، فقال : اتستى حياءك في سينتر وفي كترتم فا أنما كان تشمّاس مين النّاس لا تَقْنَتُكُى النفسَ إذْ حَانت مَنْيِيَّتُهُ فى طاعة الله يوم الرُّوع والباس؟ قد كان حمزة ليث الله فاصطبري فذاق يومئسذ من كأس شمَّاس

(شعر هنديمد عودتها من أحد) .

وقالت هينند بنت عُتبة ، حين انصرف المشركون عن أُحُد :

؛ رجعتُ وفي تَنفُسِي بَلَابِلُ جَمَّةٌ وقد فاتني بعضُ الذي كانَ مَطْلْدِي ٢ مِنَ اصحابِ بدر من قُريش وغيرِهم بني هاشم منهم ومن أهل يثرب . وَلَكُنَّنَى قَدْ نِلْتُ شَيْئًا وَلَمْ يَكُنَ ۚ كُمَّا كُنتُ أَرْجُو فِي مسيرى ومركبي قال ابن هشاءً : وأنشدنى بعض ُ أهل العيلم بالشعر قو َلها :

وقد فاتني بعض الذي كان مطلبي

ويعضهم يَـنكَّرها لهـِنـْد ، والله أعلمٍ^ .

(١) الإبساس : أن تمسح ضرع الناقة لتدر ، وتقول لها : بس بس ، وقد استعارت هذا المعنى **لدمع** الفائض بغير تكلف .

(٢) كذا في شرح السيرة لأبي ذر . والآباس : الشديد الذي يغلب غيره . وفي الأصول : « لباس ، رهو صيغة مبالغة للذي يلبس أداة الحرب .

(٣) البديهة : أول الرأى والأمر . وميمون النقيبة : مسعود الفعال . والألوية : خمع لوا. ، وهو العلم

(؛) أو دى : هلك . والمطعم الكاسى : الحواد الذي يطعم الناس ويكسوهم .

(٥) إتنى حياءك : الزمى حياءك .

(٦) يوم الروع : يوم الفزع ، وهو يوم البأس والقتال .

(٧) البلابل : الأحزان . وجمة : كثيرة .

(A) إلى هنا انتهى الجزء الثانى عشر من أجزاء السيرة .

## ذكر يوم الرجيع

فى سنة ثلاث

( طلبت عضل و القارة نفراً من المسلمين ليعلموهم فأوفد الرسول ستة ) •

قال : حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام ، قال : حدثنا زياد بن عبد الله الكائي من محمد بن إسماق المُطلبي ، قال : حدثي عاصم بن عمر بن قتادة ، قال : فدرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أُحد رهطٌ من عَـضَل والقارة .

( نسب مضل والقارة ) ؛

قال ابن هشام : عَـضَل والقارة ، من الهَّـوْن بن خُرُزِّبمة بن مُلدُّركة ،

قال ابن هشام : ويقال : الهُون ، بضم الهاء ١ ،

قال ابن إسحاق : فقالوا : يارسول الله ، إن فينا إسلاما ، فابعث معنا نفرًا من أصابك يُفقِّهوننا في الدين ، ويُقرِئُوننا القرآن ، ويعلَّموننا شرائع الإسلام . فبعث رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم نفرا ستة ٢ من أصحابه ، وهم : مرثل بن أبي مرثل الغَنويُّ ، حليفُ حزة بن عبد المطلَّب ؛ وخالدُ بنُ البُّكُيرِ اللَّـيْنِي ، حليف بني عَلَدِيٌّ بن كعب ، وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح ، أخو بني عمرو بن عَوْف بن مالك بن الأوس ؛ وخُبُيّب بن على ، أخو بني جَحْجَي بن كُلْفة ابن عمرو بن عوف ، وزيد بن اللـ ثينيَّة بن مُعاوية ، أخو بني بَسَاضة بن عمرو ٢ بن زُريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جُـشَمَ بن الْحَرَّرج؛ وعبد الله بن طارق حليف بني ظفر بن الخَزُّ رج بن عَمْرو بن مالك بن الأوس.

( غدر عضل و القارة بالنفر الستة ) ؛

وأمَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم مَرْشَد بن أبي مرثد ِ الغَنويُّ \* فخرج

 <sup>(</sup>۱) وعلى هذه الرواية اقتصر الصحاح والقاموس وشرح المواهب.
 (۲) قيل : إنهم كانوا عشرة ، وهو أصح ، ستة من المهاجرين وأربعة من الأنصار . ( راجع الروهم وهرح ديوان حسان طبع أوريا ص ٦٦ ، وشرح المواهب اللنية ج ٢ ص ٦٤ ) ،

<sup>(</sup>٤) قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عليهم عاصم بن ثابت . (راجع الروض وشرح المواهيه).

مع القوم . حتى إذا كانوا على الرَّجيع ، ماء لهُذيل بناحية الحجاز ، على صدور الهَدَّأَةُ ا غدرُوا بهم ، فاستصرخوا ٢ عليهم هُدُيلا ، فلم يَرُع القوم ، وهم في رحالهم ، إلا الرَّجالُ بأيديهم السيوف ، قد غَشُوهم ؛ فأخذوا أسيافهم ليقاتلوهم فقالوا لهم : إنا والله ما نرُيد قتلكم ، ولكناً نريد أن نُصيب بكم شيئا من أهل مكة ولكم عهدُ الله وميثاقُه أن لانقتلكم .

( مقتل مر ثد و ابن البكير وعاصم ) :

فأمنًا مَرَثَد بن أبي مرثد ، وخالد بن البُكير ، وعاصم بن ثابت فقالوا : والله لانقَبْل من مُشرك عهدا ولا عقدا أبدا ؛ فقال عاصم بن ثابت :

ما عيليّتي وأنا جلند "نابيل والقنوْس فيها وتر عنابل وتر عنابل تزل عن صفحتها المعابيل الموت حق والحبياة باطيل وكل ما حمّم الإله نازل بالمرّم والمرّم البيه آئيل وكل ما حمّم الإله نازل بالمرّم والمرّم البيل

قال ابن هشام: هابل: ثاكل.

وقال عاصم بن ثابت أيضا :

أبو سُلَيَّان وريشُ المُقَعَد وضالعَ مثل الجَحِيمِ المُوقدِ [ اللهُ اللهُ اللهُ على على اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) قال ياقوت : « الهدأة ، كما ذكر ، البخارى فى قتل عاصم ، قال : وهو موضع بين عسفان ومكة ، وكذا ضبطه أبو عبيد البكرى الأندلسى . وقال أبو حاتم : يقال لموضع بين مكة والطائف : الهدة ، بغيم ألف ، وهو غير الأول ، ذكر معه لننى الوهم » .

<sup>(</sup>٢) استصرخوا : استنصروا .

<sup>(</sup>٣) النابل : صاحب النبل . ويروى : • بازل • وهو القوى . وعنابل ( بالضم ) : غليظ شديد ,

<sup>(</sup>٤) المعابل : جمع معبلة ، وهو نصل عريض طويل .

<sup>(</sup>ه) حم الإله : قدره . وآثل : صائر .

 <sup>(</sup>٦) المقعد : رجل كان يريش النبل . والضالة : شجر تصنع منه القمى والسهام ؛ والجمع : ضال .
 ويعنى بالضالة ( هنا ) : القوس .

 <sup>(</sup>٧) النواجي : الإبل السريمة . ويروى : « النواحي ؛ ي بالحاء المهملة . وافترشت : عمرت »
 والهجنا : الترس لاحديد فيه . والأجرد ؛ الأملس .

وقال عاصم بن ثابت أيضا:

أبو سُلَيَان وميثنلي رامتي وكان قومي معشرًا كراماً وكان عاصم بن ثابت يُكني: أبا سليان. ثم قاتل القوم حتى قُتل وقُتل صاحباه ، (حديث حماية الدبر لعاصم):

فلما قُتُل عاصم أرادت هُذيل أخذ رأسيه ، ليبيعوه من سُلافة بنت سَعد بن شُهُيد ، وكانت قد لَدَرت على رأس شهُهَيد ، وكانت قد لَدَرت عين أصاب ابنيها يوم أحد : لنن قدرت على رأس عاصم لتشربين في قيحفه الخمر ، فنعته الدّبر ١ ، فلما حالت بينه وبينهم [الدّبر أا قالوا : دعوه أيمسي فتذهب عنه ، فنأخذه : فبعث الله الوادي ، فاحتمل عاصما، فذهب به . وقد كان عاصم قد أعطى الله عهدا أن لايمسة مشرك ، ولا يمس مُشركا أبدا ، تنجسًا ؛ فكان عمر بن إلخطاب رضى الله عنه يقول : حين بلغه أن الدّبر منعته : يحفظ الله العبد المؤمن ، كان عاصم نذر أن لايمسة مشرك ، ولا يمس مشركا أبدا في حياته ، فمنعه الله بعد وفاته ، كما امتنع هنه في حياته .

( مقتل ابن طارق و بيع خبيب و ابن الدثنة ) ؛

وأما زيد بن الدَّثِننَّة وخُبِيب بن عدى ، وعبد الله بن طارق ، فلانُوا ورقُّى ورغبوا فى الحياة ، فأعنطوا بأيديهم ، فأسروهم ، ثم خرجوا إلى مكَّة ، ليبيعوهم بها ، حتى إذا كانوا بالظَّهران انتزع عبد الله بن طارق يده من القران ، ، ثم أخا سيفه ، واستأ خر عنه القوم ، فرَموه بالحجارة حتى قتلوه ، فقسَبُره ، رحمه الله ، بالظَّهران ، وأما خُبيب بن عدى وزيد بن الدَّئنَة فقدموا بهما مكة .

ظال ابن هشام : فباعوهما من قُريش بأسيرين من هدُديل كانا بمكة .

قال ابن إسحاق: فابتاع خبيبا حُبيبا حُبير بن أبى إهاب التيمى ، حليف بى نوفل ، لي عام بن عام بن عام الله أبو إهاب أحا الحارث بن عام الله القتله بأبيه

<sup>(</sup>١) الدبر : الزنابير والنحل .

<sup>(</sup>٢) زيادة عن ا .

<sup>(</sup>٣) الظهران : و اد قرب محة . ر عن معجم البلداد يَ

<sup>(</sup>١) حران : الحبل يربط به الأسير

قال ابرير هشام : الحارث بري عامر ، خال أبي إهاب ، وأبو إهاب ، أحد بنى السيسيَّد بن عمرو بني تميم ، ويقال : أحد بنى عند س بن زيد بن عبد الله بن دارم ، من بنى تميم ،

( مقتل ابن الدثنة ومثل من و هائه الرسول ) ،

قال ابن إسحاق : وأما زيد به الدَّثِنَة فابناعه صَفُوان بن أُميّة ليقتله بأبيه ، اُميّة بن خلف ، وبعث به صفوان بن أُميّة مع موكّى له ، يقال له نسطاس ، إلى التَّنجيم ! ، وأخرجوه من الحَرم ليقتلوه ، واجتمع رهط من قُريش ، فيهم أبوسفيان ابن حرّب ، فقال له أبوسفيان حين قدّ م ليُقتل : أنْشُدُكُ الله يا زيد ، أنحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نصّرب عنقه ، وأنك في أهلك ؟ قال : والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تُصيبه شوكة تُوديه ، وأنّى جالس في أهلى . قال : يقول أبوسفيان : مارأيت من الناس أحدا يُحب أحدا كحب أصحاب محمد محمداً ، ثم قتله نيسطاس ، يرحمه الله ،

(مقتل خبيب وحديث دعوته) ه

وأما خُبيب بن عدى ، فحدثى عبد الله به أبي تجيح ، أنه حُد ث عن ماوية ٢ ، مولاة حُديث بن أبي إهاب ، وكانت قد أسلمت ، قالت : كان خُبيب عندى ، حُبس في بيتى ، فلقد اطلعت عليه يوما ، وإن في يده لقيطفا من عينب، ميثل رأس الرجد لل يأكل منه ، وما أعلم في أرض الله عنبا يُوكل ؟

قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبى تجيع جميعا أنها قالت : قال لى حين حضره القتل أ : ابعثى إلى بحديدة أتطهر بها للقتل ؛ قالت : فأعطيت علاما من الحي المدوسي ، فقلت : ادخل بها على هذا الرجل البيت ؟ قالت : فوالله ما هو إلا أن ولى الغلام بها إليه ، فقلت : ماذا صنعت أ أصاب والله الرجل ثارة بقتل هذا الغلام ، فيكون وجلا برجل ؛ فلما ناوله الحديدة أخذها من

<sup>(</sup>۱) التنديم : موضع بمكة فى الحلم ، وهو بين مكة وسرف على فرسخين من مكة ، ( راجع معجم اللهان ) .

<sup>(</sup>۲) تروى پالماء وبالواد . ﴿ رابع الروض والاستيماب وخرح المواهب) •

هه تُم قال : لعَمَّرُك ، ماخافت أُمَّك غَدَّرى حين بتَعَثَّتُك بهذه الحديدة إلى المُ

قال ابن هشام : ويقال : إن الغلام ابنُها ا :

قال ابن إسحاق: قال عاصم: ثم خرجوا بخبيب ، حتى إذا جاءوا به إلى التمنعيم ليتصلبوه ، قال لهم : إن رأيتم أن تدعوني حتى أرْكَعَ ركْعتين فافعلوا ؛ قالوا : دونك فاركع . فركع ركعتين أتمهما وأحسبهما ، ثم أقبل على القوم فقال : أما والله لولا أن تظنوا أنى إنما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة . قال : فكان خبيب بن عدى أول من سن هاتين الرَّكعتين عند القتل للمسلمين . قال : ثم رفعوه على خشبة ، فلما أوثقوه ، قال : اللهم إنا قد بلاً غنا رسالة رسولك ، فيلم الغداة ما يُصنع بنا ؛ ثم قال : اللهم أحصهم عددًا ، واقتلهم بددًا ، وفيلهم بددًا ،

فكان معاوية ُ بن أبي سُفيان يقول : حضرتُه يومثذ فيمن حضّره مع أبي سفيان ، فكان معاوية ُ بن أبي سُفيان يقول : إن الرجل فلقد رأيتُه يُلقيني إلى الأرض فرقا من دعوة خُبيب ، وكانوا يقولون : إن الرجل إذا دُعي عليه ، فاضطجع لِلحَنْبه زالت عنه ،

قال ابن إسحاق : حدثنى يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه عباد ، عن عُقْبة بن الحارث ، قال سمعته يقول : ما أنا والله قتلت خبيبا ، لأنى كنت أصغر من ذلك ، ولكن أبا مينسرة ، أخا بنى عبد الدار ، أخذ الحربة فجعلها في يدى ، ثم أخذ بيدى وبالحربة ، ثم طعنه بها حتى قتله ،

قال ابن إسحاق : وحدثى بعض أصحابنا ، قال : كان عمر بن الحطاب رضى الله عنه استعمل سعيد بن عامر بن حنه يم الجُمحى على بعض الشام ، فكانت تُصيبه غَشْبة ، وهو بين ظَهْرَى القوم ، فذ كر ذلك لعمرين الحطّاب ، وقبل : إن الرجل مُصاب ؛ فسأله عمر في قدّمة قدّمها عليه ، فقال : يا سعيد ، ماهذا الذي يُصيبك ؟ فقال : والله يا أمير المؤمنين ماني من بَأْس ، ولكني كنتُ فيمن

<sup>(</sup>۱) وقیل : هو أبو حسین بن الحارث بن عدی بن نوفل بن عبد مناف . ( راجع شرح المه امب) .

<sup>(</sup>٢) بدداً : متفرقين .

خضر محميب بن عدى حين قبتل ، وسمعتُ دعوتَه ، فوالله ما خطرتُ على قلمي و الله في مجلس قط الا عُمْشي على ، فزادتُه عند عمر خيرا .

قال ابن ُ هشام : أقام خُبُيب فى أيديهم حتى انقضتْ الأشهر الحرم ، ثم قتلوه . (ما نزل فى سرية الرجيع من الفرآن) :

قال: قال ابن إسحاق: وكان مما نزل مه القرآن فى تلك السَّرِيَّة ، كما حدثنى موكل آل زيد بني ثابت ، عن عركر مة مولى ابن عباس، أو عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس .

قال : قال ابن عباس : لما أصيبت السّريّة التي كان فيها مر ثد وعاصم الرّجيع ، قال رجال من المُنافقين : يا ويح هو لاء المَفْتونين الذين هلكوا (هكذا) ، الاهم قعدوا في أهليهم ، ولا هم أدّوا رسالة صاحبهم ! فأنزل الله نعلى في ذلك من قول المُنافقين ، وما أصاب أولئك النفرمي الخير بالذي أصابهم ، فقال سبحانه : ﴿ وَمِنْ النّاسِ مَنْ يُعْجِبُكُ قَوْلُهُ فِي الحَيَاةِ الدُّنيّا ﴾ : أي لما يُظهر من الإسلام بلسانه ، ﴿ ويُنشهدُ الله على ما في قلّبه ، وهو مخالف لما يُغول بلسانه ، ﴿ وهو مخالف لما يُغول بلسانه ، ﴿ وهو خالف لما يُغول بلسانه ، ﴿ وهو خالف لما يُغول بلسانه ، ﴿ وهو خالف لما يُعالِمُ الله على المنانه ، ﴿ وهو خالف الله على المنانه ، ﴿ وهو خالف الله على المنانه ، ﴿ وهو خالف الله على المنانه ، ﴿ وهو خاله الله على الله على الله على الله على المنانه ، ﴿ وهو خاله الله على المنانه ، ﴿ وهو خاله الله على اله على الله على اله على الله ع

( تفسير ابن هشام لبمض الغريب ) :

قال ابن هشام : الألد : الذي يتشغب ، فتشتد خصومته ؛ وجمعه : لُـد . وفي كتاب الله عز وجل : دوتُننذر بيه قَوْما لُـد ًا ؟ ، وقال المُهلهل بن ربيعة التَّغلَبي ، واسمه امرؤ القيس ؛ ويقال : عَدَى ؟ بن ربيعة :

إنَّ تحتَ الأحجار حَدًّا ولِينا وخَصِيها أَلدٌ ذَا مِعْسَلَق ؛ وهو الألتند، وهذا البيت في قصيدة له ؛ وهو الألتند،

<sup>(</sup>۱) زیادة عن ۱.

<sup>(</sup>٢) هذه العبارة ساقطة في ١ .

 <sup>(</sup>٣) فى القصيدة ما يرجح أن اسمه عدى ، وهو قوله :

ضربت صدرها إلى وقالت ياعديا لقد وقتــك الأواقى

 <sup>(</sup>٤) يقول إن فيه حدة الأعدائه ولينا لأوليائه ، والألد : الشديد الخصومة . وذا معلاق : أي أنه يصلق
 عجة خصمه .

<sup>( ، ) ﴿</sup> اللَّهِ عَلَى أَنْهُ يَعْلَقُ الكَلَّامُ عَلْ خَصْمَهُ ، فَلَا يَقَدَرُ أَنْ يَقَاقَتُمُ مَع

الطّرماً حبن حدثكم الطائن يتصيف الحرباء :

يُوفِي على جِيدُم الجُدُول كأله خَصْم أَبَرًا على الخُصُوم أَلندد١

هذا البيت في قصيدة له ،

قال ابن إسحاق ٢ : قال تعالى : و وَإِذَا تُوَ ثَل ، : أَى خرج من عندك ٥ سَعَى في الأَرْضِ لِينُفْسِدَ فِيها ، ويُهِلكَ الحَرْثُ والنَّسْلَ ، وَاللهُ لا يُحِبُ الفَسَادَ ، أَى لا يُحِبُ الفَسَادَ ، وَاللهُ لا يُحِبُ الفَسَادَ ، أَى لا يُحِبُ عَمَله ولا يرْضاه ، و وَإِذَا قيلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَ تَنهُ العزَّةُ بالإِنْمَ فَى لا يُحِبُ جَمَله ولا يرْضاه ، و وَإِذَا قيلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَ تَنهُ العزَّةُ العزَّةُ المَعنَّةُ وَلَبِئْسَ المِهادُ ، وَمِنَ النَّاسِ مِنَ يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتُعِاءَ عَمَرُ ضَاتِ اللهِ ، وَاللهُ رَءُوفٌ بالعبادِ ، : أَى قد شَرَوْا أَنفسهم من الله بالجهاد في سبيله ، والقيام بحقه ، حتى هلكوا على ذلك ، يعنى تلك السريَّة ،

( تفسير ابن هشام لبعض الغريب ) :

قال ابن هشام : يَتَشْرِى نفسه : يبيع نفسه ؛ وشَرَوّا : باعوا : قال يزيد بن رُبِيعة ٣ بن مُفرّغ الحمثيريّ :

وشَريتُ بُرُدًا لَيَنتَـنى من الله بُرُد كنتُ هامَه • الله على بُرُد كنتُ هامَه • الله على ا

قال الشاعر:

 <sup>(1)</sup> يونى: يشرف. والجلام: القطعة من الشيء، وقد يكون الأصل أيضا. والجلول: الأصوله الخيرات : جلل وأبر: أي زاد وظهر عليهم. ويروى «أبن» بالنون، أي أقام ولم يفهم الخصومة المشيئة : أبن فلان بالمكان: إذا أقام به.

 <sup>(</sup>٣) كذا نى ١ . ونى سائر الأصول : و وإذا تولى سمى نى الأرض ، . قال ابن إسحاق حدثنى مولى لا له
 ربه بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : وأى خرج من هنلك سمى نى الأرض » .

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة ساقطة في ا .

<sup>(</sup>٤) في ا : ه من قبل » وهي رواية فيه .

 <sup>(</sup>٥) الهامة : طائر كانت العرب تزعم أنه يخرج من رأس القتيل ، فلا بزال يقول: اسقوق اسقوق :
 عنى يؤخذ بشأره .

فقُلْتُ كَلِمَا لا تَجِنْزَعِي أَمُ الك على ابنتينك إن عَبَد ليم شراها (شعر خبيب عين أريد صلبه):

قال ابن إسحاق: وكان ما قيل في ذلك من الشعر ، قول خُبيب بع عدى ، حين بلغه أن القوم قد اجتمعوا لصلّبه .

قال ابن هشام : وبعضُ أهل العلم بالشعر يُنكرها له .

لقد ممع الأحزاب حول وألبوا قب وكلهم مبدى العداوة جاهد عمر وقد جمعوا أبناء هم ونساء هم وقد بمعوا أبناء هم ونساء هم وقد الله أشكو غربني م كربني وفا فذا العرش مستبرني على مايراد كي فقد وذلك في ذات الإله وإن يتشأ يب وقد خسبروني الكفر والموت دونه والموت دونه والمد على الرجو الموت مسلما على الرجو الإله مت مسلما على المراحة الإله مت مسلما على المراحة الم

سعر بسخرها له . قبائلتهم واستجمعوا كُلُ عَجْمع ا عَلَى لَانَى في وِنَاق بَمَصْسِع ١٢ وقرُبتُ من جذْع طُويل مُمنَّع وما أرْصَد الاحزابُ لَى عند مَصرعي ا فقد بَضَعوا كُنْمي وقد ياس مَطمعي ا يُبارِكُ على أوْصال شلُو مُمزَّع ا وقد هملت عيناي من غير بجزع ا ولكن حيذاري جحم نار ملكفًع ٩ على أي جنب كان في الله مصرعي ا

<sup>(</sup>١) ألبوا : حموا ؛ يقال : ألبت القوم على فلان : إذا جمعهم عليه وحضضهم .

<sup>(</sup>٢) كذا في أكثر الأصول . وفي ا : ﴿ مَضْبِع ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أرصد : أعد .

<sup>(</sup>٤) في ا : ﴿ يَرَادُنِّي ﴾ وهو تصحيف .

<sup>(</sup>ه) وبضموا : قطموا . وياس : لغة في پئس .

<sup>(</sup>٦) الشلو : البقية . والممزع : المقطع .

<sup>(</sup>v) هملت : سال دمعها .

 <sup>(</sup>٨) كذا ق ١ . والححم ( بتقديم المعجمة على المهملة ) : الملتهب المتقد ؛ ومنه سميت الححيم .

وفى سائر الأصول : « حجم » ( يتقديم المهملة على المعجمة ) وهو تحريف . وملفع : مشتمل عام ، يقال : تلفع بالثوب ، إذا اشتمل به .

 <sup>(</sup>٩٩ أرجو ، أى أخاف ؛ وهي لغة , وقال بعض المفسرين في قوله تعالى ؛ ٥ مالكم الاترجون هـ وقاراً يه ، أي الاتخافون .

<sup>(</sup>۱۰) ۱،۱ ؛ ومضجنی و ،

# فَكَسَنْتُ بَمُبْسَد للعَدُّو تَخْتَشُّعًا وَلا يَعْزَعًا إِنَّ إِلَى اللهِ مَرْجِعِي ا

(شعر حسان فی بگاء خبیب ) ۽

وقال حسَّان بن ثابت يبكى خُبيبا:

ما بال محتينك لا تترقامك امعها ٢ على خبيب فَتَى الفيتْيان قد عليموا لا فشيل حين تلفاه ولا نزَّق ا

فاذهب خُبِيِّبُ جَزَاك الله طَيَبِّ وجَنَّةُ الْخُلْد عند الحُور في الرُّفُق • ماذًا تقُولُونَ إِنْ قَالَ النَّذِي لَكُم حَدِينَ المَلائكةُ الْأَبْرَارِ فِي الْإِفْق فيم قَتَلَم شَهِيدً الله في رَجيل طاغ قداوعت في البُلدان والرُّفتَنَ

سحتَّاعلي الصَّدُّر مثل اللَّوْ لو القَّـلقُّ

قال ابن هشام : ويروى : « الطرقَ » ٧. وتركنا ما بني منها ، لأنه أقذع فبها . قال ابن إسحاق : وقال حسًّان بن ثابت أيضا يبكى خُسيبا :

باعین جُودی بدَمْع منك منستكب وابكی خُسِیبا مع الفتئیان لم یتو ُب^ صَفَرًا توسَّط في الْأَنْصار مَنْصِبُه تَمْعَ السَجِيَّة تَحْضًا غيرمُوْ تَشَيِّ

قد هاج عينى على عيلات عشرتها إذ قبل نُص الل جيذع من الحسب

(١) التخشع : التذلل .

(٢) كذا في أ ، والديوان . وفي سائر الأصول : و مينيك ، . والصواب ما أثبتناه . ولا ثرقا مدامعها : لاتكف ؛ وأصله الهمز فسهله .

- (٣) كذا في أ . والديوان . والقلق : المتحرك الساقط . وفي سائر الأصول : و الفلق ، بالفاء ، رهو تصحیف .
- (٤) الفشل ۽ الحنان الضميف القوق. والنزق : السيء الحلق . ورواية الشطر الأول من هذا البهت على خبيب ونى الرخن مصرعه في الديوان :
  - (a) قال أبو در : الرفق ( بضم الراء و الفاء ) : جمع رفيق .
  - (٦) أوعث : اشتد فساده . والرفق (بفتح الفاء) جمع رفقة (بضم الراء وكسرها) .
    - (٧) وهي رواية الديوان .
    - (ُ٨) منسكّب : سائل ، ولم يؤب : لم يرجع .
- (٩) السجية : الطبيعة . وفي الديوان : و حلو السجية ، والمحض : الحالص ؛ وأراد به هٺا ، **حلوس نسبه . والمؤتشب : المحتلط .**
- (١٠) العلات : المشقات . ونص : رفع ( بالبناء المجهول فيهما ) ؛ مأخوذ من النص في السير وهو لريد .

۱۴ - سيرة ابن هشام - ۲

أَلِيهِ الرَّاكِبِ الغَادِي لِطَيَّتِ فَي أَبِلَغِ لَدَيْكُ وعِدْ السِ بِالكُنْدِبُ الْمَالِكُ وعِدْ السِ بِالكُنْدِبُ الْمَالِ وَعِدْ السِ بِالكُنْدِبُ الْمَالِبُ إِذْ الْمَرْي لِمُحْتَلِبً الْمَالِدُ الْمَالِدُ الْمَالِدُ الْمَالِدُ اللَّمِنَ النَّجَّالِ المَّالِ المَّالِدُ اللَّمِنَ اللَّهُ فَي مُعْصَوْصَ بَلِيبُ الْمُسْلُ الْاسْنَة في مُعْصَوْصَ بَلِيبُ الْمِنْ الْمُسْلُ الْمُسْلُ في مُعْصَوْصَ بَلِيبُ الْمُسْلُدُ اللَّهُ الْمُسْلُدُ الْمُسْلُ الْمُسْلَة في مُعْصَوْصَ بَلِيبُ الْمُسْلُدُ اللَّهُ الْمُسْلُدُ الْمُسْلِدُ اللَّهُ الْمُسْلِدُ اللَّهُ الْمُسْلِدُ اللَّهُ الْمُسْلِدُ اللَّهُ الْمُسْلِدُ اللَّهُ الْمُسْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُسْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِقُولُ اللَّهُ الْمُسْلِقُولُ اللَّهُ الْمُسْلِقُولُ اللَّهُ الْمُسْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِقُولُ اللَّهُ الْمُسْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِقُولُ اللَّهُ الْمُسْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِقُولُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُولُ الْمُسْلِقُولُ الْمُسْلِقُولُ الْمُسْلِقُولُ الْمُسْلِقُولُ الْمُسْلِقُولُ الْمُسْلِقُولُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُولُ الْمُسْلِقُولُ الْمُسْلِقُولُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُعُمِولُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِقُولُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُولُ الْمُسْلِقُولُ الْمُسْلِقُلْمُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُلُولُ الْمُسْلِقُولُ الْمُسْلِقُلْمُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُعُمِلُولُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْمُسْلِقُ الْ

قال ابن هشام: وهذه القصيدة مثل التي قبّلها ، وبعض ُ أهل العلم بالشعر ينكرهما لحسَّان ، وقد تركنا أشياء قالها حسَّان في أمر خبُيب لِما ذكرتُ .

قال ابن إسحاق : وقال حسَّان بن ثابت أيضا :

لو كان في الدّار قرم ما جد " بطل الوى من القوم صقر خاله أنس " إذف وجدت خبيبا مجلسا فسيحا ولم يشد عليك السّجن والحرس ولم تسقّك إلى التّنْعيم زعنفسة من القبائل منهم من نقت عدس " دلّوك غسد را وهم فيها أولو خلكف وأنت ضيم لها في الدّار مُعتبس " قال ابن هشام: أنس ": الأصم السّلمي : خال مُطْعم بن عدى بن نوفل

(١) الطية : ما انطوت عليه نيتك .

(٢) كذا في أكثر الأصول والروض . قال السهيل : و جعل كهيبة كأنه اسم علم الأمهم ، وهلا
 كا يقال : بني ضوطرى وبني القبرة وبني درزة . قال الشاعر :

أولاد درزة أسلموك وطاروا

وهذا كله اسم لمن يسب ، وعبارة عن السفلة من الناس . وكهيبة : من الكهبة ، وهي الغبرة ، وهذا كا قالوا : • بني الغبراء ي . وفي ا : • كهينة ، بالنون . وفي الديوان ، فكيهة ، .

- (٣) لقحت : ازداد شرها . ومحلوبها : لبها . والصاب : العلقم . وتمرى : تمسع .
  - (٤) المعصوصب : الحيش الكثير . و اللجب : الكثير الأصوات .
- (a) القرم : السيد ، وأصله الفحل من الإبل ، والماجد : الشريف ، وألوى ، أى شديد الخصومة .
   ورواية هذا البيت في الديوان :

لوكان في الدار توم ذر محافظة حامى الحقيقة ماض خاله أنس

- (٦) أَرْصَفَة : الذين ينتمون إلى القبائل ويكونون أنباعا لهم . وعدس : قبيلة من لقيم . ورواية
   هذا الشطر الأعير في الديوان :
- (٧) دلوك ، أى غروك . ومنه قوله تعالى : و فدلاهما بغرور » . والخلف ( بضمتين ) »
   الخلف ( بضم فسكون ) ، وضمت لامه فى الشمر إثباً عا النخاء . والضيم : الذل ؛ والمراد « ذو ضيم »فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . ولم يذكر هذا البيت فى الديوان وذكر مكانه :

صهرا محبهب فإن القتل مكرمة إلى جنان نعيم يرجع النفس

ابَنْ عَبْدُ مِنَافَ . وقُولُه ؛ وَمَنْ وَ نَفَتْ عُنُدَ مَنْ وَ يَعْلَى حُبُجَتَيْرِ بِنَ أَنِي إِهَابٍ ؛ ويقال الأعشى بن زُرارة بن النَّباش الأسدى ، وكان حليفا لبنى نَوَّفل بن عبد مناف ،

( من اجتمعوا لقتل خبيب ) :

قال ابن إسحاف: وكان الذين أجلبوا العلى خُبُيّب لى فَتَلْه حين قُتُل من فَرَيْش: عِكْرُمة بن أَن جهل ، وستَعيد بن عبد الله بن أَنى قَيَيْس بن عبد وُد ، والاختس بن شريق الشَّقني ، خليف بني زُهرة ، وعُبَيَدُة بن حَكيم بن أُميّة بن حارثة بن الأوقص السُّلمي ، حليف بني أميّة بن عبد شمس ، وأُميّة بن أبي عُتبة ، وبنو الحَضْري .

(شعر حسان في هجاء هذيل لقتلهم خبيبا) :

وقال حسَّان أيضا يهجو هُدُرَيْلًا ٢ فيما صَنَّعُوا بخُريب بن عَلَّد يُ :

أَبُلَّا عَ بَنِي عَمْرُو بَأْنَ أَخَاهُمُ شَرَاهُ أَمْرُو قَدْ كَانَ لَلْعَدْرُ لِازِمَا الْمُسْرَاهُ زُهْمَير بن الْاَغَرَ وجاميع وكانا جميعا يَرْكَبَانِ المُتَحَارِمَا الْجَرَّامُ عَسَدَرَّامُ وكُنْنُهُمْ بأكناف الرَّجِيع لِحَاذَمًا الْجَرَامُ وكُنْنُهُمْ بأكناف الرَّجِيع لِحَاذَمًا اللهِ فليت خُبُيّينِا كانَ بالقَوْمِ عالِمًا فليت خُبُيّينِا كانَ بالقَوْمِ عالِمًا

قال ابن هشام : زهير بن الأغرّ وجامع : الهُذليبَّان اللذان باعا خُسَيباً .

قال ابن إسحاق : وقال حسَّان بن ثابت أيضا :

إنْ سرَّكَ الغدُّرُ صِيرُفا لامزاجَ له فأت الرَّجيعَ فسلَلُ عن دار لِحْيَانُ ١

 <sup>(</sup>۱) أجلبوا: اجتمعوا وصاحوا.

 <sup>(</sup>۲) هجا حسان هذیلا ، لأمهم إخوة القارة و المشاركون لهم في الغدر مخبیب و أصحابه . و هذیل و خزیمة أبناه مدركة بن إلياس . و عضل و القارة من بني عزیمة . ( راجع الروض ) .

<sup>(</sup>٣) شراه : باعه ، و هو من الأضداد .

<sup>(</sup>ع) لهاذما ( بالذال المعجمة ) : جمع لهذم ، وهو القاطع من السيوف . ( وبالزاى ) : الضعفاء والفقراء . وأصل اللهزمتين : مضفتان تكونان في الحنك ؛ واحدتهما : لهزمة ؛ والجمع : لهاذم ، فشبههم سالمقاد تبا .

<sup>(</sup>ه) نی م : وقلیست ی ، و هو تحریف .

 <sup>(</sup>٦) لحيان ( بكس اللام وقيل بفتحها ) : ابن هذيل بن مدرئة بن إلياس بن مضر . ( راجع شريح المواهب ) .

قِوْمٌ تواصَوْا بأكل الجارِ بَيَنْتَهُمْ فَالْكَلَبُ والقِرْدُ والإنسان مِثْلان الويتُنْطِينُ التَّيسُ يُومًا قام يخْطُبُهم وكان ذا شَرَف فيهم وذا شان قال ابن هشام : وأنشذني أبو زيد الأنصاري قوله :

و ينطق التَّيس يوما قام بخطبهم وكان ذا شَرَف فيهم وذا شان قال ابن إسماق : وقال حسَّان بن ثابت أيضا يهجو هـُذيلاً :

مالت هُذَينل رسول الله فاحشة ضلّت هُذيل بما سالت ولم تُصِب السالوا رسو لهُمُ ما ليس مُعطيبَهم حتى المَمات ، وكانوا سبّة العرب ولن ترى لهُذَينل دَاعِيا أَبَدًا يَدْعو لمَكْرُمُة عن منزل الحَرب القد أَرَادوا خِلال الفُحْش وَ يُحَهّم وأن يُحِلُّوا حراما كان في الكُتب القد أرَادوا خِلال الفُحْش وَ يُحَهّم وأن يُحِلُّوا حراما كان في الكُتب وقال حسّان بن ثابت أيضا يهجو هُذَيلا :

لعمري لقد شانت هُذَيل بن مُدُرك أحاديث كانت في خبيب وعاصم و الحمام المعان الحرام المرام المرام

وقال السجيل: «وقوله سالت هذيل، ليس على تسجيل الهمزة في سألت، ولكنها لغة، بدليل قولهم تسايل القول، ولو كان تسجيلا لكانت الهمزة بين بين ولم يستقم وزن الشعر بها لأنها كالمتحركة، وقد لقلب ألفا ساكنة كما قالوا المنساة، ولكنه شي لايقاس عليه؛ وإذا كانت سال لغة في سأل فيلزم أن يكوها المضارع يسيل، ولكن قد حكى يونس: سلت تسال، مثل خفت تخاف، وهو عنده من ذوات الواو، وقال الزجاج: المرجلان يتسايلان. وقال النحاس والمرد: يتساولان، وهو مثل ما حكى يونس، و.

<sup>(</sup>١) كذا في ا . وفي سائر الأصول : ﴿ سِيلان ﴾ .

<sup>(</sup>٢) قال أبو ذر « سالت . أراد : سألت ، ثم خفف الهمزة ، وقد يقال : سال يسال ( بغير همز ) وهى لغة . ويشير حسان إلى ما سألت هذيل رسول اقد صلى اقد عليه وسلم حين أرادوا الإسلام أن يحل لهم الزنا ، فهو يعيرهم ذلك ه .

<sup>(</sup>٣) الحرب : السلب ؛ يقال ؛ حرب الرجل ، إذا سلب ( بالبناء المجهول فيهما ) ن

<sup>(</sup>١) الخلال : الخصال .

<sup>(</sup>ه) شانت : عابث ،

<sup>(</sup>٦) كذا في ا . وصلوا بقبيحها : أي أصابهم شرها . وفي سائر الأصول : و صلوب تبيحها ه وجو تحريف .

<sup>(</sup>٧) جرامون : كاسبون .

أناس" هُمَم من قوميهم ﴿ فِي صَمِيمِيهِمْ ﴿ رسول رسول الله عَدرًا ولم تكُن فسوف يترّون النّصرَ يومًا عليهيمُ أبابيلُ دَبَرُ تُثمَّسَ دون تَخْمَسُهُ لَعَلَ مُسَدَّ بِثْلاً أَنَّ بِرَوْا بِمُصَابِهِ بأمر رسول الله إنَّ رَسولَهُ تحلمهُم دارُ البـــوَار ورأيـُهم وقال حسَّان بن ثابت يهجو هـُدَ يِـُلا :

لحى الله لِحْيَانَا فَلَيَنْسَتْ دِمَا ُوْهُمْ همو قتلوا يوم الرَّجيع ابن حُسرة ۗ فلو قُــُنيــــلوا يوم الرَّجيبع بأسرهم

بمستنزلة الزمعان دبر القوادم هُم غَدَرُوا يوم الرَّجييع وأسْلَمَت أمانتُهم ذا عِفِيَّة ومَكارم هُدُدَيلٌ تُوَتَّق مُنكراتِ المُحارِم بقَتْل الذي تحميه دون الحَراثُم ال تمت كخنم شهاد عظام المكلاحيم متصارع قتنالي أو مقاما لِلمَاتُم ونُوقِعَ فيهم • وقعة ذات صَوْلة إ يُواني بَها الزُّكْبَانُ أَهلَ المَواسم رأى رأى ذى حزّم بلّحيان عالم سَلَةً لَيْسَ الوَفَاءُ مُيهِمُهُم وإنْ ظُلُمِوا لَمْ يَدُّفُعُوا كَفَ ظَالِمُ إذا النَّاس حلُّوا بالفَّضاء رأيبهم بمتجرى مسيل الماء بين المخارم إذا ناتهم أمر كراى البنهام

لَنَا مِن قَاتِيلًى عَلَمُ اللَّهِ بِوَفَاءً إِ بذي الدَّبْر ما كانوا له بكيفاء ١٠

<sup>(</sup>۱) صميم القوم : خالصهم فىالنسب . والزممان : جمع زمع . وهو الشعر الذى يكون فوق الرسغ من الدابة وغيرها . ودبر : خلف . والقوادم (هنا) : الأيدى . لأنها تقدم الأرجل .

<sup>(</sup>٢) تحميه ، يعنى عاصم بن الأقلح الذي خته النجل ، ودون الحرائم : أي دون أن يحبسه أحد من

 <sup>(</sup>٣) الأبابيل: الحماعات، يقال: إن واحدها ؛ إبيل. والدير: الزنابير، ويقال النحل أيضا: هبر . والشمس : المدانمة . والملاحم : خمع ملحمة ، وهي الحرب .

<sup>(؛)</sup> الما تم : جماعة النساء يجتمعن في الحير والشر، وأراد به هنا أنهن يجتمعن في مناحته . هذه سهل حمزة « المـأتم » لأن القافية هنا موسومة بالألف .

<sup>(</sup>ه) كذا في افي سائر الأصوله : وفيعا ، .

<sup>(</sup>٦) الصولة : الشدة .

 <sup>(</sup>٧) المخارم : مسايل الماء التي يجرى فيها السيل .

<sup>(</sup>A) البوار: الهلاك.

<sup>(</sup>٩) لحي : أضعف وبالغ في أخذهم ، وهو من قولهم : لحوت العود ، إذا قشرته هُ

<sup>(</sup>۱۰) پريد و بذي الدبر ۽ : عاصها ، وقد تقدم ذكره .

قَتَيلٌ مَنَّهُ الدَّبرُ بين بُيوتهم لدَّى أهل كُفُر ظاهر وجَفَّاء فقد قتلت لحيان أكرم منهمُمُ وباعُوا خُبَيبا ويُلْهم بليفاءا فأُنْ للبِحثيان على كل حالة فلو ؛ قُتلوا لم تُنُوفِ منه دماؤُهم بَلَىٰ إِن قَتَـٰلِ القاتيليه شيفائي فَالْاً أَمْنُتَ أَذْ عَرَ هُلَدَ يَلاً بِغَارَةً بأمر رسُول الله والأمرُ أمره يَبَيتُ للحيانَ الحَنا بفَناء بُصبيِّح قَوْمًا بالرَّجيع كأنهُم جيداء شيتاء بيْنَنَ غسيرَ ديفاء "

على ذكرهم في الذّ كر كلّ عفاء ٢ فلم مُمْسُ يَخْنَى لُومُهَا بَحْنَاء؟ كغادى الحتهام المُغتَّسدي بافاء

وقال حسَّان بن ثابت أيضا يهجُو هُدُ يلا :

فَلَا والله ، مَا تَلَدِي؟ هُنُدَيْلُ<sup>^</sup> أَصَافٍ <sup>9</sup> مَاءُ زَمَزِم أَمْ مَشُوبُ<sup>1</sup> . وَلا لْهُمْ ۚ إِذَا اعْتُتَمَرُّوا وَحَجُّوا ﴿ مِنَ الْحَجْرِينِ وَالْمُسْعَى نَصِيبِ ١١ كَأَنْهُمُ لَدَى الكَنْنَاتِ أُصْلاً تُبِيُوسُ بِالْحِجازِ لَمَا نَبِيبُ١٢

ولكين الرَّجيع لهُمُ تحَــل به اللُّوْمُ المُبـــيَّين والعُيوب

- (١) اللغاء : الشيء الحقير اليسير . ومنه قولهم : قنع من الوفاء باللغاء.
  - (٢) كذا في ا وشريج السيرة لأبي ذر . والعفاء : الدروس والتغير .
- (٣) كذا في أكثر الأصول. وتغترى : يغرى بعضها بعضا . وفي ا : و تعتزى وه أي تغلسب .
  - (٤) في ا: «ولو».
- (ه) أذعر : أفزع . والغادى : المبكر . والحهام : السحاب الرقيق . والإفاء ( هنا ) الغنيمة .
  - (٦) الجداء : حمع جدى . ورواية هذا الشطر الثانى في ا .

جــداء وشـــتانين هير دفاء

- (٧) كذا في ( . و في سائر الأصول : « أتدرى » .
  - (۸) نی ۱ : ر هذیلا ، و هو تعریف .
  - (٩) فى ديوان حسان طبع أوربا : ﴿ أَمُحْفُ ﴾ .
    - (١٠) المشوب: العكر المختلط بغيره.
- (١١) يمنى بالحجرين : حجر الكعبة ، فثناه مع ما يليله . ومن رواه و الحجرُين ۽ بالتحرَيك ، أراه الحجر الأسود ، والحجر الذي فيه مقام إبراهيم عليه السلام . والمسمى : حيث يسمى بين الصفا والمروة .
- (١٢) الكنات : جمع كنة ، وهي شيء يلصق بالبيت يكن به . وأصل ( بضمتين وسكن تخفيفا ) جمع أصهل ، وهو العشي . والنبيب : الصوت . وقد أسقط الديوان هذا البيت وأثبت بدله :

مل فقد ماشوا وليس لهم قلوب تجوزهم وتدفعسهم

100

هُم غَروا بدميَّتهم خُبنيبا فبنس العَهدُ عهدُهم الكَذُوبِ قال ابن هشام: آخرها بيتا عن أبي زيد الأنصاري ،

(شعر حسان في بكاء خبيب وأصحابه) :

قال ابن إسحاق : وقال حسَّان بن ثابت يبكى خُبيبا وأصحابه :

صلى الإله على الله على الله تتابع والله المرابع المرابع والمرابع والمرابع المرابع والمرابع عند رجيعهم كسب المتعالى إنه لكسوب منع المقادة أن ينالوا ظهره حتى أيجالد إنه لنجيب والله ابن هشام: ويروى: حتى يجدل إنه لنجيب والمرابع هشاه: وأكثر أهل العلم بالشعر يتنكرها لحسان:

# حديث بسر معوفة في منرسنة أربع

(بمث بئر معونة) :

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيَّة َ شوَّال وذا القَّعلما وذا الحجة \_ ووَلَى تلك الحيجة المشركون والمحرم \_ ، ثم بعث رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم أصحاب برر معونة في صفر ، على رأس أربعة أشهر من أ ُ حُد .

مِقَالَ فِي التعليقِ عليه : على بن مسعود الغساني ، وحضن بني عبد مناف بن كنانة فنسبوا إليه .

- (١) أثيبوا : من الثواب .
- (۲) أردف حرف الروى بباء مفتوح ما قبلها ، فخالف بذلك سائر أبيات القصيدة ، وهذا ميب مو هيوب القافية ، يسمى ، التوجيه ، وهو أن يختلف ما قبل الردف .
- (٣) ترك تنوين و طارق و هنا لضرورة إقامة وزن الشعر ، وهو سائغ على مذهب الكوفيين ا
   والمهمريون لايرونه . والحمام : الموت .
  - (؛) المقادة : الانقياد والمذلة ، ويجالد : يضارب بالسيف .
    - (ه) يجدل : يقع بالأرض ؛ واسم الأرض : الجدالة .

(سبب إرساله) ،

وكان من حديثهم ، كما حدثنى أبي إسحاق بن يسار عن المستغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وعبد ألله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حرّم ، وغبره من أهل العلم ، قالوا : قدم أبو بسراء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنّة ا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام ، ودعاه إليه ، فلم يُسلم ولم يَبَعُد من الإسلام ، وقال : يا محمد ، لو يعشت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد ، فك عوهم إلى أمرك ، رجوت أن يستجيبوا لك ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلى أخشى عليهم أهل نجد ؛ قال أبوبسراء : أنا لهم جار ، فابعته هم فليد عوا الناس إلى أمرك :

(رجال البعث) ،

فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافر بين عمرو ، أخا بنى ساعدة ، المُعنْنِي لِيسَمُوت ٢ في أربعين رجلا ٢ من أصحابه ، من خيار المسلمين ، منهم : الحارث بن الصّمنَّة ، وحمّرام بن ملحان أخو بنى عدّي بن النّجار ، وعُرُوة بيه أسهاء بن الصّلت السلّمى ، ونافع بن بلديل بن ورّقاء الحُرَاعي ، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصدّيق ، في رجال مُسميّن من خيار المسلمين . فساروا حتى نزلوا بير معونة ، وهي بين أرض بنى عامر وحرّة بنى سليم ، كلا البلدين منها قريب، وهي إلى حرّة بنى سليم أقرب.

( غدر عامر بهم ) ؛

فلما نزلُوها بعثوا حَرَام بن مِلْحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدوّ الله عامر بن الطفيل ؛ فلما أَنَاه لم ينظئر فكتابه حتى عدا على الرجل فقتله ،

<sup>(1)</sup> وضى أبو براء ملاعب الأسنة بقوله بمخاطب أخاه فارس قرزل ، وكان قد فر هنه فى حرب كالت ن قيس وتميم .

فردت وأسلمت ابن أمك عامرا يلاعب أطراف الوشيج المزعزع

<sup>(</sup>٢) المعنق يموت ، أي المسرع ، وإنما لقب بذلك لأنه أسرع إلى الشهادة .

<sup>(</sup>٧٤ الصحيح أنهم كانوا سبعين رجلا . ( راجع البخاري ، ومسلم ، والروض وشرح المواهب ) .

ثم استصرخ عليهم بني عامر ، فأبوا أن يجيبوه إلى مادعاهم إليه ، وقالوا : لن يُخفيرا أبا بتراء ، وقد عقد لهم عقداً وجوارا ؛ فاستصرخ عليهم قبائل من بني سدُليم (من ٢) عسُصيَّة ورعل وذ كنوان ، فأجابوه إلى ذلك ، فخرجوا حتى غشُوا القوم ، فأحاطوا بهم في رحالهم ، فلما رأوهم أخذوا سيُوفهم ، ثم قاتلوهم حتى قتُتلو من عند آخرهم ، يرحمهم الله ، إلا كعب بن زيد ، أخا بني دينار بن النجار ، فانهم تركوه وبه رَمَق ، فارتث ٢ من بين القتَدْلي ، فعاش حتى قتُتل بوم أخذو شهيداً ، رحمه الله .

( ابن أمية والمنذر وموقفهما من القوم بعد طمهما بمقتل أصحابهما ) ،

وكان فى سَرْح القوم عمرو بن أُميَّة الضَّمَرْى ، ورجل من الأنصار ، أحد بنى عمرو بن عوف .

قال ابن هشام: هو المُنذر بن محمد بن عُقْبة بني أُحَيِحة بن الحُلاح .

قال ابن إسحاق: فلم يُنبِثُهما بمُصاب أصحابهما إلا الطبر تحوم على العسكر ، فقالا: والله إن لهذه الطبر لشأنا ، فأقبلا لينظرا ، فاذا القوم في د ماتهم ، وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة . فقال الأنصارى لعمرو بن أميّة : ما ترى ؟ قال : أرى أن فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنتُخبره الخبّر ؛ فقال الأنصارى : لكنى ماكنتُ لأرغب بنفسى عن موطن قتل فيه المُنذر بن عمرو ، وما كنتُ لتُخبر في عنه الرجال ؛ ثم قاتل القوم حتى قتل ، وأخذوا عمرو بن أميّة أسيرا ؛ فلما أخبرهم أنه من مضر ، أطلقه عامر بن الطفيل ، وجز ناصيته ، وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه :

<sup>(</sup>۱) نخفر : ننقض مهده ر

<sup>(</sup>٢) زيادة من ا .

<sup>(</sup>٣) ارتث : أى رفع ويه جراح ، يقال : ارتث الرجل من معركة الحرب : إذا رفع منها وبه بقية حياة.

(قتل العامريين) :

فخرج عمرو بن أُميَّة ، حتى إذا كان بالقرَّقرة ١ من صَدَّر قَـنَاة ٢ ، أقبل رجلان من بني عامر :

قال ابن هشام : (ثم ٣) من بني كلاب ، وذكر أبو عمرو المدنى أنهما مع . تبني سُلُم :

قال ابن إسحاق : حتى نزلا معه في ظلّ هو فيه : وكان مع العامريّ عقد من وسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار ، ثم يتعلم به عمرو بن أميّة ، وقد سألهما حين لزلا ، ممن أنها ؟ فقالا : من بني عامر ، فأمهلهما ، حتى إذا ناما ، عدا عليهما فقتلهما ، وهو يرى أنه قد أصاب بهما ثور رق نه من بني عامر ، فيا أصابوا ميه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله صلى الله قلت قلت قلت قليه وسلم ، فأخبره الخبر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد قتلت قيلين ، لأد يتنهما !

( حزن الرسول من عمل أبي براء ) :

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا عمل أبى بتراء ، قد كنت لهذا كارها معخوفا . فبلغ ذلك أبابراء ، فشق عليه إخفار عامر إيّاه ، وما أصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببه وجواره ؛ وكان فيمن أ صيب عامر بن فهبرة، (أمر ابن فهرة بعد متنله) :

قال ابن إسماق : فحدثني هشام بن عُروة ، عن أبيه : أن عامر بن الطُّفيل كان يقول : مَن ُ رجل مِنهم لمَّا قُنُول رأيته رُفع بين الساء والأرض ، حتى رأيت السهاء من دونه ؟ قالوا : هو عامر بن فُهيرة .

<sup>(</sup>١) هي قرقرة الكدر ، موضع بناحية الممدن ، قريب من الأرحضية ، بينه وبين المدينة ثمانية بره. ( هن معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٢) قناة : واديأتي ميم الطائف ويصب في الأرحضية وقرقرة الكدر . ( عن معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة عن ١.

<sup>(</sup>٤) النورة: النار .

 <sup>(</sup>ه) قال السهيل : و هذه رواية الهكائى من ابن إسحاق . وروى يونس بن بكير عنه بهذا الإستاه

( سبب إسلام بن سلمي ) :

لال ابن إسحاق : وقد حدثنى بعض بنى جَبَّار بن سَلَمْى بن مالك بن جعفر ، قال ابن إسحاق : وقد حدثنى بعض بنى جبَّار بن سَلَمْى بن مالك بن جعفر ، قال الله حضرها المومئذ مع عامر ثم أسلم — (قال ) الخكان يقول : إن مما دعانى إلى الإسلام أنى طعنتُ رجلا منهم يومئذ بالرمح بين كتفيّه ، فنظرتُ إلى سينان الرمح حين خرج من صدره ، فسمعته يقول : فُرْتُ والله ! فقلت في نفسى : ما فاز ! ألستُ قد قتلتُ الرجل ! قال : حتى سألت بعد ذلك عن قوله ، فقالوا ؛ فلشهادة ؛ فقلت : فاز لعَمَرْ والله :

(شعر حسان في تحريض بني أبي براء على عامر ) ،

قال ابن إسحاق : وقال حسَّان بن ثابت بحرّض بنى أبى بَمَواء على عامر بن الطّفيل : بنى أمّ البنسين ألم يَمرُّ عنكم وأنّم مين ذوائب أهمُل بَجدٌ \* مَهَكُمُ عامِرٍ بأبى بَرَاءٍ لِيمُخنفرة ومَا خطّاً \* كَعَمَّد

أن عامر بن الطفيل قدم المدينة بعد ذلك ، وقال النبى هليه الصلاة والسلام : من رجل يا محمد لما طمئته رفع إلى الساء ؟ فقال : هو عامر بن فهيرة ي .

- (۱) حضرها ، أي حضر يوم بئر معونة .
  - (۲) زیادة عن ۱.
  - (٣) قال أبو ذر : يريد قول لبيه :

نحن بني أم البنين الأربعه

وكانوا نجباء فرسانا ، ويقال إنهم كانوا خسة ، لكن لبيدا جملهم أربعة لإقامة القافية . . . وقال السهيلي ، وإنما قال الأربعة وهم خسة ( طفيل و عامر وربيعة وعبيدة الوضاح و معارية ، ومعوذ الحكاء ) لأن أباه وبيعة قد كان مات قبل ذلك ، لاكا قال بعض الناس ، وهو قول يعزى إلى الفراء . أنه قال أربعة ولم يقل خسة ، من أجل القوانى . فيقال له : لايجوز الشاعر أن يلحن لإقامة وزن الشعر ، فكيف بأن يكذب لإقامة الوزن ، وأعجب من هذا أنه استشهد به على تأويل فاسد تأويله فى قوله سبحانه و تعالى و ولمن خاف مقام و به جنتان ، وقال : أواد جنة واحدة ، و جاء بلغظة التثنية ليتفق رؤوس الآى أوكلاما هذا معناه » . ثم قال السهيل : و وعال يدلك على أنهم كانوا أربعة حين قال لبيد هذه المقالة ، أن فى الحبر ذكر يتم لبيد وسغر سنه ، وأن أعامه الأربعة استصغروه أن يدخلوه ممهم على النعمان حين همهم ما قاولهم به الربيع الهن زياد ، فسعمهم لبيد يتحدثون بذلك و يشعون له ، فسألم أن يدخلوه ممهم على النعمان وزيم أن

نحن بني أم البنين الأربعب. المطمعون الجفئة المدمده. واللوالب : الأعالي . ألا أبليغ ربيعة ذا المساعى في أحدثت في الحك ثان بعدى البوك أبو الحرُوب أبو براء وخالتك ماجد حكم بن سعّد (نسب حكردام البنين):

هال ابن بشام: حكم بن سعد : من القـَــْين بن جـَـــْـر ؛ وأمّ البنين : بلت هرو ۲ بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صَــْـصعة ، وهي أمّ أبي بـَراء .

( طعن ربيعة لعامر ) :

قال ابن إسحاق : فحمل ربيعة ( بن عامر ) \* بن مالك على عامر بن الطُّفيل ، فطَّمنه بالرمح ، فوقع في فخذه ، فأشواه ، ووقع عن فرسه ، فقال : هذا عمل أبي براء ، إن أمنت فلدى لعملى ، فلا يُتنبَّعَنَّ به ، وإن أعش فسأرى رأني فيا أنْ قي إلى ".

( مقتل ابن ورقاء ورثاء ابن رواحة له ) :

وقال أنس بن عبّاس السُّلّمي ، وكان خال طُعيمة بن عدى بن نوفل ، وقتل بُومئذ نافع بن بُد يَل بن وَرْقاء الحُزاعيّ :

تركتُ ابن ورقاء الخُزاعيَّ ثاوياً بمُعسَرَكُ تسفيى عليه الأعاصرُ ، ذكرتُ أبا الرَّبان لما رأيته وأيقنت أنى عند ذلك ثاثر ٧ وأبوالرَّبان: طُعيمة بن عدىً :

وقال عبدُ الله بن رَواحة يبكي نافع بن بنُديل بن وَرْقاء :

رَحِيمِ اللهُ نافعَ بن بُديلِ رحمـةَ المُبتغى ثواب الجهادِ صابر صادق وفي إذا ما أكثرَ الغومُ قال قولَ السُّدادِ

(١) المساعى : السعى في طلب المجد و المكارم .

(٢) قال السهيل : « و اسم اليل بنت عامر ، فيما ز عوا ،

(٣) زيادة عن ا .

(؛) أشواه : أخطأ مقتله .

(ه) الممترك : الموضع الضيق في الحرب . وتسنى : تأتى إليه بالتراب . و الأعاصر : الرياح التي يلتف معها الغبار .

(٦) كذا في أكثر الأصول والمؤتلف والهتلف والروض رواية من إبراهيم بن سعد . وفي ا ،
 والزبان ، وذكر أبو ذر أن الأولى هي الصواب فيه .

(٧) ٽائر : آخذ پڻاري .

(شعرحسان في بكاء قتل بئر معونة) :

و فال حسّان بن ثابت يبكى قتلى بثر معونة ، و يخصُّ المُنند بن عمرو : على قتنسلى متعونة فاستهلى بدّمْ العتين ستحًا غسير نزر العلى خيل الرَّسول غداة لاقتوا متناياهم ولاقتهم بقسد ر المناء بعقسد قوم تخنون عقد حبلهم بغسار ر الفناء بعقسد واعنى في منيته بصبر واعنى في منيته بصبر وكائن قد أصيب غداة ذاكم من ابنيض ما جد من سر عمرو والله على المن هشام : أنشدني آخرها بيتا أبو زيد الأنصاري ،

(شعر كعب في يوم بئر معونة) :

وأنشدنى لكعب بن مالك فى يوم بنر متعونة ، يُعتَّبر بنى جعفر بن كلاب : تركشتم جاركم لبينى سُسلتيم خافة حسر بهم عَجزًا وهُونا أَ فلو حبَّلًا تناول من عُقبل لمد بحبَّلها حبلا متيب أو القُرَطاء ما إن أسسلتموه وقيد ما ما وقوا إذ لا تَفُونا (نسب القرطاء) :

قال ابن هشام: القُرُطاء: قبيلة من هُوازن ، ويُروى ، من نَفيل ، مكان ، من عقيل ، ، وهو الصحيح ؛ لأن القُرُطاء من نُفْيَل قريب ^ .

ولاقتهم مناياهم بقدو

(م) تخون : ثنقص ( بالبناء للمجهول فيهما ) .

<sup>(</sup>١) استهلى : أسبل دمعك . والسح : العسب ، والنزر : الغليل .

<sup>(</sup>٢) كذا في ديوانه . وفي الأصول :

<sup>(</sup>٤) أعنق : أمرع . والعنق بفتحتين : ضرب من السير سريع ه

<sup>(</sup>ه) سر القوم : خير هم وخالصهم .

<sup>(</sup>٢) الهون ؛ الهوان ، والهون لغة الحجازيين .

 <sup>(</sup>v) يعنى « بالحبل » : العهد و الذمة .

 <sup>(</sup>A) قال أبو ذر: و الترطاء: بطون من العرب من بني گلاب، وهم: ثراط ( بالضم) وقميها
 ( بالتصغیر ) وقریط ( بفتح فكسر ) . ویسمون القروط أیضا » .

## أمر إجلاء بني النضير

فى سنة أربع

( غروج الرسول إلى بن النضير يستنيهم في دية قتل بني عامر وهمهم بالغار به ) و

قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النَّصْير ا مِسْتَعِيْهُم في دية ذينك القَتَيْلِين من بني عامر ، اللذين قَتَل عمرو بن أُميَّة الضَّمْرَى ، للجوار الذي كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَقَد لهُمَا ، كَمَا حدَّثني يزيد بن رُومان ، وكان بين بني النَّاضير وبين بني عامر عَقَدْ وحِيلْف ، فلمًّا أتاهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتستعينهم فىدية ذَيْنك القَـتيلين ، قالوا لعم ، يا أبا القاسم ، نُعينك على ما أحببت ، مما استَعَنَت بنا عليه . ثم خلا بعضُهم يبعض ، فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ــ ورسول ُ الله صلى الله عليه وسلم إلى جَنْب جـدار من بيوتهم قاعد \_ فمَن ْ رجل ٌ يعلُوعلى هذا البيت، فيُلْتَى عليه صخرة "، فَيريحنا منه ؟ فانتدَب لذلك عمرو بن جمحاش بن كعب ، أُحدُهُم ، فقال: أنا لذلك ، فصَعد ليُلُنِّي عليه صخرَة كما قال ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم في نَـفَـرَ من أصحابه ، فيهم أبو بكر و ُعمر وعلى ، رِضُوان الله عليهم : ( انكشاف نيتهم الرسول و استعداده لحربهم ) :

فأتى رسولَ َ الله صلى الله عليه وسلم الحبرُ من السهاء بما أراد القومُ ، فقام وخرج راجعاً إلى المدينة . فلما استلبث النبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابُه ، قاموا في طلبه ، فلقُوا رجلاً مُقبلاً من المدينة ، فسألوه عنه ؛ فقال : رأيته داخلا المدينة . فأقبل أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى انتهوا إليه صلى الله عليه وسلم ، فأخبرهم الحبرَ ، بماكانت اليهودُ أرادتُ من الغدُّر به ، وأمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالتُّهيئُو لحَمَرْبهم ، والسَّمْير إليهم .

قال ابن هشام : ٢ : ولمستعمل على المدينة ابن َ أمُّ مكتوم .

<sup>(</sup>١) قال السهيلي : و ذكر ابن إسحاق هذه الغزوة في هذا الموضع وكان ينبغي أن يذكرها بعد بغو ، لهنا روى عقيل وغيره عن الزهرى قال : كائت غزوة بني النضير بعد بدر بستة شهور 🧏

<sup>(</sup>٢) في ا : و فيما قال ابن هشام ۽ رقد وردت هذه العبارة بعقب كلمة « مكتوم ۽ .

قُالُ أَبِنَ إِسِمَاقُ : ثُمَّ سَارَ بِالنَّاسِ أَ حَيَّى نُزُلُ بِهِمْ ،

قال ابن هَشَام : وذلك في شهر رَبِيعَ الأوّل ، فحاصرهم ستَّ ليال ، ونزل تحريم الحمر

( حَصَارَ الرَّسُولُ لَمْمُ وَتَقَطِّيعُ تَخْلُهُمُ ﴾ :

قال ابن إسحاق: فتحصَّنوا منه في الحُصون ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطّع النَّخيل والتَّحريق فيها ، فنادَوه: أنْ يا محمد ، قد كنتَ تَمَنّهمي عن الفّساد ، وتعييه على من صَنّعه ، فما بال قطع النخل وتحريقها ؟

( تحريض الرهط لهم ثم محاولتهم الصلح ) :

وقد كان رَهْ ط من بني عَوْف بن الخزرج ، منهم (عدُو الله) عبد الله بن الم بني المؤرج ، منهم (عدُو الله) عبد الله بني الم بني البن الله بني النفسير : أن البتوا وتمنعوا ، فإنا لن نسلم كم ، إن قوتلم و قاتلنا معكم ، وإن أخرجتم خرّجنا معكم ، فتربّصوا ذلك من نصرهم ، فلم يفعلوا ، وقذف الله في قلوبهم الرّعب ، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُجليبهم ويكف عن دما بهم ، على أن لهم ما تملت الإبل من أموالهم إلا الحليقة ١ ، فقعل . فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل ، فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف ١ بابه ، فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به : فخرّجوا إلى خيير ، ومنهم من سار إلى الشام،

( من هاجر منهم إلى خيبر ) :

فكان أشرافُهم مَن سار منهم الى خَيَسْر : سلام بن أبى الحُقَيق ، وكينانة ابن الرَّبِع بن أبى الحُقَيَق ، وحسُني بن أخطب : فلما نزلوها دان لهم أهلُها :

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة ساقطة في ١.

<sup>(ُ</sup>٢) قال السهيل : وقال أهل التأويل : وقع في نفوس المسلمين من هذا الكلام شيء حَيْ أَثْرُلُهُ اللهُ العالى : وماقطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أسولها . . . والآية .

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة ساقطة في ١.

<sup>(</sup>١) زيادة عن ا .

<sup>(</sup>٥) كذا في ا . و في سائر الاصوال ؛ وقتلتم ۾ وهي ظاهرة التحريف .

<sup>(</sup>٦) الحلقة : السلاح كله ، أو محاص بالدروع .

 <sup>(</sup>٧) النجاف (بوزن كتاب): العتبة التي بأعل الباب. والأسكفة: العتبة التي بأسفله م.

<sup>(</sup>٧) هذه الكامة ساقطة في ا .

قال ابن إسحاق: فحد أنى عبد الله بن أبى بذكر أنه حُد ث: أنهم استقلُّوا إلى بالنساء والأبناء والأموال ، معهم الدُّفوف والمَزامير ، والقيان يَعْزَفن حَلْفهم ، وان في أولان فيهم لأم تعمرو صاحبة عُرُوة بن الوَرْد العَبْسَى ، التى ابناعوا منه ، وكانت الحدى نساء بنى غفار ا ، بزهاء ٢ و فَخَرُما رُيْنَ مثله من حي من الناس في زمانهم ، ولتسم الرسول أموالهم بين المهاجرين ) :

وخلَّوُا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عاصة " ، يضعها حيث يشاء ، فقستَّمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى المهاجرين الأولين دون الأنصار . إلا أن سَهَل بن حُنيف وأبا دُجانة ساكِ ابن خَرَشة ذكرا فتقرا ، فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم " .

( من أسلم من بني النضير ) :

ولم يُسلم من بني النَّضير إلا رجلان : يامينُ بن ُعمير ، أبو ؛ كتعب بن عمرو . ابن جحاش ؛ وأبوسعد بن وَهب ، أسلما على أموالهما فأحرزاها .

( تحریض یامین علی قتل ابن جحاش ) :

قال ابن إسحاق ــ وقد حدثنى بعض آل يامين : أن رسول الله صلى الله علم وسلم قال ليامين : ألم ترمالقييتُ من ابن عملُك ، وما هم به من شأنى ؟ فجعل يامينُ ابن ُعمير لرجل جنُعلًا على أن يقتل له عمروبن جيحاش ، فقتله فيا يزعمون ،

( مَا نُول فِي بني النَّفير من القرآن ) :

ونزل فى بنى النَّضير سورة ُ الحشر بأسرها ، يذكر فيها ما أصابهم الله به من نقشمته . وما سلط عليهم به رسوله صلى الله عليه وسلم ، وماعمل به فيهم ، فقال

<sup>(</sup>۱) هي سلمي . وقال الأصمعي : اسمها ليل بنت شعواه . وقال أبو الفرج : «هي سلمي أم وهب ه المرأة من كنانة كانت ( ناكحة في مزينة ) ، فأغار عليهم عروة بن الورد فسباها . قال السهيل : وكونها من كنانة لايدفع قول ابن إسحاق إنها من غفار ، لأن غفار من كنانة ، فهو ففار بن مليل بن ضمرة ابن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة . « راجع الروض الأنف السهيل » .

<sup>(</sup>٢) الزهاء : الإعجاب و التكبر.

<sup>(</sup>٣) قال السميل : ﴿ وَقَالَ غَيْرِ ابْنَ إَسْحَاقَ : وأَعْطَى ثُلَاثُةً مِنَ الْأَنْصَارِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصول : ﴿ ابن ﴾ والتصويب من شرح السيرة لأب ذر .

تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِيَّابِ مِنْ دِيارِهِمْ لَا وَلَى الْحَنْسُرِ أَ ، مَا ظَنَنَدُنُمُ أَنْ يَخْرُجُوا ، وَظَنَوا أَنْهُم مَانِعَتُهُمُ مُ عَصُو بَهُم م حُصُو بَهُم مِن اللهِ ، فأناهم الله مِن حَيْثُ لَمْ يَحِنْتُسِبُوا ، وقَدَّف فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعَبُ ، يَخْرِبُونَ إِنْهُو تَهُمُ بَايْنَدِيهِمْ وَأَيْنَدِي الْمُؤْمِنِينَ ، ، وذلك لهَــَدْمُهُم بيوتَهُم عن مُنجُـنُف أَبْـُوابهُم إذا احتملُوها . ﴿ فَاعْتَــَيْبِرُوا يَا أَوْلَى الأَبْـصَارِ ، وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَبَ اللهُ عَلَيْهِيمُ الْجَلَاءَ » وكان لهم من ألله نقمة ، « لَعَادَ بَهُمْمُ فِي الدُّنْيَا ﴾ : أي بالسيف ، و و لهُم فِي الآخِرَة عُندَابُ النَّارِ » مع ذلك . و مَا قَطَعَتْمُ مِن لِينَةً إَوْ تَرَكَنْتُمُوهَا قَائْمَةً عَلَى أَصُولِمَنَا ﴾ . واللينة : ما خالف العجوة من النخل « فَمَيْإِذْ نُ اللهِ » : أي فبأمر الله قُطعت ، لم يكن فسادًا ، ولكن كان نقُّمة من الله ﴿ وَلَيْهُ خُرْيَ الفاسقينَ ﴾ ٢

(تفسير ابن هشام لبعض الغريب):

قال ابن هشام : اللَّمينة : من الألوان ، وهي ما لم تكن بترْنييَّة ولا عَجُوهُ من النخل ، فما حد ثنا أبوعُبيدة ٢ . قال دوالرُّمَّة :

كَأَنَّ قُنتُودى فوقها عُشُ طائر على لِينتَة سَوْقاءَ تَهْفُو جُننُوبِها ؟ وهذا البيت في قصيدة له .

﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ﴾ قال ابن إسماق : يعني من بني النَّضير -و فَمَا أُوْجَفَنُهُمْ عَلَيْهُ مِن خَيْلً ولا رِكابٍ ، ولكين الله بُسَلِّط رُسُلُهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ، وَاللهُ عَلَى كُلُّ شَيَّءً قَلَد يرَّ ، : أَى له خَاصة .

( تفسير ابن هشام لبعض الغريب ) :

قال ابن هشام : أوجفتم :حركتم وأتعبتم في السير . قال تمهم بن أُنيُّ بن مُقْبُـل أحد بني عامر بن صَعَصعة :

<sup>(</sup>١) قال السهيلي : روى موسى بن عقبة أنهم قالوا له : إلى أين نخرج يا محمد ؟ قال : إلى الحشر ، يعنى أرض الحشر ، وهي الشام ؛ وقيل إنهم كانوا في بسطة لم يصبهم جلَّا. قبلها ﴿ فَلَمْكُ قَالَ ؛ لأولَ الحشر ؛ والحشر ، الحلاء .

 <sup>(</sup>۲) في ا : « قال ابن هشام : قال أبو عبيدة .
 (۳) القتود : الرحل مع أدواته . وسوقاء : غليظة الساق . وشهفو : تهتز وتضطرب . وجنوبها .

مذاويد بالبيض الحسديث صقالها عن الرّكب أحيانا إذا الركبُ أَوْجَعُوا الرّكب الطائيّ ، واسمه حرّملة بن المُنْذر:

مُسْنَفَات كَأَنْهِن قَنَا الْهَنْسِدِ لطُول الْوَجِيف جَدْبَ المَرُود ؛ وهذا البيت في قصيدة له :

قال ابن هشام: السِّناف: البيطان • . والوجيف ( أيضاً ) : وجيف القلب والكبد ، وهو الضَّربان . قال قيس بن الخطيم الظَّفرى :

إناً وإن قداً موا التي علمُوا الكبادُنا مِن وراهم تجيفُ وهذا البيت في قصيدة له :

« ما أفاء الله على رَسُولِه مِن أهل القُرَى فَلَه وللرَّسُول ٥- قال ابن السَاق : ما يُوجِف عليه المسلمون بالحيل والركاب ، وفُتح بالحرب عنوة فلله وللرسول - « وَلَدْ ي القَرْ بَى واليَتا مى والمُساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، كَيْلا يَكُونَ دُولة بَينَ الأَعْنَياء مِنْكُم ، وَمَا آتاكُم الرَّسُول فَخُدُوه ، وَمَا مَنكُم عَنَه فَانْتَهُوا » . يقول : هذا قسم آخر فيا أصيب بالحرب ٢ بين المسلمين ، على ما وضعه الله عليه .

ثم قال تعالى : « أَ كُمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ نَافَقُوا » يعنى عبدالله بن أُ بَيُّ وأصحابه ، ومَن كان على مثل أمرهم « يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَهْلِ الكَيْنَابِ ، يعنى بنى النَّضير ، إلى قوله « كَمَثَلُ اللَّذِينَ مِن وَبَبْلِهِم ۚ قَرِيبًا

<sup>(</sup>١) المذاويد : جمع مذواد ، وهو الذي يدفع عن قومه . والبيض : السيوف . والحديث صقالها ، أي القريب عهدها بالصقل .

<sup>(</sup>٢) زيادة عن ١.

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، وفي سائر الآصول : وزيد ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) مستفات : مشدودات بالسنف ، وهو الحزام . والجدب : القفر . والمرود : الموضع الله بر تاده الرائد ، أي الطالب الرعي .

<sup>(</sup>ه) البطان : حزام منسوج .

<sup>(</sup>۲) في م ، ر : « عملواً . . .

<sup>(</sup>٧) نيم، ر : والحرب، .

ذَ أَقُوا وَبَالَ أَمْرِهِم ، وَلَهُم عَذَ ابُ أَلِيم ، يسى بنى قَيَنْنُقَاع . ثم القصة .:: إلى قوله : ﴿ كَذَلَ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ للإِنْسانِ اكْفُر ، فَلَمَا كَفَرَ قالَ إِنْ بَرَىء منك ، إِنَى أَخافُ اللهَ رَبَّ العَالَمِينَ ، فكانَ عاقبِتَهُما أَنْهُما في النارِ خالدين وَيها ، وذلك جزاء الظَّلين ، .

( ما قيل في بني النضير من الشعر ):

دكان مما قيل فى بنى النتَّضير من الشعر قول أبن لُقَسْم العَبَسَى ، ويقال : قاله قيس بن بحر الأشجى - فقال : قاله قيس بن بحر الأشجى - فقال : أهنالى فداء لامرى غير هالك أحال اليهود بالحسى المُزَامَم ليقيلون فى جَمْر الغَضَاة وبدُد لُواً الْهَيْضِبُ عُودى بالوَد عَالمُكَمَّم فإنْ يتك طَنَّى صَادقا بمُحَمَّد تَرَوْا خَيَلتَه بين الصَّلا ويترمرم المَّلا ويترمرم المَّلا ويترمرم المَّلا ويترمرم المَلك

<sup>(</sup>۱) قال أبو ذر : « الحسى والحساء : مياه تغور فى الرمل تمسكها صلابة الأرض ، فإذا َ صغر عنها وجدت . والمزنم ( على هذا القول ) : المقلل اليسير . ومن رواه : بالحشى ، أراد به حاشية الإبل ، وهى صغارها وضعافها ، وهو الصواب . والمزنم ( على هذا القول ) : أولاد الإبل الصغار . وقد يكون المزنم ( هنا ) : المعز ، سميت بذلك للزنمتين اللين فى أعناقها ، وهما الهنتان اللتان تتعلقان من أعناقها » .

وقال السهيل : « يريد أحلهم دار غربة في غير عشائرهم ، والزنيم والمزنم : الرجل يكون في القوم وليس مهم ، أي أزهم بمنزلة الحسى ، أي المبعد الطريد ، وإنما جعل الطريد الذليل حسيا ، لأنه عرضة الأكل . والحسى والحسو : ما يحسى من الطعام حسوا ، أي أنه لا يمتنع على آكل . ويجوز أن يريد بالحسى معنى الغذي من الغنم ، وهو الصغير الضعيف . الذي لا يستطيع الرعى ، يقال : بدلوا بالمال الدثر والإبل الكوم وذال المال وغذاء الذم منه . فهذا وجه يحتمل . وقد أكثر ت التنقير عن الحسى في مظانه من اللغة فلم أجد نصا شافيا أكثر من قول أبي على : الحسية والحسى : ما يحسى من الطعام . وإذا فقد وجدنا الغذي ، واحدة غذاء الذنم ، فالحسى في معناه غير ممتنع أن يقال ، والله أعلم . والمزنم (أيضا) سغار

وقد يكون الحسى أيضا : النصن من النبات . ويكون المزنم ماله زنم وهو الورق.

 <sup>(</sup>۲) كذا في ١ . والنضاة : واحدة النفى ، وهو شجر . وفي سائر الأصول : « العضاة ، وهر شجر أيضا ؛ الواحدة : عضة .

<sup>(</sup>٣) كذا في أكثر الأصول وشرح السيرة لأبي ذر . والأهيضب : المكان المرتفع . وفي ا « أهيصب » الصاد المملة .

<sup>(</sup>٤) كذا في ا . قال أبو ذر : ه غودى» : اسم موضع . ومن رواه : عردا ، فهو من هاد يعوه ، أو الصواب رواية من رواه : ه عودى » . وفي سائر الأصول : ه عورى » .

<sup>(</sup>a) الودى : صغار النخل . و المكم : الذي خرج طلعه .

<sup>(</sup>٦) الصلاويرمرم: موضعان.

يَوُم بها عمرُو بن أبهِشت إنهُمْ عدُّو و ما حی صلیق کمجرّم يهزّون أطراف الوَشيج المُقسوما عليهن أبطال مساءير في الوّغتي تُوُورِثُن من أزْمان عاد ٍ وجُرُهم وكحُلُّ رقيق الشَّفرتين مهنَّـــد فَسَنُ مُبْلِيغٌ عَلَّني قُريشًا رِسَالَةً فَهَلُ بَعَدهم في المجِنْدِ مِنْ مُتَكرَّمْ بأن أخاكم فاعلمُن محمـــدا تليد ُ النَّدي بين الحَجون وزَّمْزم٢ فدينتُوا له بالحق تجسمُ أمُورُكم وتُسْمُوا من الدُّنيا إلى كل مُعْظَمَّ ولا تَسَالُوه أمرَ غَيْبِ مُرْجَمًا لرِي تلاقتنے من اللہ رحمے فقد كان في بكـ ر لعـمـري عـِ برة " لكم يا قُرَيشا والقـَليبِ " المُلمَمَّمِ غداةَ أَنَّى فِي الْخُزُرِ حِيَّةً عامَدًا إليكم مُطيعًا للعظَمِمَ المُكرَّمُ مُعانا برُوح القيُدُس يُنكى عدُّوه وسولًا من الرَّمن حَقًّا بمعسلمًا وِسُولًا مِينَ الرَّحْن بتَسْلُو كِيَابِلُهُ فَلَمَّا أَنَارَ الْحِتَى لَمْ يَتَلَعْنَتُمْ ۗ لَا أَرى أمرَه بَزْداد في كل مَوْطن عُلُوا لأمر حَمَّه الله مُعْكَمُهُ

قال ابن هشام : عمرو بن مُبهِنْة ، من غَطَفَان : وقوله « بالحسى المزنم » ، عن غير ابن إسحاق ،

قال ابن إسحاق : وقال على من أبي طالب : يذكر إجلاء بني النضير ، وقَـتُـلُ كعب بن الأشرف .

قال ابن هشام : قالها رجل من المسلمين غير على " بن أبي طالب ، فيا ذكر لى بعض أهل العلم بالشِّعر ، ولم أر أحداً منهم يعرفها لعلى " :

<sup>(</sup>١) مساعير : يسعرون الحرب ويهيجو ثها . والوشيج : الرماح .

<sup>(</sup>۲) تليد . قديم . والندى : الكرم . والحجون : موضع بمكة .

<sup>(</sup>٣) فدينوا ، أى أطيموا . وتجسم : تعظم . وتسمو : ترفع .

<sup>(</sup>٤) المرجم : المظنون الذي لايتيفن .

<sup>(</sup>٥) الملمم : المجموع .

 <sup>(</sup>٧) روح القدس: جبريل عليه السلام. وينكى عدوه: يبالغ في ضروه. والمعلم: الموضع المرتفع المشرف.

 <sup>(</sup>٧) لم يتلمم : لم يتأخر و لم يتوقف .

<sup>(</sup>٨) حه: قدره

عرفتُ ومَنَ ْ يَعْتَكُلُ بَعْرِفِ وَأَيْفَنَتُ حَقًّا وَلَمْ أَصْدِفِ ا وقُلُنُن لأحمَـــد ذَرْنا قَلَلا ۗ فخَلاً هُـُمُ مُ ثُم قال َ اظْعَنْـُـــوا إلى أذرِعاتِ رُدَا َفَى وهُــمَ

عَن الكلم المُحكم اللاء من لدى الله ذى الرَّأَف الأرأَف رسائلُ تُدُرِّس في المُؤمنسين بهن اصطفقي أحمد المُصْطلقي فأصبت أحمد فينا عسزيزا عزيز المقامسة والموقف فيأيها المُوعِـــدوه ســـفاها ولم يأت ِجَوْرًا ولم يتعننُفَ ؛ وأن تُصْرعوا تحت أسسيافه كمَصْرعَ كعب أبي الأشرف فأنزَلَ جسبريل في قتنسله بيوحثي إلى عبنسده مُلْطَف فَدَسَ الرَّسول وسولا له بأَبْيتض ذي هبَسَّة مُرْهمَف ا فَبَاتَتُ عَيْثُونَ لَهُ مُعُولِاتٍ مَنَى يُنْعَ كَعَبٌ لَمَا تَذَرِّفٍ٧ فإنَّا مِنْ النَّوْحِ لِم نَشْتَفَ دُحوراً على رَغْسِم الآنُف^ وأجلكي النَّضِيرَ إلى غُرْبَةٍ وكانوا بدارٍ ذوى زُخرف؟ على كل ذي دبر أعنجيف١٠

- (١) لم أصدف : لم أعرض.
  - (٢) في ا: و الآي . .
- (٣) المقامة ( بضم الميم ) : موضع الإقامة .
- (٤) الموعدوه : المهددوه . والسفاه : الضلال . ولم يعنف : لم يأت غير الرفق .
  - (٥) الأجنف: المائل إلى جهة .
  - (٦) بأبيض : يعنى سيفا . والهبة : الاعتزاز . والمرهف ؛ القاطع .
- (٧) معولات : باكيات بصوت . وينعى : يذكر خبر قتله . وتذرف : تسيل بالدموع .
- (٨) اظعنوا : ارحلوا . والدحور (بالدال المهملة) : الذل والهوان . وعلى رغم الآنف : مل المذلة ؛ يقال : أرغم الله أنفه ، إذا أذله . والآنف : جمع أنف .
- (٩) الغربة ( بضم الغين ) : الاغتراب . ( و بفتح الغين ) : البعد . و الزخرف : الزينة و حسن التنعم .
- (١٠) أذرعات : موضع بالشام . ورداقي : أي مرتدفين يردف بعضهم بعض 4 الواحد : ردفي (كمرى وسكارى ) . ويروى : ردافا ، وهو بهذا الممنى . وذودير أمجت : يمنى حملا . ودير : جرج . م الأصحف : الهزيل الضعيف .

آجابه سَمَّاك اليهوديُّ ، فقال :

إن تنفخرُوا فَنَهُوَ فَتَحْرُ لَكُم بِمَقْتُلِ كَعْبِ أَبِي الأَشْرِفُ غَسَدَاهُ عَدَرًا ولم يُخلِف ولم يَتَأْت غدرًا ولم يُخلِف فَعَلَ اللَّيَالِي وَصَرَفَ الدَّهُور يُديل لا مِن العادِل المُنْصِف بِفَتَتُلِ النَّفْسِيرِ وأَحْسلافِها وعَقْرِ النَّخِيلِ ولم تُقْطَف المؤت النَّفِيلِ ولم تُقطف المؤت النَّخيلِ ولم تُقطف المؤت النَّخيلِ ولم تُقطف المؤت المنت تأثكم بالقنا وكل حسام معا مرهف المحت كمي به يمنعي من يتلق قرال له يتناف المناف المناف من من يتلق قرال له يتناف المناف ال

قال ابن إسماق : وقال كعب بن مالك يذكر إجلاء بنى النَّضير وقَتَـُل كعب ابن الأشرف :

يجزون من ظلم أهل الغلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا فهذا إن كان ظاهره المدح ، فعناه الذم .

<sup>(</sup>١) كذا في أ : وفي سائر الأصول : وسمال، وهو تحريف .

 <sup>(</sup>۲) كذا في شرح السيرة لأب ذر . ويديل : من الدولة ، أي نصيب منه مثل ما أصاب منا. وفي ا ،
 و يدين » وفي سائر الأصول : و يدان » .

 <sup>(</sup>٣) ويريد بالعادل المنصف: النبى صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر: فإن قيل: كيف قال البهوه،
 فيه: العادل المنصف، وهو لايعتقد ذلك ؟ فالجواب أن يقال: أن يكون ذلك ما لفظه لفظ المدح ومعناه
 الله ، مثل قوله تعالى: وذق إنك أنت العزيز الكرم ، وكما قال الآخر:

 <sup>(</sup>٤) الأحلاف : جمع حلف ، وهو الصاحب . ويروى : وإجلائها ، يمنى وإخراجها من بلادها .
 ولم تقطف ( بفتح الطاء) لم يؤخذ ثمرها ؛ ويروى بكسر الطاء ، أى لم نبلغ زمن القطاف .

<sup>(</sup>٥) الحسام المرهف: السيف القاطع.

<sup>(</sup>٦) الكمى : الشجاع . والقرن : الذي يقاومك في قتال .

<sup>(</sup>٧) صخر : هو أبو سفيان بن حرب .

 <sup>(</sup>A) ترج: جبل بالحجاز تنسب إليه الأسود. والغيل: أخة الأسد. والهاصر: اللهي يكسر قريسه
 إذا أعذها. و الأجوف: العظيم الجوف.

 الحَرْيَتْ بِغَدُّرْتِهَا الْحَبْتُورِ فمنى يَتَنْبعه أيهنْدَ لكلَّ رُشْدِ فلما أنشربوا غـــدرًا وكُفُرًا فمَا كَتَره ۖ فأنْزله بمَـَكُورٍ

كذاك الدهمرُ ذو صرف يكرُورُ ا وأنت بمنتكر منا جسديرا يُصدد قني به الفهيم الحبير ومن يتكفر به يُجِنْزُ الكَفْهُور وحاد بهيم ٣ عن الحيق النُّفور أرى اللهُ النَّبِيِّ برأي صــد ق وكان اللهُ يَعْكُمُ لا يَجُور وَأَيَّده وسَسَلَّطه عليهِ وكان نَصِسيرُه نِعْمَ النَّصِير فغُود ر منهــمُ كعنبٌ صَرِيعاً فذلتٌ بعــد مَصْرعه النَّضير على الْكَفَّــْين مُمَّ وقد عَلَتْــُـه بأيندينا مُشَهَّرَةٌ ذُكُور ا بأمر محمَّد إذ دس \* لينسلا إلى كَعْبِ أَخَا كَعْبِ يَسِسَير وَ مَحْمُهُ وَدُّ أَخُو ثِقَــةً ۚ جَسُور فتلك بنو النَّضِير بدارِ سَوْءً أَبارَهم بما اجَـتَرمُوا المُبـير ؟ غَـداة أَتاهُمُ فَالزَّحْفِ رَهْوًا رسولُ الله وَهْوَ بِهِمْ بَصيرٍ ٧ وغَسَّانَ الحُماة مُوَآزِرُوهُ على الأعسداء وَهَنُو لَهُم وَزِير فقال السَّلْمَ ^ وَ مُحِكُمُ مُنْصَدُّ وا وحَالفَ ١ أَمرَهُم كَنَدْ بِ وزُور

<sup>(</sup>١) الحبور : جمع حبر ، وهو العالم ، ويقال في جمعه : أحبار (أيضا ) ويريد و بالحبوره ؛

<sup>(</sup>٢) جدير : حقيق و خليق .

<sup>(</sup>٣) كذا فيشرح السيرة لأبي ذر : وحاديهم ، أي مال بهم . وفي جميع الأصول : ووجد بهم » .

<sup>(</sup>٤) مشهرة ذكور: سيوف مسلولة من أغمادها ، توية قاطمة .

<sup>(</sup>ه) في ا : « دش » ( بالشين المعجمة ) .

<sup>(</sup>٦) أبارهم : أهلكهم . واجتر موا : كسبوا .

<sup>(</sup>٧) الرهو : مثني في سكون .

<sup>(</sup>٨) السلم ( بفتح السين وكسرها ) : العسلح .

<sup>(</sup>٩) كذاً في ا وشرح السيرة ، وحالف : صاحب – وفي سائر الأصول : و وخالف ۽ باغاء المعجمة.

فلاقتُوا غيب أمرهيم وبالآ لكنُلُ ثلاثة منهُم بعيرا وأَجْسَلُوا عاميدين لقَيَنْتُقاع وغُودر منهم تخسل ودُور ٧

( شعر ساك في الرد على كعب ) ج

فأجابه سمّاك البهودي ، فقال :

أرِقتُ وضافتَنِي هم كَبَيرُ أرَى الأحبارَ تُنكيره جميعا وكانوا الدَّارِسِين لكلَّ عِلْمُ بِهِ التَّوْرَاة تَنْظَيْ والزَّبُورِ قَتَلَمُ سَيْدُ الاَحْبَارِ كَعْبًا وقيدُ ماكانَ يَا من مَن مُجِيرِ تَدَّلَى نحو محمود أخيسه ومحمود سريرته الفُحُسور فغادره كأن دمًّا تجيعا يسسيل على مدارعه عبيرا فقد وأبيكُم وأيِي جميعا فإن نسلتم لكم نترك رجالاً كأنهم عتاثر يوم عيسد ببيض لاتُليقُ لمُن عَظماً كَمَا لَأَقْيَتُمُ مِن بأس صخر بأنحاد حيثُ ليس لكم نصير ٧

بلينل غيره ليل قصيراً وكلُّهم له عيلم خبيب أُصيبت إذ أصيب به النَّضير بكعب حتولهُم طلَّيْه "تكأور نُذُبُّحُ وَهُنَّيَ لَيسَ لَمَا نَكيرٍ • صَوَافِي الحَدُّ أَكْثَرُهُمَا ذُكُورٍ ١

(شعر ابن مرداس فی امتداح رجال بنی النضیر ) :

وقال عباس ُ بن ُ مرداس أحو بني سلم يمتدح رجال بني النضير :

<sup>(</sup>١) الوبال : النكال .

<sup>(</sup>۲) عامدین : قاصدین . وقینقاع : قبیلة من الیمود .

<sup>(</sup>٣) أرقت : امتنع النوم على . وضافي : نزل بي .

<sup>(</sup>٤) النجيع : الدم الطرى . والمدارع : جمع مدرعة ، وهي ثوب يلبس . وقال بعضهم : لاتكون اللهرعة إلا من صوف . ويروى : ( مذارعه ) . بالذال المعجمة ، والمذارع من البمير والداية : قوائمهما ؛ وأراد به هنا : اليدين و الرجلين . والعبير : الزعفران ،

<sup>(</sup>٥) العتائر جمع عتيرة ، وهي الذبيحة .

<sup>(</sup>٦) لاتليق : لاتبق .

<sup>(</sup>٧) سخر : هو أبو سقيان بن حرب ،

لو أن أهل الدار لم يتصدَّعُوا ﴿ رأيتَ خِلال الدارِ صَلَّمُمَّى ومَلَعِبا! فإنَّك عَمْرى هل أُربك ظعائنا سكتكن على رُكن الشَّطاة فتيانًا ا أوانس يُصبين الحليم المُجرّبات عليهن عين • من ظباء تبالة له بوجُوه كَالدُّ نانير مَرْحبا إذا جاء باغمى الحير قلُمن فُجاءة ولا أنت تخشى عندنا أن تُـوَّنَّبا وأهلا فلا تمننوع خير طلَبَنْنَه سكام ولا متولى حُسَنِي بن أخطبا فلا تحسبــتني كنت مولى ابني مـشكم (شعر خوات في الرد عل ابن مرداس) ،

فأجابه خَوَّات بهي جُبير ، أخو بني همرو بني عوف ، فقال :

مين الشَّجُّو لو تَبُّكى أحبُّ وآفرَبا^ بكينتَ ولم تُعُول من الشَّجو مُسْهبا ٩ إذا السُّلْمُ دارت في صديق رددتُّها ﴿ وَفِي الدِّينِ صَدَّادًا وَفِي الحَرْبِ ثُمُّلًّا ﴿ لمم شتبها كتيما تنعيز وتغايبا لمن كان عَيْبًا مدحُه وتَكَاذُبُن ولم تُكُنْفِ فيهم قائلاً لك مَرْحَبًا تَهَنُّوا مِن العزُّ المُؤَثَّل مَنْسِبًا ا

تُبَكِّى على قَتَنْلَى يهود ّ وقد ترى فهكلاً على قتَعْلَى ببطَنْ أُرْبَعْنِق عمدتَ إلى قَدَّر لقَوْمك تَبَنْغي فإنَّك لمَّا أن كلفت تمدأحا رحَلْتَ بأمرِ كنتَ أهلاً لمِثْلُه فهكلاً إلى قَرَّم مُلُوك مدحتَهم

- (١) لم يتصدعوا : لم يتفرقوا .
- (٢) الظمائن: النساء في الهوادج .
- (٣) كذا في ا وشريح السيرة لأب ذر . والشطاة ( بالطاء المهملة ) : موضع . وفي سائر الأسول :
  - (٤) تيانه ؛ موضع .
  - (٥) كذا في أكثر الأصول. والعين : جمع عيناء ، وهي الكبيرة الدين وفي أ : و عير ٥
    - (٦) تبالة : موضع اليمين . ويصبين : يذهبن العقل .
      - (٧) المولى ( هنا ) : الحليف والصاحب .
        - (٨) الشجو : الحزن .
- (٩) أوينق ( بالراء والزاى) : موضع . ولم تعول : لم تر فعصوتك بالبكاء.والممهب : المتغير الوج
- (١٠) الصداد : الذي يصد عن الدين والحق . وثعلبا ، أي كثير الروغان ، أي لايصدق في الحرب .
  - ( د ۱۰ الته ع الته ع

إلى متعشش صاروا مُلوكا وكُرِّمُوا ﴿ وَلَمْ يُكُنُّ فَيْهِمَ طَالِبُ العُرُّفَ يَجْدِيا ۗ ا أولئك أحرى مين أيهنُود بمدُّحة

(شعر ابن مرداس في الرد على خوات ) :

فأجابه عبَّاس بن مرداس السلميّ ، فقال :

أولئك أحْرَى لو بكَيْتَ عليهمُ أخوَّاتُ أَذْرِ الدَّمْعَ بالدَّمْعَ وابكـيْهُمْ فإنَّك لو لاقيتهم في ديارِهم ميراع إلى العكثيا كرام للدى الوغى

هِجَوْتَ صريحَ الكَاهِينَـيْن وفيكُم في نيعَـم كانت من الدّهر تُوتبُا و قوملُكُ لوأدُّوا من الحقِّ مُوجِّبا من الشُّكر إنَّ الشكر خير" مَغَبَّةً وأُونَى ُ فعلا ۖ للذي كان أَصْوَبًا ا فَكُنْتَ كَمَن أَمسَى يُقطّع رأسه ليَبَانُغ عزًّا كان فيسه مُرّكّبا فبلك بنى هارون واذكُر فَعَالَمُم وقَتَالَهُم للجُوع إذ كنت مُجْديا وأعْرِض عن المُكثّرُوه منهم ونتكُّباه لأُلْفيتَ عمَّا قد تَقُولُ مُنتكِّبا يُثناك لباغبي الخَثير أهلاً ومَرْحبا

تراهُم وفيهم عيزة ُ المنجدْد تُرْتُبا

(شعر لكعب أو ابن رواحة في الردعلي ابن مرداس) :

فأجابه كعب بن مالك ، أو عبد الله بن رَواحة ، فيما قال ابن هشام ، فقال : لعَمْرَى لَقَدْ حَكَنَّتْ رَحَى الحرب بعدما أَطَارَتُ لُؤْيَنًّا قَبَلُ شَرْقا ومَغْرِبا بقييَّة آل الكاهينَـــــــين وعيزَّها فعاد ذليلا بعد ما كان أغلَّبا ١ 

<sup>(</sup>١) مجدب : من الحدب ، وهو القحط وقلة الحبر .

<sup>(</sup>٢) تُرتب : ( بضم التاء الثانية وفتحها ) : ثابت . والتاء الأولى فيه زائدة ، وهو من و رئب ،

 <sup>(</sup>٣) الصريح: الخالص النسب. والكاهنان: قبيلان من يهود المدينة ، يز عمون أنهم من ولد هاروق طيه السلام . ويروى : والكاهنين و الجمع .

<sup>(</sup>٤) خير مغبة ، أي خير عاقبة بعد .

<sup>(</sup>ه) نکب : عرج عهم ،

<sup>(</sup>٦) الأغلب: الشديد.

<sup>(</sup>٧) طاح : ذهب وهلك . والعنوة : القهر والذلة .

وأجلَب ا يَبَعْنِي العزّ والذل "بَبَعْنِي خيلافَ يَدَيْهُ ما جَنَي حين أجلبا كتارك سَهَلُ الأَرضِ وا تَلزن مُهُ وقد كان ذا في الناس أكد كي وأصعبا الموشس" وعزّ ال وقد صلبا بها وما غيبًا عن ذاك فيمن تغيبًا وعوف بن سلمي وابن عوف كلاهما وكعب رئيس القوم حان وخيبًا المنعدا وسيُحقا للنفيسير ومثلها إن اعقب فتنع أو إن الله أعقبا الله في الله عليه وسلم بعد قال ابع هشام: قال أبو عمرو المدنى: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد في النفير بني المصطلق ، وسأذكر حديثهم إن شاء الله في الموضع الذي ذكره

#### غزوة ذات الرقاع في سنة أربع

( الأمية لما ) :

قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد غزوة بني النَّضير شهر ربيع الآخر وبعض مُحادَى • ، ثم غزا نجداً يُريد بني مُعارب وبني ثَعَلْبة من غَطفان ، واستعمل على المدينة أبا ذرّ الغفاري ٢ ، ويقال : عمان ابن عفان ، فما قال ابن هشام :

 <sup>(</sup>١) كذا في أكثر الأصول . وفي ا و أحلب ع . قال أبوذر : و من رواه بالجيم ، قمناه جمع وصلح ه
 ومن رواه بالحاء المهملة . فعناه جم ( أيضا ) ، إلا أن الذي بالجيم لايكون إلا مع صياح .

 <sup>(</sup>۲) الحزن : ما علا من الأسفس . وأكدى : لم ينجح في سعيه ؛ يقال : أكدى الرجل في حاجته ه
 إذا لم يظفر بها .

<sup>(</sup>٣) حان : هلك .

<sup>(</sup>٤) إن الله أعقبا : أي إن ١١١ جاء بالنصر عليهم .

<sup>(</sup>ه) قال الزرقانى : « وعند ابن سعد وابن حبان أنها كانت فى المحرم سنة خمس » وجزم أبو معشر أنها بعد بنى قريظة .

<sup>(</sup>٦) قال الزرقانى : « قاله ابن إسحاق ، وتعقبه ابن عبد البر بأنه خلاف ما عليه الأكثر ، وبأن ها ذر لما أسلم بمكة رجع إلى بلاده فلم يجي، إلا بعد الخندق ،

(سبب تسميتها بدات الرقاع) ،

ألل ابن إسحاق : : حتى نزل تخلا ! ، وهي غزوة ذات الرَّقاع :

له ابن هشام : وإنما قيل لها غزوة ذات الرّقاع ، لأنهم رقّعوا فيها راياتهم . ويقال : ذات الرّقاع : شجرة بذلك الموضع ، يقال لها : ذات الرّقاع : .

قال ابن إسحاق : فلتى بها جمعا عظيا ٣ من غَطفان ، فتقارب النَّاسُ ، ولم يكن بينهم حرب ، وقد خاف الناس بعضُهم بعضًا ، حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنَّاس صلاة الخَوْف ، ثم انصرف بالناس .

( صلاة الخوف ) :

قال ابن هشام : حدثنا عبد الوارث بن سعيد التَّنُّورَى \_ وكان يُكنى : أَبا عُبُيدَهُ ؛ \_ قال : حدثنا يونس بن عُبيد ، عن الحسن بن أبى الحسن ، عن جابر بن عبد الله في صلاة الحَوْف ، قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بطائفة ركْعتين ثم سلَّم ، وطائفة مُقَبِّلُون على العدو . قال : فجاءوا فصلى بهم ركعتين أنْ خريين ، ثم سلَّم .

قال ابن هشام: وحدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا أيوب ، عن أبى الزبير ، هي جابر ، قال : صفًّا رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم صفَّين ، فركع بنا جميعا ،

<sup>(</sup>١) نخل : موضع بنجد من أرض غطفان . ( راجع معجم البلدان ) .

 <sup>(</sup>٢) قال أبو ذر: «إنما قبل لها ذات الرقاع. لأنهم نرلوا عبل يقال له ذات الرقاع. وقبل أيضا:
 إنما قبل لها ذلك ، لأن الحجارة أو منت أقدامهم ، فشدوا رقاعا ، فقيل لها : ذات الرقاع ».

وقال السهيلى بعد ما عرض رأى ابن هشام و وذكر غيره أنها أرض فيها بقع سود ، وبقع بيض ، كلها مرقعة برقاع محتلفة ، قد شميت ذات الرقاع لذلك ، وكانوا قد نزلوا فيها في تلك النزاة ، وأصح هذه الاتوال كلها ما رواه البخارى من طريق أبي موسى الأشعرى ، قال : خرجنا مع النبى صلى الله عليه وسلم في غزاة ، ونحن ستة بيننا بعير نعتقبه ، فنقبت أقدامنا، ونقبت قدماى وسقطت أظفارى ، فكنا تلف على أرجلنا الحرق ، فسميت غزوة ذات الرقاع ، لما كنا نعصب من الحرق على أرجلنا ».

وقال الزرقانى في شرح المواهب بعد ماساق كلاما لايخرج عن هذا : « وهى غزوة محارب ، وغزوة بني ثعلبة ، وغزوة بني أنمار ، وغزوة صلاة الحوف ، لوقوعها بها ، وغزوة الأعاجيب . لمما وقع فيها من الأمور الحجيبة » .

<sup>(</sup>٣) في ا: « جمعا مع غطفان » .

<sup>(</sup>٤) هذه العبارة ساقطة في ا .

<sup>(</sup>o) كذا في ا . وزادت سائر الأسول : و صلاة الخوف ثم انصرف بالناس . قال ابن هشام a .

ثم سجدً رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسجد الصفُّ الأول ، فلما رفعوا سجد الذين يِلُونهم بأنفسهم ، ثم تأخَّر الصفِّ الأوَّل ، وتقدُّ مالصفِّ الآخر حتى قاموا مقامـَهم ثم ركع النبيُّ صلى الله عليه وسلم بهم جميعًا ، ثم سبد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد الذين يلُونه معه ؛ فلما رفعوا رءوسهم سجد الآخرون بأنفسهم ، فركع النبي صلم الله **مليه وسلم بهم جميعا ، وسجد كلُّ واحد منهما بأنفسهم سَعبُّد تَين** .

قال ابن هشام ١ : حدثنا عبدالوارث بن سعيد التَّنُّوري ، قال : حدثنا أيوب عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : يقوم الإمام وتقوم معه طائفة ، وطائفة مما يلى هدوَّهم ، فيركع بهم الإمام ويتسمُّجد بهم ، ثم يتأخَّرون فيكونون مما يلي العدوُّ ، يتقدُّم الآخرون فيركع بهم الإمام ركعة ، ويسجد بهم ، ثم تصلى كلُّ طائفة بأنفسهم ركعة ، فكانت لهم مع الإمام ركعة ركعة ، وصلَّوا بأنفسهم ركعة "ركعة .

( غورث و ماهم به من قتل الرسول ) :

قال ابن إسحاق : وحدثني عمرو بن عُسبيد ، عن الحسن ، عن جابر بن عبا الله : أن رجلا من بني مُحارب ، يقال له: غُوْرَتْ ٢ ، قال لقومه من غَطَفَان و ُمحارب: ألا أقتُـل لكم محمدًا ؟ قالوا : بلي، وكيف تقتله ؟ قال : أفتك به . قال : فأقبل إلى رسول الله صلى ﴿ للله عليه وسلم وهو جالس ، وسيفُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حيجره ، فقال : يا محمد ، أنْظُر إلى سيفك هذا ؟ قال : نعم - وكاذا مُحَلِّي بفضة، فيما قال ابن هشام ـ قال: فأخذه فاستلَّه ، ثم جعل يهزَّه ، و َبهُم فيَكُنْبِيتِه الله ٣ ؛ ثم قال: يا محمد ، أما تخافي ؟ قال : لا ، وما أخاف منك ؟ قال: أَمَا تَخَافَنِي وَفَي بِلَدِي السَّيفِ؟ قال: لا ، يَمْنَعْنِي ( الله ؛ ) منك. ثم عمد إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فردَّه عليه . قال : فأنزل الله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ ۚ إذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ بَهْسُطُوا

<sup>(</sup>١) هذه العيارة ساقطة في ا .

 <sup>(</sup>۲) یحکی بالفتح علی و زن جعفر ، کما یحکی بضم أوله . و وقع عند الحطیب بالکاف بدن انتفاقه ، و حكى الحطاب فيه غوير ث ، بالتصغير (راجع شرح المواهب) .

<sup>(</sup>٣) يكبته الله · يذله ويقسعه .

<sup>(؛)</sup> زيادة من ا.

إِلْيَنْكُمُ أَيْدِينَهُم ، فَكَفَ أَيْدِينَهُم عَنْكُم ، وَاتَّقُوا الله ، وَعَلَى اللهِ فَلْ اللهِ فَلْ اللهِ فَلْ اللهِ عَلَى اللهِ فَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهِ عَلَى الللّهِ عَ

فال ابن إسحاق: وحد ثنى يزيد بنى رُومان : أنها إنما أنزلت فى محمّرو بن حبِحاش ، أخى بنى النَّضير وما هم به ، فالله أعلم أىّ ذلك كان .

( جابر وقصته هو وجمله مع الرسول ) :

قال ابن إسحاق: وحد أنى و هب بن كينسان ، عن جابر بن عبد الله ، قال : خرجتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزّوة ذات الرّقاع من نخل ، على بحمل لى ضعيف ؛ فلما قفل رسول والله صلى الله عليه وسلم ، قال : جعلت الرّفاق المخضى ، وجعلت أتخلف ، حتى أدركنى رسول والله صلى الله عليه وسلم ، نقال : مالك يا جابر ؟ قال : قلت : يا رسول الله ، أبطأ بى جملى هذا ؛ قال : أنخه ؛ قال : فأ تخته ، وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ثم قال : أعطنى هذه العصا من يدك ، أو اقطع لى عصا من سَجرة ، قال : فقعلت . قال : فأخذها رسول والله صلى الله عليه وسلم ، فنركبت ، فخرج ، على الله عليه وسلم فنخسه بها تخسات ، ثم قال : اركب ، فركبت ، فخرج ، والذي بعثه بالحق ، يُواهق ٢ ناقته مُواهقة ،

قال : وتحد ثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لى : أتبيعنى جملك هذا يا جابر؟ قال : قلت : يا رسول الله ، بل أهبه لك ؛ قال : لا ، ولكن رمنيه ؛ قال : قلت : فسمُنيه يا رسول الله ؛ قال : قد أخذته بدرهم ؛ قال : قلت : لا ، قلت : لا ، قال : فلم يزل إذن ، تغبيني يارسول الله ! قال : فبيدرهمين ؛ قال : قلت : لا . قال : فقلت : يرفع لى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمنه حتى بلغ الأوقياة . قال : فقلت : يوفع لى رسول الله عليه قال : نعم ؛ قلت : فهو لك ؛ قال : قد أخذته . قال : ثقب ثم قال : ياجابر ، هل تزوجت بعد ؟ قال : قلت : نعم يا رسول الله ، قال : أثيبًا أم بكراً ؟ قال : قلت : لا ، بل ثبيبًا ؛ قال : أفلا جارية تُلاعبها وتلاعبك ! قال . قلت : يا رسول الله ، إن أبي أن صيب يوم أحد وترك بنات له سبنا ، فنكحت قلت : يا رسول الله ، إن أبي أن صيب يوم أحد وترك بنات له سبنا ، فنكحت

<sup>(</sup>١) في ا : ﴿ الرقاع ﴾ ولا معنى لها .

<sup>(</sup>٤) يواهق ناقته : يعارضها في المشي لسرعه .

امرأة عجامعه لل مجمع رءوسهن ، وتقوم عليهن ؛ قال: أصبت إن شاء الله ، أما إنا لو قد جيئنا صِيرَارًا ا أَمَرْنا بجَزَور فنُحرت ، وأقمنا عليها يومّنا ذاك ، وسمعت هنا ، فَنَـفَـضَتُّ نمارقـّها ٢ . قال: قلت : والله يا رسول الله ما لنا من تنمارق ؛ قال: إنها ستكون ، فاذا أنت قدِّمت فاعمل عملاً كيِّسا . قال : فلما جيئنا صرارًا أمر رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم بجَزَور فنُسُحرت ، وأقمنا عليها ذلك اليوم ؛ فلما أمسَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دخل و دَخَلَنا ؛ قال : فحدثتُ المرأة الحديثَ، وما قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قالت : فدُونك ، فسمع ٣ وطاعة . قال : فلما أصبحتُ أخذتُ برأس الحمل ، فأقبلتُ به حتى أنحته على باب؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال : ثم جلستُ في المسجد قريبًا منه؛ قال : وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرأى الجمل ؛ فقال : ماهذا ؟ قالوا : يا رسول الله ، هذا جمل جاء به جابر ؟ قال : فأين جابر ؟ قال : فد ُعيتُ له ؟ قال : فقال : يابن أخى خُدُ برأس جملك ، فهو لك ، ودَعا بلالا ، فقال له : اذهب بجابر ، فأعطه أُوقية ، قال : فذهبت معه ، فأعطاني أوقية ، وزادني شيئا يسيرا . قال : فوالله ما زال يَنْميي عندي ، ويترى مكانه من بيتنا ، حتى أُصيب أمس فيما أُصيب لنا يعني يوم الحَرَّة • ،

<sup>(</sup>١) صرار : موضع على ثلاثة أميال من المدينة . ( راجع معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٢) النمارق : جمع نمرقة ، وهي الوسادة الصغيرة .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ا . و في سائر الأصول : « شمع » .

<sup>(</sup>٤) نی ا : « علی باب مسجد » .

<sup>(</sup>ه) يريد وقعة الحرة التي كانت بالمدينة أيام يزيد بن معاوية على يد مسلم بن مقبة المرى ، الذي يسميه أهل المدينة: مسرف بن عقبة . وكان سببها أن أهل المدينة علموا يزيد بن معاوية ، وأخرجوا مرو ان ابن الحكم و بني أمية ، وأمروا عليهم عبد الله بن حنظلة النسيل ، الذي غسلت أباه الملائكة يوم أحد . ولم يوافق على هذا الخلع أحد من أكابر الصحابة الذين كانوا فيهم .

وكان منأسر جابر هذا في هذا اليوم أنه أخذ يطوف فيأزقة المدينة، والبيوت تنتهب وهو أعمى ، وهو يمثر في القتلي ، ويقول : تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يريد حديثه صلى الله عليه وسلم : س أحاف المدينة فقد أخاف ما بين جنبي فحملوا عليه ليقتلوه ، فأجاره مروان ، وأدخله بيته . ( راجع لمروض الأنث ) .

/ ابن ياسرو ابن بشر ، وقيامهما على حراسة جهش الرسولى ، وما أصهبا به ) ،

قال ابن إسماق : وحدثني عمى صَدَقة ١ بن يَسار ، عن عَقيل بهي جابر ، عن حابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة ذات الرَّقاع من نخل ، فأصاب رجل امرأة رجل من المُشركين ؛ فلما الصرف رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم قافلا ، أتى زوجُها وكان غائبا ؛ فلما أخبر الخبر حكَّف لاينتهي حتى 'يهمَريقُ في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دما ، فخرج يتبع أثرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزل رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم منزلا ، فقال : من رَجل يكلؤنا ٢ ليلتنا (هذه ) ٣ ؟ قال : فانتدب رجل من المهاجرين ، ورجل آخر من الأنصار ، فقالا : نحن يا رسول الله ؛ قال : فكونا بِهُــَم ِ الشَّعِب . قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابُه قد نزلوا إلى شیعب من الوادی ، وهما حمَّار بن یاسر وحبَّاد بن بیشتر ، فیا قال ابن هشام . قال ابن إسحاق : فلما خرج الرجلان إلى فهم الشُّعب، قال الأنصاريُّ للمهاجريّ أَيَّ اللَّيل تحبُّ أَن أَكَنْفِيكُهُ : أُوَّلَهُ أَم آخرَهُ ؟ قال : بِل اكفني أوَّله ؛ قال : فاضطجع المهاجيريّ فنام ، وقام الأنصاري يصلي ؛ قال : وأ تَى الرجل ، فلما رأى شخص الرجل عَرَف أنه رَبيئة ؛ القوم . قال : فرمى بسهم ، فوضعه فيه ؛ قال : فنزعه ووضعه ، فثبت قائمًا ؛ قال : ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه . قال : فنزعه فوضعه ، وثبت قائمًا ؛ ثم عاد له بالثالث ، فوضعهفيه ؛ قال : فنزعه فوضعه نم ركع وسجد ، ثم أهبّ • صاحبَه فقال : اجلس فقد أثنبتُ ١ ، قال : فوثبَ

<sup>(</sup>۱) صدقة هذا خزرى سكن بمكة ، وليس بعم محمد بن إسحاق . قال أبو ذر : ﴿ وَقَدْ خَرَجِهُ أَبُو دَلُوهُ من محمد بن إسحاق ولم يذكر فيه ء عمي ، .

<sup>(</sup>٢) يكلؤنا ؛ يحفظنا ,

<sup>(</sup>٣) زيادة عن ١.

<sup>(</sup>٤) الربيئة : الطليمة الذي يحرس القوم .

<sup>(</sup>٥) أهب : أيقظ .

 <sup>(</sup>٦) كذا في أكثر الأصول . وأثبت : جرحت جرحا لايمكن التحرك منه . وفي : ١ و العبت ه .
 رأثبت : أصبت .

فلما رآهما الرجل عرف أن ا قد تكررا الله ، فهرب : قال : ولما رأى المهاجرى ما بالأنصاري من الدماء ، قال : سبحان الله ! أفلا أهببتني أوّل مارماك ؟ قال : كنت في سُورة أقرؤها فلم أُحبّ أن أقطعها حتى أُنْفيد هما ، فلما تابع على الرّمي ركعت فأذ نتك ، وابم الله ، لولا أن أضيع شغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه ، لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أُنْفيد هما .

( رجوع الرسول ):

قال ابن هشام : ويقال : أنفذها :

قال ابن إسحاق : ولما قَلَدِم رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة الرّقاع ، أقام بها بقبة جمادًى الأولى وجمادًى الآخرة ورجبا

### غزوة بدر الآخرة ف شعان سنة ادبع

( عروج الرسول ) :

قال ابن إسحاق : ثم خرج فى شعبان إلى بكُّر ، لميعاد أبى سفيان ، حتى نزله ، (استماله ابن أب عل المدينة) :

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أُ بَيَّ بن سَلُولُ الإنصاريّ :

( رجوع أبى َ سغيان في رجاله ) :

قال ابن إسحاق: فأقام عليه ثمانى ليال ينتظر أبا سُفيان ، وخرج أبو سفيان في أهل مكّة حيى نزل تجننَّة ، من ناحية الظنَّهران ؛ وبعض الناس يقول : قد بلغ عُسُفان ، ثم بدا له في الرجوع ، فقال : يا معشر قريش ، إنه لا يصلحكم إلاً عام حسيب ترّعون فيه اللبن ، وإن عامكم هذا عام ُ جدّب،

<sup>(</sup>١) كذا في ا . وفي سائر الأصوله ، وأنه ، .

<sup>(</sup>۲) نذرا به : طما .

وإنى راجع ، فارجعوا ، فرجع الناس : فسمَّاهم أهمُّل مَكَة جيش السُّويق ، يَقُولُونَ ؛ إنما خرجم تَشْمَرَبُون السَّويق :

( الرسول و مخشى الضمرى ) ۽

وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على بدر ينتظر أبا سُفيان لميعاده ، فأتاه شخشي بن عَمْرو الضَّمْرى، وهو الذى كان وادَّعه على بنى ضَمَرة فى غزوة ودّان ، فقال : يامحمد ، أجئت للقاء قرريش على هذا الماء ؟ قال : نعم ، يا أخا بنى ضَمَرة ، وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ماكان بيننا وبينك ، ثم جالدناك حمى يحكم الله بيننا وبينك ، قال : لاوالله يامحمد ، مالنا بذلك منك من حاجة .

( معبد وشعره في ناقة للرسول هوت ) :

فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أبا سُفيان ، فر به مَعَبَد بن أبي مَعْبَد الحُرُّاعي ، فقال ، وقد رأى مكان ا رسول الله صلى الله عليه وسلم وناقته شهوى٢ به :

قد نفترَت من رُفْقَتَى مُحَمَّد وعَجْوَة مِن يَسْرُب كالعَسْجَدِ ؟ تَهْسُوى على دين أبيها الأثلَّد قد جعلَتَ مَاءَ قُدُ يَدْ مَوْعِدى ؛ وماء ضَجْنان • لها ضُحى الغَسد

(شعر لابن رواحة أو كدب في بدر) :

وفال عبد ُ الله بن رَوَاحة فى ذلك ــ قال ابن هشام : أنشدنيها أبوزيد الأنصارى لكعب بن مالك :

وَعَدَانَا أَبِاسُفُيَانَ بِدِرًا فَلَمْ تَجِيدٌ لَمِيعَادِهُ صِدْقًا وَمَا كَانَ وَافْيِهَا فَأَنْسِمِ لُو وَافْتِيْنَا فَلْمَانِينَا كُانُونِينَا كُلُّ بُنْتَ ذَمِياً وَافْتَقَدَّتَ المُوَالِياً ا

<sup>(</sup>١) كذا في ا . و في سائر الأصول : ﴿ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَ . اللَّمْ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) تهوی : تسرع .

<sup>(</sup>٣) العنجد : حبّ الزبيب ، ويقال : هو الزبيب الأسود .

<sup>(</sup>٤) الدين : الدأب والعادة . والأتلد : الأقدم . وقديد : موضع ڤرب مكة .

<sup>(</sup>ه) نسجنان ( بالفتح وبالتحريك ) ؛ جبل بناحية تهامة ، وقيل على بريد من مكة . ( وأجم معجم فيلدان ) . أ

<sup>(</sup>٦) لفتقدت : فقدت . والموالى : القرابة .

وَمَنْكُنَّا بِهِ ٱوْصَالَ عَتَّبِهُ وَابِنَهُ عصَيْتُم رسول الله أنف لدينكم فإَ نَى وَإِن عَنَـٰ فَمْتَمُونِي لَقَائِلُ ۖ أَطْعَنْناه لم نَعَدْلُهُ فينا بغَـــــيْره

(شعر حسان فی بدر) :

وقال حسًّان بن ثابت في ذلك : دعُوا فَلَنجات الشَّام قد حال دُونها بأيدى رجال هاجرُوا نحو ربُّهم إذا سَلَكُنْتُ للغُورِ من بَطْن عالج أَقَمَنْنَا عَلَى الرَّسُ ۚ السَّنْزُوعِ مَنْمَانِيًّا بكُلُ كُمُبَّت حَوْزُهُ نِصْف خَلْقَه نرَى العَرْفَج العامَّ تَـذُرِي أُصُوله و إن تَكُنُّقَ ۖ قَيُّسُ بنِ امرِيُّ القَّيْسِ بعده

جلاد كأفواه ِ المخاضِ الأوارِكِ. فَقُولًا لِمُمَا لِيسِ الطَّرُّرِيقِ هُمُنا لك؟ بأَدْعَنَ جَرَّارٍ عَريض المَبَارَكِ٤ وقبُ طوال مُشرفات الحوارك مَنَاسِمُ أَخْفَافَ المَطَى الرَّواتِكِ ٩ فان نَكَنْقَ فَى تَطَوْرَافِينَا والتماسنا فُراتَ بن حَيَّان يِكُنُن رَهنَ هَا لِكُ يُزَدُ في سسواد لونه لون ُ حالك ·

وعراً أبا جهل تركناه ثاوياً ا

وأمركم الستي الذي كان غاويا ٢

فيدًى لرسول الله أهيلي ومالياً "

شَيَّهابا لنا في ظُلُمه اللَّيل هاديا ا

<sup>(</sup>١) ثاويا : مقيما .

<sup>(</sup>٢) السيء (بالتخفيف): السيء (بالتشديد).

<sup>(</sup>٣) عنغتمونی : لمتمونی .

<sup>(</sup>t) لم نعدله : لم نر معه غير ه .

 <sup>(</sup>٥) الفلجات: حمع فلج ، وهو الماء الحارى ؛ حمى فلجا الأنه فلخ في الأرض ، وقرق بين جائبيه . والمخاصُ : الحوامل من الإبل. والأوارك : التي ترعى الأراك ، وهو شجر

<sup>(</sup>٦) الغور : المنخفض من الأرض . وعالج : مكان فيه رمل كثير .

<sup>(</sup>٧) الرس : البئر . والنزوع : التي يخرج ماؤها بالآيدي . والأرعن : الحيش الكثير الذي له

<sup>(</sup>٨) الكميت م الفرس . وجوزه د وسطه ، ويريد بطنه . وقب : حم أقب ، وهو الضامر . والحوارلة جمع حادك ، مرهو أعل الكِتفين من الفرس .

<sup>(</sup>٩) العرفج : نبات . والعامى : الذى أتى عليه العام . وتذرى أصوله : : تعقلها ، تطرحها .ومنامم ؛ جمع منعم ، وهو طرف محف البعير . والرواتك : المسرعة .

<sup>(</sup>١٠) الحاك : الشديد السواد .

عَلَجَابِهِ أَبُوسَفِيانَ بَنُ مُالِحَارِثَ بَنَ عَبِدُ الطّلَبِ ، فقال : الحسران انبًا مان T كلة الفيّغا وجدك تعتال الحُرُوق كذلك ٢

الحسيان إنباً يابن آكلة الفقا خرَجْنا وما تنشجو اليقافير بيُنننا إذا ما انبعثنا من مُناخ حسيبتهُ

أقمتَ على الرسُّ السَّنْرُوعِ تُمُرِيدُنا على الزَّرْعِ تَمَشْى خَيْدُلُنا ورِكابُنا

أقسنًا ثلاثًا بين سلّع وفارع حسيبُتُم جلاد القَوْم عند قبا بهم فلا تبعث 1 الحيل الحياد وقلُ لهما

مُدَمَّن أهل المَوْسِم المُتَعَارِكُ وَتَرُكُنَا فِي النَّحْلُ عند المَدَّارِكُ وَتَرُكُنَا فِي النَّحْلُ عند المَدَّارِكُ فَيَا وَطِيْتَ أَلْصَفَنْهُ بِالدَّكَادِكِ الْمُحَلِّينَ الرَّوَاتِكُ لَا يَحُرُدُ الجِيادِ و المَطَيِّي الرَّوَاتِكُ لَا كَالَّكُ مَا الْعَلَيْمِ بِالْعَلِينِ أَرْطَالَ آنَكُ مُ عَلَيْ قُولُ المُعْصِمِ المَاسِكُ المَّاسِكُ المَّاسِكُ المُعْصِمِ المَاسِكُ المُعْمِمِ المَاسِكُ المُعْمِمِينِ المُعْمِمِ المَاسِكُ المُعْمِمِ المَاسِكُ المُعْمِمِ المَاسِلُ المُعْمِمِ المَاسِلُ المُعْمِمِ المَاسِلُ المُعْمِمِ المُعْمِمِينَ الْمُعْمِمِ المُعْمِمِينِ المُعْمِمِ المُعْمِمِينَ المُعْمِمِ المَاسِلُ المُعْمِمِ المَاسِلُ المُعْمِمِ المُعْمِمِينِ الْمُعْمِمِ المُعْمِمِ المُعْمِمِينَ الْمُعْمِمِ المُعْمِمِينِ المُعْمِمِ المُعْمِمِينَ الْمُعْمِمِ المُعْمِمِينِ الْمُعْمِمِ المُعْمِمِينَ الْمُعْمِمِينَ الْمُعْمِمِ المُعْمِمِينِ الْمُعْمِمِينِ المُعْمِمِينِ المُعْمِمِينِ الْمُعْمِمِينِ الْمُعْمِمِينَ الْمُعْمِمِينِ الْمُعْمِمِينِ الْمُعْمِمِينَا الْمُعْمِمِينِ المُعْمِمِينِ الْمُعْمِمِينِ الْمُعْمِمِينَ الْمُعْمِمِينَ الْمُعْمِمِينِ الْمُعْمِمِينَ الْمُعْمِمِينِ الْمُعْمِمِينِ الْمُعْمِمِينَ الْمُعْمِمِينَالِيلِينِ الْمُعْمِمِينَ الْمُعْمِمِينَ الْمُعْمِمِينَانِ الْمُعْمِمِينَ الْمُعْمِمِينَ الْمُعْمِمِينَ الْمُعْمِمِينَ الْمُعْمِمِينَ الْمُعْمِمِينَ الْمُعْمِمِينَ الْمُعْمِمِينَ الْمُعْمِمِينَانِ الْمُعْمِمِينَ الْمُعْمِمِينَانِهِمِينَانِ الْمُعْمِمِينَانِهِ الْمُعْمِمِينَ الْمُعْمِمِينَ الْمُعْمِمِينَ الْمُعْمِمِينَ ا

ولو وألت منَّا بشيدٌ مُدَّادِكُ ٣

(۱) الغر : البيض . والصعالك : جمع صعلوك : وأصله الصعاليك ، حلفت ياؤه لإقامة هوزن ، وهو الفقير الذي لامال له .

الوزن ، وهو الفقير الذي لامال له . (٢) الفغا : التمر ؛ وقيل : هو غيرة تعلو التمر قبل أن يعليب . قال أبو ذر : يريد أنهم أهل نحيل (٢) الفغا : التمر ؛ وقيل : هو غيرة تعلو التمر قبل أن يعليب . قال أبو ذر : يريد أنهم أهل نحيل

رنمر . وتنتال : تقطع . والحروق : جمع عرق ، وهو الفلاة الواسعة (٣) اليمافير : جمع يعقوو ، وهو ولد الغلبية ، يريد أنهم لكثرتهم لاتنجو معهم الغلباء . ووألت :

(٣) اليمافير : جمع يعفوو ، وهو ولد الغبيه ، يريد الهم تحاويم وتعبو اللهم . والشد:

المعتصدة ولحأت ، يقال : وأكت إلى الجبل ، أي اعتصدت به ، ومنه : الموثل ، وهو الملجأ . والشد:

المعتصدة والمدارك : المتتابع .

بعرى . وبمدارس ، مستخ . (٤) المدمن: الموضع الذي ينزلون فيه فيتركون به الدمن ، أى آثار الدواب والإبل ، وأروائها وبعارها . وأهل الموسم ، أى جماعة الحجاج ؛ وكل مكان كانت الدرب تجتبع فيه فهو موسم ، إذا كان قلك عادة منهم في ذلك المكان ، كسوق عكاظ وذى المجازوأشباهها . والمتعارك: الذي يزدحم فيه الناس . (٥) الرس النزوع : البئر التي تنزع ماؤها بالأيدى . والمدارك ؛ المواضع القريبة . ويروى :

ره) المبادك ، .

(٦) الدكادك : جمع دكدك ، وهو الرمل اللين .
 (٧) سلع وفارع : جبلان . والرواتك : المسرعة .

(٧) سلم وفارع: جبلان. والروانك: المسلم.
 (٨) كذا في ١. قال أبو ذر: والدين (هنا): المال الحاضر. والدين (أيضا): الدر: وكلاهما
 (٨) كذا في ١. قال أبو ذر: و الدين (هنا): المراققة
 هملم هاهنا ج. وفي سائر الأصول: والدير ج. قال أبو ذر: و ومن رواه و بالدير ج قالدير: الرفقة
 من الإبل. والآنك: القردير .

(١) ني ا: ولا تندت ۽ .

(١٠) المعمر: المستمسك بالثي ٠٠

سعيد تم بها وغيركم كان أهلتها الفوارس من أبناء فيهر بن مالك النبك النبك لا في هجرة إن ذكر تها ولا حُرُمات الدين أنت بناسك قال ابن هشام: بقيت منها أبيات تركناها ، لقبع اختلاف قوافيها ، وأنشدني أبو زيد الأنصاري هذا البيت :

خرجنا وما تنجو اليتعافير بينتنا

والبيت الذي بعده لحسًّان بن ثابت في قوله :

دعُوا فلكجات الشأم قد حال دونها

وأنشدني له فيها بيته و فأبلغ أبا سفيان ، ،

. غزوة دومة الجندل في شهر ربيع الأول سنة خس

(موعدها) ۽

قال ابن إسحاق: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، فأقام مع متقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أشهرا حتى مضى ذو الحجة وولى تلك الحجة المشركون وهي سنة أربع ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم د ومة الجتندل؟ (استعمال ابن عرفطة على المدينة):

قال ابن هشام : في شهر ربيع الأوّل ، واستعمل على المدينة سيباع به عُرُفطة المنفاديّ :

(وجوع الرسول):

قال ابن إسحاق : ثم رَجع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليها ، ولم يَكُنُّقُ كَيْدًا ، فأقام بالمدينة بقيَّة سنته .

<sup>(</sup>١) قال السهيل : ﴿ وَفَي حَاشِيةِ الشَّبِيخِ : شَقِّيمُ بِهَا وَغَيْرَ كُمُ أَهِلَ ذَكُّرُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>۲) كذا فى أكثر الأصول . والناسك : المتبع لمعالم دينه وشرائمه . ويروى و ناسكى ، ملسوبا ، وخففت الياء للقانية . ورواية الشطر الثاني في ا : ولا حرمات دينها أنت ناسك

 <sup>(</sup>٣) دومة ( بضم الدال وتفتح ) من أعمال المدينة ، وبينها وبينها خس مشرة ليلة ، سميت بدوس ابهن إسماعيل ، كان نزلها . ( راجع الروض ومعجم البلدان وشرح المواهب ) .

#### **ف**زوة الخندق'

#### في شوال سنة خس

( تاریخها ) ،

حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام ، قال : حدثنا زياد بن عبد الله البكائى ، عن عمد بن إسماق المطلّبي ، قال : ثم كانت غزوة الخسّدين إسماق المطلّبي ، قال : ثم كانت غزوة الخسّدة في شوّال سنة خمس ،

(تحريض اليهود لقريش وما نزل فيهم) :

فحدثى يزيد بن رُومان مولى آل الزّبير بن عُروة بن الزبير ، ومّن لاأتهم ، من عبد الله بن كعب بن مالك ، ومحمد بن كعب القرظى ، والزهرى ، وعاصم ابن عمر بن قتادة ، وعبد الله بن أبى بكر ، وغيرهم من علمائنا ، كلهم قد اجتمع حديثه فى الحديث عن الحندق ، وبعضهم يحدث ما لايحدث به ٣ بعض ، قالوا : إنه كان من حديث الحندق أن نفرا من اليهود ، منهم : سلام بن أبى الحُقيق النّضرى ، وكنانة ، بن أبى الحُقيق النّضرى ، وهوندة بن قيس الوائلى ، وأبو عمّار الوائلى ، فى نفر من بنى النّضير ، ونفقر من بنى وائل ، وهم الذين حزّبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقالوا : إنا سنكون معكم عليه ، حتى نسّتأصله - فقالت لهم قدريش : عامعشر يهود ، إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا تختلف فيه نحن ومحمد ، الهدين أم دينه ؟ قالوا : بل دينكم خير من دينه ، وأنم أولى بالحق أهدينا خير أم دينه ؟ قالوا : بل دينكم خير من دينه ، وأنم أولى بالحق

<sup>(</sup>١) بهذه الغزوة يبتدى الجزء الرابع عشر من أجزاء السيرة .

 <sup>(</sup>۲) قال الزرقانی : « و اختلف نی تاریخها ، فقال موسی بن عقبة فی مفازیه التی شهد مالک و الشافعی
 پائها أصبح المغازی ، کانت سنة أربع . قال الحافظ : و تابعه على ذلك الإمام مالك » .

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة ساقطة في أ .

 <sup>(</sup>٤) قال السهيل : « ونسب طائفة من بني النضير ، فقال فيهم : النضرى ، و هكذا تقيد في النسخة
 السيمة ، وقياسه : النضيرى ، إلا أن يقول من باب تولم : ثقى وقرشى ، وهو خارج عن القياس » .

 <sup>(</sup>a) كذا في ا . و في سائر الأصول : و وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق النضري و .

(منه) ا. فهم الذين أنزل الله تعالى فيهم : وأكم تر إلى الله ين أوتوا نصيبا مي الكتاب يُو منون بالجبت والطاّغُوت ٢، ويَقُولُون للله ين كَفَرُواهُو لا أهندى مِن الله ين كفرُواهُو اهن لا أهندى مِن الله ين آمنُوا سبيلاً . أولئيك الله ين لعننهم الله ، ومَن يلغمن الله في فتلن تجيد له نصيراً » . . . إلى قوله تعالى : «أم بحسدون يلغمن الناس على ما آتاهم الله مين فقضله » : أى النبوة ٢ ، « فقد ٢ آمن اله الناس على ما آتاهم الله مين فقضله من ملكا عظيما . فنهم من آمن يه المنهم من من المن يه ومينهم من صدً عنه ، وكفى بجهستم سعيراً » :

(تحريض اليهود لغطفان) :

قال ": فلما قالوا ذلك لقرريش ه سرهم ونتشطوا لما دَعَوْهم إليه ، مره حَرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاجتمعوا لذلك واتتعدوا له . ثم خرج أو لئك النتقر من يَهود ، حتى جاءوا غَطفان ، من قيس عيلان ، فدَعَوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه ، وأن قريشة قد تابعوهم على ذلك ، فاجتمعوا معهم فيه ؟

( خروج الأحزاب من المشركين ) :

قال ابن إسحاق : فخرجت قريش ، وقائدُ ها أبوسُفيان به حرَّب ، وخرجت غطفان ، وقائدُ ها أبوسُفيان به حرَّب ، وخرجت غطفان ، وقائدُ ها أبى فنزارة ، والحارث ابن عَوْف بن أبى حارثة المُرَّى ، فى بنى مُرَّة ، ومسْعر بن رُخيَلة بن نُويرة به طريف بن سُخمة بن عبدالله بن هيلال بن خيلاوة بن أشْجع بن ريَّث بن غيطفان ، فيمن تابعه من قومه من أشْجع .

<sup>(</sup>١) زيادة عن ١.

<sup>(</sup>٢) الجبت والطاغوت : كل ما يعبد من دون 🐧 .

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة ساقطة في ١.

<sup>(</sup>٤) كان اسم عيينة بن حصن : حذيفة ، وسمى عيينة ، لشتر كان بعينه . أسلم ثم ارتد وآمن بطليحة حين تغبأ و أخذ أسيرا ، فأتى به أبوبكر رضى الله عنه فن عليه ، ولم يزل مظهرا الإسلام على جنوته وعنجهيته ولوثة أعرابيته حى مات . و هو الذى قال فيه صلى الله عليه وسلم : الأحمق المطاع ، لأنه كان يتبعه عشرة لاف قناة . ( راجع الروض وشرح المواهب ) .

With the same of t

﴿ جَفَرَ الْحَنْدَقُ وَتَخَاذَلُ الْمُنَافَقِينَ وَجَدُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ و

فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما أجمعوا له من الأمر ، فمترب الختند ق على المدينة ، فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغيبا للمسلمين في الأجر ، وعمل معه المسلمون فيه ، فتدأب فيه ودأبوا . وأبطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين ، وجعلوا يُورون الله عليه المستعيف من العمل ، ويتسلّلون إلى أهليهم بغير عليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا إذن . وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة ، من الحاجة التي لابد له مها ، يذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويستأذنه في اللحوق بحاجته ، فيأذن له ، فاذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله ، رغبة " في الحير ، واحتسابا له :

( ما نزل في العاملين في الحندق مؤمنين و منافقين ) :

فأنزل الله تعالى فى أولئك من المؤمنين : و إ نما المؤ منون الله ين آمننوا بالله ورسنوله ، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم ينذ هبنوا حتى يتسنأ ذنوه ، إن الله ورسنوله فاذا استأذ نوك الله ورسنوله فاذا استأذ نوك للبعض شأ نسم فأذن لمن شئت منهم ، واستنغفر كمم الله ، إن الله غفور رحيم ، فنزلت هذه الآية فيمن كان من المسلمين من أهل الحسبة والرغبة في الحير ، والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ،

( تفسير ابن هشام لبعض الغريب ) :

قال ابن هشام : اللواذ : الاستتار بالشيء عند الهرب ، قال حسَّان بي ثابت :

<sup>(</sup>۱) پورون :ویسترن.

وقُرَيْش تَقَيِّرُ مِنَا لِواذًا أَن يُقيموا وَخَفَ مَهَا الحُلُومُ وَهَذَا البَيْتُ فَي قصيدة له ، قَدْ ذكرتها في أشعار يوم أُحُد .

• ألا إنَّ لِلهِ مَا فِي السَّمْوَاتِ والأرْضِ قَدَّ يَعَلَّمُ مَا أَنْدُمُ عَلَيْهُ . : قال ابن إسحاق : من صدق أو كذب .

وَيَوْمَ يُسُرْجَعُونَ إِليّهِ فَيَنْنَبَّشُهُمْ مِمَا عَمِلُوا، وَاللهُ بِيكُلُ شَيْءٍ عَليمٌ ، ،
 (ادنجاز المسلمين في حفر الخندق) :

قال ابن إسحاق: وعمل المسلمون فيه حتى أحكموه، وارتجزوا فيه برجل من المسلمين، يقال له جُعيَل، سمّاه رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرًا، فقالوا: سمَّاه من بتعسد جُعيَل عمرًا وكان للبانس يوما ظهرًا! فاذا ٢ مرّوا ه بعتمرو، قال رسول ألا صلى الله عليه وسلم: عمرًا، وإذا مرّوا و بظهرًا.

( ما ظهر من المعجزات ) :

قال ابن إسحاق: وكان فى حفر الخندق أحاديثُ بلَغتنى ، فيها من الله تعالى عبرة فى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتحقيق نبوته ، عاين ذلك المسلمون:

(معبزة الكدية):

فكان ثما بلغنى أن جابر بن عبدالله كان يحدّث: أنه اشندّت عايهم فى بعض الخَنَـْدق كُدية ، فشكَوْها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدعا بإناء من ماه ، فتَمَل فيه ؛ ثم دعا بما شاء الله أن يَدْعوَ به ، ثم نَـضَح ذلك الماء على تلك الكُدْية ،

<sup>(</sup>۱) الظهر : القوة والمعونة . والضمير في و سماه ي و كان يه النبى صلى اقد عليه وسلم . قال أبر ذر و وقد يجوز فيه وجه ثان ، وهو أن يكون الظهر ( هنا ) : الإبل ، فيكون البيت على وجه آخر ، تقدير . وكان المال للبائس يوما ظهرا ؛ فأضمر اسم كان وإن لم يتقدم ما يفسره ، لأن مساق الكلام يدل هليه ، كا قالوا : إذا كان غدا فأتنى ، أي إذا كان اليوم غدا ي .

<sup>(</sup>٢) زادت ا بعد هذا البيت و في كتاب ابن إسحاق طهرا . .

 <sup>(</sup>٣) أى قال معهم آخر أيضا ، فكانوا پرتجزون هذا الشمر ، وكان النبي صلى الله علي وسفم پقول مهم أو اخر أبهاته ,

ميفول من حضرها: فوالذي بتعثه بالحق نبيها ، لأسالت احتى عادت كالكتبب ، لانرد فأسا ولا مستحاة :

( البركة في تمر ابنة بشير ) :

قال ابن إسماق : وحدثنى ستعيد بن مينا أنه حكد ث : أن ابنة لبتشير بن سعد ، أخت النعمان بن بشير ، قالت : دعتنى أمنى عمرة بنت رواحة ، فأعطتنى حقنة من تمر فى ثوبى ، ثم قالت : أى بُنيّة ، اذهبى إلى أبيك وخالك عبد الله بن ورواحة بغكدائهما ، قالت : فأخذتها ، فانطلقت بها ، فررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألتمس أبى وخالى ، فقال : تعالى يا بُنيّة ، ما هذا معك ؟ قالت : فقلت : يا رسول الله ، هذا تمر ، بعنتينى به أى إلى أبى بتشير بن سعد ، وخالى عبد الله بن رواحة يتغدينانه ؛ قال : هاتيه ؛ قالت : فصببته فى كفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فا ملاتهما ، ثم أمر بثوب فبسط له ، ثم دحا بالتمر عليه ، فتبدد فوق الثوب ، ثم قال الإنسان عنده : اصرخ فى أهل الخندق : أن هملم الم المغداء . فاجتمع أهل الخندق عليه ، فجعلوا يأكلون منه ، وجعل يزيد ، حتى طكر أهل الخندق عنه ، وإنه ليسقيط من أطراف الثوب :

( البركة في طعام جابر ) :

قال ابن إسحاق: وحدثني ستعيد بن مينا ، عن جابر بع عبد الله ، قال : عملنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحمندق ، فكانت عندى شُويَه ، غير جيد سينة ٢ . قال : فقلت : والله لو صَنعناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فأمرت امرأتى ، فطحنت لنا شيئا من شعير ، فصنعت لنا منه خيزًا ، وذبحت تلك المشاة ، فشويناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فلما أمسينا وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصراف عن الخندق — قال : وكنا نعمل فيه نهارنا ، فإذا أمسينا رجعنا إلى أهالينا — قال : قلت : يا رسول الله ، إنى قد صنعت لك شُويه كانت عندنا ، وصنعنا معها شيئا من خيز هذا الشّعير ، فأحب أن تنشرف

<sup>(</sup>١) انهالت : تفتتت .

<sup>(</sup>٢) غير جد شمينة : غير كاملة السمن .

أمعى إلى منزلى ، وإنما أريد أن يتنصرف معى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدّه، قال : فلما أن قلت له ذلك ؛ قال : نعم ، ثم أمر صارخا فصرخ : أن انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت جابر بن عبد الله ؛ قال : قلت : إنا لله وإنا إليه راجعون ! قال : فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقبل الناس معه ؛ قال : فجلس وأخرجناها إليه . قال : فبرك وسمّى (الله) أ ، ثم أكل ، وتواردها التاس ، حتى صدر أهل الخندق عنها .

( ما أرى الله رسوله من الفتح ) :

قال ابن إسحاق: وحدد ثت عن سكمان الفارسي ، أنه قال: ضربت في ناحية من الحندق ، فغلَظُت على صخرة "، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب منى ؟ فلما رآنى أضرب ورأى شد "ة المكان على "، نزل فأخذ المعثول من يدى ، فضرب به ضربة "كمعّت تحت المعثول برقة "؛ قال: ثم ضرب به ضربة أخرى ، فالسمعت محته برقة أخرى ؛ قال: ثم ضرب به الثالثة ، فلسمعت تحته برقة أخرى. قال: قلت: بأبي أنت وأى يا رسول الله ! ما هذا الذى رأيت لمع تحت المعول وأنت تضرب ؟ بأبي أنت وأى يا رسول الله ! ما هذا الذى رأيت لمع تحت المعول وأنت تضرب؟ فال : أما الأولى فإن الله فتمّع على "بها الشام والمغرب ؛ وأما الثالثة فتمّع على "بها الشام والمغرب ؛ وأما الثالثة فإن الله فتم على "بها الشام والمغرب ؛ وأما الثالثة فإن الله فتح على "بها الشام والمغرب ؛ وأما الثالثة

قال ابن إسحاق: وحدثنى من لاأتهم عن أبي هُريرة أنه كان يقول ، حبن فُتُحت هذه الأمصار في زمان عمر وزمان عمان وما بعده : افتتحوا ما بدا لكم ، فوالذى نفس أبي هُريرة بيده ، ما افتتحم من مدينة ولا تَفَتَّ عَوْهَما إلى يوم القهامة للا وقد أعطى الله سبحانه محمدًا صلى الله عليه وسلم مفاتيحها قبل ذلك .

( نزول قريش المدينة ) :

قال ابن إسحاق : ولمَّا فرغ رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم من الحندق ، أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رُومة ، بين الجُرُف وزَّغابة ٢ في عشرة آلاف

<sup>(</sup>۱) زیادة من ا .

 <sup>(</sup>۲) قال أبو ذر ، وكذا وقع هنا بالزاء مفتوحة ، ورقابة بالراء المفتوحة هو الحيد ، وكذلك رواه
 الرقش » ه ،

من أحابيشهم ، ومَن تَبِعهم من بَني كينانة وأهل تهامة ، وأقبلت غَطَنان ومَن لَسَعهم من أهل بَجد ، وخرج رسول لتبعهم من أهل نجد ، حتى نزلوا بذكب نقثمتى ، إلى جانب أُحد . وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمُسلمون ، حتى جعلوا ظُهورهم إلى سلم ا، في ثلاثة آلاف من المسلمين ، فضرب هنالك عَسْكره ، والحَنْدق بينه وبين القوم .

( استعمال ابن أم مكتوم على المدينة ) :

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم : قال ابن إسحاق : وأمر بالذَّراري والنساء فجُعلوا في الآطام ٢ .

( حمل حيمي كعبا على نقض مهده الرسول ) :

(قال) ": وخرج عدو الله حُسَيّى بن أخطب النّضرى ، حتى أنى كتعب ابن أسد القرَظي ، صاحب عقد بنى قريظة وعهدهم ، وكان قد وادّع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه ، وعاقده على ذلك وعاهده ؛ فلما سمع كعب بحبي بن أخطب أغلق دونه باب حصنه ، فاستأذن عليه ، فأبى أن يفتح له ، فناداه حبي : ويحك يا كعب ! افتح لى ؛ قال : ويحك يا حبي : إنك امرؤ مشئوم ، وإنى قد عاهدت محمد الله فلستُ بناقض مابيني وبينه ، ولم أرّ منه إلا وفاء وصد قا ؛ قال ويحك افتح لى أخلقت دوني إلا عن جشيشتك في ويحك افتح لى أخلقت دوني إلا عن جشيشتك في الله عن الله عن

وقال السهيلي : « زغابة : اسم موضع ، بالغين المنقوطة والزاى المفتوحة . وذكره البكرى بهذا المفغظ بعد أن قدم القول بأنه زعابة ، بضم الزاى والدين المهملة . وحكى عن الطبرى أنه قال في هذا المديث : بين الحرف والغابة ، واختار هذه الدواية وقال : لأن زغابة لاتمرف . قال السهيلي : والأعرف عندى في هذه الرواية رواية مرقال زعابة ، بالغين المنقوطة ، لأن في الحديث المسند أنه عليه السلام والسلام قال في ناقة أهداها إليه أعراف ، فكافأ مست مكرات ، فلم يرض ، فقال عليه السلام : ألا تعجبون لهذا الأعرافي : أهدى إلها لهنا بعينها كما أعرف بعض أهل ، ذهبت منى يوم زغابة ، وقد كافأته بست فسخط .

<sup>(</sup>١) سلع : جبل بالمدينة .

<sup>(</sup>٢) الآطام : الحصون ؛ الواحد : أطم .

<sup>(</sup>٣) زيادة عن ١ .

<sup>(</sup>٤) الحشيشة : طعام يصنع من الحشيش ، وهو التر يطبعن غليظا ،وهو الذي تقول له العامة م و دشيش » بالدال ، والصواب الحيم .

أن آبتُكل معك منها أ ؛ فاحفظ آ الرجل ، ففتح له ؛ فقال : ويحك يا كعنب ، بحثتك بعز الدهر وببتحر طام آ ، جنتك بقريش على قادتها وسادتها ، حتى أنزلتهم بمنجنتمع الأسيال من رؤمة ؛ وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذرنب نقشمي إلى جانب أنحد ، قد عاهدوني وعاقدوني على أن لايسبرحوا حتى نستأصل محمداً ومن معه . قال : فقال له كعب : جثتني والله بذل الدهر ، وبجهام ؛ قد هراق ماء م ، فهو يرعد وببرق ، ليس فيه شيء ، ويحك با حبي ! فذا عني وما أنا عليه ، فإنى لم أز من محمد إلا صدقا ووفاء . فلم يزل حبي بكعب ينفيه في الذروة والغارب ، حتى سمح له ، على أن أعطاه عهدا (منالله) المنتبله في الذروة والغارب ، حتى سمح له ، على أن أعطاه عهدا (منالله) المنتبلة في الذروة والغارب ، حتى سمح له ، على أن أعطاه عهدا (منالله) المنتبلة في الذروة والغارب ، حتى سمح له ، على أن أعطاه عهدا (منالله) وميناف الله صلى الله صلى الله عليه وسلم .

## ( تحرى الرسول عن نقض كعب المهد ) :

فلما انهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر وإلى المسلمين ، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن النعمان ، وهو يومثذ سيد الأوس ، وسعد ابن عُبادة بن دُليم ، أحد بنى ساعدة بن كعب بن الخزرج وهو يومثذ سيد الخزرج ومعهما عبد الله بن رواحة ، أخو بنى الحارث بن الخزرج ٧ ، وحَوَّات بن جُبير ، أخو بنى عمرو بن عوف ؛ فقال : انطلقوا حتى تنظروا ، أحق ما بلغنا عن هولاء

<sup>(</sup>١) كذا وردت هذه العبارة في ا . ونصها في سائر الأصول : « إن أغلقت الحصن دوق إلا تخوفت ما جشيشتك أن آكل منها معك » .

<sup>(</sup>٢) أحفظه : أغضيه .

<sup>(</sup>٣) آطام : مرتفع ؛ ويريد كثرة الرجال .

<sup>(</sup>٤) الجهام: السحاب الرقيق الذي لاماء فيه .

<sup>(</sup>ه) هذا مثل ، وأصله في البعير يستصعب عليك ، فتأخذ القرادة من قوراته وغارب سنامه والفطي هناك ، فيجد البعير لذة ، فيأنس عند ذلك . فضرب هذا الكلام مثلا في المراوضة والمحاتلة .

<sup>(</sup>٦) زيادة عن ١٠

<sup>(</sup>٧) في ا: وأخو بني الكزرج ، .

القوم أم لا؟ فان كان حقيًا فالحنوا لى لحنا ا أعرفه ، ولا تنفئتُوا فى أعضاد الناس لا وإن كانوا على الوفاء فيا بيننا وبينهم فاجهرُوا به للناس : قال : فخرجوا حتى أتوهم، فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم ، ( فيا ) ؛ نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقالوا : من رسول الله ؟ لاعهد بيننا وبين محمد ولا عقد . فشاتمهم سعد ابن معاذ وشاتموه ، وكان رجلا فيه حدة ؛ فقال له سعد بن عبادة : دع عنك مُشاتمهم ، فما بيننا وبينهم أربى ، من المشاتمة . ثم أقبل سعد وسعد ومن معهما ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسلموا عليه ، ثم قالوا : عَضَل والقارة ؛ أى كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع ، خبيب وأصحابه ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسلموا با معشر المسلمين :

( ما هم المسلمين من الخوف وظهور نفاق المنافقين ) :

(قال) ؟: وعظم عند ذلك البلاء ، واشتد الخوف ، وأتاهم عدوهم من فَوَهُم وَمَن أَسَفُلَ مَهُم ، حتى ظن المؤمنون كل ظنن ، و نَجْمَم النَّفاق من بعض المنافقين ، حتى قال مُعتَّب بن قُشير ، أخو بنى عمرو بن عوف : كان محمد يتعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر ، وأحدنا اليوم لايأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط :

( رأى ابن هشام فى نفاق معتب ) :

قال ابن هشام : وأخبرنى من أنق به من أهل العلم : أن مُعتَّب بن قُـُشير لم يكن من المنافقين ، واحتجّ بأنه كان من أهل بدر .

قال ابن إسحاق : وحتى قال أوسَ بن قلَينْظيى ، أحد بنى حارثة بن الحارث : يا رسول الله ، إن بيوتنا عَوْرة من العدو ، وذلك عن ملأ من رجال قومه ، فأذن لنا أن نخرج فَنَرجع إلى دارنا ، فانها خارج من المدينة. فأقام رسول الله صلى الله عليهوسلم

<sup>(</sup>١) اللحن : اللغز ، وهو أنه يخالف ظاهر الكلام معناه .

<sup>(</sup>٢) يقال : فت في عضده ، إذا أضعفه وأوهنه .

<sup>(</sup>٣) زيادة عن ١ .

<sup>(؛)</sup> أربى : أعظم .

وأقام عليه المشركون بضعا وعشرين ليلة ، قريبا من شَهْر ، لم تكن بينهم حرب إلا الرَّمْيَا ١ بالنبل والحصار :

قال ابن هشام : ويقال الرَّمْيا ج

( هم الرسول بعقد الصلح بينه وبين غطفان ثم عدل ) :

فلما اشتد على الناس البلاء ، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ومن لاأتهم ، عن محمد بن مُسلم بن عبيد ٢ الله بن شهاب الزهرى، إلى عيينة بن حيصن بن حُذيفة بن بدر ، وإلى الحارث بن عو ف بن أبي حارثة المُرّى ، وهما قائدا غَطَفَان ، فأعطاهما تُلَثْ ثمار المدينة على أن يَرْجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه ، فجرى بينه وبينهما الصلح ، حتى كتبوا الكيّاب ولم لقع الشهادة ولاعزيمة الصُّلح ، إلا المُراوضة فىذلك . فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ، بعث إلى سَعد بن مُعاذ وسعد بن عُبادة ، فذكر ذلك لهما ، واستشارهما فيه ؛ فقالا له : يارسول الله ، أمرًا 'نحبه فنتَصنعه ، أم شيئا أمرك الله به ، لابد لنا من العمل به ، أم شيئا تصنعه لنا ؟ قال : بل شيء أصنعه لكم ، والله ماأصنع ذلك إلا لأننى رأيت العَرَب قد رَمَتْكُم عن قَوْس واحدة ، وكالبوكم ٣ من كلُّ جانب ، فأردت أن أكسير عنكم من شَوْكتهم إلى أمرٍ منًّا ؛ فقال له ستعند بن مُعاذ : يارسول الله ، قد كنًّا نحن وهولاء القوم على الشِّرك بالله وعبادة الأوثان ، لانعبد الله ولا نعرفه ، وهم لايتَطَمُّمعُون أن يأكلوا منها تمرة إلا قـرَّى؛ أو بيعا ، أفحين أكثرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزّنا بك وبه ، نُعُطيهم أمُّوالنا ! ( والله ) \* مالنا بهذا مين حاجة ، والله لانتُعْطيهم إلا السَّيف حتى يَحْكُم الله بيننا وبينهم ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأنت وذاك . فتناول سعد أبن مُعاذ الصَّحيفة ، فمحا ما فيها من الكتاب ، ثم قال : ليَمَجُّهدوا علينا .

<sup>(</sup>١) الرميا ( بكسر الراء و الميم مشددتين وتخفيف الياء ) : المراماة .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ . وفي سائر الأصول : وعبد الله . .

<sup>(</sup>٣) كالبوكم: : اشتدوا عليكم .

<sup>(</sup>٤) القرى : ما يصنع للضيف من الطعام .

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة ساقطة في ١ .

( مبور نفر من المشركين الحندق ) :

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ، وعدوهم عصور بن محاصروهم ، ولم يكن بينهم قبتال ، إلا أن فوارس من قريش ، منهم عمرو بن حَبَد وُد بن أنى قَيَس ، أخو بنى عامر بن لـُؤَى .

THE WAR SHOW WE WANT TO SELECT THE POST OF A SELECT OF

ـ قال ابن هشام : ويقال : عمرو بن عَبَد بن أبي قَيس ـ

قال ابن إسحاق: وعكرمة بن أبى جهل ، وهُبيرة بن أبى وهب المخزوميان ، وضرار بن الحطّاب الشاعرا ابن مرداس ، أخو بنى محارب بن فيهر ، تلبّسوا للقال ، ثم خرجوا على خيئلهم ، حتى مرّوا بمنازل بنى كنانة ، فقالوا : تهيئوا يا بنى كنانة للحرب ٢ ، فستَعلمون من الفُرسان اليوم . ثم أقبلوا تُعنيق بهم خيلُهم ، حتى وقفوا على الحندق ، فلما رأوه قالوا : والله إن هذه لمكيدة ما كانت المعرب تكيدها .

(سلمان وإشارته بحفر الحندق) :

قال ابن هشام : يقال : إن سكمان الفارسي أشار به على رسول الله صلى الله عليه وسلم :

وحداثى ؛ بعض أهل العلم: أن المهاجرين يوم الخندق قالوا: سَلَمَان مناً ؛ وقالت الأنصار: سلمان مناً ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهلَ المدت:

( قتل على لعمرو بن عبدود وشعره في ذلك ) ؛

قال ابن إسحاق: ثم تيمنَّموا مكانا ضيئًا من الخندق، فضربوا خيلهم فافتحمت منه ، فجالت بهم فى السُّبخة بين الحندق وسلَّع ، وخرج على بن أبي طالب عليه السلام فى نفر معه من المسلمين ، حتى أخذوا عليهم النَّغرة ، التى أقحموا منها خيلهم

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة ساقطة في ١ .

<sup>(</sup>٣) في ا : والقتال ، .

<sup>(</sup>٣) تغنق : تسرع .

<sup>(1)</sup> زادت م ، ر قبل هذه الكلمة : و قال ابن هشام ه .

<sup>(</sup>ه) الثفرة : التلم الذي كان هناك في الحندق .

وأقبلت الفرسان تُعنيق نحوهم ، وكان همرو بن عبد ود قد قاتل يوم بدر حتى النبته الجراحة ، فلم يَشْهد يوم أحد ؛ فلما كان يوم الخندق خرج مُعلما الديرى مكانه . فلما وقف هو وخيله أ ، قال : من يبارز؟ فبرز له على بن أبي طالب فقال له : يا عمرو ، إنك قد كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خالين إلا أخذتها منه ، قال له : أجل ؛ قال له على ت : فانى أدعوك إلى الله وإلى رسوله ، وإلى الإسلام ؛ قال : لاحاجة لى بذلك ؛ قال : فانى أدعوك إلى الشائزال ؛ فقال له على ت : الكنى والله أحب أن أقتلك ، قال له على ت : الكنى والله أحب أن أقتلك ، قال له على ت : الكنى وضرب وجهه ، ثم أقبل على على " ، فتنازلا وتجاولا ، فقتله على " رضى الله عنه " . وخرجت خيلهم منهزمة ، حتى اقتحمت من الحندق هاربة " .

قال ابن إسماق : وقال على " بن أبي طالب رضوان الله عليه في ذلك :

نصَر الحجارة من سفاهة رأيه ونصَرْتُ ربَّ عملًا بصَوابِي المُصَدَدَ حِين تَرَكْته مَنجَدًا لا كالحيذُ عبين دكادك ورواف وعقفت عن أثوابه ولوانتين كنت المُقطر بَزَ فِي أثوابه لا تحسيسُن الله خاذل دينيه ونبيسه يا معشر الأحزاب قال ابن هشام : وأكثر أهل العلم بالشعر يشك فيها لعلى بن أبي طالب .

<sup>(</sup>١) المعلم : الذي جعل له ملامة يعرف بها .

<sup>(</sup>٢) حمى: اشتد غضبه .

 <sup>(</sup>٣) ساق السهيل هذه القصة عن ابن إسحاق من غير رواية ابن هشام عن البكائي بزيادة مما هنا ،
 لكنني بالإشارة إليها ( راجع الروض ج ٢ ص ١٩١ ) .

<sup>(</sup>٤) الحجارة ( هنا ) : الأنصاب التي كانوا يعبدونها ويذبحون لها .

 <sup>(</sup>a) متجدلا: لاصقا بالأرض واسمها الجدالة . و الجلاع : فرع النخلة . و الدكادك : جمع دكدلك .
 هو الرمل اللين . و الروابي : جمع رابية ، و هى الكدية المرتفعة .

 <sup>(</sup>٦) المقطر : الذي ألق على أحد قطريه ، أي جنبيه . والقطر . الجانب ؛ يقال : طعنه فقطره ، أي
 اللغاء على أحد جنبيه . وبزنى : سلبلي وجردنى .

١٥ - سيرة ابن هشام - ٢

(شعر حسان في قرار عكرمة) ؛

قال ابن إسحاق ١ : وألقى عركمترمة بن أبى جهل رُمُنحه يومثذ وهو مَهزم هه همرو ؛ فقال حسَّان بن ثابت فى ذلك :

فرَّ وأَلْقَتَى لَنَا رُمُحَسَه لعَللَّكُ عِكْرِمَ لِم تَفَعْلِ ووَلَّيْتَ تَعَدُّوكَعَدُ والظَّلِيمِ ٢ ما إن تَجُورَ ٣ عن المَعْدُ ل ولم تَكَق ظهرَك ٤ مُسُتْأنِسا كَأْن قَفَاكُ قَفَا فُرُعُلَ قال ابن هشام: الفُرُعل: صغير الضباع، وهذه الأبيات في أبيات له.

(شعار ألمسلمين يوم الحندق) :

وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وبنى قريظة : حمّ ، لايُنْصرون :

(شأن سعد بن معاذ ) :

قال ابن إسحاق: وحدثنى أبو ليلى عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل الأنصارى ، أخو بنى -ارثة: أن عائشة أمّ المؤمنين كانت فى حصن بنى حارثة يوم الحندق ، وكان من أحرز حصون المدينة . قال : وكانت أم سعد بن مُعاذ معها فى الحصن ؛ فقالت عائشة وذلك قبل أن يُضرب علينا الحجاب : فمر سعد وعليه درع له مُقلصة ٢ ، قد خرجت منها ذراعه كلّها ، وفى يده حربته يرقد ٧ بها ويقول لبّت قليلا يَشْهَد الهيّجا بحمل لاهأس بالموت إذا حان الأجمل ١٨

<sup>(</sup>١) كذا في ا . و في سائر الأصول : و قال ابن هشام ي .

<sup>(</sup>٢) الغلليم : ذكر النعام .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ . وفي سائر الأصول : ﴿ تحور ﴾ بالحاء المهملة .

<sup>(1)</sup> كذا في أ . وفي سائر الأصول ﴿ وَلَمْ تَلُو ﴾ .

<sup>(</sup>ه) هذه الكلمة ساقطة في ا

<sup>(</sup>٦) مقلصة : قصيرة قدر ارتفت ، يقال : تقلص الشيء ، إذا ارتفع وانقبض .

<sup>(</sup>٧) كذا في ا . ويرقد : يسرع . وفي سائر الأصول « يرقل » .

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصول. قال أبو ذر : « جمل : اسم رّجل . وهذا الرجز قديم تمثل به سعد » . وفي الروض : « حمل » بالحا، المهملة ، قال السهيل : « هو بيت تمثل به ، يمنى به حمل بن سعدانة بن الحارث ابن معقل بن كمب بن علم بن جناب الكلبي » .

(قال) فقالت له أمه: الحق": أى ابنى ، فقد والله أخرت ؛ قالت عائشة: فقلت الها: يا أم سعد ، والله لود د ت أن د رع سعد كانت أسبغ ا مما هى ؛ قالت : وخيفت عليه حيث أصاب السهم منه ، فرمي سعد بن معاذ بسهم ، فقطع منه الأكحل ٢ ، رماه كما حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة ، حيبان ٢ بن قيبس بن العرقة ؛ ، أحد بنى عامر بن لأوَى ، فلما أصابه ، قال : خلد ها منى وأنا ابن العرقة ؛ فقال له سعد : عرق الله وجهك فى النار ، اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقنى لها ، فإنه لاقوم أحب إلى أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذ بوه وأخرجوه ، اللهم وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لى ههادة ، ولا تميني حتى تُمر عيني من بني قريظة ،

(شعر الأسامة يدل على أنه قاتل سعد) ؛

قال ابن إسحاق: وحدثني من لاأتهم عن حبد الله بن كعب بن مالك أنه كان يقول: ما أصاب سعدًا يومنذ إلا أبوأسامة الحُشتمي ، حليف بني مخزوم:

وقد قال أبوأسامة في ذلك شعرا • لعيكرمة بن أبي جهل :

<sup>(</sup>١) أسبغ : أكل وأطول .

<sup>(</sup>٢) الأكحل: مرق في الذراع.

<sup>(</sup>٣) قال السهيل : و حبان ۽ هو ابن عبد مناف بن منقذ بن همرو بن معيص بن عامر بن لؤی ۽ .

 <sup>(</sup>٤) العرقة : هي قلابة بنت سعد بن سعد بن سهم ، وتكني أم فاطمة ، وسميت العرقة لطيب ريحها ،
 رهي جدة خديجة ، أم أمها هالة . ( راجع الروض ) .

<sup>(</sup>ه) كذا في ا . وفي سائر الأصول : ﴿ قال لمكرمة . . . اللغ ي .

<sup>(</sup>٦) الآطام : الحصون والقصور ؛ الواحد : أطم .

كذا في ا . ومرشة : يمنى رمية أصابته فأطارت رشاش الدم منه . وفي سائر الأصول : «مريشة» .

<sup>(</sup>٨) العاند : العرق الذي لاينقطع منه الدم .

 <sup>(</sup>٩) النحب: الأصل. وأعولت: بكت بصوت مرتفع. والشبط: جمع شمطاه ، وهي التي خالط فيمرها الشبب. والعذاري: الأبكار. والنواهد: جمع ناهد، وهي التي ظهر بهدها.

وقد دَعا عُسُيدة بمعا منهُسم إذ يُكابد في طرَيقه وآخر مَرْعُوب عن القَمَّدُ قاصدًا

رأنتَ الذى دافعـّتَ عنه وقد دَعا على حين ماهـُم جائر عن طـّريقه ( والله أعلم أىّ ذلك كان ) ٢ .

(قاتل سعد فی رأی ابن هشام) :

قال ابن هشام : ويقال : إن الذي رَمَى سعدًا خَفَاجة بن عاصم بن حيبًان . (سفية وحسان وما ذكرته عن جبنه) :

قال ابن إسماق: وحدثني يحيى بن عبّاد بن حبدالله بن الزّبير ، عن أبيه عباد قال : كانت صفية بنت عبد المطلب في فارع ، حيصن حسّان بن ثابت ، قالت وكان حسّان بن ثابت معنا فيه ، مع النساء والصبيان . قالت صفية ، فرّ بنا رجل من يهود ، فجعل يُطيفُ بالحصن ، وقد حاربت بنو قُريظة ، وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس بيننا وبينهم أحد يك فع عنا ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في نحور عدوهم ، لايتستطيعون أن يتنصرفوا عهم الينا إن أتانا آت . قالت : فقلت : يا حسّان ، إن هذا اليهودي كما ترى يُطيفُ بالحصن ، وإنى والله ما آمنه أن يتدُل على عورتنا من وراءنا من يهود ، وقد شخل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فانزل إليه فاقتله ؛ قال : شخل عنا رسول ألله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فانزل إليه فاقتله ؛ قال : يتغفير الله لك يابنة عبد المطلب ، والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا : قالت : فلما قال لى ذلك ، ولم أر عنده شيئا ، احتجزت "ثم أخذت "عمودا ، ثم نزلت من الحصن إليه ، فضربته بالعسمود حتى قتلته . قالت : فلما فرغت منه ، وجعت إلى ألحضن إليه ، فقلت : يا حسّان ، انزل إليه فاسلبه ، فانه لم يمنعني من سلبه إلا أن ربّحل ؛ قال : مالى بسلبه من حاجة يابنة عبد المطلب ؛ واله نم يمنعني من سلبه إلا أن ربّحل ؛ قال : مالى بسلبه من حاجة يابنة عبد المطلب ؛

<sup>(</sup>۱) المرءوب. ؛ المفزع . قال أبو ذر : من رواه مرغوب ، بالغين المعجمة ، فعناه ؛ رغب من القصد : أي تركه ، وهو على معنى النسب : أي ذو رغبة .

<sup>(</sup>٢) زيادة عن ١.

<sup>(</sup>٣) احتجزت : شددت وسطى . قال أبو ذر : و ومن رواه : اهتجرت ، فعناه : شددت معجرى ..

<sup>(</sup>ع) قال السهيلي: « و مجمل هذا الحديث عند الناس على أن حسان كان جيانا شديد الجبن . وقد دفع هذا بعض العلماء وأنكره ، وذاك أنه حديث منقطع الإسناد ؛ وقال ؛ لوصح هذا لهجي به حسان ، فإنه كان

( شأن نعيم في تخذيل المشركين عن المسلمين ) ،

قال ابن إسحاق : وأقام رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فيما وصف الله من الخوف والشدّة ، لتظاهر عدوّهم عليهم ، وإتيانهم إياهم من فتَوْقهم ومن أسفل منهم .

(قال) ا: ثم إن نُعم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قد نفد بن هيلال بن خكاوة بن أشجع بن ريش بن غلطفان ، أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يارسول الله ، إنى قد أسلمت ، وإن قوى لم يعلموا باسلامى ، فرنى بما شئت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما أنت فينا رجل واحد ، مخذذ ل عنا ٢ إن استطعت ، فان الحر ب خدعة . فخرج نُعم بن مسعود حتى أتى فخذ ل عنا ٢ إن استطعت ، فان الحر ب خدعة . فخرج نُعم بن مسعود حتى أتى بني قريظة ، وكان لهم نديما في الجاهلية ، فقال : يا بنى قريظة ، قد عرفتم ودي إياكم ، وخاصة ما بينى وبينكم ، قالوا : صدقت ، لست عندنا بمتهم ، فقال لمم : إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم ، البلد بلدكم ، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لاتقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره ، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه ، وقد ظاهرتموهم عليه ، وبلد هم وأموالهم ونساؤهم بغيره ، فليسوا كأنتم ، فان رأوا مهزة ٣ أصابوها ، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم

يهاجى الشعراء كضرار وابن الزبعرى وغيرهما ، وكانوا يناقضونه ويردون عليه ، فا عيره أحد منهم بجبن ، ولا وسمه به، فدل هذا على ضعف حديث ابن إسحاق ، وإن صح فلعل حسان أن يكون معتلا فى ذلك اليوم بعلة منعته من شهود القتال ، وهذا أولى ما تأول عليه . وعن أنكر أن يكون هذا صحيحا أبو عمر رحمه الله فى كتاب الدرو له .

وعقب على هذا الحديث أبوذر أيضًا بما لايخرج عما ذكره السهيل .

وقال الزرقانى بمد ما ساق رأى أبى عمر فى الدرر ، واستبعاده هذا على حسان ؛ « و إنما كان أو لى ، \$ وأن ابن ألسراج ، \$ أبن إسحاق لم يتفرد به ، بل جاء بسند متصل حسن كما علم ، فاعتضد حديثه . وقد قال ابن السراج ، سكوت الشعراء عن تعييره بذلك من أعلام النبوة ، لأنه شاعره صلى الله عليه وسلم » .

- (۱) زیادة عن ا
- (٢) خذل عنا : أدخل بين القوم حتى يخذل بمضهم بعشا .
  - (٣) النيزة : انتهاز الشيء واختلاسه .

وبين الرجل ببلدكم ، ولا طاقة لكم به إن خالا بكم ، فلا تُقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رُهُنا من أشرافهم ، يكونون بأيديكم ثقة لكم علىأن تقاتلوا معهم محمدا حتى تُناجزوه ؛ فقالوا له : لقد أشرت بالرأى .

ثم خرج حتى أتى قريشا ، فقال لأبى سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش: قد عرفتم ودى لكم وفراق محمدًا ، وإنه قد بلغنى أمر قد رأيت على حقًا أن أبلغكوه ، نصحا لكم ، فاكتموا عتنى ؛ فقالوا : نفعل ؛ قال : تعلّموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فها بينهم وبين محمد ، وقد أرسلوا إليه : إنا قد ند منا على ما فتعلنا ، ، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين ، من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم ، فتضرب أعناقهم ثم لكون معك على من بيقى منهم حتى نستأصلهم ؟ فأرسل إليهم : أن نعم . فان بعثت اليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تد فعوا إليهم منتكم رجلا واحدًا ،

أَمْ خَرِجَ حَنَى أَتَى غُطَفَانَ ، فقال : يا معشر خَطَفَانَ ، إِنكُمُ أَصَّلِي وَعَشَيْرِ نَى ، وَأَحْبُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَثْلَ مَا قَالَ لَقَرِيشُ وَحَدَّرُهُمُ مَا حَدَّرُهُم :

( دبيب الفرقة بين المشركين ) :

فلما كانت ليلة السبّبت من شوّال سنة خمس ، وكان مهي صُنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن ٢ أرسل أبو سفيان بن حرّب ورءوس غطفان إلى بنى قُريظة عيكر مة بن أبى جهل ، في نفر من قُريش وغلفان ، فقالوا لهم : إنا لسنا بدار مقام ، قد هلك الخف والحافر ٣ ، فاغد واللقيتال حتى نُناجز محمدا ، ونفرغ مما بيننا وبينه ، فأرسلوا إليهم : إن اليوم يوم السهت ، وهو ( يوم ) ! لانعمل فيه

<sup>(</sup>١) هذه العبارة و فا أمرك و ساتطة في ١ .

<sup>(</sup>۲) ن ا : وأنه ي .

<sup>(</sup>٣) يريد و بالخت ۽ : الإبل ، و د بالحافر ۽ : الخيل ه

<sup>(</sup>٤) زيادة من ا .

شيئا ، وقد كان أحد ك فيه بعضنا حد كل ، فأصابه ما لم يختف عليكم ، ولسنا مع ذلك بالذين نُقاتل معكم محمدا حتى تُعطونا رُهُنا منرجالكم ، يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا ، فانا نخشى إن ضَرَستكم ١ الحرب ، واشتد عليكم القتال أن تَنشمروا ٢ إلى بلاد كم وتر تركونا ، والرجل فى بلدنا ، ولا طاقة لنا بذلك مه ، فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنوقريظة ، قالت قريش وغطفان : والله إن الذي حد تكم نُعيم بن مسعود لحق ، فأرسلوا بنى قريظة : إنا والله لانتدفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا ، فان كنتم تريدون القتال فاخر جوا فقاتلوا ؛ فقالت بنوقريظة ، ما يريد القوم إلا أن يُقاتلوا ، فان رأوا فرصة انهزوها ، وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم . وخلوا بينكم وبين الرجل فى بلدكم ، فأرسلوا إلى قريش وغطفان : إنا والله لانتقاتل معكم محمدا ٣ حتى تُعطونا رُهُنا ؛ فأبَوا عليهم ، وبعث الله عليهم ، وبعث الله عليهم الربيح فى ليال شاتية باردة شديدة البرد ، فجعلت تكثفاً قدورة هم أن ، و تطرح أبنيهم .

(أرسل الرسول حذيفة ليتعرف ما حل بالمشركين ) :

(قال) ؟: فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف من أمرهم، وما فرّق الله من جماعتهم ، دعا حُديفة بن السّيان ، فبّعثه إليهم ، لينظر ما فعل القوم ليلا .

قال ابن إسحاق : فحدثني يزيد بن زياد ، عن محمد بن كعب القرطيّ ، قال : قال رجل من أهل الكوفة لحدُّذيفة بن البيان : يا أبا عبد الله ، أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحِبتموه ؟ قال : نعم ، يابن أخى ؛ قال : فكيف كنتم تصنعون ؟

<sup>(</sup>١) ضرستكم الحرب: نالت منكم ، كما يصيب ذو الأضراس بأضراسه .

<sup>(</sup>٢) أن تنشيروا : أن تنقبضوا وتسرعوا إلى بلادكم .

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة و محمدا ، ساقطة في ا .

<sup>(</sup>١) تكفأ قدورهم : تميلها وتقلبها .

<sup>(</sup> ه ) كذا في ا . وفي سائر الأصول : • آنيهم • •

<sup>(</sup>٦) زيادة من ١.

قال : والله لقد كنا نجه كه ، وقال : فقال : والله لو أدركناه ماتركناه يمشى على الأرس ولحملناه على أعناقنا . قال : فقال حذيفة : يابن أخى ، والله لقد رأيتُنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هُوينًا ! من الله صلى الله عليه وسلم هُوينًا ! من الله الله النه عليه وسلم هُوينًا ! من الله من التفت إلينا فقال : مَنْ رَجل يقوم فينظر لنا مافعل القوم ثم يرجع سيشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة لله أسأل الله تعالى أن يكون رفيقى في الجنة ؟ فما قام ٢ رجل من القوم ، من شدّة الخوف ، وشدّة الجوع ، وشدة البرد ؛ فلما لم يتم أحد ، دعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يكن لى بد من القيام حين دّعانى ؛ فقال : يا حُديفة ، اذهب فادخل فى القوم ، فانظر ماذا بصنعون ٢ ، ولا تحد ثمن شيئا حتى تأتينا . قال : فذهبت فدخلت فى القوم والربح وجُنود الله تفعل بهم ما تفعل ، لاتُقر لم قد را ولا نارا ولا بناء . فقام أبوسفيان ، فقال : يامعشر قريش : لينظر امرؤ مَنْ جَليسه ؟ قال حذيفة : فأخذت بيد الرجل الذى كان إلى جنبى ، فقلت : من أنت ؟ قال : فلان بن فلان ؛ .

( مناداة أبي سفيان فيهم بالرحيل ) :

ثم قال أبو سفيان : يامعشر قريش ، إلكم والله ما أصبيحتم بدار مُقام ، لقد هملك الكُراع ° والحف ، وأخلفتنا بنُوقريظة ، وبلتغنا عنهم الذى نكره ، ولقينا من شد قالريح ما ترون ، ما تطمئن لنا قيد ، ولا تقوم لنا نار ، ولا يَستمسك لنا بناء ، فارتحلوا فانى مرتحل ؛ ثم قام إلى جمله وهو معتقول ، فجلس عليه ، ثم ضربه ، فوثب به على ثلاث ، فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم ، ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى و أن لا تحدث شيئا حتى تأتيني ، ، ثم شئت ، لقتلته بسهم .

<sup>(</sup>١) هو يا من الليل ( بفتح الهاء و ضمها ) : قطعة منه .

<sup>(</sup>٢) كذا في ا . وفي سائر الأصول : ﴿ قال ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ا : « يفعلون » .

<sup>(</sup>ع) في شرح المواهب: و فضربت بيدى على يد الذي عن يميني ، فأخذت بيده ، فقلت : من أنت ؟ قال : حمرو فل : معاوية بن أبي سفيان ؛ ثم ضربت بيدى على يد الذي عن شال ، فقلت : من أنت ؟ قال : حمرو الد العامر ع

<sup>(</sup>ه) الكراع: الميل .

﴿ وجوع حَلَيْفَةً إِلَى الرَّسُولُ بِتَخَاذُلُ الْمُشْرِكِينَ وَانْصَرَافَهُمْ ﴾ ،

قال حُدُيفة : فرجعتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بصلى في مراط ١ لبعض نسائه ، مراجل :

قال ابني هشام : المراجل : ضرب من وشي الىمين .

فلما رآنی أدخلنی إلی رِجلیه ، وطَرَح علی طَرَف المرْط ، ثم رکع وسجد ، وإنی لغیه ، فلما سلّم أخبرته الخبر ، وسمعت غطفان بما فعلت قُریش ، فانشمروا راجعین إلی بلادهم ،

( انصراف الرسول من الحندق ) :

قال ابن إسحاق : ولما أصبح رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن الخندق راجعا إلى المدينة ٢ والمسلمون ، ووضعوا السلاح .

## خزوة بنى قريظة

## في سنة خس

(أمر الله لرسوله على لساف جبريل بحرب بني قريظة ) ؛

فلما كانت الظُّهر ، أتى جبريل ُ رسول َ الله صلى الله عليه وسلم ، كما حدثى الزَّهرى ، معتجرًا ٣ بعمامة من إستبرق ، على بَغَلَه عليها رحالة ، عليها قطيفة من ديباج ، فقال : أوقد وضعت السلاح يا رسول الله ؟ قال : نعم ؛ فقال جبريل: فما وضعت الملائكة السلاح بعد ، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم ، إن الله عزّ وجل يأمرك يا محمد بالمسير إلى بنى قُريظة ، فانى عامد اليهم فرلزل بهم :

<sup>(</sup>١) المرط ؛ الكساء .

 <sup>(</sup>۲) كان دخول الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الأربعاء ، يوم منصر فه من الحندل ، لسبع پقين من ذى القعدة . ( راجع شرح المواهب ) .

<sup>(</sup>٣) الاعتجار : أن يتعمم الرجل دون تلح ، أي لايلتي شيئا تحت لحيه .

<sup>(</sup>٤) الإستبرق: ضرب من الديباج غليظ .

<sup>(</sup>ه) الرحالة : السرج .

( دعوة الرسول المسلمين للقتال ) ،

فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذًّنا ، فأذَّن فىالناس ، من كان سامعاً سُطيعا ، فلا يصلينَ العصرَ إلا ببنى قُريظة .

( استعمال ابن أم مكتوم على المدينة ) :

واستعمل على المدينة ابنَ أمّ مكتوم ، فيما قال ابنى هشام .

( تقدم على و تبليغه الرسول ماسمعه من سفهائهم ) :

قال ابن إسحاق : وقد م رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب برايته إلى بنى قدريظة ، وابتدرها الناس . فسار على بن أبي طالب ، حتى إذا دنا من الحي مصون سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرجع حتى لتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لاعليك أن لاتدنو من هؤلاء الأخابث ؛ قال : لم ؟ أظنك سمعت منهم لى أذى ؟ قال : نعم يا رسول الله ؛ قال : نعم يا رسول الله ؟ قال : نعم يا رسول من حصونهم . قال : يا إخوان القردة ، هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته ؟ قالوات با أبا القاسم ، ما كنت جهولا.

( سأل الرسول عمن مرجم فقيل دحية فعرف أنه جبريل ) :

ومرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بنكَر من أصحابه بالصَّوْرَيَنُ ا قبل أن يصل إلى بنى قُريظة ، فقال : هل مَرَّ بكم أحد ؟ قالوا : يا رسول الله ، قد مرَّ بنا دحية بن خايفة الكلبى ، على بغَنْلة بيضاء عليها رحالة ، عليها قطيفة ديباج ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذلك جينبريل ، بعُث إلى بنى قريظة يُزَلزل بهم حُصونهم ، ويقذف الرعب في قلوبهم .

ولما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى قريظة : نزل على بئر من آپارها من العجية أموالهم ، يقال لها بئر أنا ٢ .

<sup>(</sup>١) الصورين : موضع فرب المدينة . ( عن معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>۲) أنا (كهنا أو كحتى أو بكسر النون المشددة ؛ ويُروى بموحدة بدل النون ) : من آلجار بق فريظة . ( راجع الروض وشرح المواهب ومعجم البلدان ) .

فال ابن هشام : بتر آنی ،

( تلاحق المسلمين بالرسول ) :

قال ابن إسحاق : وتلاحق به الناس ، فأتى رجال منهم ١ من بعد العشاء الآخرة؛ ولم يصلوا العَصر ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لايصلينَ أحدُ العصرَ إلا ببنى قُريظة ، فشغلهم ما لم يكن منه بد في حَرْبهم ، وأبَوَّا أن يصلُّوا ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : حتى تأتوا بنى قريظة . فصلَّوْا العصر بها ، بعد العشاء الآخرة ، فما عا بهم الله بذلك فى كتابه ، ولا عنتَّفهم به رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم ٢ . حدثني بهذا الحديث أبي إسحاق من يسار ، عن متعبد بن كتعب بن مالك الأنصارى .

( حصارهم ومقالة كعب بن أسد لهم ) :

(قال) ٣: وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين ؛ ليلة ، حتى جَهدهم الحصار ، وقذف اللهُ في قُلُوبهم الرعبَ .

وقد كان حُسَيَّى بن أخطب دخل مع بني قريظة في حصَّهم ، حين رجعت عهم قُريش وغَطفان ، وفاءً لكَعْب بن أسد بما كان عاهده عليه . فلما أيقنوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مُنْصرف عنهم حتى يُناجزهم ، قال كعب ابن أسد لهم : يا معشر يهود ، قد نزل بكم من الأمر ماترون ، وإنى عارض عليكم خلالا ثلاثًا ، فخُدُدوا أيها شئتم ؛ قالوا : وما هي؟ قال : نُـتَابِع هذا الرجل ونصارَقه فوالله لقد تبــَــَّين لكم أنه لنبيُّ مُـرُسَـل ، وأنه للذي تجـِدونه في كتابكم ، فـَتَأْمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم • ؛ قالوا : لانفارقُ حكمَ التَّوراة أبدا ، ولا نستبدل به غيره ؛ قال : فاذا أبيتم على ملك هذه ، فهلم فانقتل أبناءنا ونساءنا ،

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة و منهم ، ساقطة في ا

<sup>(</sup>٢) يوخذ من هذا أنه لايعاب من أخذ بظاهر حديث أو آية ولا من استنبط من النص معنى يخصصه ، كما يؤخذ منه أن كل مجتهد في الفروع مصيب . ( راجع الروض وشرح المواهب ) .

<sup>(</sup>٤) وقيل : خمس عشرة ليلة ، وقيل بضع عشرة . ( راجع الطبقات وشرح المواهب )

<sup>(</sup>ه) هذه الكلمة و ونساق كم ي ساقطه في ا .

ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا متصالتين السيوف ، لم نترك وراء نا ثقلا ، حتى يحثيم الله بيننا وبين محمد ، فان تهاك نهلك ، ولم نترك وراء نا نسلا نخشى عليه ، ولم نترك وراء نا نسلا نخشى عليه ، ولم نترك وراء نا نسلا نخشى عليه ، وإن نظهر فلعتمرى لنجدن اللساكين ! فانخير العيش بعدهم ؟ قال : فان أبيتم على هذه ، فان الليلة ليلة السبت ، وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا ٢ فيها ، فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غيرة ؛ قالوا : ننفسد سبنتنا علينا ، ومنحدث فيه ما لم يحدث متن كان قبلنا إلا من قد علمت ، فأصابه ما لم يختف عليك من المستع ! قال : ما بات رجل منكم منذ ولكته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما .

(أبو لبابة وتوبته) :

(قال) ؟ : ثم أنهم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : آن ابعث إلينا أبا لنبابة ؛ بن عبد المُسندر ، أخا بنى عمرو بن عوف ، وكانوا حُلفاء الأوس ، لنساتشيره فى أمرنا ، فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ؛ فلما رأوه قام إليه الرجال ، وجمَهش وإليه النساء والصبيان يَبَكُون فى وجهه ، فرق لم ، وقالوا له : يا أبا لببابة ! أترى أن ننزل على حُكم محمد ؟ قال : نعم ، وأشار بيده إلى حكم عمد ، إنه الذبح ٧ . قال أبولُبابة : فوالله ما زالت قدماى من مكانهما حتى عرفت مُ

<sup>(</sup>١) نی ا : و لنتخذن و .

<sup>(</sup>٢) كذا في ا . وفي سائر الأصول : ﴿ أَمَنُوا ﴿ وَ

<sup>(</sup>٣) زيادة عن ١.

<sup>(</sup>٤) هو أبو لباية بن عبد المنذر الأنصارى المدنى ﴾ واختلف في احمه ، فقيل : رقاعة ، وتيل: مبشر ، وتيل : يشير ، وهو أحد المنقباء ، عاش إلى خلافة على ( راجع الاستيماب والروض وشرح المواهب ).

<sup>(•)</sup> جهش : ا≩ر.

<sup>(</sup>٦) قال الزرقاف : ووذك اتهم لما حوصروا حتى أيقنوا بالهلكة ، الزلواشاس بن قيس فكلمه صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا على ما نزل بنو النضير من ترك الأموال والحلقة والخروج بالنساء والذرارى وما حملت الإبل إلا الحلقة ؛ فأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : تحقن دماه نا وتسلم لنا النساء والذرية ولا حاجة لنا فيما حملت الإبل ؛ فأبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ينزلوا على حكمه ؛ وعاد شأس إليهم بذلك » . ( راجع شرح المواهب ) .

<sup>(</sup>ه) كأن أبا لبابة فهم ذلك من عدم إجابة الرسول لهم بحقن دمائهم ، وهرف أن الرسول سيذبحهم إن نرلوا على حكمه ، وبهذا أشار لبني قريظة . ( راجع شرح المواهب ) .

أنى قد خنتُ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم الطلق أبولبابة على وجهه ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتبط فى المسجد إلى عمود من ُعمده ، وقال : لاأبرح مكانى هذا حتى يتوب الله على مماصنعت ، وعاهد الله : أن لاأطأ بنى قريظة أبدا ، ولا أثرى فى بلد خُنْت الله ورسوله فيه أبدا .

( ما تزل في خيانة أبي لبابة ) :

قال ابن هشام : وأنزل الله تعالى فى أبى لُبابة ، فيها قال سُفيان بن عُسينة ، على إسهاعيل بن أبى خالد ، عن عبد الله بن أبى قتادة : « يا أَينُها اللّه ين آمَنَنُوا لا تَخُونُوا اللهُ وَالرَّسُولُ وَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتَكُمُ \* وَأَنْتُمْ تَعَلّمُونَ \* .

(موقف الرسول من أبي لبابة وتوبة الله عليه ) ،

قال ابن إسحاق: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرُه، وكان قد استبطأه، تال: أما إنه الوجاءني لاستغفرت له، فأما إذ قد فعل ما فعل، فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتتُوب الله عليه:

قال ابن إسحاق : فحدثى يزيد بن عبدالله بن قُسيط : أن توبة أبى لُبابة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من السَّحَر ٢ ، وهو فى بيت أم سلَمة ، (فقالت أم سلَمة ٣ ) : فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من السَّحَر وهو يضمحك . قالت : فقلت : مم تضحك يا رسول الله ؟ أضحك الله سنلَك ، قال : تيب على أبى لُبابة ؛ قالت : قلت : أفلا أُبشّره يا رسول الله ؟ قال : بلى ، إن شدَى . قال : فقامت على باب حجرتها ، وذلك قبل أن يُضرب عليهن الحجاب، فقالت : يا أبا لبُبابة ، أبشير فقد تاب الله عليك . قالت ؛ : فثار الناس إليه ليُطلقوه فقال : لاوالله حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يُطلقني ببده ؛ فلما مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا إلى صلاة الصبح أطاقه.

<sup>(</sup>١) في ا : وأما إن لوكان . . . اللغ ، .

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة و من السحر ۽ ساقطة في ١

<sup>(</sup>٣) زيادة من ا .

<sup>(</sup>١) نيم، ر: وقال ۽ و

( ما نزل في التوبة على أبي لبابة ) ،

قال ابني هشام: أقام أبو لبابة مرتبطا بالجذع ست ليال ، تأتيه امرأته في كل وقت صلاة ، فتحله المصلاة ، ثم يعود فتير تبط بالجيذع ، فيا حدثني بعض أهل العلم والآية التي نزلت في توبته قول الله عز وجل : ( و آخر ون احتر فوا بيذ نو بهم خليطوا عملا صالحا و آخر سينًا عسى الله أن يتنوب مليهم النه الله عَمَور رَحم ) .

( إسلام نفر من بني هدل ) ،

قال ابن إسماق : ثم إن ثعلبة بني سَعْمَية ، وأُسَيد بني سَعْمَية ، وأُسد بني حُبيد ، وسَد بني حُبيد ، وهم نفر من بني هَدُل ، ليسوا من بني قُريظة ولا النَّضير ، نَسَبَهُهُم فوق ذلك ، هم بنو عم التحوم ، أسلَموا تلك الليلة التي نزلت فيها بنوقريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

( أمر حمرو بن سعدی ) ۽

وخرج فى تلك اللّيلة عمرو بن سعندى القررطى ، فر بحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعليه محمد بنى مسلمة تلك الليلة ؛ فلما رآه قال : منى هذا ؟ قال : أنا عمرو بن سعندى – وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بنى قريظة فى غدرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : لاأغدر بمحمد أبدا – فقال محمد بن مسلمة حين عرفه ٢ : اللهم لا تحريمى إقالة عترات الكرام ، ثم خلى سبيله : فخرج على وجهه حتى أتى ٣ باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة تلك فخرج على وجهه حتى أتى ٣ باب مسجد رسول الله يومه هذا ، فذ كر لرسول الله على الله عليه وسلم شأنه ؛ فقال : ذاك رجل نجاه الله بوقائه . وبعض الناس يزم صلى الله عليه وسلم شأنه ؛ فيمن أوثيق من بنى قريظة ، حين نزلوا على حكم ، سول الله أنه كان أوثيق بير مدّ فيمن أوثيق من بنى قريظة ، حين نزلوا على حكم ، سول الله

<sup>(</sup>١) في ا : و الآيات . .

<sup>(</sup>۲) نی م ، ر : وطرفه په و هو تحریث .

<sup>(</sup>٣) في ا : و حتى بات في مسجد . . . اللغ ۾ .

<sup>(</sup>٤) الرمة : الحبل البالي .

صلى الله عليه وسنم ، فأصبحت رمَّتُهُ مُلْقاة ، ولا يُدُرى أين ذهب ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تلك المقالة ، والله أعلم أيّ ذلك كان .

( نزول بني قريظة على حكم الرسول وتحكيم سعد ) :

( قال ) ا فلما أصبحوا نزاوا على حُكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتَواثبتِ الأوْس ، فقالوا : يارسول الله ، إنهم ٢ ،والينا دون الحَزَرج ، وقد فعلتَ في موالى إخواننا بالأمس ما قد علمت \_ وقد كان رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم قبل بني قُريظة قد حاصّر بني قيّننُقاع ، وكانوا حُلفاء الخزرج ، فنزاوا على حكمه ، فسأله إياهم عبدُ الله بن أ ُ بَيِّ بن سلول ، فَوَهبهم له – فلما كلَّمته الأوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا ترَّضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم وجل منكم ؟ قالوا : بلي ؛ قال رسول منه صلى الله عليه وسلم : فذاك إلى سعد بن مُعاذ . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل سعد بن معاذ في حَيَّمة لامرأة مِنْ أَسْلُمُ ٣ ، يُتَمَالَ لِهَا رُفَيَدَة ، في مسجده ، كانت تُداوي الحَرْحَي، وتَمُنْسَب بنفسها على خيد مة مَن كانت به ضَيْعة من المُسلمين ، وكان رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق: اجعلوه في حَيَسْمة رُفَيَدة حَيى أُمُوده من قريب . فلما حكَّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قُريظة ، أتاه قومه فحتملوه على حمار قد وطَّمنوا له بوسادة من أدَّم ، وكان رجلا جسيما جميلا ، ثم أقبلوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم يقولون : يا أبا عمرو ، أحسن في مواليك ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيَّمَا ولاك ذلك لتُحسن فيهم ؛ فلما أكثروا عليه قال : لقد أ أنى لسَّعد أن لانأخذه في الله لتوْمةُ لاثم ، فرجع بعض من كان معه مين قتومه إلى دار بني عبد الأشهل ، فنتعَى لهم رجال بني قُريظة ، قبل أن يتصل إليهم سعد ، عن كلمته التي سمع منه . فلما انتهى سعد " إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ، قال رسول الله صلى الله عيه وسلم :

<sup>(</sup>١) زيادة عن ١ .

<sup>(</sup>۲) نیم ، ر : « إنهم كانوا . .

<sup>(</sup>٣) وقيل إنها أنصاريَة . ( راجع الإصابة وشرح المواهب ) .

قوموا إلى سيندكم – فأما المنهاجرون من قتريش ، فيقولون : إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ؛ وأما الأنصار ، فيقولون : قد عم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم – فقاموا إليه ، فقالوا : يا أبا عمرو ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وَلا ك أمر مواليك لتحكم فيهم ؛ فقال سعد بني معاذ : عليكم بذلك عهد الله وميثاقه ، أن الحكم فيهم كما حكمت ؟ قالوا : نعم : وعلى من هاهنا ؟ في الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو متعرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : وهو متعرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ؛ قال سعد : فانى أحكم فيهم أن تتُقتل الرجال ، وتتُقستم الأموال ، وتستمى المذرارى والنساء :

( رضاء الرسول بحكم سعد ) :

قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم ً بن عمر بن قتادة ، عنى عبد الرحمن بن عمرو ابن سَعَد بن مُعاذ ، عن عَلَقمة بن وقاص اللَّيْثَي ، قال : قال رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم لسعد : لقد حكمت فيهم بحثكم الله من فوق سبعة أرْقعة ١ .

(سبب نزول بني قريظة على حكم سعد في رأى ابن هشام ) :

قال ابن ُ هشام : حدثنى بعض ُ من أثن ُ به من أهل العلم : أن على بن أبي طالب صاح وهم ُ محاصرو بنى قُريظة : يا كتيبة الإيمان ، وتقد م هو والزَّبير بن العوام ، وقال : والله لأذوقن ما ذاق حَمْزة أو لأَ فَتْبَحَن حَصِنتَهم ، فقالوا : يا محمد ، لنزل على حُكم ستعد بن مُعاذ .

(مقتل بني قريظة ) :

خال ابن إسحاق : ثم استنزلوا ، فحبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فى دار بنت الحارث؟ ، امرأة من بنى النَّجَّار ، ثم خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

(١) الأرقعة : السموات ؛ الواحدة : رقيع .

<sup>(</sup>۲) قال السهيل : « واسمها : كيسة بنت الحارث بن كريز بن حبيب بن صد شمس . وكانت تحت سيلمة الكذاب ، ثم خلف عليها -بد الله بن عامر بن كريز » .

وقال الزرقانى : « هى رملة بنت الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن زيد ، زوجة معاذ بن الحارث ابن رفاعة ، تكرر ذكرها فى السيرة . والواقدي يقول : رملة بنت الحدث ( بغتج الدال المهملة ) . ولهست هى كيسة بنت الحارث » .

إلى سوق المدينة ، التي هي سوقها اليوم ، فخندق بها خنادق ، ثم بعث إليهم • فضرب أعناقهم في تلك الحنادق ، يُخرَج بهم إليه أرسالا ، وفيهم عدو الله حسيّي بن أخطب ، وكتعب بن أسد ، رأس القوم ، وهم ستّ مئة أو سبع مئة ، والمُكتُثر لهم يقول : كانوا بين الثمان مئة والنسع مئة . وقد قالوا لكعب بن أسد ، وهم يُدُهب بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا : با كتعب ، ما تراه بيُصنع بنا ؟ قال : أفي كلّ موطن لاتتعقلُون ؟ ألا ترون الداعي لا يَشْنزع ، وأنه من ذُهب به منكم لا يَشْرِج ع ؟ هو والله القتل ! قلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

(مقتل ابن أخطب وشعر ابن جوال فيه ) :

وأُنِيَ بحُبِي بن أخطَبَ عدو الله ، وعليه حُلَّة له فقاً حية ٢ - قال ابن هشام : فقاً حية : ضرب من الوشي - قد شقها عليه من كل ناحية قدر أنملة (أنملة) ٢ لالا يُسلّبها ، مجموعة يداه إلى عُنقه بحبل . فلما نتظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أما والله ما لمت نفسي في عداوتك ، ولكنه من يَخلُدل الله يُخلُدل ، ثم أقبل على الناس ، فقال : أيها الناس ، إنه لا بأس بأمر الله ، كيتاب وقدر ومتلّحمة كتبها الله على بني إسرائيل ، ثم جلس فضربت عنقه .

فقال جَبَل بن جَوَّال الشَّعلي • :

<sup>(</sup>١) أرسالا ، أي طائفة بعد طائفة .

<sup>(</sup>٣) فقاحية : تضرب إلى الحمرة ، أي على لون الورد حين هم أن يتفتح ( النسان ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة عن ا.

<sup>(</sup>١) ني ا : و كتبت .

<sup>(</sup>ه) كان ابن جوال هذا من بنى ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن فعلفان ، دكمان جويعه فأصلم، وكانت له صحبة . ( راجع الروض و الاستيماب ) .

<sup>(</sup>١) قلقل: تحرك .

( قتل من نسائهم امرأة و احدة ) ؛

قال ابن إسماق : وقد حدثني محمد بن جعفر بن الرّبير ، عن عروة بن الرّبير ، وعن عروة بن الرّبير ، عن عروة بن الرّبير ، عن عائشة أمّ المؤمنين أنها قالت : لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة . قالت : واقله إنها لعندى تحدّث معى ، وتنضحك ظهرًا وبلطنا ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالها في السّوق ، إذ همتف هاتف باسمها : أبن فلانة ؟ قالت : أنا واقله قالت : قلت له طالت ؛ قالت : أختل ؛ قلت : ولم ؟ قالت : لحدث أحدثته ؛ قالت : فانطلق بها ، فضربت عنقها ا ؛ فكانت عائشة تقول : فوالله ما أنسى عبّجبًا منها ، طيب نفسها ، وكثرة ضبحكها ، وقد عرفت أنها تُقتل .

قال ابن هشام : وهي التي طرحت الرَّجا على خلاَّ د به سُويد ، فقتلته .

( شأن الزبير بن باطا ) :

قال ابن إسماق : وقد كان ثابت بن قيدس بن الشهاس ، كما ذكر لى ابن شهاب الزهرى ، أنى الزبير ٢ بن باطا القرطى ، وكان يدكى أبا عبد الرحن – وكان الزبير قد من على ثابت بن قيس بن شماس فى الجاهلية ٣ . ذكر لى بعض ولد الزبير أنه كان من عليه يوم بعاث ، أخذه فجز ناصيته ، ثم خللى سبيله – فجاءه ثابت وهو شيخ كبير ، فقال : يا أبا عبد الرحن ، هل تعرفى ؟ قال : وهل يجنهل مثلى مثلك ؛ قال : إنى قد أردت أن أجزيك بيدك عيندى ؛ قال : إن الكريم يجنزى الكريم ؛ ثم أتى ثابت بن قيس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله وسول الله صلى الله عليه وسلم : هو لك ؛ فأناه فقال : إن رسول الله عليه وسلم أنه عليه وسلم ؛ فهولك ؛ قال : شيخ كبير لاأهل له ولا ولد ، فما يصنع وسلم قد وهب لى دمك ، فهولك ؛ قال : شيخ كبير لاأهل له ولا ولد ، فما يصنع وسلم قد وهب لى دمك ، فهولك ؛ قال : شيخ كبير لاأهل له ولا ولد ، فما يصنع وسلم قد وهب لى دمك ، فهولك ؛ قال : شيخ كبير لاأهل له ولا ولد ، فما يصنع وسلم قد وهب لى دمك ، فهولك ؛ قال : شيخ كبير لاأهل له ولا ولد ، فما يصنع وسلم قد وهب لى دمك ، فهولك ؛ قال الله عليه وسلم فقال : بأبى أنت وأى

<sup>(</sup>١) قال أبو ذر: ﴿ هِي امرأة الحسن القرظي ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) قال السهيل: ه هو الزبير ، بفتح الزاى وكسر الباه ، جد الزبير بن عبد الرحن المذكور في الموطأ
 ق كتاب النكاح . واختلف في الزبير بن عبد الرحن ؛ فقيل : الزبير ، بفتح الزايم مكسر الباه ، كاسم جدم ، وقبل الزبير » .

<sup>(</sup>٣) إني ا : ورفوكر ه،

الرسول الله ، هب الى امرأته وولكه ؛ قال : هم الك : قال : فأتاه فقال : فلا وهب لى رسول الله صلى الله عليه سلم أهلك وولدك ، فهم الك ؛ قال : أهل ببت بالحجاز الامال لم ، فما بقاؤهم على ذلك ؟ فأتى ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : هو الك . فأتاه ثابت فقال : قد أعطانى وسلم ، فقال : هو الك . فأتاه ثابت فقال : قد أعطانى وسلم الله عليه وسلم ماكك ، فهو الك ؛ قال : أى ثابت ، ما فعل الذى كأن وجهه مرآة صينية يتراءى فيها عدّارى الحيّ ، كعب بن أسد ؟ قال : قد أل ؛ قال : فأل وفل مقد متنا إذا شددنا ، وحاميتنا إذا فرزنا ، عزّال بن سموال ؟ قال : قد أل ؛ فعل مقد متنا إذا شددنا ، وحاميتنا إذا فرزنا ، عزّال بن سموال ؟ قال : قد قال : فعل مقد متنا إذا شددنا ، وحاميتنا إذا فريظة وبنى عمرو بن قريظة ؛ قال : فعل مقد متنا إذا شددنا ، وحاميتنا إذا بسابر لله فتنالة دكو ناضع ؟ حتى الني العيش بعد هؤلاء من خير ، فما أنا بصابر لله فتنالة دكو ناضع ؟ حتى الني ما في العيش بعد هؤلاء من خير ، فما أنا بصابر لله فتنالة دكو ناضع ؟ حتى الني الحبة ، فقد مه ثابت ، فضر ب عنقه ؟

فلما بلغ أبا بكر الصدّيق قوله و ألقى الأحبَّة ۽ . قال : يلِقاهم والله في نار جهنم خالدا ( فيها ) ٣ مخلَّد ًا ،

قال ابه هشام : قبلة دلو؛ ناضح : (و) ؟ قال زهير بن أبي سُلمي في و قبلة ،: وقابيل يَتَنَعَسَنَى كُلُمَّا قَدَرَتْ على العَرَاق بِدَاه قائمًا دَفَمَا و وهذا البيت في قصيدة له :

قال ابنى هشام : ويُسروى : وقابل يتلقى ، يعنى قابل الدلو يتناول ٩ .

S 18

<sup>(</sup>۱) فی ا : و یا رسول الله ، امرأته و ولده یه .

 <sup>(</sup>٢) الناضع : الحبل الذي يستخرج عليه الحاء من البئر بالساتية . وأراد بقوله له : فتلة دلو ناضع ١
 مقدار ما يأخذ الرجل الدلو إذا أخرجت فيصبها في الحوض ، يفتلها أو يردها إلى موضعه .

<sup>(</sup>۴) زیادة عن ! .

 <sup>(</sup>٤) قال أبو قر : «ومن رواه : ثبلة ، بالثاف والباه ، فهو مقدار ما يقبل الرجل الدلو ، ليصبحا
 في الحوض ثم يصرفها ، وهذا كله لا يكون إلا عن استمجال وسرعة ني .

<sup>(</sup>ه) القابل : الذي يقبل الدلو . ودفق المـاه صبه ، والعراق : جمع عرقوة ، وحمى العود الذي يكون في أدنى الدلو .

<sup>(</sup>٢) كذَّاو ردت هذر العبارة التي تلي بيت زهير مروية هن ابن هشام في أكثر الأصول ۽ وهي 🛥

(أمر معلية روقامة) ۽

قال ابن إسماق : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقت ل كل من

انهت منهم :

قال ابن إسماق: وحد أبى شعبة بن الحج الج ، عن عبد الملك بن معمير ، عن عطية القرظى ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يكفل من بنى قدر بظة كل من أنبت منهم ، وكنت غلاما ، فوجدونى لم أنبت ، فخلوا سبيلى ، قال ( ابن إسماق ) ١ : وحدثنى أبوب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى صعصمة أخو بنى عدى بن النجار : أن سلمى بنت قيس ، أم المنذر ، أخت سليط بن قيس - وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد صلم عبد القبلتين ، وبايعته بيعة النساء - سألته رفاعة بن سموأل القرظى ، وكان رجلا قد بلغ ، فلاذ ٢ بها ، وكان يعرفهم قبل ذلك ، فقالت : يا نبى الله ، بأبى أنت وأبى ، هب لى رفاعة ، فانه قد زعم أنه سبصلى ويأكل لحم الحمل ، قال :

( قسم في بني قريظة ) ٤

قال ابن إسحاق : ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أموال بنى قريظة ونساء هم وأبناء هم على المسلمين ، وأعلم فى ذلك اليوم سهمان الحيل وسهمان الرجال ، وأخرج منها الحكمس ، فكان للفارس ثلاثة أسهم ، للفرس سهمان ولفارسه مهم ، ولاراجل ، من ليس له فرس ، سهم . وكانت الحيل يوم بنى قريظة سعة وثلاثين فرسا ، وكان أول أن أو وقعت فيه السهمان ، وأخرج منها الحمس ، فعلى سنتها ومامضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وقعت المقاسم ، ومضت السنة فى المغازى.

حاق و 1 و على الرجه الآق : و قال ابن هشام : هر ثلسير بيث زهير ، ويعني قابل الذي يطلق الداور 🕊 هرج من البئر . والناضح : البدير الذي يستني المناء لسني النخل ، وهذا البيت في قصيدة له و .

<sup>(</sup>١) زيادة عن أ .

<sup>(</sup>٢) لاذيها : النجأ إليها .

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سَعد بنزيد الأنصارى أخا بنى عبد الأشهل سَيّايا من سبايا بنى قُريظة إلى نجد ، فابتاع لهم بها خيلا وسلاحا .

﴿ هَأَنْ رَجَانَةً ﴾ .

(قال) ١: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفى لنفسه من نسانهم ويعانة بنت عرو بن خُنافة ٢ ، إحدى نساء بنى عمرو بن قُريظة ٣ ، فكانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تُوفّى عنها وهى فى ميلكه ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرّض عليها أن يتزوّجها ، ويتضرب عليها الحجاب ؛ فقالت ؛ ها رسول الله ، بل تتركنى فى ميلكك ، فهو أخف على وعليك ، فتركها . وقد كانت حين سباها قد تعصّت بالإسلام ، وأبت إلا البهوديّة ، فعز لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووجد فى نفسه لذلك من أمرها . فبينا هو مع أصحابه ، إذ سمت وقع تعلين خلفه ؛ فقال : إن هذا لئعلبة بنستميّة يبشرنى باسلام رّ بحانة ؛ فجاءه فقال ها وسول الله ، قد أسلمت ريحانة ، فسرّه ذلك من أمرها .

( ما نزل في الحندق و بني قريظة ) ؛

<sup>(</sup>١) زيادة من ١.

<sup>(</sup>٢) كاما في أكثر الاصول وشرح المواهب مصبوطة بالمبارة . وفي ا : و جنافة ي .

<sup>(</sup>٣) وقيل : كانت من بني النضير متزوجة في قريظة رجلا يقال له الحكم . ( راجع شرح المواهب ) .

<sup>(</sup>٤) هذه العبارة ساقطة في ١ .

الظنونا ، فالذين جاءوهم من فوقهم ببو فريطة ، والذين جاءوهم من أسفل منهم فريش وغطفان . يقول الله ( تبارك و ) ا تعالى : « هُنا لك ابنته لى المؤمنكون وزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا ، وَإِذْ يَقُولُ المُنافِقُونَ وَاللّهِ بِنَ فَي فَلُو بِهِم مَرض من ما قال : « وَإِذْ قالتَ طائِفة منهم إلا غُرُورًا » لقول معتب بن قُشير إذ يقول ما قال : « وَإِذْ قالت طائِفة منهم إلا أهل آيشرب لامقام للكم فارجعوا ويسمنا ذن فريق منهم النبي يقول أوس بن قبطي ومن كان على رأبه من بعورة إن يبريدُون إلا فيرارًا » لقول أوس بن قبطي ومن كان على رأبه من فومه « ولو د د حالت عكينهم من أقطارها » : أي المدينة .

( تفسير ابن هشام ليعض الغريب ) :

قال ابن هشام: الأقطار: الجوانب؛ وواحدها: قطر، وهي الأقتار؛ وواحدها: قتر،

قال الفرزدق:

كم من غيِّني فتح الإلهُ لهم به والحيلُ مُقْعية على الأقتطارِ ٧ ويُروى : ( على الأقتار ) . وهذا البيت في قصيدة له .

وثم سئلوا الفتنة ، : أى الرجوع إلى الشرك و آلا تتوها وما تكبّثُوا يها إلا يسيراً. وَلَقَدُ كَانُوا عاهدُ وا الله مِن قَبّلُ لايُولُونَ الأدْبار ، وكان عهد الله مسئنُولا ، نهم بنوحارثة ، وهم الذين همّوا أن يتفشلوا يوم أحد مع بنى سلمة حين همّتا بالفشل يوم أحد ، ثم عاهدوا الله أن لايعودوا لمثلها أبدا ، فذكر لهم الذى أعطوا من أنفسهم ، ثم قال تعالى : « قُلُ لَن يَنْفَعَكُمُ الفرار أن فرر ثُم مِن الملوت أو القتل ، وإذا لا تمتعمُون إلا قليلا . قل من ذا الذى يتعصمهم من الله إن أراد بكم شوءً ، ولا يجد ون منهم من دُون الله وليا ولا تصيرا . قاد يتعلم ألله المعوقين منكم ، : أى من دُون الله وليا ولا تصيرا . قاد يتعلم البنا ، ولا يا تون الباش الا أمل النفاق ، والقائيلين لإخوانيم همكم البنا ، ولا يأثون الباش الا

<sup>(</sup>١) زيادة من ا

 <sup>(</sup>۲) متبة : أي ساتطة على أجنابها تروم القهام ، كما تقعى الكلاب على أذنابها وأفخاؤها .

قليلاً ، : أى إلا دفعا وتعذيرًا ا وأشيحة عليكُم ، : أى للضّغن الذى فى أنفسهم و فاذا جاء الحَوْفُ رأينتَهُم علينكُم النّيك ، تدُورُ أَعْبُنُهُم كالذي بُغْشَى عليه مِن المَوْت ، : أى إعظاما له وَفَرَقا منه و فاذا ذهب الحَوْفُ سَلَقُوكُم اللّي بالسّنة حداد ، : أى فى القول بما لاتحبون ، لأنهم لايرجون آخرة ، ولا تحملهم حسنبة ؟ ، فهم يهابون الموت هينبة من لايرجو ما بعده :

(تفسير ابن هشام لبعض الغريب):

قال ابن هشام : سلقوكم : بالغوا فيكم بالكلام ، فأحرقوكم وآذوكم . نقول العرب : خطيب سلاق ، وخطيب ميساتق وميسلاق . قال أعشى بنى قبيس ابرل تعليه :

فيهم المجدُّ والسَّمَاحةُ والنجــــــدة فيهم والحاطب السلاَّقُ وهذا البيت في قصيدة له .

و يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَدَ هَبُوا » قُريش وغَطَفَان و وإن يَا تَ الْآحَزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بِالدُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْتَلَلُونَ عَن أَنْبَائِكُم وَ وَلَوْكَانُوا فِيكُم مَا قَالَدُوا إِلا عَلَيلاً » .

ثُمُ أُقبِلَ عَلَى المؤمنين فقال : « لَـقَـدُ كَانَ لَـكُمُ ۚ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةً حَسَـنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ والبِيَوْمَ الآخِرِ ، : أَى لثلا يَرْغَبُوا بأَنفُسهم عَنِ نفسه ، ولا عن مكان هُو به .

ثم ذكر المؤمنين وصدقهم وتصديقهم بما وعدهمُ الله من البلاء يختبرهم " به ، فقال : ﴿ وَلَمَا رَأَى المُؤْمنُونَ الأَحْزَابَ ؛ قالُوا هنذا ما وَعَدَانا اللهُ وَرَسُولُهُ ، وَمَا زَادَهُمُ ۚ إِلا ۚ إِيمَانا وتَسَلّمِا ۗ ٤ أَى صبرا على البلاء وتسلم المقضاء ، وتصديقا للحق ، لما كان الله تعالى وعدهم ورسوله ، صلى الله عليه وسلم

- (١) التعذير : أن يفعل الرجل الشيء بغير نية ، وإنما يريد أن يقيم به العذر هند من يراه .
- (٢) كذا في و ا ي . و الحسبة ( بالكسر ) : طلب الأجر . وفي سائر الأصول : و حسنة ي
  - (٣) كذا في ا . وفي سائر الأصول : و ليختبر ، .
  - (٤) هذه الجبلة : وولما رأى المؤمنون الأحزاب ۽ من الآية ساقطة في إ.
- (ه) في ا : و لما كان الله و مدمم الله و رسوله و .

نم قال : ومين المُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَّتُوا ما عاهدُوا اللهَ عَلَيْهُ ، تَفِينُهُمْ مَنْ قَضَى تَخْبُهُ ، أَى فرغ من عمله ، ورجع إلى ربه ، كن ا استشهد يوم هذر ويوم أنحد :

( تفسير ابن هشام لبعض الغريب ) :

قال ابن هشام : قضى تَحْبه : مات ، والنحب : النفس ، فيما أخبر فى أبو عبيدة وجمعه : نحوب . قال ذو الرملة :

عَشَيْسَيَّة فَرَّ الحَارِثِينُونَ بَعَلْهُ مَا قَضَى نَحْبُه فَ ٢ مُلْتَتَقَى الْحَيَلِ هَوْبَرُ وهذا البيت فى قصيدة له . وهمَوْبر : من بنى الحارث بن كَعَبْ ، أراد : يزبدَ البن همَوْبر. والنحب (أيضا) : النذر . قال جَرَير بن الخَطَفَى :

يطيخ في آ جالك نا ٣ المُلوك وحيلُنا عشييَّة بسطام جرَيْن على تحب يقول: على نند ركانت نندرت أن تقتله فقتلته ، وهذا البيت في قصيدة له. وبسطام: بسطام بن قيس بن مسعود الشيباني ، وهو ابن ذي الجندين . حدثني أبو عبيدة: أنه كان فارس ربيعة بن نزار . وطيخ فنة : موضع بطريق البصرة أ ، والنحب (أيضا): الحطار، وهو: الرهان . قال الفرزدق:

وإذ تحبّت كلنب على النّاس أيننا على النّحب أعطى للجزيل وأفضل والنّحب (أيضا): الجاجة والنّحب (أيضا): الجاجة والنّحب (أيضا): الجاجة والممثّة ؛ تقول: مالى عندهم تخب. قال مالك بن نُويرة اليربوعي: وما لى تحبّ عيند همم غير أنّيي تلمّست ما تبغى من الشّدُن الشّجر وقال تهار بن توسيعة ، أحد بني تيم اللات بن تعلية بن عكابة بن صعب بن وقال تهار بن وائل.

<sup>(</sup>١) ق ا : د لن ، .

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة : و في و ساقطة في ا . ولا يستقيم الوزن بدر نها .

<sup>(</sup>۲) أن ا ير خالدنا ي

<sup>(</sup>٤) هذه العبارة : و يطريق البصرة و ساقطة في ا .

<sup>(</sup>٥) الشعدة و الإيل منسوية إلى هدى و موضع بالين . والشهر : الل في أمينها هر ١ م

قال أبين هشام: هؤلاء موال بني حنيفة ١:

وَنَجْتَى يُوسُفُ الثَّقَنَّ رَكَضٌ دراكٌ بعـــد ما وَقَعَ اللَّواءُ ۗ ا ولو أَدْرَكُنْنه لَقَضَــُينَ تَحْبَا٣ بهُ ولِكُلُلُ مُخْطَأَةً وقاء

والنَّحب ( أيضا) : السبر الخفيف المَرُّ .

قال ابن إسحاق ؛ : ﴿ وَمِينْهُمُ مَنَ ۚ يَنْشَظِيرُ ﴾ : أي ما وعد الله به من نصره ، والشهادة على مامضي عليه أصحابه . يقول الله تعالى : • وَمَا بَلَدَّ لُـوَا تَبَـَّد بِلا ، : أَي ما شكنوا وما تردُّ دوا في دينهم ، وما استبدلوا به غيره. ﴿ لَيَنَجِنْزِيَ اللهُ ۗ ٱلصَّادِ قِينَ بِصِدْ قِيهِم ، وَيَنْعَلَدُ بَ المُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ ، أَوْ يَتَنُوبَ عَلَيْهُمِم ، إِنَّ اللَّهَ كَانَّ غَفُورًا رَحِمًا . وَرَدُّ اللهُ النَّذينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ ، : أَى قريشًا وغَطَمَان ﴿ لَمْ يَتَنَالُوا حَسْيِرًا ، وَكَفَى اللهُ المُؤْمِنِينَ القِينَالَ وَكَانَ اللهُ فَوَيًّا **عَزَيزًا ، وأَنْزَلَ اللَّذِينَ ظَاهَرُوهُمُ مِن أَهْلِ الكِينَابِ ، : أَى بَي تُربَظَهُ** « مع صياصيهـ م ، والصياصى : الحصون والآطام الى كانوا فيها .

قال ابن هشام : قال مُعَمِّم عبَّد بني الحسَّحاس ؛ وبنو الحسحاس من بني أسد ابيه خُزَيمة:

وأصبحت الثيران صرعى وأصبحت نساء تميم يتبثنادرن الصبامسيا وهذا البيت في قصيدة له : والعبّياصي (أيضا) : القرون . قال النابغة الحعدي :

وسادة رَهْطي حَيْ بَقِيستُ فَرْدًا كَصِيعَتْهُ الْأَعْفُسُ! يقول : أصاب الموت سادّة رهطي ٧ . وهذا البيت في قصيدة له . وقال أبو دواد الإيادي ^ :

<sup>(</sup>١) في م ، ر : و هو مولى أبي حنيفة الفقيه ي .

<sup>(</sup>٢) الركض : الجرى . و در الك : متتابع .

<sup>(</sup>٣) ني م ، ر : و و او ادركته لقضيت ۽ .

<sup>(1)</sup> هذه العبارة ساقطة في ا .

<sup>(</sup>ه) كذا تى ا . وقى م ، ر : ويلتقمان ي . وزيه فيهما بعد هذا البيث : و ربروي ييجدر ره : .

<sup>(</sup>٦) الأمضب : المكسور الغرن .

 <sup>(</sup>٧) هذه العبارة ساقطة في ا .

 <sup>(</sup>۵) ق الأسول : وأبو عفوه ، وهو همريت و

فَذَ عَرَانا سُحْم الصَّياصي بأيديسهن تضع من الكَحيل وقارا وهذا البيت في قصيدة له ٢. والصَّياصي (أيضا): الشوك الذي للنَّساجين ، فيما أخبرني أبو عبيدة . وأنشدني لدريد بن الصَّمَة الحُسُمَى ، جُسُم بن معاوية بن بكر بن هوازن:

لَظَرَّتُ إليه والرِّماحِ \* تَنْوشُه ؛ كُوَقَعْ الصَّياصي في النَّسيج المَمدُّدِ وهذا البيت في قصيدة له . والصّياصي (أيضًا) : التي تكون في أرْجل الدَّيكة لاتقة كأنها القرون الصّغار ، والصياصي (أيضًا) : الأصول . أخبر في أبو عُبيدة أن العرب تقول : جَدَّ الله صيصيته : أي أصله .

قال ابن إسحاق: ﴿ وَقَدَافَ فِي قُلُو بِهِيمُ الرَّعْبَ فَرِيقًا تَقَنْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرَيقًا ﴾ : أى قتل الرجال ، وسبى الذَّرارى والنساء ، ﴿ وَأُورَ تَنَكُمُ ۚ أَرْضَهُمُ ۚ وَدِيارَهُمُ ۚ وَأَمْوَا لَهُمُ عَلَى كُلُ ۚ وَدِيارَهُمُ ۚ وَأَمْوَا لَهُمُ عَلَى كُلُ ۚ مَنْ خَيْبُر ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلُ ۚ مَنَى خَيْبُر ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلُ ۚ مَنْ فَدَ يُرًا ﴾ .

( وفاة سعد بن معاذ وما ظهر مع ذلك ) :

قال ابن إسحاق : فلما انقضى شأن بنى قُريظة انفجر بسعد بن مُعاذ جُرحه ، فات منه شهيدًا .

قال ابن إسحاق ° : حدثى مُعاذ بن رفاعة الزُّرَق ، قال : حَدَثَى مَنَ ْ شَنْت من رجال قومى : أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قُبُض سعد بن مُعاذ من جوف الليل معتجرًا بعمامة من إستبرق ، فقال : يا محمد ، من

<sup>(</sup>۱) ذعرنا ، من الذعر ، وهو الفزع . والسحم : السود . والصياصي : القرون . وبريد ، يسمم الصياسي » . الوعول التي في الحبال . ونضح : لطخ . والكحيل : القطران . والقلد ، المزفت أراد ما في أيديها من السواد . فشهه بالكحيل والقار .

<sup>(</sup>٢) هذه العبارة ساقطة في ١ .

<sup>(</sup>٣) في ا : و والربح ۽ وهو تحريف .

<sup>(1)</sup> تنوشه : تتناوله من قرب .

<sup>(</sup>ه) هذه العبارة ساقطة في ا .

هذا المُبَيِّت الذي فُتُحت له أبوابُ السياء ، واهتَزَ له ١ العرش ؟ قال : فقام رسولُ \* اقله صلى الله عليه وسلم سريعا يجرّ ثوبه إلى سَعد ، فوجده قد مات :

قال ابن إسحاق ٢ : وحدثنى عبد الله بن أبى بكر ، عن عَرْة بنت عبد الرحم قالت : أقبلت عائشة قافلة من مكة ، ومعها أُسيد بن حُسُمير ، فلقيه موتُ امرأة له ، فحرَزِن عليها بعض الحُرُن ، فقالت له عائشة ٣ : يغفر الله لك يا أبا يحبى ، أتحزن على امرأة وقد أُصبت بابن عمك ، وقد الهنز له العرش !

قال ابن إسحاق : وحدثنى من لاأتهم عن الحسن البَصْرى ، قال : كان سعد رجلا باد نا ، فلما حمله الناس وجدوا له خفّة ، فقال رجال من المنافقين ؛ : والله إن كان لبادنا ، وما حملنا من جنازة أخف منه ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن له حملة عيركم ، والذى نفسى بيده ، لقد استبشرت الملائكة بروح سعد ، واهتز له العرش .

قال ابن إسحاق : وحدثنى مُعاذ بن رفاعة ، عن محمود بن عبد الرحمن بن عمر و ابن الجموح . ع جابر بن عبد الله ، قال : لما دُفن سعد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سبتَّح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسبتَّح الناس معه ، ثم كبر

<sup>(</sup>١) قال السهيل عند الكلام على اهتر از العرش: و وقد تكلم الناس في معناه وطنوا أنه مشكل. وقال بعضهم: الاهتر از (هاهنا): يمني الاستبشار بقدوم روحه، وقال بعضهم: يريد علت العرش ومن عقده من الملائكة ، استبعادا مهم لأن يهتر العرش على الحقيقة . ولابعد فيه ، لأنه تخلو ق ، وبجوز عليه الحركة والهزة ، ولا يعدل عن ظاهر ( اللفظ) ماوجد إليه سبيل . وحديث اهتر از العرش لموت سعد صحيح . قال أبو عمر: هوثابت من طرق متواترة . وما روى من قول البراء بن عازب في معناه : أنه صوير سعد اهتر ، لم يلتفت إليه العلماه ، وقالوا : كانت بين هذين الحيين من الأنصار ضغائن ، وفي لفظ الحديث : اهتر عرش الرخن . رواه أبو الزبر عن جابر ، يرفعه ، ورواه البخارى عن طريق الأعمل عن أبي صالح وأبي سفيان ، كلاهما عن جابر . ورواه من الصحابة جماعة غير جابر ، مهم أبو سميد الحديث وأسيد بن حضير ورميثة بنت عمرو ، ذكر ذلك الترمذى ، والعجب لما روى عن مالك رحم الحديث ، وكاه الحديث ، وكاه الم هذه المهواية الم عن عند مالك ، واقد أعلم ه .

<sup>(</sup>٢) هذه العبارة ساقطة في ١.

<sup>(</sup>٣) في م ، ر : و ياعائشة ، و هو تحريف .

<sup>(</sup>٤) كذا في ا والاستيماب في ترجمة سعد بن معاذ ، وفي سائر الأصول : و المسلمين ۽ ﴿

فكسّبر الناس معه ؛ فقالوا : يا رسول الله ، ممّ سبّحت ؟ قال : لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره ، حتى فرّجه الله عنه .

قال ابن هشام : ومجاز هذا الحديث قول ُ عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن للقبر لتَضَمَّةً لوكان أحد منها ناجيا لكان سعد ُ بن مُعاذ ،

قال ابن إسحاق : ولسعا. يقول رجل من الأنصار :

وما اهتر عرش الله من موت هالك سيمننا به إلا لستعد أبي عمرو وقالت أمَّ سعد ، حين احتُمل نعشه وهي تبكيه ـ قال ابن هشام ـ وهي كبيشة بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة بن عبد بن الأبجر ١ ، وهو خدرة ٢ ابن عوف بن الحارث بن الحزرج :

وَيَلُ أُمْ سَعَد سَعِد اللهِ صَرَامة وحَداً اللهِ وَاللهِ مُعَداً اللهِ وَاللهِ مُعَداً اللهِ المِلْمُلِيِّ المِلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُلِمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِمُ ا

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلِّ نائحة تَكَذُّب ، إلا نائحة ٦ سعد بن معافى،

( شهدا. يوم الحندق ) :

قال ابن إسحاق : ولم يُستشهد من المسلمين يوم الحَندق إلا ستة نفرًا:

( من بني عبد الأشهل ) :

ومن بنى عبد الأشهل : سعد ُ بن مُعاذ ، وأنس بن أوس بن صَتيك بن عمرو ، وعبد الله بن سهل . ثلاثة نفر .

( من بنی جشم ) :

ومن بنى جُسْتُم بن الحزرج ، ثم من بنى سلمة : الطُّفيل بن النعمان ، وتعلمة البين غنمة ، رجلان .

<sup>(</sup>١) في الاستيماب : وكبشة بنت رافع بن حبيد بن ثملبة بن مبهد بن الأبجر ، .

<sup>(</sup>٢) في ا : و الأنجر وهو جدرة ۽ وهوتصحيف .

<sup>(</sup>٣) كسرت اللام من و ويل ، إتباعا لكسرة الميم من و أم ، .

<sup>(؛)</sup> نی ا : و وجدا ی .

<sup>(</sup>ه) هذا الشطر ساقط في أ .

<sup>(</sup>١) في ا ۽ و تائينة ۽ رهو تحريف و

﴿ من بني النجار ) :

ومن بنى النَّجار ، ثم من بنى دينار : كعبُّ بن زيد ، أصابه سهم غَرَّب ، فقتله ،

(تفسير ابن مشام لبعض الغريب) :

کال ابن هشام : سَهَمْ عَرَب وسَهَمْ عَرَبُ ، باضافة وغير إضافة ، وهو هلدی لاینُعرف من أینجاء ولا من رَبّی به ۱ .

(قتل المشركين) :

رقُتُل من المشركين ثلاثة نفر ﴿

( من بني عبد الدار ) :

من بنى عبد الدّاربن قُصَى : مُنبَه بنعيان بن عبيد بن السبّاق بن حبدالدار ، أصابه سهم ، فات منه بمكة .

قال ابن هشام : هو عثمان بن أُميَّة بن منبَّه بن عُبيد بن السبَّاق .

( مرض المشركين على الرسول شراء جسه نوفل) :

قال ابن إسحاق : ومن بنى تخزوم بن يتقطّة: نوْقل بن عبد الله بن المُغيرة ، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبيعهم جسّده ، وكان اقتحم الحندق ، فتورَّط ٢ فيه ، فقنُتل ، فغلب المُسلمون على جسّده . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاحاجة لنا في جسّده ولا بشّمنه ، فخلًى بينهم وبينه .

قال ابن هشام : أعطوًا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده عشرة آلاف درهم ، فيا بلغني عن الزُّهري .

( من بني عامر ) :

قال ابن إسحاق : ومن بنى عامر بن لُؤَى ، ثم من بنى مالك بن حِسْل : همرو ابنى عَبَدْ وُدْ ، قتله على بن أبى طالب رضوان الله عليه .

ال ابن هشام : وحدثني الثقة أنه حدّث عن ابن شهاب الزهريّ أنه قال : قتل على بن أبي طالب يومئذ عمرو بن عبد ودّ وابنهَ حيسل بن عمرو ،

(١) هذه العبارة : وقال ابن هشام . . . رمى به ، ساقطة في ا .

(۲) تورط نیه : انتشب

قال ابن هشام : ويقال عمرو بن عبد وُد \* ، ويقال : عمرو بن عَبَّلُهُ ﴿ (شهداء المسلمين يوم بني قريظة ) :

قال ابن إسحاق : واستشهد يوم بني قريظة من المسلمين ، ثم من بني الحارث بن الحزرج : خلاً د بن سُويد بن تعلبة بنعمرو ، طُرحت عليه رحمَى ، فشنَّدَ محْقه شَدُّخا شديدا ، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن له لأجر شهيدين ومات أبوسنان بن يحْصَن بن حُرْثان ، أخو بني أسد بن خُرْيمة ، ورسول ُ الله صلى الله عليه وسلم محاصر بني قُريظة ، فدُّ فنن في منَهُ مْرة بني قُريظة التي يَـدُّ فنون فيها اليوم ، وإليه دفنوا أموا تهم في الإسلام .

( بشر الرسول المسلمين بغزو قريش ) ،

ولما انصرف أهل ُ الخَنْدَ ق عن الخندق ؛ قال رسول مُ الله صلى الله عليه وسلم فها بلغني : لن تغذوكم قريش بعد عاميكم هذا ، ولكنكم تغزونهم . فلم تغزهم قُريش بعد ذلك ، وكان هو الذي يَغْرُوهَا ، حَتَى فتح الله عَليه مكة .

# ماقيل من الشعر في أمر الحندق وبني قريظة

( شعر شراد ) :

وقال ضيرار بن الحَطَّاب بن ميرُّداس ، أخو بني مُعارب بن فيهر ، في يومُ

ومُشْفِقة تَنَظُنُ بِينَا الظُّنُونَا ﴿ وَقَدْ قُدُنَّنَا عَرَبُدُ سَةَ طَبَحُولَا ا كَانُ زُهاءها أُحسَد إذا ما بلدَّت أرْكانُه للشَّاظرِينا " فرَى الأبدانَ فيها مُسْبِغاتِ على الأبطال واليكلُّبَ الحَصِّينا؟

وَجُرُودًا كَالْقَدَاحِ مُسْتَوَّمَاتٌ نَتَوُمٌ بِهَا الْغُنُواةِ الْخَاطِيبِينَا }

<sup>(</sup>١) العرندسة : الشديدة القوة . يريد : كتيبة . والطحون : التي تطحن كل ما مرت به .

<sup>(</sup>۴) زماوها : تقدير عددها .

<sup>(</sup>٣) الأبدان ( هنا ) : الدروغ . ومسبعات : كَامَلَة . والبيلب : الترسة أو الدرق .

<sup>(</sup>٤) الحرد : الحيل النتاق ، والقداح : مجام ، والمسومات : المرسلة ، ويقال : مي فعالها الأسوام ، ونؤم : نتصه ،

700

بباب الخندكتين مصافحوناا وقد قالوا ألسنا راشيديتا وكنأ فوقتهم كالقاهدرينا عليهم في السكاح مد جنجينا ا نَقُسُدً بِهَا المُفَارِقِ وَالشَّنُونَا ۗ إذا لاحت بأيدى مصلتينا ترى فيها العقائق مستتبيناا لكرَمَّرْنا عليهـم أجمَعينا به ِ من ْ خَوْفنا مُتَعَوّدْ بِنا لدى أبنياتكم سعدًا رهينا على سَعَد يُرَجَعُن الْحَسَنِا؟ كا زُرْناً كُمُ مُتَوَازِرِينا ٩ كأنسد الغاب قد تحسّت العبرينا ٩

كأنهم إذا صالوا وصُلَّنا أناس لانرى فيهم رَشـــدًا فأحبجر ناهم أشهرا كريتا لرُاوحُهُم وَنَغَدُو كُلَّ يُوم بأيندينا صَــوارِمُ مُرُهمَفاتٌ كأن وميضهن معربات وتميض عقيقة لمتعث بلتيل فلَـوُلا خَنْدَقُّ كانوا لَـدَيَّهُ ﴿ ولكنَ حالَ دو تنهمُ وكانـُوا فإنْ نُرْحَلُ فَإِنَّا قَدْ تَرَكَّمْنَا إذا جن الظلام سمعت نتوحي وسوف نزوركم عماً قريب بجمَع من كنانة غير عُزُل

(شعر كعب في الرد على ضرار) ،

فأجابه كعب بن مالك ، أخو بني سلمة ، فقال :

وسائلة تُسائلُ ما لتَّمينا ولو شهدت رَّأَتْنا صابرية

- (١) المسافحة : أخذ الرجل بيد الرجل عند السلام ..
- (٢) أحجر ناهم : حصر ناهم . وشهرا كريتا : تاما كاملا.
  - (٣) المدجج ( يفتح الجيم وكسرها ) : الكامل السلاح .
- (٤) السوارم : السيوت . ومرهفات : قاطعة . ونقد : نقطع . والمفارى : هم مفرك و وهر حيث يشرق الشمر في أعلى الجبهة . ويويه و بالشئون ، . مجمع العظام بي أعلى الرأس .
  - (ه) الوميض : المعان . والمصلت : الذي جرد سهفه من تحمه .
    - (٦) العقيقة : السحابة الى تشق عن البرة .
      - (٧) النوحي : جماعة النساء اللاتي ينحن .
        - (A) متوازرین : متماونین .
- (٩) العرَّك : اللَّمِن لا سلاح معهم ؛ الواحد ، أعرَّك ، والداب عِم عابة ، وهي الأبحة و فعربه ، سوخع الأسد .

صَبرْنَا لانرَى لله تحسدُلاً على ما نَابُنَا مُتَوَكُّلينا وكان لنا النبيّ وزير صدق به نعسلو البَرِيَّة أَمْمَعَينا سُقاتل مَعْشَرًا ظلمَوا وعَقَوًّا وكانتُوا بالعسداوة مُرْصِدينا ا نُعاجِلهم إذا تهضوا إلينا بضرب يُعجل المُتسرعينا تراناً في فَضَافيض سابغات كغند ران المسلا متسر بلينا بها نَشْنَفي مراح الشَّاغبينا؟ بباب الْحَنَّنْدَ قَبَّنَ كَأَنْ أَنَّسُدًا ﴿ شَوَابِكُنَّهُنُ ۚ يَحْمَيِنَ العَرَّيْنَا ۗ على الأعنداء شُوسا مُعلَّمينا • لننصر أمدا والله حتى نكون عباد صدق مخلصينا وأحزاب أتوا متحزبينا بأن الله ليس له شريك وأن الله مَوْلَى المُؤْمنينا فإمَّا تَتَقَتُّمُ لُوا سَعَدًا سَفَاهَا فَانَّ اللَّهُ خَدِيرُ القَادَرِينَا سيدُ خله جنانا طيّبات تكون مقامــة للصَّالحينا كَمَا قَدْ رَدَّ كُمُم فَكُلٌّ شَرِيداً بِغَيْنَظِيكُمُمُ خَسَرَابا خائبينا ٩ وكيد أن تكونوا داميرينا فَكُنَّنُهُمْ لَيْحَهَا مُتُكَّمُهُمُ الْمُعَالِمُ

وفى أيماننا بيض خفافً فوارسنا إذا بتكترُوا ورَاحُوا ويعلم أهلُ مكَّة حين سارٌ وا خَزَايا كُمْ تَنَالُوا تُمُّ خِسَيْرًا بريح عاصف هببت عليكم (شعر ابن الزبعرى):

وقال عبد الله بن الزبعثري السَّهْمي ، في يوم الحندق :

1

<sup>(</sup>١) المرصد: المعد للأمر عدته .

<sup>(</sup>٢) الغضائض : الدروع المتسمة . وسايغات : كاملة . والملا (مقصور ) : المتسع من الأرضي . ومتسر بلون : لابسون الدروع .

<sup>(</sup>٣) المراح: النشاط.

<sup>(1)</sup> الشوابك : التي يتشبث بها فلا يقلت .

<sup>(</sup>٥) الشوس : خع أشوس ، وهو الذي ينظر نظر المتكبر مؤخر مينه . والمعلم ( يفعيم عليم وكسرها ) : الذي أعلم نفسه بعلامة الحرب ليشتهربها .

<sup>(</sup>٦) الفل: القوم المهزمون . والشريد: الطريد .

ب (۷) دامرین : هالکین .

 <sup>(</sup>A) العاصف : الربح الشديدة . والمنكه : الأعمى اللي لا يبصر .

حتى الديار محا معارف رسميها ﴿ طُولُ البِلِّي وتراوحُ الأحْقابِ ا فكأنما كتب اليهود رُسومتها إلا الكتنيف ومعقد الأطناب فَنَفُرًا كَأَنْكُ لَمْ تَكُنُّن تَلَمْهُو بَهَا في نعمسة بأوانس أنراب فاتْرك تذكُّر ما مَضَى من عيشة وتحميسلتة خلثق المتقام يتباب واذكر بلاء معاشر واشكرهم سارُوا بِأَجْمَعُهُم مِن الْأَنْصَابِ. أنصاب مكَّة عاميديَّن ليتـُثْرِبُ بندّع الحُنْزُونَ مناهيجا معلومة ً ف ذى غياطيل جَحَفْظ جَبِيْجاب ٦ ف كُلُ نَتَشْرِ ظاهر وشسعاب♥ فيها الجيبادُ شُــوازِبٌ عَجْنُوبةٌ قُسُبُ البطون لَوَاحق الأقرابِ مِن كُلُّ سَلَمْهِ، وَأَجْرَدُ سَلَمْهَب كَالسَّبِيُّدِي بادَرَ غَفَلْهُ الرُّقابِ ٩ جَيْبُشُ عُبِيبِينَةً قاصدٌ بلوائيه فيسه وصَخرٌ قائد ُ الأحزاب قَرَّمَانَ كَالبَدَّرَيْنَ أُصبَحَ فيهما غتيث الفقير ومتعقل المراب حتى إذا وَردوا المدينـــة وارتبَدَوْا للمتوث كل مُجَرَّب مَنْهَابِ١١

(١) الأحقاب: الدهور ؛ الواحد: حقب.

(٣) الأتراب : جمع ترب وهن المتساويات في السن .

(٤) اليباب: القفر .

 <sup>(</sup>۲) الكنيف : الحظيرة والزرب الذي يصنع للإبل ، وسمى كنيفا ، لأنه يكنفها ، أي يسترها .
 والأطناب : الحبال التي تشد بها الأخبية وبيوت العرب . ويريد « ممقدها » : الأو تاد التي تربط بها .

<sup>(</sup>ه) قال أبو ذر : و الأنصاب هنا : الحجارة التي يعلم بها الحرم . والأنصاب (أيضا) : حجارة كانوا يذبحون لها ويعظمونها يم .

 <sup>(</sup>٦) يريد و بذى غياطل ٥ : جيشا كثير الأصوات والنياطل : جمع غيطلة ، وهى الصوت هغا ,
 رجحفل : جيش . وجبجاب : كثير .

 <sup>(</sup>٧) الحزون : جمع حزن ، وهو ما ارتفع من الأرض . والمناهج : جمع منهج ، وهو الطريق البين .
 والنشر : المرتفع من الأرض ، ويقال فيه نشز أيضا . (وهي رواية) . والشعاب : جمع شعب ، وهو المنخفض بين جبلين

 <sup>(</sup>٨) الشوازب : الضامرة . و الحجنوبة : المقودة . وقب : ضامرة . ولواحق : ضامرة ( أيضا ) .
 رالاتراب : جمع قرب ، و هوا لخاصرة وما يليها .

<sup>(</sup>٩) السلهية : الطويلة . والسيد : الذئب .

<sup>(</sup>١٠) قرمان : فحلان سيدان . ومعقل الهراب : ملجؤهم .

<sup>(</sup>١٤) اوتدوا : تقلدوا . وكما بحرب : أي كل سيف قد جرب . والشفاب : الشاطع ،

۱۷ - سيرة ابن هشام 🛥 🕈

فهراً وعشراً قاهرين عمسداً وصحابة في الحرب عير صاب الدوا برحلتهم صبيحة فالسلم كيدنا نكون بها مع الحياب لولا الخَنَادِق غادروا من جمعهم فَتَنَّلَى لطَّمَيْرِ سُغَبًّا وذياب

(شغر حسان) ۽

فأجابه حسَّان بن ثابت الأنصاري ، فقال :

هل رَسْمِ دارسةِ المقام يَبَابِ مُتَكَلِّم لِحَاوِر \* بَجَـوابِ قَفْر عَفَا رِهِمُ السَّحَابِ رُسُومه وهُبُوبُ كُلُّ مُطِلِّةً مِرْبابٍ \* ولقد رأيت بها الحلول يزينُهم بيض الوُجوه ثواقبَ الْأُحَسابَ فَدَع الدَّيَارِ وَذَكُرُ كُلُّ خَرِيدة بَيْضاءَ آنسة الحديث كَعَابِ واشكُ الهُمُومُ إَلَى الإلهُ ومَا تَرَى ﴿ مَنْ مَعْشَرُ ظُلَّلَمُوا الرَّسُولُ غَضَابُ ساروا بأجمعهم إليسه وألَّبُوا أهلَ القُرَّى وَبَوَادِيَ الْأعْرابِ ٢ جَيْش عُسِينة وابن حَرْب فيهم حتى إذا وردُوا المَد ينة وارَّتَجَوَّا وغكروا علكينا قادرين بأيندهم بهنئوب معصفة تنفرق جمعهم وأَنَا بَهُمُ فَى الْأَجْرِ خَيْرَ ثَوَابٍ فَكُنِّي الإله المُؤمِّن ينَ قِيَّا لَهُمُ

مُتَخَمِّطُون بحلبة الأحسزاب قَتْنَكِي الرسول ومَغَنَّتُم الأسلاب رُدُّوا بغينظيهم على الأعقاب وجُنُودٍ رَبُّكُ سيلًا الْأَرْبَابِ ا

<sup>(</sup>١) كذا في أكثر الأصول . وسنب : جائمة . وفي ا : وشعب ۽ . . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) اليباب: القفر.

<sup>(</sup>٣) كذا في ا . والمحاور : الذي ير اجمك ويتكلم ممك . وفي سائر الأصول : ﴿ لِحَارِبِ ﴿ .

<sup>(</sup>٤) عفا : تغير ودرس . ورهم : جمع رهمة، وهي المطر ، ومطلة : مثمرقة . ومرياب : دائمةثابيتة .

<sup>(</sup>ه) الحلول : البيوت المجتمعة . وثواقب : مشرقة ، ومنه قوله تعالى : و النجم الثاقب » .

<sup>﴿ ﴾</sup> الحريدة : المرأة الناعمة . والكماب : التي نهد ثديها في أول ما ينهد .

ز٧) ألبوا : خموا .

 <sup>(</sup>A) متخطون : مختلطون . قال أبو قر : وويقال : المتخبط : الشديد الغضب المتكبر و . والحلية هاعة الحيل الى تعد للسباق .

<sup>(</sup>٩) الأيد : القواد .

<sup>(</sup>١٠) المنصفة: الربح الشديدة \_

مين بعد ما قتنطوا ففترق جمعهم وأقرأ عتسين محمد وصيحابيه عانى الفُوَّاد مُوَقِّع ذَى ريبة عَلَيْه فَعُوُّاد ُهُ (شعر كعب) ؛

وأجابه كعنب بن مالك أيضا ، فقال :

أبقَى لنا حَدَثُ الحُرُوبِ بقيةً ۗ كاللئوب يُسِنْدَلُ جَمَّها وحَمْمِيلُها ونتزاثيعا مثل السيراح تنمتى بها عترىالشئوى منها وأرددف نحضها قُمُودًا تَرَاحِ إلى الصّياحِ إذ غَمَدَ ت وتحوط سائمكة الديار وتارة

من خسسير تحلُّه رَبُّنا الوَّهَابِ ﴿ بَيَنْضَاءَ مُشْرَفَة الذُّرى ومَعَاطِنًا حُمُمَّ الجُدُوع غزيرَة الأحلاب؟ للنجار وابن العسم والمنتاب عَلَمَفُ الشُّعيرِ وجزَّة المقْضابِ جُرْدُ المُتسون وسائز الآرابِ ا فعل الضَّراء تتراح للكِتلا بـ٧. تُرْدى العدا وتتَنُوبُ بالأسلاب ^

تشزيل نصر مليكنا الوماب

وأَذَلُ كُلُ مُكَنَّدُ بِ مُرْتَابٍ

في الكُفُر ليس بطاهر الأثنواب ا في الكُفر آخر مذه الأحقاب

- (٢) النحلة : العطاء .
- (٣) الذرى : الأعالى . ويمنى بها : الأطام . ويمنى و بالمطاعن و : منابث النخل هند المناء ، تشبيها لها بمطاعن الإبل ، و هي مباركها حول الهباء . وحم : سود . ويريد « بالجذوج » : أعناقها . والأحلاب ؛
- (٤) اللوب : جمعلوبة ، وهي الحرة ، وهي أرض ذات حبيارة سود . وجمها : مااجتهع من لبنها ﴿ والمنتاب : القاصد الزائر .
- (٠) النزائع : الحيل العربية الى حملت من أرضها إلى أرض أخرى . والسراع : الذااب ، الواعثة مرحان . وجزَّة المقضاب : أي ما يجز لها من النبات فتطعمه ، والمقضاب : من القضب ، وهو القطع .
- (٢) كذا في أكثر الأصول . والشوى : القوائم . والنحص : اللحم . وجرد المتونُّ : ملسه الطهوُّرد، والآراب : جِمع إرب، وهوكل عضو مستقل بنفسه . وفي ا ﴿ وَسَارُ فِي الآرابِ ﴾ .
- (٧) قود : طوال ، الواحد : أقود وقوداً ، وتراخ : ثنشط ، والضراء : الكلاب الضاريا ، البسه ر الكلاب الصائد صاحب الكلاب؛ الواحد: كالب.
  - (A) الشائمة : الماشية المرسلة في المرحى إبلا كانت أو غيرها . وتردى : تهلك . وتثوب : ترجيج :

<sup>(</sup>١) عاتى الفتراد : قاسيه . وموقع : ذوهيب ، وأصله من التوقيع فى ظهر الدابة ، وهو انسلام چکون نیه .

حُوشُ الوُّحوشُ مطارة عند الوَّغَى ﴿ حُبُسُ اللَّقَاءَ مُبَينَــة الإِنجابِ ا عُلَقَتُ عَلَى دُعَة فصارت بُدُنَّا دُجُسَ البيضيع حَفَيفة الأقتصاب ٢ ر تغدُونَ بالزَّعْفُ المُضاعف شكَّةُ صوارم نزع الصياقيل غلبها بمصل البحسين بمارن متقارب وأُغْسَرُ أَزْرَقَ فِي الْقَنَاةِ كَأَنَّةً ۚ فِي طَّلُخْيَةِ ۖ اَلْظَّلَّمَاءِ ضُوَّء شَهَابِ ۗ ا وكتبيسة يتنفى القران قتيركما بأوى إلى ظل اللَّــواء كأنَّهُ ومُواعظ مِن رَبِّنا تُهَدِّي بِها بِلسان أَزْهَرَ طَيِّب الأَثْوَابِ٢٠ عُرَّضَتْ عَلَيْنَا فَاشْتَهَيِّنَا ذَكُنْرَهَا مكتما يراها المُجرِّمون بزعْمهم حَرجا ويَفْهمها ذَوو الألبابِ"

وبمُسْتَرَصَات في الثّقاف صياب وبكل أزوع ماجد الأنساب وكلت وقيعتُ إلى خبّاب. وترُد حسد قواحد النشاب جَأْنُوى مُنْكَمَلَمَة كَانَ وماحها في كُلِّ تَجْمَعَة ضَرِيمَــة عاب ١ في صَعَدة الخَطَيُّ فَيْءُ عُقَابٍ إِ ْصْيَتَ إِنَا كَرَبِ وَأَعْنِيَتُ تُبِنَّعًا وَأَبْتُ بِسَالِتُهُا عَلَى الْإَعْرَابِ ا من بعد ما عُرضت على الأحزاب

<sup>(</sup>١) الحوش : النافرة . والمطارة : المستخفة . والوغى : الحرب. والإنجاب : الكرم و العتق .

<sup>(</sup>٣) البدن : السهان . ودخس : كثيرة اللحم . والبضيع : اللحم . والأقصاب : الأمداء ، الواحد :

<sup>(</sup>٧) الزغف : الدروع اللينة : والمترصات . الشديدات وصياب : صائبة .

<sup>(</sup>٤) صُوارَم : سيوف قاطعة . وغلبها : خشونتها وما عليها من الصدأ . والأروع : اللَّّق يروع بكماله وجاله . والمناجد : الشريف .

<sup>(</sup>٠) المـارن : الرمع اللين . ووقيعته : صنعته وتطريقه وتحديده . وخباب : اسم قين .

<sup>(</sup>٧) يعني بالأغر الأزرق : سنانا . والطخية : شدة السواد .

<sup>(</sup>٧) القران : تقارن النبل و اجتماعه . والقتير : مسامير حلق الدرع . ويريد الدروع . وقواحة النشاب: النبال التي تصيب الأفخاذ.

<sup>(</sup>٨) جأوى ( الأصل فيه المد وقصر الضرورة ) : يخالط سوادها خمرة . وململة : مجتمعة .

<sup>(</sup>١/ كمنا في شرح السيرة لأبي ذر . والضريمة : اللهب المتوقد . وفي الأصول : و صريمة ، بالصاه

<sup>(</sup>١٠) الصعدة : الثناة المستوية . والخطى : الرماح . والنَّ : الغلل .

<sup>(</sup>١١) أبوكرب وتبِع : ملكان من ملوك اليمن . وبسالتها : شدتها .

<sup>(</sup>١٣) الأزهر: الأبيس،

<sup>(</sup>١٣) حرجاً : حواماً . والألباب : العقول ، إ

جاءت تعفینة كى تُغالب ربتها فَلَلْيَكُ فُلْلَّبَانُ مُغالِبُ الغَلاّبِ ا قال ابری هشام : حدثنی من أثق به ، قال : حدثنی عبد الملك بن يجيي بن عنَّاه ابع عبد الله بن الزّبير ، قال : لما قال كعنب بن مالك :

جاءت سخينة كيْ تُغالب ربِّها فَلَيَتْغُلْمَبِّنَّ مُغالبُ الغَلاّبِ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد شكرك الله يا كَعْب على قولك هذا، قال ابن إسحاق : وقال كعب بن مالك في يوم الحندق :

في كلَّ سابِغَةَ تَخْتُطُ ٨ فضُولُهُمَا كَالَنَّهْنِي هَبَّتْ ريحيَّهُ المُنَرَّقُرْق؟

ا منى سَرَّهُ ضَرْبٌ مُمَعَدْ عِنْهُ بعضُهُ بعضًا كَمَعْمَعَة الآباء المُحْرَق ٢ إ فَلَيْأَتْ مَأْسُدَةً تُسَنَّ سُسِيوفها " بين المذاد ؛ وبين جزَّع الحَسْدَق ا دَرَبُوا بَضَرْبِ المُعْلِمِينَ وأَسْلَمُوا مُهُجُاتِ أَنْفُسِمٍمْ لِرَبِّ المَشْرِقِ الْ عُصْبِيةِ نَصَرَ الإلهُ نَبِيتُ مِيمُ وكانَ بعسبنده ِ ذا مَرْفَقٌ لَا عُصْبِنده ِ ذا مَرْفَقٌ لَا بَيْضاء مُعْكَمة كأن قتيسيرها حدّق الجناديب ذات شك مُوثنن ا

<sup>(</sup>١) سخينة : لقب قريش في الجاهلية . وذكروا أن تصيا كان إذا ذبح ذبيحة أو نحر نحيرة مكا لَّق بعجزها فصنع منه خزيرة – وهو لحم يطبخ ببر – فيطعمه الناس ، فسميت قريش بها سخينة . وقبل ، إن المرب كانوا إذا أسنتوا أكلوا العلهز . وهو الوبر والدم ، وتأكل قريش الخزيرة ، فنفست عليهم **ذلك ،** فلقبوهم سخينة . ( راجع الروض ). .

<sup>(</sup>٢) المممعة : صوت النَّهاب النار وصريفها . والأباء : القصب ؛ ويقال . الأفصان الملتفة .

<sup>(</sup>٣) المأسدة : موضع الأسود ، ويعنى بها هنا موضع الحرب ,

<sup>(</sup>٤) كذا في أ . والمذاد : موضع بالمدينة حيث حفر الخندق ﴿ وقيل هو بين سلع وخندق المدينة . وفي سائر الأصول: ﴿ المزادِ ﴾ وهو تحريف.

<sup>(</sup>ه) كذا في ا . والجزع : الجانب . وفي سائر الأصول : « الجذع » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) المعلمون الذين : يعلمون أنفسهم في الحرب بعلامة يعرفون بها . والْهجات : الأنفس ( للواحدة : مهجة ولرب المشرق : يريد لرب المشرق والمغرب ، فحذف للعلم به .

<sup>(</sup>٧) العصبة الجماعة : .

<sup>(</sup>٨) في ا: ويحط و بالحاء المهملة .

<sup>﴿</sup> وَ السَّابِعَةَ : اللَّذَرُوعُ الكَّامَلَةُ . وتخط فضولها : ينجر على الأرفس ما فضل منها, والنَّهي : عمير مع الماء . والمترقرق : الذي تصفقه الربح ، فيجيء ويذهب .

<sup>(</sup>١٠) الغتير : مسامير الدروع . والجنادب : ذكور الجراد . والشك : إحكام السره .

جد الا تحفيرها نجاد مهنسد وللكم مع التقوى تكون لياستا لتصل السبوف إذا قتصر ن بخطونا فترى الجدماجيم ضاحيا هاماتها لللقتى العدو بفخدة ٢ ملهومة ونعيد للاعداء كل مقلص تودي بفرسان كأن كا تهم صدى يعاطون الكماة حتوفهم لتكون غيظا للعسدو وحيطا لتحكون غيظا للعسدو وحيطا ونطيع أمر نبينا ونجيب ومي يناد إلى الشسدائد أن نها

صافي الحديدة صارم دى روّن الهرم الهياج وكل ساعة مصد ق برم الهياج وكل ساعة مصد ق قد ما ونكحقها إذا لم تلخن المحق المنف المحكف كا نها لم تخلق المنفرة المنف الحكموع كفيصد رأس المشرق الملق المياج أسود طلل مكنف أبلق المحت المرّب إن الله نحسير موفق في الحرّب إن الله نحسير موفق المدار إن دكفت خبول السرق المنزق منه وصد ق الصسير ساعة تكني المتق ومني نر الحومات فيها نعنق ومني نر الحومات فيها نعنق المنسبق

 <sup>(</sup>١) الجدلاء: الدرع الهمكة النسج . ويحفزها : يرفعها ويشمرها . والنجاد : حمائل السيف وصادم قاظع . والرونق : اللممان .

<sup>(</sup>۲) الحماجم : الرموس . وشاحيا : بارزا للشمس . وبله : اسم فعل بمنى الرك ودع ، ويعج نصب « الأكف » به ، أو جره على أنه مصدر مضاف له .

 <sup>(</sup>٣) كذا في أكثر الأصول . ويريد و بالفخمة و : الكتيبة . وفي سائر الأصول : و فحمة و بالحاء المهبلة .

<sup>(</sup>٤) الملمومة : المجتمعة ، والمشرق : جبل بين الصريف والعصيم من أرض ضبة ( داجع معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>ه) المقنص ، الفرس الخفيف .

 <sup>(</sup>٦) تردى : تسرع . والكاة : الشجدان . والطل : الضميف من المطر . والملئق : ما يكون من
 الطل من زلق وطين ، والأسد أجوع ما تكون وأجرأ في ذلك الحين .

 <sup>(</sup>٧) يريد بالعماية : سحابة الغبار وظلمته . و الوشيج : الرماح . و المزهق : الملامب النفوس . وقد وردت هذه الكلمة بالراء المهملة .

 <sup>(</sup>٨) حيط: جمع حائط ، وهو اسم الفاعل من حاط يحوط. ودلفت : قربت. والنزق : الغاضبولا قسيئو الحلق ؛ الواحد : نازق.

<sup>(</sup>٩) الحومات بالمواطن : القتال ؛ الواحدة : حومة ، ونعنق : تسرع .

مَن يَتَلِيع قولَ النَّسِيِّ فانَّه فينا مُطاع الأمر حق مُصَلَّاق فبسذاك يتنصرنا وينظهر عزنا وينصيبنا من نينل ذاك يمرفنى إنَّ الذين يُكَذِّبون عمداً كَفَرُّوا وضَّلُوا عن سبيل ٱلمَنَّقي قال این هشام أنشدنی بیته:

تبلكم مع التَّقْنُوك تكون لباسنا

وبيته :

## مع يتبع قول النبي

أبو زيد ، وأنشدني :

تَنْبِي الجموع كرأس قُدْس المشرق!

قال ابن إسحاق : وقال كعب بن مالك فى يوم الخندق :

لقَدْ عَلِيمَ الْأَحْزَابُ حِينَ تَأْلَبُوا عَلَيْنَا ورَامُوا دِينَنَا مَا نُوادِعٌ ٢ أضاميم مَنْ قَيْسُ بن عَيْلُان أَصْفَقَت وخينُدف لم يَدُرُوا بما هو وَا فِعُ يَذُودوننا عن ديننا ونَذُودهم عَنَ الكُفْر والرَّحمٰ راء وسامع ا إذا غايطُونا في مقام أعاننا على غَيْظِهم نَصْرٌ من الله واسعُ وذلك حيفظ الله فينا وفيضله علينا ومن لم يحفظ الله ضائع هَدَ انا لَدَينَ الحَقُّ واختاره لَنَا ولله فوقَ الصَّانِمِينَ صَـَــناثع

قال ابن هشام : وهذه الأبيات في قصيدة له .

قال ابن إسحاق : وقال كعب بن مالك فى يوم الخندق :

الا أبليغ قُريشا أن سيلما وما بين العُريض إلى الصّادع

<sup>(</sup>١) أشار السهيل إلى أن هذه الرواية أولى وقال : لأن قدس جبل معروف من تاحية المشرك .

<sup>(</sup>٢) تألبوا : تجمعوا . ونوادع : نصالح ونهادن .

<sup>(</sup>٣) أضاميم : جاعات انفم بعضها إلى بعض . ويروى : أصاميم . والأصاميم : المالصون في أنسلهم وأصفقت : اجتمعت وتوافقت على الأسر.

<sup>(؛)</sup> يلودوننا : يدفعوننا ويمنعوننا .

<sup>(•)</sup> سلع : جبل بسوق المدينة . والعريض : واد بالمدينة . قال أبو ذر : و ويحتمل أن يكون تصفير عرض ، واحد الأعراض ، وهي أودية خارج المدينة فيها النخل والشجر ، . والصهاد ( بالغتج والكسر ) ، جهل . قال أبو لمو : « ويمكن أن يكون جمّ صبه ، وهو المرتفع من الأرضي » .

نواضح في الحروب مدربات وخوص ثقبت من عهد عادا رواكد يرَ خر المرار فيها فلكيست بالجمام ولا الشماد؟ كأن الغاب والسردي فيها أجس إذا تبيق لل للحيصاد؟ ولم يجعل نجارتنا اشستراء السحمير لأرض ديس أو مرادا بلاد لم تُستر إلا لكينما تجالد إن تشيطتم للجلاد أثرنا سيحة الانباط فيها فلم تر مثلها جلهات وادا قصرنا كل ذي حضر وطول على الغابات مفتلد جواد؟ أجيبونا إلى ما يجتديكم من القول المبتبن والسداد والا فاصبروا لجيلاد يوم لكم منا إلى شيطر المدادا نصبيحكم بكل أنى حروب وكل مطتهاس المسالقياد

<sup>(</sup>١) يعنى بالنواضح : حدائق نخل تسق بالنضح , والحوص : الآبار الضيقة , وثقبت : حفرت ,

 <sup>(</sup>۲) رواكد: ثابتة دائمة . ويزخر: يعلو ويرتفع . والمرار : نهر . قال أبو فر : ومن رواه
 و المداد ، يسى الماء الذي يمدها . والجمام جمع جمة ، وهي البئر الكثيرة الماء . والثماد : المماء القليل .
 ورواية الشطر الأول من هذا البيت في ا : و رواكد تزجر المران الخ ، .

 <sup>(</sup>٣) الغاب : الشجر الملتف ، والبردى : نيات ينهت في البرك تصنع منه الحصر الغلاظ ، وأجشى
 طال الصوت ، وتبقع : صارت فيه يقع صفر ،

 <sup>(</sup>٤) دوس و مراد : قبيلتان من الين .

 <sup>(</sup>٠) لم تثر : لم تحرث .

<sup>(</sup>٣) السكة : النخل المصطف ؛ والأنباط: قوم من العجم . أى حرتناها وغرسناها كا تفعل الأنباط في أمصارها لاتخاف عليها كيد كاثد . وجلهات الوادى : ما استقبلك منه إذا نظرت إليه من الجانب الآخر ؛ قواحد : جلهة . وقال السهيل : وجلهات الوادى : ما كشفت عنه السيول فأرزته ، وهو من الجله . وهو أحسار الشعر عن مقدم الرأس » .

<sup>(</sup>٧) الحضر : الجرى . ويريد « بَذَى الحضر » : الحيل . ويروى : « محطر » أى قدر .

<sup>(</sup>٨) نجديكم : نطلب . . .

<sup>(</sup>٩) الشطر : الناحية والفقصد . والملاد : موضع بالمدينة حيث حقر الحندق ؛وقيل هو بيڻ سلم وهندق المدينة .

<sup>(</sup>١٠) كذا في أكثر الأسوق ، والمطهم : الغرس النام الخلق . وفي ا : و مطهر ۽ . .

وكل طيميرة خفيق حشاها تلديث دفييف استفراء الجرادا

وكل مُقلِّص الآراب تهند تميم الخلق من أنخر وهادي ال خُيول لاتُضاعُ إذا أُصْبِيعتُ خيولُ النَّاسِ في السِّنة الجَمادُ ا بُنازِعْنِي الأعنِنَاة مُصْغيات إذا نادَى إلى الفسرَع المُنادى • وقُلْنَا لَنَى ۚ يُفَرِّج مَا لَقَيِنَا صَوَى ضَرَّبِ القَوَانِسِ والجِهادِ ۗ فلم تر عُصبة فيمن لقيينا مين الأقوام مين قار وبادي٠٠ أَشْــــــــــــّ بسالة مناً إذا ما أرَدناه وألْـــــَينَ في الوِداد^ إذا ما تخن أشرَجنا عليها جياد الحُدُل ١٠ في الأرب الشَّداد ١١ قَلَةَ فَنَا فِي السُّوا بِغِ كُلُّ صَقَرْ كريم خسير مُعْتَلَثِ الزَّناد ٢٠

<sup>(</sup>١) كذا في أكثر الأصول ؛ ويقال: دف الطائر : إذا حرك جناحيه ليطير . وفي ا • ثلف ذفيف ه.

<sup>(</sup>٢) صفراء الجراد : الخيفانة منها ، وهي التي ألقت سرأها ، أي بيضها ، وهي أخف طيرانا .

<sup>(</sup>٣) المقلص : المنشمر الشديد ، والآراب : قطع اللحم ؛ الواحدة : أربة ( يضم الهنزة ) . واللهه : الغليظ . والحادى : العنق . يريد أنه تام الحلق من مقدمه ومؤجره .

<sup>(</sup>٤) السنة الجماد : سنة الفحط.

<sup>(</sup>ه) مصغیات : مستمعات .

<sup>(</sup>٦) القوانس : أعالى بيض الحديد .

<sup>(</sup>٧) القارى : من كان من أهل القرى . والبادي : من كان من أهل البادية .

<sup>(</sup>٨) البسالة : الشدة والشجاعة .

<sup>(</sup>٩) أشرجناً : ربطناً .

<sup>(</sup>١٠) ألجدل : جمع جدلاء ، وهي الدرع المحكمة النسج .

<sup>(</sup>١١) كذا في أكثر الأصول . والأرب : جمع أربة ،وهي العقدة الشديدة . ويروى : الأزب ، هالزاء ، وهو الشديد الضيق . وفي ا : ، الأدب ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٢) السوابغ : الدروع الكاملة . واعتلت الرجل زندا : أخذه من شجر لا يعدى أيوري أم لا هيبفه بحسن الاستعداد للمرب

أشم ا كأنه أسد عبروس غداة بداً ببطن الجزع غادى ا يُغَنِّني هامَّة البَطل المُذَّكِّي صَيِّي السِّيف مُسْتَرْخي النَّجاد! بكَفَلُ فاهد نا سُسبُل الرَّشاد لنُظْهِر دينك اللّهام إنَّا قال ابن هشام بیته:

قَصَرْنا كل ذي حُضْر وطول والبيت الذي يتلوه ، والبيت الثالث منه ، والبيت الرابع منه ، وبيته : أشَمَ كأنَّه أســـد عَبوس

والبيت الذي يتلوه ، عن أبي زيد الأنصاري .

(شعر مسافع فی بکاء عمرو ) :

قال ابن إسحاق : وقال مُسافع بن عبد مناف بن وَهُب بن حُدَافة بن مُعَمّع ع يكي عرو بن عَبُّد وُدٌّ ، ويذكر قَتْلُ على بن أن طالب إياه :

عرُو بن عَبَدُ كان أوَّل فارس جزع المُذاد وكان فارسَ بَكْيلُ سَمْحُ الْحَلَاثِينَ مَاجِدَ ذُو مَرَّةَ يَبَغْى القَتَالَ بِشَكَةً لَمْ يَنْكُلُلَا وَلَقَدَ عَلَمْتُمْ حَبِن وَلَوْا عَنْكُمُ أَن ابنَ عبد فيهم لم يَعْجَلَ حَتَى تَكَنَّفُه الكُمَاةُ وَكُلُهم يَبَغْى مَقَاتِلَةً وليس بَمُؤْتِلَى \* ولقد تَكنَّفت الأسانَّة فارسا بجنوب سلَّع غير تكس أميل \*

تَسَلُّ السِّنزالَ على قارس عالب بجنوب سَلَّع ، ليُّنه لم ينزل

(١) الأشم : العزيز ، وأصله من الشمم ، وهو ارتفاع قصبة الأنف .

(٢) كذا في أكثر الأصول . وبدا: ظهر . وفي ا: و ندى ۽ ، ولدى الصوف : ادائلع . يريه إذا ارتفع صوت غاد طالب النوث . ويروى : ﴿ يرى ﴾ •

(٣) الجزع : جانب الوادى وما انعطف منه .

(٤) المذكى : الذي بلغ الغاية في القوة . وصبى السيف : وسطه . والنجاد : حائل السيفت .

(ُهُ) جزع: قطع . والمذاد: موضع. ( راجع الحاشية رقم ؛ س ٢٦١ من هذا الجزر) ويليل ؛ وله

(٦) المرة : الشدة والقوة . والشكة : السلاح . ولم ينكل : لم يرجع من هيبة ولا خوف .

(٧) تكنفه : أحاط به : وليس بمؤتل : ليس بمقصر .

(٨) سلع: جبل بسوق المدينة قال الأزهرى : موضع قرب المدينة ( راجع معجم البلدان ) . والنكس: الضعيف من الرجال. والأميل: الذي لارمح مَّمه ؛ وقيل: الذي لاترس معه. فاذهب على فا ظفرت بمثله نتخراً ولا لاتيت مثل المعفيل ا لَفْسِي الفداءُ لفارس من غالب لآق حام المَوْت لم يَتَحَلَّحَلُ الْ عَى الذي جَزَع المَدَّاد بِمُهْرِهِ طَلَبَا لثان معاشر لم يَغْسَدُنُهُ

( شعر مسافع في تأنيب الفرسان الذين كانوا مع همرو ) :

قال ابن هشام : وبعض ُ أهل العلم بالشعر يُنكرها له : وقوله : و عمرًا ينزل ه عني غير ابن إسحاق :

( شعر هبيرة في بكاء عمرو والاعتذار من فراتوه ) ۽

قال ابن إسحاق : وقال هُبُيرة بن أبي وَهُبُ يعتذر من فراره ، ويبكي عمرًا ، ويذكر قتل على أياه :

الْعَمْرِي مَا وَلَيْتُ ظُهَرِي مُحَدًا وأَصَابِهُ جُبُنَا ولا خِيفَةَ الفَتْلِ ولكنَّنِي قلبَّت أمْرِي فلم أجِد لسَيْنِي غِنَاءً إِنْ ضربتُ ولا نَبْلَى وقَفَتْ فلمَّا لم أَجِدُ لى مَفَـدُمَا صَدَدتُ كَضِرِغامٍ هَزَبَرٍ أَبِي شَبْلُ\

وقدمت فلما لم أجيد لى (١) المضل : الأمر الشديد .

<sup>(</sup>٢) لم يتحلحل : لم يبرح مكانه .

<sup>(</sup>٣) تنعل : تلبس النمال من الحديد لتقوى .

<sup>(</sup>١) أجلت : تفرقت وولت .

رُّه) تسوم . تطلب و تكلف .

<sup>(</sup>١) الأعزل: الذي لاسلاح معه .

<sup>(</sup>٧) الضرغام : الأسد . والهزير : الشديد . والشهل : ولد الأسه و

كُنَّى عَيْطُنْمَهُ عَنْ قَيْرُنُهُ حَبِّنَ لَمْ يَجِيدُ مَنْكُرًا وقيدُمَا كَانَ ذَلِكُ مِنْ فَيْحَلَّى ا فلا تَبَعَّدن ياعمرو حَيِّقًا وهاليكا وحُقّ لِحُسَّن المَدْح مثلُك من مثلى ولا تَسْعَدَنَ يَا عَمْرُو حَيًّا وَهَالِكُمَّا ۖ فَقَدْ بِينْتَ مُحْمُودُ الثَّنَا مَاجِيدُ الْأَصْلُ ۗ فَيَنُ لِطِرَادِ الْحَيْثُلِ تُقَدِّع بِالقِّنَا وِللفَخْرِ يوما عند قَرْقَرَة السُّبزُلِ ۗ هُنَالِكَ لُو كَانَ ابنُ عبد لَزَارَها وَفَرَّجِها حَقًّا فَنَّى غيرُ مَا وَغُلُ ا فعَنْكُ على لأأرى مثل موقف وقنفت على تجد المُقدام كالفحل ا فَا ظَنْرَتْ كَفَّاكُ فَخَرًا بَشِلْهُ أَمِنْتُ بِهِ مَاعِشْتُ مِن زَلَّةَ النَّعْلِ

(شعر آغر لمبيرة في بكاء عمرو) ؛

لقد عليمت عُكْميًا لُؤَى بن غالب لفارسُها عَمْرُو إذا ناب نائيبُ لقارسها عمرو إذا ما يتسمومه على وإن اللَّيث لابد طالب ا عَشْسَيَّةً يَدْعُوهُ عَلَى وإنَّهُ لفارسُها إذ خام عنـــه الكتائيب٬

وقال هُبُيرة بن أبي وَهُبُ يبكى عمرو بن حَبَّد ود ، ويذكر قَتَثْلَ على آياه: فيا لهنف نفسي إنَّ عمرًا تركتُهُ بيتنرب لازالت مُناك المصائب

(شمر حسان في الفخر بقتل عمرو ) :

وقال حسان بن ثابت يفتخر بقتل عمرو بن عَبُّد وُدٌّ:

بتقييَّنكم تمسرو أبحناه بالقنا بيتثرب تخميى والحماة قليل ونحَن قَاتَلَنَاكُم بكل مُهنَّسد ونحنُّ وُلاة الحَرْبُ حين نَصُول ونحن قَتَلْنَاكُم بَبَدُّر فأصبحت مَعَاشِرُكُم في الهالكين تَجُول قال ابن هشام ؛ وبعض ُ أهل العلم بالشُّعر يُنكرها لحسَّان ،

<sup>(</sup>١) العطف : الحانب . والقرن : الذي يقاومك في شدة أو قتال .

<sup>(</sup>٢) الثنا : الذكر الطيب . ويروى : النثا .

 <sup>(</sup>٣) تقدع: تكف والقرقرة : من أصوات فعول الإبل . والبزل : الإبل الدوية . ه ضربه مثلا المغاخرين إذاً ر فعوا أصواتهم بالفخر .

<sup>(</sup>٤) الوغل : الفاسد من الرجال .

<sup>(</sup>ه) فعنك : اسم فعل بمعنى تباعد . هاشجد : الشجاع .

<sup>(</sup>٦) يسومه : يكلفه .

<sup>(</sup>٧) خام : جبن ورجع .

قال أبن إسماق؛ وقال حسان بن ثابت أيضاً في شأن تعمرو بن عبد وُد : أمسى الفتى عمرو بن عبد يبنتنى بجنوب يشرب تأرّه لم ينظر ا فلقد و جدت سيوفنا مشهورة ولقد وجدت جيادنا لم تقصرا ولقد لقيت غسداة بدر عصبة ضربوك ضربا غير ضرب الحسر ا أصبحت لا تدعى ليوم عظيمة با عمرو أو لجسم أمر منكر قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها لحسان ؛ :

قال ابن إسماق : وقال حسان بن ثابت أيضا :

ألا أبليغ أبا هيدم رسولاً مُعَلَّغَسَلة تَحْبُ بها المَطَى وَ الْكُنْ وَلَيْكُم فَى كُلَّ كُرُه وَغِيرى فَى الرَّخاء هو الوَلَى ومنكم شاهيد ولقد رآني وُفِعْتُ له كما احْتُمُولِ الصَّبِيّ قال ابن هشام: وتروى هذه الأبيات لربيعة بن أُمية الديلي ، ويروى فيها آخرها كَتَبَبْتَ الحَرْرجيّ على يَدَيْه وكان شيفاء نفسى الحَرَرجيّ وتروى أيضًا لأبي أسامة الجُمُسميّ ،

(شعر حسان فی يوم بنی قريظة و بكاء ابن معاذ ) :

قال ابن إسحاق : وقال حسَّان بن ثابت فی یوم بنی قُریظة یَبَکی سعد بن مُعاذ ویذکر حُکمه فیهم :

لقد سَجِمَت من دَمَع عَيْنِي عَبَرةً وحُق لعَيْنِي أَن تَفيض على سَعَدًا قَتَيِل ثُوَى في معرك فُجِعتْ بِهِ عُيُونٌ ذوارِي الدَّمْع دائمةُ الوَجَدُلا

- (٢) لم تقسر : لم تكف .
- (٣) الحسر : جمع حاسر ، وهو الذي لادرع له ، ويروى . و المشر ، بالحاء والشين المنجمشين ،
   وهم الضعفاء من الناس ؛ كما يروى : « الحسر ، بالحاء المعجمة والسين المهملة ، وهر جمع خاسر .
  - (1) وقد بحثنا عنها في ديوان حسان فلم نجدها .
  - (٠) المللغة : الرسالة تحمل من بلد إلى بلد . وتخب : ثسرع .
    - (١) سجمت : سالت .
- (٠) ثوى : أقام . والمعرك : موضع القتال . وذوارى الدمع : تسكيه . والوجد : الحزف .

<sup>(</sup>١) لم ينظر : لم يمهل ولم يؤخر .

على ملَّة الرَّحن وارث جنَّة مع الشُّهداء وقدها أكرم الوقد فان تك قد ودَّعْتنا وتركتناً فأنت الذي يا سسعد أُبْت بمشهد بحكمك في حميني قريظة باللَّذي فوافتق حُكم الله حُكمُكُ فيهمُ فان كان رَيْبُ الدهر أمنضاك في الأحكى فنعم متصبر الصَّادقين إذا دُعوا

(شعر حسان في بكاء ابن معاذ وغيره) :

وقال حسًّانِ بن ثابت أيضًا ، يبكى سعد بن مُعاذ ، ورجالًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشهداء ، ويذ كرهم بما كان فيهم من الخير :

تذكرت عَصْرًا قد مضى فنهافتت بناتُ الحَشْنَى وأنهل منى المُدامع \* صَبَابَة ؛ وَجُدْدٍ ذَكَرَتُدْنِي أُحِبَّةٌ \* وَتَنَلَى مَضَى ' فيها طُنُفَيَل' ورَافَع وستعند فأضحوا في الجينان وأوحسنت منازلهم فالأرض منهم بلاقع ظلال المتنايا والسيوف اللوامع مُطيع له في كل أمر وسامع ولا بَقَطَع الآجال إلا المتصارع.

وأمسيت في غسبراء مطلمة اللّحدا

كريم وأثواب المكارم والحمد

قَضَى الله فيهم ما قَضَيْت على عمنُد

ولم تعفُّ إذ ذُ كُرْت ما كان من عهد

شَرَوْا هذه الدُّنْيَا بَجِنَّاتِهَا الْخُلُسُــٰدُ

ألا يا لقوى همَل لِما حُمَّ دا فع ﴿ وَهُلَ مَامَـضَى مَنْ صَالَحَ الْعَيْشُ رَاجِعُ ۗ ۗ وَفَوْا بِيَوْمَ بِكَارُ لِلرَّسُولِ وَفَوْقَهُم دُعا فأجابوه بحــق وكلُّهم فَمَا نَكَانُوا ٩ حَيى تَوَلَّوْا جَمَاعِــةٌ

<sup>(</sup>١) يريد « بالنبرأ » ؛ القبر . و اللحد ؛ ما يشق الميت في جانب القبر .

<sup>(</sup>٢) حم : قدر ( بالبناء للمجهول فيهما ) .

<sup>(</sup>٣) تهافتت : سقطت بسرعة . وبنات الحشى : القلب وما اتصل به . وائهل : سال والعسبه .

<sup>(؛)</sup> العسبابة : رقة الشوق .

<sup>(</sup>a) كذا في ديوانه . وفي الأصول ؛ ﴿ أَعُوهُ ﴾ ﴿

<sup>(</sup>٦) في الديوان : ﴿ مَصُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في الديوان ونفيع ۽ . ولم يسبق له ذكر ،

<sup>(</sup>٨) بلاقع : قفار محالية .

<sup>(</sup>٩) نى الديوان : ﴿ ﴿ فَمَا بِدَلُوا حَيْنُ تُوافِيرًا جَمَاعَةً ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) تكلوا : رجعوا هائبين . والمصارع : أي مصارع الد لي -

الأبهم برجون منه شماعة إذا لم يكن إلا النبيتون شافع فدلك يا خَـــــــــــــــــــ العياد بللاؤنا إجابتُنا لله والمَوْت ناقيع " لَنَا القَدَمُ الْأُولَى إِلَيْكَ وَخَلَفُنَا ۚ لَاوَّلِنَا فِي مِسَلَّمَ ۗ \* اللَّهِ ثَا بِعُ ونعسُم أَنَّ المُلنُك لله وَحَدْهُ وأن قَضاءَ الله للبد واقسِع

(شعر لحسان فی یوم بنی قریظة ) :

وقال حسَّان بن ثابت أيضا في يوم بني قُريظة \* :

لقَدُ لَقَيِيَتُ قُرُيَنْظَةً مَا سَآهًا ﴿ وَمَا وَجَدَتُ لِذُلُّ مِنْ نَصِيحِهِ ۗ اصا بهُم بلاء کان فیسه سیوی ما قد اُصاب بنی النَّضسر خَسداة أَتَاهُمُ مَ بَهِسُوى إِلَيْهِم رَسُولُ اللهِ كَالْقَمَر الْمُسْيِر له خَيْسُلُ مُجَنَّسَة تَعَادَى بِفُرْسَان عَلَيْهَا كَالصَّقُورُ ر كناهم وما ظَفَرُوا بِشَيْء دماؤُهُمُ عليم كالغسدير ^ فهم صَرْعي تَحُوم الطيرُ فيهم كذاك بُدان ١٠ ذو العَندَ الفَجور ١١ مين الرحمن إن قبيلت نلذيري١٢

فأنذر مثلتها نتصححا قتريشا وقال حسًّان بن ثابت في بني قُريظة :

لقد لتقييت قرريظة ما سآها وحل بحيمتها ذك ذكيسل

(١) في الديوان : ﴿ وَمَشْهِدُنَا فِي اللَّهِ ﴾ .

(٢) بلاؤنا : اختبارنا . وناقع : ثابت . (٣) القدم الأولى : أي السبق إلى الإسلام . وخلفنا : أي آخرنا .

(؛) في الديوان ۽ في طاعة ۽ .

(ه) هذه العبارة : ﴿ فَي يُومَ بَنِّي قَرَيْظَةً ﴾ . ساقطة في أ .

(٢) ما سَاهًا : يريد ماساءها ، فقلب . والعرب تفعل ذلك في بعض الأفعال ؛ يقولون : رأم و ولم ، يمنى واحد على جهة القلب .

الخيل الجنبة ؛ هي التي تقاد و لا تركب , وثعادى : تجرى و تسرخ .

(A) كذا في ا . و في سائر الأصول ؛ العبير ، وهو الزعفران .

(٩) تحوم : تجتمع حولهم محلقة .

(١٠) كذا في أكثر الأصول . ويدان : يجزَّى . وفي أ : ﴿ يَدِينَ ﴾ .

(١١) كذا في أكثر الأصول . والعند: الحروج عن الحق . وفي ا : • كذلك دين ذي ألعند الفخور و

(١٢) الندير : الإندار .

وسَسَعَد كان الذرهم بنصع بأن المكم رب جكيسل فنا برحوا بنقض العهد حتى فكلهم في بلادهم الرسول الحاط بحيضهم منتا صفوف له من حرّ وقنعتهم صليل وقال حسّان بن ثانت أيضا في يوم بني قريظة :

تفاقد متعنشر نصروا قريشا وليس لهم ببسائدتهم نصير المهم أوتوا الكتاب فنضيعوه وهم عمى من التوراة بور الكفرتم بالقران وقد أتبشتم بتصديق الذي قال النسلير فهان على سراة بني لوّي حريق بالبوررة مستطير (شعر أبي سفيان في الردعل حيان):

فأجابه أبوسُه يان بن الحارث بن عبد المطلب ، فقال :

أدام الله ذلك مين صنيع وحَرَّق في طرَائقها السعير ١ ستعلم أينًا منها بينُنزه ٧ وتعلم أي أرضينًا تنضيبير ٩ فلو كان النَّخيل بها رِكاباً لقالوا لا مُقام لكم فسسيروا

(شعر ابن جوال في الرد على حسان ) :

وأجابه جَبَل بن جَوَّال الشَّعلِي أيضا ، وبكى النَّضير وقُريظة ، فقال : الله ياسَعْدُ سَعَد بنى مُعاذ لما لقيبَتْ قُريظة والنَّضيرُ لعَمَّرِك إِنَّ سَعَد بنى مُعاذ غَداة تَحَمَّ لموا لهو الصَّبُور فأما الْخَرْرَجِي أَبُو حُبَابٍ فقالَ لقيَّنْقَاع لاتس يرُوا

<sup>(</sup>١) فلاهم : قتلهم بالسيوف.

<sup>(</sup>٢) الصليل : الصوت .

<sup>(</sup>٣) تفاقد معشر : فقد بعضهم بعضا ، وهو دعاء عليهم . وفي ا : و تعاهد ي .

<sup>(</sup>١) بور : نسلال ، أو هلكي

<sup>(</sup>ه) سراة القوم : محيارهم ؛ والبويرة : موضع بني قريظة .

<sup>(</sup>٦) الطرائق : النواحي . والسعير : النار الملتهبة .

<sup>(</sup>٧) النزه: البعد.

 <sup>(</sup>A) كذا في أكثر الأسول. وثفيير : تغير . وفي ا و تعبير ، أي تشق وتشلع .

أُسْتَيْدًا والدَّواثرُ قَلَدُ تَدُّورَ وسَعَيْة وابن أخْطب فهي بُور كما ثنَقُلت بمَيْطان الصُّخور٢ فلا رَثُّ السَّلاح ولا دَّتُوراً مع اللِّين الخَضارمة الصُّقُور ، بمَجِنْد لا تُغَيِّبه البُــدور • كأنَّكم من المَخْزاة عُوراً وقد ْر ٰ القَـَوْم حاميــــة ٌ تَـَفُـور

وهَّد َّلْت المُّوَالَى مِن ۚ حُضَّير وأقنْفَرَت البُوَيْرة من سكام وقد كانوا ببلدتهم ثقالا فان ْ يَهْدُلُكُ أَبُوحَكُمُ سَكُلُمُ وكل الكاهنـَــْين وكان فيهــــم وجَدُنا المَجِنْد قد ثَبَةُوا عليه أقيموا يا سراة الأوس فيها نركتم قداركم لاشيء فيها

# مقتل سلام بن أبي الحقيق

( استئذان الخزرج الرسول في قتل ابن أبي الحقيق ) :

قال ابن إسماق ٧ : ولماً انقضى شأن الحندق ، وأمر بني قُريظة ، وكان سلام بن أبي الحُمَّيق ، وهو أبور افع فيمن حزَّب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت الأوس قبل أُحدُد قد قتلت كعب بن الأشرف ، في عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريضه عليه ، استأذنت الخزرجُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في قَـنـُـل سلام بني أبي الحُـهُـبِين ، وهو بخيبر ، فأذِن لهم .

قال ابن إسماق ٧ : وحدثني محمد بن مُسلم بن شهاب الزهري ، عن عبد الله بن كَعْبُ بن مالك ، قال : وكان مما صنع الله به لرسوله صلى الله عليه وسلم أن هذين

<sup>(</sup>١) الموالى ، الحلفاء . وحضير وأسيد : قبيلتان .

 <sup>(</sup>۲) ميطان : جبل من جبال المدينة مقابل الشوران ، به بئر ماء . ( راجع معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٣) الرث : الحلق . والدثور : الدارس المتغير .

<sup>(</sup>٤) الكاهنان : حيان . والحضارمة : الأجواد الكرماء ؛ الواحد : خضرم .

البدور : الشهور والدهور .

 <sup>(</sup>٦) مور : جمع أعور .
 (٧) هذه العبارة ساقطة في ا .

الحيين من الأنصار ، والأوس والخزرج ، كانا يتصاولان ا مع رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم تتصاول الفتحاين ، لاتصنع الأوس شيئا عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم غنّاء ٢ إلا قالت الخزرج : والله لاتذهبون بهذه فضلا علينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى الإسلام . قال : فلاينتهون حتى يوقعوا مثلها ، وإذا فعلت الخزرج شيئا قالت الأوس مثل ذلك .

ولما أصابت الأوس كعب بن الأشرف فى عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الخزرج : والله لاتذهبون بها فضلا علينا أبدًا ؛ قال : فتذاكروا : مَنْ رجلُ للسول الله صلى الله عليه وسلم فى العداوة كابن الأشرف ؟ فذكروا ابن أبى الحُمُقيق ، وهو بخيبر ؛ فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قتله ، فأذن لهم .

### ( النفر الذين خرجوا لقتل ابن أبي الحقيق وقصبهم ) ه

فخرج إليه من الخزرج من بني سلمة خمسة نفر: عبد الله بن حتيك ، ومسعود ابن سينان ، وعبد الله بن أنيس ، وأبوقتادة الحارث بن ربعي ، وخزاعي بن أسود، حليف لهم من أسلم . فخرجوا وأمرً عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حتيث ، وبهاهم عن أن يقتلوا وليد الوامراة ، فخرجوا حتى إذا قدموا خييبر ، أتوا دار ابن أبي الحقيق ليلا ، فلم يتدعوا بيتا في الدار إلا أغلقوه على أهله . قال : وكان في عيلية له إليها عجلة ٣ قال : فأسندوا فيها ، حتى قاموا على بابه ، فاستأذنوا عليه ، فخرجت إليهم مامرأته ، فقالت : من أنه ؟ قال : فلما دخلنا عليه ، للتمس الميرة . قالت : ذاكم صاحبكم ، فادخلوا عليه ؛ قال : فلما دخلنا عليه ، أغلقنا علينا وعليها الحجرة ، تخوفا أن تكون دونه مجاولة تحول بيننا وبينه ، قالت ؛

<sup>(</sup>١) يتصاولان : يتفاخران ، إذا فعل أحدهما شيئا فعل الآخر مثله .

<sup>(</sup>٢) غناء : منفعة .

<sup>(</sup>٣) العجلة : جذع النخلة ينقر في موضع منه ويجعل كالسلم فيصعد عليه إلى العلالي والغرف .و

<sup>(</sup>٤) أسندوا فيها : علوا .

<sup>(</sup>ه) في م ، ر : « إليها » و هو تحريف .

<sup>(</sup>٦) المجاولة : حركة تكون بينهم وبيته .

فصاحت امرأته ، فنوَّهت بنا ا وابنُّتَكَرَّناه ، وهو على فيراشه بأسْيافنا ، فوالله ما يدلنا عليه في سَواد اللَّيل ٢ إلا بياضُه كأنه قُبطيَّة ٣ مُلقاة . قال : ولما صاحت بنا امرأته ، جعل الرجل منًّا يرفع عليها سيفَّه ، ثم يذكر تنهْيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكفُّ يدَّه ، ولولا ذلك لفرغنا منها بلَّيشُل . قال : فلما ضربناه بأسَّيافنا تحامَل عليه عبد ُ الله بن أنيس بسَيْفه في بَطْنه حَيى أَنفَذَه ، وهو يقول : قَطْني قَطْمِنِي : أيحَسْبي حَسْبي . قال : وخرجنا ، وكان عبد الله بن عَتبك رجلا سيئُ البصر، قال: فوقع من الدَّرجة فوثثت ؛ يده وَثُنَّا شديدا ـــ ويقال: رجله، فيما قال ابني هشام ــ وحَملناه حتى نأتى به مَنْهُمَرًا • من عيونهم ، فندخل فيه . قال : فأوقدوا النيران ، واشتدُّوا في كلُّ وجه يَطَلْبُوننا ، قال : حتى إذا يُشوا رَجعوا إلى صاحبهم ، فاكتنفوه وهو يَقَنْضي بينهم . قال : فقلنا : كيف لنا بأن نعلم بأن ً عدوً الله قد مات ؟ قال : فقال رجل منا : أنا أذهب فأنظر لكم ، فانطكق حتى دَّخل في الناس ﴿ قال : فوجدت امرأته ورجال يهود حوله وفي يدها المصباح تنظر في وجهه ، وتحدثهم وتقول : أما والله لقد سمعتُ صوتَ ابن عَتيك ، ثم أكذبتُ نفسى وقلت : أ "نى ابني عَتَيك بهذه البلاد ؟ ثم أقبلت عليه تنظر في وجهه ثم قالت : فاظ ٢ وإله يهود ؛ فما سمعتُ من كلمة كانت ألـَذُ إلى نفسي منها . قال : ثم جاءنا الخبر فاحتملنا صاحبنا فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه بقتل عدوَّ الله ، واختلفنا عنده في قتله ، كلُّنا يدُّعيه ٪ قال : فقال رُسولُ الله صلى الله عليه وسلم : هاتمُوا أسيافكم ؛ قال : فجئناه بها ، فنظر إليها فقال لسيف عبد الله بني أنيس : هذا قـَتله ، أرى فيه أثر الطعام ··

<sup>(</sup>۱) نوهت بنا : رفعت صوتها تشهربنا . ویروی : فوهت .

<sup>(</sup>٢) في ا : « البيت ، .

<sup>(</sup>٣) القبطية ( بضم القاف وكسرها ) : ضرب من الثياب البيض تصنع بمصر .

<sup>(؛)</sup> وثنت : أصاب عظمها شيء ليس بكسر ؛ وقيل : هو أن يصاب اللحم دون العظم .

<sup>(</sup>ه) المهر : مدخل الماء من خارج الحصن إلى داخله .

<sup>(</sup>٦) فاظ : مات .

( هَمَرَ حَسَانَ فِي قَتُلُ ابْنِ الْأَشْرِ فِ وَابْنِ أَبِي الْحَقِيقِ ) 8

قال أبن إسماق : فقال حسان بن ثابت وهو يذكر قَمَتْل كَعَنْب بن الأشرف ، وقتل سلام بن أبى الحُمْيق :

لله در عصابة لاتبتهم يابن الحُقيق وأنت يابن الأشرف! يَسْرون بالبيض الْخفاف إلبيكم مرَحا كأسُد في عَرين مُغْرِفٍ لا حَى أَتَوْكُم في عَسل بلادكم فَسَقَوْكُمُ حَتَفًا ببيض ذُفَفًا مُسْتَبْصرين النَصْر دين نبيهم مُسْتَصغرين لكُلُ أَمْر مُعْحِف فَالله ابن هشام: قوله: و ذُفَقَ ، عن غير ابن إسماق ،

# إسلام حمرو بن العاص وخالد بن الوليد

### ( لمعاب حمرو مع آغرين إلى النجاش ) :

قال ابن إسماق: وحدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن راشد مولى حبيب بن أبي أوس الثقنى ، قال : حدثنى عمرو بن العاص مين فيه ، قال : حدثنى عمرو بن العاص مين فيه ، قال : لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قريش ، كانوا يرون رأيى ، ويتسمعون منى ، فقلت لم : تعلمون ا والله أنى أرى أمر عمد يعلو الأمور علوا منتكوا ، وإنى قدرأيت أمراً ، فما ترون فيه ؟ قالوا : وماذا رأيت ؟ قال : رأيت أن نكون تحت بالنجاشي فنكون عنده ، فان ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي ، فانما أن نكون تحت يديه أحب الينا من أن نكون تحت يديه أحب الينا من أن نكون تحت يديم وإنظهر قومنا فنحن من قد عرفوا ، فلن يأتينا منهم إلا خير ، قالوا: إن هذا الرأي "

<sup>(</sup>١) العصابة : الجماعة .

<sup>(</sup>٢) البيض الرقاق : السيوف . ومرحا : نشاطا . والمرين : غابة الأسه . ومغرف :ملتث لأغمان .

<sup>(</sup>٣) ذفف : سريمة القتل .

<sup>(</sup>٤) كذا في ا وديوان حسان . وفي سائر الأصول : و مستنصرين ، .

<sup>(</sup>٥) مجحت : يذهب بالأموال والأنفس.

<sup>(</sup>٢) في ا : و تعلموا .

<sup>(</sup>٧) في ا : ولرأى ۽ .

للت : فاجمعوا لنا ما تهديه له ، وكان أحبُّ ما يُهدى إليه من أرضنا الأدم! ، فحمعنا له أدّ ما كثيرًا ، ثم خرجنا حتى قدّ مِننا عليه ،

( سؤاله النجاشي في قتل عمرو الضمري ورده عليه ) ؛

ثموالله إنا لعنده إذ جاءه تحمُّرو بن أُميَّة الضَّمْري ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه إليه في شأن جَعَهُمَر وأصحابه . قال : فدخل عليه ثم خرج من **عنده** . قال : فقلت لأصحابي : هذا عمرو بن أُميَّة الضَّمْـرى ، لوقد دخلتُ على النجاشي وسألته إياه فأعطانيه ، فضربت عنقه ، فاذا فعلت ذلك رأت قُريش أنى قد أَجْزَأَت عَهَا ٢ حين قتلت رسول محمد . قال : فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أُصْنِع ، فقال : مرحبا بصديقي ، أهديتَ إلى من بلادك شيئا ؟ قال : قلت : نعم ، أيها الملك ، قد أهديت إليك أدما كثيرًا ؛ قال : ثم قرَّبته إليه ، فأعجبه واشتُّها، ثم قلت له : أيها الملك ، إنى قد رأيتُ رجلا خرج من عندك ، وهو رسول رجل **حدوًّ لنا ، فأ**عطنيه لأقتله ، فانه قد أصابَ من أشْرافنا وخيارنا ؛ قال : فغضب ، ثم مدَّ يده فضَّرب بها أنفَه ضربة ۖ ظننتُ أنه قد كسره ، فلو انشقَّت لى الأرضُ لدخلت فيها فَرَقًا منه ؛ ثم قلت له : أيها الملك ، والله لو ظَّننت أنك تكره هذا ما سألتكه ؛ قال : أتسألني أن أُ عطيك رسول وجل ِ يأتيه النَّاموس ُ الْأَكبر الذي كان يأتى موسى لتقتله ! قال : قلت : أيها الملك ، أكذاك هو؟ قال : ويحك ياعمرو أُطيعني واتَّبعه ، فانه والله لعلَى الحقُّ ، ولينظُّهُرَنَّ على مَن ْ خالَفَهُ ، كما ظهر موسى على فيرْعون وجُنُوده ؛ قال : قات : أفتُبايعيى له على الإسلام ؟ قال : نعم، فبَسَط يَده ، فبابعتُه على الإسلام ، ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال رأبي عما كان عليه ، وكتمتُ أصحابي إسلامي .

( اجتماع عمرو وخالد على الإسلام ) ؛

ثم خرجت عامدًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأُسلم ، فلقيتُ خالدً بن الوليد ، وذلك قُبيل الفَتَسْع ، وهو مُقْبل من مكة ؛ فقلت : أين يا أبا سُلمان ؟

<sup>(</sup>١) الأدم : الحلد .

<sup>(</sup>٢) أجزأت منها : كفيتها ,

قال : والله لقد استقام المنتسم ، وإن الرجل لنبي ، أذهب والله فأسلم ، فحتى منى ؛ قال : قلت : والله ما جئت لا لا اسلم . قال : فقد منا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتقد م خالد بن الوليد فأسلم وبايع ، ثم دنوت ، فقلت : با رسول الله ، إنى أبايعك على أن يُعفّر لى ما تقد م من ذنبى ، ولا أذكر ما تأخر ، فال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عرو ، بايع ، فان الإسلام يجبُ الله ما كان قبلها ؛ قال : فبايعته ، ثم انصرف .

قال ابن هشام : ويقال : فإن الإسلام يحسُتُ ٢ ما كان قبله ، وإن الهجرة تحسُتُ ما كان قبلها ،

(إسلام ابن طلحة) :

قال ابن إسحاق ، وحدثني من لاأتهم : أن عَمَان بن طلحة بن أبي طلَـَحة ، كان معهما ، حين أسلما :

(شمر للسهمي في إسلام ابن طلحة وخاله) ۽

قال ابن إسماق : فقال ابن الزَّبعَرَى السَّهُمي :

أَنْشُدُ مُعْمَانَ بِنَ طَلَعْهَ حِلْفُنَا ؛ ومُلْقَتَى نِعالَ القَوْمِ عند المُقبَّلُ ومَلْقَتَى نِعالَ القَوْمِ عند المُقبَّلِ وما عَقد الآباء مِن كُلُّ حِلْفه وما خالِد مِن مِثْلَها بمُحلَّلِ أَمْنِتَا عَبِي بِيتِكُ تَبَنْتَغِي وما يُبُتَغَي من جَعْد بِيتٍ مُؤَثَّلًا فَكُلُ تَأْمَنَ خالِدًا بعنسد هذه وعْمَانُ جاء بالدُّهُ مِنْ المُعَضَّلِ لا

<sup>(</sup>١) كذا فى شرح السيرة . وفى الأصول : ﴿ المَيْسَمَ ﴾ . قال أبو ذر : ﴿ وَمَعْنَاهُ : تَبِينَ الطَّرِيقَ وَوَضَحَ . وَأَصَلَ المُنْسَمَ : خَفَ الْبَعْيِرِ ، وَمَنْ رَوَاهُ الْمَيْسَمَ ، فَهُوَ الحَدَيْدَةُ النَّيْ تُوسَمَ بِهَا الْإِبْلُ وَغَيْرُهَا وَالْمُنْسُ ( بالنون ) هو الصواب » .

٢) نجب : يقطع .

<sup>(</sup>٢) يحت : يسقط .

<sup>(</sup>٤) كذا في ا . وفي سائر الأصول : وخلفنا ي .

 <sup>(</sup>ه) يريد « بالمقبل » : موضع تقبيل الحجر الأسود '.

<sup>(</sup>٦) المؤثل ؛ القديم .

 <sup>(</sup>٧) الدهيم : من أسماء الداهية . و المعضل : الشديد .

وكان فَتَح بني قُريظة في ذي القَّعدة وصَّدَّر ذي الحجَّة ، وولى ثلك الحجَّة المُشركون ١.

## غزوة بني لحيان

(خروج الرسول إلى بني لحيان) :

قال ابن إسحاق ٢ : ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ذا الحجَّة والمحرَّم وصفرًا وشهرَى ربيع ، وخرج في معادى الأولى على رأس ستَّة أشهر من فَتَنْحَ قُرُيظَةً ، إلى بني لِحَيْانَ يَطلب بأصحاب الرَّجيع : خُبيب بن عدى وأصحابه ، وأظهر أنه يريد الشام ، ليُصيب من القوم غيرَّة ٣ .

( استعماله ابن أم مكتوم على المدينة ) ،

فخرج من المدينة صلى الله عليه وسلم ، واستَعْمل على المدينة ابن َ أمَّ مكتوم، فها قال ابن مشام .

(طريقه إليهم ثم رجوعه عنهم) :

قال ابن إسحاق: فسلك على غُمُراب ، جبل بناحية المدينة على طريقه إلى الشام ، ثم على تعيص ؛ ، ثم على البَتْتَراء ، ثم صَفَتَى • ذاتَ اليتسار ، فخرج على بينين ٢ ، ثم على ُصخيرات السَّهام٧ ، ثم استقام به الطريق ُعلى المحجَّة من طريق مكة ، فأغذ ٦ السير

 (۱) إلى هنا ينتهمى الجزء الرابع عشر من أجزاء السيرة .
 (۲) كذا في ا ، ط . وفي سائر الأصول : « بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا أبو محمد عبد الملك أبن هشام قال حدثنا زياد بن عبد المبكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال » .

(٣) الغرة : الغفلة .

(٤) كذا في شرح المواهب ومعجم البلدان . وفي الأصول : ﴿ نحيض ﴾ وهو تصحيف .

(٥) صفق : عدل .

(٦) بين (بالكسر ) كا ضبطه ياقوت في معجمه ، وبالفتح أو النحريك ، كا ضبطه الرَّورقاني نقلا عيَ فيره : واد قرب المدينة .

(٧) صخيرات اليمام : منزل رسول اقد صلى اقد عليه وسلم إلى بلمر . وهو بين السيالة وقريش . وقد ذكر في معجم البلدان و صخيرات الثمام ، بالثاء ، وأشير فيه إلى هذه الرواية . وذكر الزرقاني بالثاء هِ لم يشر إلى الرواية الثانية ، وفي رواية بشرح القاموس : « صيرات »

(٨) أغذ: أسرع .

سريعا ، حتى نزل على غُرَان ، وهي منازل بني لحيّان ، وغرَان واد بين آمتج وعُسفْان ، إلى بلد يقال له : سايتة ، فوجدهم قد حَدروا وتمنّعوا في دءوس الجبال . فلما ننزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخَطأه من غيرتهم ما أراد ، قال : لو أنا هبَيطنا عُسفان لرأى أهل مكّة أنّا قد جئنا مكة ، فخرج في مثنى واكب من أصحابه حتى لؤل عُسفان ، ثم بعث فارستين من أصحابه حتى للها كراع الغميم ١ ، ثم كرّ وراح رسول الله عليه وسلم قافلا ٧ .

#### (مثالة الرسول في رجومه ) ،

فكان جابر بن عبد الله يقول : سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول حين وجه راجعا : آيبون تاثبون إن شاء الله لربَّنا حامدون ، أعوذ بالله مين وَعَنّاء ؟ السَّفر ، وكآبة ؛ المُنْقَلَب ، وسوء المنظر في الأهل والمبال .

#### (شعر كعب في غزوة بني لحيان ) :

والحديث في غَزُوة بني لِحْيان ، حي عاصم بن عمر بن قتادة ، وعبد الله بن أبي بكر ، عيى عبد الله بن كعب بن مالك ؛ فقال كعب بن مالك في غَزُوهُ بني لِحْيان :

لو أن بني لحيان كانوا تناظرُوا لقُوا عُصَبا في دارِهم ذاتَ مَصْدَقِ • لقُوا عُصَبا في دارِهم ذاتَ مَصْدَق • لقُوا سَرَعانا يَعْسلا السَّرْب رَوْعُهُ أَمَامَ طَحُون كالمجرَّة فَيَلْلَقَ ا

<sup>(</sup>١) كراع النميم : موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة ، وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال . ( من معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٢) وذكر ابن سعد أنه حين نزل رسول انه صلى انه عليه وسلم عسفان بعث أبابكر مع عشرة فوارس لتسمع جم قريش فيذعرهم ، فأتوا كراع الغميم ولم يلقوا كيدا . قال الزرقاني : ١ - مكن الجمع بأن بمثهما ثم بعث أبابكر في العشرة ، أو عكمه يه .

<sup>(</sup>٣) وعثاء السفر : مشقته وشدته .

 <sup>(</sup>٤) الكآبة : الحزن .

<sup>(</sup>ه) تناظروا: انتظرو . والسبب : الحماعات .

<sup>(</sup>٢) السرعان : أول القوم . والسرب ( بفتح السين ) : الطريق . والسرب ( بخسر السين ) . مكتفس وكلا المعنين محتمل . والروع : الفزع . والطحون : الكتيبة تطحن كل ما تمر به . والحجرة : نجوم كثيرة يقتطط ضوما في السياء ، والفيلق : الكتيبة الشديدة .

## ولكنَّهم كانُوا وِبارًا تَنَّبَعَتْ شيعاب حِيجازِ غَــير ذى مُتَنَفِّقْ ﴿

#### غزوة ذي قرد

( غارة ابن حصن على لقاح الرسول ) :

ثم قدم رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، فلم يُدَيم بها إلا ليالى قلائل َ ، حنى أغار عُبينة بهي حيصن بن حُدنيفة بن بدر الفَزَاري ، في خَيل من غَطفان على لقاح " لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالغابكة ، وفيها رجل من بني غيفار • وامرأة له ، فقتلوا الرجل ، واحتملوا المرأة في اللهااح .

( بلاء ابن الأكوع في هذه الغزوة ) ؛

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ، ومَن الأَّتهم ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، كل قد حدَّث في غزوة ذي قَرَد الأَّتهم ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، كل قد حدَّث في غزوة ذي قرَد المعض الحديث ٢ : أنه كان أوّل من نذر ٨ بهم سلمة بن عمرو بن الأكثوع الأسلميّ ، غدا يريد الغابة متوشيّحا قوّسه ونبيّله ، ومعه غلام لطلحة بن عبيد الله معه فرّس له يقوده ، حتى إذا علا ثنيّة الوّداع نظر إلى بعض خيولهم ، فأشرف في ناحية سلّع ، ثم صرخ : واصباحاه ، ثم خرج يتشتدّ في آثار القوم ، وكان مثل السبع حتى كحق بالقوم ، فجعل يتردّهم بالنّبل ، ويقول إذا رمى : خذها وأنا

<sup>(</sup>۱) الوبار: حمع وبر ، وهي دويبة على قدر الهرة ، تشبه بها العرب الضعيف ، والشعاب : جمع شعب ، وهو المتخفض من الأرض ، وحجاز : أرض مكة وما يليها . ويروى : وحجان ، بالنون ، أي معوجة ؛ كا روى : وحجار » وهو جمع حجر . وغير ذي متنفق : أي ليس له باب يخرج منه . وأصله من النافقاء ، وهو أحد أبواب حجرة اليربوع .

<sup>(</sup>٢) وقيل إن اللي أغار هو عبد الرحمن بن عيينة .

<sup>(</sup>٣) اللقاح : الإبل الحوامل ذوات الألبان

<sup>(</sup>٤) الغابة ؛ موضع قر ب المدينة من ناحية الشام ، فيه أموال لأهل المدينة (راجع معجم البلدان ﴾

<sup>(</sup>٥) هذا الرجل النَّفاري هو ابن أبي ذر ، كما صرح بذلك ابن سعد . واسم امرأته ليلي .

<sup>(</sup>٦) ذو قرد : ماء على نحو بريد من المدينة نما يلي بلاد غطفان ؛ وقيل على مسافة يوم منها .

 <sup>(</sup>٧) بين رجال السير خلاف في وقت هذه الغزوة عرض له الزرقاني في شرح المواهب ، في فيه من لتفصيل .

<sup>(</sup>٨) نادر : علم .

ابن الأكتوع ، اليوم يوم الرُّضَّع أ ، فاذا وُجَّهت الحيلُ نحوه انطلق هاربا ، ثم عارضَهم ، فاذا أمكنه الرَّمْي رَمى ، ثم قال : خُلُـ ها وأنا ابن الأكوع ، اليوم يوم الرضّع ، قال : فيقول قائلهم : أُويَنْكعنا هو أوّل النهار ،

( صراخ الرسول وتسابق الفرسان إليه ) :

قال : وبلغ رسول َ الله صلى الله عليه وسلم صياحٌ ابن الأكوع ، فصرخ بالمدينة الفَزع الفَزع ، فترامت الخيول ُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وكان أوّل من انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرُ سان: المقدّداد البن عمرو ، وهو الذي يُقال له: المقدّداد بن الأسوّد ، حليف بنى زُهرة ؛ ثم كان أوّل فارس وقلف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المقدّداد من الأنصار ، عبّد بن بشر بن وقدْ بن رنعنه بن زُعنبة بن زَعنوراء ، أحد بنى عبّد الأشهل ، وسعد ابن زيد ، أحد بنى كعنب بن عبد الأشهل ؛ وأسيد بن ظهير ، أخو بنى حارثة ابن الحارث ، يُشك فيه ؛ وعكاشة بن محصن ، أخو بنى أسد بن خرُيمة ؛ ابن الحارث ، يُشك أخو بنى أسد بن خرُيمة ، وأبو قتادة الحارث بن ربعي ، أخو بنى سكمة ، وأبو قتادة الحارث بن ربعي ، أخو بنى سكمة ، وأبو عبياً ش ، وهو عبيد بن زيد بن الصامت ، أخو بنى زُريق . فلما اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليهم سعد بن زيد ، فها بكغنى ، ثم قال : اخر بن وطلب القوم ، حتى ألحقك في الناس .

( الرسول و نصيحته لأبي عياش بترك فرسه ) :

وقد قال رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم ، فيا بلغنى عن رجال من بنى زُريق ، لأبى عياً ش : يا أبا عياش ، لو أعطيت هذا الفرس رجلا ، هو أفرس منك فلحق بالقوم ؟ قال أبو عياً ش : فقلت : يا رسول الله ، أنا أفرس الناس ، ثم ضربت الفرس ، فوالله ما جرّى بى تحسين ذراعا حتى طرحنى ، فعنجبت آئل وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لو أعطيته أفرس منك ، وأنا أقول : أنا أفرس الناس ، فزعم رجال من بنى زُريق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى فرس أبى عياً ش معاذ بن ماعص ، أو عائذ بن ماعص بن قيس بن خلدة ، وكان ثامنا ، وبعض

<sup>(</sup>١) الرضع : جمع راضع ، وهو التيم : والمني : اليوم يوم هلاك اللقام .

لناس بعد سلمة بن عمرو بني الأكثوع أحد النمائية ، ويطرح أُسيدَ بن ظُهير ، أخا يَى حارثة ، والله أعلم أيّ ذلك كان ، ولم يكن سلمة يومئذ فارسا ، وقد كان أوّل من خلق بالقوم على رجنليه ، فخرج الفرسانُ في طلب القوم حتى تلاحقوا .

﴿ سبق محرز إلى القوم ومقتله ﴾ :

قال ابن إسحاق: فحدثنى عاصم بن همر بن قتادة: أن أول فارس لحق بالقوم عفر بن قتادة: أن أول فارس لحق بالقوم عفراً بع من تضلة ، أخو بني أسد بن خرَيَة – وكان بثقال لهرز: الاخرم ١ ، ويقال له قسمير ٢ – وأن الفزع لما كان جال فرس " لمحمود بن مسلمة في الحائط ، حين سميع صاهلة الخيل ، وكان فرسا صكيعا ٣ جاماً ، فقال نساء من نيسا، بني عبد الأشهل ، حين رأين الفرس بجول في الحائط بجيد عنى عفل هو مر بوط فيه به عبد الأشهل ، حين رأين الفرس بحق الحائط بجيد عنى من تناخق برسول الله عليه وسلم وبالمسلمين ؟ قال : نعم ، فأعطينة إياه . فخرج عليه ، فلم يلبث أن بذ الخيل بجتمامه ، حتى أدرك القوم ، فوقف لهم بين أيديهم ، ثم قال : قفوا لا معشر بني الديهم ، ثم قال : قفوا لا معشر بني الله عليه وحل عليه رجل من من قتله ، وجال الفرس ، فلم يتقدر عليه والأنصار : قال: وحمل عليه رجل منهم فقتله ، وجال الفرس ، فلم يتقدر عليه وقف على آدية و من بني عبد الأشهل ، فلم يتقتل من المسلمين غيره ؛

( رأى ابن هشام فيمن قتل مع محرز ) ،

قال ابن هشام: وقُتُل يومثذ من المسلمين مع مُعرز ، وقاًص بن مُعزز ' المُدُ لِحَيِّ ، فيا ذَكر غير واحد من أهل العلم .

<sup>(</sup>١) كَلَّمَا فِي أَكْثُرُ الْأُصُولُ وَالْاسْتِيمَابِ . وَفِي ا : ﴿ الْأَخْرَمِ ﴿ .

<sup>(</sup>٢) في الاستيماب : و فهيرة ي .

<sup>(</sup>٣) الفرس الصنيع : الذي يخدمه أهله ويقومون هليه .

<sup>(</sup>٤) اللكيعة : اللئيمة .

<sup>(</sup>ه) الآرى الحبل الذي تشد به الدابة ، وقد يسمى الموضع الذي نقف فيه الدابة آريا أيضة .

 <sup>(</sup>٦) كذا في ا والاستيعاب والمشتبه والفاموس . وفي سائر الأصول هنا وفيما سيأتي و محرز ، وهو تصحيف .

(أسماء أفراس المسلمين) :

ال ابن إسماق : وكان اسم فرس محمود : ذا اللمَّة .

قال ابن هشام : وكان اسم فرس سَعَد بن زيد : لاحق ، واسم فرس المقدّاد هَوْ بَهُ اللهِ اللهُ الل

قال ابن إسحاق : وحدثني بعض من لاأتهم عن عبد الله بن كمعنب بن مالك : أن مُجَزّزًا إنما كان على فرس لعنكاشة بن عصن ، يقال له : الجناح ، فقتُل مُجَزّز واستُلبت الجناح .

( القتل من المشركين ) :

ولما تلاحقت الحيل قَـتَل أبوقتادة الحارث بن ربعى ، أخو بنى سلّمة ، حبيب ابن عُـينة بن حيصْن ، وغشّاه بُرْده ، ثم لحق بالناس .

وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين :

( استعمال ابن أم مكتوم على المدينة ):

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة ابني أم مكتوم ،

قال ابن إسحاق : فاذا حَبَيب مُستَجَى ؛ ببرد أبى قَتَادة ، فاسترْجع <sup>م</sup> الناسَ وقالوا : قُتُل أَبُوقَتَادة ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس بأبى قَتَادة ، ولكنه قَتَبل لأبى قَتَادة ، وضَع عليه بُرْدَه ، لتَعْرُفوا أنه صاحبه .

وأدرك عُكَّاشة بن ُ يَحْصَن أَوْبَارًا ١ وابنه عَمَّرُو بن أَوْبَار ، وهما على بتعير

<sup>(</sup>۱) قال السهيل. • و للبعزجة » : شدة جرى في مغالبة ، كأنه منحوت من « بعج » إذا شق ، و «عز» أي غلب .

 <sup>(</sup>۲) قال السهيل : « وأما سبحة فعن سبح ، إذا علا علوا في اتساع ؛ ومنه : سبحان الله » .

 <sup>(</sup>۲) كذا في أكثر الأصول. قال السهيل : « وحزوة : من حزوت الطبر ، إذا زجرتها ؛ أوحزوت الثير ، إذا زجرتها ؛ أوحزوت الثيرة ، إذا أظهرته » . وفي ا : « حزورة » .

<sup>(</sup>٤) مسجى ; منطى ،

<sup>(</sup>ه) استرجع الناس : قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون .

<sup>(</sup>٦) في الطبقات : وأثار ، بضم الحمزة .

واحد ، فانتظمها بالرَّمْع ، فقتلهما جميعا ، واستنقلوا بعض اللَّقاح ، وساو رسول الله صلى الله عليه وسلم حى نزل بالجبل من ذى قرد ، وتلاحق به الناس ، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم به ، وأقام عليه يوما وليلة ؛ وقال له سلمة بن الأكوع : يا رسول الله ، لو سرحتنى فى مئة رجل لاستنقذت بقية السَّرح ، وأخذت بأعناق القوم ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيا بلغنى : إنهم الآن لهُ عُبِهَ أَوْن ا فى غَطَفان ،

(تقسيم الني. بين المسلمين) :

فقسم رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم فى أصحابه فى كل مئة رجل جَزُورا ، وأقاموا عليها ، ثم رجع رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم قافلا حتى قدّم المدينة ،

( امرأة النفارى وما نذرت مع الرسول ) :

وأقبلت امرأة الغفارى ٢ على ناقة ٣ من إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى قدمت عليه فأخبرته الخبر ، فلما فرغت ، قالت: يارسول الله ، إنى قد نذرت لله أن أنحرها إن نجانى الله عليها ؛ قال : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : بئس ما جزريتها أن حملك الله عليها ونجاك بها ثم تنحريها ! إنه لانذر في متعصية الله ولا فيا لا تملكين ، إنما هي ناقة من إبلى ، فارجعي إلى أهلك على بركة الله :

والحديث عن امرأة الغفارى وما قالت ، وما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن أبى الزبير المكنى ، عن الحسن بن أبى الحسن البَعْسرى :

(شعر حسان فی ذی قرد) :

وكان مما قبل من الشِّعر في يوم ذي قَرَد قول مُحسَّان بن ثابت :

لولا الذي لاقت مُسَنَّ نُسُورِها بجَنُوبِ سَايِنَةَ أَمْسِ فِي التَّقَوَّادِ إِ

<sup>(</sup>١) يغبقون : يسقون اللبن بالعشى .

<sup>(</sup>٢) هي ليلي امرأة ابن أبي ذر ، وقد تقدم ذكر هما .

<sup>(</sup>٣) اسم هذه الناقة : العضباء . (راجع شرح المواهب) .

<sup>(ُ</sup>ه) أَضُمَّر ذكر الحيل ، وإن لم يتقدم لها ذكر ، لأن الكلام يدل عليها . والنسور : مايكون في باطن حافر الدابة ، مثل الحصي والنوى . وساية : موضع ، وقد تقدم شرحه .

كَلَقْيِنَكُمْ بَحْمُولُنُ كُلُّ مُدْجَجِ ولَسَيَّرٌ ۚ أَوْلَادَ اللَّقْيِطة أَنَّنَا كُننًا ثمانيةً وكانتُوا جَحْفَلاً ۗ كا**ن**ُوا بدار ناعمسين فبُدَّلُوا

حامى الحقيقة ماجسد الأجلادا سلم عُداة فوارس المعداد لجنبا فشكئوا بالرماح بتداده كُنًّا مِن القَوْم الذين يَكُو َنهم ويُقَدَّمون عِنانَ كُلُّ جَواد كلا وربّ الرّاقصات إلى مـِّنى للمُطْعَنْ عُرْض تخارِم الأطنوَاد؛ حَى نُبيل \* الخَيل في عَرَصاتكم ونَؤُوب بالمُلَكَاتِ والأولاد ١ رَهْ الله عَلَمْ الله مُقلِّص وطيمراً في كل مُعْتَرِك عَطَفُن ووادى ١ أَفْتَني دوابرَها ولاحَ مُتُونَها بوم تُقاد به ويتوم طراده فكذاك إن جياد الم ملبكونة والحرب مشملة بريع غواده وسُيوفنا بيضُ الحَدائد تَجُنْلي جُسُننَ الحَديد وهامَةَ المُرْتاد٠١ أُحَسَدُ الإلهُ عليهمُ لحَسرامه ولعسرة الرحن بالأسسداد١١ أيَّامَ في قررد وُجُوهُ عباد١١

- (١) المدجج ( بفتح الجيم وكسرها ) : الكامل السلاح . والمباجه : الشريف .
- (٢) أولاد اللقيطة : الملتقطون الذين لايمرف أباؤهم . والسلم ( بغتج السين وكسرها ) : الصلح .
- (٣) الحمفل: الجيش الكثير . واللجب: الكثير الأصوات ، ولا يكون إلا من كثرة مدد، ، رشكوا : طعنوا . وبداد : من التبدد ، وهو التفرق .
- (٤) الراقصات : الإبل ؛ والرقص : ضرب من مشيها . والأطواد ؛ الجبال المرتفعة . والمخارم ، فطرق بين الجبال .
  - (ه) كذا في أكثر الأصول. ونبيل: نجعلها تبول. وفي ا: « نثيل».
- (٦) العرصات : خمع عرصة ، وهي وسط الدار . ونؤوب : ترجع : والملكات : النساء يسهيج
- (٧) الرهوب : المشي في سكون . ومقلص : مشمر . وطمرة ، فرس وثابة سريعة . والمعترك ، سوضع الحرب . وروا د ، قال ﴿ أُبُوذُر ؛ من رواه بفتح الراء فعناه ؛ سريمات ، من ردى الفرس يردى ، إذا أسرع ؛ ومن رواه بكسر الراء ، فهو من المشي الرويد ، وهو الذي فيه فتور .
- (٨) دوابرها : أواخرها . ولاح : غير وأضعف . ومتونها : ظهورها ، والطراد : مطاردة الأبطاه بعضهم بعضاء
  - (٩) ملبونة : تسنى اللبن . ومشعلة : موقدة .
  - (١٠) تجتل : تقطع . والجنن : جمع جنة ، وهي السلاح . والمرتاد : الطالب الحرب .
    - (١١) الأسداد : جمع سد ، وهو ما يسد به على الإنسان فيمنعه من وجهه .
      - (۱۲) كذا في ا . وعباد : أي عبيد . وفي سائر الأصول : وعناد ۽ .

### ( فشب سعه على حسان و محاولة حسان استر ضاءه ) :

قال ابن هشام : فلمًّا قالها حسًّان غَضِب عليه سعدٌ بن زيد ، وحكف أن لايكلُّمه أبدًا ؛ قال : انطَلَق إلى خيَّلي وفوارسي فجعلها للمقداد ! فاعتذر إليه حسَّان وقال : والله ما ذاك أردتُ ، ولكن الروىّ وافق اسمَ المُقَمَّداد ؛ وقال أبياتا بُرضي بها سعداً:

إذا أرد "تم الأشهد الجلدا أو ذا غناء فعاليكم سعدا سَعَد بن زَيْد لا يبك هكا

فلم يقبل منه سعد ولم يُنغنن شيئا ،

(شعر آخر لحسان فی یوم ذی قرد) :

، قال حسَّان بن ثابت في يوم ذي قترَّد :

أَظَنَ عُيلَيْنَةُ إِذْ زَارِهَا بِأَنْ سُوفَ يَهِدُم فِيهَا قُصُورَا الْمَاكُنْدِيْتَ مَا كُنْتَ صَدَّقَتُهُ وقُلُمْ سَنَغْتُمُ أَمْرًا كَبَيرًا فَعَيْثُتُ الْمُدَّاتِينَ مَا كُنْتَ صَدَّقَتُهُ وقُلُمْ سَنَغْتُمُ أَمْرًا كَبَيرًا فَعَيْثُتَ المَدَّيْنَةُ إِذْ زُرْتُهَا وآنسَت للأنسَد فِيها زَيْراً الْمَاتِينِيةُ إِذْ زُرْتُها وآنسَت للأنسَد فِيها زَيْراً الْمَاتِينِيةُ إِذْ زُرْتُها وَانسَتْ للأنسَد فِيها زَيْراً اللهُ ا

فَوَلَّوْا سِيرَاعا كَشَّلَة النَّعام ولم يكشفوا عن مُليطِّ حَصِيراً أميرٌ علينا رسُــولُ المكيك أحبب بذاك إلينا أمــيرا رسُولٌ نُصَـدٌقُ ما جاءه ويتَثْلُوكِتَابا مضيئًا مُنيرًا

(شمر کعب فی یوذی قرد) :

وقال كعب بن مالك في يوم ذيي قَرَّد للفوارس:

أتحسُّ أولادُ اللَّقيطـة أنَّنا على الحَيْلُ لسنا مِثْلُهُم في الفوارِس وإنَّا أناس لا نرى القَتل سُبَّة ولا نَنْفني عند الرَّماح المَداعس ا

<sup>(</sup>١) زارها ، أي المدينة .

<sup>(</sup>۲) عفت : كرهت . وآنست : احسست ووجدت .

<sup>(</sup>٣) الشد : الجرى . ولم يكشفوا عن ملط حصيرا ، أى لم يصيبوا بعيرا ، ولاكشفوا عنه حصيرا . ريعي ﴿ بَالْحَصِيرِ ﴾ : ما يكنف به حول الإبل من عهدان الحظيرة . والملط : من قولهم لطت الناقة وألط بذنبها : إذا أدخلته بين رجليها

<sup>(</sup>ع) المداعس : المطاعن ؛ يقال : دعسه بالرمح ، إذا طعنه .

وإناً لَنَقُرى الضّيف من قَمَع الذُّرا ونَضرب رأس الأبلغ المُتشاوس المُرُد كُماة المُعْلَم مِن قَمَع الذُّرا بضرب بسُلِّى تَخْوة المُتقاعِس المَكُلِّ قَنِّى حاى الحقيقة ماجِد مِم بيض نَقُد الهَام تحت القوانس المَدُودون عن أحسابهم وتلاد هِم بيض نَقُد الهَام تحت القوانس فسائل بينى بدر إذا ما لقيتهم بنا ولا تكثّموا أخباركم في المجالس وقُولُوا زَلننا عن مخالب خادر به وحر في الصّدر ما لم بُمارِس قال ابن هشام: أنشدني بيته: دوإناً لنقرى الضّيف، أبوزيد:

(شعر شداد لعيينة) :

قال ابن إسحاق : وقال شدّاد بن عارض الحُسْمَى ، فى يوم ذى قَرَد : لعَميبنة ابن حيصْن ، وكان عُمينة بن حيصْن يُكنى بأبى مالك :

فه الا كرَرَث أبا مالك وخيلك مُدْبِرة تُمُتَلُ دُكرتَ الإيابَ إلى عَسْجَرَ وهيَيْهات قد بَعُسُد المُفْفَلُ^ وطَمَّنْتَ ٩ نَفْسَك ذا مَيْعة مِسْحَ الفَضاء إذا يُرْسَلُ١٠

(۱) القمع : جمع قمعة ؛ وهي أعلى سنام البمير . واللرا : الأسنمة ، والأبلخ : المتكبر والمتشارس،
 الذي ينظر بمؤخر عينه نظر المتكبر .

- (٢) انتخوا : تكبروا . والمتقاعس : اللي لايلين ولاينقاد .
- (٣) السرحان : الذئب ، والغضاة : شجرة ، وجمعها غضى . ويقال : إن أخبث الذئاب ذئاب الغضو
   وقد وردت هذه الكلمة في ١ « العضاة » .
- (٤) يذودون: يمنعون ويدفعون. والتلاد: المال القديم. وتقد: تقطع. والقوانس: أماله
   بيض الحديد؛ الواحدة قونسة.
  - (٥) التمارس: المضاربة في الحرب والمقاربة .
    - (٦) ني ا : و فاكتموا ي .
  - (٧) محادر ، أي أسد محادر ، وهو الذي يلزم أَجْمَته . والوحر : الحقد .
  - (٨) الإياب : الرجوع . وعسجر : موضع قرب مكة . و المقفل : الرجوع .
    - (٩) في ا : و وضعنت ۽ .
  - (١٠) ذو مهمة : فرس ذو نشاط . والمسح : الكثير الجرى . والفضاء : المنسع من الأرض .

إذا قَبَّضَتْ إليك النتما ل جاش كما اضطرم المرجل الله المن المرجل الله عرف عباد الإلسه لم يتنظر الآنجس الآول المحرف فوارس قد عودوا طراد الكماة إذا أنهسلوا الخاطرة وا الحيل تشفقي بهم فضاحا وإن بكطردوا يستزلوا فيعتصدوا في سسواء المقا م بالبيض أخلصها الصيّفل والمناس

## فزوة بني المصطلق<sup>\*</sup>

(وقتها) ۽

قال ابن إسحاق : فأقام رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعض َ جمادى الآخرة ورجبا ، ثم غزا بني المُصطلق من خُزاعة ، في شَعْبان سنة ست ٧ .

( استعمال أبي ذر على المدينة ) :

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة أبا ذرّ الغيفاريّ ؛ ويقال : 'نميلة بن عبد الله الليثي :

<sup>(</sup>١) جاش : تحرك وعلا . واضطرم : النَّهب ؛ ويروى : اضطرب .

<sup>(</sup>٢) لم ينظر : لم ينتظر .

<sup>(</sup>٣) الكماة : الشجمان . وأسهلوا : تزلوا السهل .

<sup>(</sup>٤) الفضاح: الفاضحة.

<sup>(</sup>٥) أخلصها العبيقل: أي أزال ما عليها من العبدا.

<sup>(</sup>١) وتسمى أيضا : « المريسيع » .

<sup>(</sup>٧) فى وقت هذه الغزوة محلاف ذكره الزرقانى وعقب عليه بما يأتى : و وقال الحاكم فى الإكليل ؛ لول عروة وغيره إنها كانت سنة خس أشبه من قول ابن إسعاق ؛ قلت : و يؤيده ما ثبت فى حديث الإفله أن سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة فى أصحاب الإفلك ، فلو كانت المريسيم فى شعبان سنة ست مع كون الإفك منها ، لكان ما وقع فى الصحيح من ذكر سعد بن معاذ غلطا ، لأنه مات أيام قريظة ، وكانت فى سنة خس على الصحيح ، و إن كانت كا قبل سنة أربع ، فهو أشد غلطا ، فظهر أن المريسيم كانت فى سنة خس فى شعبان قبل الخلدق ، لأنها كانت فى شوال سنة خس أيضا ، فيكون سعد بن ماذ مدجودا فى المريضيم ورمى بها يعد ذلك يسهم فى الخلدق ، و مات من جواحته فى قريظة ،

۱۹ - سیرة ابن مشام - ۲

( سبب غزو الرسول لهم ) :

قال ابن إسحاق: فحدثنى عاصم بن محمر بن قتادة وعبد الله بن أبى بكر ا ومحمد بن يحيى بن حبّان ، كل قد حدثنى بعض حديث بى المُصطلق، قالوا: بلغ رسول الدصلى الدعليه وسلم أن بى المُصطلق يَجْمعون له، وقائدهم الحارث بن أبى ضرار أبوجُوبَرية بنت الحارث ، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من ناحية وسلم بهم حرج إليهم ، حتى لقيهم على ماء لهم ا يقال له : المُريسيع ، من ناحية قد يد إلى الساحل ، فتزاحف الناس واقتتلوا ، فهزم الله بني المُصطلق ، وقتل من قتل منهم ، و نقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناءهم ونساءهم وأموالهم ، فأفاءهم عليه .

( موت ابن صبابة ) :

وقد أُصِيب رجل من المسلمين من بني كلّب بن عَوَّف بن عامر بن ليث ابن بكر ، يقال له : هشام بن صُبابة ، أصابه رجل من الأنصار من رَهُ ط عُباد: ابن الصامت ، وهو يرى أنه من العدو ، فقتله خطأ ".

( جهجاه وسنان و ما كان من ابن أبي ) :

فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الماء ، وردت واردة الناس ، ومع عمر بن الخطاب أجبر له من بنى غفار ، يقال له : جنه جاه بن مسعود يقود فرسته ، فازدحم جنه جاه وسينان بن وبَرَر الجنه في ، حليف بنى عنوف بن الخزرج على الماء ، فاقتتلا ، فصرخ الجنه في : يامعشر الأنصار ، وصرخ جنه جاه : ها معشر المهاجرين ٣ ، فغضب عبد الله بن أئى بن سكول ، وعنده رهنط من

(١) في ١ : و من مياههم ٥ .

(٢) قال السهيل : ﴿ وقال غير ه : هوسنان بن تميم ، من جهينة بن سود بن أسلم ، حليف الأنصار ٥ .

<sup>(</sup>٣) قال السهيل : و و لم يذكر ما قال النبى صلى الله عليه وسلم حين سمها ، و في الصحيح أله عليه السلام حين سمها منها قال : دعوها فإنها منتنة ؛ يعنى أنها كلمة خبيئة ، لأنها من دعوى الحالمية . وجعل اقد المؤمنين إخوة وحزيا واحدا ، فإنما ينبنى أن تكون الدعوة للمسلمين . فن دعا في الإسلام بدعوى الحاهلية ، فيتوجه للفقها، فيه ثلاثة أقوال ، أحدها أن يجلد من استجاب له خسين سوطا ، اقتداء بأبي موسى المخصرى في حده النابغة الحدى خسين سوطا، حين سمع و يالعامر » فأقبل يشتد بعصبه . والثاني أن فها ح

محومه فيهم: زيد بن أرقم ، غلام حدث ، فقال: أوقد فعلوها ، قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا ، والله ما أعد نا وجلابيب القريش إلا كما قال الأول : سمن كليك يأكلك ، أما والله لتن رَجَعْنا إلى المدينة ليُسخرِجن الأعز مها الأذل . ثم أقبل على من حضره من قومه ، فقال لهم : هذا مافعلتم بأنفسكم ، أحللتموهم بلادكم ، وقاسمتوهم أموالكم ، أما والله لوأمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم . فسمع ذلك زيد بن أرقم ، فشي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك عند فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عمر بن الحطاب ، فقال : مر به عباد بن بشر فليقتله ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه الله عليه والكن عمر أبن الحطاب ، فقال : مر به عباد ن بشر فليقتله ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه والكن أذ ن بالراحيل ، وذلك في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها ، فارتحل الناس أن عمدا يقتل أصحابه ! لا ولكن فارتحل الناس .

( اعتذار ابن أبي الرسول ) :

وقد مشى عبد الله بن أنيّ بن سكول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلنّغه ما سمع منه ، فحلف بالله : ماقلت ما قال ، ولا تكلمت ه . — وكان فى قومه شريفا عظيا — ، فقال منن حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار من أصحابه : يا رسول الله ، عسى أن يكون الغلام قد أوْهم فى حديثه ، ولم يحفظ ما قال الرجل ، حمّد با على ابن أنّ بنّ بن سكول ، ود فعا عنه ،

( الرسول وأسيد ومقالة ابن أبي ) ؛

قال ابن إسحاق: فلما استقل وسول الله صلى الله عليه وسلم وسار ، لقيه السُّيد بن حُضير ، فحياً ه بتحياً النبوة وسلَّم عليه ، ثم قال : يا نبي الله ، والله لقد رُحت في ساعة مُنكرة ، ما كنت تروح في مثلها ؛ فقال له رسول الله

الجلد دون العشر لهيه عليه السلام أن يجلد أحد قومه العشرة إلا في حد. والقول الثالث: اجتهاد الإمام
 في ذلك على حسب ما يراه من سد الذريعة وإغلاق باب الشر ، إما بالوعيد ، وإما بالسجن ، وإما بالجلد .

<sup>(</sup>۱) جلابيب قريش : لقب من كان أسلم من المهاجرين ، لقيهم بذلك المشركون . وأصل الحلابيهه ! الأزر الغلاظ ، كانوا يلتحمون بها ، فلقبوهم بذلك .

صلى الله عليه وسلم : آوما بلخك ما قال صاحبُكم ؟ قال : وأى صاحب يا رسول الله قال : عبد الله بن أ ني ، قال : وما قال ؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل ، قال . فأنت يارسول الله والله تخرجه منها إن شئت ، هو والله الله لل وأنت العزيز ، ثم قال : يا رسول الله ، ارفق به ، فوالله لقد جاءنا الله بك ، وإن قومه ليَنظمون له الحرز ليتوجوه ، فانه ليرى أنك قد استلبته ملكا ، (مير الرسول بالناس ليشغلهم من الغنة) :

ثم مشى! رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومتهم ذلك حتى أمسى ، وليلتهم حتى أصبى ، وليلتهم حتى أصبح ، وصدر يتومهم ذلك حتى آذتهم الشمسُ ، ثم نزل بالناس ، فلم يلبثوا أن وجَدوا مس الأرض فوقعوا نياما ، وإنما فعل ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ليتشغل النّاس عن الحديث الذّى كان بالأمس ، من حديث عبد الله ابن أتى .

( تنبؤ الرسول بموت رفاعة ) :

ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنّاس ، وسلّك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فُويَق النّقيع ؛ يقال له : بقعاء . فلما ، اح رسول الله صلى الله عليه وسلم هبّت على الناس ربح شديدة آذتهم وتخوفوها ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتخافوها ، فانما هبّت لموت عظيم من عنظماء الكُفّار : فلمّا قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التّابوت ، أحد بني قينقاع ، وكان عظها من عنظماء بهود ، وكهفا للمنافقين ، مات في ذلك اليوم .

( مانزل في ابن أبي من القرآن ) :

و نزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين في ابن أُكِنَّ ومَنَ كان على مثل آمره، فلما نزلتُ أَخِذَ رَبِيْد بن أَرقم ، ثم قال : هذا الله ازلتُ أَخِذَ رَبِيْد بن أَرقم ، ثم قال : هذا الله ي أُدْن رَبِيْد بن أَرقم ، ثم قال : هذا الله ي أَدْن الذي كان من أمر أبيه ، الله ي أَدْن الذي كان من أمر أبيه ، الله ي الله ابن عبد الله بن أبي الدي كان من أمر أبيه ، الله ي الله ابن عبد الله بن أبي أن يتولى هو قتل أبيه وعفو الرسول ) :

قال ابن إسماق : فحاد ألى عاصم بن محمر بن قتادة : أن عبد الله أتى رسول الله (١) في ا : « مَن » يعنى أنه سار بهم حتى اضعف إبلهم ؛ يقال : مَن بالإبل ، إذا أتعبا حق ضعف .

صلى الله عليه وسلم ، فقال : يارسول الله ، إنه بلغي الك تريد قتل عبد الله بن أنب فيها بلغك عنه ، فان كنت لابد فاعلا فمرنى به ، فأنا أحمل إليك رأسه ، فوالد لقد حلمت الحزرجُ ما كان لها من رجل أبر والده منى ، وإنى أخشى أن تأمر به غير ت فيقتله ، فلا تدعني نفسى أنظر إلى قاتل عبد الله بن أنب يمشى في الناس ، فأقتله فأقتل (رجلا ) مؤمنا بكافر ، فأدخل النار ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نترفتى به ، و نخس محبته ما بني معنا :

( تولى قوم ابن أبى مجازاته ) :

وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يُعاتبونه ويأخذونه ويُعَنفُونه ؛ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لعُمر بن الخطَّاب ، حين بلغه ذلك من شأنهم : كيف ترى ياعمر ؛ أما والله لوقتلته يوم قلت لى اقتله ، لأرْعيدت له آنُف ، لو أمرتها اليوم بقتيله لقتلته ؛ قال : قال عمر : قد والله علمتُ لأمروسول الله صلى الله عليه وسلم أعنظم بركة من أمرى :

(مقيس بن صبابة وحيلته في الأخذ بثأر أخيه وشعره في ذلك ) :

قال ابن إسحاق : وقدم مقييس بن صبابة من مكنة مسلما ، فيما يُظَهُر ، فقال : يا رسول الله ، جئتك مسلما ، وجئتك أطلب دية أخى ، قُتل خطأ . فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية أخيه هيشام بن صبابة ؛ فأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غير كثير ، ثم عدا على قاتل أخيه فقتله ، ثم خرج إلى مكة مرتدا ؛ فقال في شعر يقوله :

الله النفس أن قد مات بالقاع مُسندا تُضَرَّج ثَوْبَيْسه دماءُ الأخادع المُحادِع الله وكانت مُعموم النفس من قبل قتله تلم فتتحميني وطاء المتضاجع حكالت به وترى وأدركت نُوْرَتَى وكنتُ إلى الأوثان أوّل واجع المحالة

<sup>(</sup>١) زيادة من ا .

وُمَّ) القاع : المنخفض من الأرض ، وتشرج : تلطخ ، والأخادع : هَيْهِ قَ اللَّمَا ، وَإِمَا هَا الصَّفاعان ، فجمعها مع ما يليهما .

 <sup>(</sup>٣) تلم : تساورنی وتحل بی . وتحمینی : تمنعی . ووطاء المضاجع : لیناتها .

<sup>(1)</sup> الوتر : طلب الثأر . والثؤرة : الثأر .

كَارْتُ به فهرًا وحملت عَقْسله سراة بني النَّجَّار أربابَ فارع ا وقال مِقِيس بن صُبابة أيضا :

جلَّاته ٢ ضَرْبة " باءت ٢ لها وشكل " من نا قع الجَوْف يتعلوه ويتنصَّرم ، فقُلُتُ والمَوْتُ تَغَشَّاه أُسِرَته لا تأمَّنَ بَنَى بَكْرٍ إذا ظُلُموا ( فعاد المسلمين ) :

قال ابن هشام : وكان شعار المُسلمينيوم بنى المُصْطلق: يامنصور ، أُمِتْ أُمِيتْ أُمِيتْ ، ( تتل بنى المصللة ) :

قال ابن إسحاق: وأُصيب من بنى المُصْطلق يومثذ ناس ، وقتل على بن أبي طالب منهم رجلين ، مالكا وابنه ، وقتل عبد ُ الرحمن بن عوف دجلاً من فرسانهم ، يقال له : أحمر ، أو أُحَهَمُوه ،

(أمر جويرية بنت الحارث) :

وكان رسول الله صلى الله عليه وسم قد أصاب منهم سَبَيًا كثيرًا ، فَتَمَّا قَسَّمَهُ فَ المُسلمين ؛ وكان فيمن أنصيب يومثذ من السَّبايا جُويرية بنت الحارث بن أبى ضِرار ، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن إسماق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عُروة بن الزبير ، هن عائشة ، قالت : لما قسم رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المُصْطلق ، وقعت جُويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشّماس ، أو لابن عمّ له، فكاتبته على نفسها ، وكانت امرأة حلوة مُلاّحة ٧ ، لايراها أحد إلا أخذت بنقسه فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابها ، قالت عائشة : فوالله ماهو

<sup>(</sup>١) العقل : الدية . وسراة بني النجار : خيارهم . وقارع : حصن لهم .

<sup>(</sup>٢) جللته ضربة : علوته بها .

<sup>(</sup>٣) كذا في ١. وباءت : أخذت بالثار ؛ يقال : بؤت بفلان، إذا أخذت بثاره. وفي سائر الأصول . بانت . .

<sup>(</sup>٤) و ثمل قطر و يريد « يناقع / بخوف » : الدم . وينصر م . ينقطع .

<sup>(</sup>ه) الأسرة : التكسر الذي يكون في جلد الوجه و الحبهة .

<sup>(</sup>٦) هذه العبارة من قوله ﴿ وقتل عبد الرحمن ﴾ ﴿ إِلَّىٰ قُولُه ﴿ أَوْ أَحْيِمْرُ ﴾ ساقطة في ١ .

<sup>(</sup>٧) الملاحة : الشديدة الملاحة .

إلا أن رأيتُها على باب حَبجرتى فكرهها ، وعَرَفت أنه سيرى منها صلى الله عليه وسلم ما رأيتُ ، فلخلتُ عليه ، فقالت : يا رسول الله ، أنا جُويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار ، سيد قومه ، وقد أصابنى من البلاء ، ما لم يَخْف عليك ، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشيّاس ، أو لابن عم له ، فكاتبتُه على نفسى ، فجيئتك أستعينك على كتابتى ؛ قال : فهل لك في خبر من ذلك ؟ قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : أقضى عنك كتابتك وأنزوجك ؛ قالت : نعم يا رسول الله ؛ قال : قد فعلت :

قالت : وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج حُويرية ابنة الحارث بن أبى ضرار ، فقال الناس : أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأرسلوا ما بأيديهم ، قالت: فلقد أُعْتَق بتزويجه إياها مئة أهل بيت من المُصطلق ، فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها أ ،

قال ابن هشام ٢ : ويقال : لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بنى المُصطلِق ومعه جُويرية بنت الحارث ، وكان بذات الجيش ، دفع جويرية إلى رجل من الأنصار وديعة ، وأمره بالاحتفاظ بها ، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ؛ فأقبل أبوها الحارث بن أبى ضرار بفداء ابنته ؛ فلما كان بالعقيق نظر إلى الإبل التى جاء بها للفداء ، فرغب في بعيرين منها ، فغيتهما في شعب من شعاب العقيق ، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : يا محمد ، أصبتم ابنتى ، وهذا فيداؤها ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق ، في شعب كذا وكذا ؟ فقال الحارث : أشهد أن لاإله إلا الله ، وأنك محمد رسول الله في شعب كذا وكذا ؟ فقال الحارث : أشهد أن لاإله إلا الله ، وأنك محمد رسول الله

<sup>(1)</sup> قال السبيل : « وأما نظره عليه الصلا والسلام لجويرية حتى عرف من حسبها ما عرف ، فإنما كان ذلك لأنها امرأة بملوكة ، ولو كانت حرة ما ملاً عينه منها، لأنه لايكره النظر إلى الإماه . وجائز أن يكون نظر إليها لأنه أراد نكاحها ، كا نظر إلى المرأة التى قالت : إنى قد وهبت نفسي لك يارسول الله فصعد فيها النظر ثم صوب، ثم أنكحها من فيره . وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الرخصة في النظر إلى المرأة منه إرادة نكاحها ، وقال المعنيرة حين شاوره في نكاح امرأة : لو نظرت إليها ، فإن ذلك أحرى أن يدوم بهكما ، وقال مثل ذلك أحرى أن يدوم بهيكما ، وقال مثل ذلك أحرى أن يدوم

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث زيادة عن ١.

فوالله ما اطلع على ذلك إلا الله ، فأسلم الحارث ، وأسلم معه ابنان له ، وناس من قومه ، وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قد فع الإبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ودُفِعت إليه ابنته ويرية ، فأسلمت ، وحسن إسلامها ، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيها ، فزوجه إياها ، وأصدقها أربع منة درهم .

( الوليد بن عقبة و بنو المصطلق و ما نزل في ذلك من القرآن ) ؛

وقد أقبل رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم من سفره ذلك ، كما حدثنى من لاأتهم عن الزهرى ، عن عروة عن عائشة رضى الله عنها ، حتى إذاكان قريبا مي المدينة، وكانت معه عائشة فى سفره ذلك ، قال فيها أهل الإفك ماقالوا ،

<sup>(</sup>١) النشير: جدو أبرع.

# خبر الإفك فىغزوة بنى المصطلق (سنة ست ) ا

قال ابن إسماق : حد ثنا الزهرى ، عن علقمة بن وقال ، وعن سعيد بني جبير وعن عُروة بن الزّبير ، وعن عُبيد الله بن عبد الله بن عُبتة ، قال : كلَّ قد حدثنى معض هذا الحديث ، وبعض القوم كان أوْعى له من بعض ، وقد جمعت لك الذى حد ثنى القوم :

(شأن الرسول مع نسائه في سفره) ،

قال محمد بن إسماق : وحدثنى يميى بن عباد بن حبد الله بن الزبير ، عن أبيه من عائشة ، وعبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة ، عن نفسها ، حين قال فيها أهمل الإفك ما قالوا ، فكمل قد دخل في حديثها عن هؤلاء جيعا يمد ث بعضهم ما لم يمد ث صاحبه ، وكل كان عنها ثقة ، فكلتهم حدث عنها ماسمع ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نيسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ؛ فلما كانت غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه ، تما كان يصنع ، فخرج سهمه عليه وسلم : فخرج بي رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(سقوط عقد عائشة وتخلفها لبحث عنه) :

قالت: وكان النساء إذ ذلك إنما يأكلن العُلنَى ٢ لم يَهِجُهُن ٣ اللَّحَم فيَتَنْقَالِي ، وكنت إذا رُحِلُ لى بعيرى جلستُ فى هودجى ، ثم يأتى القومُ الذين يُرَحَلُون لى ويَعْمَلُونَى ، فيأخذون بأسفل الهودج ، فيرفعونه ، فيتضعونه على ظهر البعير ، فينطلقون به قالت : فلما فرغ رسول من سفره ذلك ، وجهَّ قافلا ، حتى إذا كان قريبا من الملهنة

<sup>(</sup>١) زيادة عن ا.

<sup>(</sup>٢) العلق بضم ففتح : جمع علقة ، وهي ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداء و

<sup>(</sup>٣) النهبيج : كالورم في الحسد بـ

لإلى منزلا ، فبات به بعض الليل ، ثم أذ ن في الناس بالرحيل ، فارتحل الناس ، وضح بحث لبعض حاجتي ، وفي عنتي عقد لى ، فيه جزّع ا ظفار ، فلما فرغت السل من عنتي ولا أدرى ، فلما رجعت إلى الرّحل ذهبت التمسه في عنتي ، فلم أجده ، وقد أخذ الناس في الرّحيل ، فرجعت إلى مكاني الذي ذهبت إليه ، فالتمسته حتى وجد ته ، وجاء القوم خلافي ، الذين كانوا يُرحلون لى البعير ، وقد فرغوا من رحلته ، فأخذوا الهود ج ، وهم يظنتون أنى فيه ، كما كنت أصنع ، فاحتملوه ، فشد وه على البعير ، ولم يشكوا أنى فيه ، ثم أخذوا برأس البعير ، فانطلقوا به ، فرجعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا مجيب ، قد انطلق الناس ،

( مرور ابن المعطل بها واحتماله إياها على بميره ) :

قالت: فتلفّقت بجلبابى، ثم اضطجعت فى مكانى، وعرفت أن لو قد افتُقدت لرُجع إلى : قالت: فوالله إنى لمضطجعة إذ مر بى صفوان بن المعطّل السّلتمى، وقد كان تخلّف عن العسكر لبعض حاجته لا ، فلم يبت مع الناس، فرأى سوادى، فأقبل حيى وقف على ، وقد كان يرانى قبل أن يُضْرَب علينا الحجاب، فلما رآنى قال : إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، ظعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم! وأنا متلفّقة فى ثيابى ، قال : ما خلّفك يرحمك الله ؟ قالت : فما كلّمته، ثم قرّب البعير، فانطلق مربعا، يطلب الناس ، فوالله ما أدركنا الناس، وما افتقد ت حتى أصبحت ، ونزل الناس، فلما الطمأنوا طلع الرجل يقود بى ، فقال أهل الإفك ما قالوا، فارتعج ٣ العسكر، ووالله ما أعلم بشىء من ذلك ،

( إعراض الرسول عنها ) :

ثم قد منا المدينة ، فلم ألبث أن اشتكيتُ شكوى شديدة ، ولا يبلغني من ذلك

<sup>(</sup>١) الجزع : الخرز . وظفار : مدينة باليمن قرب صنعاء ، وينسب إليها الجزع الظفارى .

 <sup>(</sup>۲) كان صفوان على ساقة العسكر يلتقط ما يسقط من متاع المسلمين ، حتى يأتيهم به ، و لذك تخلف .
 ( د اجع الروض) .

<sup>(</sup>٣) ارتبج العسكر : تحرك و اضطرب . وفي و : و ارتبج ، أي اضطرب .

هي ، ، وقد انتهي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإلى أبوى الايذكرون لى منه قليلا ولاكثيرا ، إلا أنى قد أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض لطنفه بى ، كنت إذا اشتكيت رَحمى ، ولطف بى ، فلم يفعل ذلك بى في شكواى تلك ، فأنكرت ذلك منه ، كان إذا دخل على وعندى أى تمرضنى - قال ابن هشام : وهى أم رومان ، واسمها زَيْلب بنت عبد دُهمان ، أحد بنى فراس ابن غتم بن مالك بن كنانة - قال : كيف تيكم ، لايزيد على ذلك :

#### ( انتقالها إلى بيت أبيها وعلمها بما قيل فيها ) :

قال ابن إسحاق: قالت: حتى و جدت في نفسى ، فقلت: يا رسول الله ، ورأيت مارأيت من جفائه لى : لو أذنت لى ، فانتقلت إلى أى ، فرضتى ؟ قال: لا عليك . قالت: فانتقلت إلى أى ، ولا عليم لى بشىء بما كان ، حتى نقيهت من وجعى بعد بضع وعشرين ليلة ، وكنا قوما عربا ، لانتخذ فى بيُوتنا هذه الكنيف للى تتخذها الأعاجم ، نعافها و نكرهها ، إنما كناً نذهب فى فسح المدينة ، وإنما كانت النساء بخرجن كل ليلة فى حوائجهن ، فخرجت ليلة لبعض حاجتى ومعى كانت النساء بخرجن كل ليلة فى حوائجهن ، فخرجت ليلة لبعض حاجتى ومعى أم مسطح بنت أبى رهم بن المطلب بن عبد مناف ، وكانت أمها بنت صحر بن فوالله إنها بنه عمر بن عمر من عبد مناف ، وكانت أمها بنت معر بن فوالله إنها بنه قالت: تعس مسطح! ومسطح فوالله إنها بنه عوف ؛ قالت : قلت : بنس لعمر الله ماقلت لرجل من المهاجرين قد شهد لقب واسمه عوف ؛ قالت : قلت : بنس لعمر الله ماقلت لرجل من المهاجرين قد شهد بلارا ؛ قالت : قولة الخبر ؟ فأخبرتنى بالذى كان من قول أهل الإفك ، قالت : قلت : أو قد كان هذا ؟ قالت : نعم والله فقد كان ، قالت : فوالله ماقلرت على أن أقضى حاجتى ، ورجعت ؛ فوالله ماذلت أبكى حتى ظننت أن البكاء سيصدع ٢ كبدى ؛ قالت : وقلت لأمى : يغفر الله لك ، قالت : وقلت لأمى : يغفر الله لك ، قالت : وقلت لأمى : يغفر الله لك ، تعدث الناس بماتحدثوا به ، ولاتذكرينى لى من ذلك شيئا ! قالت : أى بنية ، خفاضى ٢ كتبدى ؛ قالت : وقلت لأمى : يغفر الله لك ،

<sup>(</sup>١) المرط: الكساء.

<sup>(</sup>٢) سيصدع: سيشق.

<sup>(</sup>٣) خفض عليك : هوني عليك .

هلیك الشأن ، فوالله لقلَّما كانت امرأة حسناء ، عند رجل يحبها ، لها ضرائر ، الأَّ كَــَـّـثُرُنْ وكــَّـثُر الناس عليها .

( خطبة الرسول في الناس يذكر إيدًا، قوم له في عرضه ) :

قالت: وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الناس يختطبهم ولا أملم بذلك ، فحميد الله وأثنى عليه ، ثم قال: أيها الناس ، ما بال رجال يتوذوننى ا فى أهلى ، ويقولون عليهم غير الحق ، والله ماعلمت منهم إلا خيراً ، ويقولون ذلك لرجل والله ماعلمت منه إلا خيراً ، وما يك خل بيتا من بيوتى إلا وهو معى :

(أثر ابن أبي وخنة في إشاعة هذا الحديث) :

قالت: وكان كُثبر اذلك عند عبد الله بن أني بن سلول في رجال من الخزرج مع الذي قال مسلطح وحمنة بنت جحش ، وذلك أن أختها زينب بنت جحش كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم تكن من نسائه امرأة تُناصيني لا في المنزلة عنده غيرها ؛ فأما زينب فعصمها الله تعالى بدينها فلم تقل إلا خيرا وأما حمنة بهت جحش ، فأشاعت من ذلك ما أشاعت ، تُضادُ في لا ختها ، فشقيت بذلك ،

( ما كان بين المسلمين بعد خطبة الرسول ) :

فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المقالة ،قال أسيّد بن حُضير : يا رسول الله ، إن يكونوا من الأوس نكْفكهم ، وإن يكونوا من إخواننا من الخزرج ، فمُرنا بأمرك ، فوالله إلهم لأهل أن تُضرب أعناقهم ؛ قالت : فقام سعّد ابن عُبادة ، وكان قبل ذلك يُركى رجلا صالحا ؛ فقال : كذبت لعمّر الله ، لانضرب أعناقهم ، أما والله ما قلت هذه المقالة إلاأنبَّك قد عرفت أنهم من الخزرج ولو كانوا من قومك ما قلت هذا ، فقال أسيّد : كذبت لعمر الله ، ولكنبَّك ممنافق تُجادل عن المنافقين ؛ قالت : وتساور ٣ الناس ، حتى كاد يكون بين هذين منافق تُجادل عن المنافقين ؛ قالت : وتساور ٣ الناس ، حتى كاد يكون بين هذين

<sup>(</sup>١) الكبر بالضم والكسر : الإثم ، ومعهم الشيء .

<sup>(ُ</sup>٢) كذا في الروض . قال السهيل : ﴿ وَقُولَ عَائِشَةَ : لم تَكَنَّ امْرَأَةَ تَنَاصِبُنِي فِي المَّزَلَةُ عَنْدَهُ غَيْرُ هَا ﴾ مكذا في الأصل ﴿ تَنَاصِبِنِي ﴾ ، والمعروف في الحميث : تناصيني ، مِن المناصاة وهي المساواة ﴾ .

<sup>(</sup>٣) وتساور الناس : قام بعضهم إلى بعض ، وفي بعض النسخ : ﴿ تَعُلُورُواْ ﴾ .

الحيتين من الأوس والخزرج شرّ . ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخل على الله عليه وسلم ، فدخل على المستشارة الرسول لعلى وأسامة ) :

(قالت ) فدعا على بن أبي طالب رضوان الله عليه ، وأسامة بن زيد ، فاستشارهما ؛ فأمّا أُسامة فأثنى على خيرًا وقاله ؛ ثم قال : يا رسول الله ، أدلمك ولا نعلم منهم إلا خيرا ، وهذا الكذب والباطل ؛ وأما على فانه قال : يا رسول الله إن النساء لكثير ، وإنك لقادر على أن تستخلف ، وسئل الجارية ، فأنها ستصدقك . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة ليسالها ؛ قالت : فقام إليها على بن أبي طالب ، فضرَبها ضربا شديدًا ، ويقول : اصد في رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قالت: فتقول والله ما أعلم إلاخيرا ، وماكنت أعيب على عائشة شيئا ، إلا أبي كنت أعيب على عائشة شيئا ، إلا

( نزول القرآن ببراءة عائشة ) :

قالت: ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعندى أبواى ، وعندى المرأة من الأنصار ، وأنا أبكى ، وهي تبكى معى ، فجلس ، فحمّا الله ، وأنى عليه ، ثم قال : ياعائشة ، إنه قد كان ما قد بلغك من قول الناس ، فاتنى الله ، وإن كنت قد قارفت سوء ٢ ثما يقول الناس فتُوبى إلى الله ، فإن الله يقبل التوبة عنى عباده ؛ قالت : فوالله ما هو إلا أن قال لى ذلك ، فقلص ٣ دمعى ، حتى ما أحس منه شيئا ، وانتظرت أبوى أن يجيبا عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يتكلم قالت : وايم الله لأنا كنت أحقر في نفسى ، وأصغر شأنا من أن يُبزل الله في قرآ نا يمقرأ به في المساجد ، ويتُصلى به ، ولكنى قدكنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه شيئا يكذب به الله عنى ، لما يعلم من براءتى ، أو يُجبر خبرا ، عليه وسلم في نومه شيئا يكذب به الله عنى ، لما يعلم من براءتى ، أو يُجبر خبرا ، فأمناً قرآن يَبزل في ، فوالله لنتفسى كانت أحقر عندى من ذلك . قالت : فلما لم أر أبوى يتكلمان ، قالت : قلما لم أد

<sup>(</sup>١) زيادة عن ا .

<sup>(</sup>٢) قارفت سوما : دمحلت فيه .

<sup>(</sup>٣) قلص : ارتفع .

قالت : فقالا : والله ما تلدى بماذا تُجيبه ؛ قالت : ووالله ما أعلم أهلُ بيت دخل عليهم مادخل على آل أبي بكر في تلك الأيام ؛ قالت : فلما أن استعجما على • استعبرتُ فبكيتُ ؛ ثم قلت : والله لاأتوب إلى الله مما ذكرت أبدا : والله إنى لأعلم لئن أقررتُ بما يقول الناس ، والله يعلم أنى منه بريثة ، لأقولن ما لم يكن ، ولئن أنا أنكرت مايقولون لاتصد قونني . قالت : ثم التمست اسم َ يعقوب فما أذكره ؛ فقلت: ولكن سأقول مما قال أبو يوسف : ﴿ فَصَـْبُرٌ جَمِيلٌ ، وَاللَّهُ المُسْتَعَانُ عَلَى ما تَـصِفُونَ ﴾ . قالت : فوالله ما بَرح رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم مجلسه حتى تَغَسَّاهُ من الله ما كان يتغَسَّاه ، فسُجًى بثوبه ووُضعت له وسادة من أدَم تحت رأسه ، فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت ، فوالله ما فنَزعت ولا باليَّتُ ، قد عَرَفت أَنَى بَرَيثَة ، وأن الله عزَّ وجلَّ غيرُ ظالمي ؛ وأمَّا أبنَواي ، فوالذي نفسُ عائشة بيده ، ما سُرّى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننتُ لتخرجن ً أنفسُهُما ، فَرَقا من أن يأتى من الله تحقيق ما قال الناس ؛ قالت : ثم سُرّى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجلَس ، وإنه ليتحدُّر منه مثل الجُـُمان ١ في يوم شات ، فجعل كمنسح العَرَق عن جَسَينه ، ويقول : أبشري يا عائشة ، فقد أنزل الله بَرَّاءتك ؛ قالت : محمد الله ثم خرج إلى الناس ، فخطبهم ، وتلا عليهم ما أنزل الله عليه من القرآن في ذلك ، ثم أمر بم يسطح بن أُثاثة ، وحسَّان بن ثابت ، ه حَمْنة بنت جحش ، وكانوا ممن أفْصح بالفاحشة ، فضُربوا حدُّهم ،

(أبو أيوب وذكره طهر عائشة لزوجه) :

قال ابن إسحاق : وحدثنى أبى إسحاق بن يتسار عن بعض رجال بنى النَّجَّار : أن أبا أيتُوب خالد بن زيد ، قالت له امرأته أمّ أيتُوب : يا أبا أيتُوب ، ألا تسمع ما يقول الناس فى عائيشة ؟ قال : بلى ، وذلك الكذب ، أكنت يا أمّ أيوب فاعلة ؟ قالت : لا والله ماكنتُ لأفعله ؛ قال : فعائشة والله خيرٌ منك ؟

( ما نز من القرآن في ذلك ) :

قالت : فلما نزل القرآن بذكر منن \* قال من أهل الفاحشة ما قال من أهل الإفك

<sup>(</sup>١) الجمان : حب من فضة يصنع في مثل الدر .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ جَاءُ وَا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمُ ، لا تَحْسَبُوهُ شَرَّا لَكُمُ ، بَلَ هُوَ خَنْيرٌ لَكُم ، لكِلَ امْرِي مِنْهُم مَا كُنْتَسَبَ مِنَ الإَنْم ، لكِلَ امْرِي مِنْهُم مَا كُنْتَسَبَ مِنَ الإَنْم ، وللَّذِي تَوَلَّل كِبْرَهُ مِنْهُم لَه عَذَابٌ عَظِيمٍ ، وذلك حسَّان بن ثابت وأصحابه الذين قالوا ما قالوا ،

قال ابن هشام : ويقال : وذلك عبد الله بن أُنَّى وأصحابه بم

قال ابن هشام: والذي تولى كبرَه عبد الله بن أُنِيّ ، وقد ذكر ذلك ابن إسحاقى في هذا الحديث قبل هذا . ثم قال تعالى : ﴿ لَوْلا إِذْ تَسِيعْتُمُوهُ طَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِمِمْ خَسَيرًا ﴾ : أي فقالوا كما قال أبو أينُوب وصاحبتُه ، ثم قال : ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالنَّسِنَتَكُمُ ﴿ ، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم ۚ ما لَيْسَ لَكُم ۚ بِهِ عِلْمَ ۗ ، وَتَعْدُلُونَ بَافْرَاهِكُم أَم الْمَيْسَ لَكُم ْ بِهِ عِلْمَ مَّ وَتَقُولُونَ بَافْرَاهِكُم أَم الْمَيْسَ لَكُم ْ بِهِ عِلْمَ مَّ وَتَقْدُلُونَ عَنْدَ اللهَ عَظِيمٌ ﴾ ،

( هم أبى بكر بعدم الإنفاق على مسطح ثم عدوله ) :

( تفسير ابن هشام بمض الغريب ) ۽

قال ابن هشام: يقال: كيْبره وكمُنْبره فى الرواية، وأما فى القرآن فكِبره بالكسرا قال ابن هشام: « ولا يأتلُ أولوا الفضل منكم ، ولا يألُ أولو الفضل منكم ، قال امرؤ القيس بنى حُبُعْر الكنْدى:

ألارُبِّ خَصْمُ فيكَ أَلُوَى رَدَدُتُهُ نصيح على تَعَدْاله غَــيرُ مَوْتَلَ وهذا البيت فى قصيدة له ؛ ويقال: وَلا يَا ْتَلِ أُولُوا الفَيَضْلِ : ولا يحلف أولو الفضل ، وهو قول الحَسن به أبى الحسم البصرى ، فيا بلغنا عنه ه

<sup>(</sup>١) هذه العبارة من قوله و قال ابن هشام ، إلى قوله و بالكسر ، ساتسلة في ١ ،

فِي كُتَابِ الله تعالى : ﴿ لِللَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن ۖ نِيسَامُهِم ۗ ﴾ وهو من الأله ، والألية : اليمين . قال حسَّان بن ثابت :

آليْتُ ما في جميع الناس مُجهدًا مِنْني أليبًة برّ غير إفنادا وهذا البيت في أبيات له ، سأذكرها إن شاء الله في موضعها . فعني : أن يؤتوا فهذا المذهب : أن لايؤتوا ، وفي كتاب الله عزَّ وجلُّ : « يُبَسِّينُ اللَّهُ لَنَكُم ۗ أَنْ تَنْصَلُوا ﴾ يريد : أن لاتضلوا ؛ ﴿ و مُسَلُّ السَّمَاءَ أَنْ تَقَلَّعَ عَلَى الأرْضِ ﴾ يريد أن لَاتقع على الأرض ، وقال ابن مفرَّغ الحميرى :

لاذَ عَرْتُ السَّوَامَ فَي وَضَعَ الصَّبْــــع مُغَيرًا ولا دُعيتُ يزيداً يوم أُعْظى تَخَافَة المَوْت ضَسْيًا والمَنَايا بَرْصُدُ نَي أَن أُحيسلااً

يريد : أن لاأحيد ؛ وهذا البيتان في أبيات له :

قال ابن إسماق : قالت : فقال أبو بكر : بلي والله ، إني لأحبُّ أن يَخْفُرِ اللهِ لى ، فرَجع إلى ميسطح نَفقته النَّى كان بُنفق عليه ، وقال: والله لاأنزعها منه أبدا ه

( هم ابن المطل بقتل حسان ) :

قال ابن إسحاق : ثم إن صَفوان بن المُعَطِّل اعترض حسَّان بني ثابت بالسَّيف ، حين بلغه ماكان يقول فيه ، وقدكان حسَّان قال شعرا مع ذلك يعرَّض با ﴿ المعطل فيه ، وبمن أسلم من العرب من مُضر ، فقال :

أَمْسَى الحَكَابِيبُ قَدْ عَزُّوا وقَدْ كَثْرُوا وَابِنُ الْفُرْيَنْعَةُ أَمْسَى بَيْضَةُ البَكَدِ ا قد تكلت أمه من كنت صاحبة أو كان منتنسبا في برُنن الأسدُّ ما لقَتَمَالِي الذي أَغْمُمُ وُرُّفًا تَحُدُّهُ مِنْ دية فِيمه بُعظاها ولا قود ا

<sup>(</sup>١) الإفناد : الكذب .

<sup>(</sup>٢) دُمْرت : أفزعت . والسوام : المال المرسل في المرحى . والوضح : البياض .

<sup>(</sup>٣) الضيم : الذل ، وأحيد : أعدل .

<sup>(</sup>ع) الحلابيب : الدرباء . وبيضة البلد : أي منفردا لايدانيه أحد ، قال أبو در : و وهو في طا الموضع مدح ، وقد يكون ذما ، وذلك إذا أريد أنه ذليل ليس معه غيره ، .

<sup>(</sup>٥) تكلته أمه : فقدته ، والبرائن : الكف مع الأصابع ، وعلم الأسد ، أو هو السبع كالإصبع

<sup>(</sup>٩) القود : قتل النفيس .

ما البَحْرُ حَينَ تَهُبُّ الرَّبِيحِ شاميـــة " فيتغطئل ويترمى العسبر بالزبدا يوْما بأغلب منى حــين تُبْصِيرني ملْغَيَّظ أَفْرى كَفَرَى العارض البردا أُمَّا قُرُينُسٌ فَإِنَّى لَنَ أُسَالِلُهُم حتى يُنيبوا من الغيَّات للرَّشـــدُ٣ ويترُكُوا اللاَّتَ والعُزَّى بمَعْسُزِلةً ويَسْجُدُوا كلُّهُم للواحد الصَّمد ويَشْهُـدُوا أَنَّ مَا قَالَ الرَّسُولُ لَهُم حَقٌّ ويُوفُوا بعَهَد الله والوُكُدُهِ فاعترضه صَفُوان بن المُعَطِّل ، فضربه بالسَّيف ، ثم قال : كما حدثني

مِعقوب بن عتبة :

تَكَنَّ • ذُبُابِ السَّيفِ عَنى فإننى غُسُلام إذا هُوجيتُ لستُ بشاعرٍ قال ابن إسماق : وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي : أن ثابت بن لَيْسُ بن الشَّمَاسِ وَتُبَ على صَفْوان بن المُعطَّل ، حين ضَرب حسَّان ، فجمع مِنَدَ يَه إلى عُنْقه بحبل ، ثم انطلق به إلى دار بني الحارث بن الخزرج ؛ فلقيه عبد الله ابن رواحة ، فقال : ما هذا ؟ قال : أما أعجبك ضرب حسان بالسَّيف ! والله ما أراه إلا قد قتله ؛ قال له عبدالله بن رَواحة : هل عليم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء مما صنعت ؟ قال : لاوالله ؛ قال : لقد اجترأت ، أطلق الرجل ، فأطُلْقه ، ثم أتتَوْا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا ذلك له ، فدعا حسَّان وصفوان بن المُعطَّل ؛ فقال ابن ُ المعطَّل : يا رسولالله: آذاني وهجاني ، فاحتملني الغضب ، فضربته ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسًّان : أحسن ياحسان٦، أَتَشَوَّهُمْتَ ٢ على قومى أن هداهم الله للإسلام ، ثم قال : أحسن يا حسَّان فى الذى أصابك ؛ قال : هي لك يا رسول الله .

2486 N. S.

<sup>(</sup>١) يغطئل : يجول ويتحرك . والعبر : جانب النهر أو البحر .

<sup>(</sup>٢) أفرى : أقطع . والعارض : السحاب . والعرد ( بكسر الراء ) : الذي فيه بر د .

<sup>(</sup>٣) ينيبوا : يرجعوا والغيات : جمع غية ، من الغي ، وهو خلاف الرشد .

<sup>(</sup>٤) يريد « بالوكد » العهود المؤكدة . ً

<sup>(</sup>ه) كذا في ا . وفي سائر الأصول : ﴿ تُلْحَقُ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) هذه العبارة ساقطة في ١ .

<sup>(</sup>V) أتشوهت على قومى : أقبحت ذلك من فعلهم حين سميتهم بالحلابيب من أجل هجرتهم إلى اق ملك دسوله .

۲۰ – سیرة این هشام – ۲

قال ابنى هشام : ويقال : أبعد أن هداكم الله للإسلام :

قال ابن إسحاق : فحدثني محمد بن إبراهيم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه عوضاً منها بيرَّحاءً ا، وهي قصر بني حُديلة اليوم بالمدينة ، وكانت مالاً لأبي طلُّحة بن سَهُل تصدُّق بها على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعطاها رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم حَسَّان في ضَرْبته ، وأعطاه سيرين ، أمَّة قيبْطليَّة ، فولدت له عبد الرحمن بن حساًن ، قالت : وكانت عائشة تقول : لقد سأمل عن ابن المُعطل ، فوَجدوه رجلا حَصُورا ، ما يأتى النساء ، ثم قُتـل بعد ذلك شهيدا . قال حسَّان بن ثابت يعتذر من الذي كان قال في شأن عائشة رضي الله عنها:

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُنزَنُ بَرِيبَةٍ وتُصْبِح غَرْتُنَى مِن يُلُومِ الْغَوَافَلِ ۗ \* كيرام المساعى مَجْدُهُم عَيْر زَائلٌ عَقَيلة حَى مَن لُؤَى بَن غَالب كِرَام المَساعي تَجْدُهُم غير زَائل اللهُ مُهُمَادً بِهُ قَد طَيَّبَ اللهُ حيمتها وطَهَرَها مِن كُلُ سُوءٍ وباطل المُ فان كُنْتُ قد قلتُ الذي قد زَعَمْتُمُ فَلا رَفَعَتْ سَوْطِي إِلَى أَنامِلِي وَ وكيفَ ووُدَى ماحَييتُ ونُصْرَفَى لآل رسولِ اللهِ زَيْن المَحافيلِ له رَتَب عال على النَّاس كُلِّهِم تَقَاصَرُ عنه سَوْرَة المُتَطَاوِل ا

فإن الذي قد قيل لينس بلائط ولكناً قول امرئ بي ماحيل ٢

<sup>(</sup>١) بيرحاء : بكدر الباء ، وبإضافة البئر إلى حاء ، وهو اسم رجل .

<sup>(</sup>٢) الحصان : العفيفة . والرزان : الملازمة موضعها ، التي لاتتصرف كثيرا . وما تزن : أي ما تتهم . وغرق : جائمة . والنوافل : جمع غافلة ، ويعني بها الغافلة القلب عن الشر ، كما قال سبحانه وإن الذين يرمون المحصنات النافلات المؤمنات » جعلهن غافلات أن الذي رمين به من الشر لم يهممن به قط ، ولا خطر على قلوبهن ، فهن في غفلة عنه ، وهذا أبلغ مايكون من الوصف بالعفاف. ويريد بقوله « وتعميح هرق من لحوم الغوافل a : أي خيصة البطن من لحوم الناس ، أي اغتيابهم .

<sup>(</sup>٣) العقيلة : الكريمة . والمساعى : جمع مسماة ، وهو ما يسعى فيه من طلب الحجد والمكابرم .

<sup>(</sup>٤) الحيم : الطبع .

<sup>(</sup>٥) الأنامل: الأصابع.

 <sup>(</sup>٦) الرتب : ما ارتفع من الأرش و علا . و يريد به هنا الشرف و الحجد . و السورة ( بغضع السين ) • **قوثية** , ( ويضم السين ) : المنزلة .

<sup>(</sup>٧) لائط : لاصق . والمناصل : المناشي بالنميمة .

قال ابن هشام : بيته : ﴿ عقيلة حي ﴾ والذي بعده ، وبيته : ﴿ له رَبُّ عال ﴾ وهي أبى زَيد الأنصاري :

 قال ابن هشام: وحدثني أبو عُبيدة: أن امرأة مدحت بنت حسان بن ثابت لمد عائشة ، فقالت :

حَصَان ا رزَان ما تُنزَن بريبسة وتُصْبِح غَرَثي من خُلوم الغَوافيل ا فقالت عائشة : لكن أبوها ٢ .

(شعر فی هجاه حسان و مسطح ) :

قال ابن إسحاق : وقال قائل من المسلمين في ضرب حسًّان وأصحابه في فيريُّهم هلى عائشة ــ قال ابن هشام : في ضرب حسَّان وصاحبيه ــ :

تعاطُّوا برَجْمُ الغَيُّب زوج نَبيُّهُم وَتَخْطَة ذي العَرْشُ الكُرِّيمُ فَأَتُرْحُوا ۗ وصُبَّت عليهم مُعْصَدات كأنَّها شآبيبُ قَطْر من ذُرًا المُزْن تسفَّع ا

لَقَدْ ذَاقَ حَسَّانَ الذي كَانَ أَهْلُكُ وَمُسْنَةً إِذْ قَالُوا هَمَجِيرًا ومسْطَحُ؛ وآذَوْا رسول الله فيها فجُللُوا كَغَازِيَ تَبْسَقَى عُمُرَّمُوهَا وفُضِّحوا

(١) حصان : من الحمن والتحمن ، وهو الامتناع عن الرجال من نظرهم إليها . قالت جارية من لمعرب لأمها ع

يا أمنا أبصر في واكب يسير في مسحنفر لاحب جملت أحثى الترب في وجهه حصنا وأحمى حوزة الفائب فقالت لها أمها :

الحصن من حثيك الترب على الراكب

(٢) الرزان: التثنيلة الحركة . وغرثى من لحوم النوآفل : أى خيصة البَطْن من لحوم الناس : أي الحتياجم . وضرب النرث مثلا ، وهو عدم الطعم وخلو الحوف . ويريد بالنوافل : المثالف الغافلة

 (٣) قال أبر فر : « يروى أبوها وأباها . فن قال و أبوها :» فعناه . لكن أبوها لم يكن كذف و برمن قال و أباها و فإنه يعني أن حسان أبي هذه الفضيلة و .

(٤) الهجير : الهجر وقول الفاحش التبييع .

(ه) الرجّم : الظن . وأترحوا : أحزنوا ، من الترح ، وهو الحزن . ويروى « فابر حوا » بالباء، وهو من البرح ، أى المشقة والشدة .

(٦) محصدات : يعنى سياطا محكمة الفتل شديدات . والشابيب : جمع شؤبوب ، وهو الدفعة من المطر . و الذرُّى : الاعالى . والمزنَّ : السحاب . وتسفح : تسيل .

# أمر الحديبية في آخر سنة ست ، وذكر بيعة الرضوان والصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبین سهیل بن عمرو

( عروج الرسول ) :

قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة شهر رمضان وشوَّالاً ، وخرج في ذيالقعدة معتمرًا ، لايريد حرباً .

( نميلة على المدينة ) :

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة منميلة بن عبد الله اللَّيْني ،

( استنفار الرسول الناس ) :

قال ابن إسماق : واستنفر العربّ ومنّ حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه ، وهو يخشى من قُريش الذى صنعوا ، أن يعرضوا له بحرب أو يصدُّوه عن البيت ، فأبطأ عليه كثيرٌ من الأعراب ، وخرج رسول ُ الله صلى الله [عليه وسلم بمَن معه من المهاجرين والأنصار ومن كحيق به من العرب ، وساق معه الهَــَدْى ، وأحرم بالعُــُمرة ليأمن النَّاسُ من حربه ، وليعلم الناس أنه إنما خرج زائرًا لهذا البيت ومعظّما له :

( عدة الرجال ) :

قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهريُّ ، هن عُسُروة بن الزُّ بير عن مسوّر بن مخترمة ومرّوان بن الحبكم أنهما حدّثاه قالا : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحُدِّيْدِية ا يريد زيارة البيت ، لايريد قتالا ، وساق معه

<sup>(</sup>١) الحديبية ( بضم الحاء وفتح الدال وياء ساكنة وباء موحدة مكسورة وياء . وقد اعتلف فيها ، را الله الله الله الله عليه وسلم تحمّها ، بينها وبين مكة مرحلة ، وبينهما وبين المدينة تسمّ مراحل .

المَدَى سبعين بلَدَانة ، وكان الناس سبع مثة رجل ، فكانت كل بدانة عن منشرة نفر ،

وكان جابر بن عبدالله ، فيا بلغى، يقول : كنَّا أصحابَ الحُد كبية أربع عشرة مثة، (الرسول وبشر بن سفيان) :

قال الزهرى: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا كان بعشفان القيه بشر بن سُفيان الكَعْبى – قال ابن هشام: ويقال بُسْر – فقال : يا رسول الله هذه قُريش ، قد سمعت بمسيرك ، فخرجوا معهم العُوذ المطافيل ، قد لَبِسوا جُلُود النَّمور ، وقد نزلوا بذى طُوى ٣ ، يُعاهدون الله لاتك خلها عليهم أبدا ، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قد موها إلى كُراع الغميم ، وقال : فقال رسُول الله صلى الله عليه وسلم : يا وَيْحَ قُريش! لقد أكلهم الحرب ، ماذا عليهم لوخلوا ابني وبين سائر العرب ، فان هم أصابُوني كان الذي أراد وا ، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين ، وإن لم يَضْعلوا قاتلُوا وبهم قُوّة ، فا تَظُنُي الله عليهم والله أرجاه على الذي بَعْني الله بع حتى يُظهره الله أو تَنْفرد هذه السَّالفة ، ، ثم قال : مَنْ رجل يَخْرج بنا على طريق غير طريقهم التي هُمْ بها ؟ السَّالفة ، ، ثم قال : مَنْ رجل يَخْرج بنا على طريق غير طريقهم التي هُمْ بها ؟

قال ابن إسحاق : فحدثنى عبد ُ الله بن أبى بكر : أن رجلا من أسَّلْمِ قال : أنما يا رسول الله ؛ قال : فسلَك بهم طريقا وعراً أجراً لا بين شعاب ، فلما خرجوا منه ، وقد شق ذلك على المُسلمين وأفضوا إلى أرض سَهَّلة عَنْد مُنْقطع الوادى ؛

<sup>(</sup>۱) عسفان : منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة ؛ وقيل : هى بين المسجدين ، وهى من مكة على مرحلتين ؛ وقيل غير ذلك . ( راجع معجم البلدان ) .

 <sup>(</sup>۲) العوذ : جمع عائذ ، وهي من الإبل الحديثة النتاج ، والمطافيل : الى معها أو لادها يريد أسهم هرجوا ومعهم النساء والصبيان ، وهو على الاستعارة .

<sup>(</sup>٣) ذو طوى ( مثلث الطاء وينون ) : موضع قرب مكة .

<sup>(</sup>٤) كراع النميم : موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة ، وهو واد أمام صفان بهانية أمياله . عن معجم البلدان ).

<sup>(</sup>٥) السالفة : صفحة العنق، وهما سالفتان من جانبيه ، وكنى بانفرادها عن الموت ,

<sup>(</sup>٦) الأجرل : الكثير الحجارة ؛ ويروى : أجرد ، أي ليس فيه نبات .

قال رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم للناس: قُمُولُوا نَستغفراللهُ ونَتُوب إليه ؛ فقالوا فِلْكُ ، فقال : واللهِ إنها كلُّحيطَّة ا التي عُريضت على بني إسرائيل. فلم يقولوها ،

قائى ابن شهاب : فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال : اسلكوا فات البمين بين ظهرى الحسمش ، في طريق ( تخرجه ٢ ) على ثنيئة المرار مه مه بط الحكيبية من أسفل مكة ، قال : فسلك الجهش ذلك الطريق ، فلما رأت عيل قريش قترة ٣ الجيش قد خالكوا عبه طريقهم ، وجعوا راكضين إلى قريش ، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا إسلك ، في ثنيئة المرار بركت ناقته ، فقالت الناس : خكات ، الناقة ، قال : ما خلات وما هو لها بخلق ، ولكن حبسها حابس الفيل على مكة . لاتك عوني قريش اليوم إلى خطئ يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتُهم إياها . ثم قال للناس : انزلوا ؛ قيل له : بارسول الله : ما بالوادي ماء "نزل عليه ، فأخرج سهما من كينائته ، فأعطاه رجلا من أصحابه ، فتنزل به في قبليب ، من تلك القلك : فقرزه في جوفه ، فجاش ، من أصحابه ، فتنزل به في قبليب ، من تلك القلك : فقرزه في جوفه ، فجاش ، بالرواء ٧ حتى ضرب الناس عنه بعنطرة .

( الذي نزل بسهم الرسول في طلب الماء ) ،

قال ابن إسحاق: فحدثني بعض ُ أهل العلم هن رجال من أسلم: أن الذي نزل في القليب بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجية بن جُندَب بن عمر بن يتعمر ابن دارم بن عمرو بن واثلة بن سَهَمْ م بن مازن بن سلامان بن أسلم بن أفضى بن أفي حارثة ، وهو سائق بُدُن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) الحطة : يريد قول الله تعالى لبني إسرائيل : ﴿ وقولُوا حَطَّةً ﴾ ومعناه : اللهم حط عنا ذنوبنا ﴿

<sup>(</sup>٢) زيادة عن ا . وفي رواية ي تخرجهم ، .

<sup>(</sup>٣) قترة الجيش : فباره .

 <sup>(</sup>٤) خلأت : بركت . تنالي أبو ذر : و الحملاء في الإبل: ممثر لة الحران في الدواب ، وقال بعضهم :
 لا يقال إلا الذاقة خاصة .

<sup>(</sup>٠) القليب : البار .

<sup>(</sup>٦) جاش : ارتفع .

 <sup>(</sup>٧) الرواء (بفتح الراء): الكتير.
 (٨) العطن: مبرك الإبل حول الماء.

قال ابن هشام : أفَّصي بني حارثة ؟

قال ابن إسحاق : وقد زعم لى بعض ُ أهل العلم : أن السِّراء بن عازبكان يقول ؛ أنا الذي نزلت بسَهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فالله أعلم أيّ ذلك كان ،

(شعر لناجية يثبت أنه حامل سهم الرسول) :

وقد أنْشدت أسلم أبيانا من شعر قالها ناجية ، قد ظننا أنه هو الذي نكرل بالسهم ، فزعمت أسلم أن جارية من الأنصار أقبلت بدَّ لُوها ، وناجية في القَّليب بمييح على الناس ، فقالت :

يأبها المائح دَلُوى دُونَكَا إنى رأبتُ الناسَ بَعْمُدُولَكُا يثنون خيرًا وُ بمجدونكا

قال ابن هشام : وینُروی :

إنى رأيت النَّاس َ يمدحونكا

قال ابن إسحاق : فقال ناجية ، وهو في القَّليب َيميح على الناس : قد علمت جارية "كَانِيكه " أَكَنَ أَنَا الْمَائِحِ وَاسْمِي نَاجِيكه وطَّعنة وذات رَشَاش واهيَّهُ ﴿ طَعَنتُهَا عَنْدُ صَـَّدُورِ الْعَادِيهُ ۖ ٢

( بديل ورجال خزامة بين الرسول وقريش ) :

فقال الزهرى في حديثه : فلما اطمأن وسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه بُد يل ابع وَرْقاء الْحُرَاعيّ ، في رجال من خُرَاعة ، فكلَّموه وسألوه : ما الذِّي جاء به ؟ فأخبرهم أنه لم يأت يُريد حربا ، وإنما جاء زائرًا للبيت ، ومعظِّما لحُرَمته ، ثم قال ً لهم نحوًا ثما قال لبيشْر بن سُفْيَان ، فرَجعوا إلى قُدُريش فقالوا : يا معشر قريش ، إنكم تَعْجلون على محمد، إن محمدًا لم يأت لقتال ، وإنما جاء زائرًا هذا البيت ، فاتهمو هم وجبَّهُو هم ٣ وقالوا : وإن كان جاء ولا يريد قتالا ، فوالله لايدخلها علينا عَنْوة أبدا ، ولا تحدُّثُ بذلك عناً العرب ،

 <sup>(</sup>١) يميح على الناس : يملأ الدلاء .
 (٢) الواهية : المسترخية الواسمة الشق ، والعادية : القوم الذين يعدون ، أى يسرهون العدو .

<sup>(</sup>٣) جبهوهم : خاطبوهم بما يكرهون .

قال الزهرى : وكانت خُزاعة عَيَيْبة نُصْع ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مُسْلمُهُا ومُشْرِكها ، لا يُخْفون عنه شيئا كان بمكة .

( مكوز رسول قريش إلى الرسول ) :

قال : ثم بعثوا إليه مكثرزبن حَفَّص بن الأخيَّيَف ، أخا بني عامر بن لوَّى ، الحلما رآه رسون الله صلى الله عليه وسلم مُقبلا قال : هذا رجل غادر ؛ فلما انهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلَّمه ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوًا مما قال لبُد يل وأصحابه ؛ فرجع إلى قُريش فأخبرهم بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( الحليس رسول من قريش إلى الرسول ) :

ثم بعثوا إليه الحُليَس بن علقمة أو ابن زَبَّان ، وكان يومثذ سَيِّد الأحابيش ، وهو أحد بنى الحارث بن عبد مناة بن كينانة ؛ فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن هذا من قوم يتألَّهون ٢ ، فابعثوا الهَدْى فى وَجَهه حتى يراه ، فلما رأى الهَدْى يَسيل عليه من عُرْض ٣ الوادى فى قلائده ؛ ، وقد أكل أو بارة من طُول الحبَس عن تحلَّه ، ، رجع إلى قرريش ، ولم يتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى ، فقال لهم ذلك : قال : فقالوا له : اجلس ، فانما أنت أعرابي لاعلم لك :

قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر: أن الحُلْيَس غضب عند ذلك وقال: يا معشر قُريش ، والله ما على هذا حالفناكم ، ولا على هذا عاقدناكم ، أيُصد عن بيت الله من جاء معظما له! والذي نفس الحُلْيَس بيده ، لتُحُلَّن بين محمد وبين ما جاء له ، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. قال: فقالوا له: مَه ، كف عنا يا حُلْيَس حتى نأخذ لأنفسنا مانرضي به ؟

<sup>(</sup>١) عيبة نصح الرسول ، أي خاصته وأصحاب سره . وليس في ا كلمة و نصح ۽ .

 <sup>(</sup>٢) يتألهون : يتعبدون ويعظمون أمر الإله .

<sup>(</sup>۳) عرض الوادی : جانبه .

<sup>(</sup>٤) القلائد : مايعلق في أعناق الهدى ليعلم أنه هدى .

<sup>(</sup>ه) محله : موضعه الذي ينحر فيه من الحرم .

( صروة بن سمود رسول من قريش إلى الرسول ) :

قال الزهريّ في حديثه : ثم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عُمروة بهي مُسْعُودُ الثُّقْنِي ؛ فقال : يامعشر قريش ، إنى قد رأيت ما يلنُّق منكم مَن ْ بعثتموه إلى محمد إذ جاءكم من التَّعنيف وسُوء اللَّفظ ، وقد عَرَفتم أنكم والدُّ ا وإنى وَلد ــ وكان عُرُوة لسُّبَيَعة بلت عبد شمس ــ وقد سمعت بالذى نابكم ، فجمعتُ مع أطاعني من قومي ، ثم جيئتكم حتى آسكيتكم ٢ بنفسي ؛ قالوا : صدقت ، ما أنت عندنا بمتُّهم ، فخرج حَي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجلس بين يديه ، ثُم قال : يا محمد ، أجمعتَ أوْشابِ٣ الناس، ثم جئنْتَ بهم إلى بَيَنْضَتَكُ ؛ لتَـفَنُضَّها \* بهم ، إنها قُريش قد خَرَجَت معها العُوذُ المطافيل . قد لَبَسُوا جُلُود النُّمور ، يُعاهدون الله لاتنَد ْخلها عليهم عَنْوة أبدا . وا يم الله ، لكأنى بهؤلاء قد انكشفوا عَنْكُ غَكَا . قال : وأبوبكر الصدّيق خَلَفُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد؛ فقال : امصُص ْ بظُر اللات ، أنحن نَـنْكشـف عنه ؟ قال : من هذا يا محمد ؟ قال : هذا ابن أبي قُحافة ؛ قال : أما والله لولا يد "كانت لك عندى لكافأتات بها ، ولكن هذه بها ؛ قال : ثم جعل يتمناول لحنية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلُّمه : قال : والمغيرة بنُ شُعْبَة واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسام في الحديد ، قال : فجعلَ يقَرْع يَكُه إذا تناول لحُنية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويقول : اكفف يدك عن وَجُهْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلَ أن لاتصلَ إليك ؛ قال : فيقولُ عروة : ويحك ! ما أفظَّك وأغلظك ! قال : فتبسَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال له عُرُوة : مَن هذا يا محمد ؟ قال : هٰذا ابن أخيك المُغيرة ابن شُعْبة ؛ قال : أي غُدّر ، وهل غَسَلْتُ سَوْءَ تَكَ إلا بالأمس .

ــ قال ابن هشام : أراد عُروة بقوله هذا أن المُغيرة بن شُعبة قبل إسلامه قتل

<sup>(</sup>١) والد: أي كل واحد منكم كالواله : وقيل أي أنكم حي قد ولدنى لأنه كان لسفيمة بندء

 <sup>(</sup>۲) آسيتكم : عاونتكم .
 (۳) الأوشاب : الأخلاط .

<sup>(</sup>١) بيضة الرجل: أهله وقبيلته .

<sup>(</sup>ه) تفضها: تكسرها.

ثلاثة عشر رجلا من بنى مالك ، من ثقيف ، فنهايج الحميّان من ثقيف : بنو مالك رهط المتقتولين ، والأحلاف رّه ط المُغيرة ، فودكى عُروة المتقتولين ثلاث عَشرة ديمة ، وأصلح ذلك الأمر .

قال ابن إسحاق: قال الزهرى : فكلَّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنتَحْنُو مما كلَّم به أصحابه ، وأخبره أنه لم يأت ينُريد حَرَّبا ،

فقام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه ، لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه ، ولا يَسْصق بُصاقا إلا ابتدروه ، ولا يَسْقط من شَمَره شيء إلا أخذوه . فرجع إلى قُريش ، فقال : يامعشر قُريش ، إنى قد جيئت كيسترى في مُلكه ، وقيصر في مُلكه . وانسَّجاشيَّ في مُلكه . وإنى والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه ، ولقد رأيت قوما لايسُسلمونه لشيء أبدا ، فروا رأيتكم :

( خراش رسول الرسول إلى قريش ) :

قال ابن إسماق : وحدثنى بعض ُ أهل العلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا خراش بن أُمينَّة الخُزَاعى ، فبتعثه إلى قُريش بمكة ، وحمله على بعير له يقال له الثَّعلب ، ليبلِّغ أشرافهم عنه ما جاء له ، فعتقروا به جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأرادوا قنت له ، فَنَعَتَهُ الأَحابِيش ، فَخَلَّوا سَبِيله ، حتى أتى رسول الله عليه وسلم .

( النفر القرشيون الذين أرسلتهم قريش للمدوان ثم عفا عنهم الرسول) ،

ظال ابن إسحاق: وقد حدثنى بعض من لاأتهم عن عكثرِمة مولى ابن عبيّاس عن ابن عبيّاس عن ابن عبيّاس : أن قُرَيشًا كانوا بعثوا أربعين رجلا منهم أو خسين رجلا ، وأمروهم أن يُطيفوا بعيس كر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليُصيبوا لهم من أصحابه أحدًا ، فأخذوا أخذا ، فأ تى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعنّا عنهم ، وخلتى سبيلهم ، وقد كانوا رَمَوْ أفي عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة والنبّل ،

### عَبَّانَ رسول محمد إلى قريش ) ،

ثم دعا عمر بن الحطّاب ليبعثه إلى مكة ، فيبلّغ عنه أشراف قريش ما جاء له ، فقال : يا رسول الله ، إنى أخاف قريشا على نفسي ، وليس بمكة من بنى عدى بن كعّب أحد بمنعنى ، وقد عرفت قُريش عداوتى إياها ، و غلطتى عليها ، ولكنى أدلُك على رجل أعرّ بها منى ، عثمان بن عفيّان . فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفيّان ، فبعثه إلى أبى سفيان وأشراف قريش ، بُخبرهم أنه لم يأت لحرب ، وإنه إنما جاء زائرا لهذا البيت ، ومعظمًا لحرْمته .

### ( إشاعة مقتل عبَّان ) :

قال ابن إسحاق : فخرج عمان الى مكة ، فلتقيه أبان بن ستعيد بن العاص حين دخل مكة ، أو قبل أن يدخلها ، فحمله بين يديه ، ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فانطلق عمان حتى أتى أبا سُفيان وعُفضاء قريش ، فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به ؛ فتالوا لعمان حين فرغ من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم : إن شئت أن تَطُوف بالبيت فطف ؛ فقال : ماكنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم . واحتبسته فريش عندها ، فله رسول الله عليه وسلم والمسلمين أن عمان بن عفان فقد قمتل .

# بيعة الرضوان

( مبايعة الرسول الناس على الحرب وتخلف الجد ) :

قال ابن إسحاق: فحدثني عبدالله بن أبي بكر: أن رسول الله صلى الله عبيه وسلم ، قال حين بلغه أن عبان قد قُتل : لا تشرح حتى نُناجز القوم ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة . فكانت بينعة الرضاوان تحت الشجرة ، فكان الناس يقولون : باينعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت ، وكان جابر بن عبدالله يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعنا على الموت ، ولكن بايعنا على أن لانفر به

قبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ، ولم يتخلّف عنه أحد من المسلمين حضرها ، إلا الجدّ بن قيس ، أخو بني سلمة ، فكان جابر بن عبد الله يقول : والله لكأنى أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته . قد ضَبَأ ا إليها ، يَسْتَر بها من الناس . ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ الذى ذُكر من أمر عثمان باطل :

(أول من بايع ) :

قال ابن هشام : فذكر وكيع عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن الشَّعبيّ : أن أول من عن الله عليه وسلم بيعة الرّضوان أبوسينان ٢ الأسدى .

قال ابن هشام : وحدثنى من أثق به عمن حدثه باسناد له ، عن ابن أبى مُلَيَّكَة عن ابن أبى مُلَيِّكة عن ابن أبى عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع لعمَّان ، فضَّرب باحدى يدبه على الأخرى .

## أمرالمدنة

(إرسال قريش مهيلا إلى الرسول الصلح):

قال ابن إسماق: قال الزهرى: ثم بعثت قرريش سُهيَل بن عمرو ، أخا بنى عامر ابن لُوَى ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقالوا له : اثنت محمدًا فصالحه ، ولا يكن فى صلاحه إلا أن يرجع عناً عامه هذا ، فوالله لاتحار ث العربُ عناً أنه دَ تَحَلّها علينا عَنْوَة أبدا . فأتاه سُهيل بن عمرو ؛ فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلاً ، قال : قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل . فلما انتهى مُهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكللم فأطال الكلام ، وتراجعا ، مُهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكللم فأطال الكلام ، وتراجعا ،

( عمر ينكر على الرسول الصلح ) ؛

فلما التأم الأمر ولم يَبَنْق إلا الكتابُ ، وثبُّ عمر بن الخطَّاب ، فأتى أبا بكر ،

<sup>(</sup>١) فسيأ إليها : نصق بها و استر.

<sup>(</sup>٢) اختلف فى اسم أبي سنان هذا ، فقيل : وهب بن عبد الله ، وقيل : عبد الله بن وهب ، وقيل طامر ؛ وقيل بل اسمه وهب بن محصن بن حرثان ، أخو عكاشة بن محصن ، وهذا الرأى الأخير أصبح الآداء. وكانت وفاته فى سنة خس من الهجرة وهو ابن أربعين سنة . ( راجع الاستيماب ) .

فقال : يا آبا بكر ، أليس برسول الله ؟ قال : بلى ، قال : أو لسنا بالمسلمين ؟ قال . بلى ، قال : فعلام نعطى الدّنييّة ا فى ديننا ؟ قال : أو لبسوا بالمشركين ؟ قال : بلى ؛ قال : فعلام نعطى الدّنييّة ا فى ديننا ؟ قال أبو بكر : ياعر ، الزم غرّزه ٢ ، فانى أشهد أنه رسول الله ؛ قال عر : وأنا أشهد أنه رسول الله ؛ ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ألست برسول الله ؟ قال : بلى ؛ قال : أو لسنا بالمسلمين ؟ قال : بلى ؛ قال : أو لسنا بالمسلمين ؟ قال : بلى ؛ قال : أو ليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى ؛ قال : فعكلام نعطكى الدّنييّة فى ديننا ؟ قال : أنا عبد الله ورسوله ، لن أ خالف أمرة ، ولن يتضيعنى ! قال : فكان معر يقول : ما زلت أنصد ق وأصوم وأصلى وأ عنى ، من الذى صنعت يومئذ ! محافة كلامى الذى تكلّمت به ، حتى رجوت أن يكون خيراً .

#### ( على يكتب شروط الصلح ) :

قال : ثم دَعا رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم على لم بن أبي طالب رضوان الله عليه ، فقال : اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ؛ قال : فقال سُهيل : لاأعرف هذا، ولكن اكتب : باسمك اللهم م ؛ فقال رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم : اكتب باسمك اللهم ، فكتبها ؛ ثم قال : اكتب : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله مهيل بالهمل اللهم أ أقاتلك ، ولكن مهيل بن عمرو ؛ قال : فقال سهيل : لوشهدت أنك رسول الله لم أ أقاتلك ، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك ؛ قال : فقال رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم : اكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سُهيل بن عمرو ، اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يَا من فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض ، على أنه من عن الناس عشر سنين المن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض ، على أنه من أنى محمد أمن قرريش بغير إذن وليه رد ه عليهم ، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يرد وه عليه ، وإن بيننا عيشة مكفوفة ٢ ، وأنه لاإسلال ولا إغلال ؛ ، وأنه من

<sup>(</sup>١) الدنية : الذل والأمر الحسيس.

<sup>(</sup>٢) الزم غرزه : أي الزم أمره . والغرز الرحل : بمئز لة الركاب السرج .

<sup>(</sup>٣) أى صدور منطوية على ما فيها ، لاتبدى عداوة ، وضرب العيبة مثلا .

<sup>(</sup>٤) الإسلال: السرقة الحفية . والإغلال: الحيانة .

آحبً أن يدخل فى عقد محمد وعَهده دّخل فيه ، ومن أحبّ أن يدخل فى عقد قُرُيش وعهدهم دخل فيه ؟

( دخول خزاعة في عهد محمد ربني بكر في مهد قريش) ،

فتواثبت خُزاعة فقالوا: نحنى فى عقدْ محمد وعَهده ، وتواثبت بنو بكر ، فقالوا: نحن فى عَقَدْ قُريش وعَهدُهم ، وأنك ترجع عناً عامك هذا ، فلا تدخل علينا مكة ، وأنه إذا كان عام قابل ، خَرَجنا عنك فدَخلتها بأصحابك ، فأقمت بها ثلاثا ، معك سلاح الراكب ، السيُّوف فى القُرُب ، لاتد خلها بغيرها .

( ما أهم الناس من الصلح و بجيء أبي جندل ) :

فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو ، إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يترسف في الحديد ، قد انفلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا وهم صلى الله عليه وسلم ، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع ، وما تحمل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه ما رأوا من الصلح والرجوع ، وما تحمل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه دخل على الناس من ذلك أمر عظيم ، حتى كادوا يهلكون ؛ فلما رأى سهيل أبا بحندل وبينك قبل أن يأتيك هذا ؛ قال : صدقت ، فجعل ينتره ٢ بتلبيه ، ويجره ليرده وبينك قبل أن يأتيك هذا ؛ قال : صدقت ، فجعل ينتره ٢ بتلبيه ، ويجره ليرده المله ويش ، وجعل أبو جمندل يتصرخ بأعلى صوته : يامعشر المسامين ، أأرد الى المشركين يتفتنوني في ديني ؟ فزاد ذلك النباس الى ما بهم ، فقال رسول الله صلى الله المشركين يتفتنوني في ديني ؟ فزاد ذلك النباس الى ما بهم ، فقال رسول الله صلى الله المشتضعفين فرجا و تخرجا ، إنبا قد حقيدا بيننا وبين القوم صلحا ، وأعطيناهم على ذلك ، وأعطونا عهد الله ، ويقول : أصبر يا أبا جندل ، فانما هم المشركون ، مع أبي جندل كيشي إلى جنبه ، ويقول : أصبر يا أبا جندل ، فانما هم المشركون ، مع أبي جندل كيشي إلى جنبه ، ويقول : أصبر يا أبا جندل ، فانما هم المشركون ، وإنما دم أحده مد كلب . قال : ويكرن قائم السبيف منه . قال : يفول عمر :

<sup>(</sup>١) لحت القضية : تمت .

<sup>(</sup>٢) ينتره : يجذبه جذبا شديدا,

رجوتُ أن يأخذ السَّيفَ فيضرب به أباه ؛ قال : فضنُ الرجل بأبيه ، ونفذت القضيَّة :

## ( من شبدوا على الصلح ) :

فلما فرغ (رسول الله صلى الله عليه وسلم) من الكتاب أشهد على الصلح رجالا من المسلمين ورجالا من المشركين : أبو بكر الصديّق ، وعمر بن الحطّاب ، وعبد الرحمن بن عَوْف ، وعبد الله بن سُهيل بن عمرو ، وستعد بن أبي وقّاص ، ومحمود بن مسلمة ، ومكثرز بن حَفْص ، وهو يومئذ مشرك ، وعلى بن أبي طالب وكتب ، وكان هو كاتب الصحيفة .

#### ( نحر الرسول وحلق فاقتدى به الناس ) :

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطربا فى الحل 1، وكان يُصلى فى الحرم، فلما فرغ من الصلّح قدم إلى هدّيه فنحره، ثم جلس فحلّق وأسه، وكان الذى حلقه، فيا بلغنى، فى ذلك اليوم خراش بن أميّة بن الفضل الخزاعيَّ ؛ فلما رأى الناسُ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد تحر وحلّق تواثبوا بتنحرون و يحلّقون ؟

#### ( دعرة الرسول المحلقين ثم المقصرين ) :

قال ابن إسماق : فحد ثنى عبد الله بن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : حلق رجال " يوم الحد كبية ، وقصَّر آخرون . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يَرْحم الله الحلقين ، قالوا : والمُقصَّرين يا رسول الله ؟ قال : يرحم الله المحلقين ؛ قالوا : يرحم الله المحلقين ؛ قالوا : والمقصَّرين يا رسول الله ؟ قال : يرحم الله المحلقين ؛ قال : والمقصَّرين ؛ فقالوا : يا رسول الله ؛ فلم ظاهرت ؟ الله حمة للمحلقين دون المقصَّرين ؟ قال : لم يشكُوا ،

<sup>(</sup>۱) مضطربا فى الحل : أى أن أبنيته كانت مضروبة فى الحل ، وكانت صلاته فى الحرم ، ﴿ وهذا الترب قديمية من الحرم .

<sup>(</sup>٢) ظاهرت الترحيم : أي قويته وأكدته بتكريرك إياه ؛ والمظاهرة : القوة والممارنة .

( أهدى الرسول جملا فيه برة من فضة ) :

وقال عبدالله بن أبى تنجيح : حدثنى مجاهد ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحُد ببية في هداياه جملا لأبي جمّه ل ، في رأسه بُرّة " ا من فضّة ، يغيظ بذلك المشركين ؟

( نزول سورة الفتح ) :

قال الزهرى فى حديثه: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهه ذلك قافلا ، حتى إذا كان بين مكة والمدينة ، نزلت سورة الفتح: ﴿ إِنَّا فَتَنَحْنَا لَلْكَ فَتَنْحًا مُدِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مَين ۚ ذَنْبِكُ وَمَا تَأْخَرَ ، ويُدِّمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُ ، ويَهِمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُ ، ويَهِمُ نِعْمَتَهُما ، ،

(ذكر البيمة):

ثُم كانت القصَّة فيه وفى أصحابه ، حتى انتهى إلى ذكر البيعة ، فقال جل ثناؤه: (إنَّ اللَّه بِنَ يُبَايعُونَكَ إَنْمَا يُبَايعُونَ الله ، يَدُ الله فَوْقَ أَيْد يهم ، فَمَن نكتَ فَإِنَّمَا يَنكُنُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَمَن أُوْ فَ بِمَا عَاهلَدَ عَالَيْهُ الله ، فَسَينُوْتيه أَجْرًا عَظمًا ، :

(ذكر من تخلف) :

ثم ذكر من تخلّف عنه من الأعراب ، ثم قال : حين استفزّهم للخروج معه فأبطنوا عليه : ٥ سيَقُولُ كُكُ المُخلَقُونَ من الأعرابِ شَعَلَتْنا أَمُوالُنا وأهلُونا ٥ . ثم القصّة عن خبرهم ، حتى انتهى إلى قوله : ٥ سيَقُولُ المُخلَقَفُونَ إذا انْطلَقَتُمَ إلى مَغانِمَ لِيَا خُدُوها ذَرُونا نَتَبِعْكُم ، بُريدُونَ أَنْ يُبَدُّلُوا كَلامَ الله مِن قَبْلُ ٨ هَذَه ثم القصة كلم الله من تعبرهم وما عرض عليهم من جهاد القوم أولى البأس الشديد .

قال ابن إسماق : حدثني عبد الله بن أبي نجيح ، عَن عطاء بن أبي رباح ،

<sup>(</sup>۱) البرة : حلقة تجمل في أنف البعير ليذل وير ثاض ، فإن كانت من شعر فهمي خزامه ، وإن كانت من خشب فهمي خشاش .

هن ابن عباس ، قال : فارس . قال ابن إسماق : وحدثتي من لاأتهم ، عز. الزهرى أنه قال : أولو البأس الشديد حنيفة مع الكذاب :

نم قال تعالى : ﴿ لَقَدَ ۚ رَضِي اللهُ عَن ِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ ۖ تَحْتُ جَرَّةً ، فَعَلَيمٌ مَا فِي قُلُو بِهِمْ ، قَائِزُلَ السَّكَينَةَ عَلَيْهُمْ ، وأَثَا بَهُمْ فَتَنْحًا قَرِّيبًا. وَمَعَانِمَ كَنْدِيرَةً ۖ بَأَ نَحُدُو تَهَا، وكان اللهُ عَزِيزًا حَكَيمًا. وَعَدَكُمُ اللهُ مَعَانِمَ كَثْيِرَةً ۚ تَأْخُلُهُ وَنَهَا فَعَجَلَّ لَكُمُ هُذَهِ ، وَكُفَّ أَيْدًى النَّاسُ صَنْكُمْ ، وَلِيتَكُونَ آيَةً للمُؤْمِنِينَ وَيَهِلْدِيتَكُمْ صِيرًاطا مُسْتَقَيًّا . وأُخْرَى كُمْ تَفَدُّرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ الذَّرِ بِهَا ، وكَانَ اللهُ عَلَى كُلُلِّ شَيْءٍ قَدْ يِرًا ، ،

### ( ذكر كف الرسول عن القتال ) :

ثم ذكر محبسه وكنَّفه ُ إياه عن القتال ، بعد ُ الظفر منه بهم ، يعني النَّفر الذين أصاب منهم وكفَّهم عنه ، ثم قال تعالى : ﴿ وَهُو َ النَّذِي كَنَفَّ أَيْنَدِينَهُمْ عَنَنْكُمُمْ ۖ وأيند يتكمُم عَنْهُم بيبطن مكة من بعند أن أظفر كم علينهم ، وكان اللهُ يَمَا تَعْمُلُونَ بَصِيرًا . ثُم قالَ تعالى: و هُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمُم عن المستجيد الحرّام والهدي معكنونا أن يَبلُغُ تعلُّهُ ، ،

( تفسير ابن هشام لبعض الغزيب ) ؛

قال ابن هشام : المعكوف: المحبوس ، قال أعشى بني قيس بن ثعلبة : وكأن السَّموط عنكنَّفه السَّلسك بعطني جَبَداء أَمْ عَرَال ا وهذا البيت في قصيدة له ،

قال ابن إسحاق : ﴿ وَلَتُولُا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ مُؤْمِينَاتٌ كُمْ ۖ تَتَعَلَّمَهُ هُمُ أَنْ تَنْطَنُّوهُمْ فَتُنْصِيبَكُمْ مَينْهُمْ مَعَرَّةً بغيرِ عِلْمٍ » ، والمعرَّة : الغرم ، أي أن تصيبوا منهم ( معرّة ) بغير علم فتخرجوا ديَّته ، فإما إثَّم فلم يخشه عليهم .

قال ابن هشام : بلغى عن مجاهد أنه قال : نزلت هذه الآية في الوليد بن الوليد

<sup>(</sup>١) السموط : جمع سمط ، وهو ما يعلق من القلادة على الصدر . والسلك : الحيط الذي ينظم فيه ، والجيداء : الطويلة الجيد .

۲۱ - سيرة ابن هشام - م

ابن المُغيرة ، وتَسَلَمَة بن هشام ، وعَيَّاش بن أبي ربيعة ، وأبي جَنَّالُ بن سُبيل ، وأشباههم »

قال ابن إسماق : ثم قال تبارك وتعالى : و إذ جعل الذيه كفرُوا في قُلُو بهيم الحمية ، تحيية الجاهلية ، يعنى سهيل بن عمروحين تميى أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم ، وأن محمدًا رسول الله ، ثم قال تعالى : و فأ نزل الله متكيينته على رسوله وعلى المؤمنين ، وألزمهم كليمة التقوى ، ، وكانوا أحق بها وأهلها : أى التوحيد ، شهادة أن لاإله إلا الله ، وأن محمدا هبده ورسوله ،

ثم قال تعالى : و لَقَدَ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالحَقَ لَتَدَ حُلُنُ السَّهِدَ الحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِينَ تُحَلَّقِينَ رُّءُ وسَكُمُ وَمُقَصَّرِينَ لاَتَخَافُونَ فَعَلَمِ مَا كُمْ تَعَلَّمُوا ، : أَى لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التى رأى ، أن سيدخل مكة آمنا لايخاف ؛ يقول : محلقين رموسكم ، ومقصَّرين معه لاتخافون ، فعلم من ذلك ما لم تعلموا ، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ، صلح الحديبية ،

يقول الزهرى: فما فتُتح فى الإسلام فتح قبلته كان أعظتم منه ، إنما كان القتال حيث التتقى الناس ؛ فلما كانت الهُدنة ، ووُضعت الحرب ، وآمن الناس بعضهم بعضا ، والتقوا فتفاوضوا فى الحديث والمُنازعة ، غلم يكلتم أحد بالإسلام بتعقل شيئا إلا دخل هيه ، ولقد دخل فى تيننك السنتين مثل من كان فى الإسلام قبل فلك أو أكثرة

قال ابن هشام : والدلول على قول الزُّهرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج إلى الحُدُرَبية فى أنهن وأربع مئة ، فى قول جابر بن عبد الله ، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين فى عشرة آلاف :

# ماجرى عليه أمر قوم من المستضعفين بعد الصلح

﴿ مِيءَ أَبِي بِصِيرِ إِلَى المدينة وطلب قريش له ) :

قال ابن إسحاق: فلمناً قد م رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة آناه أبوبتصير عُتُبة ا بن أسيد بن جارية ، وكان ممن حُبس بمكة ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب فيه أزهر بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زُهرة ، الله عليه وسلم ، والأخنس بن شريق بني عمو بن وهب الشقى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعثا رجلا من بني عامر بن لُؤَى ، ومعه مولى لهم ، فقد ما على رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبابصير عليه وسلم بكتاب الأزهر والأخنس ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبابصير إنا قد أعطينا هو لاء القوم ما قد علمت ، ولا يصلح لنا في ديننا الغدر ، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المُستَضعفين فرجا و غرجا ، فانطلق إلى قومك ، والله : يا رسول الله ، أثر ق إلى المشركين يَفْتنوني في ديني ؟ قال : يا أبا بصير ، الطلق ، فان الله سيجعل لك ولمن معك من المُستَضعفين فرجا و غرجا و غرجا ،

( قتل أبى بصير العامري ومقالة الرسول في ذلك ) :

فانطلق معهما ، حتى إذا كان بذى الحُلَيفة ، جلس إلى جدار ، وجلس معه صاحباه ، فقال أبوبتصير : أصارم سيفك هذا يا أخا بنى عامر ؟ فقال : نعم ، قال : أنظر إليه ؟ قال : انظر ، إن شئت : قال : فاستله أبوبتصير ، ثم علاه به حتى قتله ، وخرج المولى سريعا حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد ، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم طالعا ، قال : إن هذا الرجل قد رأى فزعا ؛ فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ويحك ! مالك ؟ قال : قتل صاحبكم صاحبى ، فوالله ما بسرح حتى طلع أبوبتصير متوشعا الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، المستيف، ، حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ،

<sup>(</sup>١) وقيل عبيد : (راجع الاستيماب) .

<sup>(</sup>٢) خو الحليفة : قرية بينها وبين المدينة ستة أسال ، أو سبعة , ومنها ميقات أهل المدينة ﴿

فيه ، أو يُعبَّث ا بى : قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويل الله عشق ٢ حرب لوكان معه رجال !

( اجماع المحتبسين إلى أبي بصير و إيداؤهم قريشا و إيواء الرسول لهم ) ،

ثم خرج أبو بتصير حتى نزل العيص ، من ناحية ذى المَرْوة ، على ساحل البحر ، بطريق قُريش الى كانوا يأخذون عليها إلى الشام ، وبلغ المُسلمين الذين كانوا احتبسوا بمكة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى بصير : « وَيَـلُ الله عَمَّسَ حَرَب لو كان معه رجال ! ، فخرجوا إلى أبى بصير بالعيص ، فاجتمع إليه منهم قريب من سبعين رجلا ، وكانوا قد ضيقوا على قُريش ، لايظفرون بأحد منهم إلا قتلوه ، ولا تَمُرُ بهم عير إلا اقتطعوها ، حتى كتبت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل بأرحامها إلا آواهم ، فلا حاجة لم بهم ، فآواهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقدموا عليه المدينة ،

قال ابن هشام : أبو بصير ثَقَني م

( أراد مهيل و دي أبي بصير وشعر موهب في ذلك ) :

قال ابن إسحاق: فلما بلغ سُهيل بن عمرو قتلُ أبى بتصير صاحبتهم العاسرى ، أُسند ظهراً إلى الكعبة ، ثم قال: والله لاأؤخر ظهرى عن الكتعبة حتى يُودك هذا الرجل ؛ فقال أبوسفيان بن حرب: والله إن هذا لهو السّفه ، والله لايتُودك (ثلاثا) فقال في ذلك موهب بن رياح أبوأ نيس ، حليف بني زُهرة:

ــ قال ابن هشام : أبوأ ُنتيس أشعرى ـــ

أَتَانِي عِنْ سُهَيَلُ ذَرْءُ قَوْل مَ فَأَيقظني وما بِيَ مِنْ وَقَادِ عَانْ تَكُن العِتَابَ تُرِيدُ مَني فعاتبني فيا بك من يعادي

<sup>(</sup>۱) في م ، ر : « يبعث » و هو تحريف .

 <sup>(</sup>٣) محش حرب : موقد حرب ومهيجها ؛ يقال : حششت النار ، وارثتها ، وأذكيتها ، وآقليتها هـ وربيها ، وربيها ، وربيها ، ومدرتها ، معنى واحد . وق الصحيح : و ويل امه مسعر حرب » .

 <sup>(</sup>٣) كذا في شرح السيرة . وفي الأصول : «ذرو» . قال أبو ذر : «ذر قول ، أي طرف قوله ،
 و هو مهموز على وليروى : ذرو قول ، بالواو . والسواب الهمز » .

التُوعدني وعبد متناف حتولل مِمتخزوم أكَمْفًا مَنْ تُعادى ا فان تَغْمِر قَنَاقَ لا تَجَدُنُ ضَعِيف العُود في الكُرَب الشُّداد أُسَامِي الْأَكْثَرَمَــينَ أَبِنًا بِقَوْمِي إِذَا وَطَيُّ الضَّعِيفُ بِهِم أَرُادي ۗ هم مُنتعوا الظُّواهِرَ غيرَ شك الله حيثُ البَّواطينُ فالعَـــوادي ا بِكُلُ طَمِيرَة وبكُلُ تَنهُد سَوَاهِمَ قَدْ طُوِين من الطّراد ا لم بالخين قد عليمت متعد وواق المتجسد رفع بالعيماد

(شعر ابن الزبعرى في الرد عل موهب) ۽

فأجابه عبد الله بن الزَّبعَرْي ، فقال :

وأمستي متوهتب كحيمار ستسوء أجاز ببتسلدة فيها يُنادي فان المبيد مثلك لا يُناوى سُهيلا صَل سَعْيك من تُعادى ا فأقتصر يابن قسنين السوء عنه وعسد عن المقالة في البسلاد٧ ولا تَذكر عِتاب أبي يزيد فهيهات البُحـور من الشَّماد^

### أمر المهاجرات بعد الحدنة

( هجرة أم كلثوم إلى الرسول وإباؤه ردها ) ،

(قال ابن إسحاق) ٩: وهاجرت إلى رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم أم كُلُنثوم بنت عُلَمْنَة بن أني مُعَيِّط في تلك المدة ، فخرج أُخَوَّاها عمُّارة والوليد أبنا عُمُّنِة ،

- (٧) أسامى : أعانى . وأرادى : أرامى ؛ يقال : راديته ، إذا راميته .
- (٣) الناواهر : ما علا من مكة . والبواطن : ما انخفض منها . والموادى : جوالب الأودية .
- (٤) الطمرة : الفرس الوثابة السريمة . والنهد : الغليظ . وسواهم : هوابس متفيرة . وطويق ه
  - (٥) الحيث : موضع بمي . والرواق : ضرب من الأحبية .
    - (۲) لایناوی : لایمادی ، وترک همزه نضرورة الشمر .
      - (٧) القين: الحداد.
      - (A) الثماد : الماء القليل ,
        - (٩) زيادة من ١٠

L.

<sup>(</sup>١) أتوعدنى : أتهددنى.

حَنى قَدَمًا عَلَى رَسُولَالله صلى الله عليه وسلم يسألانه أن يَرِدُ هَا عَلَيْهِمَا بِالْعَلَهُـُدُ الذي يَعْهُ وَبَيْنَ قُرُيش فِي الحُديبية ، فلم يفعل ، أبي الله ذلك .

( سؤال ابن هنيدة لعروة من آية المهاجرات ورده عليه ) ؛

قال ابن إسحاق: فحدثنى الزّهرى ، عن عُروة بن الزّبير ، قال: دخلت عليه وهو يَكْتُب كتابا إلى ابن أبي هنيدة ، صاحب الوليد بن عبد الملك ، وكتب إليه بسأله عن قول الله تعالى: و يأيّها الله ين آمَنُوا إذا جاء كُمُ المُوْمِناتُ مُهاجِرات فامتَّحَنُوهُنَ " ، اللهُ أعلم بايماً بين آمَنُوا إذا جاء كُمُ المُوْمِناتُ مُهاجِرات فلا فامتَحينُوهُنَ " ، اللهُ أعلم بايماً بين " ، فان علمتُمُوهُنَ اللهُ مُؤمِنات فلا توجعوهُنَ إلى الكُفّارِ ، لاهن حل تفيم ، ولا هم تعليون مَهُن " والله مهم من انفقهُوا ، ولا جناح عليكم أن تنكيحوه هن إذا آتينهموهن المُورَهُن " ، ولا تُعْسِكُوا بعصم الكوافر ، و

(تفسير ابن هشام لبعض الغريب):

- قال ابن هشام : واحدة العيصم : صِصْمة ، وهي الحبل والسبّب : قال أصبى بني قيس بني ثعلبة :

إلى المَرْءِ قَيْسِ نُطيلُ السُّرَى وناخذ من كُلُّ حَى عصم وهذا البيت في قصيدة له :

و وَاسْتَكُوا مَا أَنْفَقَنُهُمْ ، وَلَيْسَنْتَكُوا مَا أَنْفَقُوا ، ذَلَكُمْ حُكُمْ اللهِ عَكُمْ اللهِ عَكُمْ اللهِ عَكُمْ بَيْنَكُمْ ، وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ، ،

( عود إلى جواب عروة ) :

قال: فكتب إليه عُروة بن الزّبير: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالح قُريشا يوم الحُد بيية على أن يرد عليهم من جاء بغير إذن وليه ؛ فلما هاجر اللساء للى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام ، أتى ألله أن يرُد دَن إلى المُسْركين إذا هن امتُحن بيحنة الإسلام ، فعرفوا أنهن إنما جيئن رغبة في الإسلام ، وأمر برد صد عالم من اليهم إن احتبسن عنهم ، إن هم ردّوا على المسلمين صداق من حبسوا عنهم من نسائهم ، ذلكم حكم الله يحكم بينكم ، والله عليم حكم . فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء ورد الرجال ، وسأل الذي

0.4

أمره الله به أن يسأل مين صد كات نساء مين حُبسوا منهن ، وأن يردّوا عليهم مثل الله يردّون عليهم ، إن هم فعلوا ، ولولا الذى حكم الله به من هذا الحكم لرد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللساء كما رد الرجال ، ولولا الهُدنة والعَهند الذى كان بينه وبين قُريش يوم الحُديبية لأمسك النساء، ولم يردُدُ هُن صداقا ، وكذلك لركان بصنع يمري جاءه من المسلمات قبل العهد ،

### (سؤال ابن إسحاق الزهرى من آية المهاجرات) ،

قال ابن إسماق: وسألت الزّهرى عن هذه الآية ، وقول الله عزّ وجل فيها : 

[ • وإن فاتكُم شيء مين أزواجكم إلى الكُفّارِ فَعَاقَبَسُم ، فَا تُوا اللّه ين الْفَقْوا الله اللّه اللّه اللّه عاقب من به مؤمنون ، 

( فقال : يقول : إن فات أحدا منكم أهله إلى الكفّار ، ولم تأتكم امرأة تأخذون بها مثل الذي يأخذون منكم ، فعوضوهم من أفي إن أصبتموه ، فلما نزلت هذه الآية : 

( ويأينها اللّه بن آمنوا إذا جاء كم المُومنات مهاجرات ، ، ، والى قول الله عز ويحل : وولا تمن كوا بمصم الكوافر ، كان ممن طلّق عمر بن الحطّاب ، 

طلّق امرأته قريبة بنت أبى أنمية بن المُغيرة ، فتزوجها بعده مُعاوية بن أب سفيان ، 

( وهما على شركهما بمكة ، وأم كلثوم بنت جرول أم عبيد الله بين عمر الحُزاعية ، 

فقروجها أبوجهم بن حُد يَفة بن غانم ، رجل من قومه ، وهما على شركهما ،

### ( بشرى فتح مكة و تمجل بعض المسلمين ) ؛

قال ابن هشام : حدثنا أبو عبيدة : أن بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لما قدم المدينة : ألم تقل يا رسول الله إنك تدخل مكة آمنا ؟ قال : يهى ، أفقلت لكم مين عامي هذا؟قالوا: لا ، قال : فهو كما قال لى جبريل عليه السلام . أ

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهي الجزء الخامس عشر من أجزاء السير 3 و

### ذكر المسير إلى خيبر

### ف الحرم سنة سيع

( الخروج إلى خيبر ) ،

قال محمد بن إسحاق ١: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجتم مع الحدّ كبية ، ذا الحجة وبعض المحرّم ، وو ّ لى تلك الحجة المشركون ، ثم خرج في بقيّة المحرّم إلى خيبر :

( استعمال عيلة عل المدينة ) ،

قال ابني هشام: واستعمل على المدينه تُنمَيَـُلـةَ بن حبد الله اللَّيْتَـى ، ودَفع الراية الله على " بن أبي طالب رضي الله عنه ، وكانت بيضاء ،

( اوتجاز ابن الاكوع ودعاء الرسول له و استشهاده ) :

قال ابن إسحاق: فحدثى محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيْسُوي عن أبي الهيثم بن الحسر بن دُهْر الأسلمي أن أباه حدثه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مسيره إلى خيير لعامر بن الأكوع ، وهو عم سلمة بن عمرو بن الأكوع ، وكان اسم الأكوع سينان: انزل بابن الأكوع ، فخذ لنا من هناتك ٢ ، قال: فغزل يرتجز برسول آلله صلى الله عليه وسلم ، فقال:

والله لولا الله ما الهشك ينا ولا تصل قنا ولا صلبنا إنا إذا قوم بغوا علينا وإن أرادوا فيننة أبينا

<sup>(</sup>۱) كذا فى ا . وفى سائر الأصول : « بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائى عن محمد بن إسحاق المطلبى قال « . وإذا عرفنا أن الجزء السادس مشر من أجزاء السيرة يبدأ بهالكلام فى هذه النزوة لم ننكر على أكثر الأصول هذه الزيادة التي تستفتح بها كل جزء .

 <sup>(</sup>۲) هناتك ، أى أهبارك وأمورك وأشمارك ؛ وهى حم هنة ، ويكنى بها عن كل شىء لاتعرف اسمه ، أو تعرفه فتكنى عنه . وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدو بهم ، والإبل تستحث بالحداء و ولا يكون الحداء إلا بشعر أو رجز .

فأنزلن سكينة عليه الله عليه وسلم : يرحمك الله ؛ فقال عمر بن الخطّاب : وَجبت والله يال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يرحمك الله ؛ فقال عمر بن الخطّاب : وَجبت والله يارسول الله ، لو أمنتعننا به ! فقتُل يوم خيبر شهيدا ، وكان قتله ، فيا بلغنى ، أن سيفه رَجع عليه وهو يُقاتل ، فكلمه كلما شديدًا ، فمات منه ، فكان المسلمون قد شكوا فيه ، وقالوا : إنما قتله سلاحه ، حتى سأل ابن أخيه سلمة بن المسلمون قد شكوا فيه ، وقالوا : إنما قتله سلاحه ، حتى سأل ابن أخيه سلمة بن عمرو بن الأكوع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وأخبره بقول الناس ، فقال وسول الله عليه وسلم : إنه لشهيد ، وصلّى عليه ، فصلى عليه المسلمون ، (دماه الرسول لما أشرف على عليه ) ،

قال ابن إسماق : حدثنى من لأأنهم ، عن عطاء بن أبي مرّوان الأسلمى ، عن أبيه ، عن أشرف على خيير قال لأصحابه ، وأنا فيهم : قفّوا ، ثم قال : اللهم ربّ السموات وما أظللن وربّ الأرضين وما أقللن ، وربّ الشياطين وما أضللن ، وربّ الرياح وما أذرين إفران أسألك خير هذه القرّية وخير أهلها وخير مافيها ، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر مافيها ، أقد موا بسم الله : قال : وكان يقو كما عليه السلام لكل قرّية وحكلها :

#### ( فزاد أمل عيبر لما رأوا الرسول ) ۽

قال ابن إسماق: وحدثى من لاأتهم عن أنس بن مالك ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يتُغر عليهم حتى يتُصبح ، فان سميع أذانا أصلك ، وإن لم يسمع أذانا أغار . فنزلنا خيبر ليلا ، فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا أصبح لم يتسمع أذانا ، فركب وركبنا معه ، فركبت خلف أبى طلحة ، وإن قد تى لتمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستقبلنا عمال عمير غادين ، قد خرجوا بمساحيهم ومكاتبلهم " ، فلما رأوا رسول الله ،

<sup>(</sup>١) السكينة : الوقار والعثبت.

<sup>(</sup>٢) ذكر الزرقاني هذا الرجز وهو مختلف هؤهنا في ألفاظه ويزيد عليه .

<sup>(</sup>٣) المساحي : جمع مسحاة ، وهي الحجرفة من الجديد . والمكاتل : جمع مكتل ، وهي قفة كبير ٧ و

صلى الله عليه وسلم والجيش ، قالوا : محمد والحَميس معه ! فأدْ بروا هَرَّابا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أكبر ، خَرَبت خيبر ، إنَّا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباحُ المُنذَرين :

قال ابن إسحاق : حدثنا هارون عن مُعميد ، عن أنس بمثله ،

(منازل الرسول في طريقه إلى خيبر) :

قال ابن إسحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من المدينة إلى خيبر سلك على عيصر ٢ ، ثم أقبل رسول محتيبر سلك على عيصر ٢ ، ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنيشه ، حتى نزل بواد يقال له الرجيع ، فنزل بينهم وبين غطفان ، ليتحول بينهم وبين أن يُميد وا أهل خيبر ، وكانوا لهم مُظاهرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

( غطفان و محاولتهم معونة خيبر ثم انخذا لهم ) :

فبلغنى أن غطفان كما سمعت بمسترل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خمير جمعوا له ، ثم خرجوا لينظاهروا ؛ يهود عليه ، حتى إذا ساروا منقلة و سمعوا خلفهم في أموالهم وأهدليهم حسًا ، ظننوا أن القوم قد خالفوا إليهم ، فرجعوا على أحقابهم ، فأقاموا في أهديهم وأموالهم ، وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويين خيبر ه

( افتتاح رسول الله الحصون ) :

وتداً ني السولُ الله صلى الله عليه وسلم الأموال يأخذها مالا مالا ، ويفتتحها حيصننا حيصنا، فكان أوّل حُصونهم افتتُتج حيصن ناعم، وعنده قنّتل محمود بهي مسلمة؛

<sup>(</sup>١) الحبيس: الجيش.

 <sup>(</sup>۲) عصر ( بالكسر ، ويزوى بالتحريك ، و الأول أشهر و أكثر ) ، جهل بين المديمة وواسع الدرع . ( عن معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٣) الصبباء : موضع بينه ويون عيم ووحة . (واجع معجم البلدائ) .

<sup>(</sup>٤) ليظاهروا : ليعاونوه .

<sup>(</sup>a) منقلة : مرحلة .

<sup>(</sup>٦) تدنى: أي أعد الأدنى فالأدفى،

أَلْقَيِتَ عليه منه رحا فقتلته ، ثم القَمَوس ، حِصْن بنى أبى الحُمُّتين ، وأصاب أرسولُ الله صلى الله عليه وسلم منهم سَبَايا ، منهنَّ صَفيتَّة بنتُ حِيَّ بن أخطب ، وكانت عند كنانة بن الرَّبع بن أبى الحُقيق ، وبِنْدَتَى عَمَّ لَمَا ؛ فاصطلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صفيتَّة لنفسه ،

وكان دحية بن خليفة الكلّبي قد سأل رسول آلله صلى الله عليه وسلم صّقية ، فلما أصفاها لنفسه أعطاه ابنتي عمّها ، وفَسّت السّبايا من حَيّبر في المُسلمين ،

(نهى الرسول يوم حير من أشياء) :
وأكل المُسلمون لحنُوم الحُمْر الأهليَّة من مُحرها، فقام رسولُ الله صلى الله عليه

و على الناس عن أُمور سَّاها لهم ؟ وسلم ، فنتهى الناس عن أُمور سَّاها لهم ؟ قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن عمر و بن ضمَّ ة الفَّذَاري عن عبد الله بن

قال ابن إسحاق: فحدثنى عبد الله بن عمرو بن ضمرة الفزارى عن عبد الله بن أبي سكيط عن أبيه ، قال: أتانا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثل لحوم الحسم الإنسية ، والقدور تنفور بها ، فكَنَا ناها على وجوهها .

قال ابن إسحاق: وحدثنى عبد الله بن أبي نجيح ، عن مكحول: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم يومنذ عن أربع: عن إتيان الحبالى من السبّابا ، وعن أكل الحمار الأهلى ، وعن أكل كلَّ ذى ناب من السباع ، وعن بينع المغانم حتى تُقسم ، قال ابن إسحاق: وحدثنى سلاَّم بن كرْكرة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر ابن عبد الله الأنصارى ، ولم يشهد جابر خييبر : أن رسول آلة صلى الله عليه وسلم عبد نهتى الناس عن أكل لحوم الحُمر ، أذ ن لهم فى أكل لحوم الحَميد .

قال ابن إسحاق : وحدثنى يزيد في أني حبيب ، عن أبى مرزوق مولى تجيب ، عن حنش الصّنعانى ، قال : غزونا مع رُوينع بن ثابت الأنصارى المغرب ، فافتتح قرية من قرن المغرب يقال لها جربة ١ ، فقام فينا خطيبا ، فقال : يأيها الناس ، إلى لاأقول فيكم إلا ماسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فينا يوم خيبر ، قام فينا رسول ألله صلى الله عليه وسلم فقال : لا يحل لا مرئ يُوْمن بالله واليوم الآخر أن يَسَتَّى مَاؤه ذرح عَبره ، يعنى إتيان الحبالى من السّبايا ، ولا يحل لامرئ

<sup>(</sup>١) جربة ( بالكسر ) : جزيرة باللغرب من ناحية قابس . ( عن معجم البلدان ) .

يُؤُمن بالله واليوم الآخر أن يُصيب امرأة من السَّبي حتى يستبرنها ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَبيع مَغْنَا حتى يقسم ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابَّة من فَي المسلمين حتى إذا أعْجَفَها ا ردّها فيه ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَلْبُس ثوبًا من فَي المسلمين حتى إذا أخلقه ودّه فيه ؟

قال ابن إسحاق : وحدثنى يزيد بن عبدالله بن قُسيَط ، أنه حدَّث عنى عبادة ابن الصامت ، قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أن تبيع أو نَبَنّاع تَبْر الله هب بالله هب العين ، وتبر الفضَّة بالوَرِق العين ؛ وقال : ابتاعوا تبر اللهب بالوَرِق العين ؛ وتبر الفضة بالذهب العين :

قال ابن إسماق : ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدال الحُصون والأموال :

(شأن بني سهم الأسلميين) :

فحدثى عبد الله بن أبى بتكر أنه حدثه بعض أسام : أن بنى سَهْم من أسلم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : والله يا رسول الله لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء ؛ فلم يجدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يعطيهم إياه ؛ فقال : اللهم إنك قد عرزفت حالم وأن ليست بهم قوة ، وأن ليس بيدى شيء أعطيهم إياه ، فافتح عليهم أعظم حصوبها عهم غناء ، ، وأكثرها طعاما وودكا ، فغدا الناس ، ففتح الله عز وجل حصن الصعب بن معاذ ، وما بخيبر حصي فغدا الناس ، ففتح الله عز وجل حصن الصعب بن معاذ ، وما بخيبر حصي كان أكثر طعاما وودكا منه ؟

(مقتل مرحب اليهودي) :

قال ابن إسحاق: ولمنّا افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم من حُصونهم ما افتتح ، وحاز من الأموال ماحاز ، انهوا إلى حيصنيهم الوطيع والسكلالم ، وكان اخر حصون أهل خيبر افتتاحا ، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة ،

<sup>(</sup>۱) أعبنها : هزلما وأضعفها .

قال ابن هشام : وكان شعار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر : **یا** منصور ، أمیت أمت :

\* قال ابن إسماق: فحدثني عبد الله بن سَهل بن عبد الرحمن بن سهل ، أخو بني حارثة ، عن جابر بن عبد الله ، قال : خرج مرَّحب البهوديُّ من حيصتهم ، قد جمع سلاحه ، يرتجز وهو يقول :

قد عليمت خيبر أنى مرحب شاكى السلاح بطل مُجَرَّب ا أَطْعُنُ أَحْيَانَا وحينا أَضْرِبُ إِذَا اللَّيُوثُ أَقْبَلَتُ تَحَـرَّبُ ۗ إِ إن حاى للحمى لايتقرب"

وهو يقول : من يُبارز ؟ فأجابه كعب بن مالك ، فقال :

قد عليمت خيب أنى كعب مُفرِّجُ الغَمَّى جَرِيءَ صلب ا إذْ شبَّت الحربُ تكتبها الحربُ متى حُسام كالعقيق عَضْب • نطؤكم حتى يكدل الصَّعْب تُعْطِي الحَزَاءَ أو ينيءَ النَّهِبُ بكف ماض ليس فيه عتب ُ

قال ابن هشام : أنشدني أبو زيد الأنصارى :

قد عليمت خيبر أنى كعب وانيني متى تُشب الحسرب ماض على الهمول جرّىء صلب معى حُسام كالعقيق عضب بكف ماض ليس فيه عنب للككم حى يتدل الصَّعب قال ابن هشام : ومرّحب من حنير ،

قال ابن إسماق : فحدثني عبد الله بن سَهْل ، هي جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : فقال رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم : من لهذا ؟ قال محمد بن مُسَاحة : أنا له يا رسول الله ، أنا والله المَوتور الثائر ، قُتل أخى بالأمس ؛ فقال : فقم إليه ،

<sup>(</sup>١) شاكى السلاح: حاد السلاح .

<sup>(</sup>٢) تحرب : أي منضبة ,

 <sup>(</sup>٣) زادت (١) بعد هذا الشطر ع

عجم هن صولتي المجرّب (٤) النبي : الكرب والشدة .

 <sup>(</sup>a) شبت الحرب : أثيرت . والعقيق : شعاع البرق ، شبه السيث به .

اللهم أعينه عليه . قال : فلما دنا أحد ُهما من صاحبه ، دخلت بينهما شجرة مُعمَّرية الهم شجر العُشَر ، فجعل أحد ُهما يلوذ بها من صاحبه ، كلَّما لاذ بها منه اقتطع صاحبه بسيفه ما دونه منها ، حتى برز كل واحد منهما لصاحبه ، وصارت بينهما كالرَّجل القائم ، ما فيها فَتَن ، ثم حمل مَرْحب على محمد بن مسلمة ، فضربه ، فاتقاه بالدَّرقة ، فوقع سيفه فيها ، فعضت به فأمسكته ، وضربه محمد بن مسلمة حتى قتله به

### (مقتل ياسر أعي مرحب) ؛

قال ابن إسحاق: ثم خرَج بعد مَرْحب أخوه ياسر، وهو يقول: من يبارز ؟ فرَعَم هشام بنُ عروة أن الزّبير بن العوّام خرج إلى ياسر، فقالت أمه صفيتًه بنت حبد المطلب: يقتل ابنى يارسول الله! قال: بل ابنـُك يقتله إن شاء الله. فخرج الزّبير فالتقيا، فقتله الزّبير ?

قال ابن إسحاق : فحدثني هشام بن ُ عروة : أن الزّبير كان إذا قيل له : والله إن كان سيفك يومثذ لصارمًا عَضْبًا ، قال ن والله ماكان صارما ، ولكني أكرهتُه ، (شان عل يوم خيبر ) :

قال ابن إسحاق: وحدثنى بريدة بيع سفيان بيع فروة الأسلمى ، عن أبيه سفيان ، عن سلمة بن عمرو بن الأكوع ، قال : بعث رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضى الله عنه برايته ، وكانت بيضاء ، فيا قال ابن هشام ، إلى المعض حصون خيبر ، فقاتل ، فرجع ولم يك فتتع ، وقد جهد ؛ ثم بعث الغد محر بن الخطاب ، فقاتل ، ثم رجع ولم يك فتح ، وقد جهد ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ، يفتح الله على مديه ، ليس بفراد و قال : يقول سلمة ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً وضوان الله عليه ، وهو أرمد ، فتفل في عينه ، ثم قال : خد هذه الراية ، فامض جها حتى يفتح الله عليك ؛

<sup>(</sup>١) عمرية . تديمه .

٧٥ العشر : شجر أملس مسنو هميث العود ،

قال : يقول سلمة : فخرج والله بها يأتِ ا ، "بهرول هرولة ، وإنا لحكفه تلبع أثره ، حتى ركز رايته فى رضم ا من حجارة تحت الحصن ، فاطلع إليه يهودى من رأس الحصن ، فقال : من أنت ؟ قال : أنا على بن أبي طالب ، قال : يقول اليهودى : عكوتم ، وما أنزل على موسى ، أو كما قال ، قال : فما رجع حتى فتح الله هلى يكريد ،

قال ابن إسماق : حدثني عبد الله بن الحسن ، عن بعض أهله ، عن أبى رافع ، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : خرجنا مع على بن أبى طالب رضى الله لعالى عنه ، حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم برايته ؛ فلما دَنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم ، فضربه رجل من يهود ، فطاح تُرْسُهُ من يده ، فتناول على عليه السلام بابا كان عند الحصن فترس به عن نفسه ، فلم يزل في يده وهو بهاتل حتى فتح الله عليه ، ثم ألقاه من يده حين فرغ ، فلقد رأيتني في نَفَر سبعة معى ، أنا ثامنهم ، تُجْهد على أن نَقْلب ذلك الباب ، فا نقلبه ،

#### (أمر أبي اليسر كعب بن عمرو) ،

قال ابن إسحاق: وحدثنى بُريدة بع سفيان الأسلمى ، عين بعض وجال بنى سلامة من أبى اليسر كعنب بن عمرو ، قال : والله إنا لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بختير ذات عشية ، إذ أقبلت غنم لرجل من يهود تريد حصنهم ، ونحن محاصروهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من رجل يُطعمنا من هذه الغنم ؟ قال أبو اليسر : فقلت : أنا يارسول الله ؛ قال : فافعل ؛ قال : فخرجت أشتد مثل المظلم من فلما نظر إلى وسول الله على الله عليه وسلم موليًا قال : اللهم أمنيعنا به ؛ قال : فأحدت شاتين من أخراها، به ؛ قال : فأحدت شاتين من أخراها، فاحتضنهما تحت يدى ، م أقبلت بهما أشتد ، كأنه ليس معى شىء ، حنى ألقيهما

<sup>(</sup>١) يا نح : أي به نفس شديد من الإعياء في العدو. قال السجيل : ه هو من الأنبيح ، وهو طو قانس » .

<sup>(</sup>٢) الرشم ۽ الكيجارة المجتمعة .

<sup>(</sup>٣) الظليم : ذكر النعام .

خند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فله بموهما فأكلوهما ، فكان أبو البسر مه آخر أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلاكا ، فكان إذا حدّث هذا الحديث يكى ، ثم قال : أمتيعوا بى ، لعمرى ، حتى كنت من آخرهم هملككا ،

(أمر صفية أم المؤمنين) :

قال ابن إسماق: ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم القسوص ، محصه بنى أبى الحُمْية ، أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بنة حيّى بن أخطب ، وباخرى معها ، فرّ بهما بلال ، وهوالذى جاء بهما على قتنى من قتنى يهود ؛ فلما رأتهم التى مع صفية صاحت ، وصكت وجهها وحشت التراب على رأسها ؛ فلما رهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أعزبوا ا عنى هذه الشيطانة ، وأمر بصفية فحيرَت خلفه ، وأننى عليها رداء ، فعرف المسلمون أن رسول الله صلى الله صلى الله وسلم قد اصطفاها لنفسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال ، فيا بلغى احين رأى بتلك البهودية ما رأى : أنزعت منك الرحمة يا بلال ، حين تمرّ بامرأتين على قتلى رجالهما ؟ وكانت صفية قد رأت في المنام وهي عروس بكنانة بن الربيع به أبى الحقيق ، أن قمرًا وقع في حجرها ، فعرضت رؤياها على زوّجها ؛ فقال : أنى الحداد الله الله على زوّجها ؛ فقال : منها . فأ ني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها أثر منه ، فسألها ماهو ؟ فأخبرته منها . فأ ني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها أثر منه ، فسألها ماهو ؟ فأخبرته هذا الخبر ،

# بقية أمر خيبر

( مقوبة كنانة بن الربيع ) ؛

وأ يَى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكينانة بن الربيع ، وكان عنده كَتَّمْز بني النَّضير ، فسأله عنه ، فجحد أن يكون يعرف مكانه ، فأتى رسول ألله صلى الله عليه وسلم رجل من يهود ، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إلى رأيت كنانة ، بنطيف بهذه الحَرِبة كل عداة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكينانة ،

<sup>(</sup>١) أعزبوا: إلىدوا،

أرأيت إن وجدناه عندك ، أ أقتلك ؟ قال : نعم ؛ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخربة فحنُفِرت ، فأبى أن يُؤدّيه ، بالخربة فحنُفِرت ، فأبى أن يُؤدّيه ، فأ مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الزّبير بن العوّام ، فقال : عذّبه حنى نقسه ، تستأصل ما عنده ، فكان الزبير يقدح بزّند في صدره ، حتى أشرف على نفسه ، ثم دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمّد بن مسلمة ، فضرب عنقه بأخبه محمود بن مسلمة ،

(مصالحة الرسول أهل خيبر ) :

وحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أهل خيبر في حصائبهم الوطيع والسلالم ، حتى إذا أيقنوا بالهلكة ، سألوه أن يُستير هم ا وأن يحقّن لهم دماءهم ، نفعل . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حاز الأموال كلها : الشق و نطاة والكتيبة وجميع حصوبهم ، إلا ماكان من ذينك الحصنين . فلما سميع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعوا ، بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يستيرهم ، وأن يحقين دماءهم ، ويخلوا له الأموال ، ففعل . وكان فيمن مشى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمالهم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاملهم في الأموال على الله عليه وسلم أن يعاملهم في الأموال على النصف ، وقالوا : نحن أعلم بها منكم ، وأعمر لها ؛ فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غلى النصف ، على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجنا كم ؛ فصالحه أهل فكدك على مثل ذلك ، فكانت خيبر فيشا بين المسلمين ، وكانت فدك خالصة لله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب .

(أمر الشاة المسمومة) :

فلما اطمأن وسول ُ الله صلى الله عليه وسلم أهدت له زينب ُ بنت الحارث ، امرأة سلاً م بن مِشْكُم ، شاة مَصْليبَة ٢ ، وقد سألت أي عُضْو من الشاة أحب للى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقيل لها : الله راع ، فأكثرت فيها بن السم ،

<sup>(</sup>١) يسيرهم : يجليهم -

<sup>(</sup>٢) مصلية : مشوية .

مُ سَمَّتَ سائر الشاة ، ثم جاءت بها ؛ فلما وضعتها بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تناول الذَّراع ، فلاك منها مُضْغة ، فلم يُسيِغها ، ومعه بيشر بن البراء بن معرور ، قد أخذ مها كما أحذ رسول ً الله صلى الله عليه وسلم ؛ فأما بشر فأساعها ؛ وأما رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم فللفظها ، ثم قال : إنْ هذا العَظْم ليُـخبرنى أنه مسموم ، ثم دعا بها ، فاعترفت ؛ فقال: ماحملك على ذلك ؟ قال : بلغت من قَوْمي ما لم يَخْف عليك ، فقلت : إن كان ملكا استرحتُ منه ، وإن كان نبيتًا فسيُخْتَبرُ ، قال : فتجاوزَ عها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ؛ ومات بيشر من أكلَّته التي أكل:

قال ابن إسحاق : وحدثني مرّوان بن عثمان بن أبي سَعيد بن المُعَلِّي ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في مرضه الذي توفى فيه ، ودخلت أمَّ بِشْمَر بنت النَّبراء بن متَّعْرُور تتَّعُوده: يا أمَّ بشر، إن هذا الأوان وجدتُ فيه ا انقطاع أبهري من الأكلة التي أكلت مع أخيك بخيبر ، قال : فان كان المسلمون لُــُيرُونَ أَنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدًا، مع ما أكرمه الله به من النبوُّ

( رجوع الرسول إلى المدينة ) : قال ابن إسحاق : فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خمَّيْ بر انصرف إل وادى القُمْري ، فحاصّرأهلّه ليالي ، ثم انصرف راجعا إلى المدينة .

( مقتل غلام رفاعة الذي أهداه للرسول ) :

قال ابن إسحاق : فحدثى ثور بن زيد ، عن سالم ، مولى عبد الله بن مُطيع ، هن أبي هريرة ، قال : فلما انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خيبر إلى وادى القُسُرى نزلنا بها أصيلا مع مَغْرُب الشمس ، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام له ٣ ، أهداه له رِفاعة بن زيد الجذائ ، ثم الضَّبَريني \* ٠

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة ساقطة في ١.

<sup>(</sup>٢) الأبهر : عرق إذا انقطع مات صاحبه . وهما أبهران يخرجان من القلب ، ثم يتشعب سهمة سائر الشرايين . ( راجع لسان العرب مادة بهر ) .

 <sup>(</sup>٣) اسم هذآ الفلام : مدعم ، (راجع الاستيماب) .

<sup>(</sup>٤) كذا في المشتب والاستيماب ، في إحدى روايتهما ؛ وفي الرواية الأخرى : ﴿ الفهيمِينِ ﴾ -

لَمَالَ ابن هشام : جُلَّذَام ، أَخُولُكُم مِ

قال : فوالله إنه ليضع رَحْل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ آتاه سَهُمْ غَرَّبُ ا فأصابه فقتله ؛ فقلنا : هنيثا له الجنة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلا ، والذى نفس محمد بيده ، إن شملته ٢ الآن لتحترق عليه فى النار ، كان غَلَّها ٣ من في المسلمين يوم خَيْبر . قال : فسمعها رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتاه فقال : يا رسول الله ، أصبت شيراكتَيْن لينعلين لى ، قال : فقال : بعقد ؛ لك مثلهما من النار ؟

( ابن مغفل و جراب شحم أصابه ) :

قال ابن إسحاق : وحدثني من لاأتهم ، عن عبد الله بن مُغفّل المُزنى ، قال : أصبت من قيء خيبر جراب و شحم ، فاحتملته على عاتقى إلى رَحْلى وأصحابى : قال : فلقينى صاحب الممّغانم الذي جمّعل عليها ، فأخذ بناحيته وقال : همّام هلا نقسمه بين المسلمين ؛ قال : قلت : لا والله لاأ عطيكه ؛ قال : فجعل يجابذنى الجراب . قال : فرآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصّع ذلك . قال : فنبسم رسول الله عليه وسلم ضاحكا ، ثم قال لصاحب الممّغانم : لاأبا لك ، فتبسم رسول الله عليه وسلم ضاحكا ، ثم قال لصاحب الممّغانم : لاأبا لك ، خل بينه وبينه ، قال : فأرسله ، فانطلقت به إلى رَحْلى وأصابى ، فأكلناه :

( بناء الرسول بصفية وحراسة أبي أيوب القبة ) ،

قال ابن إسحاق : ولما أعرس رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم بصفيَّة ، بخيَّبْر أو ببعض الطريق ، وكانت التي جمَّلتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومَشَطَّتها

وقى ا : والضبيبى » . وفى سائر الأصول : والضبي » . قال الذهبى : ووبمعبشة ثم موحدة الضبينى نسبة إلى ضبينة بطن من جذام مهم وفاعة بن زيد الصبينى . وقال بعض الحدثين الضبيبى من الضبيب ابن جذام ، له حمه: وحرض له ابن عبد البر بمالايخرج عن هذا .

- (۱) سهم غرب : هو الذي لايعلم من رماه أو من أين أتاه.
  - (٢) قال أبو ذر: الشملة · كساء غليظ يلتحف به ،
    - (٣) غلها : اختانها من المغنم .
    - (١) يقد : يقطع ( بالبناء المجهول فيهما ) .
      - (ه) الجراب: المذود,

[وأصلحت من أمرها ا أم سليم ٢ بنت ملحان ، أم أنس بن مالك. فبات بها رسول ألله على الله عليه وسلم فى قُبُة له ، وبات أبوأينوب خالد بن زيد ، أخو بنى النّجاد المتوشّحا سيفه ، يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويُطيف بالقُبة ، حتى أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكنانه قال : مالك يا أبا أيوب ؟ قال : يا رسول الله ، خفت عليك من هذه المرأة ، وكانت امرأة قد قتلت أباه وزوجها وقومها ، وكانت حديثة عهد بكُفر ، فخفتها عليك . فزعموا أن رسول الله ملى الله عليه وسلم ، قال : اللهم المحفظ أبا أيوب كما يات يحفظنى ،

( تطرع بلال الحراسة و غلبة النوم عليه ) :

قال ابن إسحاق: وحدثنى الزّهرى ، عنى سعيد بن المُسيَّب ، قال : لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيَّبر ، فكان ببعض الطريق ، قال من آخر الليل : مَن رجل يحفظ علينا الفَحر لعلنا لنام ؟ قال بيلال : أنا يا رسول الله أحفظه عليك . فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونزل الناس فناموا ، وقام بلال يعصلى ، فصلى ماشاء الله عز وجل أن يصلى : ثم استند إلى بعيره ، واستقبل الفَحِر بَرَمُقه ، فغلَبته عينه ، فنام ، فلم يتوقظهم إلا مس الشمس ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول أصابه هب ، فقال : ما ذا صنعت بنا يا بلال ؟ قال : ها رسول الله ، أخذ بنفسى الذي أخذ بنفسك ؛ قال : صدقت ؛ ثم اقتاد رسول الله عليه وسلم أول تأهير ، ثم أناخ فتوضاً ، وتوضأ الناس ، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ؛ فلما سلم أقبل على الناس فقال : « إذا نسيتم الصلاة فصلوها إذا ذكر تموها ، فان الله تبارك وتعالى المؤول : « أقيم الصلاة ليذكري» ،

( شمر ابن لقيم في فتح خيبر ) :

لهال ابن إسحاق : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما بلغني ، قد أعطى

<sup>(</sup>۱) نی اوشأنها ه .

<sup>(</sup>۲) اختلف في انتها ، فقيل سهلة ، ورميلة ، ورميثة ، ومليكة ، والفيصاء ، وألرميصاء . (راجع الاستبعاب).

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة ساقطة في ١.

ابن لُقَيْم العَبْسيُّ ، حين افتتح خيَّسْبر ، ما بها مني دَجاجة أو داجن ١ ، وكان فَتَح خَيبر في صَفر ، فقال ابنُ لقيم العَبْسي ٧ في خَيبر:

رُميتْ نَطَاة من الرَّسول بفَّيْلَق شَهَبًاءَ ذاتِ مَنَاكب وفتَقارِ ٣ واستَيْقنت بالذَّل لما شُيِّعت ورجال أسْسَلَم وسطها وغفار ا صَبحتْ بني عمرو بن زُرْعةغُدوة والشَّقُّ أظْلُتُم أهـلُه بنَّهار • جرَّتْ بأبطَحها الذيول V فلم تدع إلا الدَّجاج تَصيح في الأستحار ^ ولكل حيصن شاغيل من حَبَّليهم مين عَبَّد أشهلَ أو بني النَّجَّار ٩ فُوقَ المَغافر لم يَنْوُا لفِـــرار١٠ ولقد عكمتُ ليتغلببن محمَّد وليتنوبن بها إلى أصفاراً ا فَرَّت ١٢ يهود يوم ذلك في الوَغَي تحت العَجاج غَمَاتُمَ ١٣ الأبْصار

ومُهاجيرِينَ قد اعْلَـمُوا سِياهُمُ

- (١) الداجن كل ما ألف الناس في بيوتهم ، كالشاة التي تعلف و الحمام .
  - (٢) قال أبو ذر : ﴿ كَانَ ابْنَ لَقِيمُ الْعَبْسَى يَمْرُفُ بِلْقِيمُ اللَّجَاجِ ﴾ .
- (٣) نطاة : حصن بخيبر ؟ وقيل عين بها . والفيلق : الكتيبة . والشهباء : الكثيرة السلاح تلمع فيها السيوف و الأسنة و ذات مناكب و فقار ؛ أى شديدة .
  - (٤) شيعت : فرقت . وأسلم وغفار : قبيلتان .
- (٥) الشق ( بالفتح وبالكسر ) : من حصون خيبر . ويريد و بإظلام أهله ۽ : ما أصابهم من شدة وسوء حال .
  - (٦) الأبطح : المكان السهل .
  - (٧) كذا في أ . وفي سائر الأصول : « الذيول » .
    - (٨) في ا: وبالأشجار يه ،
    - (٩) عبد أشهل و بنو النجار ؛ من الأنصار .
  - (١٠) المغافر : ما يكون على الرأس وقاية لها في الحرب ؛ الواحد : مغفر .
  - (١١) ليثوين : ليقيمن . وأصفار : جمع صفر ، وهو الشهر المعروف .
    - (۱۲) الوغى : الحرب. والعجاج : الغبار .
- (١٣) كَذَا فِي أَكْثَرُ الأصولُ . قال أبو ذر : ﴿ النَّمَاتُم ، بالنَّيْنِ المُعْجَمَة ، جَغُونُ النَّبِن . قال ابن صراج: ويصح أنْ تكون عمائم، بالعين المهملة: جمع عمامة، وتكون الأنصار بالنون». وبهذه الرواية وردت في ا . وقال السهيل : «و هو بيت مشكل ، غير أن في بعض النسخ ، وهي قليلة ، عن ابن هشام ، أنه قال : فرت : فتحت ، من قواك : فرت الدابة ، إذا فتحت فاها ، ونحائم الأبصار ، هي مفعول فرت . وهي جفون أعينهم هذا قول . وقد يصبح أن يكون فرت من الفرار ؛ وتمائم الأبصار ، من صفة العجاج ـــ

(تفسير ابن عشام لبعض الغربي) ،

قال ابن هشام: فَرَّت: كشفت ، كما تُنُمرُّ الدَّابَة بالكشف عن أسنائها ، بر بدكشفت عن جُنُون العُيُون محاثم الأبصار ، يريد الأنصار ،

(شهود النساء عيبر وحديث المرأة الغفارية) :

قال ابن إسماق : وشهد خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليساء من لساء المسلمين ، فَرَ ضَبَعْ لَمَن ٢ رسول الله صلى الله عليه وسلم من النيء ، ولم يضرب لهن بهم م

قال أبن إسماق: حدثني سليان بن سحتم ، عن أمية بن أبي الصلت ، عن امرأة من بني غفار ، قد سباها لى ، قالت : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نيسوة من بني غفار ، فقلنا : يا رسول الله ، قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا ، وهو يسير إلى خيبر ، فنداوى الجرحى ، ونعين المسلمين بما استطعنا ، فقال : على بركة الله . قالت : فخرجنا معه ، وكنت جارية حد ثة ، فأرد فني رسول الله عليه وسلم على حقيبة رحله . قالت : فوالله لنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله . قالت : فوالله لنزل رسول الله منى ، وكانت أول حيضها ، قالت : فتقبيضت إلى الناقة واستحييت ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بى ورأى الدم ، قال : مالك ؟ لعلك فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بى ورأى الدم ، قال : مالك ؟ لعلك نفست ، فاطرحى فيه ميلخا ، ثم اغسلى به ما أصاب الحقيبة من اللهم ، ثم عودى ماء ، فاطرحى فيه ميلخا ، ثم اغسلى به ما أصاب الحقيبة من اللهم ، ثم عودى

قالت : فلما فتح رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم محتيبر ، رضَّخ لنا من الْي، ،

وهوالنبار ونسبه على الحال من العجاج وإن كان لفظه لفظ المعرفة فهو نكرة ، الأنه لم يرد النمائم
 حقيقة ، وإنما أراد مثل النمائم ، فهو مثل قول امرى القيس : « بمنجرد قيد الأوابد هيكل » .

<sup>(</sup>١) كَذَا وردت هذه العبارة في أكثر الأصول. وهي في ا كما يأتى : وقال ابن هشام فرت ، ريد كشفت الجفون عن العين ، كما تفر الدابة بالكشف عن أسنائها ».

<sup>(</sup>٢) رضخ لمن : أعطاهن عطاء يسيرا ، لم يصل إلى نصبهب السهم .

<sup>(</sup>r) نفست : <del>حفسه .</del>

رَأْخَذُ هَذَهُ القَالَادَةُ الَّتِي تَرَيَّنُ فِي عَنْقِي فَأَعْطَالِيهَا ، وَعَلَّقُهَا بَيْدُهُ فِي عُنْقِي ، فواقه لاتُفَارِقْنِي أَبْداً .

قالت : فكانت فى عنقها حتى ماتت ، ثم أوصت أن تُدُفن معها . قالت : وكانت لاتطهيَّر من حيضة إلا جعلت فى طبّههُورها ميلُحا ، وأوصت به أن يجعل فى غُسلها حين ماتت :

(شهداء خيبر من بني أمية) ۽

قال ابن إسحاق : وهذه تسمية من استُشهد بخيبر من المسلمين ، من قُريش ، ثم من بنى أميلة بن عبد شمس ، ثم من حلفائهم : ربيعة بن أكثم بن ستخبرة ا بن عرو بن بكير ٢ بن عامر بن غَلَيْم بن دُودان بن أسد ؛ وثقييف بن عمرو ، ورفاعة ابن مسروح ،

( من بني أسد ) ۽

ومنى بنى أسد بن عبد العُزّى : هبد الله بن الهُبَيْب ، ويقال : ابن الهَبيب ، فيا قال ابن هشام ، ابن أُهيب بن سُحيّم بن غيرة ، من بنى سعد بن ليث ، حليف لبنى أسد ، وابن أختهم :

( من الأنصار ) :

ومن الأنصار ثم من بني سلمة : بيشر بن البَرَاء بن متعرّور ، مات من الشاء التي سُمّ فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : وفُضيل بن النعمان . رجلان .

(من زریق) :

ومن بني زرَيق : مسعود بن سَعَنْد بن قيس بن خلَّدة بن عامر بن زريق :

( من الأوس ) :

ومن الأوس نم من بني عبد الأشهل: محمود بن مسلمة بن خالد بن عدىً بن مجددة بن حارثة بن الحارث، عديف لهم من بني حارثة .

<sup>(</sup>١) كذا في ا و الاستيماب . و في سائر الأصول : و صخبرة ٥ .

<sup>(</sup>٣) كذا في الاستيماب . وفي الأصول : و لكيز ، .

( من بنی حرو ) ء

ومن بنی عمرو بن عوف : أبو ضَيَّاح ا بن ثابت بن النَّعمان بن أميَّة بن ا امرى القيس بن تعلبة بن عمرو بن عوف ؛ والحارث بن حاطب ؛ وعروة بن مُرَّة ابن سُراقة ؛ وأوس بن القائد ؛ وأنيف بن حبيب ؛ وثابت بن أثلة ؛ وطلحة ؟ ،

(من غفار ) :

ومن بني غيفار: محارة بن عقبة ، رمي يسهم .

أمن أسلم) و

ومن أسلم : عامر بن الأكوع ؛ والأسود الراعي ، وكان اسمه أسلم •

قال ابن هشام : الأسود الراعي من أهل حمّيبر ه

(من بني زهرة) :

و بمن استُشهد بخلير فيا ذكر ابھ شهاب الزّهريّ ، من بني زهرة : مسعود بن ر بيعة ، حليف لهم من القاركة :

( من الأنصار ) ع

ومن الأنصار بني عمر و بن عوف : أوس بني قتادة ،

# أمر الأسود الراعي في حديث خيبر

(إسلامه واستشهاده) :

قال ابن إسحاق: وكان من حديث الأسود الراحي ، فيا بلغني : أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر لبعض حُصون خيبر ، ومعه غنم له ، كان فيها أجيرًا لرجل من يهود ، فقال : يارسول الله ، اعرض على الإسلام ، فعرضه عليه ، فأسلم — وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقير أحدًا أن يد عوه إلى الإسلام ، ويعرضه عليه — فلما أسلم قال: يا رسول الله ، إنى كنت أجيرا لصاحب

<sup>(</sup>١) في الطبرى : وأبو ضياح النعمان بن ثابت بن النعمان بن أمية بن البرك ، .

<sup>(</sup>٢) اسمه النعمان ؛ وقيل عمير . ( راجع الاستيعاب ) .

<sup>(</sup>٣) هو طلحة بن يحيى بن مليل بن ضمرة . ( راجع شرح السيرة ) .

هذه الغنم ، وهى أمانة عندى ، فكيف أصنع بها ؟ قال : اضرب في وُجوهها ، فانها سَتَرْجع إلى ربها – أو كما قال – فقال الأسود ، فأخذ حنفنة من الحصى ١ ، فرَى بها في وُجوهها ، وقال : ارجعى إلى صاحبك ، فوالله لاأصبك أبدًا ، فخرجت مجتمعة ، كأن سائقا يسوقها ، حتى دخلت الحصن ، ثم تقد م إلى ذلك الحصن ليمقاتل مع المسلمين ، فأصابه حجر فقتله ، وما صلى لله صلاة قط ؛ فأنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوصم خلفه ، وسُجتى بشمَلة كانت عليه ، فالتفت إليه وسول الله عليه وسلم ، فوصم نفر مي أصابه ، ثم أعرض عنه ، فقالوا : يادسول الله ، ثم أعرض عنه ، فقالوا : يادسول الله ، ثم أعرض عنه ، فقالوا :

قال ابن إسماق: وأخبرنى عبد الله بن أبى تجيح أنه ذُكر له: أن الشهيد إذا ما أصيب تدلَّت (له) ٢ زَوْجتاه من الحُور العين ، عليه تَمَنْفُضان التراب عن وحمه ، وتقولان: تَرَّب الله وجه من تربّك ، وقتل مَنَى قتلك .

# أمر الحجاج بن علاط السلمي

( حیلته فی جمع ماله من مکة ) ،

قال ابن إسحاق : ولما فُتحت خيبر ، كلّم رسول الله صِبلي الله عليه وسلم ، الحجاّج بن علاط السُّلمي ثم البَهْزي ، فقال : يا رسول الله ، إن لي بمكة مالا عند صاحبتي أمّ شيبة بنت أبي طلحة – وكانت عنده ، له منها مُعْرَض بن إلحجاج ومال متفرق في تجاّد أهل مكة ، فأ ذن لي يارسول الله ؛ فأذن له ، قال : إنه لابد لي يارسول الله من أن أقول ؛ قال : قل : قال الحجاج : فخرجتُ حتى إذا قدمت لي يارسول الله من أن أقول ؛ قال : قل : قال الحجاج : فخرجتُ حتى إذا قدمت مكة وجدت بتنيبة البيضاء وجالا مِن قريش يتسمعون الأخبار ، ويسألون عيه أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر ، وقد عرفوا أنها قرية الحجاز ، ريفا ومنعة ورجالا ، فهم يتحسسون الأخبار ، ويسألون

<sup>(</sup>١) في ا: و الحصياء ..

<sup>(</sup>٢) زيادة عن (١) .

 <sup>(</sup>٣) قال يا قوت: « والبيضاء : ثنية التنعيم مكة ، لها ذكر في كتاب السير ٥٠٠

الركبان ، فلما رأونى قالوا : الحجاج بن صلاط - قال : ولم يكونوا علموا بإسلام عنده والله الحبر - أخبرنا يا أبا محمد ، فانه قد بلغنا أن القاطع قد سار إلى خيبر ، وهى بلد يهود وريف الحجاز ؛ قال : قلت : قد بلغى ذلك وعندى من الحبر ما يسر كم ؛ قال : فالتبطوا بجني ناقى ا يقولون : إيه ياحجاج ؛ قال : قات : هرّم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط ، وقُتل أصحابه قتلا لم تسمعوا بمثله قط ، وأسر محمد أسرًا ، وقالوا : لانقتله حتى نبعث به إلى أهل مكة ، فيقتلوه بين أظهرهم بمتن كان أصاب من رجالم ، قال : فقاموا وصاحوا بمكة ، فيقتلوه بين أظهركم . قال : الحبر ، وهذا محمد إنما تنتظرون أن يتقدم به عليكم ، فيقتل بين أظهركم . قال : قلت : أعينونى على جمع مالى بمكة وعلى غرمائى ، فانى أريد أن أقدم خيبر ، فأصيب من فل ٢ محمد وأصحابه قبل أن يتسبقى التجار إلى ماهنالك :

قال ابن هشام : ويقال : من في محمد ،

( العباس يستوثق من خبر الحجاج ويفاجي ٌ قريشا ) ه

قال ابن إسحاق: قال: فقاموا فجمعوا لى مالى كأحث ٣ جمع سيمت به ، قال: وجئت صاحبتى فقلت: مالى ، وقد كان لى عندها مال موضوع ، لعلى ألحق بخييْر، فأصيب من فرس البيع قبل أن يسبقنى التجاّر؛ قال: فلما سمع العباس ابن عبد المطلّب الحبّر، وجاء معى ، أقبل حتى وقف إلى جنّبي وأنا فى خيمة من خيام التجار، فقال: يا حجاًج، ماهذا الحبر؛ الذى جئت به ؟ قال: فقلت: وهل عندك حفيظ لما وضعت عندك ؟ قال: نعم ؛ قال: قلت: فاستأخر عنى حتى ألقاك على خلاء، فانى فى جمع مالى كما ترى، فالصرف عنى حتى أفرع. قال: حتى إذا فرغت من جمع كل شىء كان لى بمكة ، وأجمعت الحروج ، لقيت العباس ، فقلت: احفظ على حديثى يا أبا الفضل ، فانى أخشى الطلب ثلاثا ، ثم قل ماشئت،

<sup>(</sup>۱) التبطوا بجنب ناقى : مشوا إلى جنها ملازمين لها ، مظيفين بها ، كشى العرجان ، لاز دحامهم ولها .

<sup>(</sup>٢) الفل: القوم المنهزمون

<sup>(</sup>٣) كاحث: كاسرع.

<sup>(</sup>٤) مذه الكلبة والغير و سالطة في ١ و

قال : أفعل ؛ قلت : فإنى والله لقد تركت ابن أخيك عروسا على بينت مآدكهم .

بعنى صفية بلت حُيّ ، ولقد افتتح خيسبر ، وانتثل ا ما فيها ، وصارت له
ولأصحابه ؛ فقال : ماتقول يا حجاّج ؟ قال : قلت : إى والله ، فاكتم عنى ، ولقد
أسلمتُ وماجئت إلا لآخذ مالى ، فرّقا من أن أغلب عليه ، فاذا مضت ثلاث
فأظهر أمرك ، فهو والله على ماتحب ، قال : حنى إذا كان اليوم الثالث لبس العباس
حلة له ، وتخلق ٢ ، وأخذ عصاه ، ثم خرج حتى أنى الكعبة ، فطاف بها ، فلما
رأوه قالوا : يا أبا الفضل ، هذا والله التجلّد لحر المصيبة ؛ قال : كلا ، والله الذي
حلفتم به ، لقد افتتع محمد خيبر وترك حروسا على بنت ملكهم ، وأحرز أموالم
وما فيها فأصبحت له ولأصحابه ؛ قالوا : من جاءك بهذا الحبر ؟ قال : الذي جاءكم
بما جاءكم به ، ولقد دخل عليكم مُسلما ، فأخذ مالة ، فانطلق ليلحق بمحد
وأصحابه ، فيكون معه ؛ قالوا : يالعباد الله ! انفلت عدو الله ، أما والله لو عقد الكان لنا وله شأن ؛ قال : ولم يتنشبوا ٣ أن جاءهم الحبر بذلك .

(شعر حسان فی یوم خیبر ) :

قال ابن إسحاق: وكان مما قيل من الشعر في يوم خيبر قول حسَّان بن ثابت: بِيْسَمَا قَاتَلَتُ خَيَابِر سَمَّا جَمَعُوا مِن مَزَارِع وَخَيْسَلُ! كَرِهُوا المَوْتَ فَاسْتُبْيِعَ حِاهِمُ وَأَقَرُوا فِعُلُ اللَّشِيمِ الْذَّلِيسَلِ أَمِنَ المَوْتِ يَهْسَرَبُونَ فَإِنَّ النَّسِموت مَوْتَ الْمُزَالَ غَيرُ جَيْسَل

(شعرحسان في مذر أيمن لتخلفه عن عيهر ) :

وقال حساًن بن ثابت أيضاً ، وهويعلر أيمن بن أم أيمن بن عُبيد ، وكان قد تخلَّف عن خيبر ، وهو من بني عوف بن الخزرج ، وكانت أمه أم أيمن مولاً، رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ ، وهي أم أسامة بن زيد ، فكان أخا أُسامة لأمه :

<sup>(</sup>١) انتثل: استخرج.

<sup>(</sup>٢) تخلق : تطيب بالخلوق ، و منو فمر ب من الطيب .

<sup>(</sup>٣) لم ينشبوا : لم يلبثوا غير قليل .

<sup>(</sup>٤) خيابر : جمع غيبر ، ويريد أهل غيير .

على حينَ أن قالت لأيمنَ أمُّه م جبننت ولم تشهد فوارس خيبر وأَيْمَنَ لَمْ يَجْسُبُن ولكنَّ مُهُرَّه الْضَرَّ بِهِ شُرْبُ المَدَيدِ المُحْمَّرِ ا ولولا الذي قد كان من شأن مُهنِّرِه لكَّاتِل فيهم فارسا غير أعسر ٢ ولكنَّه قد صدَّه فعل مُهره وما كان منه عنسدَه غير أيْسَرَ قال ابن هشام : أنشدني أبو زيد هذه الأبيات لكعب بن مالك ، وأنشدني : ولكنَّه قد صَدَّهُ شَانُ مُهُرُونِ وما كانَ لولا ذاكم بمُقَصِّر

(شر ناجية فيوم عير) أ

قال ابن إسحاق : وقال ناجية بن جُنْدب الأسلميّ :

يا لِعِبادِ فَدِ فِيمَ يُرْغَبُ مَا هُوَ إِلَّا مَأْكُلُ ومَتَشْرَبُ وجَنَّةً فيها نعم مُعجب

وقال ناجية بن جُنْدَب الأسْلَمَيُّ أيضًا :

أَمَا لِمَنْ أَنْكُرَانِي ابْنُ جُنْدَبِ يَا رُبُّ قِرْنَ فِي مَكَرَّى أَنْكَبِ ا طاح بمتغدى أنسسر وتتعلب

قال ابن هشام : وأنشدفي بعض الرواة للشعر قوله : ﴿ فِي مَكَرَّى ﴾ ، و﴿ طَاحِ

(شمر کمب فی یوم خیبر ) ا

وقال كعب بن مالك في يوم خيبر، فيما ذكر ابن هشام، هن أبي زيد الأيصارى:

<sup>(</sup>١) المديد ( بدالين ) ، قال أبو ذر و هوالدقيق يخلط مع الماء ، فتشربه الحيل . والمخمر : الذي تراك حتى يختمر ۾ . قال السميل : ﴿ أَلْفَيْتَ فِي حَاشِيَةَ الشَّيْخِ عَنْ أَبِنْ دَرِيْدَ ؛ المريَّدِ ، فِأَهُ ، والمريسي أيضًا ، رهوتمر ينقع ثم يمرس ٠٥٠

<sup>(</sup>٢) الأعسر : الذي يعمل بالشهال ، و لا يعمل باليمين .

<sup>(</sup>٣) صده ؛ منعه . والأيسر ، قال أبو ذر : هو و الفرس المصنوع المنظور إليه ۽ ، أي الذي يعني **به ص**احبه ، و يحسن القيام عليه .

<sup>(</sup>٤) القرن : الذي يقاوم في قتال أو شدة . والمكر : الموضع الذي تكر فيه الحيل في الحرب. والأنكب

ر. (ه) طاح : ذهب وهلك . ومندى : بالدال ، من الندو ، أو بالذال ، المعجمة من النذاء . وأنسر . هيم نُسر ، وهو الطائر المعروف ؛ وكان من حقه أن يقول وثعالب ، فوضع الواحد موضع الجميع .

بكل فتى عارى الأشاجــع مذود ا جَواد لدى الغايات لاواهن القُنُوك جَرَى على الأعنداء في كلّ مَشْهَدًا عظيم رَّماد القيدُو في كلَّ شَتَنُوة ضَرُوبٌ بَنصل المَشْرَفِ المُهَنَدَّ المُهَنَدَّ المُهَنَدَّ المُهَنَدَّ اللهِ يَرْجُوهَا وَفَوْزًا المُهَدِ ويدفع عنه باللِّسان وباليدِ؛ وينصُره مِن كل أمْرِ يَريب ﴿ يَجُودُ بنَفْس دُونَ نَفْس ِمُمَّدُ 

ونحترن ورّد نا خَيْسُتبراً وفُرُوضَه ۖ يَذُود ويحسِّمي عَنن ذيمار محمد 

# ذكر مقاسم خيبر وأموالها

( الشق و نطاة و الكتبية ) :

قال ابن إسحاق : وكانت المقاسم على أموال خيبر ، على الشُّقُّ ونطاة َ والكَّتيبُّة فكالت الشَّقُّ ونَطاةٌ في سُهُمان المسلمين ، وكانت الكَّتيبَة نُحْسَ الله ، وسهما النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وسهم ذوى القُرْبي واليتامى والمساكين ، وطُعُمْمَ أزواجَ النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وطُعْم رجال مشوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل فلدَك بالصلح ؛ منهم مُعيِّصة بن مسَّعود ، أعطاه رسول الله صلى الله أيه وسلم ثلاثين وَسُقًا ٥ من شعير ، وثلاثين وَسُقًا من تمر ، وقُسُمت خيبرُ على أهل الحُدُ يَبِية ، مَنْ شهد خيبر ، ومَن غاب عنها ، ولم يَغيب عنها إلا جابرُ بن هبد الله بن عمرو بن حَرَام ، فقَسَم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كَسَهَمْ مَنَ<sup>•</sup> حضرها ، وكان وادياها ، وادى السُّريَسْرة ، ووادى خاص ٢ ، وهما اللذان قُسمت عليهما خيبر ، وكانت نَطاة والشَّقُّ ثمانية عشر سهما ، نَطاة من ذلك خسة أسهم ،

<sup>(</sup>١) الفروض : المواضع التي يشرب منها من الأنهار . والأشاجع : هروق ظاهر الكف . ر مادو د : مانع .

<sup>(</sup>٢) الواهن: الضعيف .

 <sup>(</sup>٣) المشرق : السيف . و المهند : المصنوع في الهند ...

<sup>(؛)</sup> يذود : يمنع و يدفع . و الذمار : ما تجب حمايته .

<sup>(</sup>ه) الوسق ( بالفتح و يكسر ) : ستون صاعا ، أو حمل بعير .

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصول، معجم البلدان، وذهب السهيلي إلى أنه تحريب وصوابه و خلص و .

والشَّقُ ثلاثة عَشَرَ سهما ، وقسيمت الشَّقُ ونطاة على ألف سهم ، وعمال مينة سهم :

( عدة من قسمت عليهم خيبر ) ع

وكانت عيد الذين قُسيمت عليهم خيبر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف سهم وثمان ميثة سهم ، برجالم وخيلهم ، الرجال أربع عشرة مئة ، والخيل مثنا فارس ؛ فكان لكل فرسسهمان ، ولفارسه سهم ، وكان لكل راجل سهم ؛ فكان لكل سهم رأس محيع إليه مئة رجل ، فكانت ثمانية عشرسهما مجمع ، قال ابن هشام : وفي يوم خيبر عرب رسول الله صلى الله عليه وسلم العربي

من الخيل ، وهمَجَّن الهجين : (قسمة الأسهم على أدبابها) :

قال ابن إسحاق : فكان على بن أبي طالب رأسا ، والزّبير بن العوّام ، وطلحة ، ابن عبيد الله و عمر بن الحطّاب ، وعبد الرحمن بن عوف، وعاصم بن على ، أخو بني العجّدان ، وأسيّد أبن حضير ، وسهم الحارث بن الحزرج ، وسهم العام ، وسهم بني بياضة ، وسهم بني عبيدا ، وسهم بني حرّام من بني سامة ، وعبيد السّهام.

قال ابن هشام: وإنما قيل له عبيد السهام لما اشترى من السهام يوم خيبر ، وهو عبيدًا وأرب ، أحد بني حارثة بن الحارث بن الحزرج بن عمرو بن مالك الدول الدول

قال ابن إسحاق : وسهم ساعدة ، وسهم غفار وأسلّم ، وسهم النّجار وسهم حارثة ، وسهم أوْس . فكان أوّل سهم خرّج من خيّبْر بنطاة سهم الزّبير بن العوّام ، وهو الخيّوع ٢ ، وتابعه السّريّد ؛ ثم كان الثالث سهم أسيّل مُم كان الرابع سهم بنى الحارث بن الحزرج ، ثم كان الخامس سهم ناعم لبنى عوف ثم كان الرابع سهم بنى الحارث بن الحزرج ، ثم كان الخامس سهم ناعم لبنى عوف

<sup>(</sup>۱) نیم، ر: وعبیده .

<sup>(</sup>٢) اللوع : موضع قرب خيهد د

ابن الْحُتُّورَ بِ وَمُزْرَبِنَةُ وَشُرِكَاتُهُم ، وفيه قُتُول محمود بني مَسَلَّمَة ؛ فهذه نَطاة ، ثم هبطوا إلى الشَّقُّ ، فكان أوَّل سهم خرج منه سهم عاصم بن عدِّي ، أخي بنى العَبَجُـلان ، ومعه كان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم سهم عبد الرحمن ابن عوف ، ثم سهم ساعدة ، ثم سهم النجَّار ، ثم سهم على بن أبي طالب رضوان الله عليه ، ثم سهم طلَّحة بن عُبيد الله ، ثم سهم غِفار وأسلَّم، ثم سهم عمر بن الخطَّاب ، ثم سهما سلَّمة بن عُبُيِّند وبني حرّام، ثم سهم حارثة ، ثم سهم عُبَيِّند السَّهَام ، ثم سهم أوْس ، وهو سهم ا اللفيف ، جمعت إليه جُهُيَّـنَّة ومن حَضَر خيبر مهي ساثر العرب ؛ وكان حـدُوه ٢ سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي كان أصابه في سهم عاصم بن عدى :

ثم قسمَ رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم الكتبيبة ، وهي وادى خاص ، بين قرابته وبين نسائه ، وبين رجال المسلمين ونساء أعطاهم منها ، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته مثنى وَسُنَّق ، ولعليَّ بن أبي طالب مثة وَسُنَّق ، ولأُسامة ابن زید مثنی وَسُنَّق ، وخمسین وسقا من نوَّی ، ولعائشة أمَّ المؤمنین مثنی وَسُنَّق ، ولأبى بكر بن أبى قُدحافة مئة وَسُق ، ولعَقيل بن أبى طالب مئة وَسُق وأربعين وَسَمْقًا ، ولبني جعفر خمسين وَسَمْقًا ، ولربيعة بن الحارث مئة وَسَنَّى ، وللصَّلْت بن تَخْرَمَة وابنيه مئة وَسَنَّق ، للصَّلَّت منها أربعون وَسَنَّقا ، ولابي نَبْقَة ؛ خسين وَسَقًّا، ولرُ كَانَة بن عبد يزيد خمسين وَسُقًا، ولقيُّس بن تَعْمُرَمَة ثلاثين وَسُقًا ، ولأبي القاسم ابن تخرَّمَة أربعين وَسُقًا ، ولبنات عُبُبَيْدة بن الحارث وابنة الحُصَين بن الحارث مثة وَسَنْق ، ولبني عُبيد • بن عبد يزيد ستين وَسَنْقا ، ولابن أوْس بن تخرمة ثلاثين وَسَمُّقا ﴾ ولميسُطِّح بن أثاثة وابن إلياس خسين وَسَمُّقا ، ولأُمُّ رميُّشُة

<sup>(</sup>١) كذا في ا . و في سائر الأصول : وثم سهم . . . اللغ ي .

<sup>(</sup>٢) حذوه : بازائه .

<sup>(</sup>٣) داجع الحاشية رقم ٦ ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) هو علقمة بن المطلب ، ويقال : عبد الله بن علقمة ، وقيل غير ذلك . ومن ولده أبو الحسين المطلبي ، وكان إمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( داجع الروض ) .

<sup>(</sup>ه) نیم، ر: وعبیدته.

ربعين وَسَّقًا ، ولنُعَيَّم بن هيند ثلاثين وَسَقًا ، ولبُحَيَّنَة ببت الحارث ثلاثين بَسْقًا ، ولعُمُجَمَّيْر بن عَبْد يزيّد للاثينوَسْقًا ، ولأم حَكيم ١ ( بنت الزَّبين بن مبد المطلُّب ٢) ثلاثين وتسقًا ، ولجُمانة بنت أبي طالب ثلاثين وَسُقًا ، ولابن " لأرقم خسين وسَعًا ، ولعبد الرحمن بن أبي بكر أربعينوسُقًا ، ولحمُنْــَةبنت جـَحش اللاثين وَسُقًا ، ولا م الزبير أ. بعين وَسُقًا ، ولضُباعة بنت الزُّبير أربعين وَسُقًا ، رلابن أبي خُنَيْس ثلاثين وَسْقًا ، ولأمَّ طالب أربعين وَسْقًا ، ولأبى بصَّرة ا عشرين وَسُقًا ، ولنُمُيَلة الكَلْبي خمسين وَسُقًا ، ولعبد الله بن وَهُب وابنتبه نسعين وَسَـْقًا ، لابنيه منها أربعين وَسَـْقًا ، ولأم ُّ حبيب بنت جـَحـْش ثلاثين وَسَـْقًا، ولمَلَكُدُو بن عَبَدْرَة ثلاثين وَسَمًّا ، ولنسائه صلى الله عليه وسلم سبعُ مثة وَسَتَّى :

قال ابن هشام " : قمح وشعير وتمر ونتوًى وغير ذلك ، قسمه على قدر حاجبهم ركانت الحاجة في بني عبد المطلُّب أكثر ، ولهذا أعطاهم أكثر ،

# بسم الله الرحمن الرحيم

( عهد الرسول إلى تسائه يتصيبين في المقائم ) :

ذكر ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه من قمح خَـيبر ' : قسم للمربح مئة وسنَّق وثمانين وَسنَّقا ، ولفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) كذا في الروض . وفي الأصول ؛ ﴿ أَمْ الحَكُمْ ﴾ . قال السبيل ؛ ﴿ . . . والمعروف فيها أنها ام حكيم ، وكانت تحت ربيعة بن الحارث . وأما أم حكم فهمي بنت أبي سفيان ، وهي من مسلمة الفتح ، ولولا ذَلك لقلت إن ابن إسحاق إياها أواد ، لكنيا لم تشهد خير ، ولا كانت أسلمت بعد ، .

<sup>(</sup>٢) زيادة عن ا .

<sup>(</sup>٣) في ا: وولأم الأرقم ، .

<sup>(</sup>٤) نیم، و ؛ ډولاې نشرة پرهو تسحیت.

 <sup>(</sup>a) هذه العبارة المروية عن ابن هشام ساقطة في أ .

<sup>(</sup>۱) نیم، ر: و فتح خیبر ، .

 <sup>(</sup>٧) زادت م ، رقبل هذا هذه العبارة : و قسمه على قدر حاجاتهم ، فكانت الحاجة في بني عبد المظلم هاصة ، فلذلك أعطاهم أكثر ۽ . وهي تكرار لما سبق .

خسة وتُمانين وَسَنْقا ، ولأنسامة بن زيد أربعين وَسَنْقا ، وللميقللاد بن الأسرِه خسة وَشَنْقا ، وللمي قله بن الأسرِه خسة وَشُنْق ،

ثهد عثمان ُ بن عَفَّان وعباس وكتب ،

( ما أرضى به الرسول عند موته ) ؛

قال ابن إسحاق : وحدثنى صالح بن كينسان ، عن ابن شهاب الزُّهْرى ، عن عُبيد الله بن عبد أو صلى العامليه وسلم عند موته إلا بثلاث ٢ ، أو صلى الرَّهَاويين ٣ بجاد منة وَسنّق من خيبر ، والداريين الجاد منة وَسنّق من خيبر ، والسبائيين ، وللأشعريين بجاد منة وَسنّق من خيبر ، وأوصى بتنافيذ ١ بعث أُسامة بن زيد بن حارثة ، وألا أُبترك بجزيرة المرب دينان ،

## أمرفدك فى خبر خيبر

(مصالحة الرسوني أعل فدك ) ؛

قال ابن إسماق: فلما فرّغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر ً قذف الله الرّعب في قلوب أهل فقد ك ، حين بلغهم ما أوقع الله تعالى بأهل خيبر ، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصالحونه على النصف من فقدك ، فقدمت عليه رُسُلُهُم بخيبر ، أو بالطائف ٧ ، أو بعد ما قدّم المدينة ، فقبل ذلك منهم ، فكانت فقدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ، لأنه لم يوجنف ٨ عليها غيل ولاركاب

<sup>(</sup>١) قال السبيل : و. . . ولا تعرف إلا بهذا الحبر وشهودها فتح عيبر . .

<sup>(</sup>۲) نیم، د: وبسته.

<sup>(</sup>٣) الرهَاويون : نسبة إلى رهاوة ( بالضم وبالفتح ) : قبيلة باليمن . قال أبو لهر : وويقال في رهاء ، وهو الأصبح ي

<sup>(1)</sup> الداريون : نسبة إلى الدار بن هاني، ، وسيأتي ذكرهم بعد عبر فدله .

<sup>(</sup>٥) بجاد مئة وسق : أي ما يجد منه مئة وسق ، أي يقطع .

<sup>(</sup>١) في ا: وبتنفيل.

<sup>(</sup>٧) كذا في أ . و في سائر الأصول ؛ ﴿ بِالطَرِيقِ ﴿ يَ

<sup>(</sup>A) لم يوجف : لم يجتبع .

# تسمية النفر الداريين الذين أوس لمم دسول الله صل الله عليه وسلم من عييم

( لسبهم ) ه

وهم بنو الدار بن هانى بن حبيب بن أنمارة بن لحم ، الذين ساروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشام : تميم بن أوس ونُعسيم بن أوس أخوه ، ويزبد الهي قَيْسُ ، وعرفة بن مالك ، ساه رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحن، — قال ابن هشام : ويقال : عزّة بن مالك : وأخوه مُرَّان ! بن مالك : قال ابن هشام : مرّوان بن مالك ه

قال ابن إسحاق : وفاكه بن نُعْمان ، وجبَلة بن مالك ، وأبوهـنـُد بن بـر ، وأخوه الطبيّب بن بـر ، فسهاه رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ،

( خرص ابن رواحة ثم جبار على أهل خيبر) :

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما حدثنى عبد الله بن أبى بكر ، يبعث إلى أهل خينبر عبد الله بن رواحة خارصا البن المسلمين ويهود ، فيتخرص عليهم ، فاذا قالوا : تعديت علينا ؛ قال : إن شئتم فلكم ، وإن شئتم فلنا ، فتقول يهود : بهذا قامت السموات والأرض ؟

وإنما خَرَص عليهم عبد الله بن رَواحيّة عاما واحدًا، ثم أصيب بمُؤْنة يرحمه الله ، فكان جبًّار بن صخر بن أُمية بن خَنْسًاء ، أخو بني سلمة ، هو الذي يخرُص عليهم بعد عبد الله بن رَواحة .

( مقعل ابن سهل و دية الرسول إلى أهله ) ؛

قامت یهود علی ذلك ، لایری بهم المسلمون بأسا فی معاملتهم ، حَی عَـَّدَوَّا فی عَنَّهُ ، الله علی عَبْد الله بن سَهَل ، أخي بنی حارثة ، فقتلوه ، فاتهمهم رسول الله صلی الله علیه وسلم والمسلمون علیه ،

<sup>(</sup>۱) نیم، ر: «مروان».

<sup>(</sup>٢) الحارص: الذي يحزر ما على النخل و الكرم من ثمر ، وهومن الحرص أى الظن، لأنه تقدير بطني ..

قال ابن إسماق : فحدثی الزّهری عن سهل بن ابی حسّمة ، وحدثی أیضا بشیر بن یسار ، مولی بی حارثة ، عن سهل بن أبی حسّمة ، قال : أصیب عبد الله بن سهل بخیبر ، وكان خرج إلیها فی أصحاب له يمتار ا منها نمرًا ، فورُجِد فی عین قد كسرت عندُقه ، ثم طرح فیها ؛ قال : فأخذوه فنیسوه ، ثم قد موا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ، فذكروا له شأنه ، فنقد م إلیه أخوه عبد الرحمن من ابن سهل ، ومعه ابنا عمله حري صنّمة و محي سنّمة ابنا مسعود ، وكان عبد الرحمن من أحدثهم سننا ، وكان صاحب الدم ، وكان ذا قدم فی القوم ، فلما تكلّم قبل ابنی عمله ، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : الكُنْبر الكُنْبر الكُنْبر الكُنْبر الكُنْبر الكُنْبر .

قال ابن هشام : ويقال : كَـنّبر كَـنّبر - فيا ذكر مالك بن أنس - فسكت ا فتكلّم حُويَسَّمة و ُعَيَّصة ، ثم تكلم هو بعد ، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قتل صاحبهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتستمنُون قاتلكم ، ثم تحلفون عليه خسين يمينا فننسلمه إليكم ؟ قالوا : يا رسول الله ، ما كنا لنحلف على ما لانعلم ، قال : أفيحلفون بالله خسين يمينا ماقتلوه ولا يعلمون له قاتلا ثم يبرءون مع دمه ؟ قالوا : يا رسول الله ، ما كنا لنقبل أيمان يهود ، مافيهم من الكفر أعظم من أن يحلفوا على إثم . قال : فوداه " رسول الله عليه وسلم من عنده مئة ناقة .

قال سهل ؛ : فوالله ما أنسى بَكُمْرَةٌ منها حمراء ضربتني وأنا أُحُنُوزِها .

قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ ، عن عبد الرحمن ابين أبجيّد بن قييّظي ، أخى بني حارثة ، قال محمد بن إبراهيم : وايم الله ، ما كان مهميّل بأكثر علما منه ، ولكنيّه كان أسن منه ، إنه قال له : والله ما هكذا كان الشأن ! ولكن سهلا أوْهمَم ، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، احتفوا على

<sup>(</sup>١) يمتار التمر : يجلبه .

<sup>(</sup>٢) الكبر الكبر ، أى قدمو، ﴿ أَنَّ تَهِم الكلام ، إرشادا إلى الأدب في تقديم الأسن . (راجع النهاية الابن الأثير ) .

<sup>(</sup>٣) ودا. : أعطاهم ديته .

 <sup>(</sup>٤) كذ في الأصول وسهل بن أبي حثبة راو الخبر . وأما صاحب الدية فهو عبد الرخن بن سهل ،

 <sup>(</sup>٥) فى م ، د : « التميمى » . و هو تحريف .

مالاً علم لكم به ، ولكنه كتب إلى يهود خيبر حين كلمته الأنصار : إنه قد وُجيد قتيل بين أبياتكم فكدُّوه ، فكتبوا إليه يحلفون بالله ماقتلوه ، ولا يعلمون له قاتلاً ، فوداه رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم من عنده .

قال ابن إسحاق : وحدثى عمرو بن شعيب مثل حديث عبد الرحمن بن مجهيد ، إلا أنه قال فى حديثه : دُوهُ أو اثذنوا بحرب . فكتبوا يحلفون بالله ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا ؛ فوداه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من عنده ،

( إجلاء اليهود من خيبر أيام عمر ) ۽

قال ابن إسحاق : وسألت ابن شهاب الزهرى : كيف كان إعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود خيبر نخلتهم ، حين أعطاهم النخل على خَرْجها ، أبَتَّ ذلك لهم حتى قبيض ، أم أعطاهم إياها للضرورة من غير ذلك ؟

فأخبرنى ابن شياب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عَنْوَةً همد القتال ، وكانت خيبر مما أفاء الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، محمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقسمها بين المسلمين ، ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال ، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن شئتم دفعت إليكم هذه الأموال على أن تُعملوها ، وتكون ثمارها بيننا وبينكم ، وأور كُم ما أقر كُم الله ، فقبلوا ، فكانوا على ذلك يعملونها ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة ، فيقسم تمركها ، ويعدل عليم في الحرض ، فلما توقى الله نبية صلى الله عليه وسلم ، أقرها أبو بكر رضى الله عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيديهم ، على المعاملة التى عاملهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غير أقرها عمر رضى الله عنه مسلوا عليها رسول الله عليه وسلم ، على المعاملة التى عاملهم من إمارته . ثم بلغ محمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وجعم الله قبضه الله فيه : لا يجتمعن جزيرة العرب دينان ؛ ففحص محمر ذلك ، حتى بلغه النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يجتمعن جزيرة العرب دينان ، فلوب دينان عدا من اليهود فلياتني به ، أنفيل بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود فلياتني به ، أنفيل بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود فلياتني به ، أنفيل بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود فلياتني به ، أنفيل بلغني أن وسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود فلياتني به ، أنفيل به النهيات الما الله عليه وسلم من اليهود فلياتني به ، أنفيل به النه عليه وسلم من اليهود فلياتني به ، أنفيل به النه عليه وسلم من اليهود فلياتني به ، أنفيل به النه عليه وسلم من اليهود فلياتني به ، أنفيل به النه عليه وسلم من اليهود فلياتني به ، أنفيل به النه عليه وسلم عليه وسلم من اليهود فلياتني به ، أنفيل به النه عليه وسلم من اليهود فلياتني به ، أنفيل به النه عليه وسلم من اليهود فلياتني به ، أنفيل به النه عليه وسلم من اليهود فلياتني به النه عليه وسلم من اليه عليه وسلم من اليه عليه وسلم من اليه عليه وسلم الله عليه وسلم الله على الله عليه وسلم الله عليه وسلم من اليه عليه وسلم الله عليه عليه وسلم الله عليه عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسل

له ، ومري لم يكن عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم من البهود ، فليتجهز المجلاء ، فأجلتي مُعمر من لم يكن عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم مهم الله الله إلى أعران أله إلى أعران أله إلى أموالنا بخير نعاهدها ، فلما قد منا الله ي خرجت أنا والزّبير و المقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهدها ، فلما قد منا الفرقنا في أموالنا ، قاله : فعد ي على تحت الليل ، وأنا نائم على فراشي ، ففد عت الهداى من مر فققى ، فلما أصبحت استصرخ على صاحباى ، فأتياني فسألاني : من صنع هذا بك ؟ فقلت : الأدرى ؛ قال : فأصلحا من يدكى ، ثم قد ما بى على على مر رضى الله عنه ؛ فقال : هذا عمل يهود ، ثم قام في الناس خطيبا فقال : أيها الناس ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أنا نخرجهم الذا شئنا ، وقد عد وا على عبد الله بن عمر ، ففدعوا يديه ، كما قد بلغكم ، مع حد وهم كان له مال بخيبر فليلحق به ، فاني مخرج يهود ، فأخرجهم ،

(قسمة عمر لوادي القرى بين المسلمين) :

قال ابن إسحاق: فحد تنى عبد الله بن أبى بكر ، عنى عبد الله بن مكنف ، أخى بنى حارثة ، قال : لمَّا أخرج عمرُ يهود من خيبرَ ركب فى المهاجرين والأنصار، وخرج معه جبَّار بن صخر بن أميَّة بن خنساء ، أخو بنى سلسمة ، وكان خارص أهل المدينة وحاسبتهم – ويزيد بن ثابت ، وهما قسما خيبر بين أهلها ، على أصل جماعة السَّهُمان ، التى كانت عليها ،

وكان ما قسَمَ عمر بن الحطَّاب من وادى القُرَى ، لعَيَانَ بن عَفَّان خَطَرٌ ، وَلَعَامِ بَنَ عَفَّان خَطَرٌ ، ولعبد الرحن بن عوف خَطَرٌ ، ولعمرَ بن أبي سَلَمَة خَطَرٌ ، ولعامر بن أبي ربيعة عَطَرٌ ، ولعمرو بن سُراقة خَطَرٌ ، ولا سُنَّم خَطَرَ ،

قال ابن هشام : ويقال : ولأسلم ولبني جُعفر خَطَرَ ، ولمُعَيَّفيب خَطَرَ ، ولمُعيَّفيب خَطَرَ ، ولعبد الله بن الأرقم خَطَرَ ، ولعبد الله وصُبَيْد الله خَطَرَان ، ولابن عبد الله

<sup>(</sup>١) قدعت يداه : أي أزيلت مفاصلها عن أماكنها . ( النباية لابن الأثير ) .

<sup>(</sup>٢) ني ا : و مدرتيم ۽ ه

ابن جَحْشُ خَطَر ، ولابن البُكَنَير خَطَر ، ولمُعتمر خَطَر ، ولمُعتمر خَطَر ، ولأبى طلحة فابت خَطَر ، ولائن بن كَعْب خَطَر ، ولمُعاذ بن عَفْراء خَطَر ، ولائن طلحة وحَسَن خَطَر ، وبخابر بن عبد الله بن رئاب مُحَطّر ، ولمالك بن صَعْصَعة وجابر بن عبد الله بن عَمْرو خَطَر ، ولابن حُفْر ، ولابن صَعْد بن مُعاذ خَطَر ، ولسكامة بن سكامة خطر ، ولعبد الرحمي به ثابت وأبى شريك خَطر ، ولاب عبس بن جبر خطر ، ولحمد بن مسلمة خطر ، ولعبادة بن طارق خطر ،

قال ابن هشام : ويقال : لقتادة :

[ قال ابن إسحاق: ولجسّبر بن عتبيك نيصْفُ خطّر، ولابنى الحارث به قليس نصف خطّر، ولابن حزّمة والصّحاك خطّر، فهذا ما بلغنا من أمر خبّير ووادى القُرّى ومقاسمها.

قال ابن هشام : أَلْحَطَر : النَّصيب ، يقال : أَخْطَرَ لَى فلان مُعَطَّرًا ،

<sup>(</sup>١) أي ا : و ولاين البكار و لمعمر عطره .

# \* ذكر قدوم جعفر بن أبي طالب من الحبشة وحديث المهاجرين إلى الحبشة

### ( فرُح الرسول بقدوم جعفر ) ،

قال ابن هشام: وذكر سُفيان بن عُيبَنة عن الأجلح ، عن الشَّعبي : أَهُ جَعْفُر بن أَبِي طالب رضى الله عنه ، قَدَرِم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم َ فَتَحَ خَيْبُر ، فَقَبَلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عَيْنيه ، والتزمه وقال : ما أدرى بأيهما أنا أُسَرُ : بفتح خَيْبر ، أم بقدوم جعفر؟

## (مهاجرة الحبشة الذين قدم بهم عمرو بن أمية) ؛

قال ابن إسحاق : وكان مَن ُ أقام بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعث فيهم رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي عمرَ و بن المُصلم عليه وسلم عليه وهو بخيبر بعد الحُديبية ، أُميّة الضّمري ، فحمَلهم في ستفينتين ، فقدَم بهم عليه وهو بخيبر بعد الحُديبية ،

### ( من بنی هاشم ) ۽

من بنى هاشم بن عبد مناف : جعفر بن أبى طالب بن عبد المُطلَّب ، معه امرأته أَسْاء بنت ُعميس الحَشْعمية ؛ وابنه عبد الله بن جَعفر ، وكانت ولدته بأرض الحبشة . قُدُل جعفر بمُوْتِة من أرض الشام أمها المرسول الله صلى الله عليه وسلم ، رجل :

### ( من بني عبد شمس ) ن

ومن بنى عبد شمس بن عبد مناف: خاله بن سعيد بن العاص بن أمّيّة بن عبد تثمّس ، معه امرأته أمّينة بنت خلف بن أسعد ـ قال ابن هشام : ويقال : محمينة بنت خلف ـ وابناه سعيد بن خالد ، وأمه بنت خالد ، ولدتهما بأرض

من هنا يبتدئ الحزء الرابع من تقسيمنا لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم . الذي جرهنا عليه
 العليمة الأولى .

الحبشة . قُتُل خالد بمرّج الصّفَّر ا فى خلافة آبى بكر الصدّيق بأرض الشام ، وأخور مرو بن سعيد بن العاص ، معه امرأته فاطمة بنت صَفَّوان بن أُميَّة بنى محرّث الكنانى ، هلكت بأرض الحبشة ، قُتُل عمرو بأجنادين من أرض الشام فى خلاقه فى خلاقه بكر رضى الله عنه ،

### ( فعر سعيد بن العاص لابت عرو ) ،

ولعمرو بن سعيد يقول أبوه ستعيد بن العاص بن أُميَّة أبو أُحَيَحة : ألا ليتَ شعرى عنك يا عمرو سائلاً إذا شَبَّ واشتدَّت يَداه وسُلُحًا اللهِ المَّدِ القَوْمِ فيسه بَلابل تَكشَّف غيظاكان في الصَّدر مُوجَحًا اللهُ

### (شعر أبان بن العاص لأخويه خالد وسعيد ، ورد خالد ) ؛

ولعمرو وخالد يقول أخوهما أبان بن سعيد بن العاص ، حين أسلما ، وكان أهوهم سعيد بن العاص هلك بالظّرَيْنبة ، من ناحية الطائف ، هلك في مال له بها :

الا ليّت مَيْنا بالظّرُيْنبة شاهد لله لل يَفْسَرَى ؛ في الله ين عمرو وخالله أطاعا بينا أمر النّساء فأصبحا بعينان مين أعسدائنا من نكايد فأجابه خالد بن سعيد ، فقال :

أخى ما أخى لا شاتم "أنا عرضه ولا هو من سُسوء المقالة مُقْصِرُ يقول أيذا اشتدت عليه أموره ألا لبّت مبّنا بالظّرَيْبة يُنشَر فدع عننك ميّنا قد مشى لسبيله وأقبيل على الأدنى الذى هو أفقر ومُعَيْقيب بن أبى فاطمة ، خازن عمر بن الخطاب على بيت مال المُسلمين وكان

<sup>(</sup>۱) مرج الصفر (بالضم وتشديد الفاه) : موضع بد مشق. وفيه يقول خالد بن سعيد ع هل فارس كره النزال يميرنى رمحا إذا نزلوا بمرج الصفر

<sup>(</sup>٢) سلح : ألبس السلاح (بالبناء المجهول فيهما) .

<sup>(</sup>٣) البلابل : التخليط والاضطراب . وموجحا : أى مستوراً .

<sup>(</sup>ع) الافتراء : الكذب ، قال أبو ذر : ومن رواه يقترى ( بالقاف ) معناه : يطبع ه

 <sup>(</sup>٠) فى معجم البلدان : « كل كابد » .

<sup>(</sup>٦) في شرح السيرة لأي دو : و اشتدت ، أي تفرقه أو

الى آل سعيد بن العاص ؛ وآبوموسى الأشعرى عبد الله بن قيس ، حليمنيه آل عُقية ابن ربيعة بن عبد شمس ، أربعة نفر ،

( من بني أسد ) ۽

ومن بنى أسد بن عبدالعُزَّى بن قُصَى : الأسود بع نوفل برم خُويلد : رجل ، ( من بنى عبد الدار ) :

ومن بنى عبد الدار بن قُصَى : جَهُمْ بن قَيْس بن عبد شُرَحبيل ، معه ابناه هرو بن جَهُمْ وخُرْيمة بن جهم ، وكانت معه امرأته أمّ حَرَملة بنت عَبَيْد الأسود هَلَكَكَت بأرض الحبشة ، وابناه لها . رجل ،

(من بني زهرة) :

ومن بنی زُهْرة بن کیلاب: عامر بھ آبی وقاًص ، وحُتبة بنے مسعود ، حلیف لم من همدیل ، رجلان ،

( من بني تيم ) :

ومن بنى تَسْمِ بن مُرَّة بن كَعْب : الحارث بن خالد بن صغر ، وقد كانت معه امرأته رَيطة بنت الحارث بن جُبيلة ، هلكت بأرض الحبشة . رجل :

(من بنی جمع ) :

ومن بنی ُجمح بن عمروبن هُمُسَيْص بن کعب: عَيَّان بِنِي رَبَيعة بن أُسُبان . رجل: (من بنی سهم) :

ومن بنى سَهُمْ بن عمرو بن هُصَيَّص بن كعب ، تَعْميَّة بن الحَزَّ ، عليف لم من بنى زُبيد ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، جعله على خُسُ المسلمين ، وجل :

( من بنی ملی ) ۽

ومن بني عَدَيٌّ بن كعب بن لُؤَيٌّ : مَعْمر بني عبد الله بن نَصْلة . رجل .

<sup>(</sup>۱) يروى يتشليد الزاق غير مهنوز ، والمسواب خه الحنز ، وكذا تهذه الدارقتلي ، ( رابيع شرح السيمة كابه غو ) .

( من بني عامر ) ۽

ومن بنی عامر بن لُؤَی بن غالب : أبو حاطب بن عمرو بن عبد همس ا ومالك بن ربیعة بن قینس بن عبد شمس ، معه امیأته عمرة بنت السعندی به وقندان بن عبد شمس ، وجلان ،

( من بني الحارث) ،

ومن بنى الحارث بن فيهنو بن مالك : الحارث بن عبّد قبيس بن لقيط • رجل . وقد كان مُميلِ معهم في السّفينتين نساء من ساء من هلك هنالك من المسلمين،

(عدة من حملهم مع عمرو بن أمية) ؛

فهؤلاء الذين حمّل النجاشي مع عمرو بن أُميّة الضّمَّري في السَّفينتين، فجميع من قدّم في السَّفينتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة عشر رجلا ،

(سائر مهاجرة الحبشة):

وكان ممَّن هاجر إلى أرض الحبشة ، ولم يقدَم إلا بعد بدر، ولم يَعْمَل النجاشي في السَّفينتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن قدم بعد ذلك ، ومن هلك بأرض الحبشة ، من مُهاجرة الحبشة :

( من بني أمية ) :

من بى أميّة بن عبد شمْس بن عبد متناف : عبيد الله بن جَحْش بن رِثَابِ الآسدى، أساء خُريمة ، حليف بنى أُميّة بن عبد شمس ، معه امرأته أمّ حَبيبة بنت أي سأفيان ، وابنته حبيبة بنت عبيد الله ، وبها كانت تُكنى أمّ حَبيبة بلت أي سفيان ، وكان اسمها رَمْلة .

(تلتمر أبن جعش بالحبشة وخلف الرسول على امرأته) ،

خرج مع المُسلمين مُهاجرًا ، فلما قَدَم أرض الحبشة تنصر بها وفارق الإسلام ، ومات هُنالك نصرانيا ، فخلَف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على امرأته من بعده أم حبيبة بنت أبى سُفيان بن حرب ،

قال ابن إسماق : حدثني محمد بن جعفر بن الزّبير ، عن عُرُوة ، قال : خرج

عُبيد الله بن جَحَش مع المُسلمين مُسلّما ، فلما قدم أرض الحبشة تنصّر ، قال ، فكان إذا مر بالمسلمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فتّحنا ا وصاصاتم ، أى قد أبنصر نا وأنتم تللتمسون البصر ولم تُبنصروا بعد . وذلك أن ولله الكلب إذا أراد أن يفتح عينيه للنظر صاصاً قبل ذلك ، فضرب ذلك له ولم مثلا : أى أنا قد فتتحنا أعنينا فأبنصرنا ، ولم تفتحوا أعينكم فتبنصروا ، وأنتم تلتمسون ذلك : قال ابن إسحاق : وقيس بن عبد الله ، رجل من بني أسد بن خرز بمة ، وهو أبو أمينًة ٢ بنت قيس التي كانت مع أم حبيبة ، وامرأته بركة بنت يسار ، مولاة أبي سنُهيان بن حرب ، كانتا ظينرَى ٢ عبيد الله بن جحش ، وأم حبيبة بنت أبي سنُهيان ، فخرجا بهما معهما حين هاجرا إلى أرض الحبشة . رجلان أ .

( من بنی أسد ) :

ومن بنى أسد بن عبد العُزَّى بن قُصَى : يزيد بن زَمَعة بن الأسود بن المَطَّلب ابن أسد ، قُتُل يوم حُنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدًا ؛ وعمرو بن أميَّة بن الحارث بن أسد ، هَلك بأرض الحبشة . رجلان .

( من بني عبد الدار ) :

ومن بنى عَبَدْ الدَّار بن قُصَى : أبو الرُّوم بن مُعير بن هاشم بن عبد مناف ابن عبد الدَّار ؛ وفراس بن النَّضر بن الحارث بن كلَّدة بن عَلَمْقمة بن عَبَدْ مناف ابن عبد الدَّار : رجلان :

(من بني زهرة) ؛

ومن بنى زُهرة بن كلاب بن مرّة : المُطلّب بن آزهر بن عبد عوّف بن حبد (بن) الحارث بن زُهرة ، معه امرأته رَملة بنت أبي عوف بن ضبيرة بن سُعيد

<sup>(</sup>١) في ١ : و فقحنا ۽ ويقائل ؛ فقح الجرو : وذلك إذا فتح عينيه أول ما يفتح وهو صغير .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول . ولم نعثر لها على ذكر في المراجع التي بين أيدينا .

 <sup>(</sup>٣) الظائر : المرأة التي ترضع ولد غيرها . ورواية هذه العبارة في الاستيماب في ترجمة قيس هذا ،
 اكانت ظائرا لعبيد الله بن جحش وأم حبيبة ،

<sup>(</sup>٤) نيم ، د : د د جل ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>و) زيادة من ا والاستهماس.

ابين ستعنَّد بن سهم ، هـَلك بأرض الحبشة ، ولدت له هنالك عبد َ الله بن ِ المُطلَّب ، فكان يقال : إن كان لأوّل ُ يرجل وَرِث أباه في الإسلام ، رجل ،

( من بني تيم ) :

ومن بنی تَسَیْم بن مُشْرَّة بن کتعب بن لُؤَیّ : همرو بن مُعْبان بن عمرو بن کعب ابن سَعْد بن تَسَیْم ، قُتل بالقادسیَّة مع سعد بن أبی وقیاص : رجل :

( من بنی مخزوم ) ہ

ومن بنى مخزوم بن يتقطّ بن مرَّة بن كعب : هَبَّار بن سُعْيان بن عبد الأسد، قَتُل بأجْنادين من أرض الشام ، فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه ، وأخوه عبد الله ابن سُفيان ، قَتُل عام اليَرْموك بالشام ، فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، پشك فيه أقتل مَمَّ أم لا ، وهشام ا بن أبى ٢ حُدْيفة بن المُغيرة ، ثلاثة تفر ،

(من بني جمح) ۽

ومن بنى بُجمَع بن عمرو بن همُصيّص بن كعب : حاطب بن الحارث بن معد معد والحارث ، معد المرأته فاطمة بنت المُجلّل ٣. هلك حاطب هنالك مسلما ، فقد مت امرأته وابناه وهى أمهما ، في إحدى السّفينتين ؛ وأخوه حطّاب بن الحارث ، معه امرأته فكيّبة بلت يسار ، هلك هنالك مسلما ، فقد مت امرأته فكيّبة في إحدى السّفينتين ؛ وسنفيان بن معمر بن حبّيب ، وابناه جنّادة وجابر ، وأمهما معه حسينة ، وأخوهما لأمهما شرّحبيل بن حسينة ؛ وهلك سفيان وهلك ابناه جنّادة وجابر في خلافة عمر ابن الحطّاب رضى الله عنه ، ستة نفر ،

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبد البر بعد ما سبق هذا نقلا من ابن إسحاق ؛ و إلا أن الواقعي كان يقول : هاشم ابن أب حذيفة ، ويقول و هشام ۽ وهم بمن قاله . ولم يذكره موسى بن عقبة ولا أبو معشر فيمن هاجر إلى أرض الحبشة ۽ .

<sup>(</sup>٢) في ا : ﴿ ابن حَلَيْفَةً ﴾ وهو تحريث . (راجع الاستيماب) .

 <sup>(</sup>٣) كذا في أكثر الأصول والاستيماب. وفي ا : و الحلل ، بالحاء المهملة .

<sup>(</sup>٤) نص هذه العبارة في الاستيماب نقلا عن ابن إسماق : و ومعه ابته جابر بن سفيان وجناهة ابن سفيان ، ومعه امرأته حسنة ، وهي أمهما » .

( من بني سهم ) :

ومن بنى سَهْم بن عمرو بن هنصيص بن كتب : عبد الله بن الحارث بين قيش ابهن عدى بن سعد ا بن سَهم الشاعر ، هكك بأرض الحبشة ، وقيش بن حكافة ابن قيس بن عدى ابن قيس بن عدى ابن قيس بن عدى ابن سعد بن سهم ، وأبوقيش بن الحارث بن قيس بن عدى ابن سعد بن سهم ، قتل يوم البيامة فى خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، وعبد الله بن حُذافة بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم ، وهورسول (رسول ۲) الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ؛ والحارث بن الحارث بن قيس بن عدى ؛ ومعمر ابن الحارث بن قيس بن عدى ؛ وأخ له من ابن الحارث بن قيس بن عدى ؛ وأخ له من أمه من بنى تميم ، يقال له سعيد بن عَمرو ، قتل بأجنادين فى خلافة أبى بكر رضى الحلق عنه ؛ والسائب بنى الحارث بن قيس ، جرح بالطائف مع رسول الحطاب رضى الله عليه وسلم ، وقتل يوم في الحارث بن قيس ، جرح بالطائف مع رسول الله عليه وسلم ، وقتل يوم في الحارث بن قيس ، جرح بالطائف مع رسول الله عنه ، ويقال : قتل يوم خيبر ، يتشك فيه ؛ وعير بنى رئاب بن حد يفة ابن مهشم بن سعد بنى سهم ، قتل بعرين التمر مع خالد بنى الوليد ، منتصرة ابن مهشم بن سعد بنى سهم ، قتل بعرين التمر مع خالد بنى الوليد ، منتصرة من اليامة ، ف خلافة أبى بكر رضى الله عنه ، أحد عشر رجلا ،

### ( من بني عدى ) :

ومن بنى عدى بن كعب بن لُوَى : عُروة بن عبد العُزَى بنى حُرْثان بن عوف ابن عبيد بن عدى بن عدى بن تعمله ابن عبيد بن عدى بن كعب ، هلك بأرض الحبشة ؛ وعدى بن تعمله ابن عبد العُزَى بن حُرْثان ، هلك بأرض الحبشة : رجلان :

<sup>(</sup>۱) فى الأصول هنا وفيما سيأتى : و سعيد ، وهو تحريف . قال المهيل : و وحياً تكرر نسب في عدى بن سعد بن سهم يقول فيه ابن إسحاق و سعيد ، وإنما سعيد ابن سهم أخوسمد ، وهو سعد ، وإنما سعيد ابن سهم أخوسمد ، وهو سعد آلمه همرو بن العاس بن و اتمل بن هاشم بن سعيد ، ين سهم ، و في سهم سعيد آخر و هو ابن سعيد المذكور ، م

<sup>(</sup>٢) زيادة عن ١.

 <sup>(</sup>٣) فحل ( بكسر أواته وساكور ثانيه ) : موضع بالشام كانت فيه وقعة المسلمين مع الروم ، وكافي يهم فحل بعد فتح دمشق بعام واحد ، ( راجع معجم البلدان ) .

( تولية عمر النعمان على ميسان ثم عزله ) ؛

وقد كان مع عدى ابنه النُّعمان بن عدى ، فقد م النعمان مع من قدم من المسلمين من أرض الحهشة ، فبتى حتى كانت خلافة عمر بن الخطاب ، فاستعمله على ميدسان ، من أرض البَصْرة ، فقال أبياتا من شعر ، وهى :

قلماً بلغت أبياته عمر ، قال : نعم والله ، إن ذلك ليسوءنى ، فمن لقيه فالمينخبر ه أقى قد عزّلته ، وعزّله : فلما قدم عليه اعتذر إليه وقال : والله يا أمير المؤمنين ، ماصنعت شيئا ثماً بلغك أنى قلتُه قط ، ولكنى كنت امراً شاعراً ، وجدت فضلا مع قول ، فقلت فيا تقول الشعراء ؛ فقال له عمر : وايم الله ، لاتعمل كى على عمل ما بقيت ، وقد قلت ما قلت المهاه

#### ( من بني عامر ) ۽

ومن بنى عامر بن لُوَى بن غالب بن فيهم : سليط بن عمرو بن عبد شمس بري عبد ود" بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ، وهو كان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هو ذة بن على الخسس باليامة ، رجل ،

<sup>(</sup>١) الحليل : الزوج . والحنم : جرار مدهنة بخضرة تضرب إلى الحمرة .

<sup>(</sup>٢) الدهاقين : جمع دهقان ، وهو العارف بأمور القرية ومنافعها ومضارها .

<sup>(</sup>٣) يروى : «وصناجة » . والصناجة : التي تضرب بالصنج ، يرهو من آلات الغناء .

 <sup>(</sup>٤) تجنو: تبرك على ركبتها. ويريد بالمنسم: طرف قدمها. وأصل المنسم للبعير. وهو طرف
 عفه ، فاستعاره هنا للإنسان. ورواية هذا الشطر الأخير في معجم البلدان عند الكلام على و ميسان » ؛

وصناجة تجثو على حرف منسم

<sup>(</sup>ه) الحوسق : البنيان العالى ، ويقال هو الحصن . وهذه الأبيات كتبها النعماق إلى امرأته ، وكان له أرادها على الحروج معه إلى ميسان فأبت عليه .

<sup>(</sup>٦) لم يول عمر من قومه بني عدى ولاية قط غيره ، لمنا كان في نفسه من صلاحه .

( من بني الحارث) :

ومن بني الحارث بن فهر بن مالك : عمان بن عبد غيَّتُم بن زُّهير بن أبي شدَّاد؛ وسعد بن عبد قَيْس بن لقيط بن عامر بن أُميَّة بن ظَرَب بن الحارث بن فيهنر ، وعيياض بن زُهير بن أبي شدّاد . ثلاثة نفر ،

فجميع من تخلُّف عن بَدُّر ، ولم يَقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ، ومَن قدَد م يعد ذلك ، ومن لم يحمل النجاشي في السَّفينتين ، أربعة وثلاثون رجلا .

( الحالكون منهم ) ۽

رهذه تسمية (جملة ١) من هكك منهم ومن أبنائهم بأرض الحبشة :

( من بني عبد شمس) :

من بني عبد شمس بن عبد مناف : عُبيد الله بن جتَّعْش بن رثاب ، حليف بي أمية ، مات بها نصرانيا ،

( من بني أسد ) :

ومن بني أسد بن عبد العُزَّى بني قُصَيَّ : عمرو بني أميَّة بن الحارث بن أسد .

(من بني جمع):

ومن بني ُجمح : حاطب بني الحارث ؛ وأخوه حطَّاب بني الحارث :

(من بني سهم) :

ومن بني سهم بن عمرو بني هـُصيّص بني كعب : عبد الله بن الحارث بن قيّس . ( من بني على ) :

ومن بني عدىً بن كعب بن لئُوكَيّ : حُرُوة بن عبد العُزّى بن حُرْثان بن موف ، وعدَى بن نَصْلة ، سبعة نفر ه

( من الأبناء ) ع

ومن أبنائهم ، من بني لأثيم بني مرَّة : موسى بن الحارث بن محالد بن معشر ابع عامر ، رجل ،

(١) زيادة من ١.

(مهاجرات الحبشة):

وجميع من هاجر إلى أرض الحبشة من النساء، من قدّم منهن ومن هكك هناك ست عشرة امرأة ، سوى بناتهن اللاتى وُلدن هنالك ، من قدّم منهن ومن هك هنالك ، ومن خرج به معهن حين خرجن :

( من قریش ) ۽

من قُريش ، من بني هاشم : رُقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من بني أمية) :

ومن بنى أميَّة : أمَّ حبيبة بلت أبى سُفيان ، معها ابنتُها حَبيبة ،خرجت بها مع مكة ، ورَجعت بها معها :

( من بنی مخزوم ) :

ومن بنى مخزوم : أم سكمة بثنت أبي أمية ، قدمت معها بزينب ابلتها من أبي سكمة ولدتها هناك .

(من بني ليم) ۽

ومن بنى تسنيم بن مُرَّة : رَيْطة بنت الحارث بن جُبيلة ، هلكت بالطريق ، وبنتان لها كانت ولدتهما هنالك : عائشة بنت الحارث ، وزينب بنت الحارث ، هلكن جميعا ، وأخوهن موسى بن الحارث ، من ماء شربوه فى الطريق ، وقدمت بلت لها ولدتها هنالك ، فلم يبق من ولدها غيرُها ، يقال لها فاطمة ،

( من بني سهم ) ه

ومن بني سَهُم بن عمرو : ﴿ مَثْلَةُ بِلْتَ أَبِي عَوْفُ بنِ ضُبُيرِهُ ﴾

( من بني على ) :

ومن بني عدى بن كعب : لهلى بلت ألى حكشمة بن غاتم ،

( من بني هامر ) :

ومن بني عامر بن لُؤَىُّ : صودة بنت زَمَّعة بن قيس ؛ وسهلة بلت مُهمَّمْل

ابن عمرو ، وابنة المجلِّلُ ، وعمرة بلت السَّمَّدى بن وقدان ؛ وأمَّ كُلْثوم بلت مُهيَّل بن عرو :

( من غرائب العرب) ؛

ومن غرائب العرب: أسهاء بنت مُعمَّيس بن النَّعمان الحَنَّعمية ؛ وفاطمة بلت صَفُّوان بن أُميَّة بن مُعرَّث الكِنانية ، وفُكنَيهة بنت بسار ، وبركة بنت بسار ، وحسينة ، أمَّ شُرَحبيل بن حسنة :

(أبناؤهم بالحبشة) :

وهذه تسمية من وُلد من أبنائهم بأرض الحبشة ،

( من بنی هاشم ) ۽

ومن بني هاشم : عبد ُ الله بن َ جعفر بن أبي طالب .

( من بني عبد شمس ) ۽

ومنى بنى عبد َشَمْس : محمد بن أبى حُدْ َبَغة ، وسعيد بن خالد بن سَعَبِد ، وأختة أمَّة بنت خالد .

( من بنی عزوم ) :

ومن بني مخروم: زينب بنتأبي سكمة بن الأسد ،

(من بنی زهرة) :

ومن بني زهرة : عبد الله بن المُطلُّب بن أزُّهر ،

( من بني تيم ):

ومن بنى تَسَيْم : موسى بن الحارث بن خالد ، وأخواته عائشة بنت الحارث ، وفاطمة بنت الحارث ، وزينب بنت الحارث .

( الذكور منهم ) :

الرجال مهم خمسة : عبد الله بن جَعَفر ، ومحمد بن أبى حُدْرَيفة ، وسعيد بن حالد ، وعبد الله بن المطلّب ، وموسى بن الحارث .

(١) في ا: والمحلل ع.

۲۹ - سيرة ابن هشام - ۲

(الإناث مهم)

ومن النساء خس : أمة بلت خالد ، وزيلب بلت أبى سلّمة ، وعائشة وزيلب وفاطمة ، بنات الحارث بن خالد بن صحر ،

### عمرة القضاء

### فى ذى القعدة سنة سيع

( عمر وج الرسول معتمراً في ذي القعدة ) ۽

قال ابن إسحاق: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من خيبر ، أقام بها شهرى ربيع و بُجاد يَــنين ورجبا وشعبان ورمضان وشوالا ، يبعث فيا ببن فقت من غزوه وسراياه صلى الله عليه وسلم . ثم خرج فى ذى القعدة فى الشهر الذى صد مد في فيه المشركون معتمراً مُعرة القضاء ، مكان عمرته التي صد و عها ،

( ابن الأضبط على المدينة ) :

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة عُويف بن الأضبط الدّيلي ١ ء

( سبب تسميتها بعمرة القصاص ) :

و يقال لها عمرة القيصاص ، لأنهم صدّوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذىالقعدة فى الشهر الحرام من سنة ست ، فاقتص رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ، فدخل مكة فى ذى القعدة ، فى الشهر الحرام الذى صدّوه فيه ، من سنة سبع ٢ .

وبلغنا عن ابن عباس أنه قال : فأنزل الله فى ذلك : ﴿ وَالْحُرُمَاتُ قَيْصَاصٌ ﴾

( خروج المسلمين الذين صدوا أو لا معه ) :

قال ابن إسحاق : وخرج معه المسلمون ممن كان صُدَّ معه فى مُعمرته " تلك ، وهى سنة سبع ، فلما سمع به أهلُ مكة خرجوا عنه ، وتحدَّثت قُريش بينها أن محملها وأصحابه فى عُسرة وجَهد وشد ة ،

<sup>(</sup>١) وعند الواقدي أن الذي استعمل على المدينة هو أبو رهم .

<sup>(</sup>٢) كما تسمى أيضا : عمر ة القضية وعمرة الصلح . ( راجع شرح المواهب ) •

 <sup>(</sup>٣) كانت عدة المسلمين ألفين سوى النساء والصبيان .

﴿ سهب الحرولة بين الصفا والمروة ﴾ :

قال ابن إسماق : فحدثني من لاأتهم ، هير ابير عبَّاس ، قال : صَفُّوا له هند دار النَّدوة ليَنْظروا إليه وإلى أصحابه ؛ فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد اضطبع البردائه ، وأخرج عَـضُدُهُ البيني ، ثم قال : رحم الله امرأ أراهم اليوم َ من نفسه قوّة ، ثم استلم الرُّكن ، وخرج يُهمَرُول ٢ ويهرول أصحابُه معه ، حتى إذا واراه ُ البيت منهم ، وأستلم الركن َ اليمانى ، مشى حتى يستلم الركن الأسود ، ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف ، ومشى سائرَها : فكان ابن عباس يقول : كان الناس يظنون أنها ليست عليهم : وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما صنعها لهذا الحتى من قُريش للذي بلغه عهم، حتى إذا حجّ حيجةً " الوداع فلزمها ، فضت

(ارتجاز ابن رواحة وهو يقود ناقة الرسول) ، قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الله بنُ أبي بكر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة في تلك العُمرة دخلها وعبدُ الله بنُ رواحة آخذ بخطام '

خَلُوا بني الكُفَّار عن سبيلِه خلُّوا فكل ُ الحَيْر في رسولهِ مِا رَبِّ إِنَّى مُؤْمَنُ مُقَيِلُهِ • أَعْرُفُ حَتَّى اللهِ فَ قَبُولُهُ ۗ

عُن عَتَلَناكم على تأويله حكا فتَتَلَناكم على تنزيله إ

ضَرَّبًا يُزيل الهَام عن مَقَيَّله َ ويُدُهُ هل الخَالِيل عن خَلَيله َ قَالَ ابن هشام : ﴿ نَحْنَ قَتَلْنَاكُم عَلَى تَأْوِيلُه ﴾ إلى آخر الأبيات ، لعمَّار بن ياسِر في غير هذا اليوم ٧ ، والدليل على ذلك أن ابن رواحة [نما أراد المُشركين ،

<sup>(</sup>١) اضطبع بردائه : أدخل بعضه تحت عضده اليمني ، وجعل طرفه على منكبه الأيسر .

<sup>(</sup>٢) الهروَّلة : فوق المشي و دون الجري

<sup>(</sup>٣) حجة : للمرة الواحد ، وهو شَاذ لأن القياس بالفتح ( القاموس الهيط ) .

 <sup>(1)</sup> الخطام : الذي تقاد به الناقة .
 (0) قيله : قوله .

أى نحن نقاتلكم على تأويله ، كما قتلناكم على إنكار تنزيله .

<sup>(</sup>٧) أى يوم صفين ، يوم قتل عمار بن ياسر .

والمُشركون لم يُعَرِّوا بالتنزيل ، وإنما يُقتل على التأويل ا من أقرَّ بالتنزيل ( دواج الرسول بمينونة ) :

قال ابن إسماق : وحدثنى أبان بن صالح وعبد الله بن أبى تجيح ، عن عطاء أبن أبى رباح ومجاهد أبى الحجاج ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوّج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك وهو حرّام ، وكان الذي زوّجه إياها العباس بن عبد المُطالب .

قال ابن هشام: وكانت جعلت أمرَها إلى أختِها أمّ الفَضَل ، وكانت أمّ الفضل تحت العبّاس ، فجعلت أمّ الفضل أمرَها إلى العباس ، فزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ٢ ، وأصدّقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع منة درهـم ه

### ( إدسال قريش حويظبا إلى الرسول يطلب منه الخروج من مكة ) ؛

قال ابه إسماق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثا ، فأتاه حُوينطب ابه عبد العرق عبد الله عبد ود ابه نصر بن مالك به حسل ، في نفر من قريش ، في اليوم الثالث ، وكانت قريش قد وكلّته باخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ؛ فقالوا له : إنّه قد انقضى أجلك ، فاخرج عنا ؛ فقال الذي صلى الله عليه وسلم : وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم ، وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه قالوا : لاحاجة لنا في طعامك ، فاخرج عنا . فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخلّف أبا رافع مولاه على ميمونة ، حتى أتاه بها بسروف؟ ، فيني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك ، ثم انصرفرسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله المدينة في ذي الحجة ،

( مانز ل من القرآن في عمرة القضاء ) ؛

قال ابن هشام : فأنزل الله عزّ وجلّ عليه ، فيما حدثني أبو عبيدة : و لَقَـدُ

<sup>(</sup>١) كذا في م ، ر . و في ا : ﴿ عَلَى الْعَنْزِيلِ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) هذه الكلمة : « مكة » ساقطة في ١ .

<sup>(</sup>٣) سرف (ككتف) : موضع قرب التنعيم .

صَدَقَ اللهُ رَسُولَه الرُّوْيا بالحَق ، لَتَلَدُ خُلُنَ المَسْجِدَ الحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ اللهُ آمَنِينَ الْحَلَقِينَ رُءُ وسَكُمُ وَمُقَصَّرِينَ لا تَخَافُونَ ، فَعَلَمَ مَا لَمُ تَعَلَّمُوا، فَجَعَلَمَ مَا لَمُ تَعَلَّمُوا، فَجَعَلَمَ مَنْ دُونِ ذَلِكَ فَتَنْحا قَرِيبا » يعنى خيبر »

# ذكر غزوة موتة ا

في بحادي الأولى سنة ثمان ، ومقتل جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة

قال ابن إسحاق : فأقام بها بقيَّة ذى الحجة ، ووَ لَى َ تلك الحجَّة المشركون ، والمحرّم وصفراً وشهرى ربيع ، وبعث فى جمادى الأولى بعثتَه إلى الشام الذين أصيبوا بمُوتة .

( بعث الرسول إلى موثة و اختياره الأمراء) ،

قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة بن الزبير ، قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثة إلى موتة فيجمادي الأولى سنة ثمان ، واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال : إن أصيب زيد فيجعفر بن أبي طالب على الناس ، فان أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس ، فان أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس ،

( بكاء بن رواحة مخافة النار وشعره للرسول ) :

فتجهنز الناس ثم نهيئوا للخروج ، وهم ثلاثة آلاف ، فلما حضر خروجهم ودَّع الناس أمواء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلسّموا عليهم . فلما ودَع عبد الله بن رواحة من ودَّع من أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى ؛ فقالوا : ما يُبكيك يابن رواحة ؟ فقال : أما والله ما بى حبّ الدنيا ولا صبابة بكم ، ولكنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آبة من كتاب الله عز وجل ، يذكر فيها النار « وإن منكم الا واردُها كان على ربّك حتّما مقيضياً ، ،

ع(1) مواتة ( مهموزة الواو , وحكى فيه غير الهمز ) : قرية من أرض البلقاء من الشام , والمحمولة المواد ، والمحمولة المؤمن المسلمين فيها وما لا قود من الحرب الشديد مع الكفار . الميشا غزوة جيش الأمراء ، وذلك لكترة جيش المسلمين فيها وما لا قود من الحرب الشديد مع الكفار . ( راجع السهيل ، والنهاية ، وشرح أب ذر ، وشرح المواهب ) .

<sup>(</sup>٢) وزاد الزرقاني ۽ وفان قتل فليتر يص المسلمون برجل من بينهم يجملونه عليهم ٥٠

فلستُ أدرى كيف لى بالصّدّر بعد الورود ؛ فقال المسلمون : صحبِتكم الله ودفع عنكم ، وردّ كم إلينا صالحين ؛ فقال عبدالله بن رواحة :

لكُنْيِّنِي أَسْأَلُ الرَّمْنَ مَغْفُسِرةً وضربةً ذات فرَغ تقذفُ الرَّبَدَا الْوَ لِلَّهِ الْوَالِمُ اللَّهِ الْمُعْنَةُ بِيدَى حَرَّانَ مُجْهِزَةً بِحَرْبة تُنْفُسِدُ الْأَحْشَاءَ والكَبِيدًا \* أُو طَعَنْنَة بِيدَى حَرَّانَ مُجْهِزَة بُعْدَا اللهِ مِن غازٍ وقد رَشَدَا اللهِ مِن غازٍ وقد رَشَدَا اللهِ مِن غازٍ وقد رَشَدَا اللهِ مِن عَادٍ وقد رَشَدَا اللهِ مِنْ عَادٍ وقد رَشَدَا اللهِ مِن عَادٍ وقد رَشَدَا اللهِ مِن عَادٍ وقد رَشَدَا اللهِ مِن عَادٍ وقد رَشَدَا اللهِ مِنْ عَادٍ وقد رَشَدَا اللهِ مِنْ عَادٍ وقد رَشَدَا اللهِ مِنْ عَادٍ وقد رَسُدَا اللهِ مِنْ عَادٍ وقد رَسُدَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قال ابن إسماق : ثم إن القوم تهيَّعُوا اللخروج ، فأتى عبد الله بن رواحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فودِّحه ، ثم قال :

فثبتّ الله ما آتاك من حسّن تشبیت موسی و نصْراً كالدی نُصروا الله تفرّست فیك الحسیر نافیلة الله یعسلم أنی ثابت البَصَرا أنت الرَّسه ل فَن يُعرَم نَوافاً والوجه منه فقد أزرى به القلَرُ ٢

قال ابن هشام : أنشدني بعض أهل العلم بالشعر هذه الأبيات :

أنتَ الرَّسُولُ فَنَ يُحِرَم نوافِلَه والوَجْهُ منه فقد أزْرَى به القدَرَ فبيت الله ما ٢ تاك من حسَن في المرسلين ونصرا كالذي نُصِرُوا لفي تفرَّست فيك الحسير نافلة في فراسة خالفت فيك الذي نظروا بعني المشركين ؟ وهذه الأبيات في قصيدة له ؟

قال ابن إسحاق : ثم خرج القوم ، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ حتى إذا ودَّعهم وانصرف عنهم ، قال عبد الله بن رواحة :

خَلَفُ السَّلامُ على امْرِي ودَّعته في النَّخْلِ خِـيرَ مُشْيَبِّع وخليل

<sup>(</sup>١) ذات فرغ : ذات سعة . و الزبد هنا : رغوة الدم . ( عن أب ذر ) .

<sup>(</sup>٢) مجهزة : سريعة القتل وتنفذ الأحشاء : تخترقها .

<sup>(</sup>٣) الحدث والحدف : القبر .

<sup>(</sup>٤) في شرح المواهب : ﴿ يَا أُرْشِدَ اللَّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>ه) كذا في م ، ر ، وفي ا : و نصرا ي .

<sup>(</sup>٦) في هذا البيت إقواء .

 <sup>(</sup>٧) نافلة : هبة من الله وعطية منه . والنوافل : العطايا والموبهب . وأزرى به الغدر ، أى قصر به
 ( من أبي ذر ) .

( تخوف الناس من لقاء هرقل وشعر ابن رواحة يشجعهم ) ،

ثم مضوا حتى نزلوا متعان ، من أرض الشام ، فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب ، من أرض البلقاء ، في ميثة ألف من الروم ، وانضم إليهم من لحم وجلنام والقدين و بهراء و بلي مئة ألف منهم ، عليهم رجل من بلي ثم أحد الراشة ، يقال له : مالك بن زافلة . فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على متعان ليلنين يفكرون في أمرهم وقالوا : نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنخبر و بعدد عدونا ، فإما أن أمرنا بأمره ، فنمضى له ،

( تشجيع ابن رو احة الناس على القتال ) :

قال: فشجعً الناس عبد الله بن رواحة ، وقال: يا قوم ، والله إن الدى للكرهون ، للتي خرجم تطلبون الشهادة ، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولاكثرة ، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا الله به ، فانطلقتُوا فانما هي إحد كي الحسنيين إما ظهور وإما شهادة . قال: فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة . فضى الناس فقال عبد الله بن رواحة في محبسهم ذلك:

جَلَبَنْنَا الْحَيَلَ مِن أَجِلِ وَفَرْعِ ثُغَرُّ مِنِ الْحَسَيْسُ لَهَا الْعُكُومُ الْحَدَوْنَاهَا مِنَ الصَّوَّانُ سَيَبْنَا أَزْلًا كَأْنَ صَفَحَتَ وَالْدِيمُ الْمُومُ الْوَالَّتِ فَاعْقَبَ بِعِدَ فَتَرَبَهَا مُجُومُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُومُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أجاً : أحد جبل طيى، ، والآخر سلمى . وفرع ( بالفتح ) : اسم موضع من وراء الفرك . وقال يا قوت : « الفرع : أطول جبل بأجاً وأوسطه » . . وظاهر أن هذا هو المراد هنا . وتفر( بالغين المعجمة ) : تطعم شيئا بعد شى، . يقال غر الفرخ غرا وغرارا : زقه . والعكوم: جمع عكم ( بالفتح ) وهو الحنب .

<sup>(</sup>٧) قال أبو ذر : « حذرناها : جعلنا لها حذاه ، وهو النمل : والصوان : حجارة ملس ؛ واحدتها صوانة . والسبت : النمال التي تصنع من الحلود المدبوغة . وأزل ، أي أملس صفحته ظاهرة . والأديم : الحلمله » . . وقال السهيل : « أي حذوناها نمالا من حديد ، جمله سبتا لها مجازا وصوان من الصون ، يعمون حوافرها ، أو أخفافها ، إن أو اد الإبل ، فقد كانوا يحذونها السريح ، وهو جلد يصون أخفافها . وأظهر من هذا أن يكون أو اد بالصوان : يبيس الأوض ، أي لاسبت لها إلا ذلك » .

 <sup>(</sup>٣) معان ( بفتح الحيم ) : موضع بالشام . والفترة : الضعف والسكون . والجموم : اجباع الغوة رالنشاط بعد الراحة .

فرُحنا والجياد مُستومات تنفس في مناخرها السهوم ورُوم الله فلا وأبي مآب للنآ تيمنها وإن كالت بها عرب ورُوم المنفس فلا وأبي مآب للنآ تيمنها في عوابس والغبار كها بريم الملك بخب كأن البيش فيه إذا برزت قوائسها النجوم المراضية المعيشة طلقتها أسنتها فتنكيع أو تليم فال ابن هشام: وويروى: جلبنا الحيل من آجام قرح اله وقوله: وفعبانا الحيل من آجام قرح اله وقوله: وفعبانا الحيل من الجام قرح اله وقوله:

قال ابن إسحاق : ثم مضى الناس ، فحدانى عبدالله به أبى بكر أنه حدّث عن ليد بن أرقم ، قال : كنت يتيا لعبد الله بن رواحة فى حجره ، فخرج بى فى سفر، فلك مُرْد فى على حقيبة ٢ رَحْله، فوالله إنه ليسير ليلة الإسمعته وهو ينشد أبياته هذه إذا أدَّ يُدْنِى وحملت رَحْلى مسيرة آربع بعد الحساء^

<sup>(</sup>١) مسومات : مرسلات . والسموم : الربح الحارة .

 <sup>(</sup>٢) مآب : اسم مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء . قال السهيل : و مجوز تصهه بقمل مقدر ،
 أو مرفوع على الابتداء .

<sup>(</sup>٣) البريم فى الأصل : خيطان مختلطان أخر وأبيض ، تشدهما المرأة على وسطها أو عضدها . وكل مافيه لونان مختلطان فهو بريم أيضا . يريد ما علاها من الغبار ، فخالط لونه لونها . والدمع المختلط بالإثمد. وهذا أقرب لمعنى البيت : أي أن دموع الحيل اختلطت بالتراب فصارت كالبريم .

 <sup>(</sup>٤) ذي لجب: أي جيش و اللجب: اختلاط الأصوات وكثرتها: والبيض: ما يوضع على الرأس
 من الحديد والقوانس: جمع قونس ، وهو أعلى البيضة .

<sup>(</sup>ه) قال أبو ذر : و تثيم : تبق دون زوج ، يقال : آمت المرأة إذا لم تتزوج ي .

 <sup>(</sup>٦) قرح ( بالضم ) : سوق وا دى القرى ، وبهذه الرواية ورد هذا البيت في ياقوت منسويا إلى
 بهن رواحة .

 <sup>(</sup>٧) ( الحقيبة ) في الأصل : العجيزة ؛ ثم سمى ما يحمل من القماش على الفرس خلف الراكب حقيهة ه مجازا ، لأنه محمول على العجز . ( المصباح ) .

 <sup>(</sup>A) الحساء : جمع حسى ، وهو ماه يغور في الرمل حتى يجد صنفوا ، فإذا يحث عنه و جد يز يد مكاتا فيه الحساء .

قشائك أنعم وخلك ذم ولا أرجع إلى أهلي وراثى المجاء المُسلمون وخادروني بأرض الشام مُشْتَهِيَ الثَّوَاءِ الرحاد كل ذي نسب قريب إلى الرحن مُنْقطعَ الإخاء هنائك لاأبالي طلع بتعسل ولا تخسل أسافلُها رواء الم

ظما سمحتُهن منه بكيت . قال : فخفقتَنى ؛ بالدّرّة ، وقال : ما عليك الككّع الذّوقي الله شهادة وترجع بين شُعْبتي الرّاحْل !

قال : ثم قال عبد الله بن رواحة في بعض سفره ذلك وهو يرتجز :

يا زيد ً زيد َ اليَعْمَلات الدُّبِيِّلِ لَهِ اللَّيْسِلُ مُدُيِثَ فَانْزِلِ ٍ ۗ (الله الروم) :

قال ابن إسحاق: فضى الناس ، حقى إذا كانوا بتُسخوم \* البلغاء لقيتهم جموع هروقل ، من الروم والعرب ، بقرية من قرى البلقاء يقال لها متشارف ، ثم دنا الحمد ، وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة ، فالتنى الناس عندها ، فتعباً لهم المسلمون ، فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بنى عندة ، يقال له : قُطئة بن فتادة ، وحلى ميسرتهم رجلا من الأنصار يقال له عباية بن مالك :

قال ابن هشام : ويقال عُبادة بن مالك .

<sup>(</sup>۱) فشأنك أنعم : يريد أنه لايكلفها سفرا بعد ذلك ، وإنما تنعم مطلقة ، لعزمه على الموت في سبيل الله . ولا أرجع : قال أبو ذر : و هو مجزو م على الدعاء ، دعا على نفسه أن يستشهد ولايرجع إلى أهله ،

<sup>(</sup>٢) الثواء الإقامة في المكان , وفعله : ثوى يثوى ( من باب ضرب ) .

<sup>(</sup>٣) البعل : الذي يشرب بعروقه من الأرض . ورواء ( بكمر الهمزة ) : صفة النخل .

<sup>(1)</sup> خفقي بالدرة : أي ضربني بها . والدوة : السوط .

<sup>(•)</sup> اللكع (كسرد) : اللئيم .

<sup>(</sup>٦) شعبتي الرحل : طرفاه المقدم والمؤخر ( عن أبي ذر ) .

 <sup>(</sup>٧) اليمملات : جمع يعملة ، وهي الناقة السريعة . والذبل : التي أضعفها السير ، فاتل لحمها .
 ( عن أبي ذر ) .

<sup>(</sup>٨) التخوم : الحدود الفاصلة بين أرض وأرض ، وهي جمع : تخم . ( انظر اللسان ) .

( مقتل ابن حارثة ) ؛

قال ابن إسحاق : ثم التقى الناس واقتتلوا ، فقاتل ويد بن حارثة براية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاط ١ فى رماح القوم .

(إمارة جعفر ومقتله) :

ثم أخذها جعفر فقاتل بها ، حتى إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرس له ٢ شقراء ، فعقرها ٣ ، ثم قاتل القوم حتى قُتُول . فكان جعفرُ أوّل رجل من المسلمين عَقَر في الإسلام ؛ .

وحدثی بحبی بن عباد بن عبدالله بن الزّبير ، عن أبيه عباد ، قال : حدثی أبی الذی أرضعنی ، وكان أحد بنی مرّة بن عوف ، وكان فی تلك الغزوة غزوة مُوْتة قال : والله لكأنی أنظر إلی جعفر حين اقتحم عن فرّس له شقراء ، ثم عقرها مُ قاتل حتی قُتل وهو يقول :

يا حبَّذا الحنَّــة ُ واقترا ُبها طَيَّبَــة وبارداً شراُبها والرومُ رومٌ قد دَنَا عَذَا بُها كَافَرة بعيـــدة أنسا ُبها على أنه أنها على أنها طراً بها

قال ابن هشام: وحدثنى من أثق به من أهل العلم: أن جعفر بن أبي طالب أخذ اللواء بيمينه فقيُطعت، فأخذه بشماله فقيُطعت، فاحتضنه بعتضُد به حتى قُتُل رضى الله عنه وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، فأثابه الله بذلك جناحين فى الجنة يطير بهما حيث شاء. ويقال: إن رجلامن الروم ضربه يومئذ ضربة، فقطعه • بنصفين،

(١) يقال شاط الرجل: إذا سال دمه فهلك. (عن أبي ذر) .

(٢) ألحمه القتال : نشب فيه فلم يجد مخلصا . واقتحم عن فرس له : رمى بنفسه عنها .

(٣) عقرها : ضرب قوائمها وهي قائمة بالسيف. وفي رواية لابن عقبة والواقدي وابن إسحاق أيضا و فعرقها » أي قطع عرقوبها ، وهو الوتر الذي بين الساق والقدم .

(٤) قال السميل : « لم يعب ذلك عليه أحد ، فدل على جوازه إذا خيف أن يأخذها العدو فيقائل عليها المسلمين ، فلم يدخل هذا في باب الهمي عن تعذيب البهائم وقتلها عبثا ، غير أن أباداود قال : لهس هذا الحديث بالقوى . وقد جاء فيه نهمي كثير عن الصحابة . . . »

وقال الزرقاني مستدركا : و وكأنه يريد : ليس بصحيح ، وإلا فهو حسن ، كما جزم په الحافظ ، و وتيمه المصنف » .

(a) في رواية أبي ذر: و فقطه ع . وهي مني قطعه .

( إمارة ابن رواحة ومقتله ) ؛

قال ابن إسحاق : وحدثني بحبي بن عبًّاد بن عبد الله بن الزَّبير ، عن أبيه عبًّاد قال : حدثني أبي الذي أرضعني ، وكان أحد بني مُرَّة بن عوف ، قال : فلما قُـتُل جعفر أخذ عبد الله بن رَوَاحة الراية ، ثم تقدُّم بها ، وهو على فرسه ، فجعل يستنزِل للمسه ، ويتردُّ د بعض التردُّ د ، ثم قال :

أَقْسَمْتُ بِانْفُسُ لِتَمَنَّزُلِنَّةٌ لِتَمَنْزِلِنَّ أَوْ لِتَنْكُرُ مَنَّـهُ إِن أَجُلَبَ النَاسُ وَشَدُوا الرَّنَّةُ مَالَى أَرَاكُ تَكُرَهُمِن الْجَنَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ ا قد طال ما قد كنت مُطمئنه مل أنت إلا نُطنه في شنَّه ٢٠

وقال أيضا :

يا نفس إلا تُقْتَسَلَى تموتى هذا حِمام المَوْت قد صَليتِ وما تمنيَّتِ فقد أُعْطيتِ إن تفعلى فيعلهما هـُــديتِ

يريد صاحبيه : زيدا وجعفرا ؛ ثم نزل . فلما نزل أتاه ابن عمر ۖ له بَعرَ ْق ٣ من لحم فقال : شُدّ بهذا صلبك ، فانك قد لقيتَ في أيامك هذه ما لقيت ، فأحذه من يده ثم انتهَس ؛ منه تنهسة "، ثم سمع الحَطْمنة • في ناحية الناس ، فقال · وأنت في الدنيا ! ثم ألقاه من يده ، ثم أخذ سيفه فتقدُّم ، فقاتل حتى قُـتل .

( ابن الوليد و انصرافه بالناس ) :

ثم أخذ الراية ثابتُ بن أقرم ٦ أخو بني العَبَجُلان ، فقال : يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم ، قالوا : أنت ، قال : ما أنا بفاعل . فاصطلح الناس على

<sup>(</sup>١) أجلب القوم : صاحوا واجتمعوا . و الرنة : صوت ترجيع شبه البكاء . ( عن أبي ذر ) .

<sup>(</sup>٢) النطفة : الماء القليل الصافى . والشنة : السقاء البالى ، أَى فيوشك أن تهراق النطفة أم منخرق السقاء ، ضرب ذلك مثلا لنفسه في جسده .

<sup>(</sup>٣) العرق: العظم الذي عليه بعض لحم . (عن أبي ذر).

<sup>(1)</sup> انتهس : أخذ منه بفمه يسير ا . ( عن أبي ذر ) .

<sup>(</sup>٥) الحطمة : زحام الناس وحطم بعضهم بعضا .

<sup>(</sup>٦) كذا في المواهب اللدنية والاستيماب . وهو ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عدى بن العجلان البلوي مُ الأنصاري . وكان مقتله سنة إحدى عشرة في الردة ، وقيل سنة اثنتي عشرة . وفي سائر الأصول : ﴿ أَرْقُمُ ا وهو تحریف .

هالد بن الوليد ! ، فلما أخذ الراية دافع القوم ، وحاشى " بهم ، ثم انحاز وانحيلا هنه ، حتى انصرف بالناس ،

(تنبؤ الردول بما حدث المسلمين مع الروم) :

قال ابن إسماق: ولمّا أُصيب القوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيا بلغى : أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قُتل شهيدًا ، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قُتل شهيدًا ، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قُتل شهيدًا ، ثم أخذها وسلم حتى تغيرت وجوه الأنصار ، وظنّوا أنه قد كان في عبد الله بن رواحة بعض مايكرهون ، ثم قال : ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قُتل شهيدًا ، ثم قال : لقد رُفعوا إلى في الجننّة ، فيا يَرى الناثم ، على سُرر من ذهب ، فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة ازورارا ؟ عن سريرى صاحبيّه ، فقلت : عم هذا ؟ فقيل لى : منضيا وتردّد عبد الله بغص الردّد ، ثم مضى :

### (حزن الرسول على جعفر ووصايته بآله) ،

قال ابن إسماق : فحدثني عبد الله بن أبي بكر ، هن أم عيسى الخُزاعية ، هن أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب ، عن جد آما أساء بنة محميس ، قالت : لما أصيب جعفر وأصحابه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دبعنت أربعين منا ؛ \_ قال ابن هشام : ويروى أربعين منيئة \_ وعجنت عجيبي ، وغسلت بني و دَهنتهم و نظفتهم . قالت : فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : التيني بهي جعفر ؛ قالت : فأتيته بهم ، فتشمتهم و ذرفت عيناه ، فقلت : يارسول الله ،

 <sup>(</sup>١) وروى الطبر انى عن أبى اليسر قال : أنا دفعت الراية إلى ثابت بن أقرم لما أصيب ابن رواحة ،
 فدفعها إلى خالد وقال : أنت أعلم بالقتال منى . ( راجع شرح المواهب ) .

<sup>(</sup>۲) كذا فى 1 : وحاشى بهم ( بالحاء المهملة ) : انصار بهم ، وهو من الحشى ، وهى الناحية . وفى م ، ر : « خاشى » ( بالحاء المعجمة ) . والحفاشاة : المحاجزة ، وهى مفاعلة من الحشية ، الأنه خشى حلى المسلمين لقلة عددهم .

<sup>(</sup>٣) ازورارا : میلاوعوجا ,

<sup>(4)</sup> فى الأصول : « منتا » . والتصويب عن أبي ذر ؟ وهذا قص حبارته : « المنا » ( بالقصر ) : الذى يوزن به . وهو الرمل . وتمى أربعين رطلا من دباغ . ومن روى : « منيئة » فعناه : الحلد ما هام فى الدباغ . وبهذه الرواية الثانية روى الحديث صاحب ( المسان : معًا ) .

بأبي أنت وأبى ، ما يُبكيك ؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شي ؟ قال : لعم ، أصيبوا هذا اليوم . قالت : فقدت أصيح ، واجتمعت إلى النساء ، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله ، فقال : لاتنعنف إلى الله عنفر من أن تصنعوا لهم طعاما ، فإنهم قد شُغلوا بأمر صاحبهم ؟

وحدثی عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ، عن أبیه ، عن عائشة زوج النبی صلی الله علیه وسلم ، قالت : لما أتی نعی ا جعفر عَرفنا فی وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم الحزن . قالت : فلخل علیه رجل فقال : یارسول الله ، إن النساء عنیننا وفتنینا ؛ قال : فارجع إلیهن فأسكیهُن . قالت : فذهب ثم رجع ، فقال له مثل ذلك \_ قال : تقول وربما ضر التكلیف أهله \_ قالت : قال : فاذهب فأسكیهن ، فان أبین فاحث فی أفواههن "التراب ۲ ، قالت : وقلت فی نفسی : أبعدك الله ! فوالله ما تركت نفسك وما أنت بمُطبع رسول الله صلی الله علیه وسلم ، قالت : وعرفت أنه لایقدر علی أن یَحشی فی أفواههن التراب :

قال ابن إسحاق : وقد كان قُطْبة بن قَتَادة العُنُدُّرِيِّ ، الذي كان على مَيْمنة المسلمين ، قد حمل على مالك بن زافلة " فقتله ، فقال قُطبة بن قتادة :

طعنتُ ابن زافلة بن الإرا ش برُمح مضى فيه ثم المحطّم ، فريد من السّلم ، فريت على جيده ضَرْبَة فال كما مال غصن السّلم ، وسيده نفى عسم غداة رقوق ين سوق النّعم ، قال ابن هشام : قوله : « ابن الإراش ، عن غير ابن إسحاق ،

 <sup>(</sup>١) النمي (بسكون العين): خبر الميت الذي يأتى . والنمي (بكسر العين وتشديد انياء): مر
 الرجل الذي يأتي بخبر موته .

<sup>(</sup>٢) يقال : حثا الرجل التراب يحثوه حثوا ويحثيه حثيا ، إذا قبضه بيده ثم رماه -

 <sup>(</sup>٣) كذا في ١ : و في م ر ، هنا و فيما يأتى : « رافلة » بالراء المهملة .

<sup>(</sup>٤) انحطم: انكسر

<sup>(</sup>٥) السلم : شجر العضاه ؟ الواحدة : سلمة .

<sup>(</sup>٦) رقوقين : اسم موضع . ويروى : « رقوفين » ( بالفاء في الثاني ) ، ( عن أبي ذر ) .

والبيت الثالث عن خلاً د ١ بن قُرة ؛ ويقال : مالك بن رافلة ٢ : ( كاهنة حدس وإندارها قومها) :

Particle Company of the control of t

قال ابن إسحاق : وقد كانت كاهنة من حكر س عمين سمعت بجيش رسوق الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، قد قالت لقومها من حكر س ، وقومُها بطنيقال لم بنوغَ سنم — أُ نذركم قوماخُرْر ا ، ينظرون شرَر ا ، ويقودون الحيل ترترى ا ، بنوغَ سنم — أُ نذركم قوماخُرْ ا ، ينظرون شرَر ا ، ويقودون الحيل ترترى ا ، و يبريقون دما عكراً ا ٧ . فأخذوا بقولها ، واعتزلوا من بين لخم ، فلم تزل بعد أثرى ^ حد س . وكان الذين صلوا الحرب يومنذ بنو ثعلبة ، بطن من حد س ، فلم بزالوا قليلا بعد ُ . فلم انصرف خالد بالناس أقبل بهم قافلا .

( رجوع الجيش وتلتى الرسول له وغضب المسلمين ) ۽

قال ابن إسماق: فحدثنى محمد بن جعفر بن الزّبير ، هي هروة بن الزّبير ، فأل : لما دنوا من حول المدينة تلقّاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ، قال : ولقيهم الصبيان يشتد ون ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مُقبل مع القوم على دابة ، فقال : خذوا الصبيان فاحملوهم ، وأعطونى ابن جعفر : فأتى بعبد الله فأخذه فحمله بين يديه . قال : وجعل الناس يحثون على الجيش التراب ، ويقولون فأخرار ، فررتم في سبيل الله ! قال : فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليسوا بانفرار ، ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى :

قال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الله بن أبى بكر ، هن عامر بن عبد الله بني الزبير ، عن بعض آل الحارث بن هشام : وهم أخواله ، عن أمّ سلمة زوج النبي

<sup>(</sup>١) كذا في م ، ر ، وفي ا : و خالد ي .

<sup>(</sup>٢) كذا في أ . وفي م ، ر : وراقلة ، (بالقاف) .

<sup>(</sup>٣) حدس : قبيلة من لحم ، و لحم : قبيلة من اليمن . ( هن أبي ذر ) .

<sup>(</sup>١) الخزر : جمع أخزر ، وهو الذي ينظر بمؤخرعينه نظر المتكبر . ( من أبي ذر ) .

<sup>(</sup>ه) الشزر: نظر العداوة.

<sup>(ً</sup>٢) تَرَى : متنابعة شيئا بعد شيء . قال تُعالى : ﴿ ثُمْ أُرسَلنا رَسَلنا تَرَى ﴾ . ومن رواه : ﴿ نَتَرَى ﴾ لهو مصدر ، من قولك : نَتَر الشيء ، إذا جذبه . ( عن أبي ذر ) .

<sup>(</sup>٧) العكر : المتعكر ، يريد دما مختلطا .

<sup>(</sup>٨) يا أثرى يا : من الثروة ، وهي الكثرة . أي أكثر مالا وعدها .

صنى الله عليه وسلم ، قال : قالت أمّ سلمة لامرأة سلمة بن هشام بن العاص بن المغيرة : مالى لاأرى سكمة يحضر الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين ؟ قالت : والله ما يستطيع أن يخرج ، كلما خرج صاح به الناس يا فُرَّار ، فَرَرَّتم في سبيل الله ، حتى قعد في بيته فما يخرج .

(شعر قيس في الاعتذار من تقهقر خالد) :

قال ابن ُ إسحاق : وقد قال فيا كان من أمر الناس وأمر خالد و ُعاشاى بالناس وانصرافه بهم ، قَيْس ُ بن المُستحَّر اليَعْمرى ، يعتلر مما صنع يومند وصنع الناس فوالله لا تَنْفَسَ عَلَى المُستجَّر اليَعْمرى ، يعتلر مما صنع يومند وصنع الناس والله لا تنفيس على مه فني والخيل قابعة قبُلُ لا وقفت بها لامستجيرا لا فنافذا ولا مانيعا من كان حُم له الفَتْل على أنني آسيتُ نقسي بخالد الا خالد في القوم لينس له مثلًا وجاشت إلى النفس من نحو جعفر بمُوْتة إذ لايتنفع النابل النبسل؛ وضم الينا حَجْزتيهم كليهما مهاجرة لا مشركون ولا عُزل وفين قيس ما اختلف فيه الناس من ذلك في شعره ، أن القوم حاجزوا وكرهوا للوت ، وحقيق انحياز خالد بمن معه :

قال ابن هشام : فأما الزهرى فقال فيما بلغنا عنه : أمَّر المسلمون عليهم خالدَ بن الوليد ، ففتح الله عليهم ، وكان عليهم حتى قفل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم .

(شمر حسان فی بکاء قتلی مؤتة) ،

قال ابن إسحاق : وكان مما بُكيّ به أصحاب مُؤْنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول حسًّان بن ثابت :

<sup>(</sup>١) قال أبوذر: وقائمة من رواه بالهمز قعناه: واثبة ، يقال : قاع الفحل على الناقة : إذا وثب طيها . ومن رواه : و قابمة ، بالباه ، فساء طيها . ومن رواه : و قابمة ، بالباه ، فساء ستقبضة . وقبل : جع أقبل وقبلاه ، وهو الذي يميل عينه في النظر إلى جهة الدين الأخرى ، .

<sup>(</sup>٢) كذا في (١) . وفي م ، ر ؛ ﴿ مستحيرًا ﴾ ، ومعناه ؛ منحازًا إلى ناحية .

<sup>(</sup>٣) آسيت نفسي بخالد : اقتديت به ، من الأسوة ، و هي القدوة .

<sup>(</sup>١) جاشت : ارتفعت . والنابل : صاحب النبل .

<sup>(</sup>٥) حجزتهم : ناحيتهم ؛ يقال: بعد حجزة ، أي الحجية ، وهز ل: جمع أعزل، وهو الذي لا الحرح مع

تأوَّبني ليل بيثرب أعْسَرُ لذكرى حبيب هيُّجتْ لى ٢ عَبْرَةَ ۗ بَلَى ، إن فقدان ؛ الحبيب بليَّة رأيتُ خيارَ المُوْ منسينَ تَوَارَدُوا ﴿ شَعَلُوبَ وَخَلَفُنَا بِعَسَادُهُمْ يَتَأْخُرُ ۗ فلا يُسْعِيدنَ اللهُ قتلي تتَتابَعُوا بمُوْتة منهم ذو الجناحين جَعْفر وزيدٌ وعبـــد الله حين تتابعُوا جميعا وأســـبابُ المنيَّة تخطرا فصار مَع المُستَشْهِدِينَ ثَوَابَهُ مُ وکناً نرَی فی جعفر من محمَّد أن الإسلام من آل هاشم هُمجبلُ الإسلامِ والناسُ حولم ١١ رضامُ إلىطنود ١٢ يتروق ويقهرُ ١٧

وهمَّمُ إَذَا مَا نَوْمُ النَّاسُ مُسْهُورًا سَفُوحًا وأسبابُ البكاء التَّذَكُّر ٢ وكم من كريم يُبْتَلَى ثُم يَصْبر غداة مضوا بالمؤمنين يقودُهم إلى الموت ميمون النَّقيَبة أزْهمَ ٧ أبي إذا سيم الظلامة يجسر ١ لْمُعْرِكِ ٩ أَفْسِه قَنَا مُتَكَسِّرُ ١٠ جنان وملتف الحداثق أخضر وفاءً وأمرًا حازما حسين يَأْمُر دعائم ُ عــز لا يَزُلُن ومَفْخَر

#### شموب وقد خلفت فيمن يؤخر

- (٦) تخطر : تختال وتهتز .
- (٧) ميمون النقيبة : مسعود الجد ، وأزهر : أبيض .
- (A) أبي : عزيز الجانب . وسيم : كلف وحمل ( بالبناء المعجهول فيهما ) . والحجسر : المقدام الجسور.
  - (٩) الممترك: موضع الحرب.
  - [10] في الديوان . وفيه القنا يتكسره .
    - (١١) في الديوان : ﴿ حوله ﴾ .
  - (١٢) الرضام : جمع رضم ، وهي الحجارة يتر اكم بعضها فوق بعض . والطود : الجبل .
    - (١٣) في (١) يقهر.

<sup>(</sup>١) تأوبني : هاودني ورجع إلى . وأعسر : هسير . وسهر : مانع من النوم .

<sup>(</sup>٢) نى د يوان حسان : ثم .

<sup>(</sup>٣) سفوح : سائلة غزيرة .

<sup>(</sup>٤) في ديوان حسان ( بلاء و فقدان ) .

<sup>(</sup>٥) قال أبوذر: من رواء بضم الشين ، فهو خمع شعب ، وهي القبيلة ؛ وقيل : هو أكثر مو الغبيلة ؛ ومن رواه بفتح الشين ، فهواسم العنية ، من قواك : شعبت الثيء ، إذا فرقته ، ويجوذ ♦ الصرف وتركه . وخلفاً : أي من يأتي بعد ورواية هذا الشطر الأخير في ديوانه :

يها ليَثُلُ منهم جَعَفر وابن أمُّسه على ومنهم أحمد المتخبُّرُ ا وحمزة والعبأس منهسم ومنهم بهم تُفْرَج اللَّا واءُ في كلَّ مَا زق مُمْمُ أُولِياءُ الله أنزل حُكمَةً

(شعر كعب في بكا. قتل مؤتة ) ؛

وقال كعب بن مالك :

نام العُيُونُ ودَمَعُ عَيْنك يَهْمُلُ في لينسلة ورَدَّتْ عَلَى ۖ 'همُومُها واعْتادنی ۗ حُـــزْن ٌ فَـبِت كَانْني وكأأنما بين الجوانح والحشمي وجندا على النَّفَـــر الذِّينَ تَـتَابَعُوا وسلى الإله عليهم من فتية مستروا بمؤتنة للإله نُفُوسَهُم فتضوا أمام المُسامين كأنهُم

عَقَيلٌ وماءُ العود من حيثُ يُعْصَر معماس إذا ما ضاق بالناس متصدر ٢ عليهم ، وفيهم ذا الكتاب المُطهِّر

ستحمَّا كماوكنف ٣ الطَّبابُ المُختَصل ٩ طورا أحين • وتارة أتمكمك ببناتِ نَعْشُ والسَّماكِ مُوكَّلٌ مَا تَأُوَّبَنِي أَشِهابِ مَدُ حَسَلَ ^ يوما بمُوْتة أُسُـــندوا لم يُنْقَلُوا وستى عظامهم الغيمام المسسبل حَذَرَ الرَّدَى وعَافَةً أَن يَنْكُلُوا • فُنُقُ عليهن الحسديد المُرْفَلُ ١٠

The state of the s

<sup>(</sup>١) البهاليل : جمع البهلول : وهو السيد الوضيء الوجه .

<sup>(</sup>٢) اللؤواء: الشَّدَّة . والعماس : المظلم . يريد ظلامه من كثرة النقع المثار وقمت الحرب .

<sup>(</sup>٣) همل الدمع : سال ، وسحا : صبا ، ووكف : قطر .

<sup>(</sup>٤) كذا في آكثر الأصول وشرح أبي ذروالروض . والطباب : جمع طبابة ، وهي سير بين غرز ثين في المزادة ، فإذا كان غير محكم وكف منه المـاء . وفي (١) الضباب . والمحضل : السائل الندي .

<sup>(</sup>ه) كذا في (١) وأحن ( بالحاء المهملة ) : من الحنين ، وق سائر الأصول : ﴿ أَحْنَ ﴾ ( بالحاء

المعجمة ) . والخنين : صوت يخرج من الأنف عند البكاء . (٦) أتململ : أتقلب متبر ما بمضجعي .

<sup>(</sup>٧) يريد أنه بات يرعى النجوم طول ليله من طول السهاد ،

<sup>(</sup>٨) المدخل ، النافذ إلى الداخل .

<sup>(</sup>٩) المسبل: المعطر.

<sup>(</sup>١٠) صبروا نغوسهم : حبسوها مل ما يريدون . وينكلوا : يرجعوا هاڻبين لمدوهم .

<sup>(</sup>١١) الفنق : الفحول من الإبل ، الواحد : فنيق . الموفل : الذي تنجر أطرافه على الأرض ، يريه لى دوورېم سابغة ,

وبهد يهم رضي الإله لخلفيه وبجدهم نصر النَّيي المُرسَلُهُ

إذْ يَهْتَدُونَ بِجَعَفْرِ ولوائِهِ قُدُّامٍ أُوَّلُمِهِمْ فَنِعْمٌ الْأُوْلُ خَى تَفَرَّجَتِ الصُّفُوفُ جَدَّلُ ا فتغسَّير القَمَر المُنسير لفقَده والشمس ُ قد كسفَت وكادت تأفل ٢ قرَم العَسلا بُنْيَانُهُ مَن هاشم فَرْعا أَشَمَ وسؤدُدًا مَا يُنْقَلَ الْوَمْ بِيسم عَصَمَ الإِلَهُ عِبادَهُ وعَلَيْهِمُ نَزَل الكِتابِ المُسْنزَل وعُلَّهِمُ لَنَزَلَ الْكِتَابِ الْمُسْبَرَلُ وَتَغَمَّسُدَتُ أُحُلامُهُمْ مِن يَجِمْهَلُ \* فَضَدَّتُ الْعَاشَرِ عَزِةً وَتَكَرَّمًا وتَعَمَّدَتُ أَحُلامُهُمْ مِن يَجِهُلُ لَا يُطُلِقُونَ إِلَى السَّفَاهِ حُبَاهُمُ ويُرَى خَطِيبُهُمُ بِحَقَّ يَفْصِلًا لا يُطُلِقُونَ إِلَى السَّفَاهِ حُبَاهُمُ ويُرَى خَطِيبُهُمُ بِحَقَّ يَفْصِلًا بيضُ الوجوه تُرَى بُطونُ أكفِّهم تندى إذا اعْتَدْرَ الزَّمانُ المُمنَّحِلِّ

(شمر حسان في بكاء جمفر بن أبي طالب) ،

وقال حسَّان بن ثابت يبكى جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه :

ولقد جزعت وقلت حين نُعيتَ لَى مَن ُ للجلاد لدى العُقاب وظائُّها ٩ بالبيض حينَ تُسلَّلُ من أنحادها ضَرْبا وإنهالِ الرَّماح وعلَّها ا

ولقد بكيتُ وعَزَّ مُهْلَكُ جَعَفْرٍ حِبِّ النَّسِيِّ على البريَّة كُلُّهَا

<sup>(</sup>١) وعث الصفوف : التحامها حتى يصعب الخلاص من بينها ، تشبيها بالوعث ، وهو الرمل الله قليب نيه الأرجل ، ويصعب فيه السير . ومجدل : مطروح على الجدالة ، وهي الأرض .

<sup>(</sup>٢) تأفل : تغيب .

<sup>(</sup>٣) القرم: السيد.

<sup>(</sup>٤) كذا فى الأصول . وفى شرح أبى ذر : و ما ينفل : من رواه بالفاء فمناه لايحجر ، ومن روا **پال**قاف فهو معلوم ۽ .

<sup>(</sup>٥) تغمدت من يجهل : ستر ث جهل الجاهلين .'

<sup>(</sup>٦) إطلاق الحبوة : كناية عن النهضة النجدة . والحبوة ( فى الأصل ) : أن يشبك الإنسان أصابع هديه بعضها فى بعض . ويجعلها على ركبتيه إذا جلس . وقد يحتبى بحمائل السيف وغيرها .

<sup>(</sup>٧) الممحل: وهوالشديد القحط.

 <sup>(</sup>١) وفي سائر الأصول : و محدم ، بالحاء المهملة . قال أبوذر : و من رواه بالحاد المهملة فعناه بشجاعتهم وإقدامهم ؛ ومن رواه ﴿ يُجِدهُم ﴾ بالحيم المكسورة ، فهومعلوم ﴾ .

<sup>(</sup>٩) المقاب: اسم لراية الرسول.

<sup>(</sup>١٠) الإيال : الشرب الأول ، الشرب الثانى ، يريد الطمن بعد الطمن .

بعد ابن فاطمة المبارك جعفر خسير البرية كلما وأجلما ا رُزْءًا وأكثرَمها جميعا تختسداً وأعسرتها مُتنظلما وأزَلَها؟ اللحق حين بنوبُ غسير تنتَحثُل ٣ كنَّذبا ، وأنَّداها يدًّا ١ ، وأقلُّها فُحشا ، وأكثرها إذا ما يُجتَّدَى • فَضَالا ، وأَيْنَلْهَا نَدَّى ، وأَسَلُّها ٩ مالعُسرف غيرَ عمسًد لا مثله حيٌّ من احياء البريَّة كلها ٧

(شعر حسان فی بکاء ابن حارثة و ابن رواحة ) ؛

دفال حسَّان بن ثابت فی یوم مُوْتة یبکی زید َ بن حارثة و عبد الله بن رواحه : حين جُودي بدَمَعْك المَـنْزورِ واذكرى في الرِّحاء أهل القُبورِ ٩ واذكرى مُوثَنَةً وما كان فيها يوم راحُوا في وقنعة التّغــوير ٩ حين راحوا وغادرُوا تُمُّ زَيْدًا ﴿ نَعْمُ مَاوَى الضَّرِيكِ والمأسُورِ ١٠ حيبًا خَيْرِ الأنامِ طُرُّا جميعًا صَيَّدُ النَّاسِ حُبُثَهُ فَى الصَّدُورِ ذاكمُم مُ أحمد اللَّذي لاسواء في ذاك حُسزُنَّي له معا وسُروري مْ جُودى للخَزْرَجِي بِدَمْعُ سَيَدًا كان تُمْ غير نزُور ١١

إِنَّ زُيِّدًا قد كان مِناً بَأَمْرٍ ليس أَمْرَ المُكتَدَّب المتغرور

- (١) فاطمة : هي أم جعفر وعل بن أبي طالب ، وهي فاطمة بنت أسد بن هاشم ، وهي أول هاشمها و لدت آلماشمي . ( عن أبي ذر ) .
  - (٢) الحتد : الأصل .
  - (٣) التنحل: الكذب.
  - (٤) في ديوانه : و و أغرها ندى ۽ .
  - (o) الاجتداء : طلب الجدوى ، وهي العطية .
  - (٦) كذا في ديوانه . وفي الأصول : ﴿ وَأَنْدَاهَا بِدَا مِ وَ
    - (٧) وأينا هذا البيت في ديوانه:
       عَلَيْ شَخِيرِ بَعَدْدَ تُحَمَّدُ لاشْيِبْهُهُ
- بتشر يُعد من البرية جلها (A) المنزور : القليل ، يريد أنّه بكي حتى قل دممه : فهو يأمر مينه أن تجود بذأك القليل على ما هو
  - (٩) التغوير : الإسراع إلى الفراد .
    - (١٠) الشريك: الغقير.
- (١١) الخزرجي : هو مبداله بن رواحة.والنزوو : القليل العطاء . وهذا البيت غير مذكور م قديوان .

قد أَتَانَا مِن قَتَـُلْهِم مَا كَفَانَا الله فَبَحُرُن نَبِيت غَسير سُرور وقال شاعر من المسلمين بمن رجتع من غزوة مُوثة :

كَنَى حَزَنَا أَنَى رَجَعَتُ وَجَعَفُر وَزَيَد وَعَبَدُ اللّهَ فَى رَمْسِ أَقْسُبُرِ قَصْوَا لَسَبِيلُهُم وَخُلِّفْتُ لَلْبَلُوكَى مَعَ المُتَغَسِّر اللّهُ وَهُ مَعُ لَلْتُعَسِّر اللّهُ وَهُ مَكُرُوهُ مِنَ المَوْت أَحْرَ (مَعْطَ قُدْمُوا فَتَقَدَّمُوا لِللّهِ وَرِد مَكُرُوهُ مِنَ المَوْت أَحْرَ (مَعْطَ قُدْمُوا فَتَقَدَّمُوا لِللّهِ وَرِد مَكُرُوهُ مِنَ المَوْت أَحْرَ (مَعْدَاء مُوتَةً) :

وهذه تسمية من استُشهد يوم مُوْتة ،

( من بني هاشم ) ۽

من قریش ، ثم من بنی هاشم : جعفر بن آبی طالب رضی الله عنه ، وزید به حارثة رضی الله عنه ،

( من بني عدى ) ۽

ومن بني عدى بن كعب : مسعود بني الأسود بني حارثة بني تـضلة ،

( من بني مالك ) ۽

ومن بني مالك بن حيسل : وَهُب بن سعد بع أبي سرَّج ه

( من الأنصار ) ،

ومن الأنصار ثم من بنى الحارث بن الخَزَرج : عبد الله بن رواحة ، وحبَّاه ابن قَيْسُ ؟

ومن بنى عنم بن مالك بن النجاّر: الحارث بن النّعمان بن أساف بن تعملة ابن عبد بن عوف بن عنم ؟

مِمْن بني مازن بن النُّجار : سُراقة بن عمرو بن عطيَّة بن محلساء،

(دمن ذكرهم ابن هشام) :

قال ابن هشام : وبمن استُشهد يوم مُوثة ، فيا ذكر ابن شهاب ٢

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول . والمتغبر : البائي . قال أبو ذر : ومن رواه و المتعدر ۽ فهو معلوم ،

من بنی مازن بن النَّجار : أَبُوكُلُنَيب وجابر ، ابنا عمرو بن زيد بن عوف بني صَهْدُول وهما لأب وأم : سَهْدُول وهما لأب وأم :

ومن بنی مالك بن أفضى : همرو وهامر ، ابنا سعد بن الحارث بن صبَّاد بن سعد بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أفضى :

قال ابن هشام : ويقال أبو كلاب وجابر ، ابنا عمرو ١ ه

## ذكر الأسباب الموجبة المسير إلى مكه وذكر فتح مكه

فی شهر رمضان سنة نمان

( القتال بين بكر وخزامة ) ؛

قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بتعثمه إلى مُوْتة جمادى الآخرة ورجبا :

ثم إن بنى بكر بن عبد مناة بن كنانة عدّت على خُزاعة ، وهم على ماء لهم بأسفل مكة يقال له : الوَتير ، وكان الذى هاج مابين بنى بكر وخُزاعة أن رجلا من بنى الحَضْرى ، واسمه مالك بن عبّاد – وحلف الحَضْرى يومنذ إلى الأسود بن رزن ٢ – خرج تاجرا ، فلما توسيَّط أرض خزاعة ، عدوا عليه فقتلوه ، وأخذوا ماله ، فعدت بنو بكر على رجل من خُزاعة فقتلوه ، فعدت خزاعة قُبيل الإسلام على بنى الأسود بن رزن الديلى – وهم مننخر ٣ بنى كنانة وأشرافهم – سلمى وكلنوم وذُويب – فقتلوه , بعرقة عند أنصاب الحرم ،

قال ابن إسحاق · وحدثني رجل من بني الدَّيل ، قال : كان بنوالأسود بين رزْق يُوْدَوْن في الجاهليَّة ديتين ديتين ، ونُودَى ديةً دية ، لفضلهم فينا .

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينهى الجزء السادس عشر من أجزاء السيرة .

<sup>(</sup>۲) رزن : یروی بکسر الراء وفتحها ، و إسکان الزای وفتحها ؛ وقیده الدارقطنی بفتح الراء و إسکاه فلز اه لافیر . (راجع شرح السیرة) .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ا. وير يد بالمنخر : المتقدمين ، لأن الأنف هو المقدم من الوجه . وفي سائر الأصول ، و مفخر » بالفاء .

<sup>(</sup>٤) أنصاب الحرم : حجارة تجعل علامات بين الحل والحرم و

قال ابن إسحاق: فبينا بنوبكر وخُرَاعة على ذلك حَجَزَ بينهم الإسلام ، وتشاغل الناس به . فلما كان صلح الخُديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قرَيش ، كان فيا شرطوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرط لمم ، كما حدثنى الزهرى ، هن عروة بن الزّبير ، عن المسور بن تخرمة ومروان بن الحكم ، وغيرهم من هلماثنا : أنه من أحب أن يدخل فى عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده إفليدخل فيه ، ومن أحب أن يدخل فى عقد قرريش وعهدهم فليدخل فيه ، فلخلت بنو بكر فى عقد قرريش وعهدهم الله عليه الله عليه وسلم وعهده ا به وسلم وعهده ا به

قال ابن إسحاق : فلما كانت الهُدُنة اغتنمها بنوالديل من بنى بكر من خُزاعة ، وأرادوا أن يصيبوا منهم ثارًا بأولئك النفر الذين أصابوا منهم ببنى الأسود بن رزن ، فخرج نوفل بن معاوية الدّيلى فى بنى الديل ، وهو يومئذ قائدهم ، وليس كل في بكر تابعه ٢ حتى ببّت خُزاعة وهم على الوّتير ، ماء لهم ، فأصابوا منهم رجلا ، وتحاوزوا واقتتلوا ، ورفدت بنى بكر قريش بالسلاح ، وقاتل معهم من قُريش من قاتل بالليل مستخفيا ، حتى حازوا ٣ خُزاعة إلى الحَرَم ، فلما انتهوا إليه ، قالت بنوبكر : يا نوفل ، إنا قد دخلنا الحرم ، إلهك إلهك المقترقون أ فى هظيمة ، لاإله له اليوم ، يا بنى بكر أصيبوا ثأركم ، فلعمرى إنكم لتسترقون أ فى الحرم ، أفلا تصيبون ثأركم فيه ، وقد أصابوا منهم ليلة بيتوهم بالوتير رجلا يقال له منه وكان منبه رجلا مفئو دا ° خرج هو ورجل من قومه يقال له تميم بن أسد ، وقال له منبه : يا تميم ، انج بنفسك ، فأما أنا فوائد إنى لميت ، قتلونى أو تركونى ، لقد منبه : يا تميم ، انج بنفسك ، فأما أنا فوائد إلى لميت ، قتلونى أو تركونى ، لقد انبت من أدادى ، وانطلق تميم فأفلت ، وأدركوا مُنبَه فقتلوه ، فلما دخلت

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة ساقطة في (١).

<sup>(</sup>٢) كذا في ا . و في سائر ا لأصول : ﴿ بايعه ﴿ .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ . وحازوهم : ساقوهم . وفي سائر الأصول : ﴿ حاوِزُوهم ﴾ ﴿

<sup>(</sup>١) كذا في ا . وفي سائر الأصول : ﴿ لَتُسْرِفُونَ ﴾ -

<sup>(</sup>ه) مفتودا : ضعيف الفؤاد .

<sup>(</sup>١) انبت: انقطع.

خُرُاعة مكة ، بلخوا إلى داربُدُينُل بن ورقاء ، ودار مولى لهمِ يقال له رافع ؛ نقال تميم بن أسد يعتذر من فراره عن مُنْبَه :

(شعر تميم نى الاعتذار من فراره من سنه ) : كَمَّا رَأَيْتُ بَنِى نُفَائَةً ۖ أَقْبَسَـلُوا ۚ يَغَشُّونَ كُلُّ وَتَبِرَةً ۗ ا وحِيالٍ ۗ \* صَخْرًا وَرَزْنَا لا عَرِيبَ سِوَاهِمُ مُ يُزْجُونَ كُلُ مُقَلِّص خَلَابً ٢ وذكرْتُ ذَحَالًا ؛ عيند مَا مُتقادِما فيما مَضَى مين ساليف الأحقاب . ونَشَيْتُ ربِعَ المَوْتِ مِن تِلْقَائَمِم ورهِبْتُ وَقَعَ مُهَنَّسِدِ قَضَّابٍ ا وعرفت أن مَنْ بَشْقُفُوهُ يَتْرُكُوا كَشْمَا لِلْجُرِيةِ وشِلْفُ غُرَابٍ ا قوَّمتُ رِجْسَلَا لا أَخَافُ عِثَارَهَا وطَرَحتَ بِاَلْمَــُنْنَ العَرَاءِ ثَيَانِهِ \* وَتَجَوَّتُ لايَنْجُو نَجَائِى أَحْقَبٌ عِلْجٌ أَقَبَ مشَــمر الأَفْرَابِ \* تَلَمْحَى ولو شَهِدَتْ لكان نكبرُها الفَوَمُ أعسلم مَا تركنتُ مُنبَّها

بَوْلاً يَبُسِلُ مَشَافِرَ القَسَّقَابِ١٠ عَن طيب نَفْس فاسألى أصحابي

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول . وفي شرح السيرة : ﴿ وَثَيْرَةَ ﴾ بالثاء المثلثة . قال أبو ذر : ﴿ مَن رُواهُ بالثاء المثلثة فهي الأرض اللينة الرطبة . ومنه يقال : فراش وثير : إذا كان رطبا . ومن رواء بالتاء باثنتين ، يعني الأرض المتدة ، .

<sup>(</sup>٢) الحجاب : ما اطبأن من الأرض وعنى .

<sup>(</sup>٣) لاعريب : أي لا أحد ، يقال : مايالدار مَريب ولاكنيع ولا ذبيح ، في أسماء لهيرها، وكلها هِ مَنْ جَا أَحَدٌ . ويُرْجَونُ : يسوقونَ . والمقلص : الفرس المشمر . والحناب ؛ للفرسالواسع|لمنخرين. ويروى : خباب ، أي مسرح ، من الحبب ، وهو السرعة في السير .

<sup>(؛)</sup> كذا في أكثر الأصول . والذحل : طلب الثأر . وفي ا : ﴿ دَخَلًا ﴾ ,

<sup>(</sup>٠) الأحقاب : السنون أ.

<sup>(</sup>١) نشى: شم . والمهند القضاب ؛ السيف القاطع .

٧) الحبرية : اللبؤة التي لها جراء ، أي أو لاد . والشلو : بقية الجسه .

<sup>(</sup>٨) المتن ؛ ما ظهر من الأرض وارتفع . والعراء ؛ الخال لا يعنَّق فيه فيه . أ

<sup>(</sup>٩) نجوت : أسرعت . وأحقب : أي خمار وحش أبيض المؤخر ، وهو موضع الحقيبة . وعلج ١ هليظ . وأقب : ضامر البطن . ومشمر الأقراب : منقبض الخواصر وما يليها . ويروى : و مقلمي الأقراب ۽ ، و هو بمعناه .

<sup>(</sup>١٠) تلحي : تلوم . والمشافر : النواحي والجواذب. والقبقاب : من أسماء الفرج .

قال ابن هشام : وتُروى لحبيب بني عبد الله ( الأعلم ١ ) المُمُلَى ، وبيته ؛ و وذكرت ذَحْلا عندنا مُتقادما ، عن ألى عُبيدة ، وقولهُ و خناب ، و و علج أقب مشمس الأقراب ، عنه أيضا ،

(شعر الأخزر في الحرب بين كنانة : خزاعة ) ۽

قال ابن إسحاق : وقال الأخرَر بن لُعنط الدَّيلي ، فيما كان بين كينانة وخُرَاحة ف تلك الحرب:

رَدَدُنَا بني كَعَبْ بأَفْوَق ناصل ٢ ألا همَلُ أَتَى قُصُوبَى الأحابيش أنَّنا حَبَسَسْنَاهُمُ فَي دَارَةِ العَبَنْدِ رَافع وعنند بُدِينُ يَعْبِسًا غير طَائِلِ ٢ بيدار الذَّليل الآخيذ الضَّديم بعدتما حَبَسَناهُمُ حَى إِذَا طَالَ يَوْمُهُمُ ثُلَابَّحْهُمُ ذَبْعَ التَّيْوُس كَأْنَّنا هُمُ مُ ظُلَّمُونا واعتَدَّوا في مسيرهم كا نهم بالحزع الذ يطرُدونهم

شَغَيَننا النَّفُوسَ مَهُمُ بالمَّناصِلِ ا نَفَحْنَا لِمُمْ مِنْ كُلَّ شِعْبٍ بِوَابِلُ أسُودٌ تَبَارَى فيهُمُ بالقَوَاصِلِ ٢ وكانتُوا للدّى الأنتصاب أوَّل قاتل بفاثور \* حُنُفَّان النِّعام الجَوافل \*

(٢) قصوى : أبعد . والأحابيش : كل من حالف قريشا ، ودخل في عهدها من القبائل . ويريد يقول ﴿ بَأَفُوقَ نَاصِلَ ﴾ : أنها ردت خائبة ، والأفوق ( في الأصل ) : همهم الذي انكسر فوقه ، وهو طرفه الذي يل الوتر . والناصل : إلذي زال نصله : أي حديدته التي تكون فيه .

- (٣) الدارة: الدار
- (٤) الضيم : الذل , والمناصل : جمع منصل ، وهو السيث .
- (٥) نفحنا : وسمنا . والشمب : المطمئن بين جبلين . والوابل المطر الثديد ، رأرا . به هنا دفعة
  - (٦) يريد و بالقواصل ، و الأنهاب .
    - (٧) الجزع : ما انعطف من الوادي .
- (A) كذا في أكثر الأصول . وفاثور : موضع بنجد ، قال أبو ذر . و ظاهره أنه اسم موضع يمن وواه : قفائور ، فثور : امم جبل ممكة ، ومنعه هذا الشاعر العمرف ، لأنه قصه 🖟 لاممة 🖟 البقعة 🛴 رفقاه : وراؤه ۽ . وقي ا : وقعائور ۽ 🖫
  - (٩) سِمَانَ النَّمَامُ : مِيقَارِهَا . وَالْجُوافَلُ : المُولِيَّةُ المُسْرِمَةُ

ا (۱) زیادة من ا

(شعر بديل في الرد على الأغزر )

فأجابه بُد يَسُل بن عبد مَناة بن سَلَمَة بن عمرو بن الأجب ا، وكان يقال له: بُديل بن أم اصرم ، فقال :

نقاقد قوم يقنخرون ولم للدّع للم سيدًا يتندوهم غير نافل المرن حيفة القوم الأكل تزدريهم بحث نجيز الوتير خالفا غير آثيل وف كل يتوم نحن تخبيو حياءنا لعقيل ولا يُحسَبَى لنا في المعاقل وفي كل يتوم نحن تخبيو حياءنا بالتلاعة داركم باسسيافنا يتسبقن لوم العواذل وونحن متعننا بين بيض وعتود الم حينف رضوى من تجر القنابل ويتوم العتميم قد تتكفيت ساعبا عبيس فجعنناه بجسلد حلاحل الن أجمرت في بينها أم بعضكم ولكن تتركننا أمركم في بلابل كذبيتم وبيت الله ما إن قتتكيم

قال ابن هشام : قوله و غير نافل ، ، وقوله و إلى خَيَـْف رَضُوَى ، عن غير ابن إسحاق ،

<sup>(</sup>۱) في ا : و الأحب ، بالحاء المهملة ، . وفي الاستيماب لابن عبد البر : و الأعنس ، وقد ساق ابن عبد البر نسبه فقال : وهو أحد المنسوبين إلى أمهاتهم ، ومو بديل بن سلمة بن خلف بن ممرو بن الأخنس أبن مقياس بن حبتر بن عدى بن سلول بن كعب الخزاهي ، .

<sup>(</sup>۲) یندوهم : یجمعهم فی الندی ، و هو الحجلس .

<sup>(</sup>٣) الوتير : اسم ماء بأسفل مكة لخزاعة ، وغير آثل : فير واجع .

<sup>(</sup>٤) نحبو : نعطى . والعقل : الدية .

 <sup>(</sup>ه) التلاعة (بالفتح والتخفيف) : ماه لبى كنانة بالحجاز . ويسبقن ادم العواذل : يشير إلى المثل
 المعروف : وسبق السيف العذل » .

<sup>(</sup>۲) بیض ( بالفتح ) : من منازل بنی کنانة بالحجاز : وعتود ( بکسر أوله وسکون ثانیه وفتع هواو . وروی بفتح أوله ) : ماه لکنانة أیضا . والحیف : ما انحدر من الحبل . ورضوی : جبل بالمدینة .

 <sup>(</sup>٧) كذا في ا . و القنابل : جمع قنبلة ، و هي القطعة من الحيل .

 <sup>(</sup>٨) الغديم : موضع بين مكة والمدينة . وتكفت : حاد عن طريقه . وعبيس : رجل . وألجله :
 القوى . وألحلاحل : السيد .

<sup>(</sup>٩) الجمعوس : العذرة . ر و أخرت . . . الخ ۽ : أي رمت به بسرعة ، وهو كتابية عن ضرب. من الحدث يسمج وصفه : يريد الغزع وعدم الاطمئنان .

<sup>(</sup>١٠) البلايل : اختلاط الهم ووسلوسه ,

(شعر حسان فی الحرب بین کنانة و خزاعة) ؛

قال ابن هشام : وقال حسان بن ثابت في ذلك :

لَمَا اللهُ قوما لَم ندَع من سَراتِهم لَمْم أَحَدَا يَنْدُوهُمُ غَيْرَ لَاقْبِ الْمُعْسَبِي عِلْمَ ماتَ بِالأَمْسِ نَوْفَلاً مَنَى كُنْتَ مِفْلاحا عدو الحقائيبِ؟

(شعر حمرو الخزاعي الرسول يستنصره ورده عليه) :

قال ابن إسحاق : فلما تظاهرت بنوبكر وقرريش على خرَّاعة ، وأصابوا منهم ما أصابوا ، ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد والميثاق بما استحلُّوا من خرُّاعة ، وكان فى عقلَده وعهده ، خرج عمرو بن سالم الخزاعيُّ ، ثم أحد بنى كعب ، حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وكان ذلك مما هاج فتح مكلة ، فوقف عليه وهو جالس فى المسجد بين ظهرانى الناس ، فقال :

حلف أبينا وأبيه الأثلدا ٣ ثُمَّتَ أسلَمنا فلم تُنزع يدًا؛ وادع عباد الله يأتوا مددا، إن سيم خسفا وجهه تربَّداً! إن قريشا أخلفوك الموعدا/ یارَبُ اِنی ناشد محمدا قد کنشهٔ وُلندا وکننا والیدا فانصرهداك الله نصرا اعتدا فیهم رسول الله قد نجردا فی فینلق كالبحر بجری مُزْبیدا

<sup>(</sup>۱) سراة القوم : أشرافهم و خيارهم . ويندوهم : يجمعهم في النادى ، وناقب : وجل . ﴿ عن أَبُّ فو واللَّمان ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) المفلاح: من الفلاح ، وهو بقاء الحير ، والحقائب: جمع حقيبة ، وهو ما يجمله الراكب وراءه
 إذا ركب . ( عن أبي ذر ) .

<sup>(</sup>٣) ناشد : طالب ومذكر . والأتلد : القديم .

<sup>(</sup>٤) يريد أن بني عبد مناف أمهم من خزاعة ، وكذلك قصى أمه فاطمة بنت سعد الخزاعية . والوله ( بالشم ) بمعنى الولد ( بالتحريك ) . وأسلمنا : من السلم . قال السميل : « لأنهم لم يكونوا آمنوا معد ، غير أنه قال : « وكما وسجدا «فدل على أنه كان فيهم من صلى قد فقتل : ( راجع الرونس ) .

<sup>(</sup>٥) أعتد ؛ حاضر ، من الشيء العتيد ، وهو الحاضر ، والمدد : العون .

<sup>﴿ (</sup>٦) تجرد : من رواه بالحاء المهملة ، فعناه ؛ فضب : ومن رواه بالحيم ، فعناه : شمر برتيبها المحدب . وسم : طلب منه وكلف . والحسف : الذل ، وتريد : تغير إلى السواد .

<sup>(</sup>٧) الفيلق: العسكر الكثير .

وزَعُوا أَنْ لَسَتُ أَدْعُو أَحَسَدًا وَهُمْ أَذَلَ وَأَقَلَ عَسَدُوا هُمُ مَ بَيَّنُونَا بِالوَتِيرِ هُمُجَسِدًا وقَتَلُونًا رُكِّعًا وسُجِسِدًا ٢

ونقَضُوا مِينَاقِكَ المُوكِدًا وجَعَلُوا لِي في كَدَاء رُصِّها ا ( بقول : قستلنا وقد أستُلمنا ٣ ) .

قال ابن هشام : وینروی أیضا :

فانصر هداك الله نصرا أيداء

قال ابن هشام : ویُروی أیضا :

( نحن ولدناك فكنت ولدام )

قال ابن إسماق : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نُصِرْتَ يا عمرو بن سلم . ثم عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم عنَّان أ من السَّماء ، فقال : إن هذه السَّحابة لتسمّل بنصر بي كعب .

( ذهاب ابن ورقاء إلى الرسول بالمدينة شاكيا وتعرف أبي سفيان أمره ) ؛

ثم خرج بُدُ يَل بن ورقاء في نفر من خُزاعة حتى قَدَمُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ۖ ، فأخبروه بما أُصيب منهم ، وبمُظاهرة ٧ قُريش بني بكو هليهم ، ثم انصرفوا راجعين إلى مكة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: كَأْنَكُم بِأَنِي سَفِيانَ قَدْ جَاءَكُم لِيشُدُّ العَقَيْدُ ، ويَزيدُ في المُدة . ومضى بُدَّيل بن ورقاء وأصحابه حتى لقُوا أبا سُفيان بن حرب بعُسفان ^ ، قد بعثته قُريش إلى

<sup>(</sup>۱) كداه بوزن سحاب : موضع بأعلى مكة ، ورصد كركع جمع راصد ، وهو الطالب الشيء الذي برقبه ، ويجوز أن يكون رصدا كسبب ، وهو بمعى الأول .

<sup>(</sup>٢) الوتير : اسم ماء بأسفل مكة لخز اعة . والهجد : النيام ، وقد يكون و الهجد ، أيضا : المستيقظين وهو من الأضداد . ورواية هذا الشعر في الاستيماب تخالف روايته هنا تقديما وتأخيرا وزيادة وحذفا ﴿

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط في ١.

<sup>(؛)</sup> أيداً : قرياً ، وهو من الأيد ، وهو القوة .

<sup>(</sup>٥) في الاستيماب : فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم : و لانصر فيالله إن لم أنصر بني كعب ، أ

<sup>(</sup>٦) عنان : سحاب .

<sup>(</sup>٧) المظاهرة : المعاونة ر

<sup>(</sup>٨) حسفان : على مرحلتين من مكة . على طريق المدينة . ( راجع مججم البلدان ) .

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليشكد العقد ، ويتزيد فى المُدة ، وقد رَهبوا الله عليه وسلم ، ليشكد العقد ، ويتزيد فى المُدة ، وقد رَهبوا الله عليه وسلم ، قال : من أين أقبلت يا بَك يَل ؟ وظن أنه قد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : تسيّرت فى خزاعة فى هذا الساحل ، وفى بطن هذا الوادى ، قال : أو ما جثت محمدا ؟ قال : لا ، فلما راح محديل إلى مكة ، قال أبوسنهيان : لئن جاء بند يل المدينة لقد علف بها النوى ، فأتى مبرك راحلته ، فأخذ من بتعرها ففتته ، فرأى فيه النوى ، فقال : أحلف بالله لقد جاء بند يل محمدا ،

## ( عروج أبي سفيان إلى المدينة الصلح وإخفاقه ) ،

ثم خرج أبو سُفيان حتى قَدَمِ على رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، فدخل على ابنته أم حبيبة بنت أبي سُفيان ، فلما ذهب ليتجلس على فيراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طَوَتْه عنه ؛ فقال : يابُنيَّة ، ما أدرى أرغبت بى عن هذا الفراش أم رغبت به عنى ؟ قالت : بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مُشرك نجس ، ولم أحبّ أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال : والله لقد أصابك يا بُنيَّة بعدى شرٍّ . ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلَّمه ، فلم يردّ عليه شيئًا ، ثم ذهب إلى أبى بكر، فكلَّمه أن يُكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : ما أنا بفاعل ، ثم أتى عمر بن الحطَّابِ فكلَّمه ؛ فقال : أأنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فوالله نو لم أجد إلا الذَّرّ لِحاهدتكم به . ثم خرج فدخل على على بن أبي طالب رضوانُ الله عليه ، وعنده فاطمة بنتُ رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنها ، وعندها حسن بن على ، غلام يدب بين يديها ، فقال : يا على ، إنك أمس القوم بي رحما ، وإنى قد جثت في حاجة ، فلا أرجعن كماجئت خائبا ، فاشفع لى إلى رسول الله ؛ فقال : ويحك يا أبا سُفيان ! والله لقد عزَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلُّمه فيه ، فالتفت إلى فاطمة فقال : يابئة محمد ، هل لك أن تأمرى بُمُدِّيَّكَ هَذَا فَيُسْجِيرَ بِينِ النَّاسِ ، فيكون سيِّدَ العرب إلى آخر الدهر؟ قالت : والله ما يلغ بنيَّ ذاك أن يُجير بين الناس، وما يُجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم

قَالَ : يا أَبا الحَسَن ، إِنِي أَرَى الأُمُورِ قَدْ اشتدَّتَ عَلَى ، فانصحني ، قال : واقد ما أعلم لك شيئا يغنى عنك شيئا ، ولكنك سيّد بنى كينانة ، فقدُم فأجر بين أناس ، ثم الحتى بأرضك ، قال : أو ترى ذلك مُغنيا عنى شيئا ؟ قال : لا والله ، ما أظنّه ، ولكنى لاأجد لك غير ذلك . فقام أبوسنُفيان في المسجد ، فقال : أيها الناس ، إنى قد أجرتُ بين الناس : ثم ركب بعيرَه فانطلق ، فلما قدم على قرربش ، قالوا : ما وراءك ؟ قال : جئنتُ محمدا فكلّمته ، فوالله ماردً على شيئا ، ثم حثت ابهي أبي قدُحافة ، فلم أجد فيه خيرا ، ثم جثت ابن الحلوث ،

قال ابن هشام : أعدى العدو ،

قال ابن إسحاق: ثم جئت علياً فوجدته ألين القوم ، وقد أشار على بشيء صنعته ، فوالله ما أدرى هل يغنى ذلك شيئا أم لا ؟ قالوا: وبم أمرك ؟ قال : أمرنى أن أجير بين الناس ، ففعلت ؛ قالوا : فهل أجاز ذلك محمد ؟ قال : لا ؛ قالوا : ويلك ! والله إن زاد الرجل على أن لعب بك ، فما يُغنى عنك ما قلت . قال : لا والله ، ما وجدت غير ذلك ؟

(تجهيز الرسول لفتح مكة) :

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنهاز ، وأمر أهله أن يجهزُوه ، فلا خل أبو بكر على ابنته عائشة رضى الله عنها ، وهي تحرّك بعض جنهاز رسول الله صلى آالله عليه وسلم أن الله عليه وسلم أن تجهزُوه ؟ قالت : أي بُسنية : أأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجهزُوه ؟ قالت : نعم ، فتجهزُ ؛ قال : فأبن تريّنه يُريد ؟ قالت : ( لا) والله ما أدرى ؟ ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس أنه سائر إلى مكة ، وأمرهم بالجيد والتنهيئو ، وقال : اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها الى بلادها ؛ فتجهز المناس ؟

( شعر حسان في تحريض الناس) ؛

فقال حسَّان بن ثابت يحرَّض الناس ، ويذكر مُنْصاب رجال خُزاعة ؛

<sup>(</sup>١) هو من البنتة ، وهوالفجأة ، يقال : بنته الأمر وفجأه : إذا جاء ولم يعلمٍ به .

رجال بني كعب محسز وقاً بها ا عَنَانِي وَلَمُ أَشْهَادَ بِبَطَحَاءً مَكَّةً بأيندي رجال لم يتسلُّوا سيُوفَهم وَقَتْسَلَى كثيرٌ لم مُجَنَّ ثَيِهُ بَهَا ۗ ألا ليتَ شَعْرَى هل تنالنَّ نُصْرَتَى وصَفَوْانُ عَوْدٌ ؛ حَنَّ من شُفُرْ استه ﴿ فَهَذَا أُوانُ الحرْبِ شُلًّا عَصَابُهَا فَلَا تَأْمُنَنَّا يَابِنِ أَنَّمَ يُجَالِد إذا احتليبت صرفا وأعصل نا بها \* ولا تجنزَعوا مناً فان سيبوفنا

مُهمَيل بن عمرو وخزُها وعُقابُها ٣ لهَا وقعَــة بالمؤت يُفْتَـَحُ با بها

قال ابن هشام : قول حسَّان : و بأيدى رجال لم يَسُلُنُوا سيوفَهم ، يعني قريشا ؛ ﴿ وَابْنِ أَمَّ مِجَالَد ﴾ يعني عكرمة بن أبي جهل ،

#### ( كتاب حاطب إلى قريش وعلم الرسول بأمره) ع

قال ابن إسماق : وحدثني محمد بن جعفر بن الزُّبير ، عن عُرُوة بن الزَّبير وغبره من عُـُلماثنا ، قالوا : لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيرَ إلى مكة ، كتب حاطبُ بن أبي بكُتعة كتابا إلى قُريش يُخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر في السير إليهم ، ثم أعطاه امرأة ، زعم محمدُ بن جعفر أنها من مُزينة ، وزعم لى غيره أنها سارة ، مولاة " لبعض بنى عبد المطلُّب ، وجعل لها جُعلا على أن تبلُّغه قريشا ، فجعلته في رأسها ، ثم فَتَلَت عليه قُرُونَها ، ثم خرجت به ؛ وأتى رسول َ الله صلى الله عليه وسلم الخبرُ من السهاء بما صنع حاطب ٥ فبعث على بن أبي طالب والزبير بن العوَّام رضى الله عنهما ، فقال : أدركا امرأة قلد كتب معها حاطبُ بن أبي بلَـ تعمّ بكتاب إلى قريش ، يحذُّرهم ما قد أجمعنا له في أمرهم

<sup>(</sup>١) عنانى : أهمني . وفي الديوان : ﴿ غَبِنا فلم نشهد ببطحاء مكة رعاة . . . . اللغ ٤ .

<sup>(</sup>٣) لم تجن ثيابها : لم تستر . يريد ألب قتلوا ولم يدفنوا . وموضع هذا البيت متأخر في الديوان .

<sup>(</sup>١) العود : المسن من الإبل

<sup>(</sup>٥) كذا في الديوان . وفي م : وشعر اسعه ، .

<sup>(</sup>١) الصرف : اللبن الخالص هنا . وأحصل : اعوج ، والعصل : اعوجاج الأسناق . ورواية الديوان فغطر الثانى : و إذا لقحت حرب وأعصل تابها له وابن أم مجاله : هو عكرمة بن أبي جهل .

فخرجا حتى آدركاها بالحليقة ١ ، خليقة بني أبي أمد ، فاستنز لاها ، فالنمسا في رَّحُلُها ، فلم يجدا شيئا ، فقال لها على بن أبي طالب : إني أحلف بالله ما كُذُ ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كُنْدُ بِنا ، وَلتُخرِجن " لنا هذا الكتاب َ أو لنكشفَـنَّـك ، فلما رأت الجيد منه ، قالت : أعرِض ؛ فأعرض ، فحلَّت قُرُون رأسها ، فاستخرجت الكتاب منها ، فدفعته إليه ، فأتى به رسول َ الله صلى الله عليه وسام ، أ فدعا رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم حاطبا ، فقال: ياحاطب ، ما حَملك على هذا ؟ فقال : يا رسول الله ، أما والله إنى لمؤمني ّ بالله ورسوله ، ما غـَّيرت ولا بدُّلت ، ولكني كنت امرأ ليس لى فى القوم من أصل ولا عشيرة ، وكان لى بين أظهُـرهم ولد وأهل من فصانَعتْهم عليهم ، فقال عمر بن الخطَّاب ، يا رسول الله ، دَعْني ا فلأضرب عُنقه ، فإن الرجل قد نافق ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما مُدَّريك يا عمر ، لعل الله قد اطلَّع إلى أصحاب بدر يوم بدر ، فقال : اعملوا ما شئتم ، فقد غَفَرت لكم ، فأنزل الله تعالى فى حاطب : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لانتَخْذُوا عَدُوتَى وَعَدُو كُمُ ۚ أُولِياءَ تُلْقُونَ إِلْيَهُم ۚ بِالْمَوَدَّة ، ٥٠٠ إلى قوله: ﴿ قَدَ كَانَتُ لَكُمُ ۚ أُسُوَّةً حَسَنَةً ۚ فَي إِبْرَاهِمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ، إذْ ۗ قَالُوا لَقَوْمِهِم ۚ إِنَّا بِمُرَآءُ مَنْكُمُ ۚ وِيمَّا تَعَبْدُ ُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، كَفَرْنا بِكُمُ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ العَدَاوَةُ والبَغْضَاءُ أَبَدًا حَيى تُؤْمنُوا باقد وَحَدْهُ ، ه م الى آخر القصة ،

### ( شروج الرسول في ومضان و استخلافه أبا دهم ) ۽

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن مُسلم بن شهاب الزهرى ، عن عُبيد الله بن هبد الله بن عُبال : ثم مضى رسولُ الله بن عباس ، قال : ثم مضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لسفَره ، واستخلف على المدينة أبا رُهم ، كُلثوم بن حُصيَن فهي عُبَبة بن حَلف الخفارى ، وخرج لعَشْر مَضَيْن من رمضان ، فصام رسولُ

 <sup>(</sup>١) الخليقة : كذا وقع هنا بضم الخاء المعجمة فيهما . ورواه الخشنى : • بالخليفة ، بفتح الحلة المعجمة فيهما . وفى كتاب ابن إسحاق : بذى الخليفة ، خليفة بنى أحمد ، بضم الحاء المعجمة فيهما ، عيهالفاء ٥ وهواسم موضع . (عن أبي ذو ) .

الله صلى الله عليه وسلم ، وضام الناس معه ، حبى إذا كان بالكُلدَّيد ، بين عُسَّفَانَ وأمرَج أفطر ،

( نز ولهم مر الظهران وتجسس قريش أخبار الرسوق ) :

قال ابن إسماق: ثم مضى حتى نزل مرّ الظهران فى عشرة الآف من المُسلمين ، فسبَّعت سُليم ، وبعضهم يقول ألَّفت ا سُليم ، وألَّفت مُزينة . وفى كلّ القبائل عدد وإسلام ، وأوعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المُهاجرون والأنصار ، فلم يتخلَّف عنه منهم أحد ، فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ الظهران ، وقد مُعيبَّت الأخبار عن قريش ، فلم يأتهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يد رون ما هو فاعل ، وخرج فى تلك الليالى أبوستُفيان بن حرّب ، وحكيم بن حزام ، وبند يل بن ورقاء ، يتحسّسون الأخبار ، وينظرون هل يجدون خبرا أو بسمعون به ، وقد كان العباس بن عبد المطلّب لتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الطريق :

( هجرة العباس) :

قال ابن هشام : لقيه بالحُحْفة مُهاجرا بعياله ، وقد كان قبل ذلك مُقيا بمكة على سيقايته ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنه راض ، فيما ذكر ابن شهاب المؤهرى :

( إسلام أبي سفيان بن الحارث وحبد الله بن أمية ) ؛

قال ابن إسحاق : وقد كان أبوسُفيان بن الحارث بن عبد المطلّب وعبد الله بن أُميّة بن المُغيرة قد لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بنييق العُقاب ، فيا بين مكة والمدينة ، فالتمسا الدّخول عليه ، فكلّمته أم سلمة فيهما ، فقالت : يا رسول الله ، ابن عمك وابن عمتك وصيهرك ؛ قال : لاحاجة لى بهما ، أما ابن عمى فهتك عرضى ، وأما ابن عمى وصيهرى فهو الذى قال لى بمكة ما قال . قال : فلما خرج الحبر إليهما بذلك ، ومع أبي سفيان بني له . فقال : والله ليأذنن لى أو لآخذن بيل بيدى بني هذا ، ثم لنذه بن في الأرض حتى نموت عطشا ، جُوعا ؛ فلما بالم ذلك

<sup>(</sup>١) سبعت سليم : أي كانت سبم مئة . وألفت : أي كانت ألغا ,

وسول َ الله صلى الله عليه وسلم رق لمُما ، ثم أذ ِن لهُما ، فدَّخلا عليه ، فأسلما: (شعر أبي سفيان في الاعتذار حما كان فيه قبل إسلامه) ،

وأنشد أبو سُفيان بن الحارث قوله في إسلامه ، واعتذر إليه مما كان مَّفَيَى

لعَمَّرُكُ إِنَّى يُومُ آخِمِــلُ رَايةً لتَغْلَبِ خَيْلُ اللات خيل محمَّد ِ ا لكالمُدلج الحيرانِ أظَّلم ليلُّهُ لهذا أواني حين أمَّدي وأهتدَى ٢ هدانی هاد غـــیرُ نَفسِي ونالَـنی مع ٣ الله مني طرّدتُ كلّ مُطرّد ' وأدعى (وإن لم أنتسب ) من محمَّد؛ هُمُ مَا هُمُ مَن لم يقلُ بهواهم وإن كان ذا رأي يُلمَ ويُفندَه أُريد الأرضِيهِ مَ ولستُ بالانط مع القوم ما لم أُهندً في كل مُقَعدًا فقُلُ لِثَقِيفَ لَا أُريد قَيِتالهَا ۖ وقل لِنقيفِ تلك : غيري ٧ أوعيدي^ فما كنت في الجيش الذي نال عامرًا وما كان عن جرًا لساني ولا يدي ٩ قَبَاثل جاءتُ مين بلاد بتعيــدة نزائع جاءت مينُ سَهَام وسُرْدَدَ

قال ابن هشام: ويروى و ودُّلني على الحقُّ من طردت كلُّ مطرد ، .

قال ابن إسحاق : فزعموا أنه حين أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم قولـه : و ونالني مع الله من طرّدت كلّ مطرّد ، ضرب رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم في صَدَّره ، وقال : أنت طرّدتني كل مطرّد :

<sup>(</sup>١) أحل راية : يريه : أقود الناس الحرب . واللات : صنم من أصنام العرب . وخيل اللات ،

<sup>(</sup>٢) المدلج : الذي يسير بالليل .

<sup>(</sup>٣) كِذَا فَى ا . وَفَى سَأَرُ الْأَصُولُ : ﴿ وَدَلَىٰ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ آثَرُنَا مَا فَى ﴿ ا ﴾ لإجماع الأصول عليها معد.

<sup>(</sup>٤) أنأى : أبعد .

<sup>(</sup>ه) يفند : يلام ويكذب . (۲) لائط: ملصق. یقال: لاط حبه بقلبی ، أی لصق په .
 (۷) کذا ی ا ، وی م ، ر «غیری» .

<sup>(</sup>۸) أو عدى : هددى .

<sup>(</sup>٩) عن جرا : من جراه .

<sup>(</sup>۱۰) سهام ( بوزن سعاب ) ، وسر دد ( پوزن جؤذر ) ؛ موضعان من أرض عك . ( انظر الرو هر ۲۱ - سيرة ابن هسام - ۲

(قصة إسلام أبي سفيان على يد العباس) :

فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ الظُّهُرَّان ، قال العبَّاس بن عبد المطلُّب : فقلت : واصباح قُرَيش ، والله لئن دخل رسول الله صلى الله علبه وسلم مكة عَنَنُوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه ، إنه لهلاك قُريش إلى آخر الدهر . قال : فجلست على بغلة رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم البيضاء ، فخرجتُ عليها . قال : حتى جئت الأراك ، فقلت : لعلى أجد بعض َ الحطَّابة أو صاحبَ لبن أو ذا حاجة يأتى مِكة ، فيُخبرَهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليَخْرجوا البه فيستأمنه ه قبل أن يدخلها عليهم عَمَنُوة . قال : فوالله إنى لأسير عليها ، وألتمس ماخرجت له ، إذ سمعت كلام أبي سُفيان وبُديل بن ورقاء ، وهما يتر اجعان ، وأبو سُفيان يقول: ما رأيت كاللَّيلة نيرانا قطُّ ولا عسكرا ، قال: يقول بُدَيْل : هذه والله خُزاعة حمشتها ١ الحرب . قال : يقول أبوسُفيان : خُزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها ؛ قال : فعرَفت صوته ؛ فقلت : يا أبا حنظلة ، فعرف صوتى ، فقال : أبو الفضل ؟ قال : قلت : نعم ؛ قال : مالك ؟ فداك أبي رأمي ؛ قال : قلت : ويحك يا أبا سُفيان ، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الناس ، واصباحَ قُريش والله . قال : فما الحيلة ؟ فداك أبي وأى ؛ قال : قلت : والله لأن ظفر بك ليضربن عنقك ، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتى بك رسول َ الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك ؛ قال: فركب خلني ورجَّع صاحباه ؛ قال : فجئت به ، كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا : من هذا ؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها ، قالوا ؛ عمَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته ، حتى مررت بنارعمر بن الحطَّاب رضي الله عنه ، فقال : من هذا ٩ وقام إلى ۚ ؛ فلما رأى أبا سُفيان على عجز الدابة ، قال : أبو سُفيان عدو الله ! الحمد لله الذي أمكن منك بغير عَقَدْ ولا عهد ، ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى اقد عليه وسلم ، وركضت البغلة ، فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء .

 <sup>(</sup>۱) حشتها الحرب: أحرقتها. ومن قال: حستها ( بالسين المهملة ) فعناه: اشتدت طبهه، وهو مأخوذ من الحماسة، وهي الشدة رالشجاعة .

قال : فاقتحمت عن البغلة ، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودخل عليه عمرُ ، فقال : يارسول الله ، هذا أبوسُفيان قد أمكن الله منه بغير عَـَقـُـّـد ولا ً عهد ، فدَعَني فلأُضرب عنقه ؛ قال : قلت : يا رسول الله ، إنى قد أجرتُه ، ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذت برأسه ، فقلت : والله لايُناجيه الليلة َ دوني رجل ؛ فلما أكثر عمر في شأنه ، قال : قلت : مهلا با عمر ، فوالله أن لو كان من بني عدى بن كعب ماقلت هذا ، ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف ؛ فقال : مهلا يا عبًّاس ، فوالله لإسلامُك يوم أسْلمت كان أحبّ إلى ّ من إسلام الخطَّاب لو أسلم ، وما بي إلا أنى قد عرفت أن إسلامك كان أحبِّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطَّاب لو أسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب به ياعبَّاس إلى رَحْلك،فاذا أصبحتَ فأتني به ؛ قال : فذهبت به إلى رحلي ، فبات عندى ، فلما أصبح غَـدَ وَّتُ به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فلما رآه رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ويحك يا أبا سفيان ، لْمُ يَا ۚ نُن ِ اللَّهُ أَن تعلم أنه لاإله إلا الله ؟ قال : بأنى أنت وأى ، ما أحْلمك وأكرمك وأوصلك ، والله لقد ظننت أن لوكان مع الله إله غيره لقد أغنى عنى شيئا بعد ، قال : ويحك يا أبا سُفيان ! ألم يأن ِ لك أن تعلم أنى رسول الله ؟ قال : بأبي أنت وأمى ، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! أما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئًا . فقال له العبَّاس : ويحك ! أسلم واشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل أن تُنضرب عنقك . قال : فشَهَد شهادة الحق ، فأسلم ؛ قال العباس : قلت : يا رسول الله ، إن أبا سُفيان رجل يحبُّ هذا الفخر ، فاجعل له شيئا ، قال : نعم ، من دخل دار أبي سُفيان فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن ، فلما ذهبَ لينصرفَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عبَّاس ، احبسه بمَـضيِق الوادي عند خطّم الجبل ٢ ، حتى تمرّ به جنود الله فيراها . قال :

<sup>(</sup>۱) ألم يأن : ألم يحن ؛ يقال : آن الشي يعين ، وأنى يأنى ، (كرمي يرمى) وأنى يأنى ( من باب نرح ) كله بمنى حان .

<sup>(</sup>٢) خطم الجبل . الخطم : أنف الجبل . وهو ثن مخرج منه، يضيق به الطريق . ووقع في البخاري ني

فخرجتُ حتى حبَسْتُهُ بمضيق الوادى ، حيث أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحبسه .

( عرض جيونش الرسول أمام أبي سفيان ) ،

قال : ومرَّت القبائل على راياتها ، كلما مرَّت قبيلة قال : يا عبَّاس ، مَنْ هذه ؟ فأقول : سليم ، فيقول : مالى ولسليم ، ثم تمرّ القبيلة فيقول : يا عباس ، من هوالاء ؟ فأقول : منزينة ، فيقول : مالى ولمنزينة ، حتى نفدت القبائل ، ما تمرّ به قبيلة إلا يسألنى عنها ، فاذا أخبرته بهم ، قال : مالى ولبنى فلان ، حتى مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كتيبته الخضراء .

قال ابن هشام : وإنما قيل لها الخضراء لكثرة الحديد وظهوره فيها .

قال الحارث بن حلِّزَة اليشكرى:

ثم حُجْوا أعنى آبن أم قطام وله فارسية خضراء يعنى الكتيبة ، وهذا البيت فى قصيدة له ، وقال حسان بن ثابت الأنصارى :

لما رأى بكدرًا تسييل جلاهه بكتيبة خضراء مين بلخزرج وهذا البيت فى أبيات له قد كتبناها فى أشعار يوم بدر .

قال ابن إسحاق: فيها المهاجرون والأنصار ، رضى الله عنهم ، لايرى منهم إلا الحَديد ، فقال : سبحان الله : يا عباس ، من هو لاء ؟ قال : قلت : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المهاجرين والأنصار ؛ قال : ما لأحد بهو لاء قبل ولا طاقة ؛ والله يا أبا الفضل ، لقد أصبح مُلك ابن أخيك الغداة عظيا ، قال : قلت : يا أبا سُنيان ، إنها النبوة . قال : فنعم إذن :

(رجوع أبي سفيان إلى أهل مكة يحارهم) :

قال : قلّت : النجاء / إلى قومك ، حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته : يامعشر قريش ، هذا محمد قد جاءكم فيا لاقيبَل لكم به ، فمن دخل دار أبي سفيان

رواية أخرى لبعض الرواة وهى : « عند حطم الحيل » ( بالحاء المهملة ) ، وهوموضع ضيق - تقراحم لمه الحيل حتى يحطم بعضها بعضا .

(١) النجاء : السرعة : . تقول : نجا ينجو نجاء : إذا أسرع .

له و آمن ، فقامت إليه هند بلت حقبة ، فأخذت بشاربه ، فقالت : اقتلُوا الحَميتَ لله سيم الاُخْمَسُ ، قبُسِّح من طلبعة ٢ قوم ! قال : ويلكم لاتغرّنكم هذه من أنفسكم فإنه قد جاءكم ما لاقببَل لكم به ، فن دخل دار أبي سنُفيان فهو آمن ، قالوا : قاتلك الله ! وما تُنغى عنناً دارُك ؛ قال : ومن أغلَق عليه بابه فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن ، فتفرّق الناس إلى دورهم وإلى المسجد فهو آمن ، فتفرّق الناس إلى دورهم وإلى المسجد .

## ( وصول النبي إلى ذي طوى) :

قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى ذي طُوى وقف على راحلته مُعْتَجَرًا بشُقَّة بُرْد حِبَبرة ٢ حمراء ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتضعر أسه تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح ، حتى إن عُشنونه ليكاد يمس واسطة الرَّحْل .

# ( إسلام أبي قحافة ) :

قال ابن إسماق : وحدثنى يحيى بن عبناد بن عبد الله بن الزّبير ، عن آبيه . من جدته أساء بنت أبي بكر ، قالت : لمناً وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بندى طُوَى قال أبو قُدَّافة لابنة من أصغر ولده : أى بنية ، اظهرى بى على أبي قبيس ؛ وقالت : وقد كنُف بصره ؛ قالت : فأشرفت به عليه ، فقال : أى بنية ، ماذا ترين ؟ قالت : أرى سواد المجتمعا ، قال : تلك الحيل ؛ قالت : وأرى وجلا يسعى بين يدى ذلك مقبلا ومدبراً ، قال : أى بنية ، ذلك الوازع ، يعنى وجلا يسعى بين يدى ذلك مقبلا ومدبراً ، قال : قد والله انتشر السواد ؛ قالت : فقال : لله والله إذن دُفِعت الحيل ، فأسرعى بى إلى بينى ، فانحطت به ، وتلقاه الحيل والله إذن دُفِعت الحيل ، فأسرعى بى إلى بينى ، فانحطت به ، وتلقاه الحيل

 <sup>(</sup>۱) الحميت : زق السمن ، الدسم : الكثير الودك ، والأحس هنا : الشديد اللحم .والمعنى على تشبيه
 الرجل بالزق لعبالته وسمنه .

<sup>(</sup>٢) الطليعة : الذي يحرس القوم \_

<sup>(</sup>٣) الاعتجار: التمم بغير ذؤابة ، والشقة : النصف والحبرة : ضرب من بياب العين

<sup>(</sup>٤) اظهری بی : اصعدی وارتفعی . وأبو قبیس : جبل بمكة .

الوازع : الذي برتب الجيش ويسويه ويصفه ، فكأنه يكفه من التفرق والانتشار .

قبل أن يصل َ إلى بيته ، قالت : وفي عنق الجارية طوّق من ورق ١ ، فتلقاً ها رجل فيقتطعه من عنقها ؛ قالت: فلما دخل رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم مكة ، و دخل المسجد ، أتى أبو بكر بأبيه يقوده ، فلما رآه رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم قال : هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه ؟ قال أبو بكر ، يا رسول الله ، هو أحق أن يمشى إليك من أن تمشى إليه أنت ؛ قال : ( قالت ) : فأجلسه بين يديه ، ثم مسمح صدره ، ثم قال له : أسلم ، فأسلم ؛ قالت : فدخل به أبوبكر وكأن رأسه ثنامة ٢ ، فقال رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم : غيروا هذامن شعره ، ثم قال : أنشد الله والإسلام طوق أختى ، فلم يُجب أحد ؛ قالت : فقال : أى أُخبَيّة ، احتسبى طوقتك ، فوالله إن الأمانة في الناس البوم لقليل .

#### ( دخول جيوش المسلمين مكة ):

قال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الله بن أبي نجيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبن فرق جيشه من ذى طُوك ، أمر الزّبير بن العوّام أن يدخل فى بعض الناس من كدّك ، وكان الزّبير على المُجنّبة اليسرى ، وأمر سعد بن عبادة أن يدخل فى بعض الناس من كدّاء ؟ .

(تخوف المهاجرين على قريش من سعد وما أمر به الرسول ) :

قال ابن إسحاق : فزعم بعض أهل العلم أن سعدًا حين وُجه داخلا ، قال : اليومُ يوم المَلُحمة ، اليوم تُستَحَلَّ الحُرمة ؛ فسمعها رجل من المهاجرين – قال ابن هشام : هو عمر بن الحطَّاب – فقال : يا رسول الله : اسمع ما قال سعد بن عُبادة ، ما نأمن أن يكون له في قُريَتْس صَوْلة ، فقام رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) الطوق هنا : القلادة . والورق : الفضة .

 <sup>(</sup>۲) الثنامة : واحدة الثنام ، وهو من نبات الجبال ، وأشد ما يكون بياضا إذا أمحل ، يشبهون به هيب.

<sup>(</sup>٣) كداه (كسياه ) : جبل بأعل مكة ، وهي الثنية التي عند المقبرة وتسمى تلك الناحية المعلاة . و دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة منها . و (كقرى) : جبل بأسفل مكة ، و خرج منه النبي سلى الله عليه وسلم . وقبل غير ذلك . ( راجع معهم البلدان و القاموس وشرحه ) .

لعلى بن أب طالب : أدركه ، فخدُ الراية منه فكرُج ألت الذي تدخل بها . (طريق المسلمين ف معرف منكة) .

قال أبن إسحاق: وقد حدثى عبد الله بن أبي نجيح في حديثه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر خالد بن الوليد، فلخل من الليط، أسفل مكة، في بعض الناس، وكان خالد على المُجنَّبة البمني، وفيها أسلم وسكليم وغفار ومُزينة وجُهينة وقبائل من قبائل العرب، وأقبل أبو عُبيدة بن الجرّاح با لصف من المسلمين يتصب لمكة بين يدكي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذا خر، حتى نزل بأعلى مكة، وضربت له هنالك قُبيَّته.

#### (تمرض صفوان في نفر معه المسلمين) :

قال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الله بن أبى تجيح وعبد الله بن أبى بكر : أن صَفُوان بن أُمينَّة وعكْرِمة بن أبى جهل وسُهيل بن عمرو كانوا قد جمعوا ناسا بالخَندمة ليُقاتلوا ، وقد كان حماس بن قينس بن خالد ، أخو بنى بكر ، يُعيد ملاحا قبل دُخول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويُصلح منه ؛ فقالت له امرأته : لماذا تُعيدٌ ما أرى ؟ قال : لمحمد وأصحابه ؛ قالت : والله ما أراه ا يقوم لمحمد وأصحابه شيء ؛ قال : والله إنى لأرجو أن أتحد ملك بعضهم ، ثم قال :

إِنْ يُقبِلُوا اليوْمَ فَمَا لَى عِلَّهُ هَذَا سَلَاحٌ كَامَلٌ وَأَلَّهُ ٢ وَأَلَّهُ ٢ وَذُو غِيرَارِينَ سَرِيعِ السَّلَّةُ ٢

ثم شهد الخندمة مع صفوان وسُهيل وعكْرِمة ؛ فلما لقيهم المسلمون من أصحاب خالد بن الوليد ، ناوشوهم شيئا من قتال ، فقتل كُرز بن جابر ، أحد بني محارب ابن فيهر ، وخُنيس بن خالد بن ربيعة بن أصرم ، حليف بني مُنقَذ ، وكان في خيل خالد بن الوليد فشذا عنه فسلكا طريقا غير طريقه فقُتلا جميعا ، قُتل حنيس

<sup>(</sup>١) كذا في ١ . وفي بعض النسخ : ماأرى أنه .

<sup>(</sup>٢) الألة : الحربة لها سنان طويل .

<sup>(</sup>۳) دو غرارین : سیف دو حدید .

ابن خالد قبل كُرز بن جابر ، فجعله كُرز بن جابر بين رجليه ، ثم قاتـَل عنه حتى مُنتل ، وهو يرتجز ويقول :

عد علمت صَفْراء من بن فيهر نقيسة الوَجه نقية الصّدر لأضربن اليوم عن أبي صَخير ١

قال ابن هشام : وكان خُنيس يُكنى أبا صفر ؛ قال ابن هشام : خُنيس بن خالد ، منى خُزاعة .

قال ابن إسحاق : حدثني حبد الله بهي آبي نجيح وحبد الله بن بكر ، قالا : وأصيب من جُهينة مَكَمَة بن الميثلاء ، من خيل خالد بن الوليد ؛ وأصيب من المشركين ناس قریب من اثنی عشر رجلا ، أو ثلاثة عشر رجلا ، ثم انهزموا ، فخرج ماس مهزما حتى دخل بيته ، ثم قال لامرأته : أغلني على بابي ؛ قالت : فأين ما كنت تقول ؟ فقال :

وأبو يَزيد قائم كالمُوتمَـه واستقبلتهم بالسيُّوف المُسْلِّمه٧ يقطعن كل ساعد و بمنجمه في ضربا فلا يسمع إلا عمعمه ٣ لم تنطيق في اللَّوم أدنى كلمه ؛

إنَّكَ لوشهدت يوم الخند مه إذ فرّ صفوان و فرّ عيكرمه ، لمم تنهيت خلَّفتنا وعمهمته

<sup>(</sup>۱) يروىهذا الرجز بكمر الهاء فى (فهر ) و الدال فى الصدر( والحاء) فى ( صخر ) على مذهب العرب في الوقف على ما أوسطه ساكن فإن منهم من ينقل حركة لام الكلمة إلى عينها في الوقف إذا كان الاسم مرفوعا أو مخفوضا ، ولا يفعلون ذلك فى النصب ( راجع الروض ) .

<sup>(</sup>٢) وأبو يزيد : قلب الهمزة ألفا ساكنة تخفيفاً فيضرورة الشعر . والمراد بأبي يزيد : سميل بن صرو خطيب قريش . والموتمة والموتم بلا هز ، وتجميع على مياتم ، وهي المرأة مات زوجه وترك لها أيتاما. وقال ابن إسحاق في غير هذه الرواية : ﴿ المؤتمة ﴾ الأسطوانة ، وهو تفسير غريب ، وهو أصح من التفسير الأول ، لأنه تفسير راوى الحديث . وعلى قوله هذا يكون لفظ المؤتمة من قولهم : وتم : وأم إذا ثيت ، لأن الأسطوانة تثبت ما طلبها . ويقال فيها على هذا : مؤتمة يالهمز ، وتجمع على مآتم ، وموتمة ب◄ همز ، وتجمع على مواتم . ( انظر الروض الأنف ) .

<sup>(</sup>٣) الغمغمة : أصوات غير مفهومة لاختلاطها .

<sup>(</sup>٤) النبيت : صوت الصدر ، وأكثر ما يوصف به الأمد . والحبهمة : صوت في الصدر أيضا .

قال ابن هشام : أنشدنی بعض أهل العلم بالشعر قوله ( كالمو َتمه ) ، وتُسروى الرحاش الهذل .

﴿ شمار المسلمين يوم الفتح و حنين و الطائف ﴾ :

وكان شيعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وحَنين والطائف ، شعارُ المهاجرين : يا بنى عبد الله، وشعار الخزرج : يا بنى عبد الله، وشعار الأوس : يا بنى حُبيد الله ،

: (حهد الرسول إلى أمراك وأمره يتعل نفر سماهم) :

قال ابن إسماق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلى أمرائه من المسلمين ، حين أمرهم أن يدخلوا مكة ، أن لايتُقاتلوا إلا من قاتلهم ، إلا أنه قد حقيد في نفر سماهم أمر بقتلهم وإن وجدوا نحت أستار الكعبة ، منهم عبد الله بن سعد ، أخو بني عامر بن لوتى .

(سبب أمر الرسول بقتل سعد وشفاعة عثمان فيه) :

ولم نما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه قد كان أسلم ، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحى ، فارتد مُشركا راجعا إلى قُريش ، ففر إلى عمان بن عفان ، وكان أخاه للرضاعة ، فغيب على أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اطمأن الناس وأهل مكة ، فاستأمن له : فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صمت طويلا ، ثم قال : نعم ، فلما انصرف عنه عمان ، قال رسول الله صلى الله الله وسلم لمن حوله من أصحابه : لقد صمت ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه . فقال رجل من الأنصار : فهلا أومأت إلى يا رسول الله ؟ قال : إن النبى الإشارة ،

قال ابن هشام : ثم أسلم يعد ، فولاه عمر بن الحطاب بعض أعماله ، ثم ولاه همان بن عفان بعد عمر .

قال ابن إسحاق وعبد الله بي مخطَّل ، رجل من بني تسُّم بن غالب : إنما أمر

 <sup>(</sup>۱) كذا في أكثر الأصول. وفي ا: والرحاس ، قال أبو لهر : والرحاش ، : يروى هاهنا بالسين وقشين ، وصوابه بالشين المعجمة الاخير » .

بقتله أنه كان مسلما ، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا ١ ، وبعث معه رجلا من الأنصار ، وكان معه مولى له يخدمه ، وكان مسلما ، فنزل منزلا ، وأمر المولى أن يذبح له تيكسا ، فيصنع له طعاما ، فنام ، فاستيقظ ولم يصنع له شيئا ، فعدا عليه فقتله ، ثم ارتد مشركا .

(أسماء من أمر الرسول بقتلهم وسبب ذلك) ،

وكانت له قَيَّنتان : فَرَّتَنَى وصاحبتها ، وكانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم بقتلهما معه :

والحُوَيْرُث بن نُقيَد بن وهب بن عبد بن تُصَىّ ، وكان ممن يؤذيه بمكة : قال ابن هشام : وكان العباس بن عبد المطلب حمل فاطمة وأم ّ كلثوم ، ابنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة يريد بهما المدينة ، فنخس بهما الحُويَرث ابن نُقيَيذ ، فرمى بهما إلى الأرض .

قال ابن إسحاق ومقيس بن حُبابة ٢ : وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله ، لقتل الأنصارى الذى كان قتل أخاه خطأ ، ورجوعه إلى قُريش مُشركا . وسارة ، مولاة لبعض بنى عبد المُطلّب . وعيكثرمة بن أبى جهل . وكانت سارة ممن يؤذيه بمكة ؛ فأما عيكرمة فهرب إلى اليمن ، وأسلمت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام ، فاستأمنت له من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمنه ، فخرجت في طلبه إلى اليمن ٣ ، حتى أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأسلم . وأما عبد الله بن خَطل ، فقتله سعيد بن حرّيث المخزومي وأبو برزة الأسلمي ، اشتركا في دمه ، وأما مقيس بن حبابة ، فقتله تُميلة بن عبد الله ، رجل من قومه ، فقالت أخت مقيس في قتله :

لعَمْرِي لقدَ أَخْزَى مُنمَيْلَةُ وهطه وَفَجَّع أَضْيافَ الشِّئاء بمِعْيْس

<sup>(</sup>١) مصدقا ، بتشديد الدال : جامعا الصدقات ، وهي الزكاة .

<sup>(</sup>٢) كذا في القاموس وشرحه . وفي ا : وضيابة ، وفي م ، ر : وصيابة ، و

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة (إلى اليمن) ساقطة في ا .

<sup>(</sup>٤) راجع الحاشية (رقم ٢ من ٥٧) .

فلله عيناً من رأى مثل مقيد إذا النُّفَساء أصبحت لم 'تَخَرَّس' وأما قينتا ابن خطّل فقتُلت إحداًهما ، وهربت الأخرى ، حتى استُؤمن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ، فأمنَّها . وأما سارة فاستُؤمن لها فأمنَّها ، ثم هقيت حتى أوطأها رجل من الناس فرسا فى زمن عمر بن الخطاب بالأبطح فقتلها . وأما الحُويرث بن نُفيّد فقتله على بن أبي طالب .

#### (حديث الرجلين اللذين أمنهما أم هاف،)

قال ابن إسحاق: وحدثني سعيد بن أبي هيند، عن أبي مرّة، ، ، مولى حكيل ابن أبي طالب ، أن أمّ هاني بنة أبي طالب قالت: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة ، فرّ إلى وجلان من أحمائي ، من بني محزوم، وكانت عند هبيرة بن أبي وهب المحزومي ، قالت: فدخل على على بن أبي طالب أخي ، فقال: والله لاقتلهما ، فأغلقت عليهما باب بيني ، ثم جنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة ، فوجدته يغتسل من جمَهْنة إن فيها لأثر العجين ، وفاطمة ابنته تستره بموبه ، فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به ، ثم صلى ثماني ركعات من الضمحي ثم انصرف إلى ، فقال: مرحبا وأهلا يا أم هاني ، ماجاء بك ؟ فأخبرته خبر الرجلين وخبر على ؟ فقال: فلا يقتلهما .

قال ابن هشام : هما الحارث بن هشام ، وزُهيرُ بن أبي أُمينَّة بن المُغيرة : (طواف الرسول بالبهت وكلمته فيه) :

قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن جعفر بن الزّبير ، عن عبيد الله بن عبد الله ابن آبي تُور ، عن صَفيةً بنت شيّبة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة ، واطمأن الناس ، خرج حتى جاء البيت ، فطاف به سبّعا على راحلته ، يستلم المركن بمحنجن ٢ في بده ؛ فلما قضى طوافه ، دعا عبّان بن طلحة ، فأخذ منه مفتاح الكعبة ، ففتحت نه ، فلخلها ، فوجد فيها تمامة من عيدان ، فكسّرها بيده

 <sup>(</sup>۱) لم تخرس : لم يصنع لها طعام عند و لادتها ، واسم ذلك الطعام عرس و عوسة ( يقيم الحله ) ،
 وإنما أرادت به زمن الشدة .

<sup>(</sup>٧) اخيين : مود معوج الطرف ، يمسكه الراكب اليعير في يقه

ثم طرحها ، ثم وقف على باب الكعبة وقد استكفُّ له الناس أ في المسجد .

قال ابن إسحاق: فحدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة ، فقال: « لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، ألاكل مأ ثرة ٢ أو دم أو مال يدًعى فهو تحت قد مَى هاتين إلا سدانة ٣ البيت وسقاية الحاج ، ألا وقتيل الحطأ شبه العمد بالسوط والعصا ، ففيه اللدية مغلظة ، مئة من الإبل ، أربعون منها فى بطونها أولادها . يامعشر قريش ، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية ، وتعظمها بالآباء، الناس من آدم ، وآدم من تراب ، ثم تلا هذه الآية : لا يا أينها الناس أن إن خكم من تراب ، ثم تلا هذه الآية : لا يا أينها الناس أن أخرمَكُمُ من في من وابن أخ كريم ، قال : يامعشر قريش ، ما ترون أنى فاعل فيكم ؟ قالوا : خيرا ، أخ كريم ، وابن أخ كريم ، قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء ، (إقراد الرسول بن طلحة عل السدانة ) :

ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد ، فقام إليه على بن أبى طالب ومفتاح الكعبة فى يده ، فقال : يا رسول الله ، اجمع لنا الحجابة مع السّقاية صلى الله عليك ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين عثمان بن طلحة ؟ فدُعيى له ، فقال : هاك مفتاحك ياعثمان ، اليوم يوم بر ووفاء . .

قال ابن هشام : وذكر سُفيان بن عُيُسَينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلى " : إنما أعطيكم ما تُرْزَءُون لاما ترَّزَءُون " .

<sup>(</sup>۱) استكف له الناس : استجمع ، من الكافة ، وهي الحماعة . وقد بجوز أن يكون و استكف و هنا ممني نظروا إليه و حدقوا أبصارهم فيه كالذي ينظر في الشمس: من قولم : استكففت الذي ه، إذا وضعت كفك على حاجبيك و نظرت إليه، وقد بجوز أن يكون استكف هنا بمعني استدار ، ومنه قول النابغة : « إذا استكف قليلا تربه الهدما » . ( عن أبي فر ) . والذي في اللسان : و استكفوه : صاروا حواليه ؛ واستكف به الناس : إذا أحدقوا به » .

<sup>(</sup>٢) المأثرة : الحصلة المحمودة التي تتوارث ويتحدث بها الناس .

<sup>(</sup>٣) سدانة البيت : خدمته .

<sup>(</sup>ع) ما ترزمون لا ما ترزمون : قال آبو على : ﴿ إِنَّمَا مَعَنَاهُ : إِنَّمَا أَعَطَيْتُكُمُ مَا تَمَنُونَ كالسقاية التي تعتاج إلى مؤن ، وأما السدانة فيرزأ لها الناس بالبعث إليها ، يعني كسوة البيعة » م

#### (أمر كرسول بظمس ما بالبيت من صور ) ،

قال ابن هشام: وحدثنى بعض أهل العلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هخل البيت يوم الفتح، فرأى فيه صور الملائكة وغيرهم، فرأى إبراهيم عليه السلام عصروا في يده الأزلام يستقسم بها، فقال: قاتلهم الله، جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام ، ما شأن إبراهيم والأزلام! «ماكان إبراهيم عيودياً ولا تصرانيا وتكين كان حنيفا مسليما، وماكان مين المشركيين ». ثم أمر بتلك الصور كلها فطمست ٢.

#### (صلاة الرسول بالبيت و توخى ابن عمر مكانه) :

قال ابن هشام : وحدثنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ومعه بلال ، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلَّف بلال ، فدخل عبدالله بن همر على بلال ، فسأله : أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ولم يسأله كم صلى ؛ فكان ابن عمر إذا دخل البيت مشى قبلً وجهه ، وجعل الباب قبلً ظهره ، حتى يكون بينه وبين الجدار قد ر ثلاث أذرع ، ثم يصلى ، يتوخَّى المذلك الموضع الذى قال له بلال .

#### ( سبب إسلام عتاب و الحارث بن هشام ) :

قال ابن هشام ، وحدثنى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، دخل الكَعبة عام الفَتح ومعه بلال ، فأمره أن يؤذن ، وأبوسفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة ، فقال عتاب بن أسيد لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا ، فيسمع منه ما يغيظه . فقال الحارث بن هشام : أما والله لو أعلم أنه مُعين لاتبعته ، فقال أبوسفيان : لاأقول شيئا ، لو تكلمت لانعبرت عنى هذه الحصى ، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : قد علمت الذي قلم ، ثم ذكر ذلك لهم ؛ فقال الحارث وعتاب : تشهد أناك رسول الله ، والله ما اطلع على هذا أحك كان معنا ، فنقول أخبرك ،

<sup>(</sup>١) الأزلام : واحدها زلم ، يقم الزاء وقعمها ، وهي السهام . ويستقسم بها : يضرب بها .

<sup>(</sup>٢) طبست : غيرت .

<sup>(</sup>۲) يتوخى : يتحرى يقصه و

( سبب تسمية الرسول لخراش بالقعال ) :

قال ابن إسحاق : حدثنى سعيد بن أبي ستند ر الأسلمي ، عن رجل من قوس ، قال : كان معنا رجل يقال له أحمر بأسا ١ ، وكان رجلا شجاعا ، وكان إذا نام غَطَّ ٢ غطيطا مُنكرا لايخنى مكانه ، فكان إذا بات في حيه بات مُعتَنزً ٣ ، فاذا بيت ألحى ، صرخوا يا أحمر ، فيثور مثل الأسد ، لايقوم لسبيله شيء . فأقبل غَزي من هُذَيل يريدون حاضره ، حتى إذا دنوا من الحاضر ، قال ابن الأثوع الهُذلى : لاتعجلوا على حتى أنظر ، فانكان في الحاضر أحمر فلا سببيل إليهم ، فإن له غطيطا لايخنى ، قال : فاستمع ، فلما سمع غطيطه مثبي إليه حتى وضع السيف في صَد ره ، ثم تحامل عليه حتى قتله ، ثم أغاروا على الحاضر ، فصرخوا يا أحمر ولا أحمر لهم ، فلما كان عام الفتح ، وكان الغد من يوم الفتح ، أتى ابن الأثوع الهُذلى حتى دخل مكة ينظر ويسأل عن أمر الناس ، وهو على شير كه ، فرأت خراعة ، فعرَافة ، فعرَافوه ، فأحاطوا به وهو إلى جنب جدار من جدار مكة ، يقولون : أأنت قاتل أحمر ؟ قال : إذ أقبل خواش بن أمية أنت قاتل أحمر ؟ قال : إذ أقبل خواش بن أمية مشتملا على السيف في بطنه ، فواند أن يُفر ج الناس عنه ، فلما انفرَجنا عنه حمل عليه ، فطعنه بالسيف في بطنه ، فواند أن يُفر ج الناس عنه ، فلما انفرَجنا عنه حمل عليه ، فطعنه بالسيف في بطنه ، فواند

- (١) علق أبو ذر على هذا الاسم بأنه خلة مركبة ، ولعله يريد أنه « احمر » بتشديد الراء ، فيكون منقولا من جملة فعلية مثل : « تأبط شراً » .
  - (٢) الغطيط : ما يسمع من صوت الآدميين إذا ناموا .
  - (٣) معتنز ا : أي ناحية من الحي . يقال : هذا بهت معتنز : إذا كان محارجا عن بيوت الحي .
    - (؛) بيت الحي : فزو اليلا .
    - (ه) الغزى : جماعة القوم يغزون .
    - (٦) الحاضر : الذين ينز لون على الماه.
- (٧) فه : حى بالاستفهامية ، حذفت ألفها و اجتلبت هاه السكت فى الوقف ، و معناه ، فى الذى
   ريدون أن تصنعوه ؟
- (٨) قال أبو ذر : و عكذا : اسم سمى به الفعل ، ومعناه تنحوا عن الرجل . وعن متعلقة بما مدي الفعل ، ويفهم من قول عواش و هكذا ، إشارته بهده إلى الناس ليتنحوا عن ابن الأثوع ، رئيس ريد أنه من أسماء الأفعال .

لتخانى أنظر إليه وحشوْتَهُ ' تسيل من بطنه ، وإن عينيه كُثْرَنَّقانِ ٢ في رأسه ، وهو يفول : أقد فعلتموها يا مَعشرَ خُزاعة ؟ حتى النجَعَفَ ٣ فوقع . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر خُزاعة ، ارفعوا أيديكم عن القتل ، فقد كثر القتل إن نفع ، لقد قتلم قتيلا لأد ينَّه :

قال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الرحمن بن حرّ ملة الأسلمى ، عن سعيد بن المسيب ، قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع خراش بن أُميَّة ، قال : إن حراشا لقتيَّال ؛ يعيبه بذلك .

(ما كان بين أبى شريح و ابن سعد حين ذكره بحرمة مكة ):

قال ابن إسحاق: وحدثني سعيد بن أبي سعيد المقسري ، عن أبي شريح المغراعي ، قال : لما قدم عمرو بن الزبير ، مكة لقتال أخيه عبد الله بن الزبير ، وحثته ، فقلت له : يا هذا ، إنا كناً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حين افتتح مكة ، فلما كان الغد من يوم الفتح عكرت خراعة على رجل من هذكيل فقتلو ، وهو مشرك ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا ، فقال : يأيها الناس الن الله حرام مكة يوم خاتى السهوات والأرض ، فهي حرام من حرام إلى يوم القيامة ، فلا يحيل لامرى يُؤمين بالله واليوم الآخر ، أن يَسْفيك فيها دما .

وسنان أقصده النعاس فرنقت في حينه سسنة وليس بنائم

<sup>(</sup>١) الحشوة ( بالكسر ) : ما اشتمل عليه البطن من الأمعاء وغيرها .

 <sup>(</sup>۲) لترنقان : يريد أنهما قريبان أن تتغلقا . . يقال : رنقت الشمس ، إذا دنت النروب ،
 ورنقه النماس ، إذا ابتدأء قبل أن تتغلق حيثه . قال الشاحر :

 <sup>(</sup>٣) انجمن : سقط سقوطا ثقيلا . يقال : انجمغت الثرة ، إذا انقلمت أصولها فسقطت .

<sup>(</sup>٤) قال السهيل : هذا وهم من ابن هشام . وصوابه : وهو عمرو بن سعيد بن العاص بن آمية . رهو الأشدق . . . وإنما دخل الوهم عل ابن هشام أو على البكائى فى روايته ، من أجل أن عمرو بن الزبير كان معاديا لأخيه عبد الله ومعينا لبنى أمية . هذا ما ذهب إليه السهيل . وقد نقل ابن أبي الحديد عن المسعودي فى شرح نهج البلاغة (ج ٤ مى ه ٤٤) ما يثبت أن قتالا كان بين عمرو بن الزبير وأخيه عبد الله ، قال : كان يزيد بن معاوية قد ولى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان المدينة ، فسرح منها جيشا إلى مكة لحرب عبد الله ابن الزبير ، عليه عمرو بن الزبير أخوه ، وكان متحرفا عن عبد الله ، فلما تصاف الفوم الهزم رسال عمرو وأسلموه ، فظفر به عبد الله فأقامه الناس بباب المسجد بجرداً ، ولم يزل يضربه بالسياط حتى مات .

ولا يتعشف افيها شجرا ، لم تحمل لاحدكان قبلى ، ولا تحمل الأحد يتكون بعدى ولم تحلل في الا هذه الساعة ، غضبا على أهلها . ألا ، ثم قد رَجَعَتْ كحرُمتها بالأمس ، فليبلغ الشاهد منكم الغائب ، فمن قال لكم : إن رسول الله (قد) ٢ قاتل فيها ، فقولوا : إن الله قد أحلها لرسوله ، ولم أيحللها لكم ، يا معشر خنزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل ، فلقد كثر القتل إن نفع ، لقد قتلتم قتيلا لأدينة أ ، فمن قعيل بعد مقاى هذا فأهله بخير النيظرين : إن شاءوا فدم قاتله ؛ وإن شاءوا فعقل أ . ثم ودكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذى قتلته خنزاعة ؛ فقال عمرو لأبى شريح : انصرف أيها الشيخ ، فنحن أعلم بحر متها منك ، إنها لا تمنع سافك دم ، ولا خالع طاعة ، ولا مانع جزية ؛ فقال أبو شريح : إنى كنت شاهدا وكنت غائبا ، ولقد أمر نا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُبتلغ شاهد نا غائبنا ، ولقد أمر نا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُبتلغ شاهد نا غائبنا ، ولقد أمر نا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُبتلغ شاهد نا غائبنا ، ولقد أمر نا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُبتلغ شاهد نا

(أول قتيل و داه الرسول يوم الفتح) : `

قال ابن هشام : وبلغني أن أوّل قتيل وَدَاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوء الفتح جُننَيْدب بن الأكوع ، قتلته بنوكعب ، فودَاه ُ بمئة ناقة

(تخوف الأنصار من بقاء الرسول فيمكة وطمأنة الرسول لهم) :

قال ابن هشام: وبلغنى عن يحيى بن سعيد: أن النبى صلى الله عليه وسلم حبر افتتح مكة ودخلها ، قام على الصفا يدعو ( الله ) " ، وقد أحدقت به الأنصار فقالوا فيا بيهم : أتُرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ فتح الله عليه أرف وبلده يقم بها ؟ فلما فرغ من دعائه قال : ماذا قلم ؟ قالوا : لاشى ء يا رسول الله فلم يزل بهم حيى أخبروه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : معاذ الله ! المحف عياكم ، والممات مماتكم .

( سقوط أصنام الكعبة بإشارة من الرسول ) :

قال ابن هشام : وحدثني من أثيق به من أهل الرَّواية في إسناد له ، عن ابن شهاب

<sup>(</sup>١) لا يمضد: لايقطع.

<sup>(</sup>٢) زيادة عن ا .

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة ساقطة في ١ .

الزهرى ، عن عُبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح على راحلته ، فطاف عليها وحول البيت أصنام مشدودة بالرَّصاص ، فجعل النبيّ صلى الله عليه وسلم يشير بقضيب فى يده إلى الأصنام ويقول و جاء الحيّق وزَهيّق الباطيل بن الباطيل كان زهرُوقا ، فما أشار إلى صنم منها فى وجهه إلا وقع لقفاه ، ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه ، حتى ما بتى منها صنم إلا وقع ؛ فقال تمم بن أسد الخزاعيّ فى ذلك :

وفى الأصنّام مُعْتَسَبَر وعِلْم لمن يَسَرْجو الثَّوابَ أو العقابا (كيف الله نضالة):

قال ابن هشام : وحدثنى : أن فتضالة بن مُحمَير بن المُلَوَّ اللَّيْ أراد قتل النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت عام الفتح ؛ فلما دنا منه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفتضالة ؟ قال : نعم فضالة يا رسول الله ؛ قال : ما ذا كنت تحدّث به نفسك ؟ قال : لاشىء ، كنت أذكر الله ؛ قال : فضحك النبيّ صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : استخفر الله ، ثم وضع يده على صدره ، فسكن قلبه ؛ فكان فتضالة يقول : والله مارفع يده عن صدرى حتى مامين خالق الله شيء أحبّ إلى منه . قال فضالة : فرجعت إلى أهلى ، فررت بامرأة كنت أتحدّث إليها ، فقالت : لا ، وانبعث فيضالة يقول :

قالت هلَمُ إلى الحديث فقلت لا يَأْ بَى علَيْكِ اللهُ والإسلامُ لوما رأيت محمَّدًا وقبيلة بالفتح يوم تَكسَّر الأصلام لرأيت دين الله أضحى بينًا والشَّركُ يغشَى وجهة الإظلام (أمان الرسول لسفوان بن أية):

قال ابن إسحاق : فحدثني محمد بن جعفر ، عن عروة بن الزّبير ، قال : خرج صغوان بن أُميّة يريد جُدّة ليركب منها إلى البين ، فقال مُعيّر بن وَهب : ياني الله إن صفوان بن أميّة سيد قومه ، وقد خرج هاربا منك ، ليقذف نفسه فى البحر ، فأمنّه ، صلى الله عليك ؟ قال : هو آمن ؛ قال : يا رسول الله ، فأعطى آية يعرف بها أمانك ؛ فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامته التى دخل فيها مكة ، بها أمانك ؛ فأعطاه رسول الله عليه وسلم عمامته التى دخل فيها مكة ،

وسفرج بها محمر حتى آدركه ، وهو بريد آن بركب في البحر ، فقال : يا صفواى ، فيداك أبي وأى ، الله الله على الفسك أن شهلكها ، فهذا أمان من وسول الله صلى الله عليه وسلم قد جثتك به ؛ قال : ويحك ! اغراب عنى فلا تكلّمتى ؛ قال : أى صفوان ، فداك أبي وأى ، أفضل النّاس ، وأبر الناس ، وأحلم الناس ، وخبر النّاس ، ابن عمك ، عزه عزه عزل ، وشرفه شرفك ، ومكلكه مككك ؛ قال : إنى أخافه على نفسى ؛ قال : هو أحلم منى ذاك وأكرم : فرجع معه ، حتى وقف إلى أخافه على نفسى ؛ قال : هو أحلم منى ذاك وأكرم : فرجع معه ، حتى وقف إلى أحلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال صفوان : إن هذا يزعم أنك قد أمّنتني قال : صدق ؛ قال : فاجعلنى فيه بالليار شهرينى ؛ قال : أنت بالحيار فيه أربعة أشهر :

ال ابن هشام : وحدثنی رجل من قریش من أهل العلم أن صفوان قال لُعمیر : وَ يُحلَك ! اغْرُبُ عَنى ، فلا تكلّمننى ، فإنَّك كذَّاب ، لِما كان صنع به ، وقد فكرناه فى آخر حديث يوم بدر ،

#### (إسلام عكرمة وصفوان) :

قال ابن إسحاق: وحدثني الزهرى: أن أم حكيم بلت الحارث بن هشام، وفاختة بنت الوليد – وكانت فاختة عند صفوان بن أمية، وأم حكيم عند حكرمة بن أبي جمهل – أسلَمتنا ؛ فأما أم حكيم فاستأمنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لعكرمة ، فأمَّنه ، فلحقت به باليمن ، فجاءت به ؛ فلما أسلم عيكرمة وصفوان أقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهما على النكاح الأوّل ،

#### ( إسلام ابن الزبعرى وشعره في ذلك ) :

قال ابن إسحاق : وحدثني سعيد بن عبد الرحمن بن حسَّان بن ثابت : قال : رَمَى سَانُ بُنُ الزُّبُعَرْكَ وهو بنجرانَ ببيت واحد ما زاده عليه :

لاتعاد مَن وَجالًا أَحَلَكُ بِنُعْضُهُ بَعِرانَ في عَيْشِ أَحَسَدً لَشَمِ ا

 <sup>(</sup>١) أحد (بالحاء المهملة والذال المعجمة) : هو القليل المنقطع . ومن رواه : أجد ، (بالجميم والجداء المهملة ) : فعناء منقطع أيضا . وقد يجوز أن يكون معناه : في حيث لئيم جدا . ( من شرح أبي ذر ) .

طمهٔ بلغ ذلك ابن َ الزَّبَعُرَى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ، فقال حين أسلم :

با رَسُولَ المَليسك إن ليساني راتيق ما فتَعَقَّتُ إذ أنا بيُورُا إذ أبارى الشَّيطان في سَــــن النُّغَيُّ ومَنَى مال مَيْسَله مَنْبُور ٢ آمَنَ ۚ اللَّحْمَ والعيظامُ ليرَبيُّ ثم قلني الشّهيد أنتَ النَّاللهِ إنشى عنسك زاجر ثم حيا مِنْ لُوْكَ وَكُلُّهُمُ مَغْسِرُورُ قال ابن إسحاق : وقال عبد الله بن الزُّبَعْرَى أيضًا حين أسلم :

مَنْتَعَ الرِّقَادَ بَكَابِيلٌ وُهُمُسُومٌ واللَّيْلُ مُعُنْتَيِلَجُ الرواق بَهِيمٌ ٢ فيسه فبت كَأْنَنَّنى تَحْسُومُ عَـُنْيِرانَةٌ سُرُحُ البِنَدَيْنِ غَسَّوُمُ ؛ أسديتُ إذ أنا في الضَّلال أهيمُ مَهُمْ وَتَأْمُرُنِي بِهَا تَخْسُرُومُ أَمْرُ الغُواةِ وأَمرُهم مَشْسَنُومُ ١ قلنيي ومخطئ هذه تغروم ودَعَتُ أُواصِرُ بيننا وحُسلومُ ٧

ممَّا أَتَانِي أَنْ أَحْسِدَ لَامْسِي با خيرَ مَنَ ْ حَلَتْ عَلَى أُوْصَالِهَا إنى لمُعتِفَرٌ إليَكَ مِنَ النَّذَى أَيَّامَ ۖ تَأْمُرُنِّي بِأَغْوَى خُطَّـةٍ وَٱمُدُ ۚ اسْبَابُ الرَّدَى ويقودُ نَى ۖ فاليَّوْمُ آمَنَ بالنَّبِي محمَّـــد مَنَضَتُ العداوةُ وانقضَتْ أَسْبَا ُبِهَا

<sup>(</sup>١) الرائق : الساد ، تقول : رتقت الشيء ، إذا سددته . قال الله تعالى : و كانتا رتقا ففتقناهماه . وفحقت : يعني في الدين ، فكل إثم فتق وتمزيق ، وكل توبة رتق . ومن أجل ذلك قيل للتوبة نصوح ، من لصحت الثوب إذا خطته ، والنصاح : الحيط . وبور : هالك . يقال : رجل بور وباثر ، وقوم بور . (۲) أبارى : أجارى وأهارض . والسن بالتحريك : وسط الطريق . ومثبور : هالك .

<sup>(</sup>٣) البلايل ، فلوساوس المتلطة والأحزان . معتلج : مضطرب يركب بعضه بعضا . والبهم : اللَّفي

<sup>(</sup>٤) ميرانة ۽ فاقة تشبه المير في شدته ونشاطه . والمير هنا : خمار الوحش . وصرح اليدين ؛ هفيفة اليدين . وخشوم : لاترد عن وجهها . ويروى : ( سعوم) وهي القوية على السير . ويُروى أيضا ( وسوم ) ومعناه أنها ترمم الأرض وتؤثر فيها ، من شدة وطئها .

<sup>(</sup>٥) أسديت : صنعت و حكيت ، يعني ما قال من الشعر قبل إسلامه وأهيم : أذهب عل وجهمي متحير ا . (۱) الردى : الهلاك .

<sup>(</sup>٧) الأواسر : جع آسرة ، وهي قرابة الرحم بين الناس .

فَاغْفِر فِيدًى لك والداى كيلاهما ﴿ زَلْنَلَى ، فَانْتُكُ رَاحِيمٌ مَرْحُنُومُ مُ وعليكَ مَن عِلْم المَليك عَلَامَة نُورٌ أَغَرُ وخاتَمُ مُخْتَسُومُ أعطاك بعند أتحبَّة برُهانه شَرَفا وبرُهانُ الإلهُ عَظَمِمُ ولقد شَهدتُ بأن دينتَكَّ صادق " حتَى وأنَّك في العباد حَسَــيمُ والله يشهد أن أحد مصطفي مستقبل في الصالحين كتريم ا فَرْع تمكن في الذُّرا وأرُومُ ٢ قَرَّمٌ عَـَـــلا بُنْيَانه مِنْ هاشم فَرَْع تَمكن ا ال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها له :

( بقاء هبيرة عل كفره وشعره في إسلام زوجه أم هاف ً ) :

قال ابن إسحاق : وأما هُبيرة بن أبي وَهْبِ المُحْزُومِيُّ فأقام بها حتى مات كافرا ، وكانت عنده أمّ هانيُّ بنة أبي طالب ، واسمها هيند ، وقد قال حين بلغه إسلام

أشاقتك ميند أم أتاك سُوًّا لهما ٣ كذاك النَّوى أسْبا بها وانفتا لها ؛ وقد أرَّقَتُ في رأس حيِصْن ممنَّع وعاذلة مَبَنَّتْ بلَيْسُـلُ تَلُومُنِي وتَزْعُمُمُ ۚ أَنَّى إِنْ أَطَعَتْ عَشِيرَتَى فانى لمن قَوْم إذا جَدَّ جدُّهُم إذا كان من تحت العوالي مجالماً ٨ وإنى لحام مين وراء عشسيرتى

بنجران بسری بعد لیل خیاکها ا وتعند لُني باللَّيْلِ ضَلَّ صَلاُّ لَمَا ا سأرْدَى وهل يُرْدين إلاَّ زِيا ُلْمَـا٧ على أي حال أصبح اليوم حالماً

(١) مستقبل: منظور إليه ملحوظ .

<sup>(</sup>٢) قرم : سيد ، وأصله الفحل من الإيل ، واللوا : الأعالى ، جع ذووه . والأدوم : الأصول ،

يمع أرومة (يفتح أوله وضمه). (٣) كذا في م ، ر . وفي أ : و نآ لك ي . قال أبو ذر في شرحه : و نآ لك ي أي بعد صلك . ، والنأبي .

<sup>(</sup>٤) والفتالها : أي تقلبها من حال إلى حال . ويروى : ووانتقالها ٥ .

<sup>(</sup>ه) أرقت : أزالت النوم . ونجران : بلد من اليمن .

<sup>(</sup>٦) هبت : استيقظت . وضل ضلالها : دعاء عليها بالضلاله .

<sup>(</sup>٧) سأردى : سأهلك . وزيالها : ذهابها .

<sup>(</sup>A) الموالى: أعالى الرماخ ،

وصارت بأيديها السيُّيُوف كأنها عاريق ولندان ومنها ظيلاً لهماً الله وله لا لله ويالها الله ويالها وعيالها الله وزق نفسها وعيالها الله وزق نفسها وعيالها الله ولا كلام المرْء في غير كنه الكالنَّبل نهوى ليس فيها نيصالها المان كنت قد تابعت دين محملًا وعطفت الأرحام منك حيالها فكونى على أعلى سميت بهضبة ملكملة عسبراء يبس بهلالها الله المن اسحاق : ويروى : و وقطعت الأرحام منك حيالها ،

#### ( عدة من شهد فتح مكة من المسلمين ) :

قال ابن إسحاق: وكان جميع من شهد فتح مكة من المسلمين عشرة آلاف: مع بني سُليم سبع مثة: ويقول بعضهم: ألف ؛ ومن بني غفار أربع مثة، ومن أسلم أربع مثة ؛ ومن مُزَيَّنة ألف وثلاثة نفر، وسائرهم من قريش والأنصار وحُلفائهم، وطوائف العرب من تميم وقييش وأسد،

#### (شعر حسان في فتح مكة ) :

وكان مما قيل من الشعر في يوم الفتح قول حسَّان بن ثابت الأنصاريُّ : عَفَتَ ذَاتُ الأصابِع فِي فَالْجِيواءُ إلى عَدْرًاءَ مَنْزُلُهَا حَلامًا

 <sup>(</sup>۱) المخاريق : جمع مخراق ، وهي مناديل تلف و يمسكها الصبيان بأيديهم ، يضرب بها بعضهم بعضا.
 به السيوف بها .

 <sup>(</sup>۲) قلاه : ( كرماه و رضيه ، قلى وقلاء ومقلية ) : أبغضه وكرهه غاية الكواهة ، فتركه .
 وقضها وعيالها : يريد نفسه وعياله .

<sup>(</sup>٣) كنهه : حقيقته . والنصال : حديد السهام .

 <sup>(3)</sup> السحيق: البعيد. والهضبة: الكدية العالية. والململمة: المستديرة. والدبراء: التي علاها الدبور
 ويهس: يابسة.

<sup>(</sup>ه) وردت هذه القصيدة في ديوان حسان المطبوع بأوروبا بزيادة بعض الأبيات واختلاف فرتيب غد . .

<sup>(</sup>٢) منت : تغيره و درست . ذات الأصابع و الجواء : موضعان بالشام ، وبالجواء كان مثر ل المارث ابن أبي شر النساق ، وكان حسان كثيرا مايفد على ملوك غسان بالشام پمد حهم ، فلذاك بذكر هذه المعازل. وطراء : قرية طل بريد من دمشق .

ديار من بني الحَسْحاس قَفْرُ وكانتُ لا يتزَالُ بها أنيسٌ فدَعْ هذا ، ولكنْ مَنْ لِطَيْف لِشَـعِثْاءَ التي قد تَيَّمَتْهُ كَأَنْ خَبَيْتَــة مِن بيت رأس إذا ما الأشرباتُ ذُكرُنَ يَوْما نوَلِّيها المَلامَـة إن أكمنا ونتشربها فتتثركننا مسلوكا عديمنا خيلنا إن كم تروها يُنازِعُنَ الأعِنْسة مُصْغِيات

تُعَفِّيها الرَّوامسُ والسَّاءُ ا خسلال مُرُوجِها لَعَمَّ وشاءُ ٢ بُوْرَقُيني إذا أَذَهَبَ العِشاءُ ٣ فليس لقلب مها شفاء ع يكون مزاجلها عسل وماء و فهمُن الطيب الراح الفسداء ١٠ إذا ما كان مَغْثُ أو لحاءً ٧ وأسُدا ما يُنهَنهُنا اللِّقاءُ ٨ تُشير النَّقعَ مَوْعِدُهُما كَدَاء ٩ على أكتافيها الأسل الظّماء ١٠٠

<sup>(</sup>١) بنو الحسماس : حي من بنيأسد . وأصل الحسماس الرجل الجواد، ولعله مراد هنا . والروامس ١ **قر**ياح التي تر مس الآثار أي تغطيها . والساء : المطر . ( عن السهيل ) .

<sup>(</sup>٣ُ) النعم : المال الراعي،وهو جمع لاواحد له من لفظه ، وأكثر ما يقع على الإبل. والشاة من الغنم ، يقع عل الذكر والأنثى ، والجمع شَاء وشياه .

<sup>(</sup>٣) الطيف : خيال المحبوبة يلم في النوم . ويؤرقني : يسهرني . يريد أن الطيف إذا زال هنه وجه له لوعة تؤرقه .

<sup>(</sup>٤) شعثاء : اسم امرأة ، قيل هي بنت سلام بن مشكم اليهودي ، كما في السهيل ، وقيل هي امرأة من خزاعة ، كما في نوادر ابن الأعرابي ، وقيل غير ذلك } .

<sup>(</sup>ه) الحبيئة : الحمر المحبوءة المصونة المضنون بها . وبيت رأس : موضع بالأردن مشهور بالحمر (ه) الحبيئة : الحمر احبوس السر الحيدة . و بعد هذا البيت في الديوان المطبوع بأوربا : ا أناسا أو طعم غض من التفاح هصره اجتـــــناه

وهلق عليه السهيلى فقال : البيت موضوع ، لايشبه شعر حسان ولا لَفظه .

<sup>(</sup>٦) الأشربات : جمع الأشربة : والأشربة : جمع شراب . يريد أن الأشربة غير راح بيت رأس لاقدانها في اللذة.

<sup>(</sup>٧) نوليها الملامة : نصر ف اللوم إليها . إن ألمنا : إن فعلنا ما نستحق عليه اللوم . يقال الام الدجل فهو مليم . والمغث : الضرب باليه . واللحاء : السباب .

<sup>(</sup>٨) ينهنهنا : يزجرنا ويردنا .

 <sup>(</sup>٩) النقع : الغبار . وكداه ( بوزن سحاب ) : ثنية بأعل مكة ( راجع الحاشية الأولى ص ٤٠٩ ) .

<sup>(</sup>١٠) الأعنة : خَمَ عنان ، وهو اللجام. والمصغيات: المواثل المنحرَفات للطمن . والأسل . الرماح . والظماء : العطاش ، ويروي : (يبارين الأسنة) يدل : (ينازمن الأعنة) . و (مصعدات) يدل مصفهات.

نظلُ جيادُ نا مُستمطرات فلمنا تنعرضُوا عننا اعتنمترْناً وإلا فاصبيروا لجلاد يتوم وجيــــبريل" رسول ُ الله فيناً وقال الله قد أرْسَلْتُ عَبَيْدًا شَهِدتُ به فَقُومُوا ٦ صَدَّقُوهُ ۗ وقال َ اللهُ قد سَـــــَّيرْتُ جُنُـدًا لنَّنَا في كلُّ يتَوْمٍ مِينُ مُعَسَدٌ فنُحْكِمُ بالقَوَانَى مَنَى ﴿ هَمَجانا ألا أبْلَغُ أبا سُفيانَ أَ عَــــّنى بأن سُيُوفَنَا تَرَكَتَكَ عَبَيْدًا

بكك من الكساءً الكساء ا وكان الفَتحُ وانكَشَفَ الغيطاءُ ٢ يُعِينُ اللهُ فيه مَن يُشاءُ ٣ ورُوح القُدُسِ ليس له كيفاء؛ بقُولُ الحِنَّ إِنْ نَفَعَ البَلاءُ • فقلُ ُمْ لانقوم ولا نَشاءُ هُمُ الْأَنْصَارُ عُرُضَتُها اللَّقاءُ ٣ سبباب أو قتال أو هجاء ونَضُرب حين تختلطُ الدَّماءُ ٨ مُغَلَّغُلُمَةً ١٠ فقد بَرَحَ الْحَقَاءُ وعبدُ الدَّارِ سادَتُنها الإماءُ ١١

<sup>(1)</sup> المتمطرات : قيل معناه المصوبات بالمطر . ويقال : المتمطرات : التي يسبق بعضها بعضا . ويلطمهن ه قضربُ النساء وجوههن لتردهن . والحمر : جمع خمار ، وهو ماتغطى به المرأة رأ سها ووجهها ، أى أه النساء كن يضربن وجوء الحيل بحمرهن يوم الفتح . قال السهيل : وقال ابن دريد في الحمهرة : كان الخليل رحمه الله يروى بيت حسان : ( يطلمهن بالحمر ) وينكر : ( يلطمهن ) ويجعله يمعي ينفض النساء بخمرهن ما عليهن من غبار أو نحو ذاك .

 <sup>(</sup>٢) اعتمرنا : أدينا مناسك العمرة ، وهي زيارة بيت اقد الحرام .

<sup>(</sup>٣) الحلاد : القتال بالسيوف . ويروى : ( يعنر الله ) بدل ( يعين الله ) .

<sup>(</sup>٤) كفاه : مثل .

<sup>(</sup>٠) البلاء : الاختبار .

<sup>(</sup>٦) رواية الديوان : (وقومى ) .

<sup>(</sup>٧) عرضتها اللَّقاء : حادثها أن تتعرض المَّاء ، فهي قوية عليه .

<sup>(</sup>٨) نحكه : تمنعه ونكفه ، ومنه سمى القاضى حاكاً ، لأنه يمنع الناس من الظلم .

<sup>(</sup>٩) أبو سفيان : هو المفيرة بن ألحارث بن مبد المطلب ابن عم النبي ، وكان همما النبي قبل أه پېسلم .

<sup>(</sup>١٠) مغلغلة : رسالة ترسل من بلد إلى بلد . ورواية هذا البيت في الديوان ؛

ألا أبلغ أبا سفيان عن فأنت مجوف نخب هــواد وكليوف : الحالى الجوف ، يريد به الجبان . وكذك النخب والهواء .

<sup>(</sup>١١) يريد أن سيوف الإنصار جعلت أبا سفيان كالعهد الذليل يوم فسح مكة ، وأن سادة بني عهد العقو صاروا كالإماء في المذلة ر الهوان .

هَـجَوْتَ محمَّدًا وأُجَبِّتُ عَنهُ وعنــدَ الله في ذَاكَ الْجَزَاءُ أَمْجُوهُ ولستَ لهُ بكُفُّه فشرُكما لخيركما الفِدَاهُ هَجَوْتَ مُبَارِكًا بِرَّا حَنْيِفاً أَمِينَ اللهِ شيمتُ الْوَفَاءُ ا أُمَّن يهنجو رسول الله منكم ويَمدَحُه وينصرُه سَــواءُ؟ لعرض محمَّـــد منكم وقاءُ **فا**ن ً أبى ووالده وعــــرضي لسانی صارمٌ لاعیبَ فیــه وبحــری لا تُکدّره الدَّلاءُ قال ابن هشام : قالها حسَّان يوم الفتح . ويُسروى : د لسانى صارم لاعتب فيه ا وبلغني عن الزهري أنه قال : لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النِّساء مِكْطُمُنْ الْحَيلَ بَا لَحُمُرُ تَبَسَّمَ إِلَى أَبِي بِكُرُ الصَّدِّيقُ رَضَى الله عنه ،

( همر أنس بن زنيم في الاحتذار إلى الرسول ما قال ابن سالم ) :

قال ابن إسماق : وقال أنس بن زُنَتْم الدّيلي يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان قال فيهم عمرو بن سالم الحزاعي :

تعلُّم وسول الله أنَّك مُدُوكِي وأنَّ وَعيدًا مِنك كالأخذ بالبدُّ فلا حملَت سوطى إلى ۖ إذَنَ يَدَى

أأنتَ الذي مُهدى معسد " بأمره بل الله عبيم وقال كا الله الله عبيم وقال كا الله وما حَمَلَتُ مِنْ الْقَلَةُ فَوْقَ رَحْلُهَا الْبَرَّ وَأُوْفِي ذَمَّا اللَّهِ مِن مُحَمَّا لَا أَحَتْ على خسير وأسبغ نائيلا إذا راحَ كالسَّيف الصَّقبَلِ المُهنَّد وأكسى لبُرْد الخال قبل ابتذاله وأعظى لرأس السَّابق المتجـــرّد ٢ تعلُّم سُولَ اللهِ أنكَ قادر على كل صيرم مُنهيمين ومُنجدا تعلُّم بأن الرَّكبَ ركنبُ عُو مُرير هُمُهُ الكاذبونَ الْمُخْلِفُوكلُ مُوعِد ونَبَوْا رسولَ الله أَ أَنَّى هَنجَوْتُهُ

<sup>(</sup>١) الحنيف : المسلم ، وسمى حنيفا ، لأنه مال من الباطل إلى الحق . وشيمته : طبيعته .

<sup>(</sup>٧) الحال : ضرب من برود اليمن،وهو من رفيع الثياب . والسابق (هنا ) : الفرس . والمتجدد : اللى يتجرد من الحيل فيسبقها .

<sup>(</sup>٣) تملم : اعلم . والوعيد : التهديد .

<sup>(</sup>٥) صرم : بيوت مجتمعة ومهمين : ساكنين في النَّهام ، وهي المنطقين من الأرضي . والخلجة من يسكن النجد ، رهو المرتفع .

سيوى أنى قد قلتُ ويلُ امْ فيتنينَة أُصيبُوا بنحْس لا بطلنَ وأسْعُدُ الْ اصْلَابِهُمُ مَنْ لِمْ يَكُنُ لدِمانَهِمْ كَيْفاءٌ فعزتُ عَسَبْرَتَى وتَبَلَّدِي لا فانكَ قد أخفرْتَ إن كنتَ ساعياً بعبد بن عبـــد الله وابنة مَهُودٌ ۗ دُويَبْ وكُلْنُوم وسَلْمَتَى تَنَابِعُوا جَمِيعًا فَإِلاًّ تَدَمَعَ العِينِ أَكْمَدٍ ا وسَلَّمَى وسَلَّمَى ليس حَيَّ كَمِيثُله فافیَ لا دینا فَتَنَقَّتُ وَلا دَمَا

وإخوته وهل مُلوك كأعْبُسد؟ هَرَقْتُ تبينُ عالمَ الحقُّ واقْصد

(شعر بديل في الردعلي ابن زنيم ) :

فأجابه بنُدَيثل بن عبد مناف بن أم أصْرَم ، فقال :

بكى أَنَسٌ رَزْنًا فأعُولَهُ البُكا ۖ فَالاَّ عَسَدينًا إِذْ تُطَلُّ وتُبُعِّدُ ۗ ا بكَيْتَ أَبَا عَبْسُ لِقُرُبِ دَمَانُهَا ۚ فَتُعَذِّرَ إِذْ لَّا يُوقِدُ الحَرِّبَ مُوقِد أصابهُمُ يومَ الخنادِم فيتيت " كنوام" فسلَلْ، منهم نفيل ومعبدًا " هنالك إن تسفَحْ ٧ دموعُك لا تُلتَم عليهم وإن لم تدمع العينُ فاكمَدُواه

قال ابن هشام : وهذه الأبيات في قصيدة له .

(شعر بجير في يوم الفتح) :

قال ابن إسماق : وقال بُجير بن زُهيَر بن أبي سُلْمي في يوم الفتح : نَتَى أَهَلَ الْحَبَلَتَنِ كُلُ فَتَجَ مُزْيِنْسَةُ غُدُوَّةً وبنُو خُفَافٍ ٩

<sup>(</sup>١) الطلق : الأيام السميدة ، ويقال : يوم طلق إذا لم يكن فيه حر ولا برد ولا ثبي. يؤذي ، وكفاك ليلة طلق وطلقة ( بسكون اللام فيهما ) .

<sup>(</sup>۲) تبلدی : تحیری . ویروی : تجلدی ، أی تصبری .

<sup>(</sup>٣) أخفرت : نقضت العهد .

<sup>(</sup>٤) أكد : من الكد ، وهو الحزن .

 <sup>(</sup>a) العويل: رفع الصوت بالبكاء. و تطل: يبطل دمها و لايؤخذ بثارها.

<sup>(</sup>٦) يوم الخنادم : أراد يوم الخندمة ، فجمعها مع ماحولها ، وهي جبل بمكة .

<sup>(</sup>٧) تسفح : تسيل .

 <sup>(</sup>A) في ا : فأكد ( بكسر الدال ) على أنه أمر الواحد ، وبهذه الرواية يكون في البيت إقواء .

<sup>(</sup>٩) قال السهيلي : « الحبلق» أرض يسكنها قبائل من مزينة وقيس . والحبلق : الغنم الصغار . والعه جله يتواه ۽ و آميل اسمياني ۽ آميساپ اليتم . جهنو شيفاتِ : يعلن من سلج .

المَرَبْنَاهُمُ مُكَّةً بومَ فَنَدْحِ النَّسيِيِّ الخَسْيرِ بالبيضِ الخفافِ ا صَبَحْنَاهُم بسبع من سُلَتْهِم وَأَلْفِ مِنْ بَي عَمَّانَ وَافِ؟ نَطَا أَكْنَافَهُمْ ضَرْبًا وطَعَنا ورشَّقًا بالمريَّشَةِ اللَّطاف؛ ترَى بينَ الصُّفوف لها حَفيفا كما انصاع الفُّواق مَن الرَّصاف • فَرُحْنَا والجيادُ تجول فيهيــم الرَّماحِ مُقَوَّمَــة الثَّقاف وآبوا نادمــينَ على الحلاف مُواثقنا على حُسنن التَّصافي وأعطينا رسول الله مناً مواثِقنا على حُسْن التَّصاف وقد سمعوا مَقالَتنا فهمُسُوا عَسَداة الرَّوع مِناً بالصراف

فأُبُنا غانمينَ بما اشتهينا

#### (شعر ابن مرداس فی فتح مکة ) :

قال ابن هشام : وقال عباس بن مرداس السُّلمي في فتح مكة :

مِنًّا بِمَكَّة يومَ فَتَنْحِ مِحمَّد النَّفُ تسيلُ به البطاحُ مُسَوَّمُ ٢ نَصَرُوا الرَّسولَ وشاهَدوا أيَّامه وشعارُهُم يومَ اللِّقاءِ مُقَدَّمٌ ٧ في متنزِل ثبتت به أفندامهم ضنك كأن الهام فيه الحنستم

جَرَّتْ سَنَّابِكَهَا بِنَجْسُد قَبْلُهَا حَيى اسْتَقَاد لِهَا الحِجَازُ الأَدْهُمَ اللهُ مَكَّنَـه لَهُ وَأَذلَّهُ حُكُمُ السُّيوف لنا وجدَّ ميزْحَمْ ٩

- (٢) بسبع : أي بسبع مئة . وبنو عبَّان : هم مزينة .
- (٣) كذا في م ، ر . وفي ا : « أكنافهم » بالنون . والأكناف : الجوالب .
- (٤) نطا : أواد نطأ ، فنغف المبزة . والرشق : الرمى السريع ، والمريشة : يمني السجام لمواحد
- (ه) الحفيف : الصوت . وانصاع : انشق . والفواق هنا : الفواق ، وهو طرف السهم الله على الوتر . والرصاف : جمع رصفة ، وهي مصبة تلوى على فوق السهم .
- (٦) البطاح : جمع بطحاء ، وهي الأرض السهلة المتسعة ، ومسوم : أبي مرسلي ، أو هو المعلم يعلامة.
  - (٧) شعارهم : ملامتهم في الحرب .
  - (٨) ضنك : ضيق . والحام : الرموس : والحنتم . الحنظل .
    - (٩) مرحم : كثير المزاحة ، يرهد أن جديم غالب .

<sup>(</sup>١) الخير : أي ذو الخير ، ويجوز أن يريد الخير ، يتشديد الياء ، فخفف ، كما يقال هين وهيد ( بالتشديد و التخفيف ) .

# صَودُ الرَّياسية شامعٌ عِرْنينَهُ منطلِّعٌ ثُغَرَ المتكارم خيضرم ا

# إسلام عباس بن مرداس

(سبب إسلام ابن مرداس):

قال ابن هشام : وكان إسلام عباس بن مرداس ، فيا حدثى بعض أهل العلم بالشعر ، وحديثه أنه كان لأبيه مرداس وَتَنَّ يعبده ، وهو حجر كان يُقال له ضَمَارٍ ٢ ، فلما حضر مرداس قال لعباس : أى بنى ، اعبيد ضَمَارِ فانه ينفعك وبضرّك ، فبينا عباس يوما عند ضَمَار ، إذ سمع من جوف ضَمَار مناديا يقول :

قُلُ للقبَائل مِن سُلَمْمِ كُلِّها أُودى ضَهَارِ وعاشَ أَهْلُ الْمَسْجِلِهِ ۗ إِنَّ الذَى وَرِثَ النَّبُوَّةِ وَالْمُسَدَى بعد ابن مربم مِن قُرَيش مُهْتَدَى أُودى ضَهَارٍ وكان يُعْبَسَدُ مَرَّةً قَبَل الكِتابِ إِلَى النَّبِيَ محمسدِ فحرَّق عباس ضَهَار ، ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فأسلم .

#### (شمر جمدة في يوم الفتح) :

قال ابن هشام : وقال جَعدة بن عبد الله الخُزاعيُّ يوم فتح مكة :

أَكَعْبَ بَنِ عَمْرُو دَعَوَةً غَيرَ بَاطِلِ لِحَسْبِن لهُ يُومَ الْحَسَدِيد مُتَاحِ أُ أُتيبِحَتْ له مِنِ أُرضِه وسائه لتقسله ليَسْلا بغيرِ سلاح ونحن الأ كل سدَّت غزال خيولنا ولِفنا سسدناه وفَجَ طلاح و خطرنا وراء المسلمين بجَحْفل ذوّي عَضُد من خيلنا ورماح ا

 <sup>(</sup>١) العود ( هنا ) : الرجل المسن . وشامخ : مرتفع . والعرنين : طرف الأنف . والخضرم :
 الجواد الكثير العطاء .

<sup>(</sup>٢) ضهار : هو بالبناء على الكسر كحذام ورقاش .

<sup>(</sup>٣) أو دى : هلك . والمسجد (هنا) : مسجد مكة ، أو مسجد النبى صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٤) الحين : الهلاك . ومتاح : مقدر .

 <sup>(</sup>٥) الألى : الذين . وغزال : اسم موضع ( يصرف ولايصرف ) . ولفت : موضع أيضا وفع
 طلاح : موضع . ويحتمل أن يكون طلاح جمع طلح ، الذي هو الشجر ، وأضيف الفج إليه .

 <sup>(</sup>٦) خطرنا : اهتززنا . ويري حظرنا و پالحاء المهملة والظاء المعجمة ، ومعناه ؛ منعنا . و الححلي ؛ المجلم المحكي .

وهذه الأبيات في أبيات له ه

( شعر بجيد في يوم الفتح ) ه

وقال بُجِيَدُ ١ بن عِمْران الخُزاعي ،

﴿ وقد أَنْشَأَ اللهُ السَّحَابِ بنَصْرِنا رُكامَ مَعَابِ الْمَيْدَبِ الْمُواكِبِ٧ ﴿ وهِيجْرَننا فِي أَرْضِهِ عندنا بها كتابٌ أَنِي مِن خير مُمْلُ وكاتب ﴿ ومِنْ أَجْلُينا حَلَّتَ بَمِكَةً حُرْمة لندرك كَارًا بالسيوف القواضب؟

23000

# مسير خالد بن الوليد بعد الفتح إلى بنى جذيمة من كنافة ومسير على لتلافى خطأ خالد

( وصاة الرسول له وما كان منه ) :

قال ابن إسحاق : وقد بَعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا حول مكة المسرايا الدعو إلى الله عز وجل ، ولم يأمرهم بقتال ، وكان ممنز بعث خالد ُ بن الوليد ، وأمره أن يسير بأسفل ِ تهامة داعيا ، ولم يبعثه مُقاتلا ، فوطى بنى جَذَيْمَة ، فأصاب منهم :

قال ابن هشام : وقال عبَّاس بن مرداس السُّلمَى في ذلك :

فان تك ُ قد أمرَّرت فى القوم خالداً وقداًمته فإنه قد تقسطاًما بيخسلد هداه ُ الله أنت أمرَه نسكاما بيخسلد هداه ُ الله أنت أمره نسكيب به فى الحق من كان أظلما لله قال ابن هشام : وهذان البيتان فى قصيدة له فى حديث يوم حنين ، سألا تحوها لله فى موضعها :

أَ قَالَ ابن إسماق : فحدثني حَكيم بن حكيم بن عباد بن حُنيف ، عن أبي جعفر عمد بن على ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الولميد حين

<sup>(</sup>١) كذا في (١) و في م ، ر : و نجيد ۽ بالنون في أوله . و بالنون قيده الدار قطني . ( عن أب فر ).

 <sup>(</sup>۲) المتراكب : الله يركب بعضه بعضا . والهيدب : المتدانى من الأرض . وفي م ، ر : و الهيدم ه پاليم في آخره .

 <sup>(</sup>٣) القواضب : القواطع .

<sup>(</sup>٤) تعرف هذه السرية بغزوة النميط ، وهو اسم ماء لبني جليمة .

. افتتح مكة داعيا ، ولم يبعثه مُقاتلا ، ومعه قبائل من العرب : سُلَيَم بن منصور ، ومدّ له بن مُرّة ، فوطيوا بني جَذَيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة ، فلما دآه المقوم أخذوا السلاح ، فقال خالد : ضعوا السلاح ، فان الناس قد أسلموا .

قال ابني إسحاق: فحدثني بعض أصحابنا من أهل العلم من بني جدّيمة ، قال: لما أمرنا خالد أن نضع السلاح قال رجل منا يقال له جدّد م : ويلكم يا بني جذيمة الفنه خالد والله ! ما بعد وضع السلاح إلا الإسار ، وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق والله لا أضع سلاحي أبدا : قال : فأخذه رجال من قومه ، فقالوا : ياجحدم ، أربد أن تسفيك دماءنا ؟ إن الناس قد أسلموا ووضعوا السلاح ا ، ووُضِعت الحدّ ب ، وأمن الناس : فلم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه ، ووضع القوم السلاح القوم السلاح القول خالد ،

قال ابن إسحاق: فحدثنى حكم بن حكم ، عن أبى جعفر محمد بن على ، قالى: فلما وضعوا السلاح أمر بهم خالد عند ذلك ، فكتُ فُوا ، ثم عرضهم على السيّف ، فقلَ من قَدَل منهم ؛ فلما انهى الحبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رفع بعديه إلى السماء ، ثم قال : اللّهُ مُ إنى أَبْراً إليك ممّاً صنع خالد بن الوليد ،

( غضب الرسول بما فعل خالد و إرساله عليا ) ؛

قال ابن هشام: حدثى بعض أهل العلم ، أنه حدُدُث عن إبراهيم بن جعفر المحمودى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رأيت كأنى لقيمت لقمة مي حيس من فالتذذّ ت طعمها ، فاعترض في حلى منها شيء حين ابتلعنها ، فأدخل على يده فنزعه ؛ فقال أبو بكرالصد يق رضى الله عنه : يا رسول الله ، هذه سترية من سريالك تبعثها ، فيأتيك منها بعض ما تحب ، ويكون في بعضها اعتراض ، فتبعث علها فيسهله ،

قال ابن هشام : وحدثني أنه انفلت رجل من القوم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبره الحبر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبره الحبر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

<sup>(</sup>١) عده الجملة : وووضعوا السلاح ۽ ساتعلة في ا .

<sup>(</sup>٢) الحيس : أن يخلط السمن والتمر والأقط فيؤكل . والأقط : هيء يعقد من اللبن ويجفت .

أحد ؟ فقال : نعم ، قد أنكر عليه رجل أبيض رَبِّعة ١ ، فَـنَهَـمَـهُ ٢ خالد ، فسكت عنه ، وأنكر عليه رجل آخر طويل مضطرب ٣ ، فراجعه ، فاشتدت مراجعتهما ١ فقال عمر بن الخطاب : أما الأوّل يا رسول الله فابنى عبد الله ، وأما الآخر فسالم ، مولى أنى حُدْيفة ،

قال ابن إسماق: فحدثني حكيم بن حكيم ، عن أبي جعفر محمد بن على قال: ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب رضوان الله عليه ، فقال ؛ ياعلى ، اخرج إلى هو لاء القوم ، فانظر في أمرهم ، واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك . فخرج على حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فود كي لم الله عليه وسلم من الأموال ، حتى إنه ليدى لهم ميلنغة الكلب ؛ محى إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا وداه ، بقيت معه بتقية من المال ، فقال على ورضوان الله عليه حين فترغ منهم : هل بتى لكم بقيئة من دم أو مال لم يبود لكم ؟ قالوا : لا . قال : فانى أعطيكم هذه البقية من هذا المال ، احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، مما يعلم ولا تعلمون ، ففعل . ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثما يعلم ولا تعلمون ، ففعل . ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر : فقال أصبت وأحسنت ! قال : ثم قام رسول الله عليه وسلم فاستقبل القبلة قائما شاهرا يديه ، حتى إنه لئرى مما تحت متذك بيه ، يقول : اللهم إلى أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد ، ثلاث مرّات :

( معذرة خالد فى قتال القوم ) :

قال ابن إسحاق : وقد قال بعض من يعذر خالدا إنه قال : ما قاتكت حتى أمرنى بدلك عبد ُ الله بن حُدافة السَّهِ مَى ، وقال : إنَّ رسولَ الله صلى الله علمه وسلم قد أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم من الإسلام :

<sup>(</sup>١) الربعة من الرجال : الذي بين الطويل والقصيم .

<sup>(</sup>٢) نهمه : زجره .

<sup>(</sup>٣) مضطرب: ليس مستوى الخلق.

 <sup>(</sup>٤) الميلغة : شره يخفر من خشب ، ويجمل ليلغ فيه الكلب ، يكون عند أطعاب الغم ، وعند أعلى
 المهاهة .

قال ابنج هشام : قال أبو همرو المدنى : لما أتاهم خالد ، قالوا : صَبَأْنَا صَبَأْنَا ، (ما كان بين غالد وبين عبد الرخن وزجر الرسول لمالد) :

قال ابن إسماق: وقد كان جَحْدُمَ قال لهم حين وضعوا السلاح الورأى مايصنع خالد ببني جدّيمة : يا بني جدّيمة ، ضاع الضرب ، قد كنت حدّرتكم ما وقعتم فيه : قد كان بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف ، فيا بلغني ، كلام في ذلك ، فقال له عبد الرحمن بن عوف : عملت بأمر الجاهلية في الإسلام . فقال : إنما ثأرت بعمك بأبيك : فقال عبد الرحمن : كذبت ، قد قتلت قاتل أبي ، ولكنك ثأرت بعمك الفاكه بن المُغيرة ، حتى كان بينهما شرّ : فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : مهلا يا خالد ، دع عنك أصحابي ، فوالله لو كان لك أحد دهبا نم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غلوة رجل من أصحابي ولا روحته :

( ما كان بين قريش وبني جذيمة من استعداد الحرب ثم صلح ) :

وكان الفاكه بن المُغيرة بن عبد الله بن مُعر بن غزوم ، وعوف بن عبد مناف ابع عبد الحارث بني زُهرة ، وعفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس قلا خرجوا تجارا إلى البين ، ومع عفان ابنه عبان ، ومع عوف ابنه عبد الرحمن ، فلما أقبلوا حملوا مال رجل مني بني جدّ يمة بن عامر ، كان هلك بالبين ، إلى ورثته ، فاد عاه رجل منهم يقال له خالد بن هشام ، ولتقيهم بأرض بني جدّيمة قبل أن يصلوا إلى أهل الميت ، فأبوا عليه ، فقاتلهم بمن معه من قومه على المال ليأخذوه ؟ ، وقاتلوه ، فقتُ لي عوف بن عبدعوف ، والفاكه بن المُغيرة ، ونجا عفان بن أبى العاص وابنه عبان ، وأصابوا مال الفاكه بن المُغيرة ، ومال عوف بن عبد عوف ، فانطلقوا به ، وقتل عبد الرحمن بن عوف خالد بن هشام قاتل أبيه ، فهمت قرر يش بغزو بن جديمة ، فقالت بنو جذيمة : ما كان مصاب أصحابكم عن مالإ منا ، إنما عدا

<sup>( (</sup>۱) صبأنا : يعنون دعلتا في دين محمد ، وكانوا يسمون النبى صلى القاهليه وسلم الساب، الأنه ويم ورب الساب، الأن ديهم يهن هرج من دين الى دين ، ومنه السابئون ، لأن ديهم يهن اليهودية و النصرائية ، فيما ذكر بعض أهل التقسير .

<sup>(</sup>۲) كذا في ا . وفي م ، و : وسلاحه ، ه

<sup>(</sup>۴) كذا ق م ، و . وقي ا : وليأخذه ي .

طيهم قوم بجنَّهالة ، فأصابوهم ولم تعلم ، فتحن تشقُّل لكم ماكان لكم قبكُنا مع هم أو مال ، فقسَلت قرش ذلك ، ووضعوا الحرب ه

(شعر سلمي فيما بين جديمة وقريش) ۽

وقد قال قائل من بني جَدَيمة ، وبعضهم يقول : امرأة بقال لها سَكَمْ عي :

ولولا مقالُ القَوْمِ للقَوْمِ أُسلِمُوا للاقتَت سُلَيْمٌ يومَ ذلكَ ناطحا لمَاصَعَهُمُ بُسُرٌ وأَصِابُ بَجَتَحَنْدَمِ اللهِ ومُرَّهُ حَى يَرْكُوا السَّرِكُ ضاجًا ٢ فكائين ترى يوم الغُميصاء من فَتَى أصيب ولم يجرُّح وقد كان جارحا؟ النَظَيَّتُ بِخُطَّابُ الْأَيَامَى وطَلَقَتَ غداتنذِ مَهُن مَن كان ناكحاً ا

قَالَ ابن هشام : قوله ﴿ يُسُمُّر ﴾ ، ﴿ وَأَلْظَتَ ْ بَخُطَّابٍ ﴾ عن غير ابن إسحاق : (شعر ابن مرداس في الرد على سلمي)

قال ابن إسحاق : فأجابه عباس بن مرداس ، ويقال بل الجَمَّحَاف بن حكم السئلمي :

فخاله أولى بالتَّعسد و منكم عَدَاةً عسلا بَهْجا من الأمر واضحا مُعانا بأمْر اللهِ يُزْجِي إليكُم سسوانح لا تكبُّو له وبوارحا نَعَوْا مالكًا بالسَّهْل تَلَّا هبطنته عُوابس في كابي الغبار كوالحا. ٩

دعى عنك ِ تَتَمُّو ال الضَّلال ِ كُنِّي بنا ﴿ لَكَبْشَ الْوَغَى فِي البُّومِ وَالْأَمْسُ ناطحا ۗ ﴿

- (١) المماصعة والمصاع : المضاربة بالسيوف . والبرك : الإبل الباركة .
- (٢) كذا في م ، د . وضايحا ، أى صائحا . وأصل « النسبح » نفس الحيل , الإبل إذا أميت .
  - (٣) الغميصاء: موضع،
  - (٤) ألظت : لزمت وألمت . والأيام : جمع أيم ، وهي الى لا زوج لها .
    - (٥) الكبش : الرجل السيد .
- (١) قال أبو عمرو الشيبان : و ما جاء من يميثك إلى يسارك ، وولاك جانب الأيسر ، و هو إلسه ، هو سالح ، وما جاء عن يصارك إلى يمينك وولاك جانبه الأيمن ، وهو وحشيه ، فهو بارح . قال و والسانح أحسن حالا عندهم في التيمن من البارح ۽ . لا تكبوا : أي لاتسقط .
  - (٧) كابي الغبار : مرتفعه . و الكوالح : العوابس التي انقبضت شفاهها ، فظهرت أسنانها ر

فإن نـك ُ أَثْكَلناكِ سـكَـْمى فمالك ٌ تركـُـُمُ حَكَيـُـــه ناتُحاتٍ وناتُحا ا (شعر الجمانِك في الرد على سلمى) ؛

وَالَ الْجَحَافَ بِنُ حَكِمَ السَّلْمِي:

شَهِدُنَ مَعَ النَّبِي مُسَوَّمات حُنْيَنا وَهِي دَامِيَة الكلام المُورَام وَعَزَوة خالد شهدت وجرَّت سنابكه شُنَ ٣ بالبَسَلد الحَرَام المعرَض للطَّعان إذا النُّتقينن وجُوها لا تُعررض للطَّام ولسنتُ بخالع عسى ثيابي إذا هسزً الكُماة ولا أَرَاى ولكني يَجُولُ المُهْسرُ تحتى إلى العسلوات بالعضب الحسام ولكني يَجُولُ المُهْسرُ تحتى إلى العسلوات بالعضب الحسام الحسام المحسورة المح

( حديث ابن أبي حدرد الفتى الجذم يوم الفتح ) :

قال ابن إسحاق : وحدثني يعقوبُ بن عُتبة بن المُغيرة بن الأخلس، عن الزَّهري، عن ابن أبي حدَّر د الأسلمي ، قال : كنت يومئذ في خيل خالد بن الوليد ، فقال لى فتى من بني جدَّيَّمة ، وهو في سني ، وقد بُجيعت يداه إلى عُنُقه برُمَّة ، وهو في سني ، وقد بُجيعت يداه إلى عُنُقه برُمَّة ، ونسوة مجتمعات غير بعيد منه : يا فتى ؛ فقلت : ماتشاء ؟ قال : هل أنت آخذ بهذه المرَّمَّة ، فقائدي إلى هؤلاء النسوة حتى أقضي إليهن حاجة ، ثم ترد أنى بعد ، فتصنعوا بي ما بدا لكم ؟ قال : قلت : والله ليسير ماطلبت . فأخذت برمَّة فقلُدته بها ، حتى وقف عليهن ، فقال : اسلمي حبَّينش ٧ ، على نَفَذ مِن العيش ٨ : أرَيْتُكُ مُ وَجَدُ تُكُمْ في جَدَيْتَكُمْ اللهَ الْخَوَانِق ١٠ أَرَيْتُكُ مُ وَالْخَوَانِق ١٠ أَرَيْتُكُ مُ وَالْخَوَانِق ١٠ أَنْ اللهُ وَانْق ١٠ أَنْ اللهُ وَانْ اللهُ وَانْ اللهُ وَانْ وَانْ اللهُ وَانْ وَانْ وَانْ وَانْ اللهُ وَانْ وَالْ وَانْ وَانْ وَانْ وَانْ وَانْ وَانْ وَانْ وَانْ وَالْ وَانْ وَالْ وَالْ وَانْ وَانْ وَالْ وَالْ وَالْ وَانْ وَالْ وَا

أُرَيْتُك إِذْ طَالَبَتُكُمْ فُوجَدْ تُكُمْ بِحَلَيْتُ أَوْ النَّيْنَكُمُ بَالْحُوانِقِ الْمُ يَكُنُ أَوْ النَّيْنَكُمُ الْخُوانِقِ الْمُ يَكُنُ أَوْ النَّرَى والوّدائقِ المُ يَكُ أُهُلا أَن يُنُوَّلُ عاشِقٌ تَكَلَّفَ إِذْ لاجَ السُّرَى والوّدائقِ ا

(١) أثكلناك : أفقدناك .

<sup>(</sup>٢) مسومات : يعنى الحيل مسومات ، أي مرسلات أو معلمات بعلامة . والكلام: الحراح ، جمع كلم .

<sup>(</sup>٣) سنابكهن : مقدم أطراف حوافرهن .

<sup>(</sup>٤) كذا في م ، ر . و في ا : ﴿ النَّهَامِ ﴾ ، يعني مكة .

<sup>(</sup>ه) هذا البيت و الذي قبله ساقطان في م ، ر . (\*) الستال الماليا

<sup>(</sup>٢) الرمة : الحبل البالى .

<sup>(</sup>٧) حبيش : مرخم حبيشة .

<sup>(</sup>A) كذا في أوفي م ، ر: وعلى نفد البيش . . يريد على تمامه ، من قواك نفد الشي. إذا تم وفي .

<sup>(</sup>٩) حلية والحوانق : موضعان .

 <sup>(</sup>١٠) الإدلاج : السير باليل . والودائق : خع و دينة ، و عى شدة الحر فى الظهيرة .
 ٢٥ - سيرة ابن هشام - ٢٠

فلا ذنب لى قد قلت إذ أهملُنا معا أثيبي بود قبل إحدى الصَّفائين ِ النّبي بود قبل إحدى الصَّفائين ِ النّبي بود قبل أن تتشخط النّوى ويَناكى الأمير بالحبيب المُفارِق لا فلا في لا ضيَّعت سيرً أمانة ولا راق عيني عنك بعد ك رائين لا سوى أن ما نال العشيرة شاغل عن الود إلا أن يكون التّوامُن وقال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يُنكر البيتين الآخريَيْن منها له .

قال ابن إسماق: وحدثني يعقوب بن عُتبة بن المُغيرة بن الأُخنس، عن الزهرى عن ابن أبي حَدُّرد الأسلمي ، (قال) • قالت : وأنت فحيُيَّيت سبعا وعشرا ، وتُرًّا وثمانيا تَـنْتَرَى ۗ . قال : ثم انصرفتُ به . فضُربت عُنُقه .

قال ابن إسحاق : فحدثنى أبو فراس بن أبى سُنبلة الأسلمى ، عن أشياخ مهم ، عن كان حضرها مهم ، قالوا : فقامت إليه حين ضُربت عُنُفَه ، فأكبَّت عليه ، فا زالت تقبله حتى ماتت عنده ٧ .

(شمر رجل من بني جذيمة في يوم الفتح ) :

قال ابن إسماق : وقال رجل من بني جَلَّدِيمة :

جزى الله عنا مُد بُلا حيث أصبحت جزاءة بُوسَى حيث سارت وحلَّت أقامُوا على أفْضَاضِنا يَقْسِمُو َنَهَا وقد تَهَلَت فينا الرّماح وعلَّت فواقه لَوْلا دينُ آل عَمَّد للله هـربت منهم خيُول فشلَّت فواقه لَوْلا دينُ آل

- (١) الصفائق : صوارف الخطوب وحوادثها ؛ الواحدة : صفيقة .
  - (۲) تشحط : تبعد . والنوى : البعد .
    - (٣) ولا راق : ما أعجب .
  - (٤) التوامق : الحب ، و في هذا البيت و الذي قبله إقواه .
    - (ه) زيادة يقتضيها السياق .
  - (٦) تترى : متتابعة ، وأصله وترى ، أبدلت التاء من الواو .
    - (٧) كذا في م ، ر . و في ا : « ماتت عليه » .
- (A) الأقضاض : جمع قض ، وأراد به هنا الأموال الهتمعة . يقال : جاء اللوم تشهم بقضيضهم : إذا جاءوا بأجمهم . وبهلت . من اللهل ، وهو الشرب الأول . وعلت ، من العلل ، وهو الشرب الثافى .
  - (٩) شلت : أي طردت .

وما ضَرَّهم أن لا يُعينوا كتيببة كرِجْل جَرَاد أرسلت فاشْمَعَلَّتِ ا فَامًّا بِلِسِوْا أَو يَثُوبُوا لِأَمْرِهُمْ فَلا نَحْنَى نَجْزِيهِم بَمَا قَد أَضَلَّتِ؟

(شعر و هب فی الرد علیه ) ،

فأجابه وهب ، رجل من بني ليث ، فقال :

دَّعَوْنَا إلى الإسلامِ والحَقَّ عامرًا فَمَا ذَنْبُنَا فِي عامرٍ إذْ تَوَلَّتِ وَمَا ذَنْبُنَا فِي عامرٍ لا أَبَا كَفُسِمْ لِلاَنْ سَفِهِتَ أَحَلامُهُم ثُم ضَلَّتِ وما ذَنْبُنا فِي عامرٍ لا أَبَا كَفُسِمْ فِي لاَنْ سَفِهِتَ أَحَلامُهُم ثُم ضَلَّتِ وقال رجل من بني جَـَدْيمة :

ليهيُ بني كَعْب مُقدَّم خالد وأصابه إذْ صَبَّحتنا الكتائبُ \* فلا تيرة " بسعَى بها ابن خُوَيْللا وقد كُنتَ مكفيًّا لوَانَّك غائبُ ؛ فلا قُومُنا يَنْهَـوَّن عناً غُوا آبَهُم ﴿ وَلَا الدَّاءَ مِنْ يُومُ الغُمُيصَاءِ ذَاهِبُ ۗ • (شعر غلام جذى هارب أمام خالد) :

وقال غلام من بني جَدَيمة ، وهو يسوق بأمه وأختين له وهو هارب بهن مري حيش خالد:

رَخُينَ أَذْ يَالَ المُرُوطُ وَارْبَعَنُ مَشَى حَيِيًّاتٍ كَأَنْ لَم يُفُزَّعَنَ 1 إن مُمْنَعَ اليومَ نِساءٌ مُمْنَعَدَهُ

( ارتجاز غلمة من بني جذيمة حين سمعوا بخاله ) :

وقال غيائمة من بني جنَّا يمة ، يقال لهم بنومُساحيق ، يرتجزون حين سمعوا بخالد فقال أحدهم :

قد عكيمتُ صفراء ُ بيضاء ُ الإطلِل ﴿ يَحُوزُها ذُو ثَلَقَةٍ وذُو إبيل ٢ َ لَا مُعْنِينَ اليوم ما أَعْدَنِي رَجُلُ

<sup>(</sup>١) رجل جراد : جماعة منه . و اشملت : تفرقت .

<sup>(</sup>٢) يثوبوا : يرجعوا .

<sup>(</sup>٣) مقدم ، بتشديد الدال ، أي قدوم .

<sup>(</sup>٤) الترة : العداوة وطلب الثأر .

 <sup>(</sup>٠) غواتهم : سنهاءهم .
 (٢) المروط : جمع مرط، وهو كساه من محز أو هيره، وأربعن ، يقال: ربعت طيه إذا أثمت طيه .

<sup>(</sup>٧) الإطل: الخاصرة. والثلة ، يغتج الثاء : القطيع من الغنم .

وقال الآخر :

قد علمت صفراء تُلهى العرسا لا تملا الحتيزوم منها تهساً الآضرية اليوم ضربا وعساً ضرب المحللين تخاضا قعساً الوقال الآخر:

أ قسمَتُ ما إن خادر ذو لبده شتن البنان في غداة برده و معدم المُحيدًا؛ ذوسبال ورده في برزم بين أيكة وجمعه وما خداد بأصدق الغداة منى بخسد في المخسد في الغداة منى المخسد في المخسسة في المخ

# مسير خالدبن الوايد لهدم العزى

( شمالد و هدمه العزى ) :

ثم بعث رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى العُزَّى ، وكانت بنخللة ^ ، وكانت بيتا يعظمه هذا الحيّ من قُريش وكنانة ومُضَر كلها ، وكانت صدّ نتها وحُمجًابها بني شيبان من بني سُلتم حلفاء بني هاشم ، فلما سمع صاحبها السَّلْمي بمسير خالد إليها ، علَّق عليها سيفه ، وأسنند في الجبل ٩ الذي هي فبه وهو يقول :

 <sup>(</sup>١) الحيزوم : أسفل مظام الصدر ، وهو ما يقع طيه الحزام . والنهس : أكل اللحم بمقدم الأسنان بريد أنها قليلة الأكل .

 <sup>(</sup>۲) وعسا : سريما. والمحلون الذين خرجوا من الحرم إلى الحل . والمخاض الإبل الحوامل .
 والقمس : التي تتأخر وتأني أن تمشى .

 <sup>(</sup>٣) الحادر : الأسد الداخل في الحدر ، والحدر ، الأجمة ، وهي موضع الأسد . واللبدة : الشمر
 الذي قوق كتفيه . وشئن : غليظ . والبنان : الأصابع . وبرده : أي باردة .

<sup>(</sup>٤) جهم : عابس . والمحيا :الوجه .

<sup>(</sup>ه) كذا في م ، ر . والسبال : الشعر الذي حول فه . وفي (١) الشبال : وهوجمع شبل .

<sup>(</sup>١) يرزم : يصوت . والأيكه : الشجرة الكثيرة الأغسان . , الجمعة الغلمة لليهوق والأغسان .

<sup>(</sup>٧) ضار: متمود . والتأكال : الأكل . والنجدة : الشجاعة ،

<sup>(</sup>٨) نخلة : اسم موضع .

<sup>(</sup>٩) أستد في الجبل : ارتفع فيه . .

أبا عز شُدًى شدَّة لا شَوَى لها العلى خالد ألنَّى القبناع وشسمَّرى با مُزَّ إنْ لم تقتُسلى المرء خالدًا فبنُوثى بإثم عاجل أو تَنتَصَّرى الله فلما انتهى إليها خالد هدمها ، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن إسحاق : وحدثنى ابن شهاب الزّهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود ، قال : أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد فتحها خُس عشرة ليلة يقصُر الصلاة :

قال ابن إسحاق : وكان فتح مكة لعشر ليال بقين من شهر رمضان سنة ثمان :

## غزوة حنين في سنة ثمان بعد الفتح

( اجتاع هوازن ) :

قال ابن إسماق: ولما سمعت هوازن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتح الله عليه من مكة ٣ ، جمعها مالك بن عوف النصرى ، فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها ، واجتمعت نصر وجنه كلها ، وسعد بن بكر ، وناس من بني هيلال ، ولم يشهد ها من قيس عيلان إلا هؤلاء ، وغاب عها فلم يحضرها من هوازن كعب ولاكلاب ، ولم يشهدها منهم أحد له اسم ، وفي بني جنه م دريد بن الصمة شيخ كبير ، ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب ، وكان شيخا بحربا ، وفي فقيف سيدان لم ، (و ، ) في الأحلاف قارب بن الأسود بن مسعود ابن معمود ابن معمود بن مالك ، وأخو ، أمر بن الحارث بن مالك ، وأخو ، أحر بن الحارث ، وجماء أمر الناس إلى مالك بن عوف النصرى . فلما أجمع السبر إلى رسول الله عليه وسلم حط مع الناس أمو المم ونساءهم وأبناءهم ، فلما نزل بأوطاس وسول الله عليه وسلم حط مع الناس أمو المم ونساءهم وأبناءهم ، فلما نزل بأوطاس وسول الله صلى الله عليه وسلم حط مع الناس أمو المم ونساءهم وأبناءهم ، فلما نزل بأوطاس و

<sup>(</sup>١) كذا في ١. ومنى لاشوى لها : أنها لا تبق على شيء . وفي ا ولا ثوى لها ه

 <sup>(</sup>۲) بوئی: ارجعی ، وفی البیت خرم .

<sup>(</sup>٣) كذا في م ، ر . و في ا « من فتيح مكة . .

<sup>(</sup>٤) زيادة عن ا .

أوطاس : راد في ديار هو ازن كانت فيه وقعة حديث، وفيها قال النبي صلى الله عديه وسلم ;

اجنمع إليه الناس ، وفيهم دريد بن الصّمة في شجار اله يُقاد به ، فلما نزل قال : بأي واد أنّم ؟ قالوا : بأوطاس ، قال : نيع عجّالُ الحيل ! لاحترن صرّس المواهم ولا سَهَلَ د هُسُل ، مالي أسمع رُغاء البعير ، و نهاق الحمير ، وبُكاء الصغير ، ويُعار النشّاء ؛ ؟ قالوا : ساق مالك بن عوف مع الناس أموا لحمير ، وبُكاء الصغير ، قال : أين مالك ؟ قيل : هذا مالك ودُعي له ، فقال : يامالك ، إنك قد أصبحت رئيس قومك ، وإن هذا يوم كائن له ما بعد من الآيّام . مالي أسمع رُغاء البعير ، وبُهاق الحمير ، وبُكاء الصغير ، ويُعار الشّاء ؟ قال : سُقت مع الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم ، قال : ولم ذاك ؟ قال : أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهلك ومالك ، ينفعك إلا رجل بسيفه ورُعه ، وإن والله! كانت عليك فضيحت في أهلك ومالك ، ثم قال : ما فعلت كعب وكلاب ؟ كانت عليك فضيحت في أهلك ومالك ، ثم قال : ما فعلت كعب وكلاب ؟ فالوا : لم يشهدها منهم أحد ، قال : غاب الحد ٧ والجد ، ولوكان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولاكلاب ، ولود د ث أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب ؟ ورفعة لم تغب عنه كعب ولاكلاب ، ولود د ث أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب ، ولود د ث أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب ، وله الحد ، ولوكان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولاكلاب ، ولود د ث أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب ، فن شهدها منكم ؟ قالوا : عمرو بن عامر ، وعوف بن عامر ، قال : فانك الجذاعان ٩ من عامر ، كاني المؤد عال ؛ إمالك ، إنك لم تصنع بتقديم ذاتك الجذاعان ٩ من عامر ، لاينفعان ولا يضران ؛ يا مالك ، إنك لم تصنع بتقديم

الآن حمى الوطيس ، وذلك حين استمرت الحرب ، وهي من الكلم التي لم يسبق النبسي إليها . (راجع معجم باتوت والسهيل) .

<sup>(</sup>١) الشجار : شبه الهودج إلا أنه مكشوف الأعلى . ( عن أبي ذر ) .

<sup>(</sup>٢) الحزن : المرتفع من الأرض . والضهرس : الذي فيه حجارة محددة .

<sup>(</sup>٣) الدهس: اللين الكثير التراب.

<sup>(</sup>٤) يعار الشاء : صوتها .

 <sup>(</sup>a) أنقض به ، أى زجره . من الإنقاض ، وهو إن تلصق لسانك بالحنك الأعل ، ثم تصوت في حافيته من غير أن رفع طرفه عن موضعه . أو هو التصويت بالوسطى و الإبهام كأنك تدفع بهما شهئا ، وذلك حين تتكر على غيرك قولا أوعملا .

 <sup>(</sup>٦) قوله و راعی ضأن » یجهله بذلك ، كا قال الشاهر :
 أصبحت هز م الراعی الضأن أحجه ما ذا یریبك من راحی الضأن !

 <sup>(</sup>٧) غاب الحد : يريد الشجاعة و الحدة .

<sup>(</sup>٨) الحلمان : يريد أنهما ضعيفان في الحرب ، يمنزلة الحلو في سه ،

البيضة بيضه هوازن اللي نحور الخيل شيئا ، ارْفَعَهُم إلى مُتمنَعْ بلادهم وعُلَيَا قومهم ، ثم النَّقَ الصَّبَّاءَ العلى مُتُون الخيل ، فإن كانت لك لحق بك مَن والله وراء ك ، وإن كانت عليك ألفاك ذلك قد أُحرزت أهلك ومالك . قال: والله لاأفعل ذلك ، إنك قد كَبرت وكبر عقالك . والله لتطعينتنى يا معشر هوازن أو لاتَّكِينَّ على هذا السَّيف حتى يخرج من ظهرى . وكره أن يكون لدريد بن الصّمة فيها ذكر أو رأى ؛ فقالوا : أطعناك ؛ فقال دريد بن الصّمة : هذا يوم لم أشهد ، ولم يفندنى :

ياً لَيَنْ فِيها جَـــذَعُ الْخُبُّ فِيها وأَضَـعُ " أَقُودُ وطْفاءَ الزَّمَعُ كَأَنَّها شَاةً صَـــدَعُ ا

( الملائكة و ميون ماك بن موف ) :

قالُ ابن إسماق : ثم قال مالك للناس : إذا رأيتموهم فاكسروا جُفُون سيوفكم ، ثم شُدّوا شَدَّة رجل واحد .

قال : وحدثنى أمينة بن عبد الله بن عمرو بن عمان أنه حُدَّث : أَنَّ مَالَكُ بن عوف بعث عيونا من رجاله ، فأتوه وقد تفرَّقت أوصا ُلهم ، فقال : ويُلكَكُم الم ما شأنكُم ؟ فقالوا : رأينا رجالا بيضًا على خيل بُلْق ، فوالله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى ، فوالله ما ردة فلك عن وجهه أن مضَى على ما يريد :

( بعث ابن أبي حدرد عينا على هوازن ) :

قال ابن إسحاق : ولما سمع بهم نبيّ الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم عبد َ الله

<sup>(</sup>١) بيضة هوازن : جماعتهم .

<sup>(</sup>٢) الصباء : جمع صابي ، وهم المسلمون عندهم ، كانوا يسمونهم بهذا لأنهم وعنوا من دينهم ، أن هرجوا من دين الجاهلية إلى الإسلام .

<sup>(</sup>٣) الحفاع : الشاب . وأخبب والوضع : ضربان من السير .

<sup>(</sup>ع) الوطة أو : القطويلة الشعر ، والمزمع : الشمر الذي فوق مربط قيد الدابة ، يريد بنوسه صفتها هكذا هو يحموه في وصف الخيل ، والشاء هنا : الومل ، وصدع : أي رمل بين الوعلين ، ليس بالعظم والابالحقيد ه

ابن آبى حدَّرد الأسلمي ، وأمرَه أن يدخل في الناس ، فيقيم فيهم حتى يعلم على مجله على من علم على علم النية بخبرهم : فانطلق ابن ُ أبى حدَّرد ، فدخل فيهم ، فأقام فيهم ، حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه ، ثم أقبل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبره الخبر ، (فلاعا رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ، فأخبره الخبر فقال عمر : كذب ابن أبى حدرد : إن كذَّ بنني فربما كذَّ بنت فقال عمر : يارسول الله ، ألا تسمع ما يقوا ابن أبى حدرد ؟ فقال رسول الله عليه وسلم قد كنت ضالا فهداك الله ياعمر) !.

#### (سأل الرسول صفوان أدراعه وسلاحه فقبل) :

فلما أجمع رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم السير إلى هوازن ليلقاهم ، ذ كر له أن حند صفوان بين أميت ٢ أدراعا له وسلاحا ، فأرسل إليه وهو يومنذ مشرك ، فقال : يا أبا أُميت ، أعرنا سلاحك هذا نكل فيه علونا غداً ، فقال صفوان : أغصبا ياعمد ؟ قال : بل عارية ومضمونة حتى نؤد يها إليك ؛ قال : ليس بهذا بأس ، فأعطاه ميتة درع بما يكفيها من السلاح ، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله ٣ أن يكفيهم حملها ، ففعل :

## ( خروج الرسول بجيشه إلى هوازن ) :

قال : ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ألفان من أهل مكة مع عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا معه ، ففتح الله بهم مكة ، فكانوا اثنى عشر ألفا ، واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عتتّاب بن أسيد بن أبي العيص بن أميّة ابن عبد شمس على مكة ، أميرًا على من تخلّف عنه من الناس ، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه يريد لقاء هموازن .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين أغفلته نسخة ا . وهو ملكور فيشرح الزرقاني على المواهب من رواية الواقدي .

 <sup>(</sup>۲) وهو يومئذ في المدة التي جعل له رسول اقد صلى الله عليه وسلم الخيار فيها . ( راجع شرح الهواهب ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في ا . و في م ، ر : و طلب منه أن يكفيهم . . . البغ ه .

## ر فسيدة عباس ابن مرداس) ،

فقال عباس بن مرداس السلمي : أصابتِ العامَ رِعْلاً غُولُ مُوسَمِّم ﴿ وَسُطَّ البيوتِ وَلَوْنُ الغُولِ ٱلوانُ ٢ با كَمْنُ أُمَّ كِلابِ إذ تُبَيِّتُهُم لاتلَّفْظُوها وشُدُّوا عَقَدَ ذِمَّتَكُم شَنْعاء جُلُلُ من سَواتها حَضَنَ ليستَ بأطيبَ مَا يَشْتُوى حَذَفُ وفي هوازِن قوم خسير أن بهم . فيهم أُخُ لُو وَفَوْا أُو بَرَّ عَهَدُ هُمُ أبليغ هوازن أعسلاها وأسفكها انی آظن رسول الله صابحکم ا فيهم أخوكم سُلْتَيم غَــَيرَ تارَكِكُمْ وفي عِضَادته اليَّمني بنو أسـَـــد تكاد تَرْجُف منه الأرض رَهبتـــهُ

خيلُ ابن هنوْذَة لاتنُنْهني وإنْسانُ ٢ أنَّ ابنَ عمَّكم سيعدٌ ودُهُمان؟ لن تَرْجعوها؛ وإن كانتُ تُجَلِّلَةً • ما دام في النَّعَسَم المأخود ألبانُ وسال فو شوغر مها وسُسلوان ا إذ قال : كل شواء العَير جُوْفان ۗ ۗ داء َ الىمانى فان لم يغــــدرُوا خانُوا ولو مَهَكُنْناهُمُ الطَّعْنَ قد لانُوا مِنَّى رسالَةً نُصْح فيله تبِبْيان ُ جَيَّشًا لَهُ ۚ فِي فَـَضَاءِ الْأَرْضِ أَرْكَانُ والمسلمُونَ عبادَ الله غَسَّانُ والأجْرَبَان بنو عَبْسُ وذُبُيْهَانَ؟ وفي مُقَـــدًمه أوْسُ وُعْمَانُ

<sup>(</sup>١) رمل : قبيلة من سليم . والغول : الداهية .

<sup>(</sup>٢) إنسان : قبيلة من قيس ، ثم من بني نصر . قاله البرق . وقبل هم من بني جشم بن يكر ( الظر **لسهيلي** ) . وقال أبو ذر : إنسان هنا اسم قبيل في هوازن .

<sup>(</sup>٣) سعد و دهمان : ابنا نصر بن معاویة بن بکر ، من هوازئ .

<sup>(</sup>٤) كذا في م ، ر . وفي ا و لاتر جموها ي .

<sup>(</sup>٥) مجللة : مغطية .

<sup>(</sup>٦) حضن : جبل بنجد . وذو شوغر ، وسلوان : و ادیان .

 <sup>(</sup>٧) حذف هنا : اسم رجل، وهو بالحاه المهملة والذال المعجمة . ويروى أيضًا جدف بالحيم والدالى المهملة ، وهي رواية الحشي . والدير : حمار الوحش . والجوفان : خرموله . يريد أن كل ما يشوى من العير فهو كالغرمول لا يستساغ .

<sup>(</sup>٨) نهكناهم : أي أذللناهم ، وبالغنا في ضرهم .

<sup>(</sup>٩) سميا الأجربين تشبيها لهما بالأجرب الذي يفر الناس مد .

فال ابن إسماق : أوْس وعَمَّان : قَسَيلًا مُنْزَيَّنْـةَ ،

قال ابن هشام : من قوله « أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها » إلى آخرها ، فى هذا اليوم ، وما قبل ذلك فى غير هذا اليوم ، وهما مفصولتان ، ولكن ابن إسحاق جعلهما واحدة :

## (أمر فات أنواط) :

قال ابن إسحاق: وحدثنى ابن شهاب الزّهرى ، عن سنان بن أبي سنان الد وَلَى ، عن أبي واقد الليثى ، أن الحارث بن مالك ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حُنين ونحن حديثو عهد بالجاهلية ، قال : فسرنا معه إلى حُنين ، قال : وكانت كفيّار قريش ومن شواهم من العرب لهم شجرة عظيمة خضراء ، يقال لها ذات أنواط ، يأتونها كلّ سنة ، فيعلّقون أسلحهم عليها ، ويذبحون عندها ، ويعكفون عليها يوما . قال : فرأينا ونحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد رة خضراء عظيمة ، قال : فتنادينا من جنّبات الطبّريق : يا رسول الله ، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال رسول الله عليه وسلم : الله أكبر ، فلم و الذي نفس محمد بيده ، كما قال قوم موسى لموسى : و اجمعل لنا آلها كما كم م آلهم آلهم قوم موسى لموسى : و اجمعل لنا آلها كما كم آلهم آلهم آلهم قوم موسى لموسى ، لمركبن سنن من كما قال قبلكم .

#### ( لقاء هوازن وثبات الرسول ) :

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه جابر بن عبد الله ، قال: لما استقبلنا وادي حُنين انحدرنا في واد من أودية تهامة أجوف احطَّوط ٢ ، إنما ننحدر فيه انحدارا ، قال: وفي عماية الصَّبْح٣ ، وكان القوم ُ قد سبقونا إلى الوادي ، فكَمَنْوا لنا في شيعابه وأحنائه ؛ ومتضايقه ،

<sup>(</sup>١) تهامة : ما انخفض من أرض الحجاز . وأجوف : متسع . وحطوط : متحدد .

<sup>(</sup>۲) كذا ني ا . وني م ، ر ؛ و أجوف ذي خطوط ۽ .

<sup>(</sup>٣) عماية الصبح : ظلا مه قبل أن يتبين .

<sup>(</sup>٤) الشماب هنا : الطرق الحفية . وأحناؤه : جوانيه. و رواية الزرقاني : هوأجنا يه س

رفد أجمعوا ونهيئنوا وأعدّوا ، غوالله ماراعنا وتحن منحطون إلا الكتائبُ قد شَدّوا علينا شَدّة رجل واحد ، وانشّمرالناس ! راجعين ، لايكنوى أحدٌ على أحد .

وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ، ثم قال : أين أيها الناس ؟ مَلَمُ مَال : فلا شيء ٢ ، تَمَلَت مَلَمُ مَلُمُ والله : فلا شيء ٢ ، تَمَلَت الإبل بعضُها على بعض ، فانطلق الناس ، إلا أنه قد بتى مع رسول الله صلى الله عليه رسلم نَفَر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته .

## ( أسماء من ثبت مع الرسول ) :

وفيمن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر ، ومن أهل بيته على بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلّب ، وأبوسفيان بن الحارث ، وابنُه ، والفضل بن العباس، وربيعة بن الحارث ، وأسامة بن زيد . وأيمن بن عُبيد ، قُتُل يومئذ

قال ابن هشام : اسم ابن أبي سفيان بن الحارث جعفر ، واسم أبي سُفيان المغيرة ؛ وبعض الناس يَعُدُدُ فيهم 'قَتْم بن العباس ، ولا يعد ابن َ أبي سفيان .

قال ابن إسحاق : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه جابر بن عبد الله ، قال : ورجل من هوازن على جمل له أحمر ، بيده راية سوداء فى رأس رمح له طويل ، أمام هوازن ، وهوازن خلفه ، إذا أد رك طبّعتن يرعمه ، وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبَّبَعوه .

#### ( شماتة أبي سفيان وخير ، بالمسلمين ) :

غال ابن إسحاق : فلما انهزم الناس ، ورأى من كان مع رسول القصلي الله عليه وسلم من جُفاة أهل مكة الهزيمة ، تكلّم رجال منهم بما في أنفسهم من الضغن " ، فقال أبو سفيان بن حرب : لا تنتهى هزيمتهم دون البحر ، وإن الأزلام لمعة في كتانته ، وصرخ جبّلة بن الحنبل - قال ابن هشام : كلّد ت بن الحنبل - وهو

<sup>(</sup>١) انشمر الناس : انفضوا والهزموا .

 <sup>(</sup>۲) كذا في الأصول , و في شرح المواهب : و فلئي شيء ه , يريد : فلشيء مظيم .

<sup>(</sup>٣) الضغن ؛ العداوة .

<sup>(1)</sup> الضمير راجع إلى أبي سغيان . والأزلام : السهام الى يستقسمون بها .

مع أخيه صفوان بن أمينة مشرك فى المداة النى جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا بطل السَّحْرُ اليوم ! فقال له صفوان : اسكتْ فَضَ الله فاك ا ، فوالله لأن يَرُبَّنَى ٢ رجل من هُوازن : (شعر حسان فى هجاء كله ) :

٣ قال ابن هشام : وقال حسَّان بن ثابت يهجو كلَّدَة :

رأيتُ سوادًا مِن بَعيد فراغى أبو حَنْبَلِ ينزو على أمّ حَنْبَلِ كَانَ الذى ينزو به فَوْق بَطْيْها فراغ قلكُوس مِن نِتاج ابن عزْهِلِ كَانَ الذى ينزو به فَوْق بَطْيْها فراغ قلكُوس مِن نِتاج ابن عزْهِلِ أنشدنا أبو زيد هذين البيتين ، وذكر لنا أنه هجا بهما صفوان بن أُميّة ، وكان أخا كَلَدَة لأمّه .

#### ( عجز شيبة عن قتل الرسول وقد هم به ) ،

قال ابن إسحاق : وقال شيبة بن عثمان بن أبي طلحة ، أخو بني عبد الدّ ار : قلت : اليوم أدرك أثأرى ( من محمد ) ، وكان أبوه قنتيل يوم أحد ، اليوم أفتتُل محمدا . قال : فأدرَّتُ برسول الله لأقتله ، فأقبل شيء حتى تَغَشَّى فؤادى ، فلم أطق ذاك ، وعلمت أنه ممنوع منى .

قال ابن إسحاق : وحدثى بعض أهل مكة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين فيصل من مكة إلى حنين ، ورأى كثرة من معه من جنود الله : لن نغلب اليوم من قبلة .

قال ابن إسحاق : وزعم بعض الناس أن رجلا من بني بكر قالها :

( رجوع الناس بنداء العباس و الانتصار بعد الهزيمة ) :

فال ابن إسحاق : وحدثني الزُّهْرى ، عن كَثير بن العبَّاس ، عن أبيه العبَّاس ابن عبد المطَّلب . قال : إنى لمَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخيذ بمحكمة

<sup>(</sup>١) فض الله فاه : أي أسقط أسنانه .

<sup>(</sup>٢) يربني : يكون ربالي ، أي مالكا على .

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى قوله : ﴿ وَكَانَ أَخَا كُلَّاهُ لِأَمَّهُ ﴾ ساقط في أ ﴿

<sup>(</sup>٤) زيادة من ا .

هلته البيضاء قد شَجَرْتُها بها ١ ، قال : وكنتُ أمراً جسيا شديد الصوت ، قان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين رأى ما رأى من الناس : أين أيها الناس ؟ فلم أر الناس يَلُوُون على شيء ، فقال : با عباس ، اصرُخْ ، يامعشر الأنصار : يامعشر أصحاب السَّمْرَة ، قال : فأجابوا : لَبَيْكُ ، لَبَيْكُ ! قال : فيذهب الرجل ليثنى بعبره ، فلا يقدر على ذلك ، فيأخذ درْعه ، فيقذفها في عنقه ؛ ويأخذ ميفه و تُرسه ، ويقتحم عن بعيره ، ويخللي سبيله ، فيؤم الصوت ، حتى ينهي إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم : حتى إذا اجتمع إليه منهم مينة ، استقبلوا الناس ، فاقتتلوا ، وكانت الدّعوى أول ما كانت : يا لله تصلى الله عليه وسلم عليه أنشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وكائبه ، فنظر إلى مجتلك القوم ٢ وهم يَجْتلدون ، فقال : الآن تحميي الوطيس ".

قال ابن إسحاق: وحدثى عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه جابر بن عبد الله ، قال: بينا ذلك الرجل من هموازن صاحبُ الراية على جله يصنع ما يصنع ، إذ هوى له ؛ على بن أبي طالب رضوان الله عليه ورجل من الأنصار يريدانه ، قال: فيأتيه على بن أبي طالب من خلفه ، فضرب عُرقُوبَي الخصار ، فوقع على عجزه ، ووثب الأنصارى على الرجل ، فضربه ضربة أطنَ قدَدَمَه ، بنصف ساقه ، فانجعف لا عن رحله ، قال: واجتلد الناس ، فوالله ما رجعَت راجعة الناس من هزيمهم حتى وجلوا الأسارى مكتفين عند رسول الله

صلى الله عليه وسلم ،

<sup>(</sup>١) شجرتها بها : أي وضعتها في شجرها ، وهو مجتمع اللحيين .

<sup>(</sup>٢) مجتلد القوم : مكان جلادهم بالسيوف ، وهو حَيث تكون المعركة . ٢

<sup>(</sup>٣) راجع الحاشية رقم ٥ ص ٤٣٧ من هذا الجزء.

<sup>(؛)</sup> يقال : هوى له وأهوي إليه : إذا مال عليه .

<sup>(</sup>ه) عجزه: مؤخره .

<sup>(</sup>٦) أطن قدمه : أطارها ، وسمع لضربه طنين ، أي هومه ه

 <sup>(</sup>٧) انجمت من رحله : سقط عنه صريعا .

قال : والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبى سفيان بين الحارث بن حبد المطلب ، وكان ممن صَـبَرَ يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان حسّن الإسلام حين أسلم ، وهو آخذ بشفّر بغلته ١ ، فقال من هذا ؟ قال : أنا ابن أمك ٢ يا رسول الله ؛

( شأن أم سليم ) :

قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الله بن أبي بكر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت فرأى أم سكتم ٣ بنة ميلحان ، وكانت مع زوجها أبي طلحة ؛ وهي حازمة وسطها بيبر دلها ، وإنها لحامل بعبد الله بن أبي طلحة ، ومعها جمل أبي طلحة ، وقد خشيبت أن يتعززها و الجدل ، فأدنت رأسه منها ، فأدخلت يدها في خيزامته امع الحطام ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أم سكتم ؟ قلت : نعم ، بأن أنت وأي يا رسول الله ، اقتبل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما تقتل الذين بنها تألونك ، فإنهم لذلك أهل ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو يكنى الله يا أم سكتم ٧ قال : ومعها خينجر ٨ ، فقال لها أبو طلحة : ما هذا الحنجر معك يا أم سكتم ؟ قالت : خينجر أخدته ، إن دنا مني أحد من المُشركين

- (١) الثفر بالتحريك : السير في مؤخر السرج .
- (٢) قوله : أنا ابن أمك : إنما هو ابن عمل ، لكنه أراد أن يعترب إليه ، لأن الأم التي هي الحد: فد تجمعهما في النسب .
- (٣) فى اسمها خلا**ف ، قبل هى ( مليكة بنت ملحان ) وقبل ( رميلة ) ، ويق**ال ( سهيلة ) . وتعر ف بالغميصاء ، لرمص كان فى عينهما .
  - (٤) هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام .
    - (ه) يعزها : يغلبها .
  - (٦) الحزامة : حلقة من شعر تجعل في أنف البعير . ١
- (٧) وفى رواية: إن الله قد كنى وأحسن . ويؤخذ من رد النبى على أم سليم أن فرار المسلمين يوم حنبز لم يكن من الكبائر ، و لم يجمع العلماء على أن الفرار معدود فى الكبائر إلا فى يوم بدر ، قال تعالى : ( و مؤ يوهم يومئذ دبره) فيومئذ إشارة إلى يوم بدر ، أما الفارون يوم أحد فقد نزل فيهم : ( ولقد مفا ألله عهم) وأ الفارون فى يوم حنين فقد نزل فيهم أيضا ( ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ) إلى قوله ، ( فغرررجيم ) .
  - (٨) الخنجر بفتح الخاه ـ و كسرها ـ السكين .

لمُعْمَجَتُهُ ١ به قال : بقول أبو طلحة : ألا تسمعُ يا رسول الله ما تقول أمّ سُكْتُم الا مينصاء :

( شعر مالك بن عوف في هزيمة الناس ) :

قال ابن إسماق : وقد كان رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم ، حين وجمَّه إلى حثَّين ، قد ضمَّ بني سُلُتِم الضحاك بن سفيان الكِلابي ، فكانوا إليه ومعه ، ولما انهزم الناس قال مالك بن عوف يرتجز بفرسه : :

أَقْدُمْ أَمِحَاجُ إِنَّهُ يَوْمٌ نُكُرُ مِثْلَى عَلِي مِثْلُكَ بِحَمْى ويتَكُرُّ ٢ إذا أَرْضِيعَ الصَّفَّ يَوْما والدَّبُرُ ثُمَّ احزالَّتَ زُمَرٌ بعد زُمَرْ المُحَدِّ كَتَابُ بِكُلُ فيهن البَصَرْ قد أطنعُن الطَّعنة تَقَذِي بالسَّبُر ا حين يُلذَمُ المُسْتِعَكِينُ المنجَحر وأطعنُ النَّجلاءَ تَعَوْيَ وَتَهِـــرْ • لهَا مِنَ الْجُوفُ رَشَاشٌ مُنْهُمَرِ تَقَفْهُمَ اللهِ اللهِ تَعْلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ العامِلِ فَيْهَا مُنْكَسِرٌ يَا زَيْدُ يَا بن مَعْهُمَ أَيْنَ تَفْرَ لا قد نتفيد الضِّرْسُ وقد طال العُسُمُرْ أَ " فَي أَمْنَالِهَا عَسِيرُ عَمَرِ ١ إِذْ مُخَرَّجُ الحَاصِنُ مِن تَحَتَ السُّنْرُ \* ا

قد علم البيضُ الطُّويلَاتُ الْحُمُرُ^

(۲) محاج : اسم فرس مالك بن عوف .
 (۳) احزالت : ارتفعت . وزمر حماعات .

(٤) يكل فيهن البصر : يعيا عن إدراك نهايتها لكثرة عددها . والسبر : جمع سبار ، وهو الفتيل يسبر ٧ الحرح . وتقذى يقال : قذت العين تقذى (من باب رمى ) قذيا وقذيانا : قذفت بالغص والرمص : وممر تقذی بالسبر : تقذف بها لکثرة مایندفق منها من دم ونحوه .

(•) المستكين : الذليل الحانع . والمنجحر : المتسر في جحره ، والمراد من اعتصم بمكان و النجلاء : الطعنة المتسمة , وتعوى وتهو : أي التي يسمع الحروج اللم منها صوت كالعواء والحرير . .

(٦) الرشاش : ما يخرج من الدم متفرقا . ومنهمر : منصب . وتفهق : تنفتح . وينفجر : يسيل

(٧) ً الثملب : قَالَ خَلَ مَنْ عَصَا الرَّمِحَ فَى السَّنَانَ . والعامل : أُعلَى الرَّمَّحَ . (٨) نفد الضرس : يربد أنه كبرت سنه حتى ذهبت أسنانه ، فهو محتنك مجرب . و الحدر : جمَّع خَارٍ ، ( رهو ثوب تغطى به المرأة رلاسها .

(١) الغمر : بفتح فكسر : أو بفتحتين (وفيه لغات أخرى ) الذي لم يجرب الأمور .

(ُ٠٠) كَذَا في ا . والحاصّن : العفيفة "المُعتنعة . وفي م ، ر: وَ الحاضن بـ ( بالضاد المعجمة ) وهي التم

<sup>(</sup>١) بمجته : يقال : بعج بطنه ، إذا شقه .

وقال مالك بن عوف أيضا:

أَفْدُمْ مُعَاجُ إِنَّهَا الْأَسَاوِرَهُ وَلاَ تَغَسُّرُنَّكَ رَجُلُ نَادُرِهُ \* قَالَ ابن هشام : وهذان البيتان لغير مالك بن عوف في غير هذا اليوم \*

( شأن أبى قتادة وسلبه ) :

قال ابن إسماق : وحدثني عبد الله بن أبي بكر ، أنه حُدَّث عن أبي قتادة الأنصاري قال : وحدثني من لاأتهم من أصحابنا ، عن نافع مولى بي غفار أبي محد عن أبي قتادة ، قالا ؟ : قال أبو قتادة : رأيت يوم حُنَّيْن رجلين يقتتلان : مسلما ومشركا ، قال : وإذا رجل من المُشركين يريد أن يعين صاحبه المشرك على المسلم . قال : فأتيته ، فضربت يده ، فقطعتُها ، واعتنقني بيده الأخرى ، فوالله ما أرسلني حتى وجدت ربح الدم ـ ويروى : ربح الموت ، فيا قال ابن هشام ، ـ وكاد يقتلني ، فلولا أن الدم نزفه • لقتلني ، فسقط ، فضربته فقتلته ، وأجهضني عنه القتال ؟ ، ومر به رجل من أهل مكة فسلبه ، فلما وضعت الحرب أوزارها ؟ وفرغنا من القوم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا فله سكبه ، فقلت : يا رسول الله ، والله لقد قتلت قتيلا ذا سكب ، فأجهضني عنه القيتال ، فا أدرى من استلبه ؟ فقال رجل من أهل مكة : صدق يا رسول الله ، وسكب فلك لاوالله ، لايرضيه منه ، تعميد إلى أسك من أسمد الله ، يقاتل عن دين الله ، لاوالله ، لايرضيه منه ، تعميد إلى أسك من أسمد الله ، يقاتل عن دين الله ، تقاسمه سكبه! اردد عليه سكب قتيله ، فقال رسول ألله عليه وسلم الله عليه وسلم : صدق الله عليه وسلم : صدق الله عنه يقاسمه سكبه! اردد عليه سكب قتيله ، فقال رسول ألله صلى الله عليه وسلم : صدق الله عليه وسلم : صدق

<sup>(</sup>١) الأساورة : جمع أسوار (يضم الحمزة وكسرها) وهوقائد الفرس ، وقيل هوالجبه الرمى بالسهام، وقيل هو الجيه الثبات على ظهر الفرس . ونادرة : أي قد فعوت وانقطعت وبعدمه

<sup>(</sup>٢) في غير هذا البيرم : يمني أنهما قيلا في يوم القادسية لافي حنين .

<sup>(</sup>۲) کذانی ا ،

<sup>(</sup>٤) كذا في م ، و وفي 1 : و حتى وجدت ربح الموت ، و يروى ربح الدم ، فيما قال ابن هشام ٥ .

<sup>(</sup>٠) نزفه الدم : سال منه حتى أضعفه ، فأشرف على الموت .

<sup>(</sup>٦) أجهضني عنه القتال : شغلي وضيق على وخليني .

 <sup>(</sup>٧) أوزار الحرب، أثقالها وآلاتها . وهي استعادة .

ار دد عليه سُلُبُه : فقال أبو ثتادة : فأخذته منه ، فبعته ، فاشتريت بثمنه تخترَ فا ا ، فانه لأوّل مال اعتمَقَدَ تُنه ٢ ،

قال ابن إسحاق : وحدثني من لاأتهم ، عن أبي سلمة ، عن إسماق بن عبد الله ابن أبي طلحة ، عنى أنس بن مالك ، قال : لقد استلب أبو طلحة يوم حُنُنَين وحد م صرين رجلا :

## (نصرة الملائكة) ؛

قال ابن إسحاق : وحدثنى أبي إسحاق بن يتسار ، (أنه حدث) ٣ عن جبير ابن مُطعَم ، قال : لقد رأيتُ قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل البجاد ؛ الأسود ، أقبل من السماء حتى سقط بيننا وبين القوم ، فنظرت ، فاذا نمل أسود مبثوث • قد ملأ الوادى ، لم أشك أنها الملائكة ، ثم لم يكن ٢ إلا هزيمة القوم . . . ; (هزيمة المشركين) :

قال ابن إسحاق : ولما هزم الله المشركين من أهل حُنين ، وأمكن رسولته صلى الله عليه وسلم منهم ، قالت امرأة من المسلمين :

قد غلبت خَيِلُ اللهِ خَيَـٰلِ اللهَّتِ واللهُ أَحَـَـــَى ُ بالثَّباتِ قال ابن هشام : أنشَدنى بعض أهل العلم بالرواية للشعر :

غَلَبَتْ خِيلٌ اللهِ خِيلُ اللاَّتُ وَخَيْسُلُهُ أَحَتَى اللَّبَاتَ

قال ابن إسحاق : فلما انهزمت هوازن استحرَّ \* القتل من ثنقیف فی بنی مالک ، فقتُدل منهم سبعون رجلا تحت راینهم ، فیهم عثمان بن عبد الله بن ربیعة بن الحارث

٢٠ - تيرة ابن مشام - ٢

 <sup>(</sup>۱) المخرف : نخلة واحدة أو نخلات يسيرة إلى عشر ، فأما ما فوق ذلك فهو بستان أو حديقة .
 ( انظر السميل ) .

 <sup>(</sup>٢) اعتقدته : يقال : اعتقدت مالى : أى اتخذت منه عقدة ، كما تقول : نبذة أو تطمة والأصلى في
 من العقد ، وأن من ملك شيئا عقد عليه .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ١.

<sup>(</sup>٤) البجاد : الكساء.

<sup>(</sup>ه) مبئوث : متفرق ه يعني رآه ينزل من السياء ، `

<sup>(</sup>١) كذا في م ، ر . وفي ب ا و و لم يكن ۽ .

<sup>(</sup>٧) أستعر : اشعد ,

ابن حبيب ، وكانت رايتهم مع ذى الحِمار ! ، فلما قُتيل أُخذها عُمَان بن عبد الله ، فقاتل بها حتى قُتُل :

قال ابن إسحاق : وأخبرنى عامر بن وهب بن الأسود ، قال : لمَّا بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قتلُه ، قال : أبعده الله ، فانه كان يُسِنْغِضُ وريشا ،

( الغلام النصراني الأغرل و ماكاد يلحق ثقيفًا بسببه ) :

عال ابن إسحاق : وحدثنى يعقوب بن عُتبة بن المُغيرة بن الأخلس : أنه قُتل آمع عَيْان بن عبد الله غلام "له نصراني آغر لُ ٢ ، قال : فبينا رجل من الأنصار يسلبُ قَتْل ثقيف ، إذ كشف العبد يسلبُه ، فوجده أغر لَ : قال : فصاح بأعلى صوته : يا معشر العرب : يعلم الله أن " ثقيفا غرل : قال المُغيرة بن شُعبة : فأخذت بيده ، وخشيت أن تذهب عنا في العرب ، فقلت : لاتقل ذاك ، فداك أبي وأمي ، إنما هو غلام لنا نصراني : قال : ثم جعلت أكشف له عن القيتلي ، وأقول له : ألا تواهم عنتين كما ترى :

( فرار قارب وقومه وشعر بن مرداس في هجائهم ) ،

قال ابن إسحاق : وكانت راية الأحلاف مع قارب بن الأسود ، فلما الهزم الناس أسند رايته إلى شجرة ، وهرب هو وبنو عمه وقومه من الأحلاف ، فلم يمقتل من الأحلاف غير رجلين : رجل من غيرة ، يقال له وهب ، وآخر من بي كبّة ، يقال له الحُلاح ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه قتل الحُلاح : قُتُل اليوم سيد شباب ثقيف ، إلا ما كان من ابن هنيدة ، يعنى بابن هنيدة الحارث بن أويس :

(قصيدة أخرى لابن مرداس) :

فقال عبيّاس بن مرداس السَّلَسَمى يذكر قارب بن الأسود وفيرارَّه من بني أبيه ، وذا الخماروحَبْسه قومتُه للموت :

<sup>(</sup>١) ذو الحمار : عوف بن الربيع .

<sup>(</sup>٢) الأغرل: هو الذي ليس مختن . والغرلة : هي الحلدة التي يقطمها الحاتث .

 <sup>(</sup>٣) كذا ق م ر ، وق ا وكنة ، بالنون ، قال أبو ش ، و ، ، ، ، و رواه الحشي بالياء بواحد؛ من العقل ، و مو الصواب ، .

الا مين مُبَلِّغ غَيْلان عَنِّى وسَوَّفَ إِخَالُ يَأْتِيهِ الْحَبَيرُ ا فتجثنا أسد غابات إلييم ويوم" كان قَبَيْلُ لَندَى حُنتَيْن ولم يك ذو الحمار رئيسَ قَوْم

وعُرْوَةَ } أَنْمَا أَرُّهُ مُسديى جوابا وقَوْلاً غسيرَ قولِكُما يتسميرُ بأنَّ أَنْحَمَّدًا عِبِدَّ رَسُولَ لَرِبُ لَا يَتَضِيلُ وَلا يَجُورُ وجيدناه نبيبًا مشل مُوسَى فكل فيسَّي أيخايرُهُ تخيرٍ ٢ وَيَنْسَ الْأَمْرُ أَمْرُ بَنِي قَسِي عَرَجٌ إِذْ تُقَسُّمَتُ الْأُمُورُ ٣ أَضَاعُوا أَمْرَهُمُ وَلَكُلُ قَوْمَ أَمْسِيرٌ والدَّواثرُ قَد تَدُورُ جنُسـودُ الله ضاحية تَســـيرُ؛ يؤُمُ الجَمَعَ جمعَ بنِي قَسَيي على حنتق تَكادُ له نطيرُ • وأُ قُسِمُ لو هُمُ مَكَنُوا لَسِرُنَا إليهِم بالخُنسود ولم يَغُوروا المَكُننَا أُسُسِد لِينَّة مُمَّ حَى أَبَحْناها وأسُسِلِمتِ النَّصُورُ ٧ فأقلْسَعَ والدَّماءَ به تَمُسُورُ^ مِنَ الْأَيْنَامِ لِم تَسَسَمَعَ كَيَوْمٍ ولِم يَسَسَمَعُ بِه قَوْمٌ ذُكُورُ قَتَكُنَا فِي الغَبَارِ بِنِي حُطَيَطٍ على راياتها والحَيْسِلُ زُورُا على راياتها والحيُّلُ زُوزُ ٩ لهـــم عَقَالٌ يُعاقب أو مَكبرُ أقام َ بِهِم على سَسَننِ المنابا وقد بأنت لِلْبُصْرِهِ الْأُمُسُورُ ١٠

و وما أدرى وسوف إخال أدرى ۽

- (٢) يخايره : يقول له : أنا خير منك . وغير : هو اسم مفعول أي مثلوب في الهير .
  - (۲) قسى : اسم ثقیف . ووج : اسم و اد بالطائف قبل حنین (
    - (١) ضاحية : بارزة لاتختنى .
    - (٥) نؤم : نقصد . والحنق النضب .
      - (٦) لم يغوروا : لم يذهبوا .
- (٧) لية « يكسر اللام » : اسم موضع قريب من الطائف , والتصور ؛ من هوا زن ، وهم رهط مالك اين عوف النصرى ( انظر السبيل ) .
  - (A) تمور : تسيل .
  - (٩) بنو حطيط : يروى هنا بالحاء والحاء ، وبالمهملة رواه الخشي . وزور : مائلة ،
    - (١٠) سنن المنايا : طريقها .

<sup>(</sup>١) الفعل المستقبل هو يأتيه ، وإن كان الحرف و سوف ، داخلا على إخال في الفظ ، فإن ما يدل طيه من الاستقبال إنما هو الفعل الثاني . وهو كقول زهير :

فَأَفَلُتَ مَنْ تَجَا مَهُمْ جُ يَضًّا ولا يُغيْسِني الأمُورَ أخُو التَّواني أحا بُهُـــمُ وحان وَمَلَكُنُوهُ بنو عوف تتمييـــح بهيم جيياد" فلتَوْلا قارِبٌ وبنو أبييـــه ِ ولكن الرياســة مُعمُّموها أطاعوا قاربا ولهم جـــدود وأحــــلام ً إلى عـِزَّ تصــــيرُ فان ُ يُهْدَوُا إِلَى الإِسْلامِ يُلْفُوا وإن لم يُستسلمُوا فهُمُ أَذَانًا كَمَا حَكَّتْ بني سَسَعَد وحَرْبٌ كَانَ بَنِي مُعَاوِيةَ بَنِي بَكْرٍ فقلُنا أسسليمُوا إنَّا أَخُوكُمُ كأن القوم إذ جاءُوا إلينا

وقت ل مهم بتشر كثيرًا ولا الغليق الضّريّرة الحَصُورًا أُمُورَهُمُ وأَفْلَتَتِ الصَّفَورُ ا أُرْهِ بِينَ لَمُمَا الفَصَافِصِ والشَّعَيرِ ا تُقُسِّمَتِ المزارعِ والقُصُـورُ على أيمن أشار به المُشيبر أُنُونَ النَّاسِ ما سَمَّر السَّمدِ ٢ بحرب الله ليس لهُم نَصيرُ برَهُ طُ بني غَسَرِيَّةً عَنْقَتَبرُ ٢ إلى الإسسلام ضَائنة تخنُورُ ٨ وقد برأت من الإحن ٩ الصُّدورُ مين َ البَّغَيْضاء بعـــد السَّلَم عُورُ

قال ابن هشام: غَيَلان : غَيَلان بن سَلَمَة الثقني ، وعُروة : عروة بن مسعود ا الثَّقتي :

<sup>(</sup>١) الحريف : الختنق بريقه .

 <sup>(</sup>۲) الغلق: الكثير الحرح ، كأنه تنغلق طيه أموره . والصريرة , بتشديد الياء ، تصغير الصرورة . وَهُوَ الذِي لَا يَأْتُى النَّسَاءُ . وَالْحُصُورُ هَنَا : يُعْنَى مَا قَيْلُهُ ، ويجوزُ أَنْ يَكُونُ مَعَنَاه : الحيوب الحجم عن

 <sup>(</sup>٣) أحام : أهلكهم . وحان : هلك .

<sup>(4)</sup> تميح : تمثيرمشيا حسنا . والفصافص : جمع فصفصة، وهي البقلة التي تأكلها الدواب ( البرسيم ) .

<sup>(</sup>ه) عبوها : أسئات إليهم وقادموا لحا .

<sup>(</sup>٦) أنوف للناس : أشرافهم والمقدمون فيهم . والمسهر : حاصة السيار وهم الذين يجتمعون المحديث

<sup>(</sup>٧) المنقفير : الداهية .

<sup>(</sup>A) نخود : تصبح .

<sup>(</sup>٩) كذا في م ه و . والإحق : خيج إحثة ه وهي العدارة . وفي ا : والثَّرة ، ه وهي يمني الإحتة ،

قال ابن إسحاق: ولما الهزم المشركون ، أتتوا الطائف ومعهم مالك بن عَوف ، وصكر بعضهم بأوطاس ، وتوجّه بعضهم نحو تختلة ، ولم يكن فيمن توجه نحو لخلة إلا بنو غيراة من ثقيف ، وتبعت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك في تخلة من الناس ، ولم تتبع من سلك الثنايا :

فأدرك ربيعة بن رُفَيِّع بن أُهبان بن ثعلبة بن ربيعة بن بربوع بن سَمَّال به ووف بن امرى القيس ، وكان يقال له ابن الدُّعُنَّة وهي أمه ، فغلبت على اسمه ، ويقال : ابني لذَّعة فيا قال ابن هشام — دُرَيْد بن الصّمة ، فأخذ بخطام جمله وهه يظن آنه امرأة ، وذلك أنه في شجار له ، فاذا برجل ، فأناخ به ، فاذا شيخ كبير ، وإذا هو دُرَيد بن الصّمة ولا يعرفه الغلام ، فقال له دُريد : ماذا تريد بي ؟ قال : أقتلك . قال : ومن أنت ؟ قال : أنا رَبِيعة بن رُفَيِّع السُّلَمي ، ثم ضربه بسيفه ، فلم يتُعْن شيئا ، فقال : بئس ما سَلَّحتك أمك ! خذ سيني هذا من مؤخّر الرحل ، فلم يتُعْن شيئا ، فقال : بئس ما سَلَّحتك أمك ! خذ سيني هذا من مؤخّر الرحل ، وكان الرحل في الشَّجار ، ثم اضرب به ، وارفع عن العظام ، واخفض عن الدماغ ، فاني كنت كذلك أضرب الرجال ، ثم إذا أتيت أملك فأخبرها أنك قتلت دُريَّد ابن الصّمة ، فربُ والله يوم قد منعت فيه نساء ك ، فزعم بنو سليم أن ربيعة لما ضربه فوقع تكشَّف ، ، فاذا عيجانه ا وبطون فتخيرها بقتله إياه ، فقالت : أما والله ركوب الحيل أعراء ٢ ؛ فلما رجع ربيعة إلى أمه أخبرها بقتله إياه ، فقالت : أما والله لقد أعتق أمنهات لك ثلاثا :

فقالت عمراً أُهُ بنت دُرَيند في قتل رَبيعة دريدا:

لعمرُكَ ما خَشيتُ على دُرَينُد ببطن سُمْيرَة ٢ جَيْش العُناق أ

<sup>(</sup>١) عجانة : ما بين فرجيه .

<sup>(</sup>٢) أمراء : جَمع مرى ( يوزن تفل) وهو الفرس الذي لاسرج له .

<sup>(</sup>٣) سميرة : وادقرب حنين قتل فيه دريد بن الصمة .

<sup>(</sup>ع) العناق : الحيبة أو الداهية ، وكلاهما مناسب قمقام ، لأنها إذا قصدت و جيش الحيبة ، فهو طو منى الهجاء الجيش ، وإذا قصدت و جيش الداهية ، فهو على منى مدح دريد يشجاعه التي يقهر بها مثل علما الجيش .

وأستانا إذا قدُنا إليهم وأستانا إذا قدُنا إليهم فرب عظيمة دافعت عهم ورب كريمة أعتقت منهم ورب منتسق بك من سلتم فكان جسزاؤنا منهم عقوقا حفنت آثار حيلك بعد أين وقالت عمرة بنت دريد أيضا:

قالوا قتلنا دُرَيدا قلتُ قد صَدقوا لَـوُلا النَّذَى قَـهَــَـــرَ الأقْوَامَ كُلُلَّهُمُ إِذَنَ لصَــبِتْحهم غيبًا وظاهرَةً

وحقته مم عا فعسلوا عقاق الديم عنسد التلاق وقد بلغت نفوسهم التراق وأخرى قد فككت من الواق الجبشة وقد داعاك بلارماق الموسمة مئع ساق المنيف النهاق المنيف النهاق المنيف النهاق المنيف النهاق المنيف المنيف النهاق المنيف المنيف النهاق المنيف النهاق المنيف المني

فظل دمعیی علی السنربال یتنحدرُ • رأت سلتم وکعب کیف تأتمرُ حیثُاستقرّت نواهُم ْجَحْفُلٌ ذَفرِ ا

قال ابن هشام : ويقال اسم الذي قتل درريدا : عبد الله بن قُنسَيْع بن أُهْبان ابن شعّلبة بن ربيعة .

## ( مقتل أبي عامر الأشعرى ) :

قال ابن إسحاق : وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آثار من توجّه قيبلً أوطاس أبا عامر الأشعرى ، فأدرك من الناس بعض من الهزم ، فناوشوه القتال ٧، فرُميى أَبُو عامر بسهم فقتُتِل ؛ فأخذ الراية أبو موسى الأشعرى ، وهو ابن عمه ،

- (١) عقاق : على وزن فعال بكسر اللام ، من العقوق .
- (٢) المنوه : الذي يناديك بأشهر أسمائك نداء ظاهرا . والرماق ، بفتح الراء وكسرها : بقية الحياة
  - (ع) ماع : ذاب ، وكل سائل ماثع ( عن أبي ذر ) .
- (٤) عفت : درست وتغيرت . وذو بقر : موضع ، ويروى بالنون والفاء . والفيف القفر . والمهاق هنا : موضع . وقال ابن سراج : أين وذو نفر : موضعان .
  - (0) السربال القميص . :
- (٦) أصل النب : أن ترد الإبل الماه يو ما وتدعه يوما . والظاهرة : أن ترده كل يوم ؛ فضربه هاهنا مثلا . والجحفل الجيش الكثير . وذفر ( بالدال والذال معا ) : كريه الرائحة من سهك السلاح ، وصدأ الحدد .
  - (٧) يقال : تناوش القوم في القتال ، إذا تناول بعضهم بعضا بالرماح ، ولم يتدانوا كل التدا في ر

فقاتنهم ، فقتح الله على يديه وهزمهم : فيز همون أن سكمة بن دُرَيْد هو الذي رَمِهُ . أبا عامر الأشعريّ بسهم ، فأصاب رُكبته ، فقتله ، فقال :

إن تَسَالُوا عَــنَى فانى سَلَمَهُ ابن سَماديرَ لِلَنْ تَوَسَّــمَهُ اللهُ لَسَلُمَهُ الْصَرِبُ بِالسَّيف رُءوس المسلَّمة أَ

## ( عماء الرشوق ليني رئاب ) ۽

وسيادير : أمه ،

واستحر القتل من بني نصر في بني رئاب ، فزعموا أن عبد الله بن قيدس - رهو الذي يُقال له ابن العوراء ، وهو أحد بني وَهنب بن رئاب - قال : يارسول الله ، هلكت بنو رئاب : فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اللهم المشر مصيبتهم ،

(وصية مالك بن موف لقومه ولقاء الزبير لحم) :

وخرج مالك بن عوف عند الهزيمة ، فوقف فى فوارس من قومه ، على ثنية ٧ من الطَّريق ، وقال لأصحابه : قيفُوا حتى تمضي ضُعَفاؤُكم ، وتلَـْحق أُنحراكم . فوقف هناك حتى مضى من كان لَحقِ بهم من مُنْهزمة الناس ؛ فقال مالك بن حَوْف فى ذلك :

ولولا كَرَّتَانَ على مُعاجِ لضاق على العَضاريط الطَّريقُ ٣ ولولا كَرَّ دُهُمَانَ بن نَصْرَ لدَى النَّخَلاتِ مُنْدَ فَع الشَّديق ؛ لآبَتْ جَعَفْرَ وبنُو هِللهِ خزَايا مُعْقِبِ بن على شُقُوق • قال ابن هشام: هذه الأبيات لمالك بن عَوْف فى غير هذا اليوم. ومما يدلك

<sup>(</sup>١) توسمه : استدل عليه و نظر فيه .

<sup>(</sup>٢) الثنية : موضع مرتفع بين جبلين .

 <sup>(</sup>٣) محاج : اسم فرسه . والعضاريط : خع مضروط ( كعصدور ) وهو الخادم على طمام يطعه ،
 والأجير . ويجمع أيضا على مضارط ومضارطة .

<sup>(</sup>١) الشديق : و اد بأرض الطائف ، مخلاف من محاليفها ؛ رير وى بالذال المعجمة .

<sup>(</sup>ه) عقبین : مردفین لمن انهزم منهم . قال أبو ذر : ﴿ وَمَنْ رَوَّاهُ عَمَدَيْنَ ، فَهُو مِنَ الْحَمَقَ . يَقَالُهُ : خَلَّتَ خَيْلَ الرَّجِلُ : إذا لم تنجيب . ومن رواه : مجلبين ، فعناه مجتمعون ﴿ . وَعَلْ شَقُوقَ : أَيْ عَلَى مفتة .

على ذلك قول ُ دُرَيد بن الصّمّة فى صَدْر هذا الحديث : ما فعلت كعنْب وكلاب ؟ فقالوا له : لم يَشْهدها منهم أحد : وجعفر ٌ بن كلاب : وقال مالك بن عوف فى هذه الأبيات : « لآبَت ْ جَعَفر ّ وبنوهلال » :

قال ابن هشام: وبلغنى أن خيلا طلعت ومالك وأصابه على النّذية ، فقال لاصحابه: ماذا تروّن ؟ فقالوا: نرى قوما واضعى رماحهم بين آذان خيلهم ، طويلة بواد هم ا ؛ فقال: هؤلاء بنوسليم ، ولا بأس عليكم منهم ؛ فلما أقبلوا سلكوا بطن الوادى . ثم طلعت خيل أخرى تتبعها ؛ فقال لأصحابه : ماذا تروّن ؟ قالوا: نرى قوما عارضى ٢ رماحهم ، أغفالا ٣ على خيلهم ؛ فقال : هؤلاء قالوا: نرى قوما عارضى ٢ رماحهم ، أغفالا ٣ على خيلهم ؛ فقال : هؤلاء الأوس والخزرج ، ولا بأس عليكم منهم : فلما انتهوا إلى أصل الشّنية سلكوا طريق بنى سليم ، ثم طلع فارس ؛ فقال لأصحابه : ماذا تروّن ؟ قالوا : نرى فارسا طويل الباد ، واضعا رعه على عاتقه ؛ ، عاصبا رأسه بملاءة ، حراء فقال هذا الزّبير بن العوّام وأحليف باللاّت ليخالطنتكم ، فاثبتوا له . فلما انتهى الزّبير للى أصل الشّنية أبصر القوم ، فصمَد لهم ٢ ، فلم يزل ينطاعيهم حتى أزاحهم ٢

## (شعر سلمة في فراره) ،

قال ابن إسحاق: وقال سكمة بن دُرَيْد وهو يسوق بامرأته حتى أعجزهم: نَسَيْنَنِي مَا كُنتِ غِيرِ مُصابِة ولقد عرفت غداة نَعْف الأظرُبِ^ أَنّى مَنَعْتُكُ مِثل مشي الأنكبِ أَنّى مَنَعْتُكُ مِثل مشي الأنكبِ أَنّى مَنَعْتُكُ مِثل مشي الأنكبِ ا

<sup>(</sup>١) البواد : جمع الباد ، وهو باطن الفخد .

<sup>(</sup>٢) عارضي رماحهم : أي واضعيها بالعرض وهو كناية عن عدم مبالاتهم أعداءهم .

<sup>(</sup>٣) أغفالا : جمع غفل ، وهو الذي لاعلامة له . يريد أنهم لم يعلموا أنفسهم بشيء يعرفون به .

<sup>(</sup>٤) العاتق : ما بين المنكب و العنق .

<sup>(</sup>٥) الملامة الملحفة صغيرة كانت أو كبيرة .

<sup>(</sup>٦) مسد: قصد .

 <sup>(</sup>٧) أزاحهم عبا : أراشم عبا وتحام .
 (٨) النمف : أسفل الحيل .و الأظرب : موضع . ويحتمل أن يكون خع ظرب ، وهو الحيل تضفير

<sup>(</sup>٩) الأنكب: الماثل إلى جهة ...

إذفر كل مُهسَدَّب ذي لِلَّهِ عَنْيُ أَمُّسه وخليله لم يَعْفُبِ ا ( بقية حديث مقتل أبي عامر ) :

قال ابن هشام : وحدثني من أثق به من أهل العلم بالشعر ، وحديثه : أن أباعامرِ الأشعرىُّ لتى يوم أوطاس عشرة ٓ إخوة من المشركين ، فحمل عليه أحدُّ هم ٩ ـ فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول : اللهم اشهد عليه ، فقتله أبوعامر ؛ ثم حمل عليه آخر ، فحمل عليه أبوعامر ، وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول : اللهم اشهد عليه ، فقتله أبو عامر : ثم جعلوا يحملون عليه رجلا رجلا ، ويحمل أبو عامر وهو يقول ذلك ، حتى قتل تسعة ،وبتىالعاشر ، فحمل على أبي عامر ، وحمل عليه أبو عامر ، وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول : اللهم اشهد عليه ؛ فقال الرجل : اللهم لاتشهد على ، فكف عنه أبوعامر ، فأفلت ؛ ثم أسلم بعد ُ فحسرُن إسلامه . فكان رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم إذا رآه قال : هذا شَريدُ أنى عامر : ورمى أبا عامر أَحَوان : العلاءُ وأوفى ابنا الحارث ، من بني جُشَمَ بن معاوية ، فأصاب أحدُهما قلبَه ، والآخر رُكبته ،فقتلاه . وو ِليَّ الناسُّ أبو موسى الأشعرى فحمل عليهما فقتلهما ؛ فقال رجل من بني جُسُمَ بن معاوية يرثيهما :

إِنَّ الرَّزِيَّةَ قَتَلُ العَسلاء وأُوثَى جَمِيعًا ولم يُسنَّدَ ٢٢ مَمَا القَاتِيلانِ أَبَا عَامِيرٍ وقد كَانَ ذَا هَبَاتُهُ ٢ أَرْبَدَا ٤ كأن على عطفه تُجْسَداً ٥ فلم تَرَ في النَّاسِ مِثْلَيْهُمِمَّ أَقَلُ عِيثَارِا وَأَرْمَى بِلَدَا

مهما تركاه لدى معسرك (نهمي الرسول عن قتل الضعفاء) :

**گا**ل ابن إسماق : وحدثني بعض أصحابنا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ

<sup>(</sup>١) المهذب : الخالص من العيوب ، والمهذب ( أيضا ) : المسرع ، من التَّهابيب في السير ، وهو الإسراع . وخليله : صاحبه . ولم يعقب : لم يرجع .

<sup>(</sup>٢) لم يسندا : أي لم يدركا وجما رمق ، فيسندا إلى ما يمسكهما .

<sup>(</sup>٣) كذا في ا : وذاهبة : يعني سيفا ذا هبة ؛ وهبة السيف : اهتز ازه ، وفي م ، ر وهاهية ، ر

<sup>(</sup>٤) الأربد: الذي فيه ربد، أي طرائق من جوهر.

<sup>(</sup>٥) الممرك : موضع الحرب ، والحجيد : الثوب المصهوخ بالجساد ، وهو الزمغواه .

آ بو مثل بامر أة وقد قتلها خالد بن الوليد ، والناس مُسَمَّعَصَّفُون ا عليها فقال : الم هذا ؟ فقالوا : امرأة قتلها خالد بن الوليد ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . لبعض من معه : أدْرِكُ خالدًا ، فقل له : إن رسول الله ينهاك أن تَمَّتُل وَليدًا أُو المُعامِّةُ أو عَسيفًا ٢ م

## ( فأة بجاد رالشياء ) :

قال ابن إسماق، وحدثنى بعض بنى سعد بن بكر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومثذ: إن قدرتم على بجاد ، رجل من بنى سعد بن بكر ، قلا به بُلْتَنَكَم ، وكان قد أحدث حد ثا ، فلما ظفر به المسلمون ساقوه وأهله ، وساقوا معه الشيّماء ، بنت الحارث بن عبد العرزي أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرّضاعة ، فعننُفُوا عليها في السيّاق ؛ فقالت للمسلمين : تعليّموا والله أني لأخت صاحبكم من الرّضاعة ؛ فلم يصد قوها حتى أتوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم به

قال ابن إسحاق: فحدثى يزيد بن عبيد السّعدى ، قال: فلما اتتهى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت: يا رسول الله ، إنى أُختك من الرضاعة ، قال: وما علامة ذلك ؟ قالت: عضفَّة عضضتنها فى ظهرى وأنا مُتورَّكتُك ؟ ، قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة ، فبسطالها رداءه ، فأجلسها عليه، وخسيرها ، وقال: إن أحببت فعنندى تُعبَّة مُكرَّمَة ، وإن أحبببت أن أُمسَتِّعك ؛ وترجعى إلى قومك فعلت ؟ ، فقالت: بل تمتعنى وتردُّنى إلى قومى ، فتعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وردها إلى قومها ه فرعت بنوسعد أنه أعطاها غلاما له يقال له مكحول ، وجارية ، فزوجت أحدهما الله خرى ، فلم يزل فهم غلاما له يقال له مكحول ، وجارية ، فزوجت أحدهما الله خرى ، فلم يزل فهم على السلهما بقية ه

<sup>(</sup>۱) مز دحون منقصبون .ويروى: منقصفون (بالنون) وهو معناه .

<sup>(</sup>٢) الأجير ، والعبد المستعان به .

<sup>(</sup>٣) متوركتك : حاملتك على وركى .

<sup>(</sup>٤) أمتمك : أي أعطيك ما يكون به الإمتاع ، أي الانتفاع .

قال ابن هشام : وأنزل الله عز وجل في يوم حُديث : ﴿ لَكُنَّهُ لَنَّمَتُمْ كُنُّمُ اللَّهُ } في موّاطين كثيرة وبوم حنتين إذ أعنجبَتكُم كتنولكُم ، ٥٠٠ إلى قوله ] و و ذلك جَزاء ُ الكافرين ، ،

( تسمية من استشهد يوم حنين ) ؛

قال ابن إسماق : وهذه تسمية من استُشْهِيد يوم حُنَّيْن من المسلمين ،

من قريش ثم من بني هاشم : أ "يمنَّ به عُسُيد ،

ومن بني أسد بن عبد العُزَّى : يزيد بني زَمَعَة بني الأسود بني المطلَّب بني أسد • ] جمتح به فرس له يقال له الجناح ، فقتُتل :

ومن الأنصار: سُرَاقةُ بن الحارث بن عدى ، من بني العَجَلان ،

ومن الأشعريين : أبوعامر الأشعرى ،

( جمع سبايا حنين ) :

ثم ُجمِعَتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ستبايا حَنَــُيْن وأموا ُلها ، وكاله ﴿ على المغانم مسعودٌ بن عمرو الغيفاريّ ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسَّباما والأموال إلى الجعثرانة ، فحُبيست بها ،

(شعر بجير يوم حنين) :

وقال ُ بِحَيْر بن زُهُيَر بن أبي سُلْمَي في يوم حُنْيَن :

بالجيزع يَوْمَ حَبَا لَنَا أَقْرَانُنَا وسَـوابِحٌ بَكَنْبُونَ للْأَذْقانَ ٢ مِنْ بينِ سَاعٍ ثَوْبُهُ فَى كَفَهُ وَمَقَطَّرَ بِسَسَنَابِكُ وَلَبَانَ ۗ وَاللّهُ أَكُرُمَنَا وَأَظْهُرَ دِينَنَا وَأَعَسَزَّنَا بِعِبَادَةً الرَّحَنِ

وقان جير بن رحير بن جي الله عن الله الله وعب ال واللهُ أَهْلَكُمَهُمْ وَفَرَقَ جَمْعَهُمْ وَأَذَلَّهُمْ بَعِيادَةً الشَّسِيْطَانَ ۗ

<sup>(</sup>۱) ویروی : « جنان » و الجنان : القلب .

<sup>(</sup>٢) الجزع : ما انعطف من الوادى . وحيا : اعترض . و السوابح : خيل گأنها تصبح في جزيها ، في أي **نمو**م . و يكبون : يسقطن .

<sup>·</sup> (٣) متطر : مرس على تطره ، وهو جنيه . والسنابك : خِم سنيك ، وهو طرف مقدم الحاقي ، و اقيان ( يفتج اللام ) : الصدر ج

قال ابن هشام : وبرُّوي فيها بعض الرُّواة :

إذْ قَامَ عَمْ أُنبِيلًكُم ووليت يدعون : يا لتكتيبة الإيمان أَينَ الذِّينَ هُمُ أَجابُوا رَبَّهُمَّ مُ يَوْمَ العُرْيَضِ وبَيِّعَةَ الرَّضُوانِ ا ( شعر لعباس بن مرداس فی یومحنین ) ؛

قال ابن إسماق : وقال عباس بن ميرداس في يوم حُنّين :

إنى والسَّــوابِح يوم جَمْع وما يتلو الرَّسول من الكتاب لقد أحببت ما لتقييت تقيف بجنب الشَّعْب أمس من العذاب هُمُ رأسُ العدوّ من اهل يَجُد فقتلهُمُ أَلَلُهُ مني الشَّرَابِ هَزَمَنْنَا الْحَمْعَ جَمِعَ بَنِي قَسِيٍّ وَحَكَّتُ بِرَوْكَهَا بِنِي رِثَابٍ ؟ وصيرها من هيسلال غادرتهم بأوطاس تعفّسر بالسّراب ا وَلُو لَاقتَنْينَ جَمْعَ بِنِي كِلابِ لَقَامَ نِسَاؤُهُم وَالنَّقَعُ كَابِيَ إلى الأورال تَنْحِطُ بالنَّهَابِ؛ ركتضنا الخيل فيهم بين بـُس بزی بختب رسول ٔ الله فیهسم كتيبنة تعسرن الضراب قال ابن هشام : قوله و تُعَمَّر بالرّاب ، : عن غير ابني إسماق ،

(شر ابن منيت في الرد مل ابن مرداس) :

فأجابه عطية بن عُفَيِّف \* النَّصْريُّ ، فيا حدثنا ابن هشام ، فقال : أَفَاخِرَةٌ وَفَاعِسَةُ فَي حُنَسَيْنٍ وَعَبَّاسُ بَنْ رَاضِيسِعَةِ اللَّبْجَابِۗ

<sup>(</sup>١) العريض : واد بالمدينة .

<sup>(</sup>٢) جنع : هي مزدلفة ، وهي المشمر الحرام أيضا . والبرك : الصدر ، ويزيد يحك الحرب بركها ، **هدة** وطأتها ه

 <sup>(</sup>٣) الصرم ، جماعة بيوت انقطعت عن الحي الكبير . وأوطاس : موضع .

<sup>(</sup>٤) بس : موضع فى أرض بنى جشم . والأورال : أجبل ثلاثة سود ، حدامهن مامة لبن عبد الله المورد من المورد المورد المورد من المورد من المورد الم

<sup>(•)</sup> بنى لحب : بجيش كثير الأصوات .

 <sup>(</sup>٦) روىبفتح المين وبضمها مع تخفيف الياء ، وبالضم مع التشديد قيده الدارقطف ,

 <sup>(</sup>٧) اللجاب : جمع لجبة ، وهي الشاة القليلة اللبن . وقيل : هي المنز خاصة .

(شعر آخر لعباس بن مرداس):

قال ابن إسحاق : وقال عبَّاس بن مرداس أيضا :

إِنَّ الْإِلَّهُ بَنَّي عليك محبَّــةً في خَافْقَهِ وُمُحَمَّــدًا سَمَّاكا أُمْمُ الذيري وَفَوْا بِمَا عَاهِدْتُهُم جُنَدٌ بِعَثْتَ عَلِيهِمُ الضَّحَّاكَا رجُلًا به ذَرَبُ السِّلاح كأنَّهُ لما تَكَنَّفَهُ العَسَدُو يُرَاكا ٢ يغشى ذوى النِّسَب القَريب وإنما يبغى رضًا الرَّحمن ثم رضًاكا أُنْبيكَ أَنَى قد رأيْتُ مَكَرَّهُ ۗ طَوْرًا يُعانِينُ بالسِّدَينِ وتارَةً يغشَى به هام الكماة ولو تركى وبنو سُلَتْيم مُعْنيقُون أمامــه يمشون تحنت ليوائيه وكأأنهم ما يَرْ تَجُون مِن القَر يب قرابة هذى متشاهد أنا التي كانت لنا

يا خاتم النُّبِـآءِ إنَّكَ مُرْسَلٌ بالحق كلُّ هُدى السَّبيل هُداكا تحت العدجاجة بدمنغ الإشراكا يقسرى الجماجيم صادما بتاكا منه الذَّى عاينتُ كان شفاكا • ضربا وطعنا فىالعدو دراكا أسُد العرين أردن شم عيراكا الاً لطاعت رسم وَهُوَاكا مُعُسروفة وَوَلَيْنَا مُوْلاكا

<sup>(</sup>١) الفجار : المفاعرة . والمرط : كساء غير عميط من عنز أو صوف أوكتان . وترفل ، تمثيه معبخترة ، والإهاب : الجلد ؛ ويريد به الثوب .

<sup>(</sup>٢) دَرَبِ السَّلاحِ : حدته ومضاؤه ؛ ومنه يقال : فلان ذربِ اللَّسان ، إذا كان حاد اللَّسان ﴿

<sup>(</sup>٣) المجاجة : النبار المنتشر . ويدمغ يقهر ويذل ؛ وهو من الضرب على اللماغ .

 <sup>(</sup>٤) يفرى : يقطع . ويروى «يقرى » بالقاف ؛ أى يقدم الجماجم قرى لسيفه . و بتاك : قاطع ...

 <sup>(</sup>a) هذا البيت ساقط في ا . و الهام : الرموس . و الكماة : جمع كمي ، و هو الشجاع المستتر في سلاح .

<sup>(</sup>٩) معنقون : مسرعون . يقال : أعنق يعنق : إذا أسرع . ودواك : متتابع .

 <sup>(</sup>٧) العرين : موضع الأسد . والعراك : المدافعة في الحرب.

وقال عباس بن مرداس أيضا:

إِماً تَرَى باأُم فروة خَمِلْنا أَوْهَى مُقارَعَت أَلاَعادى دمها أوْهَى مُقارَعَت ألاعادى دمها فلرب قائلة كفاها وقعنا لاوقل كالوفل الاكلى عقدوا لنا وفد أبو قطن حسزابة مهم والقائد المينسة التي وقي بها جمعت بنوعوف ورهط مُغاشين فهناك إذ نصر النسبي بالفنا فنرنا برايتيه وأورت عقده فنرنا برايتيه وأورت عقده كانت إجابتنا لداعي ربنا وغلام فكل سايغة تخسير سردها في كل سايغة تخسير سردها ولناعلى بثري حمنتين موكيب د

منها مُعَطَّلَةٌ تُقاد وظُلُعًا وَفَهُ لَعُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ الْعَالَةُ الْمَا الْمُفْرَعُ الْمُوافِدُ مِن جراح تَدَنبَعُ الْمُفْرَعُ الْمُولِي الْمِنْ الْمُعْلِمِ الْمِنْ الْمُعْلِمِ الْمِنْ الْمُعْلِمِ الْمُؤْمِنُ والسِيعُ والمِقْنع السِّعَ المِنْ الْمَرْعُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُلْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُلْعُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ الللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِلَةُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْم

(١) كذا في م ، ر . والظلع : العرج . وفي أ و ضلع ، بالضاد ، والظلع والضلع بمعنى .

(٥) ألف أقرع: أي تام لاينقص منه شيء.

(٧) عفاف (بضم الحاء): اسم رجل تنسب إليه القبيلة .

(١٠) السابعة : الدرع الكاملة . وسردها : نسجها . وتبع : ملك من ملوك اليمن .

 <sup>(</sup>٣) أو هى : أضعف . ودمها ( بالدال ) : تسويتها بالعلف و السنعة لحا ستى استوى لحمها ، يقال :
 همت الأرض ، إذا سويتها . وروى « رمها » ( بالواء ) ، والمعنى على الروايتين و احد و تنبع : تسيل بالدم .
 (٣) أزم الحروب : شدتها . وسربها : أى نفسها ؛ وقيل أهلها .

<sup>(</sup>٤) كذا في م ، ر . وفي ا « فتم ع بالثاء المثللة .

<sup>(</sup>٢) كذا في م ، ر . و و أحلب ۽ بالحاء المهملة : جع . وفي ا : و أجلب ۽ بالحيم ، وهي بمعناها ، إلا أن الإجلاب جمع مع حركة وصوت .

<sup>(</sup>A) يَهْزع : معناه يَضطرب ويتنفرك . وروى بالراء ، ومعناه : يسرع إلى الطعن ، من تواك : أهرصه ذا أسرعت .

<sup>(</sup>٩) الحاسر الذي لادرع عليه . والمقنع : الذي على رأسه منقر .

<sup>(</sup>١١) دمغ النفاق : أصابه في دماخه ، وهي استمارة هنا . والهضبة : الرابية ، يصف جيشه بالثبات والقوة فلا يزحزج عن مكانه .

نُصِرَ النَّبِيّ بنا وكُنَّا مَعَثْمَرًا فَي كُلُّ ذُدُنَا ا غداتَثَد هوازنَ بالْقَمَّا والحَيْلُ إِذْ خافَ حَدَّمَ النبيُّ وأَسْنلوا جما تَ تُدْعَى بنوجشُمْ وتُدعى وَسُطه أَفْناءُ حَى إِذَا قَالَ الرَّسُولُ مُعَمَّسِدٌ أَبنى س رُحْنا ولوْلا نحنُ أُجْحَفَ بأَسْهُم بالمُؤْمَن وقال عباس بي مرداس أيضا في يوم حُنَيْن :

وَفَانَ عَبَاسَ بِنِي مُرداسَ أَيْضًا فَي يَوْمَ عَمَا لِكُمْ مِنْ أَهْلِيهِ آفَتًا لِعُ حَبِينًا حَبُسِنًا اللهُ حَبُلُ عَيشِنا حَبُبَيْبَةٌ أَلُونَ بِهَا غُرْبَةِ النَّوَى فَانَ تَبْتَغَى الكُفَّارَ غيرَ ملومَة دعانا إليهم خَسَيْرُ وفند عَلِيمتُهم فجئنا بألف من سلستيم عليهمُ نبايعهُ بالآخشبَسين وا تَمَا نبايعهُ وا تَمَا نبايعهُ وا تَمَا

فى كُلِّ النِّبَةِ نَضُرُّ ونَنْفَعُ والخيلُ يغْمُرُها عَجاجٌ يَسْطعُ ٢ جمعا تكاد الشَّمْسُ منه تَخشعُ ٣ أَفْنَاءُ نَصْرِ والأسِسنَّةُ شُرَّعُ ٤ أَبْنى سُلَتْمِ قد وفَيْثُمْ فارْفَعُوا ٩ بالمُؤمنسين وأحررزُوا ما جَمَّعُوا ٩

فيطالاً أريك قد خلا فالمتمانع الريك قد خلا فالمتمانع الدار للحتى جامع البيتين فهل ماض من العيش راجع الناف وزير الناسي وتابع خرز يمنة والمرار مهم وواسع لبنوس لم من نسم داود رائع المرا المنسبين نبايع المرا

<sup>(</sup>۱) كذا في ا . و ذدنا : دافعنا . و في م ، ر : و زرنا ۾ .

<sup>(</sup>٣) المجاج : الغبار : ويسطع :يملو ويتفرق .

<sup>(</sup>٣) تخشع : ينقص ضياؤها .

<sup>(</sup>٤) الأفناء ( بالفاء ) : جماعة مجتمعة من قبائل شي . و شرع : ماثلة إلى الطمن .

<sup>(</sup>٥) ارفعوا : أى كفوا أيديكم عن القتل ؛ ويروى : اربعوا (بالباء) وهو بمعناه .

<sup>(</sup>٦) أجعف : نقص وأضر . وأحرزوا ما جموا : احتووه .

 <sup>(</sup>٧) عفا : درس وتغير . ومجدل : موضع ، وأصل المجدل : القصر ، ويقال : الحصن . ومتالع !
 جبل بنجد . والمطلاء ( بكسر الميم ، يمد ويقصر ) : أى أرض سهلة لينة تثبت العضاء . ( راجع اللسان مادة : طل ) . وأريك : موضع . والمصانع : مواضع تصنع للماء مثل الصهاريج .

 <sup>(</sup>A) جمل : اسم امرأة . وجل العيش : أكثره . وعيش رض : ناعم . وصرف الدار : الخفل.
 النازل بها .

 <sup>(</sup>٩) كذا في م ه ر . و هو تصغير حبيبة ، و في ١ : و حبيبية ، و هو (تصغير ترخيم مع النسب إلى بني حبيب . و ألوت بها : غير تها . و النوى : البعد و الغواق .

<sup>(</sup>۱۰) رائع : معجب .

<sup>(</sup>١١) الأخشبان : جبلان مِعكة .

فجُسْنا معَ المهنديّ مكنَّة عَنْوَةً حَد نِينَةً وَالْحَيْلُ يَغْشَى مُنُونِها حَمِمٌ وآن مِن دَم الْحَوْف ناقع ٢ ويوم حُنُدَين حَينَ سارَت هوازن " إلينا وضاَّقت بالنُّفوس الاضالحُ صَلَيْرُنَا مِعِ الضَّحَّاكِ لا يستفيزَّنا قيرًاعُ الأعادي،منهُ والوقائعُ " أمام رسول الله يَغْفَقُ فَوْقَنَا لُواءٌ كَخُدُرُوفَ السُّحابة لامعُ: جِشْيَةً صَحَاكَ مِنْ سُفِيانَ مَعْتُص بِسَيْفِ رسول الله والموتُ كانعُ م **نَــُنُود** أَخَانَا عَنِي أَخَـينَا وَلُو نَـرَى مَصَالًا ۖ لَكُنْنَا الْأَقْرَبِينَ نَتَابِعُ ٢ ولكه ّ ديه الله دين ُ محمَّـــد رضينا به فيـــه الهـُدَى والشَّراثعُ أقام به بعسد الضَّلالة أمْرَناً وليس لأمْر مَعَّسهُ اللهُ دافعُ ٢ وقال عباس به مرداس أيضا في يوم حُنْسَين :

بأسيافنا والنقيع كاب وساطع ا

فَقَطَّعَ باق وَصْلِ أَهُمْ مُؤْمَلً بعاقبه واستبدالت نييَّة خانفا وقد حَلَقَتْ بالله لاتقطَّعُ القُوِّي ﴿ فَمَا صَدَّقَتَ فَيهِ وَلابِرَّتِ الحَلَمْهُ ۗ ا

- (١) جسفا : وطئنا . والمهدى : النهى صلى الله عليه وسلم . وعنوة : قهرا . والنقع : النبار . وكاب. : مُرْقَفَع ، وساطع : متفرق .
  - (٢) متونها : ظهورها . والحميم ( هنا ) : العرق . وآن : حار . ونافع : كثير .
    - (٣) لايستفزنا : لايستخفا .
  - (٤) خذروف السحابة : طرفها . وأراد به هنا سرحة تحرك هذا الواء واضطرابه .
- (ه) معتص : ضارب . يقال : اعتصوا بالسيوف : إذا ضاربوا بها . وكانع : دان ؛ يقال : كنع معه الموت ، إذا دنا .
- (١) نذود : ندفع . وأعمانا هن أعينا : يريد أنه من بني سليم ، وسليم من قيس ، كا أن هوا زن من قيس ، كلاهما ابن منصور بن مكرمة بن خصفة بن قيس ؛ فعني البيت : نقاتل إخوتنا هوازن ، وفلودهم من إخوتنا من سليم ، وأو نرى في حكم الليمن مصالا وتطاولا على الناس ، لكنا مع الأقربين مرازن .
  - (٧) خه اقت : قدره.
- (A) النية : ما ينويه الإنسان من وجه ويقصده . و علفا ( بشم الحاء ) : من خلف الوحد ومن رواه ( يفتح الحاء ) ، فهو من المخالفة . وقال السهيل : « النية من النوى ، وهو البعد ، وخلفا : بجوز أن إلكونَ مفعولًا من أجله ، أي فعلت ذلك من أجل الخلف ، ويجوز أن يكون مصدرًا مؤكدًا للاستبدال ، إلى احتبدالها خلف مها لمـا وعدته به . ويقوى هذا البيت البيت الذي بعده » .
  - (٩) القوى هنا : قوى الحبل ، و الحبل ( هنا ) : هو اللهد . و الحلف : اليمين و القمم .

خُفافينة بطن العقيق مصيفها فإن تتنبع الكفار أم مؤمل وسوف ينبيها الخبير بأننا وأنا مع مؤمل وأنا مع الهادى النبي محمل المخفاف وذكوان وعوف تفالم بنا عز دين الله عسير تنتحل بنا عز دين الله عسير تنتحل على شخص الأبصار تحسب ببنها على شخص الأبصار تحسب ببنها عداة وطيننا المشركين ولم تجيد

و عُمَالٌ في البادين و جَرْة فالعُرْفا المَعْفا المَعْفا المَعْفا المَعْفا المَعْفا المَعْفا المَعْفا المَعْفا المَعْفا و المَعْفا المُعْفا المَعْفا المُعْفا المُعْف

 <sup>(</sup>١) خفافية : نسبة إلى بنىخفاف ، حى من سليم . والعقيق : واد بالحجاز . ووجرة والعرف :
 موضمان .

 <sup>(</sup>۲) كذا في م ، ر . والشغف ( بالغين ) المعجمة : أن يبلغ الحب شغاف القلب ، وهو حجابه .
 وفي ا : «شعفا » بالعين المهملة ، ومعناه أن يحرق الحب القلب مع لذة يجدها الهمب .

<sup>(</sup>٣) الحلف : المحالفة ، وهوأن يحالف القبيل على أن يكونوا يدا واحدة في جمع أمورهم .

 <sup>(</sup>٤) مصاعب : خع مصعب ، و هو الفحل . و زافت : مشت . و الطروقة : النوق الى يطرقها الفحل .
 وكلف : سود ؛ الواحد : أكلف .

<sup>(•)</sup> النسيج : الدروع . والشهب : جمع شهباء ، وهي الى يخالط بياضها خرة . ومراصدها : حيث برصد بعضها بعضا ، وغضف : مسترخية الأفان .

<sup>(</sup>٦) غير تنحل : غير كذب .

 <sup>(</sup>٧) شخص : جمع شاخص ، وهو الذي يفتح عينه ولا يطرف ، والمراود : جمع مرود ، وهو الوقد ،
 قال السهيل : ه ويجوذ أن يكون جمع مراد ، وهو سيئ ترود الخيل ، أي تذهب وتجيء » والعزف :
 قصو ت و الحركة .

 <sup>(</sup>A) العدل: الفدية والصرف: التوبة .

 <sup>(</sup>٩) الممترك : موضع الحرب , وزجمة : أي صوت , والتدامر : أن يحفق بعضهم بعضا على الثقال .
 دشقف : كسر الرءوس ، ومنه ناقف الحنظلة ، وهو كاسرها ومستخرج ما فيها .

۳۰ - سيرة ابن عشام ١٠٠٠ ٣٠

بِییِش لُطیرُ الهامَ عن مُسْتَقَرَّها فکائن ترکنا من قتیل مُلَحَّب رِضًا الله ننٹوی لارضا الناس نبتغی

وقال عباس بن مرداس أيضا :

ما بال عيننك فيها عائير سير عسن تأويها أرق عسن تأويها من شجوها أرق كانة نظيم در عند ناظيمة با بعث من عهد الشباب فقد درع ماتقد من عهد الشباب فقد قوم هم نصروا الرحمن واتبعوا لايتغرسون فسيل النشخل وسطهم إلا سسوابح كالعقبان مقسرة

ونَقَطِفُ أَعْنَاقَ الكُمُاةَ بِهَا قَطَّفًا ا وأَرْمَــَلَةَ تَدْعُوعَلَى بَعْلُهَا كُمُفًا ا وللهِ مَا بَبْلُدُو جَمِعًا وَمَا يُخَـــنَى

مثل الحتماطة أغضى فوقتها الشفر الخام يغمرها طورا ويتنحسد الماء يغمرها طورا ويتنحسد المتقطع السلك منسه فهو منتشر ومن أتى دونه الصان فالحقر القياب وزار الشيب والزعر وفي سكتم الإهل الفخر مفتخر وين الرسول وأمر الناس مشتجر ولا تخاور في مشستاهم البقر والعكر والعكر

(٢) ملحب : مقطع اللحم .

- (٤) تأوبها : جاءها مع الليل . والشجو : الحزن . والماء : اللمع . ويغمرها : يغطيها .
  - (ه) السلك : الخيط الذي ينظم فيه ، ومثتثر : متفرق .
    - (٦) الصهان والحفر : موضعان ج
      - (٧) الزعر : قلة الشعر .
- (A) مشتجر : مختلف ، من الاشتجار : وهو الاختلاف وتداخل الحجج بعضها في بعض .
- (٩) الفسيل: صغار النخل. وتخاور: من الحوار، وهو أصوات البقر. ريد أنهم ليسوا أهل.
   زرع وتربية نعم، وإنما هم أهل حرب وانتقال.
- (١٠) السوابح ( هنا ) : الحيل التي كأنها تسبح في جريها . والعقبان : جمع عقاب . ومقرية ( 🇹

<sup>(</sup>١) الهام : الرموس ، الواحدة : هامة . ونقطف : نقطع .

<sup>(</sup>٣) العائر : كل ما أعل العين من رمد أو قلى يتنخس في العين كأنه يعورها . ومهر : من السهر ، وهو امتناع النوم . وجعله سهرا ، وإنما السهر الرجل ، لأنه لم يفتر عنه ، فكأنه سهر ولم يم ، والحساطة ( في الأصل ) : تبن اللارة إذا ذريت ، وله أكال في الحلد ؛ ويريد به ما يقع منه في العين فتقذى به . وأغضى فوقها : أغض جفنه عليها . والشفر (أصله بسكون الفاء ، وحركت بالضم إتباعا) : أصل منهت الشمر في الحفن .

للدُعَى خَفَافٌ وعَوْفٌ في جوابها الضَّارِبونَ جُنُود الشَّرِك ضاحية حَى دَفَعْنا وقتنسلاهمُ كَا تَهُمُ وَفَى وَفَى الْمَصَلَّ اللهُ مَا وَفَىنَ اللهُ اللهُ عَضَرًا بطائنت في الله اء مع الضحاك يقد منا في مأزِق من عَجْرً الحرْبِ كَلْكَلُها وقد صَسَبَرُنا بأوْطاس أسنتنا حَى تأوّبَ أفوام منازِله من المؤلوا ولا كَسُرُوا فَا تَرى مَعْشَرًا قَلُوا ولا كَسُرُوا فَا يَقْوال عَبَّاس بن مردداس أيضا :

َيْأَيْهُا الرَّجِلُ الذِي َ مُسْوِى به إمَّا أَتَيْتَ على النَّبِيِّ فقْتُلُ لَهُ ياخيرَ من رَكِبَ المطَّيَّ ومن مَشْتَى

وحى فتكوان لاميل ولا ضُجرًا ببطن مكة والأرواح تبنتدرً لا ببطن مكة والأرواح تبنتدرً تخر الخسل بظاهرة البطحاء منفقعر للدين عزا وعند الله ملاً خر والخيل بنجاب عنها ساطع كدر الكما مشى اللّيث في غاباته الحدر تكاد تأفيل منه الشّمس والقمر تكاد تأفيل منه الشّمس والقمر لله ننشر من شيئنا وتنتصر لولا المليك ولولا نحن ما صدروالا

وجنَّاءُ مُجْمَرَةُ المَنَاسِمِ عَرْمُسُ ﴿ حَمَّا عَلَيْكُ إِذَا اطْمَا أَنَّ الْجُلْسُ حَقَّا عَلَيْكَ إِذَا اطْمَا أَنَّ الْجُلْسُ فوق الرَّابِ إِذَا تُعَدَّ الْاَنْفُسُ

فى م ، و ﴾ : قريبة من البيوت ، لركوبها إذا حدث ما يدحو إلى النجدة ونحوها : وفى ا : و مقرنة ۾ . وللدارة : كل ما أحاط بشىء . والأخطار : الجماعات من الإبل . والعكر : الإبل الكثيرة .

- (٢) ضاحية : منكشفة بارزة في أشعة الشمس.
  - (٣) منقعر ؛ منقلع من أصله .
- (٤) ساطع : غبار متفرق . وكدر : متغير إلى السواد .
- (٠) الحدر : الداخل في عدره . والحدر (هنا) : غابة الأسد .
- (٦) مأزق : مكان ضيق في الحرب . والكلكل : الصدر . وتأفل : تغيب ه
  - (٧) تأوب: رجع،
- (A) تهوى به : تسرح . والوجيناء : الناقة الفسخمة ، أو هى الغليظة الوجنات البارزتها ، و 13 يدل مل غنور عينيها ، و هم يصفون الإبن بغنور العينين حند طول السفار . والمجمرة : المجتمعة المنضمة ، و ذلك أقوى لها . والمناسم : جمع منسم ، و هومقدم طرف خف اليعير . وعرمس : شديدة ؛ وأصل العرمس : الصخرة الصلحة ، وتشيه بها للناقة الجلمة القوية .

 <sup>(</sup>١) خفاف ، وعوف ، وذكوان : قبائل . والميل : جمع أميل ، وهو الذي لاسلاح له . والضجر
 ( بضم الضاد والحيم ) : حمع ضجور ، من الضجر وهو الحرج وسوء الاحمال .

إِنَّا وَفَيَنْنَا بِالذِي عَاهِلَ لِنَتْنَا وَالْخِيلُ تُكُدِّعُ بِالكُمَّاةُ وَتُضْرَسُ ا إذا سال مين أفناء بهشة كُلُّها حَى صَبَبَحَنا أهل مكَّة فيَلْقَا شَهْباء يقد مُها الهُمامُ الأشوس م بُروِى القناة إذا تجاسَر في الوَّغَي وتخالُه أسسَـــدًا إذا ما يَعْبُـِسُ وعلى حُنتَيْنِ قد وَفي مِن جمعينا تَمْضِي وَيَحْرُسُسِنا الإلهُ بَحِفْظِهِ واللهُ ليسَ بضائع من يَحْرُسُ ولقد حُبيسنا بالمَناقيب مُعْبِسًا وغَدَاةَ أُوطاس شِدَدُنَا شَدَةً ۚ كَفَتَ العِدُو وَقُيلَ مَهَا : يااحبِسُوا تَدْعُو هوازنُ بَالإِخاوة بَيَنْنا حيى تتركنا جمعتهم وكأنَّه

جمع تنظل به المخارم ترجس من كل أغْلَبَ من سُلَّتِم فوقَّهُ بيضاءُ مُعْكَمَة الدَّخال وقونَّس ا بَغْشَى الكَتْهِيمَةُ مُعْلَمِهِ وَبِكَفُّهِ عَضْبٌ بِتَقُدُّ بِهِ وَلَدُنْ مِدْعَسُ وُ أَلْفٌ أُمُد به الرَّسُولُ عَرَنْدَسَ ا كانتُوا أمام المُؤْمنين دَرِيشَة والشَّمْسُ يومنذ عليهم أشْمُس رَضِيَ الإلهُ بِيهِ فَنَعِمَ الْحُبِسُ ٩ تَدَّىُ عَمُدٌ به هوازن أيْبِسَ عسَيْرٌ تعاقبُهُ السِّسِبَاعُ مُفَرَّسُ ٢

قال ابن هشام : أنشدني خلفُ الأحمر قوله : « وقيل منها يا احبيسوا » .

قال ابن إسحاق : وقال عباس بن مرداس أيضا :

نَصَرْنا رسولَ الله من غَضَبِ له بألف كتميى لا تُعَدُّ حَوَا اسِرُهُ ا

(١) تقدع : تكف . وتضرس : تجرح .

(٢) سال : ارتفع . وبهثة : حي من سليم . والهخارم : الطرق في الحبال . وترجس : تبتز وتتحرك .

 (٣) صبحنا أهل مكة فيلقا : أتيناهم بفيلق عند الصبح . وشهباء : لها بريق من كثرة السلاح . والهمام : فسيد . والأشوس : الذي ينظر نظر المتكبر .

(٤) الأغلب : الشديد الغليظ . ومحكمة الدخال : يريد قوة نسج الدرع . والقونس : أعلى بيضة الحديد

(a) عضب : سيف قاطع . ولدن : لين ، يقصد به الرمح . ومدمس : طعان .

(٦) مرندس : شدید .- آ

 (٧) دريئة · مدافعة . وأشمس : جمع شمس . يريد لمعان الشبس في كل درع وسيف وبييضة وسنان ه فكأنها شموس.

المناقب : اسم طريق الطائف من مكة .

(٩) المير : حار الوحش . ومفرس : معقور ، افترسه السباع .

(١٠) حواسره : جموعه الذين لادروع عليهم ؛ يقال ؛ : رجل حاسر ، إذا لم يكن عليه درع ،

تمكنا له في عاميل الرَّمْنِعُ رايةً للبودُ بها في حوْمة المؤت ناصرُهُ ا ونحن خَنَضَبُناها دَمَا فَهُو لَوَ أَنَهَا عَدَاةً حَنِينَ يُومَ صَفُوانُ شَاجِيرُهُ ٢ وكناً على الإسسلام مينمنة له وكان لنا عقد اللَّواء وشاهر و وكُننًا لنهُ دُون الجُنسُودِ بيطانة " بيُشاوِرُنا في أمسُرِه ونُشاوره دعانا فسمَّانا الشِّعارَ مُقَــَدًما وكُنُنَّا له ُ عَوْنا على مَنْ يُنا كِرِه؟ 

قال ابن هشام : أنشدني من قوله : ﴿ وَكُنَّا عَلَى الْإِسْلَامُ ﴾ إلى آخرها ، بعضُ أهل العلم بالشعر ، ولم يعرف البيت الذي أوَّله: • حملنا له في عاميل الرمنح راية ، : وأنشدني بعد قوله: ﴿ وَكَانَ لَنَا عَقَدْ اللَّوَاءَ وَشَاهِرُهُ ﴾ • ﴿ وَنَحْنَ خَضَّبَنَاهُ دَمَا فَهُو

قال ابن إسحاق : وقال حباس به مرداس أيضا :

تمارَوْا بنا في الفَجْر حتى تَبَيَّنُوا على الخَيْـل<sub>ُم</sub> مشدُودا علينا دُرُوعُـنا فان سَراة الحيّ إن كنتَ سائِلا وجنند مين الأنصار لا يخذُ لُونه

مَنَى مُبْلِيغِ الْأَقْوَامِ أَنَّ مُعَسِّدًا وسولَ الإله واشد حيثُ يَمَّما؟ دَعًا ربَّه واستَنْصر الله وَحَدْهَ فَأَصبَع قد وَفَى إليه وأنْعُمَا صَرَيْنَا وواعدنا قُدُيَدًا مِعداً يَوْمُ بِنَا أَمْرًا مِنَ اللَّهِ مُعْكَما مع الفَحِرْ فِتنَّيانًا وغاباً مُقَوَّمًا • ورَجُلا كَدُنُاعِ الْأَتِي عَرَمَوَمَا ا سُلَتْم " وفيهم " مَهْمُ مُنَن " تَسَلَّما ٧ أطاعوا فماً يتعصونه ما تتكلَّما

<sup>(</sup>١) عامل الرمح : ما يلي السنان ، وهو دون الثعلب .

<sup>(</sup>٧) شاجره : أي مخالطه بالرمح ؛ يقال : شجرته بالرمح ، إذا طعنته به ، وشجرت الرماح : إذا

<sup>(</sup>٣) الشعار : ما ولى جسد الإنساق من الثياب ، فاستعار من ليطانته و خاصته .

<sup>(</sup>٤) 🗟 هذا البيت خرم .

<sup>(</sup>٠) مَارُوا بِنَا : شَكُوا فَيْنَا . وَالْفَابِ ( هَنَا ) : الرَّمَاحِ .

<sup>(</sup>٦) رجلا : مشاة . و الأتى : النميل يأتى من بله إلى بنه . ودفاهه : ما يدفعه أمامه . وحدرموم : لكثر الشديد .

<sup>(</sup>٧) نسلم ۽ انتسب ڀل سنيم ۽ آن تقول ۽ تعيس انرجل ۽ إذا اعز بن إلى قيس .

فان تك قد أمرَّت في القوم خلاداً الله أنت أمسيره حكند هسداه الله أنت أمسيره حكنفت بمينا برَّة لمحمسد وقال نبي المُوْمنيين تقسد موا وبننا بنبي المُستدير ولم يتكرُن أطَعناك حتى أسلم الناس كلهم متون الحصان الأبلق الورد وسطه لدن غدوة حتى تركنا عشية لدن غدوة حتى تركنا عشية اذا شئت من كل رأيت طميرة بدر أحرزت منا هوازن سرّبها

وقد مُت فإنه قد تقد ما تعميب به في الحق من كان أظلما فأكملتها ألفا من الحقيل ملنجما وحب إلينا أن تكون المُقلد ما بنا الحوف إلا رغبة وتحزما وحي صبحنا الجمع أهل يلملما ولا يتطمئن الشيئغ حي يسوما وكل تراه عيم أخيه قلد احتجما حمنينا وقد سالت دوافعه دما وفارسها يهوى ورمحا محطما

(شعر ضمضم فی یوم حنین ) :

قال ابن إسماق: وقال ضَمَّضُم بن الحارث بن حَسُنم بن عَبَّد بن حَبيب ابن مالك بن عَوْف بن يقطّة بن عُصيّة السُّلَميّ في يوم حُنيَن ، وكانت ثقيف أصابت كنانة بن الحكم بن خالد بن الشَّريد ، فقتل به يَعْجَنَا وابن عم له ، وهما من ثقيف :

نعن جَلَبُنا الخيل من غير مجلّب إلى جُرش من أهل زيّان^ والفّم ·

<sup>(</sup>١) يلملم ، أو ألملم : ميقات الحاج القادم من جهة اليمن ، وهو جبل على مرحلتين من مكة .

<sup>(</sup>٢) الآبلق: الذي فيه بياض مع سواد . والورد: المشرب حرة . واجباع هذه الألوان في الحسان ما يزيده ظهوراً ، و هو مع ذلك يغيب في غرة هذا الموضع وزحته ويسوم: يعلم نفسه أوحسانه بعلامة يعرف بها .

 <sup>(</sup>٣) سموذا لهم : ضفينا لقتالهم . والقطا : طائر معروف ، وزفه ألضحى : أسرع به الضحى وسائه
 سوقا شدید ! . وأحجم عن أخیه : شفل عنه .

<sup>(</sup>٤) دو افعه : مجاري السيول فيه .

<sup>(</sup>ه) طمرة : فرس سريمة وثاية . ومحطم : مكسى ه

<sup>(</sup>٩) السرب (بفتح السين): المال الرامي .

<sup>(</sup>٧) جرَفْنُ ؛ مَن تَخَالَيْفُ الْيَنْ مَنْ جَهَةً مَكَةً .

<sup>(</sup>A) كذا في ا . وهو اسم جيل . وفي م ، و د و بيمان ، بالراء المهملة .

<sup>(</sup>٩) اللم : موضع ه

لْفَتَدِّلُ ٱشْسِبالَ الْأُسُودِ وَنَبْتَغَى نُصِيبُ وجالاً من تُقيف رِماحُنا وأَسْهَافُنا يتكلُّومْنَهُمْ كُلُّ مَكْلُمُهُ وقال ضّمنْضَم بن الحارث أيضاً :

أَبْلُهِ غُ لَدِيكَ ذَوِى الحَلائل آية لا تَأْمُكَنَّ الدَّهْرَ ذَاتَ خَارِهُ إذ لا أزال على رحالةً تنهـــدة يوْما على أثْمَرِ النَّهابِ وتارَةً وزُهاءَ كُلُ خَميــلَةِ أَزْهَفَتُهَا 

طَوَاخِي كَانَتْ قبلنَا لَم 'تهمدهما فان تَفَخْرَوا بابن الشَّريد فإنَّى تركنتُ بوج مأتما بعد مَا مَا أَبْاتُهُمُما بَابِنِ الشَّرِيدِ وغَسَرَّه جِيوارُكُمُ وكان غير مُدْمَّمً

بَعْسَدَ الَّتِي قَالَتُ لِحَارَة بينتها قد كنتُ لو لَبَيْثَ الغَزِيُّ بِدَارِ \* لًّا رأت وجلا تسقُّع لونه وغَوْرُ المَصِيفة والعيظام عوادِي٧ مُشُطَ العيظام تراه آخير لينسليه مُتسَرّبيلاً في درعيه ليغوّاره جرْداء تلُحينُ بالنِّجاد إزاري٩ كُتُنبَتُ مُجَاهَدةً مع الأنصار ال مَهَلًا تَمْهَالُهُ وَكُلُّ خَبَارِ ١١ وتنود أنى لا أؤوب فنجار ١٢

<sup>(</sup>١) طواغي : جمع طاغية ، وأراد بهما هاهنا البيوت التي كانوا يتعبدون فيها في الحاهلية ويعظمو با سوى البيت الحرام

<sup>(</sup>٢) وج : موضع بالطائف . والمأتم : جماعة النساء يجتمعن في الحير والشر ، وأراد يه هنا اجباعهن في الحزن .

<sup>(</sup>٣) أبأتهما بابن الشريد : جعلتهما بواء ، أو سواء به ، أي قتلتهما به .

<sup>(</sup>٤) يكلمهم : يجرحهم .

 <sup>(</sup>a) الحلائل : خع حليلة ، وهى الزوجة . وآية : علامة .

<sup>(</sup>٦) الغزى : جَمَاعَة القوم الذين يغزون .

<sup>(</sup>٧) تسفع لونه : أي غيره إلى السفعة ، وهي سواد بحمرة . والوغر : شدة الحر . والمصيقة ١ الأرض اشتد حرها .

 <sup>(</sup>A) مشط العظام : قليل اللحم الذي على العظام . ولغوار : أي للإغارة .

<sup>(</sup>٩) الرحالة : هنا : السرج . وعهدة : غليظة ، يعني فرسا . وجرداء : قصيرة الشعر . والنحاه ،

<sup>(</sup>١٠) اللهاب : جمع نهب ، وهو ما يغنم وينهب .

<sup>(</sup>١١) خميلة : رملة طيبة ينبت فيها شجر . بريد أرضا مزووعة ليئة . والخبار و أرض ليئة التراج. .

<sup>(</sup>۱۲) لاأؤرب : لا أرجع ، وفجار : معي الفاجرة ، وهو معدول عنه ، وأكثر ما يستعمل في الفاه

#### ( همر أب خراش في رئاء ابن المجود ) ،

قال ابن هشام : حدثني أبوعبيدة ، قال : أُسِر زُهير بن العَجَوْة الهُلْدَكَ يوم حُنين ، فكُتيف ، فرآه بجيل ا بن مع مر الجُمتِي ، فقال له : أأنت الماشي لنا المغايظ ؟ فضرب عنقه ؛ فقال أبو خواش الهذلي يرثيه ، وكان ابن عمه : عنجيف " أضيافي جيل بن مع مر الذي فنجر تأوي الهيه الأراميل المويل نجاد السيف اليس بجيئد الإا اهتز واستر خست عليه الحسائل المناد يداه تناسب المناق ا

<sup>(</sup>١) هو غير جميل بن مممر العذري ، صاحب بثينة ، الشاعر المعروف .

<sup>(</sup>٢) اسمه خويله بن مرة ، وكان شاعرا إسلاميا . مات في خلافة عمر من حية نهشته .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصول . وعجف ( بالتضميف ) : أضعف وهزل . وفي ديوان أشمار الحذليين
 ( المخطوط المحفوظ بدار الكتب المصرية برقم ٦ أدب ش ) : « فجع » .

<sup>(</sup>٤) الفجر (يتحريك الجيم) : الجود والكرم . والأرامل : المحتاجون ؛ الواحد : أرمل وأرملة

 <sup>(</sup>٠) النجاد : حمائل السيف .

<sup>(</sup>٦) فى ديوان الهذليين : و البز ، وهو السلاح . ويريه به هنا السيف خاصة .

 <sup>(</sup>٧) كذا في الديوان . والجيدر : القصير . وفي م ، ر : « بحيدر » بالحاء المهملة .
 رفي ا : « بخيدر » ، ( بخاء و ذال معجمتين ) ، وهما تصحيف .

<sup>(</sup>٨) الحماثل : جمع حمالة ، وهي علاقة السيف ؛ ويكني بطولها عن طول القامة .

<sup>(</sup>٩) في الديوان : وردامه يه .

<sup>(</sup>١٠) كذا فى الأصول . والشمائل : رياح الشهال الباردة ، ومعها القحط . وأذلقته : جهدته وأمحلته . بصغه بالحود مع الجدب وذلك حين تهيج الشهال شتاء . وفى الديوان : و لما استقبلته الشهائل ۽ . وهي بمعناها . وموضع هذا البيت فى الديوان بعد بيته : « تروح مقرورا » .

<sup>(</sup>١١) قال السهيل : و يريد أنه من سخائه يريد أن يتجرد من إزاره لسائله ، فيسلمه إليه . وألفيت بخط أبى الوليد الوقشى : « الجود ( هاهنا ) ، وعلى هذه الرواية ، وبهذه الرتبة : السخاء ، وكذلك فسر الأصمعى والطوسى . وأما على ماوقع في شعر الهذلى ، فسره في الغريب المصنف ، فهو الجوع ، . ولم نجد هذه الرواية في ديوان الهذلين الذي أشرنا إليه .

<sup>(</sup>١٢) كذا في الأصول. والضريك : الفقير . وفي الديوان : ﴿ الغريب ﴾ .

<sup>(</sup>١٣) كذا فى الأصول . و المستنبح : الطارق ليلا ، يقع فى حيرة فينبح ، فتنبحه الخلا**ب، فيقصه** موضعها . وفى الديوان : « ومهتلك » وهو بمنى المستنبح .

<sup>(</sup>١٤) الدريسان : الثويان الخلقان ؛ يريد رداءه ولذاره . والعاقل : الفقير .

روض مقرُورًا وهبت عشية المما حسد بن تحتيثه فيُوائل الله الله أهل الله أهل الله أو يتصدّعوا الله وقد بان منها الله وذعي الحكلاحيل فأ فله الله أو لاقيت عبر موثق لآبك بالنعف الفسباع الجيائل المائف لو واجهه شه إذ القيته فنازلت أو كنت جميّن ينازل لظل جميل أ أفحش القوم صيرعة ولكن قيرن الظهر للمرّء شاغل الفليس كعهد الداريا أم ثابت الولكن أحاطت بالرقاب السكل سيل الوعد الفتى كالشيّخ ليس بفاعل السوى الحق شينا واستراح العواذل ال

- (۱) المقرور : اللي أصابه القر ، وهو العبره.
  - (٢) فى الديوان : ﴿ وَرَاحَتُ عَشَيْهُ ﴾ .
- (٣) الحدب: تراكب الريح فى مبوبها كا يتراكب الماء فى جريه ، وذلك إذا اشتدت. قال السهيل: و والحدب ( بالحاء المعجمة ) أشبه بمعنى البيت ، الأنهم يقولون ريح خدباء ، كأن بها خدبا ، وهو الهوج » . وتحتثه : تسوقه سوقا سريعا . ويروى : « تجتثه » بالجيم ، أى تقتلمه من الأرض . ويواثل : يطلب موثلا ، وهو الملجأ .
  - (٤) لم يتصدعوا : لم يتفرقوا . وفي الديوان : ولم يتحملوا » . والتحمل : الرحيل .
    - (•) اللوذعى : الحديد البين اللسان . والحلاحل : السيد .
- (٦) كذا في الأصول . وآبك : رجع إليك وزارك . والنعف : أسفل الجبل . والضباع جمع ضبع ، و هو من السباع . و الجيائل : من أسماء الضباع ؟ الواحد : جيئل . ورواية هذا البيت في الديوان :
   فوا ننه لو لاقيته غير موثق لآبك بالجزع الضباع النواهل
  - والجزع : منعطف الوادى . والنواهل : المشهيات للأكل كا تشهى الإبل المـاء .
    - (v) كذا في الديوان ، و في الأصول : ﴿ أُو ﴾ .
      - (A) فى الديوان : « أسوة » .
- (٩) كذا في الأصول. والصرعة ( بكسر الصاد المهملة ) : هيئة الصرع. وفي الديوان : « تلة » ،
   وهي أيضًا اسم للهيئة ، من تله يتله : إذا صرعه .
- (١٠) قرن الظهر : هو الذي يأتيه من وراه ظهره من حيث لايراه . قال السهيل: « قرن ( بالقاف ) حمه أقران ، ويروى : ( ولكن أقران الظهور مقاتل ) . ومقاتل : جمع مقتل ( بكسر الميم ، مثل محرب من الحرب ) ، أى من كان قرن ظهر فإنه قاتل وغالب ، .
  - (١١) في الديوان : «يا أم مالك » .
  - (١٢) يريد أن الإسلام أحاط برقابنا ، فلا نستطيع أن نعمل شيئا .
- (١٣) فى الديوان : « كالكهل ليس بقائل » . يقول : رجع الفتى عما كان عليه من فتوته وصاركاته كهل .
- (١٤) العواذل: اللوائم من النساء . واستراح العواذل ، لأنهن لايجدن بما يعذلن فيه سوى العدل ، لمي سوى الحق .

وأصببَتَ إخْوَانُ الصَـفاء كَأَ ثَمَا أَهَالَ عليهم جانبَ النُّرْبِ هَائلُ الْمُلْتِينِ النَّرْبِ هَائلُ الْمُلْتَكُنِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتَالِينِ الْمُلْتَالِينِ الْمُلْتَالِينِ الْمُلِينِ الْمُلْتَالِينِ الْمُلْتَالِينِ الْمُلْتَالِينِ الْمُلْتَالِينِ الْمُلْتَالِينِ الْمُلْتَالِينِ الْمُلْتَالِينِ الْمُلْتَالِينِ الْمُلْتَالِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِينِ الْمُلِينِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلِينِ الْمُلِينِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِينِ الْمُلْتِينِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِ الْمُلْتِينِيِينِيلِينِيلِ الْمُلْتِينِيلِيلِيلِيلِي الْمُلِيلِيلِيلِي الْمُلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِ

قال ابن إسماق: وقال مالك بن عوف وهو يعتذر يومئذ من فيراره:

منع الرقاد في أغمض ساعة لعم بأجزاع الطريق مخضرم ماثل هواؤن هل أضر حدوها وأعين غارمها إذا ما يغرم وكتيبة لبسسه بكتيبة فشين مها حاسر ومسكلام المورد تعيا النفوس لفيسقة قدمته وشهود قوى أعسام الدم فورد ته وتركث إخسوانا له يردون غمرته وغمرته اللام الله فاذا الجلت عسراته أورثننى عجد الحياة وعبد عشم بقسم كلفتمونى ذرب آل محمسد والله أعلم من أعق وأظلم وخدا تمثين المجد يهدم بعضكم وإذا بنيث المجد يهدم بعضكم لايستوى بان واخر بهدم متكرم وأقب عنماص الشساء مسارع في المجد يندي للعسلي متكرم وأقب عنماص الشساء مسارع

(١) أهال : صب .

(٢) لم نعد : لم يمنعنا شيء . ورواية هذا البيت في الديوان :

ر انس أياما لنا ولياليا بحلية إذا نلق بها من تحاول

(٣) كذا في ا . و المغرة : الغفلة . و في سائر الأسول : « بعزة » .

(ع) لاتنى : لاتعطف (بالبناء للمجهول فيهما) . ويروى : « لاتبنى » . ولم يرد هذا البيت فى ديوان أهمار الهذايين .

النعم: الإبل. أو كل ماشية أكثر ها الإبل وأجزاع الطريق: جمع جزع ، وهو ما انعطف
 منه و بخضرم: صفة النعم ، وهو الذي قطع من أذنه ، ليكون ذلك علامة له .

(٦) الكتيبة: الجيش المجتمع . والحاسر : الذي لادرع عليه . والمادم : الذي لبس اللامة ، وهي الدرج

(٧) مقدم : يعنى موضعا لايتقدم فيه إلا الشجعان .

(A) الغمرة : الشدة ، والماء الكثير يغمر .

(٩) الأقي : الضامر الخصر ، المخامص : الضامر البطق ه

أَكْرَهَتُ فِيسِهِ أَلَةً بِنَرْنَيِسَة سَخْماءً بَقَدْمُهُا سِينان سَلْجَمَا ونركت حَنَّتَ مَ مُردُ وَلَيَّه وتقول ليس على فُلاَنهَ مقدم ٢ ونصبنتُ نَفْسى للرّماح مُدَجَّجا مثل الدَّرية تُسْتَحَلّ مِتُشْرَم ٣

( شعر لهوازنی یذکر إسلام قومه ) :

قال ابن إسحاق : وقال قائل في هوازن أيضا ، يذكر مسيرَهم إبي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مالك بن عوف بعد إسلامه :

أَذْ كُورُ مسيرَ هُمُ للنَّاسِ إِذْ بَجَعُوا ومالكٌ فوقتُه الراياتُ تَخْتَفِينُ ومالك مالك ما فوقَّه أحد " يوم حُنُنَيْن عليه التَّاجُ يأتَكُونُ ا حَى لَقُوا الباس حينَ الباسُ يقدُمُهم عليهمُ البَيْضُ والأبْدان والدَّرَّقُ • فضارَبُوا الناسَ حتى لم يروْا أحَدًا حوْلَ النَّبِيِّ وحتى جَنَّـــهُ الغَسَقُ ٢ مُمْمَّت نُزَّل جبريلٌ بنصرهم مناً ولوغـــيرُ جبريل يُقاتـلُنا وفاتنَنا٩ مُعمَر الفاروق إَذْ هُنُزِمُوا

مِنَ السَّاءِ فَهُ اللَّهِ وَمُعْتَنَقَ٧ للنُّعَتُّنا إِذَانَ أُسْسِيافُنا العُتُتُنَّ ٨ بطعنة بل منها سَرْجه العَلَقُ ١٠

<sup>(</sup>١) الألة : الحربة . ويزنية ، المنسوبة إلى ذي يزن ، وهوملك من ملوك حمير. وسحماء: سوداء العصا . وسنان سلجم : أى طويل .

<sup>(</sup>٢) حنته : يعنى زوجته ، سميت بذلك لأنها تحن إليه ويحن إليها .

<sup>(</sup>٣) المدجج : الكامل السلاح . والدرية : الحلقة التي تنصب فيتعلم عليها الطعن ، أصله : دريثة مهلت الهمزة ، ثم أدغمت الياء في الياء . وتستحل : من الحل ، ويروى : تستخل ( بالحاء المعجمة) ، وهو من الحلال ، وهو أظهر فى الممنى . وتشرم : تقطع ( راجع السهيل ) .

<sup>(</sup>٤) يأتلق : يلمع .

<sup>(</sup>٠) البأس : الشدة والشجاعة . والبيض : جمع بيضة ، وهي المغفر . والأبدان ( هنا ) : جم بدن ، وهي الدرع . والدرق : جُع درقة ، وهي الترس من جلد بلا خشب ولا مقب .

<sup>(</sup>٦) جنه : ستره . و الفسق : الغلمة ، يعني ظلمة الغبار .

<sup>(</sup>٧) معتنق : أسير .

 <sup>(</sup>A) العتق ( بوزن عنق ) : جمع متيق ، وهو النفهس .

<sup>(</sup>٩) كذا في م ، ر . وفي ا : ډوفاتني ۽ .

<sup>(</sup>١٠) العلق (بالتحريك) : ألام .

#### ( غمر جشبية في رثاه أخويها ) :

وقالت امرأة من بني جُشْمَ ترثى أخوَين لها أُصيبا يوم حنين :

أَعْنِيَنَى جُوداً على مالك معا والعلاء ولا تَجْمُدا الله القاتلان أبا عامر وقد كان ذا هَبَسَة أرْبدا هما تركاه كدى مُجْسَدً ينوء نزيفا وما وسُلدا المعرفة بنزيفا وما وسُلدا المعرفة بنوية بنوء نزيفا وما وسُلدا المعرفة بنوية بنوية بنوية المعرفة بنوية المعرفة المع

وقال أبو ثواب زيد ُ بن مُحَمَّار ، أحد بني سعد بن بكر :

ألا هل أتاك أن عَلَبَتَ قرَيش هوازن والخُطوب لها شُرُوط وكُناً يا قرريش إذا عَضِيبْنا يجيء من الغضاب دم عبيط وكُنا يا قرريش إذا غضيبْنا كأن أنُوفَنا فيها ستعوط فأصبَحْنا تُستوقُنا قرريش سياق العير يحدُوها النَّبيط فلا أنا إن سَئلتُ الحَسفَ آب ولا أنا أن ألين كَلُم نَسييط فلا أنا إن سَئلتُ الحَسف آب وتكتب في مسامعها القُطوط ولا في كل في قريروي « الخطوط » ، وهذا البيت في رواية أبي سعد ٨ .

قال ابن هشام : ويتقال : أبوثواب زياد بن ثواب. وأنشدني خلَفُ الأحمر

<sup>(</sup>١) لاتجمدا : لاتبخلا بالدموع .

 <sup>(</sup>۲) المجسد : الذي صبغ بالجساد ، وهو الزعفران ، والمراد أن دمه صبغ ثوبه بمثل لون الزعفران .
 وينوء : يهض متثاقلا لإعيائه ، والنزيف : الذي سال دمه حتى ضمف . وقد سبقت هذه الأبنيات بشيء .
 من الحلاف في صفحة ( ۲۰۵ ) من هذا الجزء . منسوبة إلى رجل من جثم لا امرأة .

<sup>(</sup>٣) الدم العبيط : الطرى .

<sup>(</sup>٤) السعوط ( بفتح السين ) : الدواء يوضع في الأنف فيهيجه . يريد : تحمى أنوفنا .

 <sup>(</sup>ه) النبيط : جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق ، ثم استعمل في أخلاط الناس وهوامهم .
 ( عن المصباح )

<sup>(</sup>٦) الحسف : الذل . وآهيه : اسم فاعل ، من أب الحسف : إذا امتنع من قبوله .

 <sup>(</sup>٧) القطوط : جمع قط ، وهو الصك ، أو الكتاب الذي تحصى فيه الأعمال . وهذا البهت ساقط .
 رو (١) .

<sup>(</sup>٨) هذه العيارة ساقطة من ١.

قوله : ﴿ يجيء من الغضاب دَم عبيَطُ ﴾ ، وآخِرَها بنيتًا عن غير ابن إسحاق ﴾ ( همر ابن رعب نی الرد علی ابن آبی ثواب ) :

قال، أبن إسحاق : فأجابه عبد الله بن وهب رجل من بني تميم ، ثم من بني أسيَّد، فقال إ

بشَرْطِ الله ِ نَضْرِب مَن لَقَينا كَأْفَضِل مَا رأيتَ مِن الشُّروط وكنتًا يَا هُوَازِنُ مَ حَدِينَ نَكَفَّتَى نَبَلُ الْهَامَ مَن عَلَقَ عَبِيطًا الْجَمْعُكُمُ وَجَمْع بنى قَسِي تَحُكُ الْبَرْكَ كَالُورَقِ الْحَبِيطِ ا أصَـبنا مِن سراتِكُم ومِلنا بقتل في المُبايِن والحَليَطِ؟ به المُلْتاثُ مفُـتَرِش بَدَيْهُ بَعُجُ المؤت كالبَكْر النَّحيط؛ فانْ تَكُ تُمَيْسُ عَيْسُلان عِيضاباً فلا يَنْفَكُ يُرْغِمُهُمْ سَعُوطيي

(شعرخديج نی يوم حنين) :

وقال خَدْيِج بن العوجاءِ النَّصْرى :

لمَّا دَنَوْنَا مَنِ حُنَسَيْنَ وَمَائِهِ رَأَيْنَا سُوَادًا مَنكُرَ اللَّوْنِ أَخْصَفَا ۗ بمَكْمُومَـــة شَهَبَاءً لو فَتَدَفُوا بها

شَمَاريخَ ٢ من عُزُورَى٧ إذن عاد َ صَمَفْصَفا ٨

(١) الهام : الرموس ، والعلق : الدم . والعبيط : الطرى .

 <sup>(</sup>۲) بنوتسى : يعنى ثقيفا أهل الطائف . والبرك : كلكل البعير وصدره الذي يدوك به الشيء تحته . يغال : حكه وكله، و داكه يبركه، و هذا على تشبيه شدة الحرب بحك البعير صدره بما تحته . والورق الحبيط فلذى يضرب بالعصا ليسقط ، فتأكله الماشية .

<sup>(</sup>٣) سراتكم : أشرافكم ، وأصل السراة أوسط القوم نسبا . والمبايين : المفارق ، وهو المنهزم . والخليط قلى لايزال في المعركة يخالط الأقران .

<sup>(</sup>٤) الملتاث (هنا) به لمسم رجل . والبكر : الغتي من الإبل . والنحيط : اللمي يردد النفس في صدره

<sup>(</sup>ه) سوادا : يعنى أشخاصا على البعد . والأخصف : الذي فيه ألوان .

<sup>(</sup>٢) ملمومة : أي كتيبة مجتمعة ، وشهباه : عظيمة كثيرة السلاح . والثياريخ : أعاثى الجبال ، ر احدها : شمراخ .

 <sup>(</sup>٧) كذا في الأصول. قال أبو ذر: و وعروى ( هنا ) امم رجل ، يروى بالدال و الرا. ه.

الصفصف : المستوى من الأرض .

ولو أن قَوْمى طاوَعَتْنى سَرَاتُهم إذَنْ مَا لَقَينَا الدارض المُتَكَتَّمُهُا الدارض المُتَكَتَّمُهُا الدن ما لقينا جُنُدد آل محمَّد ثمانينَ ألنها واستحمَدُوا بخندفا الم

## ذكر غزوة الطائف بعد حنين

#### ف سنة تمان

( فلرل ثقيث ) ،

و لما قَدَرِم فَلَ ٣ ثقيفِ الطائفَ أغلقوا عليهم أبواب مديلتها ، وصَنعوا الصنائع القتال :

( المتخلفون عن حنين و الطائف ) :

ولم يشهد حُنتيننا ولا حصارَ الطَّائف عُرُوةُ بن مسعود ، ولا غَيَّد ن بن سَلَمَة ، كانا بجُرَش ؛ يتعلَّمان صنعة الدَّبَّابات • والمَنجانيق • والضَّبُور • .

( مسير قرسول إلى الطائف وشعر كعب ) :

ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف حين فرغ من حنين ؛ فقال كعب بن مالك ، حين أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى الطائف

- (١) العارض ( هنا ) : السحاب . و المتكشف : الظاهر .
  - (۲) خندف : قبيلة .
  - (٣) الفل : الحماعة المنهزمون من الجيش .
  - (٤) جرش : من مخاليف اليمن من جهة مكة .
- (a) قال السهيل: « الدبابة : آلة من آلات الحرب ، يدعل قبها الرجال فيدبون بها إلى الأسوار لينقبوها » . وقال أبو ذر : « الدبابات : آلات تصنع من خشب ، وتغشى بجلود ، ويدخل فيها الرجال ،
   ويتصلون بحائط الحصن » .
- (٦) الحجانيق : جمع منجنيق ( بفتح الميم وكسرها ) ، وهي من آلات الحصار يرمى بها الحجادة الثقبلة وتحوها .
- (٧) الضبور: مثل رموس الأسفاط ، يش بها في الحرب عند الانصراف . وفي كتاب ألمين الضبور بهلود يفشى بها خشبا، تبقى بها في الحرب ( من السهيل ) وفي اللسان : الضبر : جاء يحثى خشبا فيها مرجل تقرب إلى الحصون لقتال أهلها . والجمع ضبور، قال : وهي الدبايات التي تقرب الحصون ، لتنقب مع تحيها .

تَضَيَّنَا مِنْ يَهَامَة كُلِّ رَيْبٍ وَحَيْثَةً مَ أَجْمَمُنَا السَّيوفَا ا نَحْسَيْرُهُ أَ وَلُو نَطَقَبَتُ لِقَالَتَ قُواطِعُهُ نَ : دَوْسًا أَوْ تَقَيِفًا ٢ فَكُسُتُ لِحَاضِنِ إِنْ لَمْ تَرَوْهَا ونَنْدَيْزِعُ العُسُرُوشِ ببطن وَجَ ويأتيكُم لنا سرَعانُ خيـــل ويأتيكُم لنا سرَعانُ خيـــل إذا نزُلُوا بساحَتكمُ سُعَمِّمُ بأينديهيسمْ قَوَاضِبُ مُرْهَفَاتٌ كأمثال العقائق أخلصَتْها قُيُونُ الهند لم تُضرَب كَتيفا^ نخال جَــد بِيَّة الأبطال فيها أجيداً هُمُ أَليسَ لَمُمْ نَصِيحٌ بأنبًا قد جَمَعُنا

بساحــة داركم منَّا أُلوفاً" وتُصْبِحُ دُوركم منكم حُلُوفًا ' يُغادر خلَف، جمعا كَتَيفا ا ممَّا أناخ بها رَجِيفًا ۗ يُزُرْنَ المُصْطَلِينَ بها الحُتُوفًا ٧ مِنْ الْأَقْوَامِ كَانَ بِنَا عَرَيْفًا \* ا عيتاق الحيسل والنجب الطيروفااا

- (١) تُهامة : ما انخفض من أرض الحجاز , والريب : الشك . وأجمنا : أي أرحنا .
  - (٢) نخيرها : نعطيها الحيرة ، ولو نطقت لاختارت أن نحارب دوسا أو ثقيفا .
- (٣) الحاضن : المرأة التيتحضن ولدها ؛ كذا قال أبو ذر . ولعله : الحاصن ، وهي المرأة العفيفة ٠ كأنه يقول : « لست لرشدة إن لم تروها . . . الخ ي وهو تهديد لهم . وساحة الدار : وسطها ، أوفناؤها.
- (٤) العروش ( هنا ): سقوف البيوت . ووج : موضع بالطائف أوهومن أسمائها. وخلوف : يريد : دورا تغيب عنها أهلها .
- (٥) السرعان : المتقدمون . و الكثيف : الملتف . و يروى : « كشيفا » بالشين بدل الثاء أى ظاهرا .
- (٦) د رجيفا ۽ يروی بالراء ، يعنی به الصوت الشديد مع اضطراب ، مأخوذ من الرجفة . و يروی : و وجيفًا ۾ بالواو بدل الراء ، فعناه سريع يسمع صوت سرعته .
- (٧) القواضب : السيوف القواطع ، جمع قاضب . والمرهفات : القاطمة (أيضا) . والمصطلون : اللباشرون لها من أعدائهم . والحتوف : جمع حتف ، وهو الموت .
- (٨) العقائق : جمع عقيقة ، هي شعاع البرق ( هنا ). وكتيف ، خم كتيفة وهي الصفائح الحديد الي نضر ب للأبواب وغيرها . قال السهيل : ﴿ وهي صفيحة صغيرة ﴾ وأصل آلكتيف : الضيق من كل شيء ؛ .
- (٩) الجدية : الطريقة من الدم . والزحف : دنو المتجاربين بعضهم من بعض ، والجادى : الزعفران . ر مدر ف : ( اسم مفعول من دافه يدوفه ) و معناه مخلوط بغير ه .
  - (١٠) أجدهم ، أي أجد منهم : ؛ وهو منصوب على المصدر . وهريفا ( هنا ) : عارفا .
- (١١) عتاق : جمع هتيق ، والنجيب : جمع النجيب ، والطروف : جمع طرف( بكسرالطاء) وأصها بعني الكريمة الأصل من الحيل .

رشيد الأمر آو حكتم وعيلم نُطيع نبينًا ونطيعُ رَبًّا وإن تأبَوًا 'نجاهد کم ونصبر' نجالـد ما بقينا أو تُنيبــوا وَكُمْ مِن مُعَشَّرِ ٱلنَّبُوا عَلَيْنا أتتُوْنا َ لا يَرَوْن َ لَمُـــم كفاءً بكُلُ مهنَّد لتَّينُ صَقبل وتُنسَى اللاتُ والعُزَّى ووَدَّ فأمسوا قد أقترأوا واطمأنأوا

وأنَّا قد التيناهم بزَحن يُعيط بسُورِ حِعْنِهِم مُسفوفًا المُورِ مِعْنِهِم مُسفوفًا المُورِ مِعْنِهِم مُسفوفًا المُورِ اللهِيُّ وكانَ صُسلْبًا اللهِيَّ القلْبِ مُعْسَطَيِرًا عَزُوفًا المُ وحلتم لمَ يكن نزَّقا خَفيفاً ا هو الرَّحن كانَ بنا رَءُوفا فان تُكَنَّقُوا إِلَيْمُنَا السَّلْمُ نَعْبِل وَنَجُعُلُكُمُ لِنَنَا عَضُدًا وَرِيفًا ا ولا يك ُ أَمرُنا رَعشا ضعيفا ۗ إلى الإسلام إذ عانا مُضيفا أأهلكنا التسلاد أم الطريفا صميم الجيادم منهم والحكيفام فجــدُّعُنا المَسامِـع والأُنوفا ٩ يَسوقُهُمُ بها سَــوْقا عَنبيفا ١٠ بقُومَ الدّين معتـــدلا حَنيَفا ونسلم لُبُها القلائد والشُّسنوفا ا ومَـنَى لا يمتنعُ يقبل١٢ خُسُوفا١١

<sup>(</sup>١) زحف : أىجيش .

 <sup>(</sup>٧) كذا في الأصول : والعزوف : المنصرف عن الثيء زهدا فيه مع إعجابه به ، وفي شرح السيرة . 🦈 ذر: وعروفا ۾ . والعروف : الصابر

<sup>(</sup>٣) النزق : الكثير الطيش والحفة .

<sup>(</sup>٤) الريف: المواضع المحصبة التي على المهاه.: يريد نتخذكم أعوانا على الحرب ونسعمه من ريفكم العيش.

<sup>(</sup>ه) رعشا: متقلباً غير ثابت .

<sup>(</sup>٦) نجالد : نحارب بالسيوف . والإذعان : الخضوع والانقياد . ومضيفا : ملجثا .

 <sup>(</sup>٧) التلاد : المال القديم ، و الطريف : المال المستحدث .

<sup>(</sup>٨) ألبوا علينا : جمعوا علينا . والصميم : الخالص . والجذم : الأصل .

<sup>(</sup>٩) جدعنا : قطعنا ، وأكثر ما يستعمل في قطع الأنوف .

<sup>(</sup>١٠) لين : كفف من لين ( بتشديد الياء ) كمّا يقال : هين وهين ، ومهت ومهت . وقمنيف: الله **لهس ن**يه رفق .

<sup>(</sup>١١) الشنوف : جمع ثننف ، وهو القرط الذي يكون في أعل الأذن .

<sup>(</sup>۱۲) كذا في م ، ر . وفي ا : ويقتل ۽ .

<sup>(</sup>١٧) الحسوت : الله.

### ر شعر کنانة في قرد مل کب )

فأجابه كمنانة بن عبد يالـيل َ بن عمرُو بن مُعير ، فقال :

فإناً بدار معشلتم لانتريمها وكانت لنا أطنواؤها وكرومها لُعُوِّمُهَا حَيى يَلَسِينَ شَرِيسُها ويُعُرِّفُ للنَّحَقُّ المُبِينِ ظَلُومِها \* كلون السهاء زينَّنتُها أنجومُها ا لُرَفِّهُمُهَا عَنَّا ببيضٍ صَوارِمٍ إذا جُرَّدتْ في غمرة لا نَشبِهُ لها ۗ

مَنْ كانَ يَبَنْغينا يُرْيدُ قتالَنا وجَدَّنا بها الآباءَ من قبل ما ترَى وقد جَرَّبَتَنْنَا قبلُ عَمْرُو بَنُّ عامرٍ فأخسسبَرَهَا ذو رأيها وحليمُها؟ وقد علَمَتُ إِنْ قالت الحَقَّ أَنَّناً ﴿ إِذَا مَا أَبِّتُ صُعْرُ الْحُدُودِ نُتَّبِّمُهَا ۗ إِ عَلَيْنا دلاص من تُراث مُعَرَّق

(شعر شداد في المسير إلى الطائف):

قال ابن إسحاق : وقال شدادُ بن عارض الجُشميُّ في مُسير رسول الله صلى . الله عليه وسلم إلى الطائف:

لاتنتصرُوا اللات إن الله مهلكها وكيف بنُنْصَرُ منَن \* هو ليس بنْتَصرُ

(١) معلم : مشهورة . ولا تريمها : لانبرح سُها ولا تزول . وفي البيت عرم .

(۲) الأطواء : جمع طوى ، وهى البئر ، جمعت على غير قياس : ويروى و أطوادها و . ( بالدال) ، **پمنی** بها الحبال .

(٣) وقد جربتنا قبل همرو بن عامر : قال هذا جوابا للأنصار ، لأنهم بنو حارثة بن ثملبة بن عمره ابن هامر . ولم يرد أن الأنصار جربتهم قبل ذلك ، وإنما أراد إخوتهم وهم خزاعة ، لأنهم بنو ربيعة امن حارثة بن عمرو بن عامر ، وقد كانوا حاربوهم هند نزولهم مكة .

وقال البكرى : إنما أراد بن عمرو بن عامر بن صعصعة ، وكانوا مجاورين لثقيف ، وكانت ثقيف قد آنزلت بني عمرو بن عامر في أرضهم ليعملوا فيها ويكون لهم النصف في الزرع والثمر . ثم إن ثقيفا مندَّهم ذلك ، وتحصنوا بالحائط الذي بنوه حول حاضرهم ، فحاربتهم بنو عمرو بن عامر ، فلم يظفروا منهم بشيء ، و جلوا عن تلك البلاد ( راجع السهيل ) .

(؛) صعر الحدود : هي الماثلة إلى جهة تكبرا وعجبا .

(ه) شريسها: شديدها.

(٦) دلاص : دروع لينة . ومحرق ( هنا ) هوعمرو بن هامر ، وهو أول من خرق الغرب بالثار ، ( من السهيل ) .

(٧) لانشيمها : أي لانفعدها , يقال :شمت السيف ،إذا أغمدته ، وشمته إذا سللته ، فهو من الأشتداء , ٣١ سيرة ابن مشام - ٣

إِن التي حُرَّفَت بِالسَّدُ فَاشْتِعَلَّتُ وَلَمْ يُقَاتِلُ لَكَ يَ أَحَبَّجَارِهَا هَدُوَّا إِنَّ الرسول متى ينزلُ بلاد كُمُ ينظَعَنَ وليس بها من أهلها بَشَرُّ السريق إِلَّ الطائف) :

قال ابن إسحاق : فسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على تخلَّلَةَ البَّمانيةَ ، ثم على قَرْن ، ثم على المُلتَيْح ، ثم على 'بحْرَة الرُّغاء مِن ْ لِيَّة ٣ ، فابتنى بها مسجدًا فصلَّى فيه :

قال آبين إسحاق: فحدثني عمرو بن شعيب: أنه أقاد يومثذ ببُحْرَة الرّغاء ، حين نزلها ، بدم ، وهو أوّل دم أقيد به في الإسلام ، رَجَلٌ من بني لَيَثْ قَتَلَ وَجِلا من هُدَيل ، فقتله به ؛ وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو بليئة ، بحصن مالك بن عوف فهدم ، ثم سلك في طريق يقال لها الضيّقة ، فلما توجّه فيها وسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن اسمها ، فقال : ما اسم هذه الطريق ؟ فقيل له الضيّقة ، فقال: بل هي اليُسْرَى ، ثم خرج منها على تخب ، حتى نزل تحت سيد رق يقال لها الصادرة ، قريبا من مال رجل من ثقيف ، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فأبي أن ملى الله عليه وسلم ؛ فأبي أن يخرج ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخرابه ،

ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قريبا من الطائف ، فضرب هم عسكره ، فقتُتِل به ناس من أصحابه بالنَّبِل ، وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف ، فكانت النَّبِل تنا ُلهُم ، ولم يقدر المسلمون على أن يدخلوا حائطهم ، أغلقوه دونهم ؛ فلما أُصِيب أولئك النَّفر من أصحابه بالنبيل وضع عسكره صند مسجده الذي بالطائف اليوم ، فحاصرهم بضعا وعشرين ليلة .

قال ابن هشام : ويقال سنبنع عَشْرُة لَيْلُلَة .

قال ابن إسحاق : ومعه امرأتان من نسائه، إحداهما أنم سُلَّمة بنت أبي أميُّة .

<sup>(</sup>١) هدر : أي باطل لايؤ محذ بثأره.

<sup>(</sup>٣) يظعن : يرحل .

<sup>(</sup>٣) قرن ، ومليح ، وبحرة الرغاء ، ولية : مواضع بالطائف .

فضرب لهما قُبِتَين ، ثم صلى بين القبتين : ثم أقام ، فلما أسلمت ثقيف بَنى على مُصلًى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرُو بن أُميّة بن وهب بن مُعتبُ بن مالك مسجدا ، وكانت فى ذلك المسجد سارية ، فيا يتزعمون ، لاتطلع الشمس عليها يوما من الدهر إلا سُمِع لها ا نقيض ٢ ، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقاتلهم قتالا شديدًا ، وتراموا الله بالنبشل ،

( الرسول أول من رمى بالمنجنيق ) :

قال ابن هشام : ورماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمُتنَّجنيق . حدثنى منه أتى به ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوّل من رَّى فى الإسلام بالمَنْجنيق ، رَّى أهلَ الطائف ؟

( يوم الشدخة ) :

قال ابن إسحاق : حتى إذا كان يوم الشّد خمّة عند جدار الطّد ا ، دخل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت دبّاً بنّة ، ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف ليتخرّووه ، فأرسّلتَ عليهم ثقيف سيكلّك الحديد مُحماة بالنار ، فخرجوا من تحتها ، فرمّهم ثقيف بالنّبْل ، فقتكوا منّهم رجالا ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف ، فوقع الناس فيها يقطعون :

(المفاوضة مع ثقيف) :

وتقد م أبوسفيان بن حرّب والمُغيرة بن شُعْبة إلى الطائف ، فناد َ ياثقيفا : أن أمنّونا حتى نكلّمكم فأمنوهما ، فد عوا الساعة من نساء من قُر يشوبني كنانة ليخرجن إليهما ، وهما يخافان عليهن السبّاء ، فأبين ، منهن آمنة بنت أبي سُفيان ، كانت عند عُرْوة ، بن مسعود ، له منها داود بن عروة ،

قال ابن هشام : ويقال إن أم داود ميمونة بنت أبي سُفيان ، وكانت هند أر مُرَّة بن عُرُوة بن مسعود ، فولدت له داود بن أبي مُرَّة .

قال ابن إسحاق : والفيرَاسييَّةُ بنت سُورَيْد بن عمرو بن ثعلبة ، لها عبد الرحمن

<sup>(</sup>١) كذا في م ، ر . وفي ا : وطيها ، .

<sup>(</sup>٢) النقيض : الصوت .

ابن قارب ، والفُقيَّمْ مِيَّة أُمْمِيْمة بنت الناسي أميَّة بن قلع ؛ فلما أبين عليهما ، قال لهما ابن الأسود بن مسعود : يا أبا سفيان ويا مغيرة ، ألا أدلُّكما على خير بما جثمًا له ، إن مال بني الأسود بن مسعود حيث قد علمهًا ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين الطائف ، نازلا بواد يقال له العقيق، إنه ليس بالطائف مال أبعَد رُشاءً ، ولا أشدُّ مُوْنَة ، ولا أبعَد عارة من مال بني الأسود ، وإن تحمدا إن قطعه لم يتُعْمَر أبدا ، فكلَّماه فليأخذ لنفسه ، أو ليدَّعْه لله والرَّحم ، فان يبننا وبينه من القرابة ما لا يجههل ؛ فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه لهم.

### ( رؤيا الرسول وتفسير أبي يكر لها ) ،

وقد بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصدّيق وهو محاصر نقيفا : يا أبا بكر ، إنى رأيت أ "نى أُهديتَ لى قَعْبَة ا مملوءة" زبندًا ، فنقرها ديك ، فهرَاق ما فيها . فقال أبو بكر : ما أظن أن تُدْرِك منهم يومك هذا ماتريد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأنا لاأرى ذلك ،

## ( ارتحال المسلمين وسهب ذلك ) ،

ثم إن خُويلة بنت حكيم بن أُمينة بن حارثة بن الأوقص السُلسية ، وهي امرأة عثمان ، قالت : يا رسول الله ، أعطني إن فتح الله عليك الطائف حُيلي بادية بنت غَيدُلان بن مظمون بن سلَمة ، أو حُيلي الفارعة بنت عقيل ، وكانتا من أحلي لساء ثَمَيف ؟

فدُكر لى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : وإن كان لم يَوَذَن لى فى نقيف ياخُويلة ؟ فخرجت خُويلة ، فذكرت ذلك لعمر بن الخطّاب ، فلخل على رسول الله ٢٠ : ما حديث حدَّثَتَنيه خُويلة ، زعمت أنك قلته ؟ قال : قال : أوَمَا أُذِن لك فيهم يا رسول الله ؟ عُويلة ، زعمت أنك قلته ؟ قال : قد قلته ؛ قال : أوَمَا أُذِن لك فيهم يا رسول الله ؟ قال : لا . قال : أفذَّن تُعمَرُ بالرّحيل ؟ قال : بلى . قال : فأذَّن تُعمَرُ بالرّحيل ؟ قال : بلى . قال : فأذَّن تُعمَرُ بالرّحيل ؛

<sup>(</sup>١) القعبة : القدح .

<sup>(</sup>۲) زیادة عن ا .

﴿ عيينه ر ما كاه بخني من نهته ) ،

فلما استقل الناس الدى سعيد بن صبيد بن أسيد بن أبي عرو بن علاج : ألا الحى مقيم . قال : يقول عُمينة بن حيصن : أجل ، والله بجد و كراما ؛ فقال له رجل من المسلمين : قاتلك الله يا عيينة ، أتمدح المشركين بالامتناع من وسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد جثت تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فقال : إنى والله ما جثت لا قاتل ثقيفا معكم ، ولكنى أردت أن يفتح محمد الطائف ، فأصيب من ثقيف جارية أتسطينها ، لعله الله يا رجلا ، فان ثقيفا قوم متناكير ! . إونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامته بمن كان محاصرًا بالطائف عبيد " ، فأسلم أو أعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

( متقاء ثقيف ) :

قال ابن إسماق: وحدثنى من لأأتهم ، هن عبد الله بن مُكدَّم ، عن رجالً من ثقيف ، قالوا: لمَّا أسلم أهل الطائف تكلَّم نفر منهم فى أولئك العبيد ، فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، أولئك عُتقاء الله ، وكان ممن تكلَّم فيهم الحارث بني كلَّدَة :

قال ابن هشام : وقد سَمَّى ابن إسماق من نزل من أولئك العبيد ،

( أطلاق أبي بن مالك من يد مرو ان وشعر الضحاك في ذلك ) ع

أَ قَالَ ابن إسحاق : وقد كانت ثقيف أصابت أهلا لمَرْوَانَ بن قَيْسُ الدَّوْسِيُّ ، وَكان قد أسلم ، وظاهمَرَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على ثقيف ، فزعمت ثقيف ، وهو الذى تزعم به ثقيف أنها من قيس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمروان بن قيش : حُدُ يامروان بأهلك أوّل رجل من قيش تلقاه ، فلقي أثن بن مالك القَسْسُيري ، فأخذه حتى يؤدّوا إليه أهله ، فقام في ذلك الضّحاك بن سُفيان للكلاني ، فكلم ثقيفا حتى أرسلوا أهل مروان ، وأطلق لهم أثبي بن مالك ، فقالى الضّحاك بن سُفيان بن سُفيان بن سُفيان في شيء كان بينه ويهن أثبي بن مالك :

<sup>(</sup>۱) مناکیر ؛ فری دهاه رفطئة .

قال ابن هشام : « يُقَنِّبِسُوا ، عن غير ابن إسحاق .

( شهداء المسلمين يوم الطائف ) :

قال ابن إسماق : وهذه تسمية من استُشهد من المسلمين مع رسول الله صلى لله عليه وسلم يوم الطائيف ،

( من قریش ) :

مِنْ قُرُيش ، ثم من بني أُميَّة بن عبد تثمَّس : سعيد بن سعيد بن العاص به المُميَّة ، وعُرْفُطَة بن جَنَّاب ، حليفٌ لهم ، من الأسد بن الغَوْث ،

قال ابن هشام : ويقال : ابن حُباب .

قال ابن إسحاق : ومن بى تــُـم بن مـُرَّة : عبد الله بن أبى بكر الصد يق ، وكى بسهم ، فات منه بالمدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومن بني مخزوم: عبد الله بن أبى أُميَّة بن المغيرة ، من ْ رَمَّية رُمييَها يومثله . ومن بني عدى بن كعب : عبد الله بن عامر بن ربيعة ، حليف لهم .

ومن بني سهم بن عمرو : السائب بن الحارث بن قَيْس بن عدى ، وأخوه عبد الله بن الحارث :

ومن بني سعد بن ليث : جُليَحة بن عبد الله ،

(من الأنصار) :

واستُشْهد من الأنصار: من بني سلمة: ثابت بن الجلَّاع ؟

<sup>(</sup>١) البلاء ( هنا ) : النعمة ، والأشوس : الذي يعرض بنظره إلى جهة أعرى

<sup>(</sup>٢) الذلول: المرتاض، والخيس: المذلل و

<sup>(</sup>٢) مستقيس قشر ۽ طالبه .

<sup>(</sup>٤) الملوم : قلقول ,

ومن بني مازن بن النُّجار : الحارث بن سَهْل بن أبي صعصعة .

ومن بني ساعدة : المنذر بن عبد الله :

ومن الأوس : رُقَيَم بن ثابت بن ثعلبة بن زيد بن لَـوْذان بن معاوية .

فجميع من استُشهد بالطائف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اثناعشر رجلا ، سبعة من قريش ، وأربعة من الأنصار ، ورجل من ببي ليث .

(شعر بجير فيحنين والطائف) :

فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنالطائف بعد القيتال والحصار ، قال بُجِيَر بن زُهيَر بن أبي سُلْمَي يذكر حُنَيْنا والطائف:

[ كانت عُلالة كوم بطن حُنتين وغداة أوطاس ويوم الأبنرَق ا بَمَعَتُ باغْوَاء مُوَازِنَ بَمْعَهَا فَتَبَسَدَّدُوا كَالطَّاثِ المتمزَّقُ ٢ وللله مسرانا إلى رَجْرَاجِتَة شَهْبَاءَ تَكُمْعُ بِالْمَنَابَا فَيَلْقَ ۗ ٢ مَكْمُومَة خَضْرَاءَ لوقَذَ فُوا بها حَضَنَا لظلِّ كَأْنَّه لم يُخْلُقَ اللهِ قُدُرٌ تَفَـراً في القياد وتلتوره

ولقد تُعَرَّضُنا لكمَما يَخْرُجُوا فَتَحَصَّنوا مِنَّا ببابٍ مُغْلَقَ مَشْيَ اللضِّراء على الهَرَاسِ كَأْنَنا

<sup>(</sup>۱) العلالة : جرى بعد جرى ، أو قتال بعد قتال . وهي من العلل ، وهو الشرب بعد الشرب ، وأراه به هنا التكرار . وحذف التنوين من«علالة» ضرورة . وأضمر في كانت اسمها ، وهو القصة . قال السمبيل : وإن كانت الرواية بخفض « يوم » فهو أولى من الضرورة القبيحة بالنصب ، ولكن ألفيته في النسخة المقيدة . وحنين : رواه أبو ذرمصغرا ليستقيم الوزن ، ورواه السهيل على الأصل ، وقال : إن فيه إقواء ، وهو أن ينقص حرفا من آخر القسم الأول من الكامل ، وكان الأصمعي يسميه المقعد . وأوطاس: واد في ديار بني هوازن ، كانت فيه وقعة حنين . والأبرق : موضع ، وأصله الجبل الذي فيه الوان من أ مُصْجَارة . والرمل .

<sup>(</sup>٢) بإغواء : هو الغي الذي هو خلاف الرشد .

<sup>(</sup>٣) حسرى : جمع حسير ، وهو المعيى الكليل . ويجوز ان يكون : جمع حاسر ، وهواللى لادرع طيه . والرجراجة : الكتيبة الضخمة ، التي يموج بعضها في بعض ، وهي من الرجرجة ، أي شدة الحركة مرالاضطراب . والغيلق : الجيش الكثير الشديد ، من الغلق ، وهي الداهية .

<sup>(</sup>٤) ملمومة: مجتمعة . وخضراه : يعني من لون السلاح.وحضن ( بالحاء والضاد ): اسم جبل بأعلى نجد .

 <sup>(</sup>ه) النسراء (هنا): الكلاب، أو الأسود الضارية. والهراس: نبات له شوك. (وقدر يضم الشاف أ

ق كل سابغة إذا ما استحصنت كالنَّهني هَبَنَّتْ ريحــهُ المَرَقَرْقِ إِ جُلُدُلٌ تَمَسَ فُضُولِهُنَ نعالنَا من نسسج داود وآل مُعَرِّقُ إِ

> أمر أموال هوازن وسباياها ، وعطايا المؤلفة قلوبهم منها وإنعام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها

> > ( دهاء الرسول لهوازن ) :

م خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف عن الطائف على دّحنّا ؟ حَى نزل الجعرّانة فيمسَن معه من الناس ، ومعه من هوازن سسّني كثير وقد قال له رجل من أصحابه يوم ظمَّ عن ثقيف : يا رسول الله ، ادع عكسيهم ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللّه مُمَّ اهما وأنَّ بهم :

( من " الرسول على هوازن ) :

ثم أتاه وَفَلْد هوازن بالجعثرانة ، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستّبي هوازن ستة آلاف من الذّراريّ واللساء ، ومن الإبل والشّاء ما لابُدُّرَى ما عدّاتُهُ :

قال ابن إسحاق: فحدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه عبد الله بن هرو: أن وفند هوازن أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسلموا ، فقالوا: ها رسول الله ، إنا أصل وعشيرة ، وقد أصابنا من البلاء ما لم يختف عليك ، فامنتن علينا ، من الله عليك . قال : وقام رجل من هوازن ، ثم أحد بني سعد بن بكر ، همقال له زُهير ، يكني أبا صرد ، فقال : يا رسول الله ، إنما في الحظائر ؛ عماتك

وسكون الدال ) الحيل تجعل أرجلها في مواضع أيديها إذا مشت ؛ الواحد : أقدر . ويروي : « فدر » يضم الفاء والدال ، وهي الوعول المسنة ؛ واجدها : فادر .

<sup>(</sup>١) السابغة ، الدرع الكاملة . والنهى : الغدير من المباه . والمترقرق : المتحرك .

<sup>(</sup>٧) جال : هم جالاً ، وهي الدرع الحيدة النسج . وآل محرق : يعني آل عمرو بن هند ملك الحميرة

<sup>(</sup>٣) دحنا ( بالفتح ، ويروى مقصورا ومملودا ) : من مخاليف الطائه

 <sup>(</sup>٤) الحظائر ، خم حظيرة ، وهي الدرب الذي يصنع للإبل و النم ليكفها ، ركان السبي في حظائم
 عظها .

و خالاتك وحواضنك أ اللاتى كن كه يكفكنك ، ولو أنّا مكتحنّا اللحارث بن أبي عليه من المندر ، ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به ، رجونا عطفه وعائدته العلينا ، وأنت خير المكفولين :

قال ابن هشام : وینروی ولو أنا مالحنا الحارث بن أبی ِ همر ، أو النَّعمان ابن المنذر :

قال أبن إسحاق: فحدثني عمرو بين شعب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بين همرو ، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم ؟ فقالوا: يا رسول الله ، خسبر تنا بين أموالينا وأحسابنا ، بل ترد فهو إلينا نساء نا وأبناء نا ، فهو أحب إلينا ؛ فقال لهم : أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم ، وإذا ما أنا صليّت الظنهر بالناس ، فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين ، وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا ، فسأ عطيكم عند ذلك ، وأسأل لكم ؛ فلما صليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظنهر ، قاموا فتكلّموا بالذي أمرهم به ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم . فقال المهاجرون : وما كان لنا فهولرسول الله صلى الله عليه وسلم . وقالت الأنصار : وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الأفرع بن حابس : أما أنا وبنوتميم فلا . وقال عينينة بن حصن : أما أنا وبنوسليم فلا . فقالت بنوسلم . وبنو فترارة فلا . وقال عباس بن مرداس : أما أنا وبنوسكيم فلا . فقالت بنوسلم .

قال : يقول عباس بن مرداس لبني سُلْمَم : وُهَمَّنْتُمُونِي ؟ .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمَّا من تمسَّك منكم بحقه من هذا السُّنبي

 <sup>(</sup>۱) حواضنك: يمنى اللاتى أرضعن النبى صلى الله عليه وسلم، وقد كانت حاضنته من بنى سعد بن بكر،
 من هوازن ، وكانت ظئرا له .

 <sup>(</sup>٢) ملحنا : أرضعنا . والملح : الرضاح . والحارث بن أبي شمر النساني ملك الشام من العرب
 والنعمان بن المنذر ملك العراق من العرب .

<sup>(</sup>٣) مائدته : فضله .

<sup>(4)</sup> ومعبوق : أضيعيق .

فله بكل إنسان سيتُ فرائض ، من أوَّل سَنْجِي أَصْلِيبُهُ ، فرُدُّوا إلى النَّاس أبناءهم ونيساءهم :

قال ابن إسحاق: وحدثنى أبو وجزة يزيد به عبيد السّعدى : أن رسول على الله عليه وسلم أعطى على بن أبي طالب رضى الله عنه جارية ، يُعَال لها ويَعْظَ بنت هيلال بن حيّان بن عميرة بن هيلال بن ناصرة بن قُصية ا به نصر أبن سعد بن بكر ، وأعطى عثمان بن عفيان جارية ، يُقال لها زيلب بلت حيّان بن همرو بن حيّان ، وأعطى عمر بن الخطّاب جارية ، فوهبها لعبد الله بن مُعمر ابنه ، ألى قال ابن إسحاق : فحدثنى نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن مُعمر ، عن عبد الله بن مُعمر ، عن عبد الله بن مُعمر ، عن عبد الله بن مُعمر ، عن عبد الله بن مُعمر ، عن الله بن مُعمر ، عن عبد الله بن مُعمر ، عن الله عليه وسلم نساءنا وأبناء تنا ، فقلت : ما شأنكم ؟ قالوا : رد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءنا وأبناء تنا ، فقلت : تلكم صاحبتكم ف بني بُعمَ ، فاذه بوا فخذوها ، فذهبوا إليها ، فأخذوها ،

قال ابن إسحاق: وأما عُييَنة بن حصن ، فأخذ عجوزا من عجائز هوازن ، وقال حين أخذها: أرى عجوزا إنى لأحسب لها فى الحي نسبا ، وعسى أن يعظم فداؤها: فلما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم السبايا بست فرائض ، أبى أن يردهما ، فقال له زُهير أبوصُرد: خدنها عنك ، فوالله ما فحوها ببارد ، ولا ثديها بناهد ، ولا بطنها بوالد ، ولا زوجها بواجد ٢ ، ولا درهما بما كد ٣ . فردها بست فرائض حين قال له زُهير ما قال ؛ فزعموا أن عيينة لقي الأقرع بن حابس ، فشكا إليه ذلك ، فقال: إنك والله ما أخذتها بيضاء عَريرة ؛ ، ولا تصفا وثيرة . .

<sup>(</sup>۱) قصية : يروى بفتح القاف وضمها؛ ورواه ابن دريد بفاء مضمومة .( راجع شرح أبي ذر ) .

<sup>(</sup>٢) بواجد : أي بحزين ؛ يريد أن زوجها لايحزن عليها ، لأنها عجوز .

 <sup>(</sup>٣) الدر : اللبن . و الماكد : الغزير .

<sup>(4)</sup> الغريرة: المتوسطة في السن من النساء ..

<sup>(</sup>٥) الوثيرة من النساء : السمينة اللينة ,

#### (إسلام مالك بن موف النصرى) :

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن ، وسألهم عن ماثك بن عوف ما فعل؟ فقالوا : هو بالطائف مع ثقيف ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخبروا مالكا أنه إن أتاني مُسلما رددت عليه أهلَه وماله ، وأعطيته ميثة من الإبل ؛ فأرِّىَ مالكٌ بذلك ، فخرج إليه من الطائف . وقدكان مالك خاف ثقيفا على نفسه أن يَعْلَمُوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما قال ، فيحبسوه ، فأمر براحلته فهيُـتَّتَ له ، وأمر بفرس له ، فا ُ تِى به إلى الطائف ،فخرج ليلا ، فجلس على فرسه ، فركضه حتى أتى راحلته حيث أمر بها أن ُتحَابِسَ ، فركبها ، فلتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأدركه بالجيعثرانة أو بمكة ، فرد عليه أهلَّه وماله ، وأعطاه ميثة من الإبل ، وأسلم فحسنُن إسلامه ؛ فقال مالك بن عوف حين أسلم : ما إن رأيتُ ولا سمعتُ بمِثْسَله في النَّاس كُلِّهُم بمثل محمَّدِ أُوْفَى وأعطَى للجزيل إذا اجْتُدى ومَّتَّى تَشَأْ يُخْسُبِركَ عَمَا فَي غَدُّ وإذا الكتيبة ُ عـرَّدَت أنيا بها بالسَّمْهَرَى وضَرْب كُلُّ مُهنَّدِا فكأنَّهُ لَيَثٌ على أشْسبالِهِ وسُط الهَبَاءَةِ خادرٌ في مَرْصَــدِ٢ فاستعمله رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم على من أسنَّلم من قومه؛ وتلك القبائل : مُمَالَةُ ، وسَلِّمَهُ ٣ ، وفَهُمْ ، فكان يُقَاتِل بهم ثقيفًا ، لايخرج لهم سَرْحٌ إلا أغار حليه ، حتى ضيَّق عليهم ؛ فقال أبو ِمحْجَنَن ؛ بن حَبيب بن عمرو بن ُعمَير الثَّقَلي : هابت الأعداء جانبهنا أثم تغزونا بنوسلمة وأتانا مالك يبهيسم ناقيضًا للْعَهَادِ والحُرُمهُ

<sup>(</sup>۱) عردت أنيابها : قويت و اشتدت . و السمهرى ؛ الرمح . و المهند : السيف .

 <sup>(</sup>۲) الهباءة : الغبار يثور عند اشتداد الحرب. والحادر : الأسد في عرينه ، وهو حينئذ أشه ما يكون بأسا لحوف على أشباله ؛ يسفه بالقوة . والمرصد : المكان يرقب منه ؛ يسفه باليقظة .

 <sup>(</sup>٣) قال السهيل: « هكذا تقيد فالنسخة ( بكسر اللام ) ؛ والمعروف فيقبائل قيس سلمة ( بالفتح ) .
 إلا أن يكونوا من الأزد ، فإن ثمالة المذكورين معهم حى من الأزد ، وفهم من دوس ، وهم من الأزد أيضا
 (4) أبو محبن : اسمه مالك بن حبيب .

# وأتونا في منازلِنا ولقد كنَّا أُولِي لَقَيْمَهُ

(قسم القء) ؛

قال ابن إسحاق: ولما فرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد سبايا حُنين لمل أهلها ، ركب ، واتبعه الناس يقولون: يا رسول الله ، اقسم علينا فَيْثَنا من الإبل والغنم ، حتى ألْجَنُّوه إلى شجرة ، فاختطفت عنه رداءه ؛ فقال: أدُّوا على ردائى أينها الناس ، فوالله أن لوكان لكم بعدد شجر تهامنة نعتما لقسمته عليكم ، ثم ما ألفيتمونى بخيلا ولا جبانا ولاكذاً إيا ، ثم قام إلى جنب بعير ، فأخذ وبرة من سنامه ، فجعلها بين أصببعيه ، ثم رفعها ، ثم قال: أيها الناس ، والله مالى من فينكم ولا هذه الوبرة إلا الحكمس ، والحكمس مردو د عليكم . فأدُّوا الحياط والمحتبيط ١ ، فان الفلول ٢ يكون على أهله عارًا ونارا وشنارا ٣ يوم القيامة ، قال : فجاء رجل من الأنصار بكبَّة من خيوط شعر ، فقال : يا رسول الله ، أخذت هذه الكبير في دَير ؛ فقال : أما نصيبي منها فلك !

قال ابن هشام : وذكر زيد بن أسلم ، عن أبيه : أن عقيل بن أبي طالب دخل يوم حُنين على امرأته فاطمة بنت شيئبة بن ربيعة ، وسيفه متلطّخ دما ، فقالت : إنى قد عرفت أنك قد قاتلت ، فاذا أصبت من غنائم المشركين ؟ فقال : دونك هذه الإبرَة تخيطين بها ثيابك ، فدفعها إليها ، فسمع مُنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أخذ شيئا فليرده ، حتى الخياط والمنخسيط . فرجع عقيل ، فقال : ما أرى إبرنك إلا قد ذهبت ، فأخذها ، فألقاها فى الغنائم ،

( مطاء المؤلفة قلوبهم ) :

قال ابن إسحاق : وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المُؤلِّلَة قُلُو ُبهم ، وكانوا أشراف الناس ، يتألَّفهم ويتألَّفُ بهم قومهم، فأعطى أبا سفيان

<sup>(</sup>١) الخياط ( هنا ) : الخيط ؛ والخيط : الإبرة .

<sup>(</sup>٢) الغلول : الحيانة .

<sup>(</sup>٣) الشنار : أقبح العار ,

ابي حرب ميثة بعير، وأعطى ابنه معاوية ميثة بعير، وأعطى حكيم بن حيزام ميثة بعير، وأعطى الحارث بن الحارث بن كلّدة، أخا بني عبد الدار مئة بعير.

قال ابن هشام: نَصير ا بن الحارث بن كَلَدَة ، ويجوز أن يكون اسمه الحارث أيضا:

قال ابه إسحاق: وأعطى الحارث بن هشام منة بعير، وأعطى سُهيّيل بن عمرو منة بعير، وأعطى حُويطب بن عبدالعُزَّى بن أبى قيش منة بعير، وأعطى العلاء بن جارية الثقنى، حَليف بنى زُهْرة مئة بعير، وأعطى عُيينة بن حصن بن حُديفة بن بكدر مئة بعير، وأعطى الأقرع بن حابس التميمي مئة بعير، وأعطى مالك ابن عوف النصري مئة بعير، وأعطى صفوان بن أميّة مئة بعير، فهؤلاء أصحاب المئين وأعطى دون المئة رجالا من قُريش، منهم تخرَّمة بن نو فل الزَّهري، ومُعمّير ابن وهب الجنَّمة بن نو فل الزَّهري، وهمسام بن عمرو أحو بني عامر بن لُوَى ، لأحفظ ما أعطاهم، وقد عرفت أنها دون المئة ، وأعطى سعيد بن يربوع بن عنكشة بن ما أعطاهم، وقد عرفت أنها دون المئة ، وأعطى السَّهْميّي خسين من الإبل ،

قال ابن هشام : واسمه عدى بن قيس .

(شمر ابن مرداس يستقل ما أخذ و إرضاء الرسول له ) :

قال ابن إسحاق : وأعطى عباًس بن مرداس أباعر فستخطها ، فعاتب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عباس بن مرداس يُعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم :

كانت نهسابا تلافيته بكرى على المُهْرِ في الأجرَع ٢ والقاطي القسوم أن يترقدُوا إذا هنجنع النّاسُ لم أهنجنع ٢ وأصبح تهنية والاقرع ٢

<sup>(</sup>١) كذا في ا . و في سائر الأصول : ﴿ نَضِيرٍ ﴾ بالضاد المجمة .

<sup>(</sup>٢) نهاباً : جمع نهب ، وهو ما ينهمه ويغنم ؛ يريد المباشية والإبل. والأجرع : المكان ألسط. ـ

<sup>. (</sup>٣) هجع : نام .

<sup>(</sup>٤) المبيد: اسم قرس عباس بن مرهاس ،

فَمَا كَانَ حِيصْنٌ وَلَا حَابِيسٌ يَفُوقَانَ مِيرُداسِ فِي المَجْمَعِ

قال ابن إسحاق : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به ، فاقطعوا عنى لسانَه ، فأعطوه حتى رَضِي ، فكان ذلك قطعَ لسانه الذى أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن هشام : وحدثني بعض أهل العلم : أن عباً س بن مرداس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت القائل :

« فأصبح تهمْبي ومهبُ العُبُمَيْد بين الأقرع وعُيْمَيْنة ، ؟

فقال أبو بكر الصدّيق : بين عُيينة والأقرع ؛ فقال رسول الله صلى الله علمي وسلم : هما واحد ؛ فقال أبو بكر : أشهد أنك كما قال الله : ﴿ وَمَا عَلَمَ مُنَاهُ الشَّعْمُ وَمَا يَنْبَغُونَ لَهُ ﴾ .

( توزيع غنائم حنين على المبايعين ) :

قال ابن هشام : وحا ثنى من أثق به من أهل العلم فى إسناد له ، عن ابن شهاب الزهرى ، عن عُبيد الله بن عبدالله بن عُبتة ، عن ابن عباس ، قال : بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش وغيرهم ، فأعطاهم يوم الجيعرانة من غنائم حُننَين .

من بى أميَّة بن عبد شمس : أبوسفيان بن حرب بن أميَّة ، وطليق بن سفيان الهيم بن أميَّة ، وخالد بن أسيد بن أبي العييص بن أميَّة .

<sup>(</sup>١) ذا تدرأ: ذا دفع عن قومى .

<sup>(</sup>٢) الأفائل: الصغار من الإبل، الواحد أفيل

 <sup>(</sup>٣) شيخى : يعنى أباه مرداسا . ويروى : « شيخى » بتشديد الياه ، يزيد أباه وجده . وروى »
 و پفوقان مرداس » و استشهدوا به على آرك صرف ما پنصرف لفسرورة الشعر .

ومن بنى عبد الدار بن قصى : شَيَّبة بن عَبَان بن أبي طلحة بن عبد العُزُى البن عَبَان بن أب عبد الدار ، وأبو السَّنابل بن بعَكك بن الحارث بن عميلة بن السَّباً ق البن عبد الدار ، وعكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد متناف بن عبد الدار .

ومن بني مخزوم بن يقظة : زُهيَر بن أبى أمية بن المُغيرة ، والحارث بن هشام الهندرة ، وحالد بن هشام بن المغيرة ، وهشام بن الوليد بن المغيرة ، وسنُفيان ابن عبد الأسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، والسَّائب بن أبي السائب بن عائذ ابني عبد الله بن عمر بن مخزوم ،

ومنى بنى عدى بنى كمَعْب : مطيع بنى الأسود بن حارثة بن نَصْلة ، وأبوحَهم ابنى حُدَيْفة بنى غانم ،

وميى بنى جمَحَ بنى عمرو: صفوانُ بنى أميَّة بن خلف ، وأُحيَحة بن أميَّة ابنى خلَف ، وعمير بن وهب بن خلَف ؟

ومنى بني سَهِم : عدى بن قيس بن حُدافة ؟

ومن بنى عامر بن لؤى : حُوَيْطيبُ بن عبد العُزَّى بن أبى قَيس بن عبد وُدَّ هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حُبيَيِّب :

ومن أفناء القبائل : من بنى بكر بن عبد مناة بن كنانة : نوفل بن معاوية بن هروة بن صحر بن رزَن بن يتَعْمَر بن نُفائيّة َ بن عدى بن الدِّيل . ،

ومن بنى قَيَسْ ، ثم من بنى عامر بن صعصعة ، ثم من بنى كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة : علقمة بن عُلاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب ، ولَبَيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب ،

ومن بنى عامر بن ربيعة : خالد بن هـَوْذَة بن ربيعة بن عمروبن عامر بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة ، وحرملة بن هـَوْذَة بنى ربيعة بن عمرو :

ومن بني نصر بن معاوية : مالك بن عوف بن سعيد بن يربوع ؟

ومن بنى سلَّم بن منصور : عباس بن مرداس بن أبى عامر : أخوبنى الحارث الهن بُهنَّة بن سلَّم :

ومن بني عطفان ، ثم من بني فزارة عُيبَيْفة بن حيصن بن حُدْدَيْفة بن بدر .

ومن بنى تمم ثم من بنى حنظلة 1 الأقرع بنى خابس بن عيقال ، من بنى تجاشع ابدداره ف

#### ( سكل قرسر له من عدم إحطاله جديلا فأجاب ) و

قال ابن إسحاق: وحدثى محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى: أن قاثلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه: يا رسول الله ، أعطيت عيينة بن حصن والأقرع بن حابس ميئة ميئة ، وتركت جُعيل بن سراقة الضمر يه ا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفس محمد بيده بحميل بن سراقة خير من طلاع الأرض ٢ ، كلهم مثل عيينة بن حيمن والأقرع بن حابس ، ولكني تأليّفهما لينسلما ، ووكلنت جُعين بن سراقة إلى إسلامه .

#### ( امتراض على اغويسرة التيسي) :

قال ابن إسحاق: وحدثنى أبو عُبيدة بن محمد بن عمار بن ياسير ، عن ميقسم أني القاسم ، مو كل عبد الله بن الحارث بن نوفل ، قال: خرجت أنا وتليد بن كلاب اللّبيني ، حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو يطوف بالبيت ، معلقًا نعلة بيده ، فقلنا له : هل حَضَرْت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلمه التميمي بوم حُننَبن ؟ قال : نعم ، جاء رجل من بني تميم ، يقال له ذو الحُويشيرة ، فوقف عليه وهو بعطى الناس ، فقال : ياعمد ، قد رأيت ماصنعت في هذا البوم ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أجل ، فكيف رأيت؟ فقال : لم أرك عدلت؛ قال : فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : ويحك ! إذا لم يكن العدل عندى ، فعند من بكون ! فقال لا ، دعه فانه من بكون الهدل عربن الحطاب : بارسول الله ، ألا أقتله ؟ فقال لا ، دعه فانه سيكون له شبعة بتعمقون في الدين "حتى يخرجوا منه كما يخرج السّهم من الرّمية ؛

 <sup>(</sup>۱) قال السهيل : ه نسب ابن إسحاق جميلا إلى فسمرة ، وهو معمود في فقار الأن غقارا هم بنو مليل ابين فسمرة .

<sup>(</sup>٣) طلاع الأرغى . ما يملؤها على يطلع عنها ويسيل .

<sup>(</sup>٣) يتمبقون في الدين : يتعبعون أقصاه .

<sup>(4)</sup> الرمية : الشيء الذي يرص .

يُسْظَرُ فِي النَّصُّلُ ١ ، فلا يوجد شيء ، ثم في القبِّد ح٣ ، فلا يوجد شيء ، ثم فِ الْفُوقِ ٣ ، فلا يوجد شيء ، سَبَّقَ الْفَرَّثُ ؛ والدُّمَّ .

قال أبن إسحاق : وحدثني محمد بن على " بن الحُسْين أبو جعفر بمثل حديث أبي عُبُيدة ، وسهاه ذا الخُوَيْصرَة .

(شعر حسان في حرمان الأنصار) ؛

قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الله بن أبي تنجيع ، عن أبيه بمثل ذلك .

قال ابن هشام : ولما أعطمَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما أعطمَى في قريش وقبائل العرب ، ولم يعط الأنصار شيئا ، قال حسَّان بن ثابت يعاتبه في ذلك :

وَجَدْاً بِشَّاءً إِذْ تَشْمًاءً بَهِكَنَّةً ﴿ هَيْفَاءً ۗ ٧ لادَنَسَ \* فيها ولا خَوَرَ ٩ دَعُ عنك سَمَّاءً إذ كانت مودَّتُها ﴿ نَزُرًا وشرُّ وَصَالَ الواصِلِ النَّهْرِرِ ۗ للمُؤْمنين إذا ما عُندُّدَ أَا البَشَرَ قَدُّامَ ١٢ قوم هُمُ أَوَوْا و هُمُ أَنص وا دين المُدكى وعوان الحرب تستعرم

زادَتُ هُومٌ (٥) فَمَاءُ الَّعِينِ مُنْحَدِّرُ ﴿ سَحَمًّا إِذَا حَفَلَتُنَّهُ عَسَبْرَةً دِرَرُ ٢ وأت الرَّسول فقلُ يا خيرَ مُوْ َتَمَنَ علامَ تُدْعَى سُلتَنْيمٌ وَهَى نازِحةً مَنَّاهُمُ اللهُ أنْصَارًا بِنَصْرِهِمِ

- (١) النصل: حديد السهم.
  - (٢) القدح: السهم.
- (٣) الفوق : طرف السهم الذي يباثر الوثر .
  - (٤) الفرث : ما يوجد في الكرش .
- (ه) كذا في ديوان حسان طبع أوربة . وفي ا : « زاد الهموم » . وجاءت محرفة في سائر الأصول .
  - (٦) السع : الصب . وحفلته : جمته . ودرر : دارة سائلة .
  - (v) الوجد : الحزن ، وشماء : أمرأة . وبهكنة : كثيرة اللحم . وهيفاء : ضامرة الحصر .
- (٨) كذا في ا والديوان . وفي سائر الأصول : و ذنن ، بالذال المعجمة . قال أبوذر : و من رواه بالدال للهبلة ، فعناه تطامن بالصدر وختور ٤ ومن رواه بالذال المعجمة ، فعناه القذر ، ومنه الذنين ؛ وهو ما يسيل من الأنف .
  - (٩) الخور : الضمث .

- (١٠) نزرا : قليلا . والنزر : المقل ، وهو مل تقدير مفياف .
  - (١١) في الديوان : و عدل ۽ .
  - (١٢) في الديوان : و أمام ۾ .
- (١٣) الحرب العوان : اللَّي قوتل فيها مرة بعد مرة . وتستعر : تشتعل و تشتد .

۳۲ - سيرة اين مشام - ۴

وسارعوا فى سبيل الله واعترفُوا النَّائبات وما خامّوا وما ضبجرّوا النَّائبات والحرّوا وما ضبجرّوا والناس ألبّ اعلينا فيك ليس لنا الا السّيوف وأطراف القتا وزَرُا بَعالِيهُ النَّاسَ الانبُنْيقي على أحد ولا نُضيّعُ ما تُوحِي به السّورُ ولا تَهير جُنّاةُ الحَرْب نادينا ونحن حين تلطّي نارُها سعرُ المحرّا كما الردد نا ببكر دون ما طلبّوا أهل النّفاق وفينا يُسْنَرَلُ الظّفرُ وفينا يُسْنَرَلُ الظّفرُ وفينا مُغرّر المُحد وفينا مُعرّا المُحد وفينا وفينا مُعرّا المُعرُ الله وتحن جُنْدُك يوم النّعَف من أحد الله منا عيارا وكل الناس قد عيرُوا الله وتولينا وما خِسْنا وما خسّرُوا

(وجد الأنصار غرمانهم فاسترضاهم الرسول):

قال ابن هشام: حدثهى زياد بن عبدالله ، قال: حدثنا ابن إسحاق : قال : وحدثهى عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، عن أبي سعيد الحدُويّ ، قال : لما أعظى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماأعظى من تلك العطايا ، في قريش وفي قبائل العرب ، ولم يكن في الأنصار منها شيء " ، وجد هذا الحيّ من الأنصار في أنفسهم ، حتى كثرت منهم القالة ١١ حتى قال قائلهم : لقد لتي واقدرسولي الله صلى الله عليه وسلم قومة ، فلخل عليه سعد بن عبادة ، فقال : يلوسولي الله ،

1361

<sup>(</sup>١) اعترفوا: صبروا وخاموا: جينوا. رما ضجروا: ما أصابهم حرج ولا فعيل .

<sup>(</sup>٢) ألب : مجتمعون .

<sup>(</sup>٣) في الديوان : «ثم ليس لنا » .

<sup>(</sup>٤) الوزر : الملجأ .

 <sup>(</sup>ه) هذا البيت ساقط من الديوان .

<sup>(</sup>٦) لاتهر : لاتكره . وجناة الحرب : الذين يخوضون قمارها . وثادينا : مجلستا . وسعر : الهد الحرب وتشملها . ورواية صدر هذا اليهت في الديوان : « ولا يهر جناب الحرب مجلسنا » .

<sup>(</sup>v) في الديوان : « وكم » .

<sup>(</sup>٨) النعف : أسغل الحبل . وحربهت : جمعت .

<sup>(</sup>٩) في الديوان : « أشياعها » .

<sup>(</sup>١٠) ونينا : ضعفنا وقترنا . وخمتا : جيئا .

<sup>(</sup>١١) القالة : الكلام الردي

الذي أصهت ، فَسَمَّت في قومك ، وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ، ولم بك في هذا الحيّ من الأنصار منها شيء : قال : فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ قال : بارسول الله ، ماأنا إلا من قومى ، قال: فاجمع لى قومك فى هذه الحظيرة ١ . قال : فخرج سعد ، فجمع الأنصار في تلك الحظيرة : قال : فجاء رجال من المهاجرين فَبْرَكُهُمْ ، فَلَخَلُوا ، وجاء آخرون فردُّهمْ : فلما اجتمعوا له أتاه سعد ، فقال : قد اجتمع لك هذا الحيّ من الأنصار ، فأتاهم رسول الله ُ صلى الله عليه وسلم ، فحمد الله و أثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال : يامعشر الأنصار : ماقالـة "بلغتني عنكم ، وجيد ة " وَجَدَىٰمُوهَا عَلَىٰ فَى أَنفُسَكُم ؟ أَلَمْ آتَيِكُمْ ضُلاَّلا فَهَدَاكُمْ الله ، وعالة " ۖ فأغناكم الله ، وأعداءً فألَّف الله بين قلوبكم ! قالوا : بلي ، الله ورسوله أمَّن \* وأفْضَلُ . ثم قال : ألا تجيبوني يامعشر الأنصار ؟ قالوا : بماذا نجيبك يارسول الله ؟ لله ولرسوله المَنْ والفَضْلُ : قال صلى الله عليه وسلم : أما والله لو شئم لقلتم ، فَكُلُصُدَ قَدْتُمْ وَلَصُدُ قُدْتُمْ : أَتَيْتُنَا مُكَذَّبًا فصدَّقْنَاك ، ومخلولا(٥)فنَصَرْناك ، وطريدًا فآويناك ، وعائلًا فـآسيناك ٢ . أوجـَد تم يامعشر الأنصار في أنفسكم في لُعاعـَة ٢ من الله نيا تألُّفْتُ بها قومًا ليُسلِّموا ، ووكلتكم إلى إسلاميكم ، ألا ترضون يامعشر الأنصار ، أن يذهب الناسُ بالشاة والبعير ، وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ؟ فوالذي نفس محمد بيده ، لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار ، ولوسلك الناس شيعْبًا ^ وسَلَّكَتَ الْأَنْصَارُ شِيعْبًا ، لسلكتُ شيعْبً الأَنصَارِ . اللَّهُمُّ أَرْحَمَ الأنصار ، وأبناء الأنصار ، وأبناء أبناء الأنصار

The second of

<sup>(</sup>١) الحظيرة : شبه الزريبة التي تصنع للإبل و المباشية لتمنعها ، وتكف عنها العوادي .

 <sup>(</sup>۲) كذا في الأصول. قال أبو ذر : و الموجدة : المتاب ؛ ويروى جدة ، وأكثر ما تكون الحمة .
 ال المال هـ .

<sup>(</sup>٣) مالة : جمع هائل ، وهو الفقير .

<sup>(1)</sup> أمن : من المنة ، وهي النعمة .

<sup>(</sup>٠) المخذول : المتروك .

<sup>(</sup>٩) آسيناك ۽ 'هائيناك حتى جعلناك كأحدثا .

 <sup>(</sup>٧) اللماعة : بقلة خضراء ناعمة ، شبه بها زهرة الدثيا و تعيمها .

<sup>(</sup>٨) الشعب : الطريق بين جبلين .

قال: فبكى القوم حتى أخضلُوا لِحاهُمُ ١٠ ، وقالوا: رضينا برسول الله قَسُمُّا ، وقالوا: رضينا برسول الله قَسُمُّا ، وعفر قوا .

# حمرة الرسول من الجعرانة

ر استخلافه متاب بن أسيد على مكة ، وحج حتاب بالمسلمين سنة ثماني

( امَّار الرسول واستخلافه ابن أسيد عل مكة ) ؛

قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعثرانة معتمرا ، وأمر ببقايا الذيء فحبيس بمتجنّة ، بناحية متر الظهّران ، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مُحمّرته انصرف راجعا إلى المدينة ، واستخلف حتنّاب بن أسيد على مكّة ٢ ، وخلّف معه مُعاذ بن جبّل ، يفقه الناس في الدين ، ويعلّمهم القرآن ، واتبيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقايا الذيء من قال ابن هشام : وبلغني عن زيد بن أسلم أنه قال : لما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عتنّاب بن أسيد على مكّة رزقه كلّ يوم درهما ، فقام فخطب الناس ، فقال : أيها الناس ، أجاع الله كتبد من جاع على درهم ، فقد رزقني رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما كلّ يوم ، فليست بي حاجة إلى أحد ،

(وقت السرة) :

قال ابن إسحاق : وكانت مُحمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذى القَعْدَة ، فقدم رسول الله صلى الله عايه وسلم المدينة فى بقيَّة ذى القعدة أو فى ذى الحجَّة ،

قال ابن هشام : وقدّ م رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة لستّ ليال بقين من ذى القعدة فيا زعم أبو عمرو المدنى .

قال ابن إسماق : وحج الناس تلك السنة على ما كانت العرب تحُمُجُ عليه ، وحج المسلمين تلك السنة عَتَّاب من أسيد ، وهي سنة ثمان ، وأقام أهل الطائف على

<sup>(</sup>١) أمحضلوا لحاهم ؛ بلوها بالدموغ ..

<sup>﴿ (</sup> راجع شرح المواهب ) . ( راجع شرح المواهب ) .

شير كيهيم وامتناعهم فى طائفهم ، ما بين ذى القَعدة إذ انصرف رسول الله صلى الله علي الله عليه الله عليه الله عليه وسلم إلى شهر رمضان من سنة تسع :

# أمر كعب بن زهير بعد الانصراف عن الطائف

﴿ مُغُوفٌ بِجِيرٍ عَلَى أُخِيهِ كَعَبِ وَنَصَيْحَتُهُ لَهُ ﴾ :

ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من منتصر فيه عن الطائف كتب بجتر بن زُهير بين رُهير بن أني سلمتى إلى أخيه كتعب بن زُهير يُخبر ه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ، ممن كان يهجوه ويؤذيه ، وأن من بقى من شعراء قريش ، ابن الربع ركى وهبترة بن أبى وهب ، قد هربوا فى كل وجه ، فان كانت لك فى نفسك حاجة ، فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانه لايقتل أحدا جاءه تائبا ، وإن أنت لم تفعل فانج إلى نجائك ! من الأرض ، وكان كعب ابن زُهير قد قال :

ألا أبليغا عسنى 'بجسنبرا رسالة فهل الك فيا قلت و بحك هل الكاالا فبسنين لنا إن كنت لست بفاعيل على أى شيء غيير ذلك د لكاالا على خلُق لم ألف يتوما أبا له على خليه وما تلفى عليه أبا لكا فإن أنت لم تفعل فلست بالسف ولا قاتل إماً عشرت : لعا لكا فان أنت لم تفعل فلست بالسف ولا قاتل إماً عشرت : لعا لكا عمل قال أبه الملأمون منها وعلكا قال ابن هشام : ويروى « المأمور » . وقوله « فبين لنا » : عن غير ابن إسحاق .

(١) إلى نجائك ، أي إلى محل ينجيك منه .

<sup>(</sup>٢) أبلغاً : خطاب لاثنين ، والمراد الواحد ، أو خطاب لواحد موكد بنون توكيد خفيفة ، قلبت ألفا في الوصل على نية الوقت .

<sup>(</sup>٣) فبين لنا : أى اذكر لنا مرادك من بقائك على دينك .

<sup>(</sup>٤) لعا لك : كلمة تقال للعائر ، وهي دعاء له بالإقالة من عثر ته .

<sup>(</sup>ه) روية ( فعيلة بمنى مفعلة ، بضم المبم وكسر العين ) أى مروية . والنهل : الشرب الأول ، والمعلل : الشرب الأول ، والمعلل : الشرب الثانى . والمأمون : يعنى النبى صلى أنه عليه وسلم ، كانت قريش تسميه به وبالأمين قبل النبوة . قال الزرقانى : و وفي رواية غير ابن إسحاق ، الحسود ، رهو من أسماله سمل المدحلية وسلم ،

وأنشدنى بعض أهل العلم بالشعر وحديه :

مَنَى مُبُلِيغٌ عَــــّنَى بُجَــُيرًا رَسَالَةً فَهَلَ لَكَ فَيَا قَلْتُ بِالْخَيَّفُ هَلَ آكَا الْمُونُ مَهَا وَعَلَّكَا هُمَرِيتَ مَعَ المَامُونُ مَهَا وَعَلَّكَا المَامُونُ مَهَا وَعَلَّكَا وَخَالَفَتَ أَسِبابَ الهُدُدَى واتَبْعَتَهُ عَلَى أَى شيء وَيَسِبَ غيرِكَ دَلَّكَا وَخَالَفَتَ أَسبابَ الهُدُدَى واتَبْعَتَهُ عَلَى أَى شيء وَيْسِ غيرِكَ دَلَّكَا على خُلُقُ لَم تُلُفُ أَنْمًا ولا أبا عليه ولم تُدُرِكَ عليه أخا لَكَا فان أنتَ لم تفعل فلستُ بآسف ولا قائل إماً عَبْرُتَ : لَعًا لَكَا

قال : وبعث بها إلى بُجير ، فلما أتت ُ بُجيرا كرّ ه أن يكتنُمهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنشده إياها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع « سقاك بها المأمرن » . صدق وإنه لكذوب ، أنا المأمون : ولما سمع : « على خُلُقُ لم تُلْفِ أما ولا أبا عليه » قال : أجل ، لم يكنف عليه أباه ولا أمّة ؛ :

ثم قال ُبجَير لكعب:

مَن مُبُلِيغ كَعْبًا فَهَلْ لَكَ فَى النَّى تَلُوم عليها باطللا وهَى أَحْزَمُ لِلَى الله (لا العُزَّى ولا اللات) وحده فتنجو إذا كان النَّجاء وتسلمُ لَدَى يَوْمِ لاينْجُو وليس بمُفُلِت من النَّاس إلا طاهرُ القلَب مُسلّم فدين ُ زُهير وهو لاشيء دينسه ودين أبي سلُمتَى على مُحَرَّم قال ابن إسحاق: وإنما يقول كعب: « المأمون » ، ويقال: « المأمور » فقول البن هشام ، لقول قريش الذي كانت تقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

(قلوم كعب على الرسول، وقد بيا. ثه اللامية ) :

قال ابن إسحاق : فلما بلغ كمَعْبًا الكتابُ ضاقت به الأرض: وأشفق على نفسه ،

<sup>(</sup>١) الخيف : أسفل الجبل ، ويريد به خيف مي .

<sup>(</sup>٢) ويب غيرك : أي هلكت هارك غيرك . و هو بالنصب على إشهار الفعل .

<sup>(</sup>٣) قال السهيل : « إنما قال ذلك لأن أسهما و احدة ، وهي كبشة بنت، عمار السحيمية ، فيما ذكر عن

اس الكليبي ». د من العربية وتناوي المنافية إلى أن القرب القرب المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية

 <sup>(</sup>ه) زَاد للزرقانی نقط من این الالهاری أن النهبی صلی اقد علیه وسلم قال : من لق متکم کعب بین زهیر طبقطه .

وأرجف ﴿ به مَن كان في حاضره ٢ مي عدّ و ه قالوا : هو مقتول : فلما لم يجد من شيء بدًا ، قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكر فيها خوف وإرجاف الوشاة به من عدوه ، ثم خرج حتى قدّ م المدينة ، فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة ، من جهينة ، كما ذكر لى ، فغدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم عين صلى الله عليه وسلم ، فقال : هذا رسول الله عليه وسلم ، فقم إليه فاستأمنه أن فذكر لى أنه قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى جلس إليه ، فاستأمنه أن فذكر لى أنه قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه ، فقال : يارسول ألم فوضع يده في يده ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيعرفه ، فقال : يارسول ألله ، إن كعب بن زُهير قد جاء ليستأ من منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ نعم ؛ قال : أنا يا رسول الله كعب بن زُهير قد جاء ليستأ من منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه الن أنا جثتك به ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ؛ قال : أنا يا رسول الله كعب بن زُهير ه

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أنه وثب عليه رجل من الأنصار ، فقال : يا رسول الله ، دعنى وعدو الله أضرب عنقه ؛ فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : دعه عنك ، فانه قد جاء تائبا ، نازعا (عما كان عليه ") ، قال فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار ، لما صنع به صاحبهم ، وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير ، فقال في قصيدته التي قال حين قدم على رسول الله عليه وسلم :

بانت سُعاد ُ فقلَني اليوم مُتبول مُتنَّم إثرَها لم بُفَد مَكْبُول ا

<sup>(</sup>۱) أرجف به : خاض في أمره بها يسومه ويفزمه .

<sup>(</sup>۲) حاضرہ : حیہ ہ

<sup>(</sup>٣) زيادة عن م ، ر.

<sup>(؛)</sup> بانت : فارقت فراقا بعيد؟ . وسعاد : اسم امرأة . وقيل (كانى الزرقانى) : هي امرأته وبشع همه ، خصها بالذكر لطول غيبته عنها ، لهروبه من النهى صلى الله عليه وسلم . ومتبول : أسقمه الحمي وأضناه . ومتبع : ذليل مستعبد . ولم يفد : لم يخلص من الأسر ، ويروى : « لم يجزه ، و « لم يشف ه. ومكبول : مقيد .

يريد الشاعر أن محبوبته فارقته ، فصار قلبه فى غاية الضى والسقم والذل والأسر ، لايجد من قيده فكاكا ، ولا يستطيع من سجنه خلاصا . ورواية عجز هذا البيت فى ا ; ومتيم عندها لم يجز مكبول و .

تجمُّلُوعُوارضَ ذي ظَلَمْ إذا ابتسمتُ شُجَّتْ بذى شَـيَمٍ من ماء تعنية تَنْفَى الرّياحُ القَلَدَّى عنهُ وَأَفْرَطَهُ ۗ

وما سُعادُ عَدَاةَ البَسْين إذْ رَحَلُوا ١ إلا أغَنَ مُخَصِيضُ الطُّرُّفِ مَكَّحُون∀ هَيْفَاءُ مُقْبِسِلةً عَجْزًاءُ مُدْبِرَةً لا يُشْنَكَى قِصَرٌ منها ولا طُولٌ \* كأنَّه مُنْهَلٌ بالرَّاح متعسلولُ ا صاف بأبطح أضحتي وَهُو متشمول م من صَوْبِ غادية بِيضٌ يتَعاليلُ ١

<sup>(</sup>١) في ا : وإذ برزت . .

<sup>(</sup>٢) الأغن ( هنا ) : الغلبي الصغير الذي في صوته غنة ، وهي صوت يخرج من الحياشيم ، وقشيضي الطرف : فاتره . ومكحول : من الكحل ( بتحريك الحاء المهملة ) وهو سواد يملو جفون العين من هير اكتحال . شبه محبوبته وقت الفراق بالظبي الموصوف بغنة الصوت ، وغض الطرف ، والكحل ، وهي من صفات الجمال .

<sup>(</sup>٣) هيفاء : صفة مشهة من الحيف ( بالتحريك ) وهو ضمور البطن ، ودقة الخاصرة ، ومقبلة ، حال . وعجزاه : صفة أيضًا ، أي كبيرة العجز ، وهو الردف . ولا يشتكي قصر : أي لايشتكي الراقى صه رؤيتها قصراً فيها . يريد أن هذه الحبوبة يحسن منظرها في كل حال ، فإذا أقبلت فهي هيفاء ، وإلها أدبرت فهني عجزاء ، وهي متوسطة بين الطول والقصر . وهذا البهت ساقط ني ١ .

<sup>(</sup>٤) تجلو : تصقل وتكشف . والعوارض : جمع طوض أو عارضة ، وهي الأسنان كلها ، أو الضواحك خاصة ، أو هي من الأنياب . والظلم ( بفتح الظاء وسكون اللام ) : ماه الأسنان و بريقها ، أوهورقتها وبياضها . والمنهل ( بزنة اسم المفعول ) : المستى ، من أنهله ، إذا سقاء النهل ( بفتحتين ) وهو الشرب الأول . وبالراح : متملق بمهل . والراح : الحمر . ومعلول : من العلل ( بالفتح ) ، وهو الشرب الثانى . يريد أن سعاد إذا ابتسمت كشفت عن أسنان ذات ماء وبريق ، أو ذات بياض ورقة ؛ وكأن ثغرها لطيب رائحته قد سق الراح مرة بعد مرة .

<sup>(</sup>٥) شجت : مزجت حتى انكسرت سورتها ، وهو مجاز ، لأن الأصل في الشج الكسر . وذوشم ، ماه شدید البرد . و المحنیة ( بفتح فسکون فکسر ) : منعطف الوادی ، وخصه لأن ماه أصلی و أبرد . والأبطح : المسيل الواسع الذي فيه دقاق الحصى ، وماه الأباطح عندهم معروف بصفائه . وأضحى : أخط فى وقت الضمى قبل أفن يشتد حر الشمس . والمشمول : الذى ضربته ربح شمال حتى برد ، وهي أشد تبرينا الماء من غير ها 🖫

<sup>(</sup>٦) القذى: مايقع فىالمناء من تبن أوعود أوغيره مما يشوبه ويكدره . وأفرطه : سبق إليه وملأه . والعموب المطر . والغادية : نتسحابة تمطر غدوة ، ويروى « سارية » وهي السحابة تأتى ليلا . واليعاليل ؛ الحباب الذي يعلو وجه المناء . وقيل المراد بالبيض اليعاليل : الجبال الشديدة البياض ينحدر عليها ماء المطر ، ثم يسهل إلى الأباطح . يريد أن الرياح تزيل القذى عن ذلك الماء الذي مزج به الراح ، حتى لم يبق فيه مايكدره ، وأن ذلك الأبطح ملأته الفقاقيع البيض ، التي نشأت من مطر السحابة الغادية .

بوَعَدُهَا أَوْ لَوَ أَنَّ النَّصِحَ مَقَبُولُ الْفَصِحَ مَقَبُولُ الْفَصِحَ مَقَبُولُ الْفَصِحَ مَقَبُولُ الْفَصِحَ وَتَبَدِيلُ الْمَاتِقُ فَى أَنُوابِهَا الغُسُولُ الْمَاتِيلُ الْمَانِيَّ وَالْاَحْلَامَ تَتَضَلِيلُ الْمَانِيِّ وَالْاحْلَامَ تَتَضَلِيلُ الْمَانِيِّ وَالْاحْلَامَ تَتَضَلِيلُ اللهِ الْمَالِيلُ اللهِ الْمَالِيلُ اللهِ الْمَالِيلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وما إخال لَكَ بَنْنَا مِنْكُ تَنَنُويلُ اللهِ وما إخال لَكَ بَنْنَا مِنْكُ تَنَنُويلُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

#### (ه) فرانورلاي

 <sup>(</sup>۲) سيط: أى خلط بلحمها و دمها هذه الصفات المذكورة فى البيت. ويروى: شيط ( بالشين المعجمة)
 رهو بمعناه. والفجع: الإصابة بالمكروه كالهجر ونحوه. والولع والولمان: الكذب. والإخلاف:
 هلف الوعد. يريد أن محبوبته متصفة بهذه الأخلاق، حتى صارت كأنها مختلطة بدمها.

<sup>(</sup>٣) في ا: وفاتقوم ه.

<sup>(</sup>٤) الغول : ساحرة الجن ، في زعمهم . يزعمون أن الغول ترى في الفلاة بألوان شي ، فتأخذ جالها من الطريق ، فيتبعها من يراها ، فيضل عن الطريق فيهلك . يريد أن هذه الحبوبة لاتدوم على حال تكون عليها . بمل تتغير من حال إلى حال ، فتتلون بألوان شي وترى في صور مختلفة ، كما تتلون الغول في أثوابها بألوان كثيرة .

<sup>(</sup>٦) تمسك ، يروى بفتح الناء ، على أنه مضارع حافت إحدى تاءيه ؛ أو بضم الناء وفتح الميم وكسر السين المشددة . « ولاتمسك ، يشبه تمسكها بالعهد بإسساك الغرابيل الماء ، مبالغة فى النقض و النكث و مدم الوفاء بالعهد ، لأن الماء بمجرد وضعه فى الغربال يسقط منه .

<sup>(</sup>۷) ما منت : ما منتك إياه ، وحلتك على تمنيه ، أو ماكذ بت عليك فيه . يقول : لاتفتر بما حلتك على تمنيه منها ، أو بما كذبت عليك فيه من الوصل ، وماوعدتك به من ترك الهجر ، فإن الامانى الرباق يتمناها الإنسان ، والاحلام التي يراها في منامه سبب في الضلال ، وضياع الزمان .

و هذا البهت متأخر في (١) عن البيتين التاليين له .

 <sup>(</sup>A) كانت : صارت . وعرقوب ( بضم العين وإسكان الراء وضم القلف ) : رجل اشهر عند العرب فضرب به المثل في الخلف . والأباطيل : جمل باطل ، على غير قياس .

 <sup>(</sup>٩) التنويل: العطاء، والمراديه (هنا) · الوصل. يريد أنى مع اتصافها بالجفاء وإخلاف الوحد،
 وجدم الوفاء بالعهد، لاأقبليم الرجاء من مودتها، ولا أيأس من وصلها، بل أرجو وآمل أن تقرب مودتها،

أمستت ستعاد بأرض لايبلتغها فَيَخْمُ مُقَـَـلَدُها فَعَمْ مُقيَّدُها

إلا العيتاق النَّجيبات المراسيل ا ولن يُبِكِّفْهَا إلا عُسنة افرة " لهنا على الآين الرقال " وتبَعْيل " من كل نَضَّاخة الذُّوري إذا عَرِقت عُرُ ضَنَّهَا طامِسُ الْأَعْلامِ عَجْهُولُ ٢ ورْمَى الغُيُسُوبَ بِعَيْدَيْنَ مُفُردٍ كَلِمَقِي إذا تَوَقَلَدَتِ الْحُسزَّانُ والْمِيلُ \* في حَلَقْهَا عن بنات الفَّحل تَفْضيلُ \*

وإن كان في ذلك بعد . ورواية هذا البيت في أ . :

وما إخال لهن الدهر تعجيل أرجو وآمل أن يعجلن في أبد

(١) العتاق : الكرام ؛ الواحد : عتيق . والنجيبات : جمع نجيبة ، وهي القوية الخفيفة . ويروعه ا و النجيات ۽ أبي السريعات . والمراسيل : جمع موسائل ( بالكسر ) وهي السريمة . يريد أن محبوبته صارت لمَارض بعيدة لايوصله إليها إلا الإبل الكرام الأصول ، القوية السريمة .

(٢) العذافرة : الناقة الصلبة العظيمة . والأين : الإعياء والمتعب . والإرقال : والتبغيل : ضربان مغ السير السريع . يقول : لايبلغ تلك الأرض إلا ناقة صلبة عظيمة قوية على السير . ورواية الشطر التثاف وفيها على الأين . . . . ه . ويايد الانتجاب المستجدد المستحدد المست

(٣) العضاخة : الكثيرة رشح العرق . والذفرى : النقرة التي خلف أذن الناقة ، وهي أول ما يعر، منها . وعرضتها : همتها . وطامس الأعلام : الدارس المتغير من العلامات التي تكون في الطريق ليبطى بها . يريد أن هذه الناقة كثيرة العرق ، وذلك لايكون إلا مع اشتداد في السير ، وجهد نفسها فيه ، وأنها - طوقة الطريق الدارس الأعلام ، الحبهول المسائك ، لكثرة أسفارها وسلوكها المفازات .

وولاحها طامس . . . . . ولاحها : غيرها . ويروى الشطر الثانى من هذا البيت :

(٤) النيوب : آثارالطريق الى غابت معالمها عن العيون . والمفرد : الثورالوحشي الذي تفرد في مكان ه وهبه صينيها بعينيه لأنه ألف البرارى وخبرها ، ولكونه من أحد الوحوش نظراً . والمهت ( بفتح الحله وكمسرها ) الأبيض . والحزان (يَضم الحاء وكسرو تشديد الزلى) :الأمكنة الغليظة الصلبة تكثر فيها الحصبهاء، وهي جمع حزيز . والميل ( بالكسر): جمع ( ميلاء ) بالفتح ، وهي العقدة الضخمة من الرمل .

يريد أن هذه الناقة في غاية من حدة البصر ، فتبصر ما غاب من آثار الطريق عن العيون بعينها الشبيهي يعيني الثور الوحشي الأبيض وقت اشتداد الحر ، في الأمكنة الغليظة الصلبة ، والرمال المنعقدة الضخمة .

> و تر مى النجاد . . . الخ ، . ورواية هذا البيت في أ :

(ه) المقلد : موضع القلادة في العنق . وفعم : ممثل، ويروى : « عبل » وهو بمعناه . والملايد ، موضع القيد ، يريد قوائمها . وبنات الفحل : الإناث من الإبل المنسوبة للفحل المعد الضراب . يصف اللناقة بضخامة العنق ، وذلك مؤذن بضخامة جميع هاسبًا ، وبعظم القوائم ، وذلك دليل على قوتها في السهر ه وطاقتها على ثقل الحمل . ويتفضيلها هل غيرها في عظم الخلقة ، وحسن التكوين -

هَلَنَّاءٌ وَجَنَّاءٌ عُلُكُومٌ مُلَاكُورٌ بَمْشِي القُسراءُ عليَها ثُم يُزْلِقُهُ

في دَفِّها سَسِعَةٌ قُدَّامُها ميلًا وجيسانُدُها مِن أَطَلُومِ مايؤيسُه طلنْح بضَاحِيةَ المُتنسَيْنِ مَهْزُولُ ٢ حَرَّفٌ أَخُوها أَبُوها مِنْ مُهَجَّنة وعَمَّها خَالُهَا قَوْداء مُ شَمْلِكُ ٣ منها لبان وأقراب زهاليل كَأْتُمَا فاتَ عَيْنَيَها ومَذَ بجها من خَطْمِها ومِن اللَّحْيَتَيْنِ بِرَطْيلُ ا

- (١) غلباء : غليظة العنق . ووجناء : عظيمة الوجنتين ، أو هي من الوجين ، وهو ما صلب من الأرض . وعلكوم : شديدة . ومذكرة : عظيمة الحلقة تشبه الذكران من الأباعر . وفي دفها سعة : أي هي واسعا الجنبين ، وهو كناية من عظم الحلقة . وقدامها ميل : كناية من طول عنقها ، أو سعة خطوها .
- (٢) الأطوم : بفتح الهمزة سلحفاة بحريةغليظة الجلد ، وقيل : "مىالزرافة . ويؤيسه: يذله ولا يؤثر فيه . والعللج ( بالكسر ) : القراد دويبة معروفة يلزق بالدابة . والضاحية من كل شيء : ناحيته البارزة الشممو والمتنان : ما يكتنف صلما عن يمين وشمال من عصب و لحم . وإنما خص ضاحية المتنين ، لأن القراد فى الشمس تقوى همته ، وتكثر حركته . ويشتد امتصاصه للدم . ومهزول: صفة لطلح ، أى قراد مهزول من الحوع . يريد أن جلد هذه الناقة في غاية النعومة والملاسة ، فلا يؤثر فيه القراد المهزول من الجوح فيما برز الشمس من ناحيتي صلبها عن يمين وشمال .
- (٣) الحرف (في الأصل): القطعة الخارجة من الجبل، شبه الناقة بها في القوة والصلابة. والحرف ( أيضًا ) : الناقة الضامرة . وأخوها أبوها . . . اللغ : يريد أنها مداخلة النسب في الكرم ، لم يدخل فى نسبها غير أقاربها . والمهجنة : الكريمة الأبوين من الإبل ، والقوداء: الطويلة الظهر والعنق . وهي من صفات الإبل التي تمدح بها . والشمليل : الحفيفة السريعة .
- (؛) يزلقه : من الإزلاق ، أي يسقطه . ومنها : أي عنها . واللبان ( بالفتح ) : الصدر ؛ وقبل وسطه . والأقراب ( بالفتح) الخواصر ، والمراد بالجمع هنا المثنى . والزهاليل : الملس جمع زهلول. يريه أن هذه الناقة لملاستها لايثبت القراد عليها .
- (ه) العيرانة : الناقة المشبهة عير الوحش في سرعته ونشاطه وصلابته ، وهذا مما يستحسن في أوصاف الإبل . والنحض : اللحم . وعن : بمعنىمن . وعرض (بضمتين أوبضم أوفسكون) : جانب ، والمراد هنا . العموم . يريد أنها رميت باللحم من كل جانب منجوانبها . والمرفق : يريد المرفقين . والزور : الصدر وقيل : وسطه . وبنات الزور : مايتصل به مما حوله من الأضلاع وغيرها . يريد أن مرفق تلك الناقة مصروف عما حوالى الصدر من الأضلاع وغيرها فتكون مصونة عن الضغط ، لبعد مرفقها عن أضلاعها ، فلا يصطك بها لخفتها ونشاطها .
- (٦) الخطم : الأنف وما حوله . واللحيان : العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السقل من الإنسان وغيره . . والبرطيل ( بالكسر ) : حجر مستطيل . پريد أن وجهها من خطمها ومن اللحبين يشبه ِ الحجر

أَ مُمْرِهُ مثل عَسيب النَّخْلُ ذَا خُصُلَ قَنْوَاءُ فَى حُرْتَيْهُا للْبُصِيرِ بِهِ تَخْدُى عَلَى يُسَرَاتٍ وَهَى لاحِقَّةً مُمْرِ العُجايات يَتركُنْ الحصي زَيما كأنَّ أوْبَ ذراعيها وقد عَرِقَتْ

فى غارز لم تَخَوَّنُهُ الأحاليسلُ المحمد عين مُبين وفى الحدين تسميلُ الأخواب مسمهُن الأرض تحليسلُ الم يقيهين رُءُوس الأكثم تنعيل المحمد تلفع بالقسور العساقيسل المحمد تلفع القسور العساقيسل المحمد المحمد

لمستطيل . و في رواية ﴿ كَأَمَا قَابٍ . . . . اللغ ﴾ : والقاب : المقدار . والمراد : المسافة من وجهها إلى مينها ، كأنما قدر وجهها المنهى إلى مينها من خطمها قدر برطيل في الاستطالة .

- (۱) حسيب النخل: جريده الذي لم ينبت عليه الحوس ، فإن نبت عليه سمى سمفا. وذا خصل: يريه فيلا له لفائف من الشعر. وفي خارز: أي على ضرع. ولم تخونه: لم تنقصه. والأحاليل: مخارج اللبن، چم إحليل (بالكسر). يريد أن هذه الناقة تمر ذنبا مثل جريدة النخل في الغلظ والطول ، كثير الشمر، على ضرع لم تنقصه مخارج اللبن، لكونها لاتحلب ، فيكون ذلك أقوى لها على السير.
- (٢) القنواء : المحدودية الأنف. ويروى : « وجناء » . وقد مد الشاعر هذا من صفات المدح مع أه لملنقول عن العرب أن القنا عيب في الإبل والحيل . والحرتان : الأذنان . والعتق ( بالكسر ) : الكرم . والمبين : الظاهر . وتسميل : سمولة ولين : لاخشونة ولا حزونة . يريد أن هذه الناقة محدودية الأنف ، يظهر العارف بالإبل الكرام كرم ظاهر في أذنيها ، لحسمها وطولهما ؛ ونجابة في خديها : سهولة وليونة . وقد ورد هذا البيت في (١) متقدما على البيتين السابقين له .
- (٣) تخدى : تسرع . ويروى « تخذى » بمعجمتين ، أى تسترخي ؛ وهذا أبلغ فى المدح ، الأنها مع أستر خائها فى السير تلحق النوق السوابق ، فكيف لو أسرحت . وفى ا : « تهوى » وهى بمنى الأولى . والهيرات : القوائم الخفاف . وهى لاحية : أى والحال أنها لاحقة بالنوق السابقة عليها ، أو بالديار المعيدة عنها . وفى ا : « وهى لاهية » أى غافلة عن السير ، فهى تسرع فهه من غير اكتراث ومبالاة ، كان خلك سجية لها . وقد فسر ابن هشام « اللاحقة » بالضامرة ، فيكون مرجع الضمير « هى » الميسرات والمدون أن عمر ذابل ، وهو الرمح الصلب اليابس ، شبه قوائمها بها فى الصلابة والشدة . ومسبن : أى مس تلك الميسرات للأرض أو وقمهن عليها . وتحليل : أى قليل لم يبالغ فيه ، يريد أن هذه الناقة سريمة فى السير بهتوائمها ، سريمة الرفع عن الأرض ، كأنها لاتحمها إلا تحلة القسم ، فهى في غاية الإسراع فى سيرها .
- (٤) العجايات: الأعصاب المتصلة بالحافر ؛ وقيل: القحمة المتصلة بالعصب المتحدر من ركبة البعير على العرب العرب على الفرسن ، يشبه عصبها أو لحم قوائمها بالرماح السمر لقوته وصلابته . وزيما : متفرقا . والآكم : هي الأراضى الهوتفعة . والتنميل : شد النعل على ظفر الدابة ليقيها الحجارة . يريد أن أعصاب قوائم هذه الناقة هديدة كالرماح السمر ، ولشدة وطنها الأرض تجعل الحصى متفرقا ، ولسلابة خفافها لاتحتاج إلى تنميل يقيها الحجارة الى تكون في رءوس الأكم ، فلا تخفي ولا ترق قدمها .
- (٥) الأوب (بالفتح) : سرعة التقلب والرجوع. وهرقت : أي وقت عرقها لا لتعب ولا لإمهاه م.

شكر النهار ذراعا عييْطل نتَصَف نتوَّاحة رخوة الضَّبْعين ليس لهنا

بَوْمًا يظلُ به الحرْباءُ مُصْطَخدًا كَأَنَّ ضَاحبَتُ بالشَّمْس تَمْلُولُ ١ وقال للقَوْم حاديبهم وقد جنلت وُرْقُ الحِنَادِبِ يَرَكُفُنْنِ الحَصَا قِيلُوا ٢ قامت فجاوبها نُكند متاكيل ٢ كَمَّا نَعْنَى بِكُرُهُا النَّاعُونُ مَعْقُولُ ۗ \*

لما تقدم من وصفها بالقوة والصلابة ، بل لشدة الحر . وتلفع : اشتمل والتحف . والقور ( بضم القاف ). خع قارة ، وهي الجبل الصغير . والعساقيل : السراب : . يصف سرعة ذراعي ناقته في وقت الهاجرة وانتشا السراب فوق صغار الجبال . وسيأتي ذكر المشبه به في البيت الثالث بعد هذا ، وهو خبر كأن . وهذا البيت متأخر عن البيتين التابعين له في أ .

- (١) الحرباء ( بالكسر ) : ضرب من العظاء ، يستقبل الشمس حيثًا دارت ، ويتلون بألوان الأمكنة التي يحل فيها . ومصطخدا : محترقا مجمر الشمس ، ويروى : ومصطخما يه ، أي منتصبا قائما ، كما يروي و مرتبئا ﴾ أي مرتفعا . وضاحيه : مابرز الشمس منه . ونملول : موضوع فيالملة ، وهي الرماد الحار. بريد أن الجبال الصغار تلفعت بالسراب في يوم يصير فيه الحرباء محترقا بالشمس ، كأن البارز الشمس في أو ب ذلك اليوم من ذلك الحيوان خبز معمول بالملة .
- (٢) الحادى : السائق للإبل. والورق : جمع أورق أوورقاء ، وهو الأخضر الذي يضرب إلى السواد . وقيل : الورقة: لون يشبه لون الرماد . والجنادب : جمع جندب ( بضم الدال وتفتح ) ضرب من الجراد . وقيل الحراد الصغير ؛ وإنما يكون هذا الصنف في القفار الموحشة القوية الحرارة ، البعيدة من المـاه . ويركضن الحصى : يحركنه بأرجلهن لقصد النزول ، بسبب الإعياء من الطيران ، من شدة الحر. وقيلوا ؛ أمر من قال يقيل قيلولة ، وهي الاستراحة في وقت شدة الحر . والمراد أن هذا اليوم أشد حرا حتى إن الحادير الذي من شأنه أن ينشط الإبل قال القوم : قيلوا واستر يحوا .
- (٣) شد النهار : وقت ارتفاعه ، وهو مبالغة في شدة الحر. والعيطل : الطويلة . والنصف: المتوسطة نى السن ، وذلك حين استكمال قوتها ، وبلوغ أشدها ، فتكون أسرع فى الحركة ، وأمكن فى القوة . والنكه حم نكداء ، وهي التي لايميش لها و له . و المثاكيل: جمع مثكال بالكسر ، وهي الكثيرة الثكل . في هذا البيت و البيت السابق الذي أو له «كأن » يشبه سرعة حركة يدى هذه الناقة بسرعة حركة يدى المرأة الطويلة المتوسطة في السن : في اللطم على وجهها لشدة حزَّتها على ولدها ، يجاوبها نسوة لا يعيش أو لادهن ، فيشتع فعلها ، ويقوى تر جيع يديها عند النياحة ، لرؤية حزن غيرها ، وشدة لطمهن .

ورواية الشطر الأول من هذا البيت في (١).

## أُوْبُ يَلَدَى فاقد تشمطاء مُعُوليَّة إ

والفاقد الله فقدت ولدها . والشمطاء التي خالطها الشيب. والمعولة : الرافعة صوتها بالبكاه . (١) النواحة : الكثيرة النوح على ميتها . ورخوة الضبعين : مسترخية العضدين . والبكر بالكسر ١ أول الأولاد . والناعون : المخبرون بالموت ، النادبون له . والمعقول ( هنا ) : العقل ، وهو من المصادر التى جامت حلى « مفعول » كسعور وميسور ومفتون . يريد أن هذه المرأة كثيرة النوح على ميتها ، مسترخية العضدين ، فيداها سريمتان فى الحركة ، ولما أخبرها الناعون بموت أول أولادها لم يبق لها عقل ، فهـى لاتحس بالإحياء التمب ، شأن هذه الناقة التى لاتحدر بإعياء ولا تعب فى سيرها .

- (١) تفرى: تقطع . واللبان : الصدر . والمهرع : القميص . ورعابيل : قطع متفرقة ، وهو جمع رعبول . يريد أن هذه المرأة تقطع مدرعها بأناملها لذهاب عقلها ، فقميصها مشقوق عن عظام صدرها قطعا كثيرة . يشبه الناقة بهذه المرأة فى أن كلامهما مسلوب الإهراك ، فلا يحس بما يلاق من مشقة وشدة .
- (٣) الغواة: المفسدون ، جمع غاو . جنابيها : حواليها ، تثنية جااب ( بفتح الحيم ) . ومقتول : أى متوعد بالقتل ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان قد أهدر دمه . و رو اية هذا البيت في ا :

تمشى الغواة بجنبيها وقولهم . . . . . . . . البغ

(٣) آمله: أؤمل خيره وأترجى إعانته فى الملمات. وألهينك: أشغلنك. (لا) فيها: نافية ، والتوكيه فليل مع النبى . والممنى : لا أشغلك عما أنت فيه من الحوف والفزع ، بأن أسهله عليك وأسليك ، فاعمل لتفسك ، فإنى لا أغنى عنك شيئا ، وقد يكون الكلام مثبتا ، واللام فيه القسم ، أى والله لأجعلنك مشغو لا منى ، فلا تطلب منى نصرة أو معونة. ويروى هذا البيت :

« وقال كل خليل . . . . . النخ »

- (1) خلوا سبيل: اتركوه. وقوله: لاأبا لكم: ذم لهم، لكونهم لم يغنوا عنه شيئا، أو ملح لهم مل سبيل التبكم والاستهزاء.
- (ه) الآلة الحدياء : النعش الذي يحمل عليه الميت . يقول: كل إنسان صائر إلى الموت طالت سلامته أو قصرت ، فلا يشمت في أحد إذ هلكت .
- (۱) نبثت : أخبرت. ويروى : « أنبئت» . وأوعدنى : تهددنى بالقتل. ومأمول : مرجو ومطموع به .
- (٧) حداك : كرادك هدى، أو هداك الله للصفح والعفو هنى ، فيكون على هذا البيت داعيا لنفسه. و الناظة :
   الريادة ، وسمى القرآن نافلة لأنه عطية زائدة على النبوة .

processing and the second seco

أُذُنِب ولو كثرَّت فيَّ الأقاويلُ الرَّي وأَسِمُ ما لو يَسْمعُ الفيسلُ المَّيسلُ اللهِ تَنْويلُ اللهِ تَنْويلُ اللهِ تَنْويلُ اللهِ تَنْويلُ اللهِ تَنْويلُ اللهِ تَنْويلُ اللهِ وَيَسْلُهُ القيلُ اللهِ وَيَسْلُهُ القيلُ اللهِ وَيَسْنُولُ وَقِيلَ إِنَّكَ مَنْسُوبٌ وَمَسْنُولُ وَاللهِ اللهِ المَا المِلْمُلْمِلْمُ اللهِ المَا المِلْمُلْمُ اللهِ المَا المِلْمُلْمُ اللهِ الم

- (۱) هذا آلبیت من تشعة الاستعطاف والتلطف فى القول ، فلا ، وإن كانت ناهبة بحسب وضعها ، هي المواد منها التضرع والمعذلل . والمعنى : لاتستبع دمى بسبب أقوال الوشاة الساعين بينى وبينك بالإنساء والكذب والبيئان .
- (۲) لقد أقوم : معناه : و الله لقد أقوم مقاما ، فهو جواب قسم محذوف . و يروى : « إنى أقوم مقاما » و الأولى أبلغ لقسم . و المقام ( هنا ) مجلس النبسي . و المراد بالقيام فيه حضوره ، و المدنى على المغين أي لقد حضرت مجلسا .
- (٣) يرحد: تأخذه الرحدة ، ويصح بناؤه المغمول . والتنويل : التأمين . والممنى : لصار النيل يصطرب ويتحرك من الغزع ، وإنما خصه بذلك لأنه أراد التعظيم والنهويل ، والغيل أعظم الدواب جئة رشأنا . إلا أن يكون له من الرسول بإذن اقد تأمين يسكن به روعه ، وتثبت به نفسه . ورواية هذا البهت في ا :

لظل ترعد من وجد بوادره إن لم يكن من رسول الله تنويل و الوجه : شدة الحزن . والبوادر : اللحم اللهي بين العنق والكند

زادت (ا) بـ مذا البيت :

ما زِلتُ أَقْتَطَيعُ البَيْدَاءَ مُدَّرِعًا جُنْحَ الظَّلامِ وثوْبُ اللَّيلِ مَسْبُولُ ۗ

- (٤) حتى وضعت : أى فوضعت . و بحص اليميز، لأن الأشياء الشريفة تفعل باليمين . و لا أ نازعه : أبي حال كوف طائعاً له ، واضيا بمحكم ، في غير منازع له و لايخالف . والنقمات ( بفتح فكسر ) جمع نقمة و المراد بصاحب النقمات : النبى صلى الله وطلم ، لأنه كان ينتقم من الكفار ، فكان شديد السطوة و الإغلاظ فيهم . وقيله : قوله . و المحواد أن قوله معتلا به لكونه نافذا ماضيا . يشير بالبيت إلى حاله مع النبى صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه وهو في المدجه ، ووضع يده في يده يستأمنه .
- (ه) أخوف: أشد إخافة وإرهابا. ومنسوب: أي إلى أمور صدرت منك ، كقولك لأخيك بجير: ومقاك بها المأمون ي . . . الغر ومسئول: أي هن سببا ، أو مسئول عن نسبك ، فكأنه يقول ؛ من قبيلتك التي تجيرك منى ؟ ومن قوه الله اللهن يعصمونك منى ؟ فقد تبرموا منك ، وتخلوا عنك . ويرومى ؛ و لله أهيب ي و و لكان أهيب ي و و فلهو أخوف ي . ويروى : و أرهب ي مكاف ؛ و أهيب ي .

من ضيغتم بضراء الأرض تخدرُهُ يغدُو فيكُنْحِم ضرغامين عبشهما إذا يُساور قرنا لا تجيل لهُ منه تظل سيباع الجو نافرة ولا بزال بواديه أخو ثقية إن الرَّسول لنَوْر يُسْتَضَاء بُهُ

فى بَطَن عَــَّتْر غيل دونه عيــل المحم من الناس معفو ر خراديل المحم أن يترك القيرن إلا وهو مقــلول المحمد ولا تمشى بواديه الأراجيــل المفررج البز والدرسان مأكول مهمنسًد من سهـيوف الله مسلول المحمد مسلول المحمد من سهـيوف الله مسلول المحمد من سهــيوف الله مسلول المحمد من سهــيوف الله مسلول المحمد من سهــيوف الله مسلول المحمد من ال

<sup>(</sup>۱) ضيغم: أسد. وضراء الأرض: الأرض التي فيها شجر. والهندر: غابة الأسد. ومتر ( بفتح العين وتسديد المثلثة): اسم مكان مشهور بكثرة السباع. والنيل: الشجر الكثير الملتف. وغيل دونه فيها: أي أجمة تقربها أجمة أخرى، فتكون أسدها أشد توحشا، وأقوى ضراوة. يريد أن رسول الله صلى المقاطيه وسلم أهيب من أسود عثر في آجامها .وفي رواية و من خادر » . والحادر: الأسد الداخل في خدره وهو حينتذ يكون أشد قوة وبأسا .

<sup>(</sup>٣) يغدو : يخرج في أول النهار يتطلب صيدا لشبليه . وفي رواية : «يغلو » بالذال : أي يطم . ريلحم : يطعمهما اللحم . والضرغام : الأسد . ويريد بالفسرغامين شبليه . ومعفور : ملتى في العفر ، وهو التراب . ووصفه بذلك لكثرته وعدم اكتراثه به لشبمه . وخراديل: قطع صغار . يصف هذا الأسد بكثرة الاقتراس ، وعظم الاصطياد .

 <sup>(</sup>٣) يساور: يواثب. والقون ( بكسر القاف ) : المقاوم فى الشجاعة . و فى ذكر القون إشارة إلى
 أن هذا الأسد لايسلورضعيفا و لاجبانا ، وإنما يساور مقاومه فى الشجاعة ، ومساويه فى القوة . والمفلول:
 المكسور المهزوم .

<sup>(</sup>٤) الجو: اسم موضع ، أو هو ما اتسع من الأودية ، أو مابين السهاء والأرض . وتلفرة : بعيدة ، ويروى : « ضامرة » أى جياها لعدم قدرتها ويروى : « ضامرة » أى جياها لعدم قدرتها على الإسلاء . والأراجيل : إلحماعات من الرجال ، وهو جمع أرجال ، وأرجال : جمع رجل ، ورجل: امم جمع لراجل ، يصف هذا الأسد بالقوة ، حتى خافته السباع والناس .

<sup>(</sup>ه) أخوثقة : الشجاع الواثق بشجاعته . ومضرج : مخفس بالدماه . ويروى : «مطرح » ، أي مطروح . والبز : السلاح والمدرسان (بضم الدال ) : أخلاق الثياب الواحد دريس ومأكول : أي طمام لذلك الأسد . يريد أنه لايمر بواجئ هذا الأسد شجاع إلا أكله وطرح ثيابه التي مزقها ، فلا يولي إلا بالشجمان ، ولا يلتفت لغيرهم .

<sup>(</sup>٦) يستضاه به : ببتدى به إلى الحق . ويروى : ٥ لسيف به فيمكان «لنور به وقد كانت طعة العرب إذا أرادوا استدعاه من حولهم من القوم أن يشهروا السيف الصقيل ، فيبرق ، فيظهر لمانه من بعد فيأتون إليه ، مهتدين بنوره ، مؤتمين بهديه . شبه الرسول بذلك . والمهند : السيف المعلموع في الهند ، وسيوف الهند قديما أحسن السيوف . ومن سيوف الله : أي من سيوف عظمها الله بنيل الظفر والانعقام والمسلول : الخرج من خمده ،

فى عصبة من قريش قال قائلهم زالوا فيا زال أنكاس ولا كشكف فيم العسرانين أبطال لبَوسَهُمُ بيض سوّابغ قد شكّت لما حلق ليسوا مفاريح إن نالت رماحهُم بمشون مشى الجمال الزّهر يتعصمهم لايقع الطّعن لا إلا في تحسورهم

ببعلن مكة لمّا أسلّموا زُولُواا حند اللّقاء ولا ميل معازيل " من نسّج داود في الهبنجا سرّابيل " كأنها حلّق القفعاء تجددُول " قوما وليسُوا بجازيعا إذا نيسلوا ا ضرّب إذا عرّد السُّود التنابيل " وما كمهُم عن حياض الموت تهليل "

 <sup>(</sup>١) العصبة : الجماعة ويروى : و في فتية ، جع في ، وهو السخى الكريم . و زولوا : فعل أمر
 من زال التنامة ، أي تحولوا و انتقلوا من مكة إلى المدينة .

<sup>(</sup>۲) الأنكاس: جمع نكس (بالكسر) وهو الرجل الضميف. والكشف (بشم نسكون وحرك الشمر): جمع أكشف، وهو الذي لاترس معه، أو هم الشجعان الذين لاينكشفون في الحرب، أي لاينهز مون و الميل اجمع أميل، وهو الذي لاسيف له أو هو الذي لا يحسن الركوب فيسيل عن السرج. والمعا زيل الذين لاسلام معمة موزال (بكسر الميم).

<sup>(</sup>٣) شم ؛ رجع أشم ، وهو الذي في قصبة أقفه طو ، مع استواء أعلاء . والعرائين : جمع عرئين ، وهو الأنف . وصفهم بهذا الوصف إما هل الحقيقة لأن ارتفاع الأنضمن الصفات الحدودة فى خلق الإنسان ؛ وإما على الحباز ، يريد ارتفاع أقدارهم ، وعلو شأنهم . واللبوس : ما يلبس من المسلاح . ونسج دا ود : أى أي منسوجه ، وهو الدروع . والحبجا ( بالقصر هنا ) : الحرميه . والمسرابيل : جمع سربال ، وهو القديمس أو الدرع . ووصفها بأنها من نسج داود دليل على مناحبًا .

<sup>(</sup>٤) بيض : مجلوة صافية مصقولة ، لأن الحديد إذا استعمل لم يركبه الصدأ . والسوابغ : الطوال السوابل ، ويلزم من طول الدروع قوة لابسيها ، إذ حلها مع طولها يدل على القوة والشدة . وشكت : أدخل بعضها في بعض ، ويروى : « سكت » بممى ضيقت . والقفعاء : ضرب من الحسك ، وهو نبات له شوك يتبسط على وجه الأرض ، تشبه به حلق الدروع . ومجدول : محكم الصنعة .

<sup>(</sup>ه) مفاريح : كثيرو الغرح. ونالوا : أصابوا . ومجازيع : كثيرو الجزع ويروى : «لايغرحون . . . النغ» .

 <sup>(</sup>٦) الزهر : البيض . يصفهم بامتداد القامة ، وعظم الحلق ، والرفق في المثنى ، وبياض البشرة ، وذلك دليل على الوقار والسؤدد . ويعسمهم : يمنعهم . وعرد : فر وأعرض عن قرنه و هرب عنه .
 والتنابيل : جمع تنبال ، وهو القصير .

 <sup>(</sup>٧) وقوع الطنن فى نحورهم : دليل على أنهم لاينهزمون حتى يقع الطنن فى ظهورهم . وحياض الموت ، موارد الحتث ، يريد بها ساحات القتال . وتهليل : تأخر . ويروى و فا لهم عن حياس الموت و بالسناء للهملة ، جمع حوص يمنى مضايقه وشدائده .

قال ابني هشام : قال كتَّعب هذه القصيدة بعد قدومه على رسول الله صلى الله **عليه وسلم المدينة : و وبيته : و حَرَّف** أخو ها أبوها ) وبيتُه : ( يمشى القُرَّاد ؛ ٥ وبيته : ﴿ صَيْرِالَةٌ قُلُدُ فَتَ ۚ ﴾ ، وبيته : ﴿ تُمْرِ ۚ مثلَ عَسَيِبِ النَّخْلُ ﴾ ، وبيته : و لَـَهُـرِي اللَّبَانَ ﴾ ، وبيته : ﴿ إِذَا بُسَاوِرُ قَيْرُنَا ﴾ ، وبيته : ﴿ وَلَا يَزَالَ بُوادِيه ﴾ : مد غير ابي إسماق ۽

( استر صاء كعب الأنصار بمدحه إيام ) :

قال ابن إسماق : وقال عاصم بن تحمّر بن قتادة : فلما قال كعبّ : و إذا هرْد السُّودُ التَّنابيل » ، وإنما يريدُنا معشَّر الأنصارِ ، لِمَا كان صاحبنا صنعَ به ما صنع ١ ، وخص ً المهاجرِين من قريش من أصحاب رسول الله صلى الله عل وسلم بميدحته ، غضِيت عليه الأنصار ؛ فقال بعد أن أسلم كِمنْدَحُ الأنصار ويذكر بلاءهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وموضيعتهُ م من البِّـمَـن :

مَن سَرَهُ كُرمُ الحياة فلا يزل في مِقْنَب من صالحي الأنصارِ ٢ ورِثُوا المَكَارِمُ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ إِنَّ الْخِيارَ هُمُمُ بِنُو الْأَخْيَارِ المُكْرِهِ مِن السَّمْهُرِيُّ بَأَذْرِع كَسَوَ المِنْ المِنْدَى غير قيصار المُكْرِهِ مِن المُنْدَى غير قيصار المُنْطرين بأعسبُن مُعْمَرُ وَ كالجَمْر غير كليلة الأبصار للمتوثت يوم تعانتق وكيرار بالمشرَقِي وبالقنا الحَطَّارِ بديماء من عليقُوا مين الكُفَّارِ

والنَّاظرينَ بأعْسُينِ مُعْمَرُةً والباثعـــين نُفوسَهُمُ لنبيتُهم والقائدين َ ؛ النَّاسَ عن أَدْ يانِهِمْ يتطهيرُون يَرَوْنَهُ نُسْكًا لَحُمُ دَرَبُوا كَمَا دَرِبِتُ بَبَطْنُ خَفَيَّةً فَلُبُ الرقابِ مِن الأسود ضَوَارِي ٦

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة : « ما صنع ، ساقطة في ١ .

<sup>(</sup>٢) المقنب : الجماعة من آلحيل . يريد به القوم على ظهور جيادهم .

<sup>(</sup>٣) السمهرى : الومح . وسوالف الهندى : يريد حواشي السيوف ؛ وقد براد به الرماح أيضا

<sup>(</sup>٤) كذا في م ، ر . وقد شرحها أبو ذر على أنها ﴿ وَالدَّائِدِينَ ﴿ مِعْنِي المُسْانِعِينَ وَالدَّانِعِينَ

<sup>(</sup>٥) المشرق : السيف. والقنا : الرماح ، جمع قناة . والحطار : المهتز . وهذا البيت ساقط من ﴿

 <sup>(</sup>٦) دربوا: تمودوا وخفية: اسم مأسدة وغلب الرقاب : غلاظ الأعناق وضوارى : متعودات الصيد و الافتراس .

وإذا حَلَكَتَ لِيَمَنْعُوكَ إليهِمُ أَصْبَحْتَ عند مَعَاقَلَ الأَعْفَارِ الْمُضَارِ الْمُضَارِ الْمُحَلِّمُ بَرَارِ اللهِ الْمُعَلِّمِ الْمُحَلِّمِ الْمُحَلِّمِ الْمُحَلِّمِ الْمُحَلِّمِ اللهُ الْمُحَلِّمُ اللهُ الل

قال ابن هشام : ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فال له حين أنشده ، بانت سُعاد ُ فقلبى اليوم متبول ، : لَولا ذكرت الأنصار بخير ، فإنهم لذلك أهل ، فقال كعب هذه الأبيات ، وهي في قصيدة له :

قال ابنی هشام : وذکر لی عن علی بن زید بن جُدُّعان أنه قال : أنشدكَمْب ابنی زُهمَیر رسول الله صلی الله علیه وسنم فی المسجد :

و بالنَّتَ سُعاد مُ فقلي اليوم مَتَبُول ٢ ،

## غزوة تبوك

#### فى رجب سنة قسيم

(أمر الرسول التاس بالنبيق لتبوك) ،

قال : حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام ، قال زياد بن حبد الله البكائى ، عن عمد بن إسحاق المطلبي ، قال : ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ماببن

 <sup>(</sup>١) المعاقل : خع معقل ، وهو الموضع المعتنع . والأعفار : جمع عفر ، وهو ولد الوعل ، ويضر ب
 المثل باستناع أولاد الوعول في قلل الجبال .

 <sup>(</sup>۲) عليا : يريد على بن مسعود بن مازن النساف ، وإليه تنسب بنو كنانة ، لأنه كفل و لد أعب
 صد مناة بن كنانة بعد وفاته ، فنسهوا إليه .

<sup>(</sup>٣) أمارى : أجادل .

<sup>(</sup>٤) خوت النجوم: أى سقطت ولم تمطر فى نوثها . والطارقون : الذين يأتون بالليل . والمقارى : جم مقرأة ، وهى الحفنة التي يصنع فيها الطعام للاضياف . يريد أثهم إذا انحبس المطر ، واشتد الزمان ، مم القدما ، يكونون أصحاب قصاع لقرى للاشمياف الذين يطرقونهم ، ويهزلون .

<sup>(</sup>ه) هذا البيت ساقط من (١) .

<sup>(</sup>٦) إلى هنا ينتهى الجزء السابع عشر من أجزاء السيرة .

ذى الحجة إلى رجب، ثم أمر الناس بالتهية لغزو الروم، وقد ذكر لنا الزهرى ويزيد بن رُومان وعبد الله بن أبى بكر وعاصم بن عمر بن قتادة، وغيرهم من علمائنا، كل حدث فى غزوة تبوك مابلغه عنها، وبعض القوم يحدث ما لايحدث بعض : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتهيئو لغزو الروم، وذلك فى زَمان من عُسرة الناس، وشيدة من الحر ، وجد ب من البلاد: وحين طابت النمار، والناس يجبئون المنقام فى تمارهم وظلالم ، ويكرهون الشيخوص على الحال من الزمان الذى هم عليه ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلم المخرج فى غزوة الا كنى عنها، وأخبر أنه يريد غير الوجه الذى يتصمد له ، إلا ما كان من غزوة لنبوك ، فانه بيتها للناس، ببعد الشقة ٢، وشدة الزمان، وكثرة العدو الذي بصمد له ، لبتاه الناس ، لبعد الشقة ٢، وشدة الزمان ، وكثرة العدو الذي بصمد له ، لبتاه الناس ، لبعد الشقة ٢، وشدة الزمان ، وكثرة العدو الذي

### (تخلف ابلادما نزل فيه) :

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو فى جهازه ذلك للجد بن المسلمة : يا جك ، هل لك العام فى جلاد بني الأصفر ؟ فقال : يا رسول الله ، أو تأذن لى ولا تفتي ؟ فوالله لقد عَرَف قوى أنه مامن رجل بأشد عُجبًا بالنساء منى ، وإنى أخشى إن رأيت لساء بني الأصفر أن لاأصبر ، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : قد أذلت لك . فني الجلد بن قيس نؤلت هذه الآية : « ومنهم ممن يقول أثلان فى ولا تفتين ، ألا في الفتنة من سقطوا ، وإن جهمة مم المحيطة بالكافرين ، أى إن كان إنما خشى الفتنة من لساء بني الأصفر ، وليس ذلك به ، فما سقط فيه من الفتنة أكبر ، بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والرغبة بنفسه عن نفسه ، يقول تعالى : « وَإِنَّ جَهَامَ

<sup>(</sup>۱) يصمه : يقصه .

<sup>(</sup>٢) الشقة : بعد المسير .

<sup>(</sup>٣) بني الأصغر : يريد الروم •

رْ مَا نُزُلُ فِي القوم المشبطين ﴾ ،

وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض : لاتَّنَافْعروا في الحرُّ ، زهادة في الجهاد ، رشكًّا في الحقُّ ، وإرجافا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم : ٥ وَقَالُوا لاتَنَفْفِرُوا فِي الحَمَرُ ، قُلُ نَارُ جَهَيَّتُمْ أَشَلَدُ حَمَّرًا لَوْ كَانُوا بِهَ فَهَ لَهُ وَا نَا مُنْ مَنْ مُنْ مُكُوا قَلِيلاً وَلَيْبَ كُوا كَثَيِراً ، جَزَاءً بَمَا كَانُوا بتكشبئون،،

#### ( تحريق بيت سويلم وشعر الضحاك في ذلك ) ؛

قال ابن هشام : وحدثني الثقة عمن حدّثه ، عن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن عن إسماق بن إبراهيم بن عبد الله بن حارثة ، عن أبيه ، عن جد ، و ال : بلغ رسول َ الله صلى الله عليه وسلم ، أن ناسا من المُنافقين يجتمعون في بيت سُوَيْكُ. اليهوديُّ ، وكان بيته عند جاسومُ ً ا ، يُشبِّطُونَ النَّاسَ عن رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم في غزوة تتبُوك ، فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عُبيد الله ف نفرَ من أصحابه ، وأمرَهُ أن يُحرّق عليهم بيت سنُويلم ، ففعل طلحة . فاقتحم الضَّحاك بنُ خليفة من ظهر البيت ، فانكسرت رجله ، واقتحم أصحابه ، فأفلتوا . فقال الضحاك في ذلك:

كادَتْ وبَيْتِ الله نارُ محمَّد يَشيطُ بها الضَّحَّاكُ وابنُ أَبُتَيرِقَ ٢ وظلَنْتُ وقد طنَّفتُ كيبئس سُوَينُلم ﴿ أَنُوءُ عَلَى رَجْلَى كَسَيْرًا وَمَرْفَتَى ۗ ا سَــــلامٌ عليَكم لاأعرد لشلها أخاف ومن تَشْمَل به النارُ يُعِيْرَقَ (حث الرصول على النامة وشأن مثان في ذك ) :

قال ابن إسحاق : ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جَلَّا في سفره ، وأمرَّ الناس بالجهاز والانكحماش ، وحضَّ أهلِّ الغني على النَّفقة والحُمُلان؛ في سبيل

<sup>(</sup>۱) جاسوم : اسم موضع .(۲) یشیط ؛ بجتر ق .

 <sup>(</sup>٣) طبقت : علوت والكبس (بكسر الكافع : البيت الصغير .

<sup>(</sup>٤) الحملان : مصدر حمل بحمل ، وقد يراد به : ما يحمل عليه من الدواب ( انظر السان ) .

اقة ، فحَمَلَ رجالٌ من أهل الغنى واحتسبوا ١ ، وأنفق عَبَّان بن عفًّان فى ذلك نفقة عظيمة ، لم ينفق أحد مثلكها .

قال ابن هشام: حدثى من ألق به: أن عبّان بن عضّان أنفق في جيش العُسُرَة في غزوة تبُّوك ألف دينار ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ادض من عبّان ، فإنى عنه واض ؟

#### (شأن البكائين) ؛

قال ابن إسحاق : ثم إن رجالاً من المسلمين التوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم البكاءون ، وهم سبعة نفر من الانصار وغير هم من بني عمرو بن عوف : سالم ابن عمير ، وعلائية بن زيد ، أخو بني حارثة ، وأبولينلي عبد الرحن بن كعشب ، أخو بني مازن بن النّجار ، وعمرو بن محام بن الجسوح ، أخو بني سلمة ، وعبد الله ابن المفقل المُزَنَّق ـ وبعض الناس يقول : بل هو عبد الله بن عمرو المزفّ - وهرَى ابن عبد الله ، أخو بني واقف ، وعرباض بن سارية الفرّاري . فاستحملوا الله صلى الله عليه وسلم ، وكانوا أهل حاجة ، فقال : لاأجد ما أشملكم عليه ، فتولّوا وأعينهم تفيض من الدّمع حرّنا ألا يجدوا ماينفيقون ؟ .

قال ابن إسحاق : فبلغني أنَّ ابن َ يامين بن ُعمَّسُير \* بن كَعَّبِ النَّضُرى لَّ فَيَ أَبا لِينْلِي عبد الرحمن بن كعب وعبد الله بن مُغَفَّل وهما يبكيان ، فقال : مايبكيكما ؟ قالا : جثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملنا ، فلم نجد عنده ما يحملنا عليه ، وليس عندنا مانتقوى به على الحروج معه ؛ فأعطاهما ناضحا • له ، فارتحلاه ، ولودهما شيئا من تمر ، فخرجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

#### (شأن الممذرين):

قال ابن إسماق : وجاءه المعذّرون من الأعراب ، فاعتذروا إليه ، فلم يعذّرهم الله تعالى . وقد ذُكر لى أنهم نـفَرّ من بنى غفار .

- (١) احتسبوا : أخرجوا ذلك حسبة ، أي جعلوا أجر ما بذلوا عند الله .
  - (٢) استحملوه : طلبو ا منه ما يحملهم عليه .
- (٣) في تسمية بعض البكائين خلاف فليراجع في شرح الزرقاني على المواهب الدئية .
  - (٤) في الزرقاني على المواهب اللدنية : « لقى يامين بن عمرو » .
    - (a) الناضع : الجمل الذي يستى عليه المان

( تخلف نفر من غير هلك ) ،

ثم استَتَبَ البرسول الله صلى الله عليه وسلم سفره ، وأجمع السير ، وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى تخلفوا هنه ، عنى غيرشك ولا ارتياب ؛ منهم : كعبُ بن مالك بن أن كعب ، أخو بنى سلمة ومرارة بن الربيع ، أخو بنى عرو بن عوف ، وهلال بن أمينة ، أخو بنى واقف ، ومرارة بن الربيع ، أخو بنى سالم بن عوف ، وكانوا نفر صدق ، لا يتهمون فى إسلامهم ، وأبو خيثمة ، أخو بنى سالم بن عوف ، وكانوا نفر صدق ، لا يتهمون فى إسلامهم ، (خروج الرسول واستماله على المدينة ) ؛

فلما خرج رسول الله صلى الله عليهوسلم ضرب عسكرَه على 'ثنيَّة الوداع ٢ . قال ابن هشام : واستعمل على المدينة محمد ً بن مسَّلْمَة َ الأنصاريّ .

وذكر عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْدى ٣ عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل على المدينة ، تخرَّجه إلى تَسَوكَ ، سباعَ بن عُدُّهُ طُمَّة ،

( تخلف المنافقين ) :

قال ابن إسحاق : وضرب عبد ً الله بن أبي معه على حيدة عسكرَه أسفل منه ، نحو ذُباب؛ ، وكان فيا يزعمون ليس بأقل العسكرين . فلمّا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلّقف عنه عبد الله بن أبي ، فيمن تخلّق من المنافقين وأهل الرَّيْب .

(شأن على بن أبي طالب ) ،

وخلَف رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم على " بن أبي طالب ، رضوان الله عليه ، لى أهله ، وأمرَه بالإقامة فيهم ، فأرجف به المنافقون ، وقالوا : ما خلَفه إلا استثقالاً له ، وتحفقُا منه . فلما قال ذلك المنافقون ، أخذ على " بن أبي طالب ، رضوان الله عليه سلاحه ، ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لاز بالجُمرُف ، ، فقال : ياني الله ، زَعسَم المنافقون أنَّك آ أنما خلَّفتني أنك استشَفَّتُ أني

<sup>(</sup>۱) استتب : تتابع واستمر

<sup>(</sup>٢) ثنية الوداع : تنية مشرفة عن المدينة ، يطؤها من يريد مكة .

<sup>(</sup>٣) في ا : « الأندواوردي » وهي رواية فيه ، والمشهور ما أثبتناه . ( واجع شرح أبي نو ) .

<sup>(</sup>٤) ذباب : ( بالكسر و الضم ) : جبل المدينة .

<sup>(</sup>٥) الجرف : هبالضم ثم السكون ) : موضع عل ثلاثة أميال من الهدينة .

ونخفنَّفَت منى ؛ فقال : كذبوا ، ولكننى خلَّفْتُك لما تركتُّ وراثى ، قارجم فاخلُّفْنِي في أهلى وأهلك ، أفلا ترضى يا على أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى الآ أنه لانبي بعدى ، فرجع على إلى المدينة ؛ ومضَى رسولُ الله صلى الله علبه وسلم على سفره .

قال ابن إسحاق : وحدثنى محمدُ به طلحة بن يتزيد بنى رُكانة ، هن إبراهيم بن سعد بن أبى وقيًّاص ، عربي أبيه سعد : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلى هذه المقالة .

#### ( شأن أبي خيثمة )

قال ابن إسماق: ثم رجع على إلى المدينة ، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سفره ، ثم إن أبا حَيشهة رجع بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم ابناه الله في يوم حار ، فوجد امرأتين له في عريشين ا كشما في حائيطه ا ، فله فد رشت كل واحدة منهما عريشها ، وبردت له فيه ماء ، وهيأت له فيه طعاما . فلما دخل ، قام على باب العريش ، فنظر إلى امرأتيه وماصنعتا له ، فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضّيح الوريح والحر ، وأبو خيثمة في ظل بارد ، وطعام مهيا ، وامرأة حسناء ، في ماله مقيم ، ما هذا بالنّصف ! ثم قال : والله لاأدخل عريش واحدة منكما حتى ألحتى برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهيئا ، لا زادا ، ففعلتا . ثم قد م ناضحه فارتحله ، ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عقى أدركه حين نزل تبوك . وقد كان أدرك أبا خيثمة تُعمير بن وهب الحكمتى في الطريق ، يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فترافقا ، على إذا دنوا من تبوك . قال أبو خيثمة لعمير بن وهب : إن لى ذنبا ، فلا عليك أن تخلق عنى حتى آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل حتى إذا دنا . من وسول الله صلى الله عليه وسلم نقل الله عليه وسلم وهو نازل بقبوك ، قال الناس : هذا راكب

<sup>(</sup>١) العريش : شبيه بالحيمة ، يظلل ليكون أبر د الأخيية والبيوت .

<sup>(</sup>٢) الحائط: البستان ,

<sup>(</sup>٣) النبع : ( بالكسر ) : الفيس .

على الطريق مُقْبِل ؛ فقال رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم : كن أبا خيثمة ؛ فقالوا با رسول الله هو والله أبوخيثمة . فلما أناخ أقبل فسلَّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوْلَى لكَ ۖ ١ يَا أَبَا خَيْتُمَةً . ثُمَّ أَخْبَرُ رسول َ الله صلى الله عليه وسلم الخبر ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ، ودعا له بخير .

قال ابن هشام : وقال أبوخيثمة فىذلك شعرا ٢ ، واسمه مالك بن قَـيْس ،

كَلَّمَا رأيتُ النَّاسَ في اللهين ِ نافَقُوا ﴿ أَنْيَتُ الَّتِي كَانَتَ أَعَنَ ۚ وَأَكْرَمَا فلم أكتسيب إثما ولم أغش تمخرَما صَفايا كراما بسُسْرُها قد تحمشما وكنتُ إذا منك المنافقُ أسمَحَت إلى الدين نفسي شطرَه حيثُ بَدَّما ا

وبايتعثتُ باليُمشِّني يدى لمُحتمَّسد نركتُ خضِيبًا في العَريش وصِيرمـَة ( النبى و المسلمون بالهجر ) :

قال ابن إسحاق : وقدكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مرّ بالحجر نزلها . واستقكى الناس ُ من بثرها ، فلما راحوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتشر بوا من مائها شيئا ، ولا تتوضَّمُوا منه للصلاة ، وما كان من عجين عجنتموه فاعنُّـيْنُـوْه الإبل ، ولا تأكلوا منه شيئا ، ولا يخرُجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له . ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحد مما لحاجته ، وخرج الآخر في طلب بعير له ، فأما الذي ذهب لحاجته فانه خُنن على مَــَدُ هبه ؛ وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الربح ، حنى طرحته بجبلي طبي . فأ خرِّبر بذلك رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ألم أنهـَكم

<sup>(</sup>١) أولى لك : كلمة فيها معنى التهديد , وهي اسم سمى به القمل ، ومعناها فيما قال المفسرون : **دنو**ت من الهلكة .

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة : وشعرا ي ساقطة في ١ .

<sup>(</sup>٣) الخضيب : المحضوبة . والصرمة : جماعة النخل . وصفايا : كثيرة الحمل ؛ وأصله في الإبل ، يقالُ : ناقة صلى ، إذا كانت غزيرة الدر ، وجمها صفايا . والبسر : القرقبل أن يطيب . وتحمما ، **لى أ**خذ فى الإرطاب فاسود .

<sup>(</sup>٤) أسمحت : انقادت . وشطره : نحوه وفصده .

أن يخرج منكم أحد " إلا ومعه صاحبه " ! ثم دعا رسول الله صلى الله عنيه وسلم لللَّذِي أصبب على مذهبه فشنى ؛ وأما الآخر الذي وقع بجبلي طبي أن فان طبيًّا أهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ،

والحديث عن الرجلين عن عبد الله بن أبى بكر ، عن عباس بن سَهل بن سعد السَّاعدى ؛ وقد حدثى عبد الله بن أبى بكر أن قد سمَّى له العبَّاسُ الرجلين ، ولكنه استوْدَعه إياُهما ، فأبى عبد الله أن يسميّهُما لى .

قال ابن هشام : بلغنى عن الزهرى أنه قال : لما مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر سجتى ثوبه على وجهه ١ ، واستحتث ٢ راحلته ، ثم قال : لاتدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون ، خوفا أن يُصيبكم مثلُ ما أصابهم .

قال ابن إسحاق : فلما أصبح الناس ولا ماء معهم شكّوًا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأرسل الله سبحانه سماية فأمطرت حتى ارْتُوَى الناس ، واحتملوا حاجتهم من الماء .

( ناقة الرسول ضلت وحديث ابن اللصيت ) :

فال ابن إسحاق : ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار حتى إذا كاذ، ببعض الطريق ضلّت ناقته ، فخرج أصحابُه في طلبها ، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) سجى ثوبه على وجهه : فطاه به .

<sup>(</sup>٢) استحث راحلته : استعجلها .

 <sup>(</sup>٣) في ١ : و من أمر الماء و . و في الزرقاني : و من أمر الحجر و تقلا من ابن إسحال .

رجل من أصحابه ، يُكَال له محمارة بين حزم ، وكان عَكَنْبَيا بَدْرِينًا ، وهو عم في عمرو بن حزم ، وكان فيرَحْله زيدُ بن الأُصيت القَيَيْنُـقَاعي ، وكان منافقا . قال ابن هشام : ويقال : ابن لُصيب (بالباء) .

قال ابن إسماق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، عن رحال من بني عبد الأشهل ، قالوا ١ : فقال زيد بن الدَّصيَت ، وهو في رحل محارة وهارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم : أليس محمد يزعم أنه نبي ، ويخبركم عن هبر السياء ، وهو لايلسرى أين ناقته ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعارة وعده : إن رجلا قال : هذا محمد ين يخبركم أنه نبي ، ويزعم أنه يخبركم بأمر السياء وهو لايلسرى أين ناقته ، وإنى والله ما أعلم إلا ماعلم من الله وقد دلَّنى الله عليها ، وهي في هذا الوادى ، في شعب كذا وكذا ، قد حبستها شجرة " بزمامها ، فانطلقه واحتى في هذا الوادى ، في شعب كذا وكذا ، قد حبستها شجرة " بزمامها ، فانطلقه والله تأتونى بها ، فذهبوا ، فجاءوا بها . فرجع محارة بن حزم إلى رحله ، فقال : والله لعميم من شيء حدَّثَناه رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا ، عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا ، للذي قال زيد بن للصينت ؛ فقال رجل بمن كان في رحل محارة ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم : زيد والله قال هذه المقالة في رحل عارة ولم يحضر رسول الله عليه وسلم : زيد والله قال هذه المقالة في رحل نات أنى . فأقبل محارة على زيد يجا في عنقه ٢ ويقول : إلى عباد الله ، إن في رحلى لداهية وما أشعر ، الخررج أي عدو الله من رحلى ، فلا تصحبنى .

( شأن أبي در ) ؛

قال ابن إسحاق : فزعم بعض ُ الناس أن زيدا تاب بعد ذلك ؛ وقال بعض الناس لم يول مُتَهَمَّما بشَمَرَّ حتى همَلك

ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساثرا ، فجعل يتخلّف عنه الرجل ، فيقول : يارسول الله ، تخلّف فلان ، فيقول : دعوه ، فان يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم ، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه ، حتى قيل : ها رسول الله ، قد تخلّف أبو ذرّ ، وأبطأ به بعيره ؛ فقال : دعوه ، فان يك فهه

<sup>(</sup>١) هذا السند كله ساقط من ١.

<sup>(</sup>٧) عالى ملقه : يطنه ل ملقه .

خير فسيلحقُه الله بكم ، وإن يك غيرٌ ذلك فقد أراحكم الله منه ؛ وتلوَّم ١ أبو فرْ على بعيره ، فلما أبطأ عليه ، أخذ متاعه فحمله على ظهره ، ثم خرج يتبع أُثْرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا . ونزل رسول الله فى بعض منازله ، فنظر ناظرٌ من المسلمين فقال : يا رسول الله ، إن هذا الرجل يمشى على الطريق وحده ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كُنُّ أبا ذرٌّ ٢ . فلما تأمَّله القومُ قالوا : يا رسول الله ، هو والله أبو ذرّ ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رحم الله أبا ذرّ ، يمشي وحده ، ويموت وحده ، ويُبعث وحده .

وقال ابن إسماق : فحدثني بُرَيْدة بن سفيان الأسلمي ، عن محمد بن كتعب القُرْظي ، عن عبدالله بن مسعود ، قال : لما نني عَمَانُ أبا ذرّ إلى الرَّبَلَدَة ٣ ، وأصابه بها قدره ، لم يكن معه أحدٌ إلا امرأتُه وغلامه ، فأوصاهما أن اغسالاني وكفُّناني ٠ نم ضَعانی علی قارعة الطَّريق، فأوَّل رَكُّب يمرَّ بكم فقولوا : هذا أبو ذرَّ صاحبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعينونا على دفننيه . فلما مات فعلا ذلك به ، ثم وضعاه على قارعة الطريق ؛ وأقبل عبدُ الله بن مسعود في رَهُـط مِن أهل العراق عمَّار ، فلم يترُعنهم إلا بالجنازة على ظهر الطَّريق ، قد كادت الإبل تَطوُّها ، وقام إليهم الغلام . فقال : هذا أبو ذرّ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعينونا على دفنه . قال : فاستهل عبد الله بن مسعود يبكى ويقول : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تمشى وحلك ، وتموت وحدك ، وتُبغَث وحدك . ثم نزل هو وأصحابه فوارَوْهُ ، ثم حدثهم عبد الله بن مسعود حديثه ، وما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى تُسَوِكُ .

( تخذيل المنافقين للمسلمين و ما نزل فيهم ) ،

قال ابين إسحاق : وقد كان رَهُـطُ من المنافقين ، منهم وديعة بن ثابت ، أخو پی عمرو بن عوف ، ومنهم رجل من أشجع . حلیف لبی سلمة ، یقال له : كُخَسَّن بن حُمَــيْر – قال ابن هشام : ويقال تَخْشييّ – يُشيرون إلى رسول الله

 <sup>(</sup>۱) تلوم: تمكث وتمهل .
 (۲) كن أبا ذر : لفظ الفظ الأمر ، ومعناه الدعاء ، أي أرجو الله أن تكون أبالهو .

<sup>(</sup>٣) الريدة : موضع قرب المدينة .

صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بنى الأصغر كقتال العرب بعضهم بعضا! والله لكأناً بكم غدا مُقَرِّنين فى الحبال ، إرجافا وترهيبا للمؤمنين ، فقال تخشَّن بن تُحسَيِّر : والله لوَدد ت أ "نى أقاضى على أن يُضْرب كل ( رجل ) ا مناً مئة جلدة ، وإناً نتنفليتُ أن يَشْرِل فينا قرآن لمالتكم هذه .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيما بلغنى - لعتماّر بن ياسر أدرك القوم، فانهم قد احْترَقُوا ٢، فسلهم عما قالوا ، فان أنكروا فقلُ : بنى ، قلتم كذا وكذا . فانطلق إليهم عماّر ، فقال ذلك لهم : فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه ، فقال وديعة بن ثابت ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على ناقته ، فجعل يقول وهو آخذ بحقبها ٣ : يا رسول الله ، إنما كناً نخوض ونلعب ؛ فأنزل الله عز وجل ت : ﴿ وَلَـــَنُ سَالْتَهُمُ مُ لَيَـقُولُنُ اللهُ عَلَى السمى واسم أبى ؛ وكأن الذي عنوى عنه في هذه الآية نحسَمً بن مُحمَــير: يارسول الله ، قعد بي اسمى واسم أبى ؛ وكأن الذي عنوي عنه في هذه الآية نحسَمً بن مُحمَــير ، فتسمى عبد الرحمن ، وسأل الله تعالى أن يقتله شهيدا لايعُعلم بمكانه ، فقمتُل يوم الهامة ، فلم يوجد له أثر ،

#### ( الصلح بين الرسول ويحنة ) :

ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تتبُوك ، أتاه يُحمَنَّة بن رُوبة ، صاحب أيلة ، فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأعطاه الجزية ، وأتاه أهل جَرباء وأذرُح ، فأعطوه الجزية، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كتابا ، فهو عندهم .

(كتاب الرسول ليحنة) ؛

فكتب ليُحنَّة بن رؤبة:

بسم الله الرحمن الرحيم : هذه أمنيَّة من الله وهمد النبيُّ رسول الله أبُحنَاءً :

<sup>(</sup>١) زيادة من ١.

<sup>(</sup>٢) كذا في م ، ر. واحترقوا : هلكوا ، وذلك الله كانوا مجوضون قيه . و في ا ، اختر نوا . .

 <sup>(</sup>٣) الحقب (بوزن سبب): حيل يشدعل بطن البعير، سوى الحزام الذي يشد نيه الرحل.

ابين , وُ بة وأهل أيثلة ، سكُنهم وسيًّا رتهم فى البرّ والبحر : لهم ذمَّة الله ، و ذمَّة محمد النبيّ ، ومن كان معهم من أهل الشام ، وأهل البيني ، وأهل البحر ، فمَن أحدث منهم حَدَثًا ، فانه لايحول ماله دُونَ نفسه ، وإنه طبيّبٌ لمن أخذه من الناس ، وإنه لابحل أن يُعنْنَعوا ماء يتردونه ، ولا طريقا يُريدونه ، من برّ أو بحر ،

(حديث أسر أكيدر ثم مصالحه) :

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا خالد بن الوليد ، فبعثه إلى أكيدر دومة ، وهو أكيدر بن عبد الملك ، رجل من كندة كان ملكا عليها ، وكان لصرانبا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد : إنك ستجده يتصيد البقتر . فعفر جخالد ، حتى إذا كان من حصنه بمنظر العبن ، وفي ليلة مُقْمَدة صَائِفة ، وهو على سطّح له ، ومعه امرأته ، فباتت البقر تحك " بقرونها باب القصر ، فقالت له امرأته : هل رأيت مثل هذا قبط ؟ قال : لاوالله ! قالت : فمن يترك هذه ؟ قال : لااحد . فنزل فأمر بفرسه ، فأسرج له ، وركب معه نفر من أهل بيته ، فيهم أخ بقال له حسنان . فركب ، وخرجوا معه بمطاودهم . فلما خرجوا تلقيهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذته ، وقتلوا أخاه ؛ وقد كان عليه قباء من ديباج يحوص " بالذ هب ، فاستليه خالد ، فبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قبد مه به عليه ،

قال ابن إسحاق : فحدثى عاصم بن عمر بن قتادة ، عن آنس بن مالك ، قال : رأيت قبّاء أكيدرحين قدم به على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعل المسلمون بتنميسونه بأيديهم ، ويتعجبون منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتعجبون من هذا ؟ فوالذى نفسى بيده لمتناديل سعد بن مُعاذ في الجنة أحسن من هذا .

قال ابن إسحاق : ثم إن خالدًا قدم بأ كيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحقن له دمه ، وصالحه على الجزية ، ثم خلقى سبيله ، فرجع إلى قريته ؛ فقال رجل من طبي : يقال له بُجير بن بُجرَة ، يذكرقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحالد : إنك ستجده يتصيد البقر ، وما صنعت البقر تلك الليلة حتى استخرجته ، التصديق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

قبارك سائين البقسرات إنى رأيت الله بهسدي كل هادر في يك سائدًا عن ذى تبوك فإناً قد أُمرْنا بالجهاد

(الرجوع إلى المدينة ) :

فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتَّبوك بضع عشرة ليلة ، لم مُجاوزها ، ثم انصرف قافلا إلى المدينة .

( حديث و ادى المشقق و مائه ) ،

وكان في الطريق ماء " يخرج من وشكل ا ، ما يُرُوي الراكب والراكب والالاثة، بواد يُقال له وادى المُشقَق ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبقنا إلى ذلك الوادى ٢ فلا يستقين منه شيئا حي نأتية . قال : فسبقه إليه نفر من المنافقين فاستقوا ما فيه ؛ فلما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ، فلم يرفيه شيئا فقال : أو فقال : من سبقنا إلى هذا الماء ؟ فقيل له : يا رسول الله ، فلان وفلان ؛ فقال : أو عليهم أن يستقوا منه شيئا حتى آتيه ! ثم لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودعا عليهم : ثم نزل فوضع بده تحت الوشك ، فجعل يصب في يده ما شاء الله أن يَصَف من من من فوضع بده ، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شاء الله أن يَصَف في بده ما شاء الله أن يَصَف في بده ما شاء الله أن أن يعنو به ، فاغرق من الماء - كما يقول من سمعه - ما إن له حساً كحس الصواعق فشرب الناس ، واستقوا حاجهم منه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن فشرب الناس ، واستقوا حاجهم منه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن في منكم لتسمعن المهدا الوادى ، وهو أخصب مابين يديه وما خلفه .

( و فاة ذي البجادين وقيام الرسول على دفنه ) :

قال : وحدثى محمد بن إبراهيم بن الحارث التّينميّ ، أن عبد الله بن مسعود كال يحدّث ، قال : قُمت من جوف الليل ، وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك ، قال : فرأيت شُعُلة من نار فى ناحية العسكر ، قال : فاتبَعها أنظر إلها ، فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ، وإذا عبد الله ذو السجادين

<sup>(</sup>١) الوشل : حجر أو جبل يقطر منه الهـاء قليلا قليلا ؛ وهو أيضًا القليل من المـاء

<sup>(</sup>٢) في او: ذلك المامه

المزنى قد مات ، وإذا هم قد حفروا له ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى حفرته ، وأبو بكر وعمر يُدكيًا إليه ، وهو يقول : أدْنيا إلى أخاكما ، فدكيًاه إليه ، فلما هيأه لشيقة قال : اللهم إنى أمسيت راضيا عنه ، فارض عنه . قال : بقول ُ وعبد الله بن مسعود : يا لبتنى كنت صاحب الحُفْرة ،

(سبب تسميته ذا البجادين):

قال ابن هشام : وإنما ُسمّى ذا البيجادين ، لأنه كان ينازع إلى الإسلام ، فيمنه، قومه من ذلك ، ويُضيقون عليه ، حتى تركوه فى بجاد ليس عليه غيره ، والبيجاد الكساء الغليظ الجافى ، فهر بمنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما كان قريبا منه ، شق يجاده باثنين ، فاترز بواحد ، واشتمل بالآخر ، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقيل له : ذوالبيجادين لذلك ، . والبجاد أيضا : الميسم ، قال امرؤ القيس :

كأن أَبَانيًا في عسرانين ا وَدُقه كبيرُ أُناسٍ في يجادٍ مُزَمَّلٍ (سؤال الرسول الله رم من تغلف) :

قال ابن إسماق: وذكر ابن شهاب الزهرى ، عن ابن أكيمة اللّيثي ، عن ابن أكيمة اللّيثي ، عن ابن أخى أبى رُهم المغفارى ، أنه سمع أبا رُهم كلّنوم بن الحُصين ، وكان من أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوا تحت الشجرة ، يقول : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تببُوك ، فسرت ذات ليلة معه وكن بالأخضر قريبا من رسولي الله عليه وسلم وألتى الله علينا النفاس المنطقية أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيفرز عنى دنوها منه ، مخافة أن أصيب رجله في الغرز ٣ ، فطفقت أحوز المراحلتي عنه ، حتى غلبتني عني في بعض الطريق ، ونحن في بعض الليل ، فزاحمت راحلتي راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله في الغرز ، فما استيقظت راحلتي راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله في الغرز ، فما استيقظت

<sup>(</sup>۱) أي ايو أفانين به ر

<sup>(</sup>٢) في ا : ووألني على النماس ۾ .

<sup>(</sup>٣) الغرز الرحل: بمنزلة الركاب السرج .

<sup>(</sup>٥) احوز ۽ أيمه .

إلا بقوله: حسن ١ ، فقلت : يا رسول الله ، استغلر لى ، فقال : سر ، فحمل وسول الله صلى الله عليه وسلم يسألني عمن تخلف عن بنى غفار ، فأخبره به ؛ فقال وهو يسألني : مافعل النفر الحدر الحدر الطوال الشطاط ٢ . فحد تته بتخلفهم . قال : فا فعل النفر السود الجعاد القصار ؟ قال : قلت : والله ما أعرف هؤلاء منا ٣ . قال : بلى ، الذين لهم نعرم "بشبتكة شدَخ ؛ فتذكرتهم في بنى غفار ، ولم أذكرهم عنى ذكرت أم لهم رهمط من أسلم كانوا حكفاء فينا ، فقلت : يا رسول الله ، أولئك رهمط من أسلم ، حلفاء فينا ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما منع أحد أولئك حين تخلف أن يحمل على بعير من إبله امراً نشيطا في سبيل الله ؟ إن أحز أهل على أن يتخلف غنى المهاجرون من قبريش والانصار وغفار وأسلم .

## أمر مسجد الضرار عند القفول من غزوة تبوك

( دعوتهم الرسول الصلاة فيه ) :

قال ابن إسحاق : ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بذى أوان • بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار ، وكان أصحابُ مسجد الضرار قد كانوا أتون وهو يتجهز إلى تبوك ، فقالوا : يا رسول الله ، إنا قد بنينا مسجداً لذى العلمة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية ، وإنا تحب أن تأتينا ، فتصلى لنا فيه ؛ فقال : إنى على جناح سفر ، ولو قد قدمنا إنى على جناح سفر ، ولو قد قدمنا إن شاء الله لاتينا كم ، فصلمينا لكم فيه :

<sup>(</sup>١) حس : كلمة معناها : أتألم ، يقولها الإنسان إذا أصيب بشيء . قال الأصمعي : هو بمعني أوه ,

<sup>(</sup>٢) التطاط : جمع ثط ، وهور صغير نبات شعر اللمية .

<sup>(</sup>٣) ق ا : و هوالاد مني ۾ .

<sup>(؛)</sup> كذا فى الأصول ومعجم البلدان . وشبكة شدخ : ماء لأسلم من بنى غفار . و فى اللسان . السابة لابن الأثابة لابن الأثبر ( شبك ) : بشبكة جرح » . فيهما أنها موضع بالحجاز فى ديار غفار .

<sup>(</sup>ه) قال أبو ذر: «كذا وقع فى الأصل بفتح الهمزة ، والحشنى يرويه بضم الهمزة حيث ومع » ، وفي معجم ما استمجم البكرى: أن نزل ( بذى أروان ) : موضع منسوب إلى البئر المتقدمة الذكر ، وأفا الراء سقطت منه ( ١ : ٢٠٦ طبعة القاهرة ) .

٣٤ - سيرة ابني عشام - ٢

#### ﴿ أَمَرُ الرَّسُولُ ائْتِينَ بِهِلِمِهُ ﴾ ﴿

فلما نزل بذى أوان ، أتاه خبر المسجد ، فدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدُّخشم ، أخا بنى سالم بن عوف ، ومعن بن عدى ، أو أخاه عاصم بن عدى ، أخا بنى العبدلان ، فقال : انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله ، فاهدماه وحرقاه . فخرجا سريعتين حتى أتبيا بنى سالم بن عوف ، وهم رهط مالك بن الدُّخشم ، فقال مالك لمعن : أنظرنى حتى أخرج إليك بنار من أهلى : فدخل إلى أهله ، فأخذ سعفا من النخل ، فأشعل فيه نارا ، ثم خرجا يشتد ان حتى دخلاه وفيه أهله ، فحرقاه وهدماه ، وتفرقوا عنه ، ونزل فيهم من القرآن مانزل : « والله ين ألمية من القرآن مانزل : « والله ين ألمق من المقرآن مانزل : « والله ين المؤمنين ، : : إلى آخر القصة .

#### (أسماء بناته) :

وكان الذين بنوه اثنى عشر رجلا: خذام بن خالد ، من بنى عبيد بن زيد ، أحد بنى عمرو بن عوف ، ومن داره أنحرج مسجد الشقاق ، وثعلبة بن حاطب من بنى أمية بن زيد ، ومعتب بن قُشير ، من بنى ضبيعة بن زيد ، وأبو حبيبة بن الأزعر ، من بنى ضبيعة بن زيد ، وعباد بن حنيف ، من بنى عمرو بن عوف ، وجارية بن عامر ، وابناه مُجَمع بن جارية ، وزيد بن جارية ، وبجاد ، بنى عمرو بن الحارث ، من بنى ضبيعة ، وبحد ، من بنى ضبيعة ، وبحد ، بن بنى ضبيعة ، وبحد ، من بنى أمية ( بن زيد ) دهط عثمان ، من بنى ضبيعة ، ووديعة بن ثابت ، وهو من بنى أمية ( بن زيد ) دهط أبى لبابة بن عبد المنذر ه

#### (مساجد الرسول فيا بين المدينة إلى تبوك) :

وكانت مساجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا بين المدينة إلى تتبوك معلومة مسياة : مسجد بتبوك ، ومسجد بثنية مدران ، ومسجد بذات الزراب ، ومسجد بالاخضر ، ومسجد بدات الخطمي ، ومسجد بألاء ، ومسجد بطرف البتراء ، من ذنب كواكب ، ومسجد بالشّق ، شق تارا ، ومسجد بذى الجيفة ، ومسجد

<sup>(</sup>١) قال أبو ذر: روىهنا بالباء والنون ، ويجاد (بالباء) قيده الدارهنائي .

<sup>(</sup>۲) زیادة من ا .

بَصَدُّر حَوْضَى ، ومسجد بالحجْر ، ومسجد بالصَّعيد ، ومسجد بالوادى ، اليوم، وادى القُرى ، ومسجد بالرَّقُعة من الشُّقة ، شقة بنى عُـنُـرة ، ومسجد بنى المُسَّقة ، شقة بنى عُـنُـرة ، ومسجد بنى المُسَّقة ، ومسجد بنى خُـشُبَ ،

# أمر الثلاثة الذين خلفوا وأمر العذرين في غزوة تبوك

( نهمي الرسول عن كلام الثلاثة المخلفين ) :

وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وقد كان تخلَّف عنه رهط من المنافقين ، وتخلَّف أو لئك الرهط الثلاثة من المسلمين من غير شك ولا نفاق : كعب ابن مالك ، ومرارة بن الربيع ، وهلال بن أميَّة ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : لاتكلَّمُن الحدامن هؤلاء الثلاثة ، وأتاه من تخلَّف عنه من المنافقين فجعلوا يَحْلفون له ويعتذرون ، فصفح عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يَحْدرهم الله ولا رسوله : واعتزل المسلمون كلام أولئك النفر الثلاثة ،

#### ( حديث كعب عن تخلفه ) :

قال ابن إسحاق: فذكر الزُهرى محمد بين مسلم بين شهاب ، عن عبد الرحمن بين عبد الله بن كعب بين مالك: أن أباه عبد الله ، وكان قائد أبيه حين أصيب بصره ، قال : سمعت أبي كعب بين مالك يحد شد حديثه حين تخلف عين رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ، وحديث صاحبيه ، قال : ما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط ، غير أني كنت قد تخلفت عنه في غزوة بلر ، وكانت غزوة لم يعانب الله ولا رسوله أحدا تخلف عنها ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خرح يريد عير قريش ، حتى جمع الله بينه وبين علوه على غير ميعاد ، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العقرة ، وحين نوائته نا على الإسلام ، وما أحب أن لى بها مشهد بدر ، وإن كانت غزوة بدرهى عليه وسلم في غزوة تبوك أنى لم أكن قط أقوى ولا أيسر ميني حين تخلفت عنه عليه وسلم في غزوة تبوك أنى لم أكن قط أقوى ولا أيسر ميني حين تخلفت عنه

ف ثلك الغزوة ، ووالله ما اجتمعت لى راحلتان قطُّ حتى اجتمعتا في تلك الغزوة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلَّما يُريد غزوة " يغزوها إلا ورَّى يغيرها ، حتى كانت تلك الغزوة ، فغزاها رسول الله صلى الله عليهوسلم في حرّ شديد ، واستقبل سفرا بعيدا ، واستقبل غزو عدو كثير، فجلَّى للناس أمرَهم ليتأهَّبوا لذلك أُهبته وأخبرهم خبره بوجهه الذي يريد ، والمسلمون من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ، لايجمعهم كتاب حافظ ، يعني بذلك الديوان ، يقول: لايجمعهم ديوان مكتوب. قال كعب : فقلَّ رجل يريد أن يتغيَّب إلا ظن أنه سيخفي له ذلك ، ما لم ينرل فيه وحى من الله ، وغزا رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار وأُحيِبَّت الظِّلال ، فالناس إليها صُعْرًا ؛ فتجهَّز رَسول الله صلى الله عليه [وسلم ، وتجهزَّ المسلمون معه ، وجعلت أغدو لأنجهزَّ معهم ، فأرجع ولم أقض حاجة ، فأقول في نفسي ، أنا قادر على ذلك إذا أردت ، فلم يزل ذلك يبادى بي رْحَى شَمْر الناس بالحدُّ ، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلَّم غاديا ، والمسلمون معه ، ولم أفض ِ من جهازى شيئا ، فقلت : أتجهزَّز بعده بيوم أو يومين ، ثم ألحق يهم ، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز ، فرجعت ولم أقض شبثا ، ثم غدوت فرجعت ولم أقض ِ شيئًا ، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا ، وتَنْفَرَّط ٢ الغزو ، فهممتُ أن أرتحل ، فأدركهم ، وليتني فعلت ، فلم أفعل ، وجعلت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فطفتُ فيهم ، كِحزُنني أنى لاأرى إلا رجلا مغموصًا عليه في النفاق ، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء ، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك ، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك ؟ فقال رجل من بني سلِّيمة : يارسول الله ، حبسه بُرْداهُ ، والنَّظر في عِطْفيه ؛ فقال له معاذ بن جبل : بئس ما قلت ! والله يا رسول الله ما عــَـــمنا منه إلا خيرًا ؛ فسكت رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ؟

<sup>(</sup>۱) صعر : جع أصعر ، وهو المسائل ، ومنه قوله تعالى ( ولا تصعر خدك الناس ) أى لا تعرض ضهم ، ولاتمل وجهك إلى جهة أعرى .

<sup>(</sup>٢) تفرط الغزو : أى فات وسبق .

<sup>(</sup>٣) منموصا طيه : مطعونا طيه .

هما بلغني أن رسول َ الله صلى اقد عليه وسلم قد توجُّه قافلاً من تبوك ، حضَّر ني تُهُمَّى ١ ، فجعلت أنذكرُ الكَذبِ وأقول: بماذا أخرج من تُعفظة رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا وأستعين على ذلك كلُّ ذىرأىمين أهلى ؛ فلما قبيل إنرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل ٢ قادما زاح؟ عنى الباطل ُ ، وعَرَفت أنى لاأنجو منه إلا بالصدق ، فأجمعت أن أصدقه ، وصبَّح رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، ` وكان إذا قدّرِم من سفر بدأ بالمسجد ، فركع فيه ركعتين ، ثم جلس الناس ، ظما فعل ذلك ، جاءه المخلَّفون ، فجعلوا يحلفون له ويعتذرون ، وكانوا بضعة وثمانين وجلا ، فيقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وأيمانهم ، ويستغفر لهم ، ويكيل سرائرهم إلى الله تعالى ، حتى جئت فسلَّمت عليه ، فتبسَّم تبسم المُغضَّب ، ثم قال لى : تعاله ، فجئت أمشى ، حتى جلست بين يديه ، فقال لى : ما خطَّمْك ؟ أَلْمُ تَكُونِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكُ ؟ قال : قلت : إنى يارسول الله ، والله لو جلست عند غيرك مه أهل الدنيا ، لرأيت أنى سأخرج منى سخطه بعذر ، ولقد أُعطيت جَدَلًا . ولكن والله لقد علمت لئن حدَّثتك اليوم حديثا كذيا لترضينٌ عني ، وليُوشكن ّ الله أن هُسْخُطَكُ عَلَى ۚ ، وَلَئْنَ حَدَثْتُكَ حَدَيْثًا صِدْقًا تَجَدَ عَلَى ۚ فَيْهِ ، إِنَّى لاَّرْجُو عُـقُبَّاى مَن الله فيه ، ولا والله ما كان لى عذر ، والله ما كنت قطُّ أقوى ولا أيسر مني حبن تَخلُّفت عنك ۽ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمًّا هذا فقد صدقت فيه ، فقُهُ حَتَّى يَقَاضَى الله فيك : فقُهُمت ، وثار معى رَجالُ من بني سَلَّيمة ، فاتَّبعوني فقالوا لى : والله ماعلمناك كنتَ أذنبت ذنبا قبل هذا ، ولقد عجزتَ أن لاتكون ! اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذربه إليه المخلَّفون ، قد كان كافيك ' ذنبك استغفارٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم لك فوا الله مازالوا بي حتى أردت أثن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمكذ ب نفسى ، ثم قلت لمم : هل لتى هذا أحد غيرى؟ قالوا : نعم ، رجلان قالا مثل مقالتك ، وقيل لهما مثل ماقيل

<sup>(</sup>١) ش : حزنه .

<sup>(</sup>۲) أظل : أشرف وقرب.

<sup>(</sup>٣) زاج من : دهب رزال .

لك ؛ قلت : من هما ؟ قالوا : مُرَارة بن الرّبيع العَمَوْري ، من بني عمرو بن عوف ، وهلال بن ( أبي ) ا أُميَّة الواقني ؛ فذكروا لىرجلين صالحين ٢ ، فيهما أُسوة ، فصمت حين ذكروهما لى ، ونهى رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيُّها الثلاثة ، من بين من تخلُّف عنه ، فاجتنبَنا الناسُ ، وتغلُّبروا لنا ، حتى تنكَّرتْ لى نفسي والأرضُ ، فما هي بالأرض التي كنت أعرف ، فلبثنا علىذلك خسين ليلة ، فأما صاحباي فاستكانا ، وقعدا في بنيوتهما ، وأما أنا فكنتُ أشبَ القوم وأجلًا هم، فكنت أخرج ، وأشهد الصلوات مع المسلمين ، وأطوف بالأسواق ، ولا يكلمني أحد ، وآتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأسلم عليه وهو في مجلسه يعد الصلاة ، فأقول في نفسي ، هل حَرَّك شَـَفَّتيه برد السلام على أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه ، فأسارقه النظر ، فاذا أقبلتُ على صلاتى نظر إلى ، وإذا التفتُّ نحوَه أعْرض عنى ، حَى إذا طال ذلك على من جفوة المُسلمين ، مشيّتُ حتى تسوّرت عجدار حائط أبي قَتَادة : وهو ابن عمِّي ، وأحبُّ الناس إلى " ، فسلَّمت عليه ، فوالله ما ردًّ على أ . السلام ، فقلت : يا أبا قتادة ، أنشدك بالله ، هل تعلم أنى أحبّ الله ورسوله ؟ فسكت . فعدت فناشدته ، فسكت عني ، فعدت فناشدته ، فسكت عني ، فعدت فناشدته ، فقال : الله ورسوله أعلم ، ففاضت عيناى ، ووثبت فتسوَّرت الحائط ، ثم غدوت إلى السُّوق ، فبينا أنا أمشى بالسُّوق ، إذا نَبَّطَى ؛ يسأل عنى من نَبَط الشام ، ممن قدّم بالطعام • يَهيعه بالمدينة ، يقول : من يدل ع لى كَعْب ابن مالك ؟ قال : فجعل التاس يُشيرون له إلى ، حتى جاءنى ، فدفع إلى كتلجا من ملك غستًان ، وكتب كتابا في سَرَقة ٦ مهي حرير ، فاذا فيه : و أمَّا بعد ، فانه قد بلغنا أن صاحبك قد چفاك ، ولم يجعلك الله بدار هُـوَان ولا مُـضَّيعة ، فالحقُّ

<sup>(</sup>١) زيادة من أ

<sup>(</sup>٢) في الزرقاني بعد ساغين يو قد شهدا بدرا ، في نيها أسوة ، ه

<sup>(</sup>٣) تسورت : علوت .

 <sup>(</sup>٤) النبطى : واحد النبط ، وهم قوم من الأعاجم .

الطمام (هنا) : القبح .

<sup>(</sup>٦) السرقة : الشقة من الحرير .

بنا نُواسِكَ ١٩. قال : قلت حين قرأتها : وهذا من البلاء أيضا ، قد بلغ بي ماوقعت فيه أن طمع في رجل من أهل الشرك. قال: فعنملدت بها إلى تنتُّور ، فيستجمَّر ته ٧ بها . فأقمنا على ذلك حتى إذا مضت أربعون ليلة من الحمسين إذا رسول ُ رَسول ِ الله يأتيني ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك ، قال : قلت : أُطلِّقُها أم ماذا ؟ قال : لا ، بل اعتزلها ولا تَقَرَّبُها ، وأرسل إلى أ صاحبي بمثل ذلك ، فقلت لامرأتي : الحتى بأهلك ، فكونى عندهم حتى يَــَــَـْـضي الله في هذا الأمر ماهو قاض . قال : وجاءت امرأة ُ هلال بن أُمية رسول الله صلى اقله هليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، إن هلال بن أمية شيخٌ كبيرٌ ضائع لاخادم له ، ﴿ أَفْتَكُرُهُ أَنْ أَخَدُمَهُ ؟ قال : لا ، ولكن لايتَقُرَّبنك ؛ قالت : والله يارسول الله ماهه من حَرَكة إلى ، والله مازال يبكي منذكان من أمره ماكان إلى يومه ٍ هذا ، ولقد تخوَّفت على بصره ? قال : فقال لى بعض ُ أهلى : لو استأذنت رسول َ الله لإمرأتك ، فقد أذن لامرأة هلال بن أميَّة أن تخدُمه ؛ قال : فقلت : والله لاأستأذنه فيها ، ما أدرى ما يقول رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم لى فى ذلك إذا استأذنته فيها ، وأنا رجل شابّ . قال : فلبثنا بعد ذلك عشر ليال ، فكمل لنا خسون ليلة ، من حين نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا ، ثم صلَّيت الصبح ، صبح خمسين ليلة ، على ظهر بيت من بيوتنا ، على الحال التي ذكر الله منًّا ، قد ضاقت طينا الأرضُ بما رَحُبُبَت ، وضاقت على فضي ، وقد كنت ابتنيت خَيْمة في ظهر سَلَمْ ، فكنت أكون فيها إذ سمعت صوت صارخ أو في على ظهر سلم بقول بأعلى صوته : واكعب بن مالك ، أبشر ، قال : فخررت ساجدا ، وعرفت أن قد جاء الفرَج

( تربة اقد مليهم ) ٥

قال : وآذن رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم الناس بتنوُّبة الله علينا حين صلَّى

 <sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في النباية : والمواساة : المشاركة والمساهمة في المماش والرزى وأصلها الهمز ه
 فقلبت واوا ، تخفيفا .

<sup>(</sup>۲) سهرته . ألميه .

الفجر، فذهب الناس يبشّروننا ، وذهب نحوصاحبيّ مبشّرون ، وركض رجل إلى " فرسا ، وستعى ساع من أسلم ، حتى أوفى على الجبل ، فكان الصوت أسرَع من الفرس ؛ فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشِّرني ، نزعت ثوبيٌّ ، فكسوتهما إيًّا، بشارة ، والله ما أملك يومئذ غيرهما ، واستعرت ثوبين فلبستهما ، ثم انطلقت أتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتلقَّأنى الناس يبشِّرونني بالتَّوْبة ، يقولون : لِيُّهُ نُنِكَ تُوْبَةُ الله عليك ، حتى دخلت المسجد ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناسُ ، فقام إلى طلحة بن عُبيدالله ، فحيًّاني وهنَّأني ، ووالله ما قام إلى وجل من المهاجرين غيرُه . قال : فكان كعب بن مالك لاينساها لطلحة . قال كعب : فلما سلَّمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى ، ووجهه يَبِرُقَ مِنْ السرور : أبشر بخير يوم مرّ عليك منذُ ولدتك أُمُّك ، قال : قلت : أمن عندك يا رسول أم من عند الله ؟ قال : بل من عند الله قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استبشر كأن وجهه قطعة قمر . قال : وكنَّا نعرف ذلك منه . قال : فلما جلست بين يديه قلت : يا رسول الله ، إن من توبتي إلى الله عزَّ وجلَّ أن أنخلع من مالى ، صدقة إلى الله وإلى رسوله ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمسك عليك بعض مالك ، فهو خير لك . قال : قلت : إنى 'ممسك سَهْمي الذي بخيبر ؛ وقلت : يا رسول الله ، إن الله قد نجَّاني بالصدق ، وإن من توبَّى إلى الله أن لاأحدَّث إلا صدقًا ما حييت ١ ، والله ما أعلم أحدًا من الناس أبلاه الله في صِدْق الحديث منذ ذكرتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أفضلَ مما أبلاني الله ، والله ما تعمَّدت من كنَّه منذ ذكرتُ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومى هذا ، وإنى لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي .

وأنزل الله تعالى: ( لقَدَ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيّ والمُهاجرِينَ والأَنْصَارِ النَّذِينَ النَّبِعُوهُ فِي ساعَةَ العُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ ما كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ، مُمَّ تابَ عَلَيْهُمِ أَنَّهُ بَهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ اللَّذِينَ خَلُفُوا ، مُمَّ تابَ عَلَيْهُمِ الثَّلَاثَةِ اللَّذِينَ خَلُفُوا ، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ اللَّذِينَ خَلُفُوا ، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ اللَّذِينَ خَلُفُوا ، وَكُونُوا مَمَ الصَّادِ قِينَ ، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ اللَّذِينَ وَكُونُوا مَمَ الصَّادِ قِينَ ، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ اللَّذِينَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) في ١ : سابقيت إ٠ .

قال كعب : فوالله ما أنع الله على نعمة قط بعد أن هدانى للإسلام كانت أعظم في نفسى مع صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يومنذ ، أن لاأكون كذبته ، فأهليك كما هلك الذين كذبوا ، فإن الله تبارك وتعالى قال فى الذين كذبوه حين أنزل للوحى شر ماقال لأحد ، قال : وستيت لفيون بالله للكُم إذا انقلب م التيهم للتعريض واعتم م الم المناهم م الم المناهم م المناهم والمناهم م المناهم والمناهم المناهم والمناهم المناهم والمناهم والله والمناهم والم

قال : وكننًا خُلِفًهٰنا أيها الثلاثة عن أمر هؤلاء الذين قبَيل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حين حَلفوا له فعذرهم ، واستغفر لهم ، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ، حتى قَضى الله فيه ماقضى ، فبذلك قال الله تعالى : ﴿ وَعلى اللهُ لللهُ لللهُ لللهُ اللهُ تَعالَى : ﴿ وَعلى اللهُ لللهُ لللهُ اللهُ تَعالَى : ﴿ وَعلى اللهُ لللهُ اللهُ للهُ اللهُ تَعالَى : ﴿ وَعلى اللهُ لللهُ اللهُ للهُ اللهُ اللهُولِيُلّهُ اللهُ الل

و ليس الذى ذكر الله من تخليفنا لتخلفنا عن الغزوة ولكن لتخليفه إيانا ، ولدجاته أمرنا عمن حليف له ، واعتذر إليه ، فقبل منه

## أمر وفد ثقيف وإسلامها فاشهر دمضان سنة تسع

( إسلام مروة بن مسمود ور جوعه إلى قومه ) :

قال ابن إسحاق: وقدم رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة َ من تَبُوكَ في رمضان ، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ُ فقيف .

وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عنهم ، انبع الره عُروة بن مسعود الثقفى ، حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة ، فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما يتحد تقومه : إنهم قاتلوك ، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهم ، فقال عروة : يارسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم .
قال ابن هشام : ويقال : من أبصارهم ،

﴿ معالىء للإسلام ومقتله ) :

قال ابن إسماق : وكان فيهم كذلك محبيبًا مطاعا ، فيخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء أن لايخالفوه ، لمنزلته فيهم ؛ فلما أشرف لهم على علية اله ، وقد دعاهم إلى الإسلام ، وأظهر لهم دينه ، رموه بالنبيل من كل وجه ، فأصابه سهم فقتله ، فنزعه بنو مالك ، بنو مالك أنه قتله رجل منهم ، يتقال له أوس بن عوف ، أخو بني سالم بن مالك ، وتزعم الأحلاف أنه قتله رجل منهم ، من بني عتباب بن مالك ، يقال له وهب بن جابر ، فقيل لعروة : ما ترى في دمك ؟ قال : كرامة أكر مني الله بها ، وشهادة ساقها الله إلى ، فليس في إلا ما في الشهداء الذيني قتلوا مع رسول القصلي الله عليه وسلم قال في عنكم ، فادفنوني معهم ، فذعوا أن رسول الله عليه وسلم قال فيه : إن مثلة في قومه الكثل صاحب ياسين في قومه :

( التبار ثقيف على إرسال نفر الرسولى) ،

ثم أقامت تُقيف بعد قتل عُرُوة أشهرا ، ثم إنهم اللمروا بينهم ، ورأوا أنه لاطاقة لم بحرب من حولهم من العرب وقد بايعوا وأسلموا ،

حدثنى يعقوب بن عُتبة بن المغيرة بن الأعلس: أن عَمْرَو بن أمية ، أخا أبى علاج ، كان مهاجرًا لعبد ياليل بن عمرو ، الذى بينهما سبي ٢ ، وكان عمرو بن أمية من أدهى العرب ، فستمى إلى عبد ياليل بن عمرو ، حتى دخل داره ، ثم أرسل إليه أن عمرو بن أمية يقول لك : انحرج إلى ؟ قال : فقال عبد ياليل للرسول : ويلك ! أعرو أرسلك إلى ؟ قال : نعم ، وهاهو ذا واقفا فى دارك ، فقال : إن هذا الشيء ما كنت أظنه ، لعمرو كان أمنع فى نفسه من ذلك ، فخرج إليه ، فلما رآه وحبّب به ، فقال له عمرو : إنه قد نزل بنا أمر ليست معه هيجرة إنه قد كان منه أمر هذا المرجل ما قد رأيت ، قد أسلمت العرب كلها ، وليست لكم بحر بهم طاقة ، فانظروا فى أمركم ، فعند ذلك اتتمرت ثقيف بينها ، وقال بعضهم لبعض :

<sup>(</sup>١) الملية ( بكسر المين وضمها ) : الفرقة .

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصول . وفي الزرقاني عل المواهب الدنية : و لشيء كان يبتهما ه .

أفلا ترون أنه لايأمن لكم سرب ، ولا يخرج منكم أحد إلا اقتبطيع ، فأتمروا بينهم ، وأجعوا أن يُرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ،كما أرسلوا عروة ، فكلم عبد يا ليل بن عمرو بن محير ، وكان سن عروة بن مسعود ، وعرضوا ذلك عليه ، فأبي أن يفعل ، وخشى أن يُصنع به إذا رجع كما صنع بعمروة : فقال : لست فاعلا حتى ترسلوا معى رجالا ، فأجعوا أن يبعشوا معه رجلين من الأحلاف ، وثلاثة من بني مالك ، فيكونوا سنة ، فبعثوا مع عبد ياليل الحكم بن عمرو بن وهب بن معتب ، وشركمبيل بن غيلان بن سكيمة بن معتب ، ومن بني مالك عثمان بن أبي العاص بن بيشر بن عبد دُهمان ، أخا بني يسار ، وأوس ابن عوف ، أخا بني سالم ، وأوس فخرج بهم عبد ياليل ، وهو ناب ٢ القوم وصاحب أمرهم ، ولم يخرج بهم إلا خشهة من من مثل ما صنع بعروة بن مسعود ، لكي يشغل كل رجل منهم إذا رجعوا إلى من مثل ما صنع بعروة بن مسعود ، لكي يشغل كل رجل منهم إذا رجعوا إلى

( قدومهم المدينة وسؤالهم الرسول أشياء أباها عليهم ) :

فلما دنوًا من المدينة ، ونزلوا قناة ، ألفوًا بها المُغيرة بن شُعبة ، يرحمَى فى نوبته ركاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت رعيبها نُوبًا على أصحابه صلى الله عليه وسلم ، فلما رآهم ترك الركاب عند الشَّقَفيين ، وضبر " يشتد" ، ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم عليه ، فلقيه أبوبكر الصدّ بن قبل أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبره عن ركب ثقيف أن قد قدموا يريدون البيعة والإسلام ، بأن يتشرُط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شروطا ، ويكتتبوا من وسمل الله صلى الله عليه وسلم كتابا فى قومهم وبلادهم وأموالهم ، فقال أبو بكر اللم غيرة : أقسمت عليك بالله لاتسبقنى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى أكون أنا أنُحد ثه ، فقعل المغيرة . فدخل أبوبكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صحى

<sup>(</sup>١) السرب : المال الراحي ، وهو أيضا : الطريق ، والتفس .

<sup>(</sup>٢) ناب القوم : سيدم ، والمدافع منهم .

<sup>(</sup>٧) شيد ا وثب .

فأخبره بقلومهم عليه ، ثم خرج المُغيرة إلى أصابه ، فروَّح الظُّهر معهم ، وعلَّمهم أ كيف يحيثون رصول الله صلى الله عليـــه وسلم ، فلم يفعلوا إلا بتحيَّة الجاهليَّة • ولمَّا قَدَرِمُوا على رسول الله صلى الله عليـــه وسلم ضرب عليهم قُبُسَّــة في ناحية مسجده ، كما يزعمون ، فكان خالد بن سعيد بن العاص ، هو الذي يمشي بينهم وبيئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى اكتتبوا كتابهم ، وكان خالد هو الذي كتب كتابهم بيده ، وكانوا لايـَطْعمون طعاما يأتيهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأكل منه خالد ، حتى أسلموا وفرغوا من كتابهم، وقدكان فيا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم الطاغية ، وهي اللات لايهدمها ثلاث سنين ، فأبى رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم فما برحوا يسألونه سنة سنة، ويأبي عليهم ، حتى سألوا شهرا واحدا بعد مَقَدْمهم، فأنى عليهم أن يدَعها شيئا مسمّى، وإنما يريدون بذلك فها ينظهرون أن يتسكَّموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم ويكثُّرهون أن يُروعوا قومتَهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام؛ فأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبعث أبا سفيان بن حَرَبِ والمُنغيرة بن شعبة فيهدماها ، وقد كانوا سألود مع ترك الطاغية أن يُعفيهم من العملاة ، وأن لايكسروا أوثانهم بأيديهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنُعفيكم منه ، وأما الصلاة ، فإنه لاخير في دين لاصلاة فيه ، فقالوا : يا محمد ، فستؤتيكها ، وإن كانت دناءة 🕦

#### ( تأمير عبان بن أبي العاص عليهم ) :

قلما أسلموا وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتا بهم ، أمَّر عليهم عثمان بن أبي العاص ، وكان من أحدثهم سنا ، وذلك أنه كان أحرصهم على التفقّه في الإسلام وتعلَّم القرآن . فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ، إنى قد رأيتُ هذا الغلام مهم من أحرصهم على التفقه في الإسلام ، وتعلم القرآن ، (بلال روند ثقيف في رمضان) :

قال ابن إسحاق : وحدثني عيسي بن عبد الله بن عطية بن سفيان بن ربيعة الثقني ، عن بعض وفدهم . قال : كان بلال يأتينا حسين أسلمنا وصُمنا مع رسول الله

صلى الله عليه وسلم مابتى من رمضان ، بفيطرنا ا وتعمورنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيأتينا بالسّحور ، وإنا لنقول : إنا لنرى الفجر قد طلع ، فيقول : قد تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسحّر ، لتأخير السّحور : ويأتينا بفطرنا، وإنا لنقول : ما نرى الشمس كلها ذهبت بعد . فيقول : ماجتتكم حتى أكل رسوا، الله صلى الله عليه وسلم ، ثم يتضع يده في الجمهنة ، فيلتقم منها .

قال ابن هشام : بفَطُورنا و سعورنا ،

## ( مهد الرسول لابن أبي العاص حين أمره على ثقيف ) :

قال ابن إسحاق: وحدثنى سعيد بن أبى هند ، عن مُطرَّف بن عبد الله بن السَّخَيْر ، عن عبّان بن أبى العاص ، قال: كان من آخرماعهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثنى على ثقيف أن قال : يا عبّان ، تجاوز في الصلاة ، واقد رُ الناس بأضعفهم ، فان فيهم الكبير ، والصغير ، والضعيف ، وذا الحاجة .

### ( هدم الطاغية ) :

قال ابن إسحاق : فلما فرغوا من أمرهم ، وتوجهوا إلى بلادهم راجعين ، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معها أباسفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة ، في هدم الطاغية . فخرجا مع القوم ، حتى إذا قد موا الطائف أراد المغيرة بن شعبة أن يُقد م أبا سفيان ، فأبي ذلك أبو سغيان عليه ، وقال : أدخل أنت على قومك ، وأقام أبو سفيان بماله بذى الهد م ؛ فلما دخل المغيرة بن شعبة علاها يتضربها بالمعول ، وقام قومه دونه ، بنومعَتّب ، خشية أن يتُرى أو يتُصاب كما أصيب عَرُوة ، وخرج نساء ثقيف حسّرًا لا يَبْكين عليها ويقلن :

لتُسُكِّينَ دُفَقَاعِ أَسْلَمَهَا الرَّضَّاعِ ٣ للسُّحَينَ لَمُ يُحُسِنُوا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>١) فى شرح السيرة لأب ذر : ﴿ بَلْمُطُورُهَا ﴾ . وهي رواية ابن هشلم بعد .

<sup>(</sup>٢) حسراً : مكشوفات الرموس .

<sup>(</sup>٣) سميت و دفاع ۽ لائها کانت تلفع منهم ، وتنفع وتضر على زحمهم . والرشياع ؛ المكام .

<sup>(</sup>١) المصاع: المضاربة بالسيوف .

قال ابن هشام : و لَتَبُّكُينَ ، ص غير ابن إصاق •

قال ابن إسحاق : ويقول أبو سفيان والمغيرة ُ يَضْربها بالقاس : واها لك ! آها لك ! فلما هدمها المُغيرة ، وأخذ مالها وحكيبها أرسل إلى أبي سفيان وحكيبها مجموع ، وما لها من الذهب والحَرَع

( إسلام أبي مليح وقارب ) :

وقد كان أبو مُلْسَح بن عروة وقارب بن الأسود قد ما على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفد ثقيف ، وأن لا يجامعاهم عليه وسلم قبل وفد ثقيف ، حين قُتل عروة ، يريدان فراق ثقيف ، وأن لا يجامعاهم على شيء أبدا ، فأسلما ؛ فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم توليّيا من شلّمًا ؟ فقالا : نتولى الله ورسوله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وخالّمًا أبا سفيان ابن حرب ،

(سوالهما الرسول قضاء دين من أموال الطاغية) :

فلما أسلم أهل الطائف ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان والمُعْبرة المل هدم الطاغية ، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو مُليح بن عروة أن يَقضى عن أبيه عُروة دينا كان عليه من مال الطاغية ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، فقال له قارب بن الأسود ، وعن الأسود يا رسول الله فاقضه ه وعروة والأسود أخوان لأب وأم ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الأسود مات مشركا . فقال قارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ، لكن تقصل مسلما ذا قرابة ، يعنى نفسه ، إنما اللهن على "، وإنما أنا الذي أطلب به ، فأمر رسول الله عليه وسلم أبا سفيان أن يتقضى دين عروة والأسود من مالى الطاغية ؛ فلما جمع المُغيرة مالها قال لأبي سفيان : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاغية ؛ فلما جمع المُغيرة مالها قال لأبي سفيان : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم المائية أمرك أن تقضى عنهما ه

(كتاب الرسول لثقيف):

يكان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لمم :

(١) راها لك : كلمة تقال فيمني التأسف و التحزن .

بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد النبيّ ، رسول الله ، إلى المؤمنين : إنَّ عيضاه ! وَجَّ وصيدَه لايُعضد ؟ ، من وُجد يفعل شيئا من ذلك ، فانه يُجلد وتُنزَع ثيابه ، فان تعدّى ذلك فانه يُوْخذ فيبلغ به إلى النبيّ محمد ، وإن هذا أمر النبيّ محمد رسول الله .

وكتب خالد بن سعيد : بآمر الرسول محمد بن عبد الله ، فلا يتعدّ ه أحد ، فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم :

# حج أبى بكر بالناس سنة تسع

اهتصاص النبي صل الله عليه وسلم عل بن أبي طالب رضوان الله طليه بتأدية أو ل براءة عنه ، و ذكر براءة و القصص في تفسيرها

( تأمير أبي بكر على الحج ) :

قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيئة شهر رمضان وشو آلا وذا القعدة ، ثم بعث أبا بكر أميرًا على الحجّ من سنة تسع ، ليتُقيم للمسلمين حجهم ، والناس من أهل الشرك على منازلهم من حبّجتهم . فخرج أبوبكر رضى الله عنه ومن معه من المسلمين :

( نزول براءة فى نقض ما بين الرسول و المشركين ) :

ونزلت براءة فى نقض ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من المعهد ، الذى كانوا عليه فيا بينه وبينهم : أن لايصد عن البيت أحد جاءه ، ولا بخاف أحد فى الشهر الحرام : وكان ذلك عهدا عاماً بينه وبين الناس من أهل الشرك ، وكانت بين ذلك عهود بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قبائل من العرب خصائص ، إلى آجال مسهاة ، فنزلت فيه وفيمن تخلف من المنافقين عنه فى تبوك ، وفي قول من قال منهم ، فكشف الله تعالى فيها سرائر أقوام كانوا يستتخفون بغير ما يُظهرون ، منهم من شمتى لنا ، ومنهم من لم يُسم لنا ، فقال عز وجل : و براء ة من المشركين ، : أى لأهل

<sup>(</sup>١) العضاء : شجر له شوك ، وهو أنواع ؛ واحدته عشة . ووج ؛ موضع بالطائف ر

<sup>(</sup>١) لاينضد: لايقطع.

ثم قال : وكبيف بتكون للمشركين ، الذين كانوا هم وأنتم على العهد العام أن لا يُخيفوكم ولا يخيفوهم في الحرمة ، ولا في الشهر الحرام و عنهلا عند الله وحينلا رسوله ، إلا اللذين عاهد أنم عيند المستجد الحرام ، وهي قبائل من بني بكر الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم يوم الحديبية ، إلى نفدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش ، فلم يكن نقضها إلا هلما الحي من قريش ، وهي الديل أ من بني بكر بن وائل ، الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم : فأمر باتمام العهد لمن لم يكن نقض من بني بكر إلى مدته في عقد قريش وعهدهم : فأمر باتمام العهد لمن لم يكن نقض من بني بكر إلى مدته وقيا استنقاموا لتكم فاستنقيموا كمه ، إن الله يُعيب المُتقين ، .

أَمْ قال تعالى: ﴿ كَيَنْفَ وَإِنْ يَنَظَهْرُوا عَلَمَيْكُمْ ۚ ﴾ : أَى المشركون اللَّذِينَ لا مهد لهم إلى مدة من أهل الشرك العام ﴿ لايتَرْ قُبُنُوا فِيكُمُ ۚ إِلا ۚ وَلا ذَمِنَةً ﴾ .

<sup>(</sup>١) كافا في ا . رق سائر الأصول : ويتو الديل و .

( تقسير ابن هشام لبعض النزيب) ١

قال ابن هشام : الإل : الحلف : قال أوس بن حَجَرَ ، أحد بنى أُسَيَّد بن عزو بن تميم :

لولا بَنُو مالك والإل مَرَقب ق ومالك فيهم الآلاء والشَّرفُ! وهذا البيت في قصيدة له . وجمع : آلال ، قال الشاعر :

فلا إلَّ منى الآلال بَيَننى وبينكُم فلَلا تَأْثُلُنَ جُهُدًا والذَّمَّة : العهد . قال الأجدع بن مالك الحَمَّدانى ، وهو أبو مَسْروق بن الأجدع الفقيه :

وكان علينا ذمَّة أن مُجَاوِزوا من الأرض معروفا إلينا ومُنكراً وهذا البيت في ثلاثة أبيات له ، وجمعها : ذيم .

السُّنَرُوا بَآيَاتِ اللهِ تَمْنَا قَلَيلاً ، فَصَدُوا عَنْ سَبَيلِهِ ، إَنْهُمْ فاسقُونَ . السُّنَرُوا بَآيَاتِ اللهِ تَمْنَا قَلَيلاً ، فَصَدُوا عَنْ سَبَيلِهِ ، إَنْهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا بِعَنْ مَلُونَ . لاَيْرُ فَبَوُنَ فِي مُؤْمِنِ إِلاَّ وَلا ذِمَّةً ، وَأَولَيْكَ هُمُ المُعْتَدُونَ ، يَعْمَلُونَ . لاَيْرُ فَبَوُنَ فَاخْوانُكُمُ اللهِ قَلْ المَّلاة وَآتَوُا الرَّكاة فاخْوانُكُمُ فَي قَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

( اختصاص الرسول طيا بتأدية براءة عنه ) ،

قال ابن إسماق: وحدثنى حكيم بن حكيم بن عبّاد بن حنيف ، عن أبي جعفر عمد بن على رضوان الله صلى الله عليه ، أنه قال : لما نزلت براءة على رسول الله صلى الله طليه وسلم ، وقد كان بعث أبابكر الصدّيق ليتُقيم للناس الحبّ ، قيل له : يارسول الله لوبعث بها إلى أبي بكر ، فقال : لايود ي عنى إلا رجل من أهل بيتى ، ثم دعا على ابن أبي طالب رضوان الله عليه ، فقال له : اخرج بهذه القصة من صدر براءة ، وأذ ن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمينى ، أنه لا يدخل الجنة كافر ، ولا يحبح بعد المهام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عربيان ، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدّ ته ، فخرج على بن أبي طالب رضوان الله عليه على ناقة

<sup>(</sup>١) الآلاء: النم.

وسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء ، حتى أدرك أبا بكر بالطريق ؛ ظما رأه أبو بكر بالطريق قال : أأمير أم مأمور ؟ فقال : بل مأمور ، ثم مضيا . فأقام أبوبكر للناس الحجّ ، والعرب إذ ذاك فى تلك السنة على منازلهم من الحجّ ، التى كانوا عليها فى الجاهلية ، حتى إذا كان يوم النحر ، قام على "بن أبى طالب رضى الله عنه ، فأذن فى الناس بالذى أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أيها الناس ، إنه لايدخل الجنة كافر ، ولا يحجّ بعد العام مُشرك ، ولا يطوف بالبيت عُريان ، ومن كان له عند رسول الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته ؛ وأجل الناس أربعة أشهر من يوم أذن فيهم ، ليرجع كل قوم إلى مأمهم أو بلادهم أ ، ثم لاعهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى مدة ، فهو له إلى مدته . فلم يحجّ بعد ذلك العام مشرك ، ولم يطف بالبيت عُريان ،

ثم قَدَمِما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ج

قال ابن إسحاق : فكان هذا من براءة فيمن كان من أهل الشرك من أهل العهد العام ، وأهل المدة إلى الأجل المسمى ؟

(ما نزل في الأمر بجهاد المشركين) :

قال ابن إسحاق : ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد أهل الشرك ، ممه . نقض من أهل العهد الحاص ، ومَن كان من أهل العهد العام ، بعد الأربعة الأشهر التي ضرب لهم أجلا إلا أن يعدو فيها عاد منهم ، فيقتل ٢ بعدائه ، فقال : و ألا تُنقاتيلُونَ قَوْما نتكَشُوا أَيمَا نهمُم و وَهمُوا باخراج الرَّسُول وَهمُم بلدّ وكمُم أُولَ مَن مَن ، أكنتُم مُؤمنين ، أول مَن كنتُهم عليهم ويتنفس ويتنصر كم عليهم ويتشف عاتيلهم ويتشف مدور قوم مؤمنين ، ويتنفس ويتتوب الله ، : أى مه مدور قوم مئومنين ، ويتنفس عليهم ويتتوب الله ، : أى مه بهد ذلك و على من يتشاء ، والله عليهم حكيم " وأم حسيبتم أن تُعتركوا

<sup>(</sup>١) في ا : و و بلادهم ۽ .

<sup>(</sup>٢) في ا: وفيقبل بعدائه ، .

وَكُمَّا بِعَلْمَمِ اللهُ اللَّذِينَ جَاهِدَهُوا مِنْكِمُمْ ۚ ، وَلَمْ يَتَشْخِذُوا مِن ۚ دُونِ اللَّهِ وَلَا مَسُولِهِ وَلَا المُوْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ ، وَاللَّهُ خَبِيرً ۚ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ ، ،

( تفسير ابن هشام لبعض الغريب ) :

واعلم بأناك قد جُعِلتَ وليجهَ " ساقوا إليك الحَدَّف غيرَ مَشُوبِ ا (مازل في الرد مل قريش بادمائهم صارة الببت) ،

قال ابن إسحاق : ثم ذكر قول قريش : إنا أهلُ الحرم ، وسُقاة الحاج ، وعمّار هذا البيت ، فلا أحد أفضل منا ؛ فقال : ﴿ إِنَّمَا بَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ آمَنَ اللهِ والبَوْمِ الآخِرِ ، إلى إن عمارتكم ليست على ذلك ، وإنما بَعْمُرُ مساجد الله لى من عمرها بحقها ﴿ مَنْ آمَنَ باللهِ والبَوْمِ الآخِرِ ، وأقامَ الصَّلاةَ وآتَى الزَّكاةَ لَى من عمرها بحقها ﴿ مَنْ آمَنَ باللهِ والبَوْمِ الآخِرِ ، وأقامَ الصَّلاةَ وآتَى الزَّكاةَ مَنْ بَعْشَ إلا اللهَ ، : أَى ٢ فأو أَعْكُ مُعارَها ﴿ فَعَسَى أَوُلِنَكَ أَنْ بِكُونُوا مِنْ اللّهُ عَنْ ، وعسى من الله ناحق : من المُهْتَدِينَ ، وعسى من الحد : حق : من المُهْتَدِينَ ، وعسى من الحد : حق : من المُهْتَدِينَ ، وعسى من الحد : حق : من المُهْتَدِينَ ، وعسى من الحد : حق : من المُهْتَدِينَ ، وعسى من الحد : حق : من المُهْتَدِينَ ، وعسى من المُهْتَدِينَ ، وعلى الله وقائم المُهْتَدِينَ ، وعلى من اللهُ والمِنْ اللهُ اللهُ والمُنْ اللّهُ والمُنْ اللّهُ اللهُ والمُنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ والمُنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ والمُنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

ثم قال تعالى : ( أَجَعَلُنُهُمْ سِقَايَةَ الحَاجِّ وعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَّامِ كُمَّنَ اللهِ وَالبَوْمِ الآخِرِ وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ لايتَسْتَنُوُونَ عَيْنُدَ اللهِ ) ، (مَا زَلَ فَى الأَمْرِ بَعَنَالُ المُشْرِكِينَ ) :

ثم القصة عن حدوّهم ، حتى انتهى إلى ذكر حنين ، وماكان فيه ، وتوليهم عن حدوّهم ، وماأنزل الله تعالى . و إنّهما المُشْرِكون تنجسَسٌ فلا يتقرّبُوا المُسْرِجود الحرّام بعد عاميهم هذا ، وإن خيفُتُم حبللة ، وذلك أن الناس قالوا : لتنقطعن عناً الأسواق ، فلهلكن التجارة ، وليذهبن ما كنا

<sup>(</sup>۱) غير مشوب : غير مخلوط

<sup>(</sup>٢) في ا : و ألا فأو لئك و .

تصيب فيها من المرافق ، فقال الله عز وجل : ﴿ وَإِنْ خِفْتُم عَيْلَة فَسُوفَ مِنْ عَيْلَة فَسُوفَ مِنْ عَنْكُم الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله عَلَم الله الكتاب ، من الحافي من أعناق أهل الكتاب ، من الجنوية ؟

#### ( ما نزل في أهل الكتابين ) :

ثم ذكر أهل الكتابين بما فيهم من الشرّ و الفيرية عليه ، حتى انتهى إلى قوله التعالى : « إنَّ كَثْيِرًا مِنَ الأحْبارِ والرَّهْبانِ لَيَيَا ْ كُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بالباطيلِ وَيَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ، وَاللَّذِينَ يَكَنْيِزُونَ الذَّهْبَ والفيضَّةَ وَلا يُنْفَقِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَنَشِّرْهُمُ م بِعَذَابِ أَلِيمٍ .

#### ( ما نزل في النسيء ):

ثم ذكر تبوك وما كان فيها من تثاقل المسلمين عنها ، وما أعظموا من هرو الروم ،حين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهادهم ، ونيفاق من نافق

<sup>(</sup>۱) فی در دوله .

من المنافقين ، حين دُعوا إلى ما دعوا إليه من الجهاد ، ثم ما نتعتى عليهم من إحداثهم في الإسلام ، فقال تعالى : و يأيشها اللّذين آمننوا ما لكنّم إذا قيل لكنّم انفروا في سبيل الله اثاقلتُم إلى الأرض ، ثم القصة إلى قوله تعالى : و يُعتَد بنكُم عَدَابا أليا ويستنبدل قوما غيركُم ، إلى قوله تعالى : « إلا تنصروه فقد نصرة الله إذ أخرجه اللّذين كفروا ثاني اثنتين إذ مما في الغار» :

#### ( ما نزل في أهل النفاق ) :

ثم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ، يذكر أهل النفاق : « لَوْ كَانَ عَرَضًا قريبا وَسَفَرًا قاصِدا لاتَبَعُوكَ ، ولكين بَعَدُ تَ عَلَيْهِم الشُقَّة ، وَسَيَحْلُفون بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعْنا خَلَرَجْنا مَعْكُم ، ايهالكُونَ أَنْفُسَهُم ، وَالله يَعْلَم الله الله عَنْكَ ، لَم أَذَ نُتَ مَمُم لَا أَنْهُم لَكَاذَ بِبُونَ ، لِمَ أَذَ نُتَ مَمُم عَنَا الله عَنْكَ ، لَم أَذَ نُتَ مَمُم حَى يَتَبَيَّينَ كَكَ اللّذِينَ صَدَقُوا وتعَلْمَ الكاذَبِينَ » ؟ . . . إلى قوله : هلو خَرَجُوا فِيكُم ما زَادُوكُم الا خَبَالا ، والأوضَعُوا خيلالكُم ، يَبْغُونَكُم الفَتْنَة وَفيكُم " مَمَّاعُونَ مَلْم " ،

#### (تفسير ابن هشام ليعض الغريب):

قال ابن هشام : أوضعوا خلالكم : ساروا بين أضعافكم ، فالإيضاع : ضرب من السير أسرع من المشى ؛ قال الأجدع بن مالك الهمدايي :

يتصطادك الوحك المُدل بشأوه بشريج بين الشَّد والإيضاع للهُ وهذا البيت في قصيدة له .

(عود إلى ما نزل في أهل النفاق) :

قال ابن إسحاق : وكان الذين استأذنوه من ذوى الشرف ، فما بلغني ، متهم :

<sup>(</sup>۱) نعی علیهم : عابهم و عتب علیهم .

<sup>(</sup>۲) الوحد، بفتح الحاء وكسرها: المقرد. يريد: فرسا. قال أبو ذر: والحيد رواية من روى الوحد، بفتح الحاء وكسرها: الوحثى، ويضمر في توله « يصطاد» ضمير ايرجع إلى فرس متقدم الوحد، المناسبة، والشريج: النوع يقال هما شريجان: أي نوعان مختلفان. والشد: هنا الحرى \*

حبد الله بن أبّى بن سكول ، والجلد بن قيس ، وكانوا أشرافا في قومهم ، فلبطهم الله لعلمه بهم أن يخرجوا معه ، فيفسدوا عليه جنده ، وكان في جنده قوم أهل مجبة لهم ، وطاعة فيا يدعونهم إليه ، لشرفهم فيهم ، فقال تعالى : و وفيكُم "تبمّاعُون في من أم أن يستأذنوك ، و وقلبَّهُوا الله التقفيلُ الفيتنة مين قبل في : أى من قبل أن يستأذنوك ، و وقلبُوا الك الأمور ) : أى ليتُخذالُوا عنك أصحابك ويرد وا عليك أمرك و حيى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهمُون ، وكان ومينهم من يتقول الذي لن الخيت وظهر أمر الله وهم كارهمُون ، وكان ومينهم من يتقول الذي لنا ، الجلد بن قيس ، أخو بني سلمة ، حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهاد الروم . ثم كانت القصة إلى قوله تعالى : و لو يجددُون ملجدون من يتلمزك في الصدارات أو مد حكلا لولوا المينه وهم " يجمحون ، ومينهم من يتلمزك في الصدارات أو مد خلون ، أي إنما نيهم ورضاهم وسفطهم لدنياهم ، مع طوا مينها إذا هم " يستخطون ، أي إنما نيهم ورضاهم وسفطهم لدنياهم ، ومنوا مينها إذا هم " يستخطون ، أي إنما نيهم ورضاهم وسفطهم لدنياهم ،

ثم بين الصدقات لمن هي ، وسمى أهلها ، فقال : ( إنمَا الصَّدَقَاتُ للْفُهُمَرَاءِ والمُسَاكِينِ والعاملِينَ عَلَيْهَا ، والمُوَلَّفَةَ قُلُو بُهُمْ ، وفي الرقابِ ، والغارمِينَ وفي سَبِيلِ اللهِ ، وَاللهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ، . وفي سَبِيلِ اللهِ ، وَاللهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ، . (ما زل فين آذوا الرسول) :

ثم ذكر غشهم وأذاهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ﴿ وَمَنْهُمُ اللَّذِينَ بِهُوْ ذُونَ النَّبِيّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَ ، قُلُ أَدُنُ حَنْيرِ لَكُمْ ، يُؤْمِن بَاللهِ وَيَهُمْ مِن اللَّهُ يَن اللَّهُ وَيَهُمْ مِن لَلْمَوْمِنِينَ ، وَرَحْمَة لللَّهِ يِن آمَنُوا مِنْكُمْ ، وَاللَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَمُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، وكان الذي يقول تلك المقالة ، فيما بلغني ، نَسُولَ اللهِ الحَارِثُ أَخُو بني عَرو بن عوف ، وفيه نزلت هذه الآية ، وذلك أنه كان يقول : إنما محمد أُذُن ، مَن حد ثه شيئا صد قه . يقول الله تعالى : ﴿ قُلُ الْهُونَ اللهُ يَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

مُّم قال تعالى : ﴿ يَجْلُيفُونَ بَاللَّهِ لِكُنُّمْ لِيُبِرْضُوكُمُ ۚ وَاللَّهُ ۗ وَرَسُولُهُ ۗ أَحَق ۖ الن

يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ ، ثم قال : ﴿ وَلَـيْنُ سَالْتُنَهُمُ لَيَهُولُنَ ۚ إَنَّمَا كَنُنَّا نَخُوضُ وَنَلَعْبُ ، قَلْ أَبالله وآياته وَرَسُوله كُنْنُمُ تَسْتَهُو وُ وَنَ ﴾ كُننّا نخوضُ وَنَلُعَبُ ، قَلْ أَبالله وآياته وَرَسُوله كُنْنُمُ نُعُدُب طائِفَةً ﴾ ، وكان الذي قال هذه المقالة و ديعة بن ثابت ، أَخو بني أمينة بن زيد ، من بني عمرو ابن عوف ، وكان الذي عني عنه ، فيا بلغني : تُخَسَّنُ بن مُمَسِّير الأشْجعي ، حليف بني سلمة ، وذلك أنه أنكر منهم بعض ماسمع :

ثم القصة من صفتهم حتى انتهى إلى قوله تعالى : « يأينها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلط عليهم و ما والهم جهمينم وبيش المصير . يحلفون الله ما قالوا ، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم و معوله بما ثم يتالوا ، وما نقمهوا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله » . : ، الى قوله : « من و لى ولا نصير » . وكان الذي قال تلك المقالة الجلاس بن سلويد ابن صامت ، فرفعها عليه رجل كان في حجره ، يقال له عمير بن سعد ، فأنكرها وحلف بالله ماقالها ، فلما نزل فيهم القرآن تاب ونزع ، وحسنت حاله وتوبته ، فما بلغني :

ثم قال تعالى : ﴿ وَمِنْهُمُ مَنْ عَاهَدَ اللهَ لَـَنْ آتَانَا مِن ۚ فَصْلِهِ لِنَصَّدَّقَنَى وَلَا لَكَ مَنَ عَاهَدَ الله منهم ثَعَلَبَةً بَنْ حَاطَب ، وكان الذي عاهد الله منهم ثَعَلَبَةً بَنْ حَاطَب ، وهُمُ عَتَّبُ بِن قُشْيَر ، وهما من بني عمر بن عوف .

ثم قال : « اللّذين يَلْمُمزُونَ المُطَوَّعِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَات ، وَاللّذينَ لاَيجِدُونَ الاَّجِدُونَ اللهُ مِنْهُمْ ، فَيَسَخَرُونَ مِنْهُمْ ، سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ ، وَكَانَ المطوّعون مِن المؤمنين في الصدقات عبد الرحمن بن وعوف ، وعاصم بن عدى أخا بني العجلان ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلّب في الصدقة ، وحض عليها ، فقام عبد الرحمن بن عوف ، فتصد ق بأربعة لاف درهم ، وقام عاصم بن عدى ، فتصد ق بمئة وسنّق من تمر ، فلمزوهما وقالوا إما هذا إلا رياء ، وكان الذي تصد ق بجهده أبوعقيل أخو بني أنيف ، أتى بصاع من تمر ، فأفرغها في الصدقة ، فتضاحكوا به ، وقالوا : إن الله لغنى عن صاع أبي عقمل من م ذكر قول بعضهم لبعض ، حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد ،

وآمر بالسَّبر إلى نبوك ، على شدّة الحرّ وجدب البلاد ، فقال تعالى : و وَقَالُوا لاَ تَنْفُوا فِي الحَرِّ ، قَلُ نارُ جَهَــَمَّمَ أَشَدُ حَرَّا لَوْ كَانُوا يَقْفَهُونَ ، فَلَا يَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلَيْبَكُوا كَثِيرًا ، ، ، ، إلى قوله : « وَلا تُعْجِبِنْكَ أَمْوا كُلُهُمْ وَأُولادُ هُمُمْ ، ،

(ما نزل بسبب صلاة النبي على ابن أبي) ،

قال ابن إسحاق : وحد ثنى الزهرى عنى عبيد الله بين عبد الله بين عببة ، عنى ابين عباس ، قال : سمعت عربن الخطاب يقول : لما توفى عبد الله بين أ بى ، د عيى رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه ، فقام إليه ، فلما وقف عليه يريد الصلاة ، تحولت حى قمت فى صدره ، فقلت : يا رسول الله ، أتصلى على علو الله عبد الله بين أ بي بين سكول ؟ القائل كذا يوم كذا ، والقائل كذا يوم كذا ؟ أعد د أيامه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم حى إذا أكثرت قال : يا عمر ، أخر عنى ، إنى قد خُيرت فاخترت ، قد قبل لى : « استُعَفِيرْ كَمُمُ أَوْ لاتستتغفيرْ كَمُمُ مَّ أَوْ لاتستتغفيرْ كَمُمُ ، إن تستَغفيرْ كَمُمُ سبَعينَ مَرَّة فكلَنْ يَغفيرَ الله كُمُم ، فلو أعلم كمم ، إن تستَغفيرْ كَمُم سبعينَ مَرَّة فكلَنْ يغفيرَ الله كمم ، منا الله صلى الله عليه وسلم ، ومشى معه حتى قام على قبره ، حتى فرغ منه . قال : فعنجيت لى عليه وسلم ، ومشى معه حتى قام على قبره ، حتى فرغ منه . قال : فعنجيت لى وبخرا حتى نزلت هاتان الآبتان : « وكلا تُصلّ على أحدَد منهم مات أبدًا ولا إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآبتان : « وكلا تُصلّ على أحد منهم مات أبدًا ولا يسيرا حتى نزلت هاتان الآبتان : « وكلا تُصلّ على أحد منهم فاسيفون ، فاله تعلى ، مناق حتى قبضه الله تعالى ، مناق حتى قبضه الله تعالى ، مناق حتى قبضه الله تعالى ،

### ( ما نزل في المستأذنين ) ،

 تحقيها الأنهار خالد يه فيها به ذلك الفوز العظيم به وجاء المُعدّرُون ميه الأعراب ليبؤذن على من وقعد الله يه كند بوا الله ورسوله بن بن المحاف بن الخي المقولة بن المحدّرون به فيا بلغي نفرا من بني غيفار به منهم خفاف بن أيما بن رحفه بن عيفار به منهم خفاف بن أيما بن رحفه بن إلى قوله : «ولا على النه ين إذا ما أتوك ليتحملهم به قلت لاأجيد ما أحملكم عليه تولوا النه ين إذا ما أتوك ليتحملهم به قلت لاأجيد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدّمي حزانا ألا يجدوا ما ينفقون به وهم البكاءون به وأعينهم قال تعالى : «إ أنما السبيل على الله ين يستأ ذنونك وهم البكاءون به وأخوا بأن يتكونوا منع الحوالف ، وطابت المسلمين واعتدارهم به فقهم لايعلمون والخوالف : النساء . ثم ذكر حلفهم للمسلمين واعتدارهم به فقال : « فاعرضوا عنهم فان الله لايترضي عن القوم عن القادم عنهم فان الله لايترضي عن القوم الفاسقين به به إلى قوله تعالى : وفإن تترضوا عنهم فان الله لايترضي عن القوم الفاسقين به .

### ( ما نزل فيمن نافق من الأعراب ) ،

ثم ذكر الأعراب ومن نافق مهم وتربيصهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين ، فقال : « وَمَن الأحرَّابِ مَن ْ يَتَخَذُ مَا يُنْفَقُ ُ » : أى من صدقة أو نفقة فى سَبيل الله « مَغْرَما وَيَتَرَبَّص ُ بِكُم ُ الدَّوَائِر َ ، عَلَيْهِم ُ دَاثِرَةُ السَّوء ، وَاللهُ سَمِيعٌ عَلَيمٌ » .

ثم ذكر الأعراب أهل الإخلاص والإيمان منهم ، فقال : ﴿ وَمَيْنَ الْأَعْرَابِ مَنَ ثُنُوبُاتٍ عِنْدَ اللّهِ وَصَلَوَاتِ مَنْ يُنُونُونَ فَرُبَاتٍ عِنْدَ اللّهِ وَصَلَوَاتِ الْمُرْسُولِ ، أَلَا إِنَّهَا قُرُبَةً لَمُنَمْ ﴾ .

### ( مَا نَزَلَ فَي السَّابِقَينَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ﴾ :

ثم ذكر السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار ، وفضلهم ، وما وعدهم الله من حُسن ثوابه إياهم ، ثم ألحق بهم التابعين لهم باحسان ، فقال : « رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ » ، ثم قال تعالى : « و مِمَّن ْ حَوْلَكُمُم ْ مِن َ الْأَعْرَابِ مُنافِقُونَ وَمِن ْ أَهْلِ المَدينَةِ مَرَدُوا على النَّفَاقِ » : أي بخُوا فيه ، وأبَوْا غيره «سَنَعَذَ بُهُمُم مَرَّتَيْنِ » ، والعذاب الذي أوعده الله تعالى مرَّتِين ، فيا

' بلغى نمسهم بما هم فيه من آمر الإسلام ، وما يدخل عليهم من غيّيظ ذلك على غير حسبة ، ثم عذابهم في القبور إذا صاروا إليها ، ثم العذاب العظيم الذي يُردّون إليه ، هذاب النار والحُلد فيه : ثم قال تعالى : ( و آخرُون اعشر فُوا بِذُنُو بهم ، خلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وآخر سَيتًا ، عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوب عَلَيْهُم ، إنَّ الله غَفُور ﴿ رَحِم م ) ؟

ثم قال تعالى : خُدُ مِن أَمُوا لِهُم صَدَقَة تُطَهَرُهُم وَتَرُكَيْهِم بِها ، إلى آخر القصة ، ثم قال تعالى : و وآخرُون مُرْجَوْن لاَ مَرْ الله ، إما يتعذّبهم والما يتك بهم الله الله عليه بيت عليه وسلم أمرهم حتى أتت من الله توبهم ، ثم قال تعالى : و واللذين اتخذُوا مَسْ جِدًا ضرارًا » : ث ، الخ القصة ثم قال تعالى و إن الله الشير عمى تبوك ، وماكان أنفُسَهُم وأموا لهم بأن كمُم الجنّة ، ثم كان قصة الخبر عمى تبوك ، وماكان فيها إلى آخر السورة يم

وكانت براءة ُ تسمى فى زمان النبيّ صلى الله عليه وسلم وبعدَه المبعثيرة ، لما كَتَشَفْت مِنْ سرائر الناس : وكانت تَبُوكُ أخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

## شعر حسان الذي عدد فيه المغازي

وقال حسَّان بن ثابت يُعدّد أيام الأنصار مع النبيّ صلى الله عليه وسلم ، ويذكر مواطنهم معه فى أيام غزوه :

قال ابنى هشام : وتروى لابنه عبد الرحمي برم حسان :

ألسنتُ خسيرَ معد كلِّها نفرًا ومعشرًا إن هم مُعَنُّوا وإن حُصِلوا \* قَوْم همُ شَهِدوا بلرًا بأجمَعهم مع الرسول فما ألوا وما خدَّلوا ٢

<sup>(</sup>۱) حصلوا : جمعوا ؛ وأراد : « حصلوا » بالتشديد ، فخفف . قال أبو ذر : « ومن قال : (عوا وإن حصلوا ) بالفتح ، فقد نسب الغمل إليهم يريد : وإن عموا أنفسهم وحصلوها » .

 <sup>(</sup>۲) ما ألوا: ما قصروا . ويروى : « ما آلوا بالمد ، أي ما أبطئوا ! كما يروى : « ما ألوا »
 پتشديد اللام ، أي ما قصروا ( أيضا ) ، إلا أنه شدد البهالغة .

وباينعتوه فلم يتشكن به أحد منهم ولم يتك في إيمانهم دخل ا ويوم صبيَّحهم في الشُّعب من أحدُد ويوم لى قرَد يوم استثار بهم . وذا العُشــيرة جاسُوها بحَيْليهمُ ويرم ودَّانَ أجـــلَوا أهلته رَقَصًا ا ولَيْسَلُّمَةُ طَلَّبُوا فَيها عَدُوَّهُمُ وغَزُّووَةً يَوْمَ تَنجِنْدِ ثُمْ كَانَ لَمُسُمَّ و يُسلة بحُنَانِ جالدُوا معهُ وغَزُورَةَ القاع فرَّقْنا العــــدوَّ به ريوم بُريع كانوا أهلَ بَيَعْسَــه وغَزْوَهُ الفَتنْحِ كانوا في سَريَّتــه ويوم خَيْسَبر كانوا في كَتيبته بالبيض تر مش في الأيمان عارية ويوم سار رَسول الله مُعْتَسبا وساسة ُ الحَرْبِ إن حرْبُ بدَتْ لممُ أُولَـنَك القَـوْمُ أنصَارُ النَّبِيُّ وهُمْ

ضَرْبٌ رَصِينٌ كحَرَّ النَّارِ مُشْتعل<sup>٢</sup> على الجياد في خامُوا وَمَا نَكُلُوا ۗ مع الرَّسول عليها البَّيضُ والأسلُ ا بالخيل حتى تهانا الحَزّن والجَبَّلُمُ مع الرَّسول بها الأسلاب والنَّفَلُ م فيها يعلَنُّهم بالحَرُّب إذ تنهَسلوا؟ كما تُفَرَّق دون المَشْرب الرَّسَلُ ٧ على الجيلاد فآسوه وما عتسد لوا مُرابِطينَ فَمَا طاشُوا وَمَا عَجِلُوا يَمْشُون كلُّهم مُسْتَبَيْسِلٌ بَطَلَلُهُ تَعُوَجَ فِي الضربِ أَحيانًا وتعتدلُ ُ إلى تَبُوكَ وهم راياتُه الأُوَلُ حتى بندا لهم الإقبال والقَفَل ٢ قَوْمَى أَصِيبِهُ إِليهِم حَيْنَ أَتَنْصِلُ ١

the second secon

<sup>(</sup>١) دخل : فساد .

<sup>(</sup>٢) رصين : ثابت محكم .

<sup>(</sup>٣) خامرا و نكلوا : جبنوا عن هيبة و فزع .

<sup>(</sup>٤) جاسوها : وطنوها . ويروى : و دا وها يه . والبيش : السيوف ، والأسل : الرماج .

<sup>(</sup>ء) الرقس ( يسكون الفاف وفتحها ) : ضرب من المثنى ، وهوالحبب . والحزن : ما ارتفع س

<sup>(</sup>٦) يملهم : أي يكررها طيهم . من العلل ، وهو الشوب الثاني . والنهل : للشرب الأول .

<sup>(</sup>٧) **الر**سل: الإبل.

<sup>(</sup>A) مستبسل : موان نفسه على الموت .

<sup>(</sup>٩) القذاء: الرجرع.

<sup>(</sup>٠٠) حين أتصل: حين أنتسب .

ماتوا كراما ولم تُنْكَتُ عُهُودُهِمُ وَقَتَلُهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذْ قُتُسِلُوا قال ابن هشام : عجز آخرها بيتا عن غير لمبن إسحاق ،

قال ابن إسحاق : وقال حسان بن ثابت أيضا :

كُنَّا مُلُوكَ النَّاسِ قبل مُعَمَّد وأكرَمَنَا اللهُ الذي ليس غيرَهُ بنصر الإله والرَّسول ٢ ودينـــه أولئك قومى خسير قوم باسرهم إذا اختبطوا لم يُفحيشوا في لليهم وإن حارَبوا أو سالموا لم يُشبِّهوا وجارُهم مُوفِ بعَلَيْاءَ بينسُـه وحاملُهم مُسوف بكل حمالة وقائلهم بالحتى أن قال قاتل ومنَّا أُميرُ الْمُسْلِمين حَيَاتَهُ

فلماً أنى الإسلام كان لنا الفضل إله بأيَّام مَضَتْ ما لها شكالُ ١ وألبستناه اسمًا متضى ماله مشل ٣ فَمَا عُدُّ مِنْ خَيْرِ فَقَوْمِي لِهِ أَهْلِ يَرْبُون بالمعروف معروف من مضى وليس عليهم دون معروفهم قفل ع وليس على سُوَّالم عنسدهم أبخل م فحربهم حتف وسلمهم سهلا وحلمهم عود وحكمهم عدله ومَن ْ غَسَلَتْهُ من جَنابَته الرُّسُلُ ١٠

<sup>(</sup>١) شكل : مثل .

<sup>(</sup>٢) في الديوان : ﴿ وَالنَّبِي ۗ .

<sup>(</sup>٣) فى الديوان : ﴿ وَأَكْرُ مَنَا بَاسُمُ مَضَى . . . اللَّمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) يربون : يصلحون . ورواية الشطر الثاني في الديوان : ووليس على معروفهم أبدا قفل ٣٠.

 <sup>(</sup>٥) اختبطوا : قصدوا في مجلسهم؟والمختبط : الطالب المعروف . ويروى : واختطبوا » من الططبة : ونديهم: مجلسهم .

<sup>(</sup>٦) جاء هذا البيت في الديوان قبل آخر بيت في القصيدة .

<sup>(</sup>٧) العلياء : الموضع المرتفع . ورواية الشطر الأول في الديوان : « وجارهم فيهم . . . الخ ، وترتيب البيت في الديوان بعد البيت الذي يليه .

 <sup>(</sup>A) الحمالة : ما يتحمله الإنسان من غرم في دية .

<sup>(</sup>٩) عود : قديم متكرر . ورواية هذه البيت في الديوان :

وقائلهم بالحق أول قائل فحكهم عدل ، وقولهم فصل

<sup>(</sup>١٠) أمير المسلمين : يعني سعد بن معاذ. ومن غسلته : يعني ﴿ حنظلة ﴾ الذي غسلته الملائكة حين استشهه يوم أحد. و الرسل( هنا ) : الملاتكة .

قال ابن هشام : وقوله : ﴿ وَأَلْبُسْنَاهُ ۖ اسْمَا ﴾ عن غير ابن إسحاق : قال ابن إسحاق : وقال حسَّان بن ثابت أيضا :

عظام القُدُورِ لأيسارِهم يتكبُّنُونَ فيها المُسينَّ السَّيْمُ ٢٠ يُوَاسُونَ جارَهُمْ في الغِينِي وَيَحْمُونَ مَوْلاهُمُ إِنْ ظُلْمِ فكانتُوا ملكُوكا بأرْضِيهم ينادرُون عضيا بأمر غنمم ٢ مُلوكا على النَّاس ، لم يُمثلكُوا من اللَّه مِ يوْما كحيلُ النَّسَمُ ؛ فأنبتوا بعاد وأشسياعها تمكسود وبعض بتقايا إرآمه بيتشرب قد شَيَّدوا في النَّخيل حُصُونا ودُجِّن َ فيها النَّعَم ٢ نَوَاضِحَ قد عَلَمْهَا البِهُو دُ (عَلَ ) إلبك وقولًا هَلُم ٢ وفيًا اشْتَهَوْا مِن عَصِيبِ القِيطَا ف والعَيْشِ رَخُوا عَلَى غَيْرِ هُمَّ ^ مُ فَسِيرُهَا النَّهِيَــمُ الْمُقَالِيَّا عَلَى كُلُّ فَتَحْلُ هِنِجَانِ قَطِيمٍ ^ جَنَّبُنَا بِهِسَنَّ رَحِيادً الْخُينُو لِ قد جَلَّلُوها جَسُلالُ الأدَّمُ ١٠٠

قَوْمِي أُولَنَسِكَ إِنْ تَسَالَ كَرَامٌ إِذَا الْفَسَّيِنْ يُومَا أَكُمُ الْمُ

<sup>(</sup>١) ألم : نزل . ورواية الشطر الأول فىالديوان : ﴿ أُو لِنْكُ قُومَ ﴿ نَسَالُهُ ﴾ . وفي ا : ﴿ إِنْ تَسَالُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الأيسار : جمع يسر ، وهو الذي يدخل في الميسر. والمسن : الكبير . والسنم : العظيم السنام .

<sup>(</sup>٣) غشم : من النشم ، وهو أسوأ الظلم . ورواية الشطر الثانى فى الديوان : « يبادون غضبا . . . يالغ.

<sup>(</sup>٤) يريد بحل القسم فترة قصيرة.

<sup>(</sup>ه) فأنبوا : فأنبئوا ، فخفف الحمزة . وإرم : هي عاد الأولى .

<sup>(</sup>٦) دجن فيها النعم : اتخذت في البيوت . والدواجن : كل ما ألف الناس كالحمام والدجاج ونحو فاك . و النعم : الإبل و البقر و الغنم .

<sup>(</sup>٧) النواضح : الإبل التي يستقى طيها المـاء . وحل ( بَفتح العين وسكون اللام ) : زجر تزجر 😛 الإبل. وهلم : أقبل .

 <sup>(</sup>A) القطاف : اسم لما يقطف من العنب وغيره . ورواية الشطر الثانى في الديوان : عرميش رغي مل غير عم ۽ ۔

<sup>(</sup>٩) الهجان : الأبيض . وقطم : هائج يشهى الضراب .

<sup>(</sup>١٠) جنبنا : قدنا . وجللوها : عطوها . والأدم : الحله . ورواية هذا البيت فىالديواڤ ، جياه، الخيول بأجنابهم وقد جللوها تمخان الأدم

فلماً أناخوا بجنسبي صرار وشدوا السروج بلى الحُرُمُ فلماً راعهم غير معج الحُيو ل والرَّحف من خلفهم قد دهم الخطاروا سراعا وقد أفرعوا وجيئنا البهم كأسد الأجم على كلّ سلفهة في الصيا ن لايشنكين نحسول الساّم الموكل كمينت مطار الفوّاد أمين الفصووس كمثل الزَّمُ المعلم المؤلف إذا غسّت مول في البلا د لايتنكلون ولكن قدُمُ فابننا بسادا بهم والنساء وأولاد هم فيهم تفتسم المقلساء وأولاد هم فيهم تفتسم المنا مساكيتهم بتعدهم وكننا ملوكا بها كم نترم المنا ما الرسول الرسول الرسيد بالحق والنور بعد الظلم فينم فانا وأولاد ألم المنا فينا أقيم فنشهد أنك عبد الإلسه أرسلت نوراً بدين قيم فانا وأولاد ألم وينا أفيم فنحن أولاد ألم والاد نا حنية مناه فينا ألم فانا وأولاد ألم والمنا فاحتكم فنحن أوليك المنسول المليك المنسبك وفي مالنا فاحتكم فنحن أوليسك المنا فاحتكم فنحن أوليسك المنتقم فناد نداء ولا تكتيم

(١) معج الحيول . سرعتها ودهم . جاء غفلة على غير استعداد .

فأبنا بسادتهم والنسسا ، قسرا وأموالهم تغثم

<sup>(</sup>٢) السَّلهبة : الفرس : العلويلة . والصيان : مايصان به من الجلال . والسَّام : الملل .

 <sup>(</sup>٣) مطار الفؤاد : ذكى الفؤاد : والفصوص : مفاصل العظام ، وأمين الفصوس : قويها .والزلم
 فقدح .

<sup>(</sup>١) المكماة الشجعان : جمع كمى وهو المستر في سلاحه والبهم جمع بهمة وهو البطل الشجاع .

<sup>(</sup>ه) فشموا : اشتدخلمهم . ولا ينكلون : لا يرجمون هائبين : ورواية هذاالبيت في الديوان . ليوث إذا غضبوا في الحروب

<sup>(</sup>٦) أبنا : رجعنا . ورواية هذا البيت في الديوان :

 <sup>(◄)</sup> لم ثرم · لم نتحول .

<sup>(</sup>٨) بدين نيم: لاعرج نيه .

<sup>(</sup>٩) تقدير المعني نحن أو لئك الذين نصدقك و ننصرك . وفي الديوان : وو لاتك و ٣

فسفر النعُواة باسسيافهم إليه يظنُون أن يُخترَم المنه فقه منا إلينهم باسسيافنا نجالد عنه بغاة الأمم فقه منا وستقبل له ميغة رقيق الذباب عضوض خدم الأمم إذا ما يصادف صم العظام لم ينب عها ولم يتنتلم الفلك ما ورَّتَتنا القيرو م تجددا تليدًا وعزا أشم فلك أذا من الناس الآل لنا عليه وإن خاس فضل النعم المناس الآل لنا عليه وإن خاس فضل النعم المناس المن المناس المن الناساري بيته:

Į.

فكانُوا مُلُوكا بارْضِيهم يُنادُونَ غُضْهِ بامر غُشُمُ وانشدنى :

بيْرَبَ تَد شَيَّدُوا فِي النَّحْيِلِ حُصَــونا ودُجَّنِ فِهَا النَّعَـَمِ وبيته : « وكل كُمُيَّت مطار الفُوَّاد » : عنه ^ .

# ذكر سنة تسع وتسميتها سنة الوفود

وتزول سورة الفتح

قال ابن إسحاق : لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ، وفرغ من تبوك ، وأسلمت ثقيف وبايعت ، ضربت إليه وفود العرب من كلّ وجه ،

<sup>(</sup>١) في الديوان : « فطار ۾ .

<sup>(</sup>٢) يخترم: يهلك .

<sup>(</sup>٣) كه ميمة : أى له صقال يشبه المناه في صفائه . والذباب : حد طرف السيف . وخلم : كاظع . وفي الديوان و غموس خدم » .

<sup>(</sup>٤) لم ينب : لم يكل .

<sup>(</sup>ه) القروم : السادة . وفي الديوان : والقرون ي . والتليد : القديم . والأشم : المرتفيم .

<sup>(</sup>٦) انفصم : انتطع وانقرض . ورواية هذا البيت في الديوان :

إذا مر قوف كن نسله وخلف قرنا إذا ما انفصم

<sup>(</sup>٧) خاس : غدر .

<sup>(</sup>A) إلى هنا ينتهن الحزء الثلث عشر من أجزاء السيرة .

كال ابن هشام : حدثني أبوعُبيدة : أن ذلك في سنة تسم ، وأنها كانت تسمى صنة الوفود :

### ( انقيا د العرب وإسلامهم ) ۽

قال ابن إسحاق: وإنما كانت العرب تربيقس بالإسلام آمر هذا الحي من قريش وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك أن قريشا كانوا إبام الناس وهاديهم ، وأهل البيت الحرام ، وصريح ولله إسهاعيل بن إبراهيم عليهما السلام ، وقادة العرب لاينتكرون ذلك ، وكانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافه ، فلما افتتتحت مكة ، ودانت له قريش ، ودوقتها الإسلام ، وعرفت العرب أنه لاطاقة لم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عداوته ، فدخلوا في دين الله ، كا قال عز وجل ، أفواجا ، يضربون إليه من كل وجه ، يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : وإذا جاء نصر الله والفتنع ورأيت النساس يد خلون في دين الله أفواجا ، فسَسَبَع بحمند ربَبُك واستخفره أنه كان توابا ، واستخفره إنه كان توابا ، واستخفره إنه كان توابا ،

## قدوم وفد بني تميم وبزول سورة الحجرات

(رجال الوقد) ؛

فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفُود العرب ، فقدم عليه عُطاره ابن حاجب بن زُرارة بن عُدُس التميمي ، في أشراف بني تميم ، منهم الأقرع بن حابس التميمي ، والزّبرقان بن بدر التميمي ، أحد بني سعد ، وعمرو بن الأهم ، ما لحبّ حاب بن يزيد ١ ،

(شيء عن الحتات) :

قال ابن هشام : الحتاث وهو الذي آخي رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) كذا فى الإصابة ، و فيما سيأتى فى جميع الأضول . وفى م ، ر : و زيد ي . . صفى أ و و همرو بين الأهم الحباب به كأنها شغص و احد .

يبنه وبين مُعاوية به أبي سليان ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آخري بين نفر مني أصحابه من المهاجرين ، بين أبي بكروعمر ، وبين عبان بن عفان وعبدالرحميه ابني عوف ، وبين طلحة بن عُبيد الله والزبير بن العوّام ، وبين أبي ذرّ الغفارى والمقداد بن عمرو البهرانى ، وبين معاوية بن أبي سفيان والحسُنات بن يزيد الحَجاشعى فحات الحُنات عند معاوية في خلافته ، فأخذ معاوية ما ترك وراثة بهذه الأخرة ، فقال للفرزدق لمعاوية :

أبوك وعمَّى يا معاوى أوْرَكَا تُواثَا فِيَحْتَازِ السُّرَاثَ آقارِبُهُ فَلَا فَيَحْتَازِ السُّرَاثَ آقارِبُهُ فَلَا بَالُ مِيراثِ مِيراثِ مِيراثِ الحُتَاتِ أكلَّتَهُ وميراثِ حرْبٍ جامدٌ لك ذائبِهُ وهذان البيتان في أبيات له ه

(سائر رجال الوفد)

قال ابن إسماق : وفي وفد بني تميم نعتم بن يتزيد ، وقتيس بن الحارث ، وقيس بن عاصم ، أخو بني سعد ، في وفد عظيم مني بني تميم :

إ قال ابني هشام: وعطارد بين حاجب ، أحد بني دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بني يه والأقرع بن حابس ، أحد بني دارم بن مالك ا ، والحُتَات بن يزيد ، أحد بني دارم بن مالك ، والزبرقان بن بدر ، أحد بني بهداة بن عوف بن كعب بني سعد بن زيد مناة بن تميم ، وعرو بن الأهم ، أحد بني منقر ابن عبد بن سعد بن زيد مناة بن تميم ، وقيس بن ماحد بني منقر بن عبد بن الحارث ،

قال ابن إسحاق : ومعهم عُيينة بن حيص بن حذيفة بن بدر الفَزَارَى ، وقدكان الأقرع بن حابس ، وعيينة بن حصن شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فَتَتَع محة وحُنسَينا والطائف ،

( صياحهم بالرسولي وكلمة مطاره ) ،

ظما قدم وفد بني تميم كانا معهم ، فلما دخل و فد بني ثميم المسجد َ ناد وا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حَبَجُراته : أن اخرُج إلينا يامحمد ، فيآذي ذلك

(١) فوم و و و أحد بن مالك بن دارم بن مالك و .

٣٦ - سيرة أبن هشام - ٢

وسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحهم ، فخرج اليهم ، فقالوا : يامحمد ، ومثاك نُفاخرك ، فأُذن لشاعرنا وخطيبنا ؛ قال : قد أفنت خطيبكم فليقل ، فقام حُطارد بن حاجب ، فقال :

الحمد لله الذي له علينا الفضل والمن ا ، وهو أهله ، الذي جعلنا مُلوكا ، ووهب لنا أموالا عظاما ، نفعل فيها المعروف ، وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا ، وأيسره عُدَّة ، فَسَنْ مثلنا في الناس ؟ ألسنا برُعوس الناس وأُولى فضلهم ؟ في فاخرنا فليعد د مثل ما عد دنا ، وإنا لونشاء لأكثرنا الكلام ، ولكنا نحيا من الإكثار فها أعطانا ، وإنا نُعرف بذلك ؟

أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا ، وأمرٍ أفضل من آمرِنا ، تم جلس ، ( كلمة ثابت في الرد عل عطارد ) :

فقال رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قَيْس بن الشَّاس ، أخى بنى الحارث بن الخررج: قم ، فأجب الرجل في خطبته : فقام ثابت ، فقال :

الحمد ُ لله الذى السمواتُ والأرض خلقه ، قضى فيهن المره ، ووسع كرسيه علمه ، ولم يك شيء قط إلا من فضله ، ثم كان من قلىرته أن جعلنا ملوكا ، واصطنى من خير خلقه رسولا ، أكرمه نسبا ، وأصدقه حديثا ، وأفضله حسبا ، فأنزل عليه كتابة وأتمنة على خلقه ، فكان خيرة الله من العالمين ، ثم دعا الناس إلى الإيمان به ، فآمني برسول الله المهاجرون من قومه وذوى رحمه ، أكرم الناس حسبا ، وأحسى فأمني برسول الله المهاجرون من قومه وذوى رحمه ، أكرم الناس حسبا ، وأحسى دعاه ورسول الله صلى الله عليه وسلم نحن ، فنحن أنصار الله ووزراء رسوله ، نقاتل دعاه وسول الله عليه وسلم نحن ، فنحن أنصار الله ووزراء رسوله ، نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله ، فمن آمن بالله ورسوله منع مناً ماله ودمه ، ومن كفر جاهدناه في الله أبدا ، وكان قتله علينا يسيرا . أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والملومنات ، والسلام عليكم ه

(شعر الزبرقان في الفطر بقومه ) ،

هام الزبرقان بن بدر ، فقال :

<sup>(</sup>١) مذه الكلمة : والمن و سائطة في ا .

عُمْنُ الكرَامُ فلا حَى يُعادلُنا مناً المُلُوكُ وفينا تُنتَصَبُ البيعُ ا وكَمْ قَسَرْنَا مِنَ الْأَحْيَاءِ كُلُّهُم عَنْسَدِ النُّهَابِ وَفَضْلُ العزُّ يُكُلِّبُعُ ونحنُ يُطعِمُ عند القَلَحُظُ مُطْعِمِناً مِين الشُّواء إذا لم يُؤنَّس القَزَّعُ ٢ بما نَرَى النَّاسَ تأتينًا سُراتَهُم مَنْ كُلِّ أَرْضٍ هُوينًّا ثُم تَصْطَنَيعٌ " فَنَنَاحَر الكُوم عُبُطا في أَرُومَتِنا للنازلين إذا مَّا أَكُنْزِلُوا شَــبعُوا ا فلا تَرَانا إلى حَتَى نُفاخِـــرُهُم الا اسْتَفادوا فكانوا الرأس يُقْتَطعُ

فَمَنْ يُفَاخِيرِنَا في ذاكَ نَعْسَرِفه فَيَرْجِعُ القَوَّمُ والأخْبَارُ تُسْتَد مَن يَشَاعُونُ فَي دَانَ تُعَسِّرُونَهُ فَيَرْجِعُ القُومُ وَالْأَحْبُارُ تُسْتُمَعُ لِمِنَّا أَبِينَنَا وَلا يَأْنِي لَنَا أَحَسِدٌ ۚ إِنَا كَذَلِكَ عَسِدُ الفَخْرُ نَرْتَفَعُ

قال ابھی هشام : ویروی :

وپروی:

مناً المُلُوكُ وفينا تُقسم الرَّبَعُ • مِن كُلِّ أَرْضٍ هِوَانَا مُثْمَ نُكَبَّبَعُ

رواه لى بعض بنى تميم ، وأكثر أهل العلم بالشعر يُنكرها للزبرقان .

(شعر حسان في الرد على الزير قان) :

قال ابن إسحاق : وكان حسَّان غائبا ، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسان : جاعلي رسولُه ، فأخبرني أنه إنما دعاني لأجيبشاعر بني تميم ، فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول :

مَنَعُنا رسول الله إذ حل وسُطَنَا على أنْف راضٍ من مَعَدَ وراغم مَنْعَنْنَاهُ لَمَنَا حَلَّ بِينَ بُيُوتِنَا بِأَسْسِيَافِينَا مِنْ كُلِّ بَاغٍ وظالمِ

المَيْتُ حَسَرِيدً عِزَّهُ وَثَرَاؤُهُ بِجَابِيةِ الْجَوْلانِ وَسُسَطَ الْأَعَاجِيمِ \*

(١) البيع : مواضع الصلوات والعبادات ، واحدها بيمة ( بكسر الباء ) .

(٢) القرّع ( بالتحريك ) : السحاب الرقيق . ير يد إذا لم تمطرهم الساء ، فأجدبت أرضهم

(4) الكوم : حمج كومًا، a وهي العظيمة السفام من النوق . وعبطا : أى من غير طة . و في أرو مثتل :

(a) وفيتنا تقسم الربع ، أى أفعا رؤسا، وساهة، و ذلك لأن الرئيس كان يأخذ ربع النيمة فى الحاطبة .

(٦) البيت الحريمة، الغريمة الذي لايخطط يغيره لعزته , وجابية الجولان : بلد بالشآم , يريد أن النهي حـ

هل الحبث إلا المسودة المعود والمستدى وجاه المسلوك واحبال العظام المنظام الله على و فعام شاعر القوم ، فقال على : فلما انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقام شاعر القوم ، فقال ما الله ، عرضت في قوله ، وقلت على نحو ما قال : قال : فلما فرخ الزبرقان ، قال وسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت : قم يا حسان ، فأجب الرجل فيا قال : فقال : فقال :

إن الذوائب من كانت سريرته برخى بهم كل من كانت سريرته قوم إذا حاربوا ضروا عسلوهم محدثة الك منهم غسير معدثة ان كان فى الناس سباقون بعدهم الايرقع الناس ما أوهست أكفهم أعفة ذكرت فى الوحى عفتهم أعفة ذكرت فى الوحى عفتهم الإيبخلون على جار بفضلهم إذا تصبنا لحى لم تدب كمسم

قد بيّنوا سنة الناس تُتبّع المنور الله وكل الخير يتصطنع الماله وكل الخير يتصطنع المورد النفع في أشياعهم نفعوا النف فاعلم شرها البدع المحكل سبقهم نبع عند الدفاع ولا يوهون ما وقعوا الو وازنوا أهل بجد بالندى متعوا الا يتطبعون ولا يرديهم طبع المدير منام عند الديري منام المدير ولا يرديهم طبع المدير منام عند الذيرة الله الوحشية الذرع المديرة الم

نزل وسط حى من الأنصار ذوى منعة ، وجاههم قديم ، متصل بجاه الغساسنة ملوك الشام . وسيمود الشاعر
 إلى هذا المعنى في البيت الذي بعد هذا .

 <sup>(</sup>١) السؤدد العود : الحجد القديم الذي يتكرر على الزمان . وهذه الأبيات من قصيدة لحسان عدة أبهائها
 أربعة عشر .

<sup>(</sup>٢) اللواقليم : السادة . وأصله من ذوائب المرأة ، وهي غدائر ها التي تعلو الرأس .

 <sup>(</sup>۳) روایة الشطر اثثانی فی الدیوان : و تقوی الإله و بالأمر الذی شرعوا و رسیرویه این هشام پهذه
 الروایة بعد تنیل .

<sup>(</sup>٤) السبية : الطبيعة .

<sup>(</sup>ه) ما أوهت : ما هدست .

<sup>(</sup>١) متعوا : زادوا ، يقال : متع النيار ، إذا ارتفعت شمه .

<sup>(</sup>٧) لايطبعون : لايتدنسون .

<sup>(</sup>٨) الطبع : الدنس .

<sup>(</sup>٩) نصيناً : أظهرنا المداوة ولم نسرها . وكالوج ؛ ولا البقرة الوسفية .

تستمو إذا الحرب نالتننا تخالبها لابتَفْخُرُونَ إِذَا نَالِثُوا عَسَدُوُّهُم كأنهم في الوَغْمَى والمَوْتُ مُكْتَنِيعٌ أُسُدٌ بُحَلَيْهَ فيأَرْسَاغُهَا فَدَعُ اللهِ عَلَيْهَ فِي الرَّسَاغُهَا فَدَعُ اللهُ خُدُ مَهُمُ مَا أَتَى عَفُوا إِذَا غَضِيبُوا ولا يكن هَمُّكَ الأمرَ الذي مَنْعُوا اللهِ أكثرم بقوم رسول الله شيعتتُهم أهدًى لهُم مُدِّحَى قلْبٌ بُؤَازِرُهُ فانهُم أفضَــلُ الأحياءِ كلَّهيم قال ابرچ هشام : أنشدنی أبو زید :

يَرْضَى بها كُلِّ مَن كانت سَريرَتُهُ لَقُوَى الإله وبالأمر الذي شَرَعُوا ا

شَرًا أيخاض عليه السَّمُ والسَّلَعُ. إذا تفاوتت الأهواء والشَّيعُ فيما أُحيب لسان حاثيك صَسنَعُ<sup>1</sup>

إنَّ جدَّ بالنَّاسِ جـدُ القُّولُ أُو شَمَّعُوا ۗ ا

إذا الزُّعانُفُ من أظْفارها حَسَعُوا ا

وإن أُصيبُوا فسلا حُورٌ ولا هُلُعُ ٢

( شعر آخر الزبرقان ) :

وقال ابن هشام : حدثني بعضُ أهل العلم بالشعر من بني تميم : أنَّ الزيرقان بن هلر لمَّـا قدم عـَـلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني تميم قام فقال :

أَتَيَنْناكَ كيا يعْلَمَ النَّاسُ فَصْلَمَنا إذا احتفلوا ^ عُند احتضارِ المواسمِ ٢ بأنَّا فُرُوعُ النَّاسِ في كلِّ موْطينِ وأنْ ليس في أرضِ الحجازِ كدارمُ ا

(١) نسبو : نَهْض . والزعانف : أطراف الناس وأتباعهم . وخشعوا : تذلوا .

(٢) الحور : الضعفاء ؛ والهلع (ككتب) الجازعون ، الواحد : هلوع .

- (٤) عفوا : من غير مشقة .
- (e) السلع : نبات مسموم .
- (٦) صنع : يحسن القول ويجيده .
- (٧) شمعوا : هزلوا . وأصل الشهيع : الطرب والهو ، ومنه جارية شموع، إذا كالت كثيرة الشرب . `
  - (٨) في ا: واختلفواه.
- (٩) المواسم : جمع موسم a وهو الموضع الذي يعتبع فيه الناس مرة في السنة ، كاجامهم في الحج ، و اجتماعهم بمكاظ و ذي المجاز و أشباههما .
  - (۱۰) هارم من بن تميم .

<sup>(</sup>٣) مكتنع : دان . وحلية : مأسدة باليمن . و الأرساغ : جمع رسغ ، وهو موضع القيد من الرجل . وفدع : اعوجاج إلى ناحية .

وأن النا المسرباع في كل غارة لنُغير بنجد أو بأرض الأعاجيم " (شعر آعر لحسان في الرد على الزير قان) ،

فقام حساًن بن ثابت فأجابه ، فقال : هل ِ المجنَّد إلا السُّودَدُ العَوْدُ والنَّدى نَصَرْنَا وآوَيْنَا النَّبِيُّ مُحَمِّدًا بحَى حَرَيدٍ أَصْسَلُهُ وَثَوَاؤُهُ نَصَرْناهُ لما حَلَّ وسُسط ديارِنا جَعَلُنا بَلَيِنا دُونَهُ وبَناقَـنا ونجن ضرّبننا النَّاسَ حتى تتتابَعوا ونحن وَلَدُنَا مِن قُرُيش عَظيمتُها ولدنا نبيَّ الْحَسَيْرِ مِن آلِ هاشِمِ إِ

وألَّا لَذُود المُعلِّمِينَ إذا انْشَخَوْا ونضرب رأس الأمسيك المُتفاقيم ٢

وجاهُ المُسلوك واحمَال العَظائم ِ على أنْف راضٍ منى متعكَّ وراغم بجابية الجوّلان ومسط الأعاجسم بأسسيافنا من كُلُّ باغ وظالم وطبئنا لنه ننفسا بفتىء المغانم على دبنسه بالمُرْهَفَاتِ الصَّوَارِمِ " بنى دارِم لاتفخرُوا إن فَخرُكُم بيعُودُ وَبَالاً عندَ ذَكْرِ الْمَكَارِمَ وَ هَبِلاً عندَ ذَكْرِ الْمَكارِمَ و هَبِلِنُهُمْ عَلَيْنا تَفْخَرُونَ وَأَنْهُمُ لَنَا خَوَلَ مَا بِينَ ظَنْرُ وَخادِمَ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَخَادِمً اللهِ فَانْ كُنْشُمْ جِيْمَ لِحَقْنِي دِمانِكُمُ وَأَمُوالِكُمْ أَنْ تُقْسَمُوا فَي المَقَاسِمِ فَانْ كُنْشُمْ جِيْمَ لِحَقْنِي دِمانِكُمُ وَأَمُوالِكُمْ أَنْ تُقْسَمُوا فَي المَقَاسِمِ فَكُ تَجْعَلُوا لِللَّهِ لِدًّا وأَسْلِمُوا وَلَا تَلْبُسُوا زِيًّا كُرِّي ٱلْأَعَاجِمِ ٢

<sup>(</sup>۱) المعلمون : الذين يعلمون أنفسهم في الحرب بعلامة يعرفون بها ، ويروى : ﴿ العالمين ﴿ . والمتشخوا من النخوة ، وهو التكبر و الإعجاب . و الأصيد : المتكبر الذي لايلوى عنقه يمينا و لا شمالا . و المتفاقم : المتعاظم ، من تفاقم الأمر : إذا عظم و اشتد .

<sup>(</sup>٢) المرباع ( بكسر الميم ) : أخذ الربع من الغنيمة ، يريد أنهم رؤساء . والنجد : ما ارتفع من الأرض ، و پر په پنجه : بلاد المرپ .

 <sup>(</sup>٣) ألمر هفات الصوارم: السيوف القاطعة.

<sup>(</sup>٤) يشير بهذا البيت إلى أن أم مبد المطلب جد النبى صلى الله عليه وسلم كانت جارية من الانصار .

<sup>(</sup>٥) الوبال : الثقل .

<sup>(</sup>٦) هبلتم : فقدتم وتكلُّم . والظُّر : التي ترضع ولد فيرها ،وقد تأخذ على ذلك أجرا ؛ وأصله الثاقة تعطف علىو لد غير ها .

<sup>(</sup>٧) الند : المثل والشهد .

( إسلامهم و تجويز الرسوة إيام) .

قال ابن إسحاق: فلما فرغ حسّان بن ثابت من قوله ، قال الأقرع بن حابس: وأبى ، إن هذا الرجل كُوْتَ في له ١ ، فحطيبه أخطب من خطيبنا ، ولتساعره أشعر من شاعرنا ، ولأصواتهم أحلى ٢ من أصواتنا ، فلما فرغ القوم أسلموا ، وجوّزَهُم وسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأحسن چوائزَهم . (شعر ابن الأهم في مجاءتيس لتحقيره إباه) :

وكان عمرو بن الأهم قد خلقه القوم فى ظهرهم ٣ ، وكان أصغرَهم سينًا ، فقال قيس بن عاصم ، وكان يُبغض عمرو بن الأهم : يا رسول الله ، إنه قد كان رجل منا فى رحالنا ، وهو غلام حدّث ، وأزرى به ، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطى القوم ، فقال عمرو بن الأهم حين بلغه أن قيسا قال ذلك يهجوه : ظللت منف من الهلباء تشت منى عند الرسول فلم تصدر في ولم تصب المناكم سُود دا رهوا وسُودد كم باد نواجيد من مفع على الذّنب قال ابن هشام : بنى بيت واحد تركناه ، لأنه أقذع فيه ب

قال ابن إسحاق : وفيهم نؤل من القرآن : « إنَّ النَّذِينَ يَسُنادُونَكَ مِنِي ۚ وَرَاءِ الحَبُجُرَاتِ أَكَسُنْرُهُمُ ۚ لايتعْقِلُونَ ۖ » ب

## قصة عامر بن الطفيل وأربد بن قيس ف الوفادة من بني مامر

( بعض رجال الوقد ) :

وقدَد ِم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ُ بني عامر ، فيهم عام بني الطُّنْفَـيل

<sup>(</sup>١) لمؤتى له : لموفق له .

<sup>(</sup>٢) في ا : وأعلى و .

<sup>(</sup>٣) في ظهرهم : في إبلهم .

<sup>(؛)</sup> الهلباء؛ يريد بها دبره، من الهلب، وهو الخشين من الشمرُ.

 <sup>(</sup>٥) الرحو : المتسع . والنواجة : الأسنان . ومقع عن الذنب : جالس على إليتيه ، ضام ساقهه ،
 هم ذنبه خلفه .

وأربد بن قَيْس بن جَزَّء ا بن خالد بن جعفر ، حَبَّار بن سَلْمَتَى بن مالك به حعفر ، وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء القوم وشياطينهم ،

(تدبير عامر الغدر بالرسول):

الله عامرُ بن الطَّنْمَيْل عدوُّ الله ، على رسول الله صلى الله عليه وسنم ، وهو يريد الخدرَ به ، وقد قال له قومه : يا عامر ، إن النَّاس قد أسلتموا فأسلم . قال : والله لقد كنتُ آليتُ أن لاأنهيَ حتى تتَّبع العربُ عَقَدى ، أَفَأَنا أَتَبعُ عَقَبَ هَذَا الفتى من قُرَيش ! ثم قال لأربد : إذا قدّ منا على الرجل ، فانى سأشغل عنك وجهه ، فاذا فعلتُ ذلك فاعُله ٢ بالسيف ؛ فلما قَدْ ِمُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال عامر بن الطُّفْيَل : يامحمد ، خالني ٣ ، قال : لاوالله حتى تؤمن بالله وحده . قال : يامحمد خالني . وجعل يكلِّمه وينتظرمن أربد ماكان أمره به ، فجعل أرْبُد لاُ يحيرُ شيئا ؛ قال : فلما رأى عامر مايصنع أربد ، قال : يامحمد خالني قال : لا ، حتى تؤمن بالله وحده لاشريك له . فلما أنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أما والله لأَ مَلائنَّها عليك خَيَـْلا ورجالا ؛ فلما وَلَى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم اكفي عامرَ بن الطُّفَيل . فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال عامر لأربد : ويلك يا أربد أين ماكنت أمرتك به ؟ والله ماكان على ظهر الأرض رجل هو أخوف عندى على نفسى منك. وايمُ الله لاأخافك بعد اليوم أبدا . قال : لاأبا لك ! لاتَعْمجَلْ على " ، والله ما مَهمَمْت بالذي أمرتني به من أمره إلا دَخَلَتَ بيني وبين الرجل ، حتى ما أرى غيرك ، أفأضربك بالسيف ؟ (موت عامر بدهاء الرسول طيه):

وخرجوا راجعين إلى بلادهم ، حتى إذا كانوا ببعض الطريق ، بعث الله على عامر بن الطُّنْمَيل الطاعون في عُنُقه ، فقتله الله في بيت امرأة من بني سَلُول، فجعل

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول . وقال أبو ذر : ووأريد بن قيس بن جزى، كذا وقع هنا في الأصل ، وذكره أبو عبيد عن ابن الكلبي فقال : ابن جزء ، .

<sup>(</sup>٢) اعله بالسيف : اقتله به .

 <sup>(</sup>٣) خالى ( بتخفيف اللام ) : تفرد لى خاليا حتى أتحدث معك . و ( بتشديد اللام ) : التحدّل خليلا
 وصاحبا ؛ من الحالة ، وهي الصداقة .

يقول ؛ يا بنى عامر ، أغنُدَّة الكَلَّمَةُ البكر لا فى بيت امرأة منى بنى سَلُول ا قال ابن هشام : ويقال أغنُدَّة كندة الإبل ، وموتا فى بيت سُلُولَية ،

(موت أريد بصاحقة وما تزل نيه وفي عامر ) ع

العائمة مع العالوة فلأتحج للمنصيص للماء للمناسع ولها البياني ليالي

على ابن إسماق: ثم خرج أصحابه حين وارَوه ، حين قدّموا أرض بنى عامر َ شاتين ؛ فلما قدّموا أتاهم قومهم فقالوا: ما وراعك يا أرْبد ؟ قال : لاشىء والله ، لقد دعانا إلى عبادة شىء لوّد د تُ أنه عندى الآن ، فأرميه بالنَّبل حتى أقْتُلُهُ ، فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جمل له يتبعه ؟ ، فأرسل الله تعالى عليه وعلى جمله صاعقة ، فأحرَ قهما : وكان أربد بي قيس أخا لبيد بي ربيعة لأمَّة ،

قال ابن هشام: وذكر زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس ، قال : وأنزل الله عز وجل في عامر وأربد: والله يعلم ما تخدل كل أنسنى [وَمَا تَخْيِضُ الأَرْحَامِ وَمَا تَزْدَادُ ، : : إلى قوله و وَمَا لَمُم مِن دُونِهِ مِن وَال قال : المُعَقَبّاتُ : هي من أمر الله يحفظون محمدا . ثم ذكر أربد وما قتله الله به ، فقال : ووَيُرْسيلُ الصّوَاعِقَ فَيَكُوبِبُ بِها مَنَى يَشَاءُ ، إلى قوله : وشديد المحال ، ه

(شعرلبيد في بكاء أربد) ،

قال ابن إسماق : فقال لبيد يبكى أربد :

ما إن تُعدَّى المَنونُ مِن أحد لا والد مُشَسَفِق ولا وَلَد المُثَنَى على أَرْبَدَ الحُتُوفَ ولا أَرْهَبُ نَوْءَ السَّاكِ والاسسد فعسَيْنِ هَلاَ بَكِيتِ أَرْبَدَ إذْ قُمْنًا وقامَ اللَّسَاءُ في كَبَد ِ •

<sup>(</sup>١) الندة : داء يصيب البعير فيموت منه . وهو شبيه باللفيحة التي تصهب الإنسان .

<sup>(</sup>٢) البكر ؛ الفتى من الإبل . وإنما تأسف عامر أن لم يمت مقتولا ، كا يقاسف الشجمان ، وتأسف أيضا على موته في بهت امرأة من سلول ، لأن بنى سلول قبيل موصوف عندهم باللؤم ، وليس ذلك الؤم أسولم ، لأن مكانهم من قومهم مشهور ، وإنما هو الشيء غلب عليهم كما غلب على محارب وباهلة .

<sup>(</sup>٣) في ا: دويبيمه ٥٠

<sup>(؛)</sup> تمدى : تترك .

<sup>(</sup>ه) کید و حزن رمفظ .

إنْ يَشْغَبُوا لا يُبالِ شَغْبَهُمُ أَوْ يَقْصِدُوا فِي الحُكُومِ يَقْتَصِد حُلُوٌ أربب وفي حَسلاوَتِهِ وعَسْنِنِ هَلاً بَكِيتِ أَرْبَكَ إِذْ مر تطيف الآحشاء والكتبدا أَلُونَ رِياحُ الشِّستاءِ بالعَضَدِ ٢ حنى تجلَّت غوابر السدد" وأصبحت لاقحا مصرامية ذو مَهْمَسة في العُلَّا ومُنْتَقَدَّ ا أَشْجَعُ مِن لَيْثُ غَابَةً لَخِمْ لا تَبِنْلُغُ العَسْينُ كُلُ مَهْمَتَيها ليسلة مُتَسَى الجيادُ كالقيددِ النَّوْحَ في مَا تِمُدِهُ مِنْ مَا الظِّبَاءِ الأَبْكَارِ بالجَدَّرَدُّ ا فَجَّعَنِي النَّبرْقُ والصَّوَاعِينُ بالسِّفارسِ يَوْمَ الكَّرِيهَةِ النَّجُسُدِ ٢ الجابر الحَريبَ إذًا جاء تَكيبًا وَإِنَّ بِنَعَدُ بَعُسُدُ ^ والحارب يَعْفُو على الجَهَدُ والسُّؤَال كَمَا يُنْبِتُ غَيْثُ الرَّبِيعِ ذو الرَّصَدِ \* كُلُّ بني حُرَّةً متصِيرُهُمُ قُلٌّ وإن أكْتَبْرَتُ مِنَ العَدَدِ ١٠ إِنْ يُغْسِطُوا يُهْسِطُوا وَإِنْ أَمْرُوا يَوْمَا فَهُمُ للْهَلَاكِ وَالنَّفَسَدِ الْ

قال ابن هشام : بيته : ﴿ وَالْحَارَبِ الْجَابِرِ الْحَرِيبِ ﴾ عن أبي عُبُيدة ، وبيته : ﴿ ﴿ يَعْفُو عَلَى الْجَهَدِ ﴾ : عن غير ابن إسماق ،

<sup>(</sup>١) الأريب: العاقل الداهي .

<sup>(</sup>٢) العضد : الشجر ذهبت الربح بأوراقه . يربيد عند الجدب وذبول الأشجار .

 <sup>(</sup>٣) المصرمة : التي لا لبن لها . والغوابر : البقايا . وفي ا : « حين تجلت » .

 <sup>(</sup>٤) اللحم: الكثير أكل اللحم. وذو نهمة: طموح إلى بلوغ الغايات. ويروى: « ذو نهية » أى
 مقل. ومنتقد: أى بصر بالأمور.

<sup>(</sup>ه) القدد : جمع قدة ، وهي السير يقطع من الجله ، يشبه الخيل بالسير في النحول والضمف .

 <sup>(</sup>٦) النوح : جماحة النساء اللائي ينحن . والما تم : جماعات النساء يجتمعن في المناحات . والحرد : الأرض
 لذيات فيها .

<sup>(</sup>v) النجد ( بفتح التون المشددة ، وضم الجيم ) : الشجاع .

<sup>(</sup>A) الحارب: السالب. والحريب: المسلوب. والنكيب: المنكوب المصاب.

<sup>(</sup>٩) يعفو على الجهد : يكثر عطاؤه ويزيد عند الجهد والمشقة ، والرصد ( محركة ) : كلأ قليل .

١٠) قل (كقفل) : قليل .

<sup>(</sup>١١) إن ينبطوا · إن تستحسن أحوالهم . ويهبطوا: تغير أحوالهم الأعراض.وأمروا: كثروا . والنقد : القطاع الثيره وذهابه .

قال ابهے إسماق : وقال لبيد أيضا يبكى أرَّبد :

ألا ذَهَبَ المُحافيظُ والمحاى ومَانعُ ضيمها يومَ الْحِصَامِيْ الا دهب المتعاصد والمدال و أينا المتعام الله المتعام تُطيرُ عَدَائدَ الأشرَاك شَفْعًا وَوَتُرَّا والزَّعَامِـة للغُكَّامِ ٢ فَوَدَّعِ بِالسَّلَامِ أَبِا حُرَيْنِ وَقُلَّ وَدَاعُ أَرْبَدَ بِالسَّلامِ وكننت إمامتنا ولتنا نـظاما وأَرْبَكُ فَارِسُ الْهَيْمِ إِذَّا مَا تَقَعَّسَرَتِ المُشَاجِيرُ بِالفَيْئَامِ ُ إذًا بَكَرَ النَّسَاءُ مُرَدُّفاتٍ حَوَاسِرَ لاَ يُجِــُنْ عَلَى الْحَدَّامِ. فَوَاءَلَ بَوْمَ ذلك مَن أتاه كا وأل المُحِلُ إلى الحَرَّامِ. وَ يَحْمَدُ أُ قَدْرُ أَرْبَدَ مَنَ عَرَاهَا إِذَا مَا ذُمَّ أَرْبَابُ اللَّحَامِ ٢ وجارتُهُ إذا حَلَّتْ لَدَيْهُ فان تقعد فكرمة حصان وهل حُدُدُ ثُنْتَ عَنِ أَخَوَيْنِ دَامَا وإلاً الفَرْقَدَيْنِ وآلَ نَعْش

قال ابن هشام : وهي في قصيدة له .

وكان الجنزع مجفظ بالنظام كما وأل المُحلُّ إلى الحَرَامِ" لها نفل وحظ من سنام ٨ وإن تظعَّن فمُحسنَّة الكلام ٩ على الأبَّامِ إلاَّ أَبْدَى شَمَامَ ال خوالد ما تحدث بالهدام ١١

<sup>(</sup>١) النسيم : الذل .

<sup>(</sup>٢) العدائد : الأنصباء . والأشراك : الشركاء . والزعامة : الرياسة ، وقيل : أفضل مال الموروث.

<sup>(</sup>٣) الجزع : الحرز اليماني .

 <sup>(</sup>٤) المشاجر : ضرب من الهوادج . والغثام : ما يبسط في الهودج ويوطأ به .

<sup>(</sup>ه) حواسر : كاشفات عن وجوههن . ويروى : وجوائر ، أى صائحات ، من جار : إذا رفع صوته بالصياح . ولا يجلن : أي لايغطين . ويروى : « لايجبن» : أي لايسترن ، كما **يروى : «** لايجن » لى لايستر ( بالبناء للمجهول فيهما ) . والخدام : جمع خدمة ، وهي الساق .

<sup>(</sup>٦) وأل: ألحا إلى موثل،

 <sup>(</sup>٧) اللحام : جمع لحم .

<sup>(</sup>٨) النفل: العطية .

<sup>(</sup>٩) حصان : عفيفة لم يتعرض ها . وتظمن : ترحل ه

<sup>(</sup>١٠) ابنا شمام : جبلان .

<sup>(</sup>١١) الفرقدان و آل نمش (بنات نمش) : من النجوم .

لال ابن إسحاق : وقال لبيد أيضا يبكى أربد :

ا يُعْ الكَرِيمَ للكَرِيمِ أَرْبَدَا الْعَ الرَّيْسَ واللَّطيفَ كَبِداً الْعُفَا لِيُسْبَهُنَ صُوَارًا أَبُلَدًا اللهُ يُسْبَهُنَ صُوَارًا أَبُلَدًا اللهُ وَيَمْسَكُو الْجَفَيْنَةُ مَكُنًّا مَدَدًا أَ رِفْهَا ۚ إذَا يَأْتَى ضَرِيكٌ وَرَدًا مِثْلُ الذي فِى الغِيلِ يَقَرُّو بُحُدًا ۗ ا يَزُدادُ قُرُبًا مِنْهُمُ أَنْ يُوعَدًا أُوْرَكُنْكَنَا تُرَاثَ عَنْيِرَ أَنْكَدَاه شَرْخا صُــقُورًا يافعاً وأمْرَدَ ٢

السَّابِلَ ٣ الفَضَل إذا ما عُدُدًا غيبنًا وَمَالا طارِفا وَوَلَـدَا وقال لبيد أيضا :

لَقُ تُفْنِيا حَسَيْرَاتِ أَرْ بِيدَ فَابْكِيا حَى يَعُسُودَا قُولًا هُوَ البَطَسِلُ الْمُحا مَ حِينَ يَكُسُونَ الحَسديدَا عَنَّا الظَّالِمِيسِ إِذْاً لَقَيِنَا الْقَوْمَ صِيَّدًا ^ السَبرَيْسَةِ إذْ رأى أنْ لاخسُلودًا ١ فاعنتاقية يُوصَبُ وكانَ هُوَ الفَقيدَ ١٠١ فَنَوَى وكم يُوجَـع وكم ا

<sup>(</sup>١) انع : أعلم بموته .

<sup>(</sup>۲) یملی ، من الحذاه ، وهی العطیة . ویروی : « یجلی » وهو بمناه . والأدم ( بسکون الدال) الإبل البيض : والصوارم ( بضم الصاد وكسرها ) : القطيع من بقر الموحش . وأبدا : جمع آبد ، وهو المستوحش النافر .

<sup>(</sup>٣) في م ، ر : والسائل . .

<sup>(؛)</sup> رفها : أي يفعل ذلك دائمًا كل يوم . والضريك : الفقير . والغيل : أحمة الأسد . ويريد بالذي في الغيل : الأسد . ويقرو : يتتبع . قال أبو ذر : ﴿ وَجَمَّدُ اسْمَ جَبَّلُ ﴾ ومن رواه (جهداً ) فهو من الجهد و هي الطاقة ۽ .

<sup>(</sup>٥) يوعه : يهدد . والتراث : الهيراث . وغير أنكه : أي تراث رجل غير مسر .

<sup>(</sup>٦) غبا : بعد موتك . والطارف : المائل المستحد ث . وشرخا : شبابا . وصقورا : كالصقور د الميافع : الذي قارب الحلم . و الأمرد : الذي لم تنبت لحيته .

<sup>(</sup>٧) بريد بالحديد : الدروع . ويكسون الحديد ، أى حين يلبسو ن الدروع المحرب .

 <sup>(</sup>A) الصيد : جمع أصيد ، هو الماثل بعنقه كبرا .

<sup>(</sup>٩) اءتاقه : منعه من بلوغ أمله . ويروى « فاعتافه » : أى قصده . ورواية هذا البيت في ٩ ؛ و فاعتاقه ريب . . . الخ ه

<sup>(</sup>۱۰) تم يومس : تم يعنيه ومنب ، وهو الأثم .

وقال لبيد أيضا :

قال ابن إسحاق : وقال لبيد أيضا : أ

أصبحتُ أمشي بعدسكُمي بن مالك وبعد آبي قَيْس وعُرُوة كالأجب؛ إذا ما رأى ظلَ العُراب أضجَّهُ حيذارًا على باقى السَّناسن والعَصَبُ ا

قال ابن هشام : وهذان البيتان في أبيات له ،

قدوم ضمام بن ثعلبة وافدا عن بني سعد بن بكر

قال ابن إسحاق : وبعث بنو سعد بن بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا منهم ، يُقال له ضمام بن ثعلبة ،

(سؤاله للرسول أسئلة ثم إسلامه) ،

قال ابن إسماق : فحدثنى محمد بن الوليد بن نوينفي عن كريب ، مولى عبد الله بن عباس ، عن ابن عباس ، قال : بعثت بنوسعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقدم عليه ، وأناخ بعير ، على باب المسجد ثم عقله ، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه ، وكان ضمام رجلاً جلداً أشعر ذا غديرتين ، فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ، فقال : أيكم ابن عبد المطلب ؟ قال : فقال رسول الله عليه وسلم في أصحابه ، فقال : أيكم ابن عبد المطلب ؟ قال : فقال رسول الله

<sup>(</sup>١) أله : شديد الخصومة . والضرار : الضر .

<sup>(</sup>٢) اقتصدوا : عدلوا .

<sup>(</sup>٣) الموماة : الفلاة . يصف الحاء بالبصر بالأموو .

<sup>(</sup>٤) الأجب: البدير المقطوع السنام .

 <sup>(</sup>٥) أضجه . من النسجيح و هو الصياح . والسناس : عظام الظهر ، وهي نقاره .

<sup>(</sup>٦) الغديرة : اللفؤاية من النصر .

صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلّب: قال: أمحمد ؟ قال: معم ، قال: ما بين بد المطلّب ، إني سائلك و مُغلّظ عليك في المسئلة ، فلا تجددن الفي افي نفسك ، قال: لأأجد في انسى ، فسسل عما بدا لك: قال: أنشاء ك الله إلحك وإله من كان قبلك ، وإله من هو كائن بعدك ، آلله بعثك إلينا رسولا ؟ قال: اللهم نعم ؛ قال: فأنشدك الله إله إلى اللهم نعم ؛ قال: فأنشدك الله إله إلى اللهم نعم المن في كان تأمرنا أن نعبد، وحده لانشرك به شيئا ، وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون معه ؟ قال: اللهم نعم ، قال: فأنشكك الله إلهك وإله من كان قبلك ، وإله من هو كائن بعدك ، آلله أمرك أن نصلًى هذه الصلوات الحمس ؟ قال: اللهم نعم ، قال نعم الإسلام فريضة فريضة : الزكاة والصيام والحيج وشرائع الإسلام كلها ، يتنشد أم عند كل فريضة منها كما ينشده في التي قبلها ، حتى إذا فرغ قال : فاني أشهد أن لاإله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ؛ وسأؤدى هذه الفرائض ، وأجتنب ما نهيتني عنه ، ثم لاأزيد ولا أنقص . ثم انصرف إلى بعيره راجعا. . الفرائض ، وأجتنب ما نهيتني عنه ، ثم لاأزيد ولا أنقص . ثم انصرف إلى بعيره راجعا. . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صدق ذو العقيصة يمن المجاه الحنة .

### ( ..عوت قومه للإسلام ) ؛

قال : فأتى بعيره فأطلق عقاله ، ثم خرج حتى قدّ م على قومه ، فاجتمعوا إليه ، فكان أوّل ما تكلم به أن قال : بئست ٣ اللاتُ والعُزّى ! قالوا : مه يا ضيام التق البَرَص ، اتق الجندام ، اتق الجنون ! قال : ويلكم ! إنهما والله لايضرَّان ولا ينفعان ، إن الله قد بعث رسولا ، وأنزل عليه كتابا أستنقذ كم به مما كنتم فيه ، وإنى أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وقد جثنتكم من عنده بما أمركم به ، وما نهاكم عنه ، قال : فوالله ما أمسى من ذلك اليوم فى حاضره ، رجل ولا امرأة إلا مسلما :

<sup>(</sup>١) كذا في ا . و في سائر الأصول : و فلا تحدث بها طي ، .

<sup>(</sup>٧) المقيصتان : الضفير تان من الشعر .

 <sup>(</sup>٩) كذا في شرح المواهب . وفي الأصول و ياست ٥ و

<sup>(</sup>١) الماصر و ألمي و

قال : يقول عبد الله بن عبدًاس : فمَا سمعناً بوافيد قوم كان أفضل من ضيام . الهنائعلية .

## قدوم الجارود في وفد عبد القيس

قال ابن إسحاق : وقدَ م على رسول اللهصلى الله عليه وسلم الجارود بن عمرو ابن حنش أخو عبدالقيُّسُ ه

قال ابن هشام : الجارود بن بشر بن المُعلَّى فىوفد عبد القيس وكان نصرانيا . ( همان قرسول دينه راسلامه ) ،

قال ابن إسحاق : حدثنى من لأأتهم ، عن الحسن ، قال : لما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلّمه ، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام ، ودعاه إليه ، ورغبه فيه ، فقال : ياعمد ، إنى قد كنت على دين ، وإنى تارك ديني لدينك ، أفتضمن لى ديني ؟ قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، أنا ضامن أن قد هداك الله إلى ماهو خير منه . قال : فأسلم وأسلم أصحابه ، ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحُمُلان ، فقال ٢ : والله ماعندى ما أحملكم عليه . قال : يا رسول الله ، فان بيننا وبين بلادنا ضوال من ضوال الناس : أفنتبلغ عليه إلى بلادنا ؟ حَرَق النار :

#### (موقف من قومه في الردة) :

فخرج من عنده الجارود راجعا إلى قومه ، وكانحسن الإسلام ، صُلْبًا ٣ على دينه ، حتى هَلَكُ وقد أدرك الردَّة ، فلما رجع من قومه من كان أسلم منهم إلى دينهم الأوّل مع الغَرور ؛ بن المنذر بن الشُعمان بن المنذر ، قام الجارود فتكلَّم ، فتشهَّد

<sup>(</sup>۱) ق م ، د : والمسين و .

<sup>(</sup>۲) الحملان : ما يركبون عليه من دواپ .

<sup>(</sup>٣) ق ا : و صليبا ه .

<sup>(</sup>٤) النرور : اسمه المنذر ، سمى كذلك لأنه هر قومه يوم حرب الردة ( السهيل ) ؛ ﴿

شهادة الحقّ ، ودعا إلى الإسلام فقال : أيها الناس ، إنى أشهد أن لاإله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأكفّر من لم يشهد ،

قال ابن هشام : ویروی : وأکنی من لم یشهد ،

( إسلام ابن ساوى ) :

قال ابن إسحاق: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث العكاء بن الحَضْرَى قبل فتح مكة إلى المنذر بن ساوى العَبَدى ، فأسلم فحُسن إسلامه ، ثم هَلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ردّة أهل البَحْرين ، والعلاء عنده أميرًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على البَحْرين .

قدوم وفد بنى حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب

وقد م على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بنى حَنْيَفَة ، فيهم مُسيلمة بن حَبْيِب الحَنْقِ الكَذَّاب :

قال ابن هشام : مُستَلِمة بن مُعامة ، ويكنى أبا ثمامة ،

(ما كان من الرسول لمسيلمة) :

قال ابن إسحاق : فكان منزلم فى دار بلت الحارث امرأة من الأنصار ، ثم من بى النجاً ، ف حدثنى بعض علمائنا من أهل المدينة : أن بنى حنيفة أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم تستره بالثياب ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فى أصحابه . معه عسيب ا من ستعقف النخل ، فى رأسه خُوصات ؛ فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم يتستترونه بالثياب ، كلم وسأله ، فقاا، له وسول الله صلى الله عليه وسلم : لوسألتى هذا العسيب ما أعطيتكه .

قال ابن إسحاق: وقد حدثني شيخ من بني حنيفة من أهل البيامة أن حديثه كان على غير هذا. زعم أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلفوا مُستيليمة في رحالهم، فلما أسلموا ذكروا مكانه، فقالوا: يا رسول الله، إنا قد حَلَقًا صاحبا لنا في رحالنا وفي ركابنا يحفظها لنا، قال: فأمتر له رسول الله

Brown to a way was a com-

<sup>(</sup>١) السيب: جريدة النظ

صلى الله عليه وسلم بمثل ما أمر به للقوم ؛ وقال : أمنا إنه ليس بشر كم مكانا ؛ أى لحفظه ضيعة أصحابه ، وذلك الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(ارتداده وتنبؤه):

قال : ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : وجاءوه بما أعطاه ، فلما انتهوا إلى اليمامة ارتد عدو الله وتنبساً وتكذّب لهم ، وقال : إنى قد أُشْرِكْتُ في الأمر معه . وقال لوفده الذين كانوا معه : ألم يقل لكم حين ذكرتمونى له : أما إنه ليس بشر كم مكانا ؛ ماذاك إلا لما كان يعلم أنى قد أُشرِكت فى الأمر معه ؛ ثم جعل يسسجع لهم الأساجيع ١ ، ويقول لهم فيا يقول مضاهاة ٢ للقرآن : ولقد أنعم الله على الحبلى ، أخرج منها نسمة تسعى ، من بين صفاق ٣ وحشقى » . وأحل لهم الحمر والزنا ، ووضع عنهم الصلاة ، وهو مع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم هأنه نبي ، فأصفةت ؛ معه حنيفة على ذلك ، فالله أعلم أي ذلك كان ،

## قدوم زيد الخيل في وفد طيء

(إسلامه وموله) :

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد طبي ، فيهم زيد الخيل ، وهو سيدهم ؛ فلما انهوا إليه كلّموه ، وعرض عليهم رسول الله صلى الله الله عليه وسلم الإسلام ، فأسلموا ، فحسن إسلامهم ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما حدثنى من لاأتهم من رجال طبي ؛ ما ذكر كي رجل من العرب بفضل ، ثم جاءنى ، إلا رأيته دون ما يُقال فيه ، إلا زيد الخيل : فانه لم يبلغ كل ماكان فيه ، ثم سمّاه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير ، وقطع له فيدا " وارضين معه ؛ وكتب له بذلك . فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم و

<sup>(</sup>١) في ا : والسجمات . .

<sup>(</sup>٢) مضاهاة : مشابهة .

 <sup>(</sup>٣) الصفاق : مارق من البطن .

<sup>(</sup>٤) أصفقوا على ذلك : أجموا عليه .

 <sup>(</sup>ه) فيد : اسم مكان بشرق سلمي أحد حبل طبيء . وهو الذي ينسب إليه عمى فيد . ( البكرى / روه)
 ۳۷ ــ سيرة ابن هشام ٢٠٠٠

راجعا إلى قومه ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن ينجّ زيد من حُمَّى المدينة فانه قال : قد سبّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم غير الحمى ، وغير أمّ مَلَدُم الله علم يثبته — فلما انتهى من بلد نجد إلى ماء من مياهه ، يقال له فرّدة ، أصابته الحـُمَّى بها فات ، ولما أحس زيد بالموت قال :

أمرتحل قومى المشارق غُـــدُوة وأثرَكُ فى بيت بفرَدة منجــد الله المرتحل قومى المشارق غُــد الله عوائد من لم يُدَّبرَ منهن كيمُها. الله على الله على الله على الله عليه وسلم ، فحرقتها بالنار :

# أمر عدى بن حاتم

( هربه إلى الشام فرار ا من الرسول ) :

وأما عدى بن حاتم فكان يقول ، فيا بلغنى : ما منى رجل من العرب كان أشد كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به منى ، أما أنا فكنت امرأ شريفا ، وكنت نصرانيا ، وكنت أسير فى قومى بالمرباع ، فكنت فى نفسى على دين ، وكنت ملكا فى قومى ، لما كان يُصنع بى : فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته ، فقلت لغلام كان لى عربى ، وكان راعيا لإبلى : لاأبا لك ، أعد د لى من إبلى أجمالا ذ لله وسيانا ، فاحتبسها قريبا منى ، فاذا سمعت بجيش لمحمد قد وطي هذه البلاد فآذتى ، ففعل ، ثم إنه أتانى ذات غداة ، فقال : يا عدى ، ما كنت صانعا إذا غشيت ك حيل محمد ، فاصنعه الآن ، فانى قد رأيت رايات ، فسألت عنها ، فقالوا : هذه جيوش محمد . قال : فقلت : فقرّب إلى أجمالى ، فسألت عنها ، فاحتملت بأهلى وولدى ، ثم قلت : ألحتى بأهل دينى من النصارى بالشام فقربه ، فاحتملت بأهلى وولدى ، ثم قلت : ألحتى بأهل دينى من النصارى بالشام

 <sup>(</sup>١) قال السهيل في ( الروض ٢ : ٣٤٢) الاسم الذي ذهب عز, الراوي من أسماء الحمي هو: أم كلمية
 ( پضم الكاف ) ذكر لى أن أبا عبيدة ذكره في مقاتل الفرسان ، ولم أره .

<sup>(</sup>٢) منجد : أي بنجد .

<sup>(</sup>٣) يبرى ( بالبناء المجهول ) أى يبريه السفر ويضعفه .

<sup>(</sup>٤) أسير بالمرباع : أى آخذ الربع من الغنائم ، لأنى سيدهم .

<sup>(</sup>٥) ذال : جمع ذاول ، وهو الجمل السهل الذي قد ريض .

فَسَلَكُتُّ الِحُمَوْشِية ١ ، ويقال : الحَمَوشِية فيها قال لبن هنتام ... وخلفت بلتا لحاتم في الحاضر ٢ ؛ فلما قديمت الشام أقمتُ بها .

#### ﴿ أَسَرُ الرَّسُولُ البُّنَّةُ حَاتُمُ ثُمَّ إِطَلَاقُهَا ﴾ :

ومتخالفني خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتنصيب ابنة َ حاتم ، فيمن آصابت ، فقدُ م بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا من طبِّي ، وقد مِلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم هرى إلى الشام ، قال : فجُعِلَتُ بنت حاتم في حظيرة ٣ بباب المسجد ، كانت السَّبايا يُحِنْبَسَنْن فيها ، فرَّ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقامت إليه ، وكانت امرأة جَزُّلة ، فقالت : يا رسول الله ، هـَلك الوالد ، وغاب الوافد ؛ فامــُننُ على مَننُ الله عليك؛. قال : وَمَننُ و افدك ؟ قالت : عَـد يّ بن حاتم . قال : الفارّ من الله ورسوله ؟ قالت : ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني ، حتى إذا كان من الغد مرّ بي ، فقلت له مثل ذلك ، وقال لي مثل ما قال بالأمس . قالت : حتى إذا كان بعد الغد مرَّ بي وقد يئست منه ، فأشار إلى ً رجل من خلفه أن ً قومى فكلُّميه ؛ قالت : فقمت إليه ، فقلت : يا رسول الله هَلَكُ الوالد ، وغاب الوافد ، فامُننْ على من الله عليك ؛ فقال صلى الله عليه وسلم : قد فعلتُ ، فلا تعجَلَى بخروج حتى تجيدى من قومك من يكون لك ثيقة ، حنى يبلغك إلى بلادك ، ثم آذنيني . فسألت عن الرجل الذي أشار إلى أن أكلمه ، فقيل : على بن أبي طالب رضوان الله عليه ، وأقمت حتى قدم ركب من بـّـلي أو مُضاعة ، قالت : وإنما أريد أن آتِيَ أخي بالشام . قالت : فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يارسول الله ، قد قلد م وَهُط منقومي، لي فيهم ثيقة و بلاغ . قالت : فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحَمَلَني ، وأعطاني نفقة ، فخرجت معهم حتى قد مت الشام.

<sup>(</sup>١) الجوشية : جبل الضباب قرب ضرية . من أرض نجد .

<sup>(</sup>٢) بنت حاتم هذه : هي سفانة كما رجحه السهيل ، إذ لايعرف له بنت غيرها . والحاضر : الحي .

<sup>(</sup>٣) الحظيرة : شبيهة بالزرب الذي يصنع للإبل والغنم ليكفها .

<sup>(</sup>٤) الوافد : الزاتر .

( إشارة أبئة حاتم عل عدى بالإسلام ) ؛

قال عدى : فوالله إنى لقاعد فى أهلى ، إذ نظرت إلى ظعينة ا تصوّب إلى " لا ثومنا عقال : فقلت ابنة حاتم ، عقال : فإذا هى هى ، فلما وقفت على انسحلت القول : القاطع الظالم ، احتملت بأهلك وولدك ، وتركت بقية والدك عورتك ، فقول : القاطع الظالم ، احتملت بأهلك وولدك ، وتركت بقية والدك عورتك ، قال : قلت : أى أُخيّة ، لا تقول إلا خيرا ، فوالله مالى من عُلر ، لقد صنعت ما ذكرت . قال : ثم نزلت فأقامت عندى ، فقلت لها : وكانت امرأة حازمة ، ماذا لرجل ، قالت : أرى والله أن تلسّعق به سريعا ، فإن يكن الرجل نبيا فللسابق إليه فضله ، وإن يكن ملكا فلن تلدّل في عز العيني ، وأنت أنت . قال : قلت : والله إن هذا الرأى :

( قدوم عدى على الرسول وإسلامه ) :

قال: فخرجت حتى أقد م على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، فلدخلت عليه ، وهو في مسجده ، فسلمت عليه ، فقال: منن الرجل ؟ فقلت: على به حاتم ؛ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلق بي إلى بيته ، فوالله إنه لعامل بي إليه ، إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة ، فاستوقفته ، فوقف لها طويلا تكلمه في حاجبها ؛ قال: قلت في نفسي : والله ماهذا بملك ؛ قال: ثم مضى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل بي بيته ، تناول وسادة من أدم محشوة ليفا ، فقذفها إلى " ؛ فقال: اجلس عليها ، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض ؛ فقال: بل أنت فاجلس عايها فقال: بل أنت ، فجلست عليها ، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض ؛ قال: قلت في نفسي : والله ماهذا بأمرملك ، ثم قال: إيه ياعد تي بن حاتم! ألم تلك ركوسيها ؛ ؟ قال: قلت : بلى ، قال : قال أن تكن تسير في قومك بالمرباع ؟ قال : قلت : بلى ، قال : فان ذلك لم يكن يحيل لك في دينك ؛ قال

<sup>(</sup>١) الظمينة : المرأة في هو دجها ، وقد تسمى ظمينة وإن لم تكن فيه .

<sup>(</sup>٢) تصوب إلى : تقصد و تؤم .

<sup>(</sup>٢) انسحلت : أخذت في اللوم ومنست فيه مجدة .

<sup>(1)</sup> الركوسى : من الدكيم سية ، وهم قوم لهم دين بين دين النصارى و الصابعين .

<sup>(</sup>ه) زيادة من ا ,

قلت: أَحِلَ والله ، وقال : وعرفت أنه نبي مُرْسَل ، يعلم ما يُجهَل ؛ ثم قال : لعلك يا عدى إنما يمنعك مين دُخول في هذا الدين ما تَرَى من حاجتهم ، فوالله ليهُوشِكَنَة المال أن يتفيض فيهم حتى لايهُوجَد من يأخده ؛ ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم ، فوالله ليهُوشِكَنَ أن نسمه بالمرأة تخرج من القادسيّة على بعيرها (حتى) ا تزور هذا البيت ، لاتخاف ؛ ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن المُلك والسلطان في غيرهم ، وا يم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم ؛ قال : فأسلمت .

( وتوح ما وحد به الرسولة مديا ) :

وكان عدى يقول: قد مضت اثنتان وبقيت الثالثة ، والله لتكونس ، قد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فتحت ، وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بميرها لانخاف حتى تحج هذا البيت ، وأم الله لتكونس الثالثة ، ليَهُمِيضَن المال حتى لابُوجِد من بأخذه ،

# قدوم فروة بن مسيك المرادى

قال ابن إسحاق : وقدم فُروة بن مُسيّك المُرادىعلى رسول الله صلى الله علبه وسلم مفارقا لملوك كيندة ، ومباعدًا لهم ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

( يوم الردم بين مراد وحمدان ) :

وقد كان قُبيل الإسلام بين مُراد و همدان وقعة ، أصابت فيها همدان من مراد ما أرادوا ، حتى أنحنوهم ٢ في يوم كان يقال له : يوم الرَّدْم ، فكان الذي الله عندان إلى مراد الأجدعُ بن مالك في ذلك اليوم .

قال ابن هشام : الذي قاد ممدان في ذلك اليوم مالك بن حريم الهمك ال

(شعر فروة في يوم الردم) :

قال ابن إسحاق : وفي ذلك اليوم يقول فَرَوة بن مُسيك ، :

<sup>(</sup>١) زيادة من ا.

<sup>(</sup>٢) أغنوم : أكثروا النتل فيم والجراحات .

مُرَرُّنَا عَلَى لُفَاةً وهنيُّ خوص بناز عن الأعنة يلتحينا فان ْ نَعْلُبْ فْغَلاَّ بُونْ قَـدْمَا وإن نُغَمُّلَبِ فغيرُ مُغَلَّدِينا وما إن طبينًا جُـُـبْن ولكن متنايانا وطمعتمسة أتخرينا كَنْدَاكُ الدُّهُمُ دَوْ لَتُنَّهُ سِيجَالٌ تَكُنُّو صُرُوفُهُ حِينًا فَحَبِنًا " فتبينا ما نُسترً بيه ٍ ونترْضَى ولو ليُبست غَضَارته سيـــنينا إذ انْقَلَبَتْ بِهِ كُرَّاتُ دَهُرٍ فأففيت الأكي غبطوا طكحيناه فَتُنْ يُغْبَطُ برَيْبُ اللهُ هر منهم عجيد ويشب الزَّمان له حَتُّهُ نا فَكُوْ حَـَــلَدَ الْمُلُوكُ إِذِنْ خَلَمُكُنَّا وَلَوْ بَنَّى الْكَرِامُ إِذَنْ بَقِينَا كمَا أَفْنَى الْقُلْسِرُونَ الْأُوَّلِينَا ا فأفنى ذلكم سَرَواتٍ قَوْمى قال ابن هشام : أوَّل بيت منها ، وقوله : ﴿ فَإِنْ نَعْلُب ﴾ عن غير ابن إسحاق (قلوم فروة على الرسول وإسلامه) ،

قال ابن إسحاق : ولما توجه فَرَوة بهي مُسيك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مفارقا لملوك كندة ، قامل :

لما رأيتُ ملوك كيندة أعرَّضتْ كالرَّجل خان الرجل َعرق نَسائها ۗ قَرُبِّنتُ راحلتي وَمُ مُحَمَّدًا أَرْجُو فَوَاضِلَهَا وحُسُنْ ثَرَائها

<sup>(</sup>۱) لفات (بضم أوله ، كا فى معجم البلدان ) : من ديار مراد . وفى معجم ما استعجم البكرى . و مرون على لفات وهى خوص » بالكسر ، على أنه جع « لفت » بفتح أو له أو كسر ، : موضع بين مكا المدينة . وخوص : غائرات العيون ، وينتمين : يعترضن ويتعمدن .

<sup>(</sup>٧) طبنا : قال في لسان العرب : و يجوز أن يكون معناه : ما دهرنا وشأننا وعادتنا ، وأن يكرو معناه شهوتنا . ومعنى هذا الشعر : إن كانت همدان ظهرت علينا فيوم الردم فغلبتنا ، فغير مغلبين . والمغلب ، اللهي يغلب مراوا ، أي لم نغلب إلا مرة واحدة و . ورواية اللسان و ودولة آخرينا و . والدولة ( بغنم الدال وضمها) : العقبة في المال والحرب سواه .

<sup>(</sup>٣) سجال : تارة للإنسان ، وتارة طيه . وهو من المساجلة على البئر ، يستني هذا مرة ، وذلك مدة .

<sup>(</sup>٤) غضارة الشيء : طراوته و نعمته .

<sup>(</sup>٥) غيطوا : استحسنت حالهم .

 <sup>(</sup>٦) سروات القوم : أشرافهم .

<sup>(</sup>٧) النسا : عرق مستبطن في الفخذ ، وهو مقصور ، ومد ( هنا ) الشعر .

قال ابن هشام : آنشدنی آبوعبیده : ﴿ أَرْجُو فُواصْلُهُ وَحُسْنُ ثَنَاتُهَا ﴾ .

قال ابن إسحاق : فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيا بلغنى : يافروة ، هل ساءك ما أصاب قومك يوم الردم لايسوء قال : يا رسول الله ، مَن فنا يصيب قومه مثل ما أصاب قومى يوم الردم لايسوء ذلك ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له : أما إن ذلك لم يزد قومك فى الإسلام إلا خيرا .

واستعمله النبيّ صلى الله عليه وسلم على مراد وزُّبيد ومَـَـدُّحـِيجَ كلها ، وبعث معه خائله ً بن سعيد بن العاص على الصدقة ، فكان معه فى بلاده حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم :

## قدوم عمرو بن معد یکرب فی آناس من بنی زبید

وقد م على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن معديكرب في أتاس من بي زُبيد ، فأسلم ؛ وكان عمرو قد قال لقيس بن مكشوح المُرادى ، حين انهي إليهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياقيس ، إنك سيد قومك ، وقد ذُكر لنا أن رجلا من قريش يقال له محمد قد خرج بالحجاز ، يقول إنه نبى ، فانطلق بنا إليه حيى نعلم علمه ، فان كان نبيباً كما يقول ، فانه لن يخنى عليك ، وإذا لقيناه اتبعناه ، وإن كان غير ذلك علمنا علمه ، فأبى عليه قيس ذلك ، وسفّة رأيه ، فركب عمرو ابن معند يكرب حي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأسلم ، وصداً قه ،

فلما بلغ ذلك قيس بنَ مكشوح أوعد عَمْرًا ، وتحطّم عليه ، وقال : خالفي وترك رأى ؛ فقال عمرو بن معديكرب في ذلك :

أَمَرْتُكَ يَوْمَ ذِي صَنْعًا مَ أَمْرًا باديا رَشَدُهُ ٢ أَمْرًا باديا رَشَدُهُ ٢ أَمْرُ اللَّهِ مُؤْفِ تَنَعَيدُهُ المُسَرِّتُكَ باتقام اللَّهِ والمَعْرُوفِ تَنَعَيدُهُ

<sup>(</sup>١) تحطم عليه : اشتد عليه .

<sup>(</sup>۲) ذرصنعاء : موضع .

قال ابن هشام : أنشدني أبوعُبيدة :

أُمَرْتُكُ يَوْمَ ذَى صَنْعًا أَهَ أَمْرًا بِيَبِنًا رَسَسَدُهُ الْمُسَدِّهُ الْمُسَدِّعُ الْمُسَدِّعُ الْمُسَدِّعُ اللَّهِ وَتَتَعَيدُهُ المُسَاعِدِ عَرْ رَهُ مِمَّا بِهِ وَتَلَدُهُ الْمُسَاعِدِ عَرْ رَهُ مِمَّا بِهِ وَتَلَدُهُ الْمُسَاعِدِ عَرْ رَهُ مِمَّا بِهِ وَتَلَدُهُ اللَّهِ وَلَلْهُ اللَّهِ وَلَيْدُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْ

#### رَمُ يتعرف ساثرها :

( ارتداده وشعره في ذاك ) :

قال ابن إسحاق: فأقام عمروبن معد يكرب ويقومه ميج بني زبيد وعليهم فُرزَن

- (١) المفاضة : الدرع الواسمة . والنبي : الغدير من الماء . والجدد : الأرض الصلبة .
  - (۲) نی ا: « مثنی » .
  - (٣) عوائر : متطايرة . والقصه : جمع قصدة ، وهي ما تكسر من الرمح .
    - (1) اللبد: جمع لبدة ، وهي ما على كتني الأسد ورأسه من الشمر .
- (ه) الشنبث : الذي يتملق بقرنه ولا يزايله . والشئن ؛ : الغليظ الأصابع . والبرائن السباع بمغرانا الإنسان . وناشز : مرتفع . والكتد : مابين الكتفين .
  - (٦) يعتضده : يأخذه تحت عضده ليصره .
    - (v) يقتصده : يقتله .
- (A) پلسته : يصبيب دمافه , ويحطيه : يكسره , ويخفسه , يأكله ، وق ا : و يجفسه و وهي بمشاها ,
   ريز هرمه : يهطنه ,

ابن مُسيك . فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد عمرو بن معديكرب ، وقال حين ارتد :

وجدً لل مُلك فروة شرَّ مُلك حِمارًا سافَ مُنْخُسِرهُ بشَغْرِا وَكنتَ إِذَا رأيتَ أَبَا مُعَيَرِ تَرَى الحُولاءَ من خَبَثْ وخَلَادً الله هشام : قوله ( بشَغَر ) عن أبى عُبيدة :

## قدوم الأشعث بن قيس فى وفد كندة

#### ( تلومهم وإسلامهم ) :

قال ابن إسماق : وقد معلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشعث بن قيس ، في وفد كندة ، فحدثنى الزّهرى بن شهاب أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده ، وسلم في ثمانين راكبا من كندة ، فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده ، وقد رَجَّلُوا ٣ مُحمَّهُم و وَكَحَلُوا ، وَعليهم جُبُّبَ الحَبْرة ، وقد كفَّفُوها ، بالحرير، فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ألم تُسُلِموا ؟ قالوا : بكى ٤ قال : فما الحرير في أعناقكم ؛ قال : فشقُّوه منها ، فالقوّه .

#### ( اتتساب الوفد إلى آكل المرار ) :

نم قال له الأشعث بن قيس: يا رسول الله : نحن بنوآ كل المُرار ، وأنت ابي آكل المُرار ، قال : فتبسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : ناسبُوا بهذا النسب العباس بن عبد المطلب ، وربيعة بن الحارث ، وكان العباس وربيعة رجلين تاجرين وكانا إذا شاعا في بعض العرب ، فسدُثلا بمن هما ؟ قالا : نحن بنو آكل المُرار ، بعرُزان بذلك ، وذلك أن كيندة كانوا ملوكا . ثم قال لحم : لا ، بل نحن بنو النَّضْر

<sup>(</sup>١) ساف : شم . والثفر في البهائم : بمنز لة الرحم من الإنسان .

 <sup>(</sup>۲) الحولاء ( بضم الحاء وكسرها وفتح الواو ) : جلدة ماؤها أخضر تخرج مع الولد وفيها أهراس
 رمروق وخطوط خضر وحمر . يشبه المهجو بما فيه من خبث وغدر بهذه الحولاء دنامة وقذارة .

<sup>(</sup>٣) رجلوا : سرحوا ومشطوا .

<sup>(</sup>٤) الجمم : جمع جمة ، وهي مجتمع شعر الناصية الذي يصل إلى المنكبين .

<sup>(</sup>٥) جعلوا لها سيفا من الحرير .

ابن كنانة ، لالكَشْفُوا أمَّنا ، ولا للتنى من أبينا ، فقال الأشعث بن قيس : هل فرغتم يا معشر كندة ؟ والله لاأسمع رجلا يقولها إلا ضربته ثمانين .

( نسب الأشعث إلى آكل المراد ) :

قال ابن هشام: الأشعث بن قييس من ولد آكل المُراد من قيبًل النساء ، وآكل المُراد: الحادث بن عمرو بن حُبخر بن عمرو بن معاوية بن الحادث بن معاوية بن فور بن مُرتَع بن معاوية بن كندى ، ويقال كندة ، وإنما سمّى آكل المُراد ، لأن عمرو بن الهَبولة الغسّانى أغاد عليهم ، وكان الحادث غائبا ، فلام وسبى ، وكان فيمن سبى أنم أناس بنت عوف بن محلّم الشّيبانى ، امرأة الحادث ابن عمرو ، فقالت لعمرو فى مسيره : لكأنى برجل أد م المود ، كأن مشافر ، مشافر بعبر آكل مراد الحد برقبتك ، تعنى الحادث ، فسمى آكل المُراد ، والمُراد : شجر . ثم تبعه الحادث فى بنى بكر بن وائل ، فلحقه ، فقتله ، واستنقل امرأته ، وما كان أصاب . فقال الحادث بن حيلة ة اليتشكر في عمرو بن المُنذ ، وهوعمرو بن هند اللخمى :

وأقد ناك رَبّ غسّان بالمُنسلير كرَها إذ الاتكال الدّماء لأن الحارث الأعرج الغسّاني قتل المنذر أباه ، وهذا البيت في قصيدة له ﴿ وهذا الجديث أطول مما ذكرت ، وإنما منعني من استقصائه ما ذكرت من القطع . ويقال الحديث أطول مما ذكرت ، وإنما معاوية ، وهو صاحب هذا الحديث ؛ وإنما سمّى آكل المُراد ، لأنه أكل هو وأصحابه في تلك الغزوة شجرا يقال له المُراد ﴾

<sup>(</sup>۱) لانقفو أمنا : لا نتبع نسب أمنا . وقد كان من جدات الرسول صلى الله عليه وسلم من هي من ذاك القبيل ، منهن دعد بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث الكندى المذكور ، وهي أم كلاب بن مرة ، وقيل : بل هي جدة كلاب ، أم أمه هند ، وقد ذكر ابن إسحاق هندا هذه ، وذكر أنها وقدت كلابها ( من السبيل ) .

<sup>(</sup>٢) الأدلم: المسترخى الشفتين .

<sup>(</sup>٧) المراد ( يضم الميم ) : نيت إذا أكلته الإبل تقبضت مشافرها ، لمرارقه .

# قدوم صر د بن عبد الله الأزدى

( **|**سلامه ):

قال ابن إسحاق : وقد م على رسول الله صلى الله عليه وسلم صُردُ بن عبد الله الأزدى ، فأسلم ، وحسن إسلامه ، فى وفد من الأزد ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه . وأمروه أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك ، من قيبل العين ،

#### (قتاله أهل جرش) ،

فخرج صُرد بن عبد الله يسير بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى نزل بحرَّش ١ ، وهي يومئذ مدينة معلقة ، وبها قبائل من قبائل اليمن ، وقد ضوت اليهم ختَعْمَم ، فدخلوها معهم حين سيموا بسير المسلمين إليهم ، فحاصروهم فيها فريبا من شهر ، وامتنعوا فيها منه ، ثم إنه رجع عنهم قافلا ، حتى إذا كان إلى جبل لم يقال له شكر ، ظن أهل جرُش أنه إنما ولى عنهم منهزما ، فخرجوا في طلبه ، حتى إذا أدركوه عنطك عليهم ، فقتلهم قتلا شديدا ،

#### ( إخبار الرسول و افدى جرش بما حدث لقومها ) ،

وقد كان أهل جُرَش بعثوا رجلين مهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يرتادان وينظران ؛ فبيناهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد صلاة العصر، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بأى بلاد الله شكر ؟ فقام إليه الجئرشيان فقالا : يارسول الله ، ببلادنا جبل يقال له كتشر ؛ وكذلك يسميه أهل جررش ، فقال : إنه ليس بكشر ، ولكنه شكر ؛ قالا : فما شأنه يا رسول الله ؟ قال : إن بندن الله لتنشر عنده الآن ، قال : فجلس الرجلان إلى أبى بكر أو لمل عنان، فقال لهما : ويحكما ! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهنام لهنامي لكما قومكما ،

<sup>(</sup>١) جرش (بوزن عمر ) : غلاف من مخاليف اليمن (كورة) .

<sup>(</sup>٢) ضوت إليهم : لِحَأْت إليهم .

<sup>(</sup>٧) أي يخبركا بقتلهم .

فقوما إلى رسول الله صنى الله عليه وسلم ، فاسألاه أن يدعو الله أن يرفع عنى قومكما ، فقاما إليه ، فسألاه ذلك ، فقال : اللهم ارفع عنهم ، فخرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعب ين إلى قومهما ، فوجدا قومهما قد أصيبوا يوم أصابهم صرد بن عبد الله ، فىاليوم الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ، وفى الساعة التى ذكر فيها ما ذكر ه

#### (إسلام أهل جرش) :

وخرج وفد عنى حكى قد موا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا ، وَحَمَى لَمْ حَمَّى حول قريبهم ، على أعلام معلومة ، للفرس والراحلة وللمثيرة ، بقرة الحَمَّرُث، فَن رعاه من الناس فالهم سُعْتٌ . فقال فى تلك الغزوة رجل من الأزد فى الجاهلية ، وكانوا يتعند ون افى الشهر الحرام ، وكانت ختنعتم تصييب من الأزد فى الجاهلية ، وكانوا يتعند ون افى الشهر الحرام ، الم غزّوة ما غزّونا غدير خائبة فيها البغال وفيها الخيئل والحسس حتى أتبننا محسيرًا فى متصالعها وجمع خصّعتم قد شاعت لها النّذر لا إذا وضعت غليلا كنت أحمله في أبالى أد انوا يتعد أم كفروا؟

# قدوم رسول ملوك حير بكتابهم

(قدوم رسول ملوك حير ) :

وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب ملوك حسير ، مقدد من من من من من وقد من من من وقد من وتبوك ، وتبوك ، وتبوك ، والمنع بن عبد كلال ، والمنع بن عبد كلال ، والمنع من أن ذي رُ عين ومعافر و همدان ؛ وبعث إليه زُرْعة ذويترَن ما لك المن مرة الرَّهاوى باسلامهم ، ومُفارقهم الشرك وأهله ،

<sup>(</sup>۱) يعلون : يعتلون

 <sup>(</sup>٢) حير : تصغير ترخيم لحمير . وفي الزرقاني : وأتينا جريشا ، والمصائع : القرى والحصود والإبنية الضخمة . وشاهت : ذاهت وانتشرت . وفي ١ : وساهت ، أي سهلت .

<sup>(</sup>٣) الغليل : حرا رة الجموف ، من عطش أو نحوه . ودانوا : خضموا الدين .

 <sup>(4)</sup> الفتيل : وأحد الأقيال ، وهم الملوك الذين دون الملك الأكير .

( كتاب الرسول إليهم ) ،

فكتب إليهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد رسول الله النبي ، إلى الحارث بن عبدكلال ، وإلى نعيم بن عبدكُلال ، وإلى النُّعمان ، قَيل ذي رُعين ومَعافرَ وَعَمَّدان ، أما بعد ذلكم ، فإنى أحمد إليكم الله الذي لاإله إلا هو ، أما بعد ، فانه قد وقع بذ رسولَكُم مُنْقَلَبَنَا من أرض الروم ، فلقينا بالمدينة ، فبلَّغ ماأرسلتم به ، وخسَّبرا ما قبلكم ، وأنبأنا باسلامكم وقتلكم المشركين ، وأن الله قد هداكم بهـُداه ، لم<sup>ن</sup> أصلحتم وأطعتم الله ورسوله ، وأقمتم الصلاة ، وآتيتم الزكاة ، وأعطيتم من المغانم مُحُسُ الله ، وسهم الرسول وصَفيه ١ ، وماكُتب على المؤمنين من الصَّدَّقة من العَمَارِ٢ ، عُشر ما سَقَت العين وسقت السهاء ، وعلى ما سَتَى الغَرُب ٣ نصف المعشر ؛ وأن فى الإبل الأربعين ابنة لَبُون ، وفى ثلاثين من الإبل ابن لبون ذكر ؛ وفي كلَّ خس من الإبل شاة ، وفي كل عشر من الإبل شاتان ، وفي كلُّ أربعين من البقر بقرة ؛ وفي كلِّ ثلاثين من البقر تُنبيع ، جَذَعَ أو جذَّعة ؛ وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها ، شاة ، وأنها فريضة الله التي فرض على المؤمنين في الصدقة ١ فمن زاد خيرًا فهوخير له، ومن أدَّى ذلك وأشهد على إسلامه، وظاهر ؛ المؤمنين على المشركين ، فانه من المؤمنين ، له ما لهم ، وعليه ما عليهم ، وله ذمَّة الله وذمُّة رسوله ، وإنه من أسلم من يهُودئ أو نصراني ، فانه من المؤمنين ، له ما لهم ، وعليه ماعليهم ؛ ومن كان على يهوديته أو نصرانيَّته فانه لايُرَد عنها ، وعليه الحزية ، إعلى كلِّ حاليه ذكر أو أنثي ، حرَّ أو عبد ، دينارٌ واف ، من قيمة المعافر • أو عُـوَّضُهُ ثَيْايًا ﴾ فمن أدَّى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فان له ذمَّة الله و ذمَّة لرسوله ، ومنى منعه فاله عدوَّ لله ولرسوله : أما بعد ، فان رسول الله محمدا النبي

<sup>(</sup>١) الصلى: ما يصطفيه الرئيس من الغنيمة لنفسه قبل أن تقسم المعائم .

 <sup>(</sup>۲) المقار : الأرشن .

<sup>(</sup>٣) الترب ؛ الدلو .

<sup>(</sup>ع) ظاعر : **مارن وقوى .** 

<sup>(</sup>ه) المعافر ، ثباب من ثباب اليمن .

أرسل إلى زُرعة ذى يون أن إذا أتاكم رُسكى فأ وصيكم بهم خيرا : مُعادَّ بن جبل و وعبد الله بنى رُيد ، ومالك بن عُبادة ، وعُقبة بن نمر ، ومالك بنى مُرَة ، وأصابهم وأن اجمعوا ما عندكم من الصدقة والجيزية من مخاليفكم ، وأبليغوها رُسلى ، وأن أميرهم مُعاذ بنى جبل ، فلا يَنْقَلَلَ إلا الله وأنه بعد . فان محمدا يشهد أن لاإله الا الله وأنه عبده ورسوله ، ثم إن مالك بن مَرَّة الرَّهاوى قد حد ثنى أنك أسلمت من أوّل حمير ، وقتلت المشركين ، فأبشر بخير وآمرك بحمير خيرا ، ولا تخونوا ولا تخاذلوا ، فان رسول الله هو ولى الخير عم فقيركم ، وأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته ، إنما هي زكاة يُزكى بها على فقراء المسلمين وابن السبيل ، وأن مالكا قد بلنّع الحبر ، وحفيظ الغيب ، وآمركم به خيرا ، وإنى قد أرسلتُ إليكم من صالحى أهلى وأولى دينهم وأولى علمهم ، وآمرك بهم خيرا ، فانهم لا منظور من صالحى أهلى وأولى دينهم وأولى علمهم ، وآمرك بهم خيرا ، فانهم لا منظور

## وصية الرسول معاذا حين بعثه إلى اليمن

( بعث الرسول معاذا على اليمن وشيء من أمره بها ) :

قال ابن إسحاق : وحدثى عبد الله بن أبى بكر أنه حُدَّث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بَعَث مُعاذا ، أوصاه وعَهد إليه ، ثم قال له : يَسَسُر ولا تعسَّر ، وإنك ستقد م على قوم من أهل الكتاب ، يَسَسُلونك ما ميفتاح الجنة ؛ فقل : شهادة أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، قال : فخرج معاذ ، حتى إذا قدم اليمن قام بما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتته امرأة من أهل اليمن ، فقالت : ياصاحب رسول الله ، ما حتى وجها ، فأجهدى نفسك فى أداء وشيحك ! إن المرأة لاتقدر على أن تؤدّى حق زوجها ، فأجهدى نفسك فى أداء حقه ما استطعت ، قالت ، برالله لئن كنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه ما استطعت ، قالت ، برائله لئن كنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) نی ا : و مولی یه .

<sup>(</sup>۲) نی ا: و فإنه ی

إللك لتعلم ماحق الزوج على المرأة . قال : ويحك ! لو رجعت إليه فوجدته تـكـُثعب ا مـنَنْخـِراه فـَيـنْحا ودما ، فـصيصت ذلك حتى تـُـدُ هبيه ما أدّيت حقه .

# إسلام فروة بن عمرو الجذامى

( lukus ):

قال ابن إسحاق : وبعث فروة ُ بن عمرو النافرة الجُدُّامى ، ثم النَّفائى ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا باسلامه ، وأهدى له بغلة ٌ بيضاء ، وكان فروة عاملا للرُّوم على من يتليهم من العرب ، وكان منزله مُعان وما حولها من أرض الشام .

( حبس الروم له وشعره في محبسه ) ؛

فلما بلغ الروم َ ذلك من إسلامه ، طلّبوه حتى أنحلوه ، فحبّسوه عندهم ، فغل في تخبّسه ذلك :

والرُّومُ بين البابِ والقيرُّوانِ ٢ وهمَّمْتُ أَنْ أَنْفَنِي وقد أَبْكَانِي ٣ سَــلْمَي ، لا تَدينَ للإِنْبانَ ؛ وَسَـُـطَ الأَعِزَّة لاَ يُعَصَ لِسانَى • ولَنْ بَقَيتُ لتَعَسْرِفُنُ مَكَانِي مِن جَوْدَة وشَــجاعَة وبَيان

طرقت سُلَيْمَى مَوهِ نَا أَصَابِي صَدَّ الْجَالِ وَسَاءً مَا قَدَ رَأَى لَا تَكَحَلَنِ الْعَيْنَ بَعْدِي إِثْمَدًا لَا تَكَحَلَنِ الْعَيْنَ بَعْدِي إِثْمَدًا وَلَقَدُ عَلَيْمِتُ أَبْنِي فَلَمِيْتُ أَبْنِي فَلَا كُبُيَيْشَةً أَنْنَى فَلَيْنَ مَلَكَتُ لِتَفْقَدُنَ أَنْحاكُم وَلَقَد مِعَنْتُ أَجَلً مَا جَمَع الفّي

فلما أجمَعت الروم لصلبه على ماء لمم ، يقال له عَفْراء ٢ بفيلَسْطين ، قال :

<sup>(</sup>١) تنثمب منخراه : تسيل .

<sup>(</sup>٣) أغنى : نام نوما خفيفا .

<sup>(</sup>٤) الإثمد : ضرب من الكحل.

<sup>(</sup>٠) لا يحص : لا يقطع .

 <sup>(</sup>٦) فى شرح المواهب الزرقانى : و عقراء و بفتح الدين و سكون الفاء وألف بعدها هزة ، نهكوها بدودا وقصره فى الشعر ضرورة . و فى الأصول : و مغرا و بالقصر .

فزعم الزهرى بن شهاب ، أنهم لما قدَّمُوه ليقتلوه . قال : بِلَّغُ سَرَاةَ المُسْسَلِمِينَ بَانَتَى سَلَمٌ لرَّبِي أَعْظُمُى ومَقَامِى نُم ضربوا عنقه ، وصلبوه على ذلك الماء ، يرحمه الله تعالى .

# إسلام بنى الحارث بن كعب على يدى خالد بن الوليد للما سار إلهم

( دهوة خالد الناس إلى الإسلام و إسلامهم ) :

قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ، في همر ربيع الآخر أو جمادى الأولى ، سنة عشر ، إلى بنى الحارث بن كعب بنسجران وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يتقاتلهم ثلاثا ، فان استجابوا فاقبل مهم ، وإن لم يفعلوا فقاتلهم . فخرج خالد حنى قدم عليهم ، فبعث الرئكبان يتضربون في كل وجه ، ويدعون إلى الإسلام ، ويقولون : أيها الناس ، أسلموا تسلموا ، فأسلم الناس ، ودخلوا فيا د عوا إليه ، فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وبذلك كان أمره رسول الله صلى الله عله وسلم إلى هم أسلموا ولم يقاتلوا .

(كتاب خالد إلى الرسول يسأله رأيه في البقاء أو الجيء ) :

ثم كتب خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عله وسلم ، من خالد بن الوليد، السلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته ، فإنى أحمد إليك الله الله الذي

 <sup>(1)</sup> الحليل: الزوج. والرواحل في الأصل: الإبل. ويريد بإحدى الرواحل: الحشية التي صليو.
 طبها. وسيعود إلى ذكر هذا البيت الآتى.

<sup>(</sup>٢) الشذبة : الى أزيلت أغصانها .

<sup>(</sup>٣) نهران ۽ بلد بين ايمن رهيير .

لاإله إلا هو ، أما بعد ، يا رسول الله صلى الله عليك ، فانك بعثنى إلى بنى الحارث ابن كعب ، وأمرتنى إذا أتيتهم ألا أقاتلهم ثلاثة أيام ، وأن أدعوهم إلى الإسلام ، فإن أسلموا أقمت فيهم ١ ، وقبلت منهم ، وعلم معالم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيع ، وإن لم يسلموا قاتلتهم . وإنى قدمت عليهم فدعو تهم إلى الإسلام ثلاثة أيام ، كما أمرنى رسول ألله صلى الله عليه وسلم ، وبعثت فيهم ركبانا ، قالوا : با بنى الحارث ، أسليموا تسلموا ، فأسلموا ولم يقاتلوا ، وأنا مقيم بين أظهرهم ، المنبى الله به وأنهاهم عما نهاهم الله عنه ، وأعلمهم معالم الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، والسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، والسلام الله عليه وسلم ، والسلام عليك يا رسول الله عليه وسلم ، والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته .

(كتاب للرسول إلى خاله يأمره بالمجيء) :

فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم:

بسم الله الرحمن الرحيم : من محمد النبي رسول الله إلى خالد بن الوليد . سلام طلبك ، فاني أحمد إليك الله الله الاله إلا هو . أما بعد ، فان كتابك جاءنى مع رسولك تخبر أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم ، وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من الإسلام ، وشهلوا أن لاإله إلا الله ، وأن محمدا عبد الله ورسوله ، وأن قد هداهم الله بهداه ، فبشرهم وأفلوهم ، وأقبيل وليُقبيل معك وفد مم ،

( قدوم خالد مع و فدهم على الرسول ) :

فأقبل خالد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقبل معه وفد بنى الحارث بن كعب ، مهم قيس بن الحُصَين ذى الغُصة ٢ ، ويزيد بن عبد المكدان ، ويزيد بن الحمج ل ، وعبد الله بن قراد الزيادى ، وشد اد بن عبد الله القنانى ، وعمرو بن عبد الله الضّبانى ٢ ، عمرو بن عبد الله الضّبانى ٢ ،

<sup>(</sup>١) هذه العبارة : و أقمت فيهم ، ساقطة في : ١ .

<sup>(</sup>٢) سمى ذا النصة ، لأنه كان إذا تكلم أصابه كالنصص .

 <sup>(</sup>٣) فسباب ( بكسر الفداد ) في بني الحارث بن كعب ، وفي قريش ، وفي بني عامر بن صمصط ,
 ( إالفتح ) في نسب النابغة الذيبيان , و و( بالضم ) في بني بكر ( انظر السهيل ) .

۲۸ - سیرة این مشام - ۲

( سعیت رفتم نع الرشونه ) 🛚 🕯

فلما قدَدِموا على رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم فرآهم ، قال : من هؤلاء الغوم اللذين كأنهم رجال الهند ، قبل : يا رسول الله ، هؤلاء رجال بني الحارث بن كعب ؛ نلما وقفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلَّموا عليه ، وقالوا : فشهد أنك رسول ُ الله ، وأنه لاإله إلا الله ؛ قال رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم : [ وأنا أشهد أن لاإله إلا الله وأنى رسول الله ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَلْمَ الذِّينِ إذا زُجروا استقدموا ، فسكتوا ، فلم يراجيعُه منهم أحد ، ثم أعادها الثانية ، فلم يواجعه منهم أحد ، ثم أعادها الثالثة ، فلم يواجعه منهم أحد ، ثم أعادها الرابعة ، فقال يزيد بن عبد المكدان : نعم ، يا رسول الله ، نحن الذين إذا زُجروا ﴿ استقدموا ، قالَما أربَع مرار ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أن خالدًا لم يكتب إلى أنكم أسلمتم ولم تُقاتلوا ، لألقيت رءوسكم تحت أقدامكم ؛ فقال يزيد ابهن عبدالمُدَان : أما والله ماحمدناك ولا حدنا خالدا ، قال : فمن حَمِدتُم ؟ قالوا : [ حمدمًا الله عزَّ وجلَّ الذي هدانا بك يا رسول الله ؛ قال : صدقتم . ثم قال رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم : بم كنتم تغلبون من قاتلكم في الحاهلية ؟ قالوا : لم نكن نغلب [ أحدا ؛ قال : بلي ، قد كنتم تغلبون مَن ْ قاتلكم ؛ قالوا : كنا نغلب مَن ْ قاتلنا ' يا رسول الله إنا كنا تجتمع ولا نَفَتْرَق ، ولا نبدأ أحدا يظلم ؛ قال : صدقتم . وأمَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنى الحارث بن كعب قيس َ بن الحُـصَين . فرجع وفد ُ بني الحارث إلى قومهم في بقيَّة من شوَّال ، أو في صدر ذي القَّعدة، ظم يمكثواً بعد أن رجعوا إلى قوميهم إلا أربعة أشهر ، حتى تُو َّفِيَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورحم وبارك ، ورضى وأنعم .

( بعث الرسول عمرو بن حزم بعهد، إليهم ) :

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم بعد أن و لى وفد مم همرو أبي حزم ، ليفقعهم فى الدين ، ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام ، ويأخذ منهم صدقاتهم وكتب له كتابا عهد إليه فيه عمده ، وأمره فيه بأمره : بسم الله الرحن الرحيم :

هدا بيان مهي الله ورسوله ، يأيها الذيهي آمنوا أوفوا بالعقود ، عهد من محمد النبيُّ وسول الله لعمرو بني حَزَّم ، حين بعثه إلى البمن ، أمرَه بتَـقُوى الله في أمره كلُّه ، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ، وأمره أن يأخذ بالحق كما أمره الله ، وأن يبشَر الناس بالخير ، ويأمرهم به ، ويُعلِّم الناس القرآن ، ويفقُّههم فيه ، وينهمي الناس ، فلا يمس القرآن إنسان إلا وهو طاهر ، ويخبر الناس بالذي لهم ، والذي عليهم ، ويلينَ للنَّاس في الحقُّ ، ويشتدُ عليهم في الظلم ، فان الله كره الظلم، وَ نَهْنَى عنه ، فقال : ﴿ أَلَا لَعَنْنَةُ ۖ اللَّهُ عَلَى الظَّا لِمِينَ ﴾ ، ويبشِّر الناس بالحنَّة وبعَمَمُلُهَا ، ويَنْذُرِ النَّاسُ النَّارَ وعملتُها ، ويستألِّف النَّاسُ حتى يُفْتَقُّهُوا فَالَّذِينَ ، ويعلُّم الناس معالم الحبِّج وسنته وفريضته ، وما أمر الله به ، والحبِّج الأكبر : الحبُّج الأكبر ، والحجّ الأصغر : هو العُمرة ؛ ويتنّهي الناس أن يصلّي أحدٌّ في ثوبِ واحد صغير ، إلا أن يكون ثوبا يثني طرفيه على عاتقيه ؛ وينهى الناس أن يحتبيّ أحد فى ثوب واحد يُفضَّى بفَرَّجه إلى السهاء ، وينهى أن يعقَّص أحد شعر رأسه في قفاه ، وينهي إذا كان بين الناس هَيَجْج عن الدعاء إلى القبائل والعشائر ، وليكن دعواهم إلى الله عزَّ وجلَّ وحدَّه لاشريك له ، فمن لم يَدُّع إلى الله ، ودعا إلى القبائل والعشائر فَكَنْيُمُعْطَمُهُوا بالسيف ، حتى تكون دعواهم إلى الله وحده لاشريك له ، ويأمر الناس باسباغ الوضوء وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى الكعبين ويمسحون برموسهم كما أمرهم الله ، وأمر بالصلاة لوقتها ، وإتمام الركوع والسجود ١ والحشوع ، ويُغلَبُّس بالصبح ، ويهمَجُّر بالهاجرة حين تميل الشمس ، وصلاة العصر والشمس في الأرض مُدْبرة ، والمغرّب حين يقبل الليل ، لايؤخر حتى نبدَوَ النجوم في السهاء ، والعيشاء أوَّل الليل ؛ وأمر بالسَّعي إلى الجمعة إذا نودي لها ، والغَسُلُ عند الرَّواح إليها ؛ وأمره أن يأخذ من المغانم نُمُسُ الله ؛ وماكُتب على المؤمنين في الصَّدقة من العَقارعُشُرُ ماستَقَت العبن وسقت السهاء ، وعلى ما سَقَى الغُرْبُ نصف العُشر ؛ وفي كلُّ عَشر من الإبل شاتان ، وفي كلُّ عشرين أربع شياه ، وفي كل أربعين من البقر بقرة ، وفي كلِّ ثلاثين من البقر تُبيع ،

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة و السجود و ساتطة في ١ .

وقاراً على المومنين في الصدقة ، فن زاد خيرا فهو خير له ؛ وأنه من أسلم من التي افترض على المومنين في الصدقة ، فن زاد خيرا فهو خير له ؛ وأنه من أسلم من يه دي أو نصراني إسلاما خالصا من نفسه ، ودان بدين الإسلام ، فانه من المؤمنين ، له مثل ما لهم ، وعليه مثل ما عليهم ، ومن كان على نصرانيته أو يهودينه فانه لايرر في عنها ، وعلى كل حالم : ذكر أوأثى ، حراً أو عبد ، دينار واف أو عوضه ثيابا ، فن أداً ي ذلك ، فان له ذماة الله وذماة رسوله ، ومن منع ذلك ، فانه علو لله ولرسوله وللدومنين جميعا ؛ صلوات الله على محمد ، والسلام عليه ورحمة الله وبركانه

# قدوم رفاعة بن زيد الجذامي

﴿ إِسَلَامَهُ وَحَلَّهُ كُتَابِ الرَّسُولُ إِلَى قَوْمَهُ ﴾ ؛

وقد م على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هدلة الحد يبية ، قبل خيبر ، رفاعة بن زيد الجداري ثم الضبيري ، فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما ، وأسلم ، فحسن إسلامه ، وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى قومه ، وفى كتابه : بسم الله الرحمن الرحم ، هذا كتاب من محمد رسول الله ، لرفاعة بن زيد : إنى بعثته إلى قومه عامية ، ومن دخل فيهم ، يدعوهم إلى الله وإلى رسوله ، فن حزب الله وحزب رسوله ، ومن أدبر فله أمان شهرين ، فلما قدم رفاعة على قومه أجابوا وأسلموا ، ثم ساروا إلى الحرة : حرة الرحلة ، ونزلوها ،

# قدوم وفد حمدان

( أسماؤهم وكلمة أبن ممط بين يدى الرسول ) ،

قال ابن هشام : وقدِّم وفد همَدان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيا

حدثنى من أنن به ، عن عمرو بن حبد الله بن أدينة العبدى ، عن أبي إسحاق السبيسي ، قال : قدم وفد همدان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مهم مالك ابن تنسَط ، وأبو ثور ، وهو ذوالميشعار ، ومالك بن أينفع وضيام بن مالك السلمانى و عميرة بن مالك الحارق ، فلمقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر جيعة من تبوك وعليهم مُقبَطًعات الحبرات ، والعمائم العدنية ، برحال الميس " على المهرية ، والأرحبية ، ومالك بن تنمط ورجل اخر يرتجزان بالقوم ، يقول أحدهما :

همندان خسَيْرٌ سُوقة وأقيال لينس كما فى العالميسين أمثال ٢ كَلَّمُها الْمَعْدِ وَمَالُ ٢ كَلَّمُ الطابات بِهَا وآكال ٢٠ ويقول الآخر:

الكيثكَ جاوَزْنَ سَسوَادَ الرَّيفِ في هَبَوَات العَسْيِفِ والخَرِيفِ ٩ اللَّيفِ٩ مُعْطَمَّاتِ بِحِبالِ اللَّيفِ٩

فقام مالك بن تمط بين يديه ، فقال : يا رسول الله ، نَـصَيَّـة " ١٠ من َ همْدان ، من كلّ حاضر وباد ، أتَـوْك على قُـلُص نَـوَاج ١١ ، متَّصلة بجبائل الإسلام ،

<sup>(</sup>۱) في ا : و ابن إسحاق السبيعي ۽ . و هو تحريث ..

<sup>(</sup>٢) مقطعات : ثياب مخيطة . و الحبرات : برود يمنية .

<sup>(</sup>٣) الميس : خشب تصنع منه الرحال التي تكون على ظهور الإبل .

<sup>(1)</sup> المهرية : الإبل النجيبة ، تنسب إلى مهرة ، قبيلة باليمن .

<sup>(</sup>٠) الأرحبية : إبل تنسب إلى أرحب . وهم قبيلة من همدان ، أوفحل ، أو مكان تنسب إليه النجائب.

<sup>(</sup>٢) السوقة : من دُونَ الملوك من الناس . والأقيال . الملوك دون الملك الأكبر ، واحدهم : قيل .

 <sup>(</sup>٧) الهضب : ما ارتفع من الأرض ؛ الواحدة: هضبة . يصف علو منزلتها . والإطابات : الأمواله
 الطببة . والآكال : ما يأخذه الملك من رعيته وغليفة له طبهم .

 <sup>(</sup>A) السواد ( هنا ) : القرى الكثيرة الشجر والنخل . والريف : الأرض الى تقرب من الأنهار والمهاه
 الغزيرة . والهبوات : جمعبوة ، وهي الغيرة .

<sup>(</sup>٩) نخطمات : جمل لها خطم ، وهي الحيال للي تشد في رموس الإبل عل آ نافها .

<sup>(</sup>١٠) النصية : خيار القوم .

<sup>(11)</sup> القلص (ككتب): الإبل الفتية ؛ الواحد: قلوس (كرسول). ونواج : مسرعة,

لاتأخذهم فى الله لومة ً لائم ، من مختلاف المحارف ويام وشاكر لا أهل السود والقود " ، أجابوا دعوة الرسول ، وفارقوا الإلهات ؛ الأنصاب • ، مهدهم لاينتقيض ما أقامت لكنلتع " ، وما جرى اليعفور " بصلتَع " ،

(كتاب الرسول بالنهى) ؛

فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتابٌ من رسول الله محمد ، لمخلاف خارف وآهل حَمَنَاب الهَضْب وحيقاف ؟ الرمل ، مع وافدها ذى المشعار مالك بن تَمَط ، ومها أسلم من قومه ، على أن مم فراعها ١٠ ووهاطبَها ١١ ، ما أقاموا الصلاة وآنوا الرّكاة ، يأكلون علافيها ١٢ ويَرْعون عافييها ١٣ ، لهم بذلك عهد الله وذمام رسوله ، وشاهيد هم المُهاجرون والأنصار . فقال في ذلك مالك بن تمط :

ذكرْتُ رَسُولَ الله فى فَحَمَّمَة الدَّجَى وَنَحَنُ بَاعْلَى رَحْرَحَانَ وَصَلَّلُدَدِ اللهِ وَهُنَ بِنَا خُوصٌ طَلَائحُ تَغَنِّسِلَى بِرُكْبَانِهَا فى لاحِبِ مُعَمَّلُهُ دِ اللهِ

<sup>(</sup>١) المخلاف : المدينة ، بلغة اليمن .

<sup>(</sup>٢) خارف ، ويام ، وشاكر : قبائل من الهي 6

<sup>(</sup>٣) السود : الإبل . والقود : الخيل .

<sup>(</sup>٤) الإلهات : جمع إلهة .

<sup>(</sup>٠) الأنصاب : حَجَارَة كَانُوا يَاسِرُوهُ هَا . وَقُ ا : وَ الإِقَاتُ وَالْأَنْصَابِ } وَ

<sup>(</sup>٦) لعلع : جيل .

<sup>(</sup>٧) اليمفور : ولد الطبية .

 <sup>(</sup>A) كذا في م ، ر . وصلع : امم موضع . وفي ط ۱ : و يضلع ، أي يتوق .

<sup>(</sup>٩) الحقاف : خِع حقف ، وهو الرمل المستدير .

<sup>(</sup>١٠) الفراع: أعالى الأرض.

<sup>(</sup>١١) الوهاط : المنخفض من الأرعى.

<sup>(</sup>١٧) العلاف : ثمر الطلح .

<sup>(</sup>١٣) عافيها : نباتها الكثير ، يقال : منا النبت وهيره : إذا كثر . "

 <sup>(</sup>۱٤) الفحمة : السواد. والدجى : جمع دجية ، وهى الظلمة . ورحر حان وصله à : موضعان .
 (١٥) الحوس : الفائرة الديون ، الواحدة : هوصاء . وطلائح : معيية . وتغتلي ( پالغين المعجمة) تفتد في سير ها . و اللاحب : الطريق اليون .

على كُنُلُ فَتَنْلاءِ الذراعين حِتَمْسُرَة حَكَفَنْتُ برَبِ الرَّاقِصَاتِ إلى مِينى صَوَادرَ بالرُّكبان من هَنَصْب قَرَّدُ دَيْ فَمَا حَمَلَتْ مِنْ اللَّهُ فَوْق رَحْلِها الشَّدُّ على أعْدائِهِ مِنْ الْمُحَمَّدِ وأعُطمَى إذا ما طالبُ العُرُف جاءه

مَّ مُسُرِّ بِهِنَا مَرِّ الحَجَفُّ الْحَفَيَدُ دَ<sup>عِ</sup> ہان ؓ رسُول ؑ اللہ ِ فینا مُصَـــداً قُ ؑ ﴿ رسول ؓ أَتَى مِنِ عِند ذىالعَرْش مهتدى ۚ وأمنضي بحسد المتشرفي المهند

# ذكر الكذابين مسيلمة الحنني والأسود العنسى

قال ابن إسحاق : وقد كان تكلُّم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذابان مُستَيْلِمة بن حَبَيب بالبمامة في بني حنيفة ، والأسود بن كعب العَلْسي بصَنعاء . (رؤيا الرسول فيهما) ؛

قال ابن إسماق : حدّ ثني يزيد بن عبد الله بني قُسْيَط ، عن عطاء بن يسار أو أخيه سليان بن يسار ، عن أبي سعيد الخُدُّريُّ ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس على مينبره ، وهو يقول : أينُّها الناس ، إنى قد رأيت ليلة القدر ، ثم أ'نسيتها ، ورأيت في ذراعيّ سوارين من ذهب ، فكرهتهما ، فنفختُهما فطارا ، فأوَّلْتهما هذين الكذَّابين : صاحب النين ، وصاحب النمامة ، (حديث الرسول عن الدجالين) :

قال ابن إسحاق : وحدثني من لاأتهم عن أبي هُريرة أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لاتقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالا ، كلهم يدعى النبوّة ،

<sup>(</sup>١) الحسرة : الناقة القوية على السير . والهجف : الذكر الضخم من النعام . والخفيده ، ممنى

<sup>(</sup>٧) الراتصات : الإبل . والرقص والرقصان : ضرب من السير فيه حركة , وصوادر : رواجع , والقردد : ما ارتفع من الأرض .

# خروج الأمرا. والعمال على الصدقات

( الامراء و أسماء العمال وما تولوه ) :

قال ابن إسماق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث أمراءه وعماله على الصدقات، إلى كل ما أوطأ الإسلام من البُلندان؛ فبعث المهاجر بن أبي أمية ابن المغيرة إلى صنعاء، فخرج عليه العنسى وهو بها، وبعث زياد بن لبيد، أخا بي بياضة الأنصارى، إلى حضر مَوْت وعلى صدقاتها؛ وبعث عدى بن حاتم على طبي وصدقاتها، وعلى بني أسد؛ وبعث مالك بن نويرة - قال ابن هشام: اليربوعي - على صدقات بني حنظلة، وفرق صدقة بني سعد على رجلين مهم، فبعث اليربوعي - على صدقات بني حنظلة، وفرق صدقة بني سعد على رجلين مهم، فبعث البربوعي المن بدر على ناحية مها، وقيس بن عاصم على ناحية، وكان قد بعث العلاء ابن الحضري على المبحرين ، وبعث على بن أبي طالب رضوان الله عليه إلى أهل أهل المخرى ، لهجمع صدقة م عليه يجزيتهم ،

## كتاب مسيلة إلى رسول الله والجواب عنه

وقدكان مُستيكمة بن حبيب ، قدكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مُستيكمة رسول الله ، إلى محمد ، سول الله : سلام عليك ؛ أما بعد ، فانى قد أشركت في الأمر معك ، وإن لنا نصف الأرض ، ولقريش نصف الأرض ، ولكن قريشا قوم يَعتدون :

فقد م عليه رسولان له بهذا الكتاب ،

قال أبن إسماق : فحدثني شيخ من أشجع ، عن سلّمة بن نُعم بن مسعود الأشجعي ، عن أبيه نُعم ، قال : سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما حين قرأ كتابه : فما تقولان أنها ؟ قالا : نقول كما قال ، فقال : أما والله لولا أن الرّسل لاتقتل لضربت أعناقكما :

مُ كتب إلى مسهَّلمة : يسم الله الرحن الرحم ، من محمد رسول الله ، إلى مسيلمة

الكلَّاب : السلام على من اتبع الهُدى : أما بعد ، فان الأرض لله يُورثها من يشاء من عباده ، والعاقبة للمتقين :

وذلك في آخر سنة عَشْر ،

## حجة الوداع

( تجهز الرسول و استعماله على المدينة أبا دجانة) :

قال ابن إسحاق : فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو القَّمدة ، نجهةً للحج ، وأمر الناس بالجهاز له :

قال ابن إسحاق: فحدثنى عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج لخمس ليال بقين من ذى القعدة:

قال ابن هشام : فاستعمل على المدينة أبا دجانة الساعدى ، ويقال : سباع بن عُرْفُطّة الغفاريّ .

#### (ما أمر به الرسول عائشة في حيضها) ،

قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه القاسم بن محمد ، حن عائشة ، قالت : لايذكر ولا يذكر الناس إلا الحسج ١ ، حتى إذا كان بسرف وقد ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه الهدى وأشراف من أشراف الناس ، أمر الناس أن يُحيلوا بعمرة ، إلا من ساق الهدى ؛ قالت : وحيضت ذلك اليوم ، فدخل على وأنا أبكى ؛ فقال : مالك يا عائشة ؟ لعلك نُفيست ؟ قالت : قلت : نعم ، والله لو ددت أنى لم أخرج معكم على في هذا السفر ؛ فقال : لاتقولن ذلك ، فانك تقضين كل ما يقضى الحاج إلا أنك لاتطنوفين بالبيت . قالت : ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ، فحل كل من كان لاهدى معه ، وحل نساؤه بعمرة ، فلما كان يوم النحر أنيت بلحم بقر كثير ، فطئرح في بيتى ، فقلت :

 <sup>(</sup>۱) هذا الكلام موصولى بقولها السابق : و عمرج وسولى الله صلى الله علىه وسلم إلى الحج تفسي ليانى
 يقين من ذي القعدة ي

ما هذا ؟ قالوا : ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حن نسائه البقر، حى إذا كاثت ليلة الحصّبة ، بعث بى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخى عبد الرحمي بهي أبى بكر فأعمرنى من التّنجم ، مكان مُحمرتى التي فاتتنى .

قال ابن إسحاق: وحدثنى نافع ، مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عض عبد الله بن عمر ، على حق صلى الله عليه وسلم نساء أن يحلل بعُمرة ، قُلُن : فما يمنعك يارسول الله أن مُتحل معنا ؟ فقال : إنى أهديتُ ولبَّدْت ١ ، فلا أُحل حتى أنحر همَدْ بي ،

# موافاة على في قفوله من الين رسول الله في الحج

( ما أمر به الرسول عليا من أمور الحج ) :

قال ابن إسحاق: وحدثنى عبد الله بن أبى تجبح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث علينًا رضى الله عنه إلى نجران ، فلقيه بمكة وقد أحرم ، فلخل على فاطمة بلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنها ، فوجدها قد حلّت وتهيئات ، فقال : مالك يا بنت رسول الله ؟ قالت : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحيل بعمرة فحللنا . ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما فرغ من الحبر عن سفره ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، انطلق فطنف بالبيت ، وحل كنا حل بأصحابك ؟ قال : يا رسول الله إلى أهللت كنا أهللت ؟ فقال : ارجع فاحليل كما حل أصحابك ؛ قال : يا رسول الله ، إنى قلت حين أحرمت : اللهم لمن المهم ألى أميل بما أهمل به نبينك وعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ؛ قال : فهل معك من هدى ؟ قال : لا . فأشركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه ، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه ، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه ،

<sup>(</sup>۱) لبدت : أى وضعت فى شعرى شهئا من صبغ عند الإحرام لئلا يشعث ويقمل ، وإنما يلبد من يطول مكته فى الإحرام . ( عن النهاية لابن الأثير ) .

( شكا عليا جنده إلى الرسول لانتزاعه صهم حللا من بز اليمن ) :

قال ابن إسحاق: وحدثى يحيى بن عبد الله بن عبد الرحن بن آبى عمره ، عن يريد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ، قال : لما أقبل على رضى الله عنه من اليمن لهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ، تعجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف على جُنده الذين معه رجلا من أصحابه ، فعتمد ذلك الرجل فكسا كل رجل من القوم حُليَّة من البَرِّ الذي كان مع على رضى الله عنه . فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم ، فاذا عليهم الحُلل ، قال : ويلك ! ما هذا ؟ قال : كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس ، قال : ويلك ! انزع قبل أن تنهى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال : فانتزع الحُلل من الناس ، فرد ها في البرز ، قال : وأظهر الجيش شكواه لما صُنسع بهم .

قال ابن إسحاق: فحدثى عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم ، عن سليان ابن محمد بن كعب بن عُبجرة عن عمته زينب بنت كعب ، وكانت عند أبي سعيد الحُدريّ ، عن أبي سعيد الحلريّ ، قال: اشتكى الناس علينًا رضوان الله عليه ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا ، فسمعته يقول: أيها الناس ، لاتشكوا عليناً ، فوالله إنه لأخشن في ذات الله ، أو في سبيل الله ، من أن يشكى ،

( خطبة الرسول في حجة الوداع ) :

قال ابن إسحاق: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حجّه ، فترى الناس مناسكهم ، وأعلمهم سُتنن حبّجهم ، وخطب الناس خطبته التى بيّن فيها ما بيّن ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، اسمعوا قولى ، فإنى لاأدرى لعلى لاألفاكم بعد على هذا بهذا الموقف أبدًا ؛ أيها الناس ، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم ، كحررمة يومكم هذا ، وكحرمة شهركم هذا ، وإنكم ستكنفون ربكم ، فيسألكم عن أعمالكم ، وقد بليّغت ، فمن كانت عنده أمانة فليؤد ها إلى من اثتمنه عليها ، وإن كل ربا موضوع ، ولكن لكم رءوس أموالكم ، لاتنظلمون ولا تنظلمون قضى الله أنه لاربا ، وإن ربا عبيّاس بن عبدالمطلب موضوع كله ، وأن كل دم كان في الجاهلية موضوع ، وإن أوّل دمائكم أضع دم موضوع كله ، وأن كل دم كان في الجاهلية موضوع ، وإن أوّل دمائكم أضع دم موضوع كله ، وأن كل دم كان في الجاهلية موضوع ، وإن أوّل دمائكم أضع دم أموني المنافق المناف

ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، وكان مُسترضعا في بني ليث ، فقتلته هـَــــ َّيْل َ فهو أوَّل ما أبدأ به من دماء الجاهلية . أما يعد أيها الناس ، فانَّ الشيطان قد يَــُـسي من أن يُعْبِد بأرضكم هذه أبدا ، ولكنَّه إن يُطعَ فيا سوى ذلك فقد رَضي به مما تحقيرون من أعمالكم ، فاحذروه على دينكم ، أيها الناس : إن النَّسيءَ زيادَة في الكُفْر ، يُضَلُّ به اللَّذينَ كَفَرُوا ، يُحلُّونَهُ عاما ويُعَرَّمُونَهُ عاما ، لَيْهُوَاطِئُوا عِيدًا مَا حَرَّمَ اللهُ ، فَيَسُحِلُوا ما حَرَّمَ اللهُ ، وُبِحَ مُوا ما أَحَلُ " اللهُ ، وإن الزَّمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللهُ السموات والأرض ، وإن عدَّة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا ، منها أربعة حُرم ، ثلاثة متوالية ، ورجب مضر ١ ، الذي بين رُجمادي وشعبان . أما بعد أيها الناس ، فان لكم على نسائكم حقا ، ولهني ً عليكم حقا ، لكم عليهن أن لايوطأن فُرُشتكُم أحدا تكرهونه ، وعليهن أن لايأتين بفاحشة مبيِّنة ، فان فعلن فان الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المتضاجع وتتَضْر بوهن " ضرُّبا غير 'مُسَبرَّح٢ ، فان انتهن فلهن " رزقتُهن " وكُسُوتهن " بالمعروف واستوصوا بالنساء خيرا ، فانهن عندكم عَوَانِ ٣ لايمُلكن لأنفسهن شيئا ، وإنكم إنما أخذتموهن" بأمانة الله ، واستحللتم فزوجهَن" بكلمات الله ، فاعقلوا أيها الناس قَوْل ، فانى قد بلَّغت ، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلي تضلوا أبدًا ، أمرا بيُّنا ، كتابَ الله وسنَّة نبيه . أيها التاس ، اسمعوا قُولى واعقلوه ، تعلَّمُهُ أَنْ كُلَّ مسلم أخ للمسلم ، وأن المُسلمين إخوة ، فلا يحلُّ لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عني طيب نفس منه ، فلا تظليمُن أنفسكم ؛ اللهم هل بلَّغت ؟

فذُ كر لى أن الناس قالوا : اللهم " نعم ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم " اشهد :

<sup>(</sup>١) ورجب مضر: إنما قال ذلك لأن ربيعة كانتها تحرم رمضان ، وتسميه وجيها ، فيين عليه الصلاة والسلام أنه رجب مضر لارجب ربيعة ، وأنه الذي بين جمادي وشعيات بي

<sup>(</sup>٢) غير مبرح: غير شديد.

<sup>(</sup>٣) عوان : خع عاتية ، وهي الأسيرة .

( أسم الصارخ بكلام الرسول وما كان ير دده ) :

قال ابن إسحاق : وحدثنى يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه عباد قال : كان الرجل الذى يصرخ فى الناس يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة ، ربيعة بن أُميّة بن خلف ، قال : يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم تقل بأيها الناس ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : هلا تدرون أى شهر هذا ؟ فيقول لهم ، فيقولون : الشهر الحرام ؛ فيقول : قل لهم : إن الله قد حرّم عليكم دماء كم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرُرمة شهركم هذا ؛ ثم يقول : قل : بأبها الناس ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : هل تدرون أى بلد هذا ؟ قال : فيصرخ به ؛ قال : فيقولون البلد الحرام ؛ قال : فيقول : قل لهم : إن الله قد حرّم عليكم دماء كم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرُرمة بلدكم هذا ؛ قال : ثم يقول : قل نم يقول : مناجا الناس ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : هل تدرون أى يوم اهذا ؟ قال : فيقوله لهم . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : هل تدرون أى يوم اهذا ؟ قال : فيقوله لهم . فيقولون : يوم الحجّ الأكبر ؛ قال : فيقوله : قل لهم : إن الله قد حرّم عليكم دماء كم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرُرمة يومكم هذا ،

( رواية ابن خارجة عما سمعه من الرسول في حجة الوداع ) :

قال ابن إسحاق: حدثنى ليث بن أبى سلّمَ عن شهّر بن حوشب الاشعرى ، آ عن عمرو بن خارجة قال : بعثنى عتبّاب بن أنسيّد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرّفة ، فبلغته ، ثم وقفت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن لُغامها اليقع على رأسى ، فسمعته وهو يقول : أيها الناس ، إن الله قد أدّى إلى كلّ ذى حق حقه ، وإنه لا تجوز وصيّة لوارث ، والولد للفراش ، وللعاهر الحبّجر، ومن ادّعى إلى غير أبيه ، أو تولى غير مواليه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرّفا ولا عدلا .

( بعض تعليم الرسول في الحج )

قال ابن إسماق : وحدثني عبد ُ الله بن أبي نجيح : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وقف بعرفة ، قال : هذا الموقف ، للجبل الذي هو عليه ، وكل عرفة

<sup>(</sup>١) المنام : الرغوة التي تخرج عل مم البعير .

موقف : وقال حين وقف على قَرَح الصبيحة المزدلة ؛ هذا الموقف ، وكل المزدلة موقف : ثم لما نحر بالمنحر بميتنى قال : هذا المنحر ، وكل مينى منحر : فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج وقد أراهم مناسكهم ، وأعلمهم ما فرض الله عليهم من حجهم : من الموقف ، ورتمي الجيمار ، وطواف بالبيت ، وما أُحل لهم من حجهم ، وما حُرَم عليهم ، فكانت حيجة البلاغ ، وحجة الوداع ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج بعدها .

## بعث أسامة بنزيد إلى أرض فلسطين

قال ابن إسماق: ثم قفل رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم ، فأقام بالمدينة بقية ذى الحبجّة والمحرّم وصفر، وضرب على الناس بعثا إلى الشام ، وأمرّ عليهم أُسامة إ ابن زيد بن حارثة مولاه ، وأمرَه أن يتُوطئ الحبيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين ، فتجهر الناس ، وأوعب ٢ مع أسامة بن زيد المهاجرون الأوّلون .

# خروج رسول الله إلى الملوك

( تذكير الرسول قومه بما حدث الحواريين حين اختلفوا على عيسي ) ،

قال ابن هشام : وقد كان رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الملوك رسلا من أصحابه ، وكتب معهم إليهم يدعوهم إلى الإسلام .

قال ابن هشام : حدثنى من أثق به عن أبى بكر الهُذَلَ قال : بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرَج على أصحابه ذات يوم بعد مُحرته التى صدّ عنها يوم الحديبيه ، فقال : أيها الناس ، إن الله قد بعثنى رحمة وكافّة ، فلا تختلف الحواريون المختلف الحواريون على عيسى بن مريم ؛ فقال أصحابه : وكيف اختلف الحواريون با رسول الله ؟ قال : دعاهم إلى الذى دعوتكم إليه ، فأما من بعثه مَبْعثا قريبا فَرَضي

<sup>(</sup>١) قرح ( بضم نفتح ) جبل بالمردلفة .

<sup>(</sup>٧) أرحب المهاجرون : جموا ما استطاعوا من جمع ه

وسكيم ، وأما من بعثه مبعثا بعيدا فكره وجهه وتثاقل ، فشكا ذلك عيسى إلى اقه ، فأصبح المتثاقلون وكل واحد منهم يتكلم بلغة الأُمَّة التي بُعث إليها .

( أسماء الرسل و من أرسلوا إليهم ) :

فبعث رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم رسلا من أصابه ، وكتب معهم كتبا إلى الملك يدعوهم فيها إلى الإسلام : فبعث دحية بن خليفة الكلبى إلى قيصر ، ملك الروم ؛ وبعث عبد الله بن حُذافة السّهمي إلى كيسرى ، ملك فارس ؛ وبعث عمرو ابن أمية الضّمرى إلى النّجاشي ، ملك الحبشة ، وبعث حاطب بن أبى بَلْتعة إلى المنّقُوقيس ، ملك الإسكندرية ؛ وبعث عمرو بن العاص السّهمى إلى جَيفر وعياد ابنى الجَلُندى الأزديين ، ملكى مُعمان ؛ وبعث سليط بن عمرو ، أحد بنى عامر ابن لؤى ، إلى مُعمة بن أثال ، وهمودة بن على الحنفيين ، ملكى البيامة ؛ وبعث العكاء بن الحضرى إلى المُنذر بن ساوى العبيدى ، ملك البحرين ؛ وبعث شجاع ابن وهب الأسدى إلى الحارث بن أبي شمر الغسّاني ، ملك تخوم الشام :

قال ابن هشام : بعث شجاع بن وهب إلى جبلة بن الأيهم الغسَّاني ، وبعث المهاجر بن أبي أُميَّة المخزوميّ إلى الحارث بن عبد كُلال الحميري ، ملك البين ،

قال ابن هشام : أنا نسيت سكيطا و مُثمَامَة وهُوْذَة والمنفر ،

(رواية ابن حبيب عن بعث الرسول رسله ) :

قال ابن إسماق : حدثنى يزيد بن أبي حبيب المصرى : أنه وجد كتابا فيه ذكر من بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البلدان وملوك العرب والعجم ، وما قال الأصحابه حين بعثهم . قال : فبعثت به إلى محمد بن شهاب الزهرى فعرفه ؛ وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فقال لمم : إن الله بعثنى رحمة وكافة، فأدوا عنى يرحمكم الله ، ولا تختلفوا على مما اختلف الحواريون على عيسى بن مربم ؛ قالوا : وكيف يا رسول الله كان اختلافهم ؟ قال : دعاهم لمثل ما دعوتكم له ، فأماً من قرب به فأحب وسلم ؛ وأماً من بعد به فكره وأبى ، فشكا ذلك عيسى منهم إلى الله ، فأصبحوا وكل رجل منهم يتكلم بلغة القوم الذين وُجه إليهم ،

#### ( أسماء رسل عيسى ) ۽

قال ابن إسماق: وكان من بتعث عيسى بن مربم عليه السلام من الحواريين والأتباع ، الذين كانوا بعد هم فى الأرض : بكطرُسُ الحواريَ ، ومعه بُولُس ، وكان بولُس من الأتباع ، ولم يكن من الحواريين إلى رُومية ؛ وأندرَ انس ومتنتا إلى الأرض التي يأكل أهلها الناس ؛ وتُوماس إلى أرض بابل ، من أرض المشرق ، وفيلبس إلى أرض قرطاجنة ، وهي إفريقية ؛ ويُعتش ، إلى أفسوس ، قرية الفينية ، أصاب الكهف ؛ ويعقوبُسُ إلى أوراً شكيم ، وهي إيلياء ، قرية بهت المقدس ، وابن ثلثماء اللى الأعرابية ، وهي أرض الحجاز ؛ وسيمئن الى أرض الجواز ؛ وسيمئن الى أرض الحجاز ، وسيمئن الى الأصرابين ، جُعل مكان يُودِس ٢.

## ذكر جملة الغزوات

#### بسم الله الرحمن الرحيم

قال : حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام ، قال : حدثنا زياد بن عبد الله البكائى عبد محمد بن إسحاق المُطلّبي : وكان جميع ما غزا رسول الله إصلى الله عليه وسلم بنفسه سبعا وعشريني غزوة ، منها غزوة ودّان ، وهي غزّوة الأبواء ، ثم غزوة بدُواط ، من ناحية رضودَى ، ثم غزوة العُسَسَيْرة ، من بطن يتنبع ، ثم غزوة بدر الأولى ، بطلب كرُزْ بن جابر ، ثم غزوة بدر الكبرى ، التي قتل الله فيها صناديد قريش ، فم غزوة بني سليم ، حتى بلغ الكدر ، ثم غزوة السويق ، يطلب أبا سفيان بن حرب ، ثم غزوة بحراء الأسلد ، ثم غزوة بحران ، معدن بالحجاز ، ثم غزوة أحد ، ثم غزوة بني النّضير ، ثم غزوة الحدل ، ثم غزوة الحدل ، ثم غزوة دات الرقاع من نخل ، ثم غزوة بلد الآخيرة ، ثم غزوة دومة الجندل ، ثم غزوة ذى قرد دومة الجندل ، ثم غزوة ذى قرد ، ثم غزوة الحدل ، ثم غزوة دي قرد المنطلق من خزوة بني المنطلق من خزوة ، ثم غزوة الحداد ، ثم غزوة الحداد ، ثم غزوة دي قرد الحداد ، ثم غزوة دى قرد ، ثم غزوة الحداد ، ثم غزوة الحداد ، ثم غزوة دى قرد ، ثم غزوة الحداد ، ثم غزوة بني المعليق من حداد ، ثم غزوة الحداد ، ثم غزوة الحداد ، ثم غزوة بني المعليق من خواد ، ثم غزوة الحداد ، ثم غزوة الحداد ، ثم غزوة الحداد ، ثم غزوة بني المعليق من الم

<sup>(</sup>۱) نهمه د: « ثلمالي ه.

<sup>(</sup>٧) إلى هذا انهي الجزء التاسع مشر من أبيزاء السيرة .

لأيريد قتالا ، فصدً ، المشركون ، تم خزوة خيبر ، ثم محمَّرة القضاء ، ثم خزوة الفيت ، ثم خزوة الفتت ، ثم غزوة تببُوك ، قاتل منها في السم غَزَوات : بدر ، وأُحد ، والحندق ، وقُريَظة ، والمُصْطَلَق ، وخيبُبر ، والفتت ، وحنيبر ،

## ذكر جملة السرايا والبعوث

وكانت بعوثه صلى الله عليه وسلم وستراياه نمانيا وثلاثين ، من ببن بتعث وستريئة : غزوة عبسيله بن الحارث أسفل من ثنية ذى المتروة ا ، ثم غزوة تحزة ابن عبد المطلب ساحل البحر ، من فاحية العيص ؛ وبعض الناس يقدم غزوة مزة قبل غزوة عبسيله ؛ وغزوة عبد الله ابن جكش تخلة ، وغزوة زيد بن حارثة القردة ، وغزوة عمد بن مسلمة كعب بن الأشرف ، وغزوة مترثلد بن أبي مترثلد الغسوى الرجيع ، وغزوة المنذر بن عمرو بيشر معفوفة ، وغزوة أبي عبسيله أبن الجتراح ذا القصة ، من طريق العواق ، وغزوة عمر بن الحمطاب تتربة من أرض بني عامر ، وغزوة على ابن أبي طالب البيمين ، وغزوة خالب بن عبد الله الكلبي ، كلب ليش في المنافق ،

# خبر غزوة غالب بن عبد الله الليثي بني الملوح

(شأن ابن البر ساء) :

وكان من حديثها أن يعقوب بن عُتبة بن المغيرة بن الأخنس ، حدثى عن مُسلم ابن عبد الله بن حُبيّيْب الجُهُمَنِيّ ، عن المنذر ٢ ، عن جُندَب بن مَكبت الجُهُمَنِيّ ، عن المنذر ٢ ، عن جُندَب بن مَكبت الجُهُمَنِيّ ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الكَلْمِي ،

٣٩ - سيرة ابن مشام - ٢

<sup>(</sup>١) في م ، ر : و ثلية ذو المروة ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲) في ا : ه الجهني من جندب ۽ .

كَلَّبُ بن عوف بن لَيْثُ ، فى سرية كنت فيها ، وأُمَر ، آنيَشُهُنُ الغارة على بني المُلوَّح ، وهم بالكَليد ، فخرجنا ، حتى إذا كنا بقلُدَيْد لقينَا الحارث بن مالك ، وهو ابن البَرْصاء الليثي ، فأخذناه ، فقال : إنى جثت أريد الإسلام ، ما خرجت إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقلنا له : إن تك مسلما فلن يتضيرك وباط بلة ، وإن تك على غير ذلك كنا قد استوثقنا منك ، فشددناه وباطا ، ثم خلَّهُنا عليه وجلا من أصحابنا أسود ، وقلنا له : إن عازًك ا فاحتر رأسه .

( بلا. ابن مكيث في هذه الغزوة ) :

قال : ثم سرنا حتى أتبنا الكد يد عند غروب الشمس ، فكناً في ناحية الوادى ، وبعثى أصحابي ربيئة ٢ لهم ، فخرجت حتى آتى تلا مشرفا على الحاضر ٣ ، فأسندت فيه ؛ ، فعلوت على رأسه ، فنظرت إلى الحاضر ، فوالله إنى لمنبطح على التل ، إذ خرج رجل منهم من خيائه ، فقال لامرأته : إنى لأرى على التل سوادا ما رأيته في أول يومى ، فانظرى إلى أو عيتك هل تتفقد بن منها شيئا ، لاتكون الكلاب جرت بعضها ؛ قال : فنظرت ، فقالت : لا ، والله ما أفقد شيئا ؛ قال : فناوليني قوسى وسهمين ، فناوليني ، فأنزعه ، فأضعه ، وشبيت مكانى ، قال : ثم أرسل الآخر ، فوضعه في منكيبي ، فأنزعه ، فأضعه ، وثبيت مكانى ، قال لامرأته : لوكان ربيئة ، لقوم لقد تحرّك ، لقد خالطه سهماى لو أبابا لك ، إذا أصبحت فابتغيهما ، فخذيهما ، لا يمضعه على الكلاب . قال : فو دخل ،

(نجاء المسلمين بالنعم) :

قال : وأمنه لمناهم ، حتى إذا اطمأنوا وناموا ، وكان في وجه السنَّحر ، شكنناً

<sup>(</sup>١) مازك: قالبك .

<sup>(</sup>٢) الربيئة : الطليعة .

 <sup>(</sup>٣) الماضر : الجماعة النازلون على الماء .

<sup>( )</sup> أسندت : أرتقيت .

<sup>(</sup>ه) يروى ۽ وزائلة ۽ أي لو كان عن يزول ه

<sup>(</sup>٥) شندا ملهم الفادة و فرقنا عليهم الخيل المعيدة وأ

ظيهم الغارة ، قال : فقتلنا ، واستقنا النّعتم ، وخرج صريخ القوم ، فجاءه دَمَمُ لا لاقبل لنا به ، ومضينا بالنّعتم ، ومَرَرْنا بابن البَرْصاء وصاحبه ، فاحتملناهما معنا ؛ قال : وأدركنا القوم حتى قربوا منا ، قال : فا بيننا وبينهم إلا وادى قلد يد ، فأرسل الله الوادى بالسيل من حيث شاء نبارك وتعالى ، من غير سعابة نراها ، ولا مطر ، فجاء بشى ء ليس لأحد به قوة ، ولا يقدر على أن يجاوزه ، فوقفوا ينظرون إلينا ، وإنّا لنسوق نعتمه شم ، ما يستطيع منهم رجل أن يجبز ؟ إلينا ، وإنّا لنسوق مُتناهم ، فلم يقدر رُوا على طلبنا .

(شمار المسلمين فيعده الغزوة) ؛

قال : فقدمنا بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم :

قال ابن إسحاق: وحدثى رجل من أسلم ، عن رجل مهم: أن شيمار السحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تلك اللّيلة: أميت أميت ، فقال راجز من المسلمين وهو يَحدُوها :

أَبِي أَبُو القاسِمِ أَن تَعَزَّبِهِ ﴿ فَى خَضِيسَلِ نَبَاتُهُ مُعْلَوْلِبِ ۗ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُبَالًهُ مُعْلَوْلِبِ ۗ ﴾ صُفْرِ أعالِهِ كَلَوْن المُد مَبِ

قال این هشام : ویئروی : «کلون الذَّهب یه :

تم خبر الغزاة ، وعُدُت إلى ذكر تفصيل السرايا والبُعوث ٩ ،

(تمریف بمدة غزو ات) :

قال ابن إسماق : وغزوة على بن أبي طالب رضى الله عنه بني عبد الله بن سعد

<sup>(</sup>١) صريخ القوم : مستنيثهم .

<sup>(</sup>٢) الدمم : الحماعة الكثيرة به

<sup>(</sup>٣) ني ا : هيجوزه .

<sup>(</sup>٤) تحدرها : نسوقها .

<sup>(</sup>a) الشعار : العلامة الى كان يعرف بها يعقبهم بعقدا ى دهرب .

 <sup>(</sup>٦) كذا في الأصول ، وتعزبت الإبل : غابت في المرعى ولم ترجع . ويروى تعربي ( بالراء المهلة )
 أن تردي ( بالبناء المجهول ) يقال : عربت طبه القول : إذا رددته عليه .

<sup>(</sup>٧) الخضل . النبات الأخضر المبتل . والمغلولب : الكثير الذي يغلب على الماشية عين ترعاء ,

 <sup>(</sup>A) هذه العیارة ، بن قوله و تم خبر ، إلى قوله و والبعوث ، با ساقطة من ا ...

من أهل فكدك ؛ وغزوة أبى العقوجاء السلّمين أرض بنى سلّميم ، أصيب بها هو وأصحابه جميعا ؛ وغزوة أبى سلّمة بن عبد الأسد قطنا ، ماء من مياه بنى أسد ، من ناحية تجد ، قتُل بها مسعود بن عروة ؛ وغزوة بحمد بن مسلّمة ، أخى بنى حارثة و القررطاء من هوازن ؛ وغزوة بشير بن سعد ناحية خيبر ، وغزوة بشير بن سعد ناحية خيبر ، وغزوة زيد بن حارثة الجموم من أرض بنى سلّميم ، وغزوة زيد بن حارثة جدّام، من أرض خشتين :

قال ابن هشام : عن نفسه ، والشافعي عن عمرو بن حبيب عن ابن إسحاق : من أرض حيسمتي :

## غزوة زيد بن حارثة إلى جذام

سببا):

قال ابن إساق : وكان من حديثها كما حدثنى من لاأتهم ، عن رحال من جدام كانوا علماء بها ، أن رفاعة بن زيد الجدارة ، كما قدم على قومه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه يدعوهم إلى الإسلام ، فاستجابوا له ، لم يلبت أن قدم دحية بن خليفة الكلني من عند قيصر صاحب الروم ، حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ومعه تجارة له ، حتى إذا كانوا بواد من أوديهم يقال له شنار ، أغار على دحية بن خليفة الهنيد بن عوص ، وابنه عوص بن الهنيد للفلكعيان . والضليع : بطن من جدام ، فأصابا كل شيء كان معه ، فبلغ ذلك قوما من الفشيد وابنه ، فيهم من بني الفشيب الشعمان بن أبي جعال ، حتى لقوهم ، فاقتتلوا ، وانتمى يومثذ قرة بن أشقر الفشيب الشعمان بن أبي جعال ، حتى لقوهم ، فاقتتلوا ، وانتمى يومثذ قرة بن أشقر الفشيب النعمان بن أبي جعال ، ختى لقوهم ، فاقتلوا ، المناس بن أبي جعال بسهم ، فأصاب ركبته ؛ فقال حين أصابه : خدها وأنا ابن لبستى ، وكانت له أم تُدعى لبستى ، وقد كان حسان بن ملة الفهبيني ابن لبستى ، وكانت له أم تدعى لنهم ، فعالمه أم الكتاب ،

قال ابن هشام : ويقال : قُرَّة بن أَشْقَرَ الفَيَّفاريّ ، وحَيَّان بن مِلَّة . (تمكن المسلمين من الكفار ):

قال ابن إسحاق : حدثني من الأنهم ، عنى رجال من جُدام ، قال : فاستنقدوا ما كان في يد الهُنيد وابنه ، فرد وه على دحية ، فخرج دحية ، حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبره خبره ، واستسقاه دم الهُنيد وابنه ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم زيد بن حارثة ، وذلك الذي هاج غزوة زيد جُدُام ، وبعث معه جيشا ، وقد وجهست غطفان من جُدام ووائل ومن كان من سكامان وسعد بن هدُ م عن جامهم رفاعة بن زيد ، بكتاب رسول الله من سكامان وسعد بن هد من نزلوا الحرقة ؛ حرة الرجهاد ، ورفاعة بن زيد بكراع وبنة ، لم يعلم ، ومعه ناس من بني الضبيب، وسائر بني الضبيب بوادي مدان ، من ناحية الحرقة ، مما السيل مشترقا ، وأقبل جيش زيد بن حارثة من ناحية الأولاج ، فأغار بالماقيص من قبيل الحرقة ، فجمتموا ماوجدوا من مال أو ناس ، وقتلوا الهُنتيند وابنه ورجلين من بني الأجنف ،

قال ابن هشام : من بني الأحنف ٢ ،

#### (شأن حسان وأنيف ابني ملة) :

قال ابن إسحاق فى حديثه: ورجلا من بنى الختصيب : فلما سمعت بدلك بنو الضّبيّب والجيش بفينفاء مدّان ركب نفر منهم ، وكان فيمن ركب معهم حسّان بن ميلّة ، على فرس لسُويد بن زيد ، يُقال لها العنجاجة ، وأُنيف بن مللّة على فرس للله يقال لها : وغال ، وأبو زيد بن عمرو على فرس يقال له له تشمر ، فانطلقوا حَى إذا دنوا من الجيش ، قال أبو زيد وحسّان لأنيف بن ملّة : كُفّ عننا وانصرف ، فإنّا تخشى لسانك ، فوقف عنهما ، فلم يَبعدُا منه حنى حملت فرسه تبحث بيديها وتوئش به فقال : لأنا أضن بالرجلين منك بالفرسين ، فأرخى لها ، حى أدركهما ، فقالا له : أما إذا فعلت فكف عنا

<sup>(</sup>۱) نیم ، ر : و من ماه ی .

<sup>(</sup>٢) نيم، رهنا : دالأخيف يرفيما يأتى : والأحنث ي ي

لسانك ، ولا تشأمنا اليوم ، فتواصّوا أن لا يتكلّم منهم إلا حسّان بين ميلة ، وكانت بينهم كليمة فى الجاهلية قد عرفها بعضهم منى بعض ، إذا أراد أحدهم أن بضرب بسيفه قال : بُورى أو ثُورى ؛ فلما يرزوا على الجيش ، أقبل القوم بيئتلرونهم ، فقال لم حسّان : إنّا قوم مُسلمون ، وكان أوّل من لقيهم رجل على فررس أدهم ، فأقبل يسوقهم ، فقال أنيف : بُورى ، فقال حسّان : مهلا ؛ فلما وقفوا على زيد بن حارثة قال حسّان : إنّا قوم مسلمون ، فقال له زيد : فاقر عُم الكتاب ، فقرأها حسّان ، فقال زيد بن حارثة : نادوا فى الجديش أن اقد قد حرّم الحليا ثغرة القوم التي جاءوا منها إلا من ختر الله على الحيش أن

## ( قلومهم عل الرسول وشعر أبي جعال) ،

قال ابن إسحاق: وإذا أخت حَسَّان بن ملَّة ، وهي امرأة أبي وَبَرْ بن حَدِي ابن أميَّة بن الفَسْبَيْب في الأسارى ، فقال له زيد: خُدها ، وأخدَات بحَقُويَه وقال أحد فقالت أمّ الفرْر الفَسْلَعية : أتشطلقون ببناتكم وتذرّون أمنَّها يكم ؟ فقال أحد بني الحيسب : إنها بنو الفَسْبَيْب و سَعْرُ أَلْسِنَهُم سائرَ اليوم ، فسمعها بعض الجيش ، فأخبر بها زيد بن حارثة ، فأمر بأخت حسَّان ، ففكتَّت بداها من حققوية ، وقال لها : اجلسي مع بنات عمك حتى يحكم الله فيكن حكسه ، فأمسوا في أهليهم ، واستعتموا ذودا ؛ لسُويد بن زيد ، فلما شربوا عتمَّمتَهُم " ، فقا أهليهم ، واستعتموا ذودا ؛ لسُويد بن زيد ، فلما شربوا عتمَّمتَهُم " ، ركبوا إلى رفاعة بن زيد ، وكان ممن ركب إلى رفاعة بن زيد ، وبرديد ، وبرديد

<sup>(</sup>١) ثفرة القوم : ناحيتهم التي يحمونها .

<sup>(</sup>٢) ختر : نقض العهد .

<sup>(</sup>٣) بحقويه : بخصريه .

<sup>(</sup>٤) الذود : ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل . واستعثموا فودا : انتظروه إلى عتمة من اللهل .

<sup>(</sup>٥) عتمتهم : لبنهم الذي انتظروه إلى ذاك الوقت .

<sup>(</sup>٦) نيم ، د د و عرو ، ،

ابين مة ، حتى صَبِه المحرفاعة بين زيد بكراع رَبَّة ، بظهر الحَرَّة ، على بر هنالك من حَرَّة لَيْل ؛ فقال له حسَّان بين ملَّة: إنك لجالس تحلُّب المعرَّى ونساء جُدام أُصارَى قد غَرَّها كتابك الدى حثت به ، فدعا رفاعة بين زيد بجمَّل له ، فجعل يشدُ عليه رحله وهو يقول :

## همَلُ أَنْتَ حَيَّ أَوْ تُنَادِي حَيًّا

ثم غدا وهم معه بأُميَّة بن ضَفارة أخى الحَصيبِيُّ المقتول ، مبكُّرين من ظهر الحَرَّة ، فساروا إلى جوف المدينة ثلاث ليال ؛ فلما دخلوا المدينة ، وانهوا إلى . المسجد ، نظر إليهم رجل من الناس ، فقال : لاتُنْيخوا إبلَكُمْ ، فتُمُقَطَّعَ أيديهن ، فبرلوا عنهن وهن قيام ؛ فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآهم ألاح ا إليهم بيده : أن تعالُوا منى وراء الناس ؛ فلما استفتح رِفاعة بن زيد المَـنْطيق ، قام وجل من الناس فقال : يا رسول الله ، إن هؤلاء قوم تَعْمَرَة ، فردُّدَها مرتين ، فقال رفاعة بن زيد : رحم الله من لم يَعْنُدُنَا ٢ في يومه هذا إلا خيرا . ثم دفع رفاعة ابئ زيد كتابَه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان كتبه له . فقال : دونك يا رسول الله قديمًا كتابُهُ ، حديثًا غَـَدُره ﴿ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عليه وساير : اقرأه ياغلام ، وأعدُّلين ۚ ؛ فلما قرأ كتابه استخبره ، فأخبروهم الخبر ، فقال رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم : كيف أصنع بالقَـتَـلى ؟ ( ثلاث مرَّات ) ٣. فقال رفاعة : ألمت يارسول الله أعلم ، لانحرَّم عليك حلالا ، ولا ُنحلِّل لك حَرَاما ، فقال أبوزيد ابين عمرو: أطلق لنا يا رسول الله من كان حَيِّنًا ، ومن قُتْتِل فهو تحت قَدَى هذه : أ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق أبو زيد ، اركب معهم يا على ". فقال له على وضي الله عنه : إن زيدا لن يُطيعني يا رسول الله ، قال : فخُدُ سيني هذا ، فأعطاه سيفه ، فقال على " : ليس لى يا رسول الله راحلة أركبها ، فحملوه على بعير ا لثعلبة بنعرو، يقال له ميكنحال ، فخرجوا ، فإذا رسول لزيد بن حارثة على ناقة

<sup>(</sup>١) ألاح: أشار .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول ، ولم يحذنا : لم يعطنا . وتروي : ﴿ لم يجدنا ﴿ : لم ينفعنا ﴿

<sup>(</sup>۳) نی ا : د سرار ی .

من إبل أبي وَبْر ، يُقال لها : الشَّمر ، فأنزلوه عنها ، فقال : يا على ، ما شآنى ؟ فقال : ما لهُم ، عرَفوه فأخلوه ، ثم ساروا فلقُوا الجَيْش بفيفاء الفَّحلين ، فقال فأخلوا ما في أيديهم ، حتى كانوا ينزهون لبُبيد المرأة من تحت الرحل ، فقال أبو جيعال حين فرَغوا من شأنهم :

وَعاذِلَة وَلَمْ تَعَسَدُلُ بطِبِ وَلُولا نَهِي حُشَ بها السَّعِيرَ الْمُدُورُ لَا يُرْجَى لَمَا عِتْق يَسَيِر وَلُو وُكِلِتَ إِلَى عُوصٍ وَأَوْسِ عَلَا بَهِا عَنِ الْعِتْقِ الْأُمُورُ لَا وَلُو شَهِسَدَتْ رَكَائِبِنَا يَعِصْرِ أَعَاذِرُ أَنْ يُعَلَّ بِها المَسيرُ لَّ وَلُو شَهِسَدَتْ رَكَائِبِنَا يَعِصْرِ أَعَاذِرُ أَنْ يُعَلَّ بِها المَسيرُ وَوَدُولا أَنْ يُعَلَّ بِها المَسيرُ وَوَدُولا أَنْ يُعَلِّ بِها المَسيرُ وَوَدُولا أَنْ يُعَلِّ بِها المَسيرُ لَوَدُولا أَنْ يُعَلِّ بِها المَسيدُ تَهُد عَلَى اقْتَادِ ناجِيَةٍ صَسبُورُ فَي فِيكُلُ مُجَرَّب كالسَّيد تَهُد عَلَى اقْتَادِ ناجِيَةٍ صَسبُورُ فَي فَدِي النَّحُورُ وَلَا عَلَى الْمَاحِتِ النَّحُورُ وَلَا عَلَى الْمَاحِتِ النَّحُورُ وَلَا عَلَى الْمَحْوِرُ الْمَاحِدِي الْمُعْمَى كُلُّ جَيْشَ عِلاَقَ القَوْمِ هامَتُهُ تَدُورُ المَّاسِيدِ مَسْتِكِينا عِلافَ القَوْمِ هامَتُهُ تَدُورُ المُعْمَا عَلَى الْمُعْمَى عَلْ جَيْشُ عِلافَ القَوْمِ هامَتُهُ تَدَورُ اللّهُ عَلَى الْمُعْمَى عَلْ الْمُعْمَى عَلَى الْمُعْمَى عَلِي الْمُعْمَى عَلَى الْمُعْمَى عَلْ الْمُعْمَى عَلَى الْمُعْمَى عَلَى الْمُورُ الْمُعْمَى عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى عَلَى الْمُعْمَى عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمُولِ الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِعِيْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِى

قال ابن هشام : قوله : ﴿ وَلا يُرْجَى لَمَا عَيْثَنَّ يَسَيرُ ﴾ : وقوله : ﴿ عَنِ الْعِيْثَقِ الْكُمُورُ ﴾ عن غير ابني إسماق :

تمَّت الغَزَاة ، وعُدنا إلى تفصيل ذكر السَّرايا والبُّعوث ،

قال ابن إسحاق : وغزوة زيد بهن حارثة أيضا الطرَفَ من ناحية تختُل : من طريق العراق :

<sup>(</sup>١) بطب : بر فق ، وحش ۽ أوقه ،

<sup>(</sup>۲) حار : رجع .

<sup>(</sup>٣) يمل : يكرر .

 <sup>(4)</sup> الحفظ : الغضب . والربع : أنه تره الإبل الماء لأربعة أيام . والقرب : السير في طلب الحاء . وهـ ي : السير السير الماء . وهـ ي : السير السير الماء . وهـ ي : السير الس

 <sup>(</sup>٥) السيه : الذلب ، والهه : الغليظ ، والأقتاد : أدوات الرحل ، والناجية : السريمة ، وصبور ، صاور ،
 صاورة ، وتروى : وعميور ، و ، والضيور : الموثقة الحلق .

<sup>(</sup>r) النحور : العبدري .

# رو ، زید بن حارثه بنی فزار، و مصاب أم قرفة

( بعض من أصيب بها ) :

وغزوة ُ زيد بن حارثة أيضا وادي القُرى ، لَـَقّ به بنى فَزَارَة ، فأُصيبَ بها لاس من أصحابه ، وارْتُثُ ا زيد من بين الفتلى ، وفيها أصيب وَرد بن عَمْرو بن مُمَداش ، وكان أحد َ بنى سعد بن همُذيل ، أصابه أحد بنى بدر :

قال ابن هشام : سعد بن هـُذَيم ،

(معاودة زيد لهم) :

نال ابن إسحاق: فلما قدم زيد بن حارثة آلى أن لا يمس رأسة غيسل من جنابة خيى يغزو بنى فترارة ؛ فلما استبل من جراحته بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بنى فزارة فى جيش ، فقتلهم بوادى القررى ، وأصاب فيهم ، وقتل قيش بن للسحر اليتعمرى مسعدة بن حديمة بن مالك بن حديقة بن بلر ، وأسرت ألم قرفة فاطمة بنت ربيعة بن بلر ، كانت عجوزا كبيرة عند مالك بن حديقة ابن بلر ، وبنت لها ، وعبد الله لا بن مسعدة ، فأمر زيد بن حارثة قيس بن المسحر أن يتقتل أم قرفة ، فقتلها قتلا عنيفا ؛ ثم قد موا على رسول الله صلى الله المله والمه بابنة أم قرفة ، وبابن مسعدة ،

(شأن أم قرفة) :

وكانت بنت أم قر فة لسكمة بن همرو بن الأكوع ، كان هو الذى أصابها ، وكانت فى بيت شرف من قومها ؛ كانت العرب تقول : ( لو كنت أعز من أم قرفة مازدت ) . فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكمة ، فوهبها له ، فأهداها خلاله حزن بن أبى وهب ، فولدت له عبد الرحمن بن حزن ،

(شعر ابن المسحر في قتل مسعدة) ،

فقال قيس بن المسحَّر في قـَـتل مسعدة :

<sup>(</sup>١) ارتث : (بالبناء المجهول) حمل من المعركة رثيها ، أي جريجا ويه ومله ،

<sup>(</sup>۲) فيم: ومبيداته و

سَعَيْتُ بُورَد مثلَ سَعْنَي ابنِ أَنَّهُ وَإِنِّى بُورَد فَى الْحَيَاةِ لَكَاثِرُ ۗ أَكَّرُرُتُ عَلَيْهُ اللهُمْرَ كَمَّا رَأَيْتُهُ عَلَى بَطْلَلُ مِنْ آلَ بَدُر مُعَاوِدٍ \* كَرَرُتُ عَلَيْهُ اللهُمْرَ كَمَّا رَأَيْتُهُ \* عَلَى بَطْلَلُ مِنْ آلَ بَدُر مُعَاوِدٍ \* فَوَكَبْنُتُ فَيسه قَعْضَدِينًا كَانَّهُ \* شِهابٌ بِمَعْرَاةً \* بُدُكَى لِناظيرٍ \*

# خزوة عبد الله بن رواحة لقتل اليسير بن رزام

وغزوة عبدالله بن رواحة خيبر مرتين: إحداهما التي أصاب فيها اليسير بين رِزَام : ` قال ابن هشام : ويقال ابني رازم ؟ ع

(مقتل اليسير ) :

وكان من حديث اليسبر بين رزام أنه كان بخيبر يجمع غطفان لغزو رسول الله الله الله عليه وسلم ، فبعث إليه رسول الله صلى لله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في الله من أصحابه ، منهم عبد الله بن أنيس ، حليف بنى سلمة ، فلما قد موا عليه كلّموه ، وقرّبُوا له ، وقالوا له : إنك إن قد مت على رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملك وأكرمك ، فلم يزالوا به ، حتى خرّج معهم فى نفر من يهود ، فحمله عبد الله بن أنيس على بعيره ، حتى إذا كان بالقرّقرَة من خيبر ، على سنة أميال ، ندم اليسير بن رزام على مسيره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففطن له عبد الله بن أنيس ، وهو يريد السيّف ، فاقتحم به ، ثم ضربه بالسيف ، فقطع رجله ، وضربه اليسير بمخرش ٧ فى يده من شوحط ٨ ، فأمه ٩ ، ومال كل

<sup>(</sup>١) ثائر : آخذ بثأره . وفي هذا الشمر إقواه .

<sup>(</sup>٢) المفاور : الكثير الإغراء .

<sup>(</sup>٣) قعضبيا : سنانا منسوبا إلى قعضب ، رجل كان يصنع الأسنة .

<sup>(</sup>٤) كذا فى ر ، م . والمعراة : الموضع الذى لايستره شيء . وفى ا : و بمعزاة يه و

<sup>(</sup>٠) ويذكى : يشعل .

<sup>(</sup>٦) وردت هذه العبارة في ا بعد و ابن رزام ، التي في السطر التالي .

 <sup>(</sup>٧) كذا في ا . وفي م ، ر : « بمخراش » . و الهنرش و الهنراش : الهن ، و هو عصا معقوفة بجذب بها البعير ونحوه .

<sup>(</sup>٨) الشوحط : شجرٍ من النبع .

<sup>(</sup>٩) أمه : جرحه في رأسه .

وجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صاحبه من يهود فقتله ، إلا رجلا واحدا أفلت على رسول الله صلى الله على رسول الله صلى الله على دسول الله على الل

( غزوة ابن عتيك خيبر ) ؛

وغزوة عبد الله بن عتيك حَيبر ، فأصاب بها أبا رافع بن أبي الحُقْيَق ،

خزوة عبد الله بن أنيس لفتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلى

وغزوة عبد الله بن أُنيَسْ خالد بن سفيان بن نُبيّح ، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم النه وسلم النه وسلم النه وسلم النه وسلم النه وسلم الناس ليغزوه ، فقتله »

قال ابن إسحاق : حادثي محمد بن جعفر بن الزّبير ، قال : قال عبد الله بن أنيس : دعاني وسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنه قد بلغني أن ابن سفيان بن نُبيح الهُدُكَ يجمع لى الناص ليغزوني ، وهو بنخلة أو بعرَنة ، فأنه فاقتله . قلت : يا رسول الله ، انعته لل حتى أعرفه . قال : إنك إذا رأيته أذكرك الشيطان ، وآية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له قُستَعْرِيرة ٢ . قال : فخرجت مُتوسَّحا سبَنْي ، حتى دُفعت إليه وهو في ظُعُن ٢ يرتاد لهن منزلا، وحيث كان وقت العصر ؛ فلما رأيته وجدت ما قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القستُعْريرة ، فأقبلت نحوه ، وخشيت أن تكون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن من القستُعْريرة ، فأقبلت نحوه ، وخشيت أن تكون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الصلاة ، فصليت وأنا أمشي نحوه ، أوى برأسي ، فلما انتهيت إليه ، قال : من الرّجل ؟ قلت : رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل ، فجاءك لذلك ، الرّجل ؟ قلت : رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل ، فجاءك لذلك ،

<sup>(</sup>١) تفل: بصتى بصاقا خفيفا .

<sup>(</sup>٢) قشعريرة: رحدة.

<sup>(</sup>٣) الظمن (ككتب): النساء في الهودج: جمع ظميعة.

<sup>(</sup>a) برتاد من منزلا : بطلب في المهد

قال : أُجَلَ ، إنى انى ذلك ! . قال : فَتَشَيَّت معه شيئا ، حتى إذا أمكننى حملت عليه بالسيف ، فقتلته ، ثم خرجت ، وتركت ظعائنه مُنكَبَّات عليه ؛ فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآنى ، قال : أفلح الوجه ؛ قلت : قد قتلته يا رسول الله . قال : صدقت :

## ( إهداء الرسول مصا لابن أنيس ) ؛

ثم قام بى ، فأدخلنى بيته ، فأعطانى عصاً ، فقال : أمسيك هذه العصا عندك يا عبد الله بن أنيس : قال : فخرجت بها على الناس ، فقالوا : ما هذه العصا ؟ قلت : أعطانها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمرنى أن أمسكها عندى : قالوا : أفلا ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتسألته م ذلك ؟ قال : فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله ، لم أعطيتنى هذه العصا ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله ، لم أعطيتنى هذه العصا ؟ قال : آية بينى وبينك يوم القيامة . إن أقل الناس المتخصرون ؟ يومثذ ، قال : فقر نها عبد الله بن أنيس بسيفه ، فلم تزل معه حتى مات ، ثم أمر بها فضمت في كفنه ، ثم د ونا جميعا :

## (شعر بن أنيس في قتله ابن نبيج) :

قال ابن هشام : وقال عبد الله بن أثنيس فى ذلك :

تَرَ كُنْتُ ابن ثُور كَالْحُوارو حَوْلَهُ الواقعُ تَفَرِى كُلَّ جَيْبِ مُقَدَّدٍ ؟ تَنَاوَلْتُهُ والطَّعْنُ حَلَيْقِ وَخَلَفْهُ بَا بَيْنَض مَنِ مَاءِ الحديدِ مُهَنَدًا ؟ عَجُومٍ لِمَامِ الدَّارِعِينَ كَانَّهُ شَهَابُ عَضَى مِن مُلْهَبِ مُتُوَقِّدُ • عَجُومٍ لِمَامِ الدَّارِعِينَ كَانَّهُ شَهَابُ عَضَى مِن مُلْهَبِ مُتُوقَدُ • أَنَّا ابنُ أَنْيَسْ فارسا غيرَ قُعْدُدُ ! أَقُولُ لَهُ والسَّيْفُ يَعْجُمُ وأسَهُ أَنَا ابنُ أَنْيَسْ فارسا غيرَ قُعْدُد !

<sup>﴿ (</sup>١) ق ا: ﴿ أَنَا فَ ذَاكِ مِ .

<sup>(</sup>٢) المتخصرون : المتكثون على الخاصر ، وهي العصا ،واحدتها مخصرة.

<sup>(</sup>٣) الحوار : ولد الناقة إذا كان صغيراً . وتفرى : تقطع .

 <sup>(1)</sup> الأبيض : السيف ، والمهند : المنسوب إلى الهند .

 <sup>(</sup>٠) صبوم : عضوض . يقال : عجمه ، إذا عضه . والهام : الرحوس . والشهاب: القطمة من النار .
 الغضى : شجر يشتد النهاب النار فيه .

<sup>(</sup>٦) القمدد: اللنم .

د أمّا ابن الدى لم يُنزِل الده قيدرَه رحيبُ فيناءِ الدَّارِ غسيرُ مُزَنَّدِ الْ وَقُلْتُ لَهُ خُسُدُهُ النَّبَى محمسد لا وقُلْتُ لهُ خُسُدُهُ النَّبَى بكافير سَبَقَتُ إلْيَسْهِ باللَّسانِ وباليلَّدِ تَمَّتَ الغَزَاة ، وعُدُنَا إلى خبر البعوث \* و

#### (خزوات أعر) ۽

قال ابن إسحاق: وغزوة زيد به حارثة وجعفر به أبي طالب وعبد الله بن رواحة مُوْتَـة مَن أرض الشام، فأصيبوا بها جميعا، وغزوة كَعَبْ بن مُعمِر الخفارى ذات أطلاح، من أرض الشام، أصيب بها هو وأصحابه جميعا، وغزوة عُبَيّنة بن حيمن بن حُدَيَفة بن بهدي العَنْبر من بني تمم ،

# فزوة عيينة بن حصن بني العنبر من بني تميم

( و عد الرسول عائشة بإعطائها سبيا منهم لتعتقه ):

وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إليهم ، فأغار عليهم، فأصاب منهم أناسا ، وسبى منهم أناسا ،

فحدثى عاصم بن عمر بن قتادة : أن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : با رسول الله ، إن عملي وقبه من ولد إساعيل ، قال : هذا سمي بني العمنبر بهد ما الآن ، فنعطيك مهم إنسانا فتعتقينه ،

#### ( بعض من سبى و بعض من قتل و شعر سلمى فى ذاك ) ،

قال ابن إسحاق: فلما قُدُم بسبيهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ركب فيهم وفد من بنى تميم ، حتى قَدَمُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، منهم رَبيعة ابن رُفيع ، وستُبرة بن عمرو ، والقَعقاع بن معبد ، ووَرْدَان بن مُعْرِز ، وقَيس

<sup>(</sup>١) رحيب : متسع . والمزئد : الضيق البخيل .

<sup>(</sup>٢) المـاجد : الشريف : والحنيف ( هنا ) : الذي مال من دين الشرك إلى دين الإسلام .

<sup>(</sup>٣) هذه المهارة ساقطة في ا

بهن عاصم ، ومالك بهن همرو ، والأقرع بهن حابس ، وفيراس بهن حابس ؛ فكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ، فأعتق بعضا ، وأفندى بعضا ، وكان ممن قتل بومثذ من بنى العنبر : عبد الله وأخوان له ، بنو وهب ، وشد اد بن فيراس ، وحنظلة بن دارم ، وكان ممن سُرِي من نسائهم يومئذ : أماء بنت مالك ، وكاس بنت أرى ، وتجنّوة بنت تهد ، و بُحمَيْعة بنت قبيس ، و عمرة بنت مطر ، فقالت فذلك اليوم سكمي بنت عتاب :

لَعَمْرِى لَقَدَ لَاقَتْ عَدَى بِنُ جَندَ بَ مِن الشَّرِ مَهُوْاةً شَدِيدًا كَتُودَهَا لَكَ تَكَنَّفُهَا الْأَعْدَاءُ مِن كُلِّ جَانِبٍ وغُيُّبَ عَنها عِزْهَا وجُسُدُودَهَا لَاعْدَاءُ مِن كُلِّ جَانِبٍ وغُيُّبَ عَنها عِزْهَا وجُسُدُودَهَا (هُمُ اللهُوْدَةُ فَي ذَك ) :

قال ابن هشام : وقال الفرزدق فى ذلك :

وعند رسول الله قام ابن حابس بخُطَّة ستوَّار إلى المتجد حازم الله أطلق الاسرى التي في حباله مختلَّلة أعناقها في المثكائم كنفى أمَّهات الحالفين ؛ عليهم غيلاء المفادي أو سهام المقاسم وهذه الأبيات في قصيدة له : وعدى بن جنندب من بني العنبر ، والعنبر المنعمرو بن تميم ،

# فزوة غالب بن عبدالله أرض بن مرة

(مقتل مرداس):

قال ابن إسماق : وغزوة غالب بن عبد الله الكلبى – كلّب ليث – أرض أ بنى مرّة ، فأصاب بها مرداس بن آنهيك ، حليفا لهم من الحُرُقة ، منه جُهينة ، قتله أُسامة بن زيد ، ورجل من الأنصار .

<sup>(</sup>١) المهواة : موضع منخفض بين جبلين . والكثود : عقبة صعبة .

<sup>(</sup>٣) الجدود : جمع جد ( بالفتح ) وهو السعد والبعثت .

<sup>(</sup>۴) الخطة : الخصلة . والسوار : الذي يرتتي ويثب .

 <sup>(</sup>٤) قال أبو ذر: و الخالفين: يريد الذين تخلفوا في أهلهم ع. وفي ا ع م ، و : و الخالفين ع ه .

قال ابن هشام : الحُمْرَقة ، فيا حدثني أبوعُبيدة أ :

قال ابن إسحاق: وكان من حديثه عن أسامة بن زيد ، قال: أدركته آنا ووجل من الأنصار ، فلما شهرنا عليه السلاح ، قال: أشهد أن لاإله إلا الله . قال: فلم أن أن عنه حتى قتلناه ؛ فلما قد منا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه خبر و ؛ فقال: يا أسامة ، من لك بلا إله إلا الله ؟ قال: قلت: يا رسول الله ، إنه إنما قالما تموذا بها من القتل. قال: فن لك بها يا أسامة ؟ قال: فوالذي بعثه بالحق ما زال يرد دها على حتى لوددت أن ما مضى من إسلامي لم يكن ، وأني كنت أسلمت يومئذ ، وأني لم أقتله ؛ قال: قلت: أنظرني يا رسول الله ، إني أعاهد الله ألله الله تقول بعدى يا أسامة ؛ قال: نقول بعدى يا أسامة ؛ قال: نقول بعدى يا أسامة ؛ قال:

# غزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل

(إرسال عمرو ثم إمداده) :

وغزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل من أرض بنى عُدُّرة : وكان من حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه يستنفر العرب إلى الشام . وذلك أن أم العاص ابن وائل كانت امرأة من بكى " ، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم يستألفهم للله عن إذا كان على ماء بأرض جُدُام ، يُقال له السَّلسل ، وبذلك سمّيت تلك الغزوة ، غزوة ذات السلاسل ، فلما كان عليه خاف فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده ، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح في المهاجرين الأولين ، فيهم أبو بكر وعمر ، وقال لأبي عبيدة حين وجهه : لا تعتبلة حتى إذا قلدم عليه ، قال له عمرو : إنما جئت مدداً له ، قال أبو عبيدة : لا ، واكنى على ما أنا عليه ، وأنت على ما أنت عليه ،

 <sup>(</sup>۱) كذا ق ا . وسياق هذه العبارة ق م ، و مضطرب . فقد جاه فيهما : و من الحرقة قال ابن هفام و الحرقة من جهيئة ، قتله أسامة بن زيد و رجل من الأنصار ، فيها حدثي أبو عبيدة و .

وكان أبو عُبيدة رجلا لينا سهلا ، هينا عليه أمر الدنيا ، فقال له حمرو : بل آنت مدد لى ؛ فقال أبوعُبيدة : ياعمرو ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى : لاتختلفا ، وإنك إن عصيتَني أطعتُك ؛ قال : فانى الأمير عليك ، وأنت مدد لى ، قال : فدونك . فصلتَّى عمرو بالناس :

(وصية أبى بكر رافع بن رافع) :

قال : وكان من الحديث في هذه الغزاة ، أن رافع بن أبي رافع الطائي ، وهو وافع بن عميرة ، كان يحدَّث فيما بلغني عن نفسه ، قال : كنت امرأ نصرانيا ، وسمّيت سُرَجِس ، فكنت أدَّلُ الناس وأهداهم بهذا الرَّمل ، كنت أدفن الماء في بيض النعام بنواحي الرمل في الجاهلية ، ثم أُغيو على إبل الناس ، فاذا أدخلتها الرملِّ غلبتُ عليها ، فلم يستطع أحد أن يطلبني فيه ، حتى أمرٌ بذلك الماء الذي خَبأت في بيض ِ النعام فأستخرجه ، فأشرب منه ؛ فلما أسلمت خرجت في تلك الغزوة التي هِمْ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل ؛ قال : فقلت : والله لأختارن لنفسى صاحبا ؛ قال : فصحبت أبا بكر ، قال : فكنت معه في رَحْله ، قال : وكانت عليه عباءة له فَـد كية ١ ، فكان إذا نزلنا بتسطها وإذا ركبنا لبسها ، ثم شَكَّمها عليه ٢ بخلال له ، قال : وذلك الذي له يقول أهل نجد حين ارتدُّوا كفيَّارا : نحن نبايع ذا العَبَاءة ! قال : فلما دنونا من المدينة قافلين ، قال : قلت : يا أبا بكر ، إنما صحبتك لينفعني الله بك ، فانصحني وعلَّمني ، قال : لو لم نسألني ذلك لفعلت ، فال : آمرك أن توحَّد الله ولا تُشرك به شيئا ، وأن تقيم الصلاة ، وأن تؤتى الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحجّ هذا البيت ، وتغتسل من الجنابة ، ولا تتأمَّر على رجل من المسلمين أبدا . قال : قلت : يا أبا بكر ، أما أنا والله فاني أرجو أن لاأشرك بالله أحدا أبدا ؛ وأما الصلاة فلن أتركتُها أبدا إن شاء الله ؛ وأما الزكاة فان يك لى مال أؤ دَّها إن شاء الله ؛ وأما رمضان فلن أثركه أبدا إن شاء الله ؛ وأما الحبَّج فان أستطع أحبَّج إن شاء الله تعالى ؛ وأما الجنابة فسأغتسل مَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهِ ؛ وأما الإمارة فاني وأيت الناس يا أبا بكر لايتَشْرُفُون عند رسول الله

<sup>(</sup>١) العباءة : الكساء الغليظ ، ويقال فيها عباية بالياء . والفدكية : المنسوبة إلى فدك ، وهي يلدة يخير .

 <sup>(</sup>۲) شكها مليه : أنفذها بالخلال الذي كان يخللها به .

ملى الله عليه وسلم وعند الناس إلا بها ، فلم تنهاني عنها ؟ قال : إنك إنما استَجْهدتني ﴿جُمُّهَـٰدَ لَكُ ، وسَأَخبر كَ عن ذلك : إن الله عزَّ وجلَّ بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين ، فجاهد عليه حتى دخل الناس فيه طوعا وكرها ، فلما دخلوا فيه كانوا صُوَّاذَ الله وجيرانه ، وفي ذمَّته ، فاياك لاُتخْفر الله ١ في جيرانه ، فيتبعَّك الله في خفرته ، فان أحد كم يُخفّر في جاره ؛ فيظل ّ ناتثا عضله ٢ ، غضبا لجاره أن أصيبت له شاة أو بعير ، فالله أشد غضبا لجاره . قال : ففارقته على ذلك .

قال : فلما قُبُض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأُمِّر أبو بكر على الناس ، قال : قد مت عليه ، فقلت له : يا أبا بكر ، ألم تك مهيتي عن أن أتأمَّر على رجلين من المسلمين ؟ قال : بلي ، وأنا الآن أنهاك عن ذلك ؛ قال : فقلت له : فما حملك على أن تلي أمر النَّاس ؟ قال : لاأجد من ذلك بلدًا ، خشيت على أمَّة محمد صلى الله عليه وسلم الفُرقة .

( تقسيم عوف الأشبعي الجزور بين قوم ) :

قال ابن إسحاق : أخبرني يزيد بن أبي حبيب أنه حُدَّث عن عوف بن مالك الأشجعي ، قال : كنت في الغَنَراة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرو بن العاص إلى ذات السلاسل ، قال : فصَّحيبت أبا بكر وعمر ، فمردتُ بقومُ على جَزُّور لهم قد نحروها ، وهم لايقدرون على أن يُعضُوها ٣ ، قال : وكنت امْرأَا " لَبَقًا ﴾ چازرا ، قال : فقلت : أتعطونني مها عَشيرا \* على أن أقسمها بينكم ؟ قالوا ؛ فيم ، قال : فأخذت الشَّفرتين ، فجزَّ أنَّها ،كانى ، وأخذت منها جزءاً ، فحملته إلى أصحابي ، فاطبخناه فأكلناه . فقال لي أبو بكر وعمر رضي الله عبهما : أني لك هذا اللحم با عوف ؟ قال : فأخبرتهما خبرد ؛ فقالا : والله ما أحسنت حين

ه ١ - سير ة ابن مشام - ٢

<sup>(</sup>١) لاتخفر الله ؛ لاتنقض عهده .

<sup>(</sup>٢) الثاني : المرتفع المنتفع . , العضل : خع مضلة ، . هي القطعة الشديدة من المحم .

<sup>(</sup>۴) بشوها : يقسموها .

<sup>(4)</sup> اللبق : الحافق الرنبق و العمل و الجاؤر ؛ اللهي يذبح الحزود .

<sup>(</sup>٥) المشير ۽ النصيب ، لان الجزور کانت تقدم على عشرة أجزاء ، فكل جزء منيا عشهر ( عن

ب در) .

آطعمتنا هذا ، ثم قاما يتقيناً ما فى بطونهما من ذلك ؛ قال : فلما قفل الناس مل ذلك السفر ، كنت أوّل قادم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فجئته وهو يصلى فى بيته ؛ قال : فقلت : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ؛ قال : أعوفُ بن مالك ؟ قال : قلت : نعم ، بأبي أنت وأمى ؛ قال : أصاحب الجنزور ؟ ولم يتزدنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك شيئا . ا

# خزوة ابن أبي حدرد بطن إسم ، وقتل عامر ابن الاضبط الاشجعي

وهمزوة ابن أبي حدرد وأصحابه بطن إضم ، وكانت قبل الفتح

(مقتل ابن الأضبط وما نزل فيه) :

قال ابن إسحاق: حدثنى يزيد بن عبدالله بن قُسيط ، عن القَعَقاع بن عبدالله ابن أبى حدرد ، قال : بعَنَنا رسول الله صلى الله عليه أبى حدرد ، قال : بعَنَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم في نفر من المسلمين ، فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعيى ، وعلم بن جثّامة بن قيس ، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم ، مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي ، على قعود ٢ له ، ومعه مُسَيِّع ٣ له ، ووطب ، من لبن ، قال : فلما مر بنا سلم علينا بتحبة الإسلام ، فأمسكنا عنه ، وحمل عليه محلم بن جثنّامة ، فقتله لشيء كان بينه وبينه ، وأخذ بعيرة ، وأخذ مُسَيِّعه . قال : فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر ، نزل فينا : ويا أينها الله ين الممنوا إذا ضَرَبْتُمْ في سَبِيلِ الله فتَسَبَينُوا ، ولا تقولوا لمن الثقى السيكم السبكم لسنت مُومنا ، تَبْتَغُونُونَ عَرَضَ الحَياة الدُنيا ، . . إلى آخر الآية ، المسلم لسنت مُومنا ، تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحَياة الدُنيا ، . . . إلى آخر الآية ،

<sup>(</sup>١) زادت ا : ﴿ وَلَمْ يَرْدُنَّى عَلَّى السَّلَامُ هِ ﴿

<sup>(</sup>٢) القعود : البعير يقتعده الراعي في كل حاجة .

<sup>(</sup>٣) المتبع : تصغير متاع .

<sup>(1)</sup> الوطب : وعاء اللبن .

قال ابن هشام : قرأ أبو عمرو بن العلاء : ﴿ وَلَا تَشَوُلُوا لِلَّنِ ۚ ٱلْفَتَى إِلَيْنَاكُمُ ۗ السَّلامَ لَسَنْتَ مُوْمِنا ﴾ لهذا الحديث :

( ابن حابس وابن حمن يختصهان في دم ابن الأضبط إلى الرسول ) ه

قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ، قال : سمحت زياد بن ضُمَيرة ابن سعد السُّلَميُّ يحدَّث عن عروة بن الزبير ، عن أبيه ، عن جدَّه ، وكانا شهدا حُنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ، ثم عمد إلى ظلَّ شجرة ، فجلس تحتها ، وهو بحُنين ، فقام إليه الأنرع بن حابس ، وعُيُـيَنة بنحـصُن بن حُدُيفة بن بلى ، يختصهان في علمر ابن أضبط الأشجعي : عُميينة يطلب بدم عامر، وهويومثذ رئيس غَطَفَان ، والأقرع ابن حابس يدفع عن محلِّم بن جهَّثَّامة ، لمكانه من خندف ، فتداولا الحصومة عند ر سول الله صلى الله عليه وسلم ، ونحن نسمع ، فسمعنا عُييَنة بن-يِصْن وهو يقول : والله يا رسول الله لاأدعه حتى أذيق نساءه من الحُسْرَقة ٧ مثل ما أذاق نسائى ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : بل تأخذون الدّية خسين في سفرنا هذا ، وخمسين إذا رجعنا ، وهو يأنى عليه ، إذ قام رجل من بني ليث ، يقال له : مُكَيِثْر ، قصير تَجْمُوع \_ قال ابن هشام : مُكتَيتل \_ فقال : والله يا رسول الله ما وجدت لهذا القتيل شبها فى غُدَّة الإسلام ٣ إلاكغتم وردت فرُميت أولاها ، فنفرَت أُخراها ، اسُنن ؛ اليوم ، وغَــــُير • غدا . قال : فرفع رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم يد َه . فقال : بل تأخذون الدّية خمسين في سفرنا هذا ، وخمسين إذا رجعنا . قال : فقبلوا اللدّية . قال : ثم قالوا : أين صاحبكم هذا ، يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) قال أبوذر : « كذا وقع هنا فى الأصل بالميم ، ويروى أيضا : « نسيرة » بالهاء والصواب ، « نسميرة » بالميم . وكذلك ذكره الهخارى .

<sup>(</sup>۲) نی ا : و من الحر » ر

<sup>(</sup>٣) غرة الإسلام : أو له .

<sup>(</sup>٤) أَسَنَ اليَّوْمُ : أَحَكُمُ لِنَا اليَّوْمُ بِعَلَّهُمْ فِي آمَرُ نَا هَذَا ، وَأَحَكُمُ غَدَا بالدَّيَّةُ لَمَن شَّلْتُ .

<sup>(</sup>ه) وغير : من الغيرة ، وهى الدية ( هنا ) و ذلك أن قتله عند رسول الله صل الله عليه وسلم كان عما الاحمد . ويروى : و غير ، بالياء الموحدة ، أي أبق حكومة الدية إلى وقت آخر . ( عن أبي ذر ) .

قال : فقام رجل آدم ضَرّب الطويل ، عليه حُلَّة له ، قد كان تهيأ للقتل فيها الحقى جلس بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له : ما اسمك ؟ قال : أنا محلّم بن جَنَّامة ، قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ، ثم قال : اللهم لا تغفر لمحلّم بن جَنَّامة ثلاثا . قال : فقام وهو يتلقى دمعه بفضل ردائه : قال : فأما نحن فنقول فيا بيننا : إنا لنرجو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قلد استغفر له ، وأما ماظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا :

#### (موت محلم و ما حدث له ) :

قال ابن إسماق: وحدثى من لأأتهم عن الحسن البصرى ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس بين يديه: أمنت بالله ثم قتلته ! ثم قال له المقالة التي قال ، قال : فوالله ما مكث محلم بن جتباً مة إلا سبعا حتى مات ، فلفظته ٢ ، والذى نفس الحسن بيده ، الأرض ، ثم عادوا له ، فلفظته الأرض ، ثم عادوا فلفظته ؛ فلما غلب قومه محدوا إلى صدًّ بن ٣ ، فسطحوه بينهما ، ثم رضموا ؛ عليه الحجارة حتى واروه . قال : فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه ، فقال : والله إن الأرض لتطلّبي على من هو شر منه ، ولكن الله أراد أن يتعيظكم في حدره ما بينكم بما أراكم منه ،

## (دية ابن الأضبط):

قال ابن إسحاق: وأخبرنا سالم أبو النّضْر أنه حُدّث: أن عُيينة بن حيصن وقيسا حين قال الأقرع بن حابس وخلابهم ، يامعشر قييْس ، مَنَعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيلا يستصلح به الناس ، أفأمنتم أن يلعنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيلعننكم الله بلعنته ، أو أن يغضب عليكم فيغضب الله عليكم بغضبه ؟ والله الذي نفس الأقرع بيده لتُسلمننّه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم

<sup>(</sup>١) ضرب: خفيف اللحم.

<sup>(</sup>٢) لفظته الأرض : ألقته على وجهها .

<sup>(</sup>٣) الصد (بشم الصادوفتحها وتشديد الدال) : الجبل •

<sup>(</sup>٤) رضموا عليه الحجارة : جعلوا بعضها فوق بعض .

فلَهَ صَنْعَنَ عَنِه مَا أَرَاد ، أُولاً ثَينًا مُحْمَسِين رجلا مِن بَى تَمِيم يشهدون بالله كلُّهم لِقَمُعِل صاحبكم كافرا ، ما صلَّى قط ، فلاَ طُلُلَّن ًا دمه ؛ فلما سمعوا ذلك ، قبلوا الله ية .

قال ابن هشام : محلّم في هذا الحديث كله عن غير ابن إسحاق ، وهو محلم بن حَمَّامة بن قَيْس اللَّيْثي .

وقال ابن إسحاق : ملجَّم ، فها حدثناه زياد عنه :

# غزوة ابن أى حدرد لقتل رفاعة بن قيس الجشمى

(سببا) :

قال ابن إسحاق : وغزوة بن أبي حدرد الأسلمي الغابـة ،

وكان من حديثها فيا بلغنى ، عن لاأتهم ، عن ابن أبي حدر د، قال : تزوّجت امرأة من قومى ، وأصدقتها متى درهم ، قال : فجثت رسول الله اصلى الله عليه وسنم أستعينه على نكاحى ؛ فقال : وكم أصدقت ؟ فقلت : مثى درهم يا رسول الله ، قال : سبحان الله ، لوكنتم تأخلون الله اهم من بطن واد مازدتم ، والله ماعندى ما أعينك به . قال : فلبثت أياما ، وأقبل رجل من بنى جُشتم بن معاوية ، يقال له : رفاعة بن قيس ، أو قيس بهن رفاعة ، في بطن ٢ عظيم من بنى جُشتم ، حتى نزل بقومه ومن معه بالغابة ، يريد أن يجمع قيسا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان ذا اسم فى جُشتم وشرف . قال : فدعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلين معى من المسلمين ، فقال : اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتوا من بخبر وعلم . قال : وقد م لنا شاد فا عجفاء ؟ ، فحيمل عليها أحد نا ، فوالله ماقامت

<sup>(</sup>١) فلأطلن دمه : فلا يؤمحة بثارير

<sup>(</sup>٢) البطن : أصغر من القبيلة .

<sup>(</sup>٣) الشارف : الناقة المسنة . والعجفاء : المهزولة .

به ضعفا حتى دَصَمَها ١ الرجالُ من خلفها بأيديهم ، حتى استقلنُت ٢ وماكادت في قال : تبلّغوا عليها وَاعْتُمُعبوها ٣ .

( انتصار المسلمين و نصبهب ابن أبي حدر د من في. استعان به على الزواج ) :

قال : فخرجنا ومعنا سلاحنا من النبيل والسيوف ، حتى إذا جثنا قريبا من الحاضر عشيشية ، مع غروب الشمس ، قال : كمنت في ناحية ، وأمرت صاحبي ، فكمنا في ناحية أخرى من حاضر اللقوم ، وقلت لهما : إذا سمعياني قلك برت وشدت في ناحية العسكر فكبرا وشكا معي ، قال : فوالله إنا لكلك للتفلر غرق وشددت في ناحية العسكر فكبرا وشكا ، قال : وقد غشينا اللهل حتى ذهبت فحمة العيماء ، وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك البلد ، فأبطأ عليهم حتى تخوفوا عليه ، قال : فقام صاحبهم ذلك رفاعة أبن قيس ، فأخذ سيفه ، فجعله في عنقه ، ثم قال : والله لأ تبعن أثر راعينا هذا ، ولقد أصابه شر ؛ فقال له نفر ممتني معه : والله لا تبعن أثر راعينا هذا ، ولقد أصابه شر ؛ فقال له نفر ممتني معك ؛ قال : والله لا ينبعني أحد منكم ، قال : واقد لا يذهب إلا أنا ؛ قالوا : فنحني معك ؛ قال : والله لا ينبعني أحد منكم ، قال : وخرج حتى يمر بي . قال : فلما أمكني نفحته لا بسهمي ، فوضعته في فؤاده ، قال : فوالله ما تكلم ، ووثبت إليه ، فاحترزت رأسه . قال : وشددت في ناحية العسكر ، وكبرت ، وشد صاحباى وكبرا . قال : فوالله ماكان إلا النجاء ممن فيه ، عندك ، عندك ، مكل ماقدروا عليه من نسائهم وأبنائهم ، وما خف معهم من أموالهم . قال : واستقنا إبلا عظيمة ، وغيا كثيرة ، فجئنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : ووثبت برأس

<sup>(</sup>١) دعمها الرجال : قووها بأيديهم .

<sup>(</sup>٢) استقلت : نهضت .

<sup>(</sup>٣) اعتقبوها : أركبوها معاقبة ، أي و احداً بعد الآعرُ لا

<sup>(</sup>٤) عشيشية : تصغير عشية على غير قياس .

 <sup>(</sup>ه) الغرة : الغفلة .

<sup>(</sup>٦) فحمة العشاء: أول ظلام الليل .

 <sup>(</sup>٧) نفحته بسهمي : رميته به .

<sup>(</sup>A) عندك مندك : كلمعان بمن الإغراد .

أحمله معي . قال : فأعاني رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم من تلك الإبل بثلاثة عشر بعيرا في صداق ، فجمعتُ إلى أهلى :

# فزوة عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل

ز شيء من و عظ الرسول لقومه ) ٤

قال ابن إسحاق : وحدثني من لاأتهم عن عقطاء بن أبي رباح ، قال : سمعت وجلا من أهل البَصرة يسأل عبد َ الله بن عمر بن الخطاب ، عن إرسال العِمامة من خلف الرجل إذا اعتبتم ، قال : فقال عبدالله : سأخبرك إن شاء الله عن ذلك بعلم : كنت عاشرَ عشرة رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده : أبو بكر ، وعمر ، وعمَّان ، وعلى ، وعبد الرحمن بن عوف ، وابن مسعود ، ومُعاذ ابن جبل ، وحُديفة بن البيان ، وأبوسعيد الحُدُريّ ، وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ أقبل فتى من الأنصار ، فسلَّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم جلس ، فقال : يا رسول الله ، صلى الله عليك ، أيّ المؤمنين أفضل ؟ فقال : أحسنهم خلقا ؛ قال : فأيّ المؤمنين أكْيس ؟ قال : أكثرهم ذكرا للموت، وأحسنهم استعدادا له قبل أن ينزل به ، أولئك الأكياس ، ثم سكت الفيي ، وأقبل علينا وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ويامعشر المهاجرين ، خمس ُ خصال إذا نزلن بكم وأعوذ بالله أن تُدركوهن : إنه لم تظهر الفاحشة في قوم قطُّ حتى يُعْلِّنوا بها ا الأ ظهر فيهم الطاعون والأوجاع ، التي لم تكن في أسلافهم الذين مَـضَوا ؛ وَلَم يَسَنْقُـصُوا المكيال والميزان إلا أُخيذوا بالسنينَ ٢ وشدَّة المُؤْنة وجَوْر السُّلطان ؛ ولم يمنعوا الزكاة من أموالهم إلا مُنعوا القيطرمن السهاء ، فلولا البهائم مامُطروا ؛ ومانقضوا عهد الله وعَهد رسولُه إلا سُلِّط عليهم عدوٍّ من غيرهم، فأخذ بعض َ ماكان في أيديهم؛ وما لم َ يَحْكُمُ أَئْمَتُهُم بَكْتَابِ اللَّهِ وَتَجِبُرُوا ۚ فَيَا أَنزُلُ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بِأَسْهُم بَيْنِهُم ۗ • •

<sup>(</sup>۱) يىلئوا بها : يجاهر وا يها .

<sup>(</sup>٢) بالسنين : الجدب .

 <sup>(</sup>٧) كذا في م ، ر رئيبروا : تعاظموا عن أن يحكوا ما أثرك الله ، وق ا : « وتحيروا » .

( تأمير ابن عوف و اهمامه ) ،

ثم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهن لسرية بعثه عليها ، فأصبح وقد اعتم بعمامة من كرابيس ا سه داء ، فأدناه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ، ثم نقضها ، ثم عسّمه بها ، وأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوا من ذلك ، ثم قال : هكذا يابن عوف فاعتم ، فانه أحسن وأعرف ، ثم أمر بلالا أن يدفع إليه اللواء . فدفعه إليه ، فحصيد الله تعالى ، وصلى على نفسه ، ثم قال : خده يابن عوف ، اغزوا جميعا فى سبيل الله ، فقاتيلوا من كفر بالله ، لاتقلقوا ؟ ، ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقشلوا ، ولا تقشلوا وليدا ، فهذا عهد الله وسيرة نبية فيكم . فأخذ عبد الرحمن بن عوف اللواء قال ابن هشام : فخرج إلى د ومة الجفندل .

# غزوة أبى عبيدة بن الجراح إلى سيف البحر

( نفاد الطعام وخبر داية اليحر ) :

قال ابن إسحاق : وحدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ، عن آبيه ، عن جد معبادة بن الصامت ، عال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية للى سييف البحر ، عليهم أبو عبيدة بن الجرّاح ، وزوّدهم جرابا من تمر ، فجعل يقورتهم إياه ، حتى صار إلى أن يعد عليهم عددا . قال : ثم نقد التمر ، حتى كان يعطى كل وجل منهم كل يوم تمرة . قال : فقسمها يوما بيننا . قال : فنقصت تمرة عن رجل ، فوجدنا فقد ها ذلك اليوم . قال : فلما جهدنا الجوع أخرج الله لنا دابة من البحر ، فأصبنا من لحمها وود كها ، وأقمنا عليها عشرين ليلة ، حتى سمنا وابتللنا ، وأخذ أميرنا ضلعا من أضلاعها . فوضعها على طريقه ، ثم أم

- (١) الكرابيس: جمع كرباس، وهو القطل .
  - (٢) لاتغلوا : لاتخونوا في المغانم .
  - (٣) سيف البحر: جانبه وساحه.
    - (٤) الودك: الشحم .
- (a) ابتللنا : أفقنا من ألم الحوج الذي كان بهنا ، من قواك : بل قلان من مرضه ، وأبل ، واستين ،
   إذا أخذ في الراحة ,

بأجسم بعير معنا ، فحمل عليه أجسم رجل منا . قال : فجلس عليه ، قال : فخرج من تحتها وما مستّ رأسه . قال : فلما قدّ منا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه خبرها ، وسألناه عما صَنعنا فى ذلك من أكلنا إياه ، فقال : رزق رزقكموه الله.

# بعث عمرو بن أمية الضمر، لقتال أبي سفيان بن حرب

## وماصنع فىطريقه

#### ( قلومه مگلة و تعرف القوم عليه ) ،

قال ابن هشام: وتما لم يذكره ابن إسحاق من بعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراًياه ا بعث عرو بن أنمية الضّموى ، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيا حد ثنى من أثق به من أهل العلم ، بعد مقتل خبُريب بنعدى وأصحابه إلى مكة ، وأمره أن يقتل أبا سفيان بن حرب ، وبعث معه جباً ر بن صفر الأنصارى فخرجا حتى قد ما مكة ، وحبسا جليهما بشعب ٢ من شعاب يَا جبج ٣ ، ثم دخلا مكة ليلا ؛ فقال جبار لعمرو: لو أنا طُهُنا بالبيت وصلينا ركعتين ؟ فقال دخلا مكة ليلا ؛ فقال الحسوا بأفنيتهم ؛ فقال : كلا ، إن شاء الله ؛ فقال عمرو: فطنه بالبيت ، وصلينا ، فوالله إنا لنشى بمكة اذ نظر إلى رجل من أهل مكة فعرفني ، فقال عمرو بن أمية : والله إن قد مها إلا لشر ؛ فقلت لصاحبى : النّجاء ، فخرجنا نشريد أبا سفيان ، فوالله إن لا تقد مها إلا لشر ؛ فقلت لصاحبى : النّجاء ، فخرجنا نشتد ، حتى أصعدنا فى جبل ، وخرجوا في طلبنا ، حتى إذا عكونا الجبل يترسوا منا ، فرجعنا ، فد خلنا كه فا فى الجبل ، فبتنا فيه ، وقد أخذنا حجارة فرضمناها ؛ دوننا ؛ فلما أصبحنا غدا رجل من فبتنا فيه ، وقد أخذنا حجارة فرضمناها ؛ دوننا ؛ فلما أصبحنا غدا رجل من فبتنا فيه ، وقد أخذنا حجارة فرضمناها ؛ دوننا ؛ فلما أصبحنا غدا رجل من

<sup>(</sup>۱) ذكر السهيلي هنا حديثا يخطئ فيه ابن هشام فيما ادعاء على ابن إسحاق من إغفاله بعض البعوث ، قال : « هو غلط منه ، قد ذكره ابن إسحاق ، عن جعفر بن عمرو بن أمية بن عمرو بز. أمية فيما حداثه أسد عن يحيى بن زكرياء ، عن أبن إسحاق » ( انظر الروض الأنف ج ٢ ص ٢٦٣) .

<sup>(</sup>٢) الشعب (بتشديد الشين المكسورة) : الطريق الحق بين جبلين .

<sup>(</sup>٣) يأجج : اسم موضع بمكة ، ذكره القاموس في أجج ويجيج . وضبطه كيسمع وينصر ويقمره.

<sup>(</sup>٤) رضمناها دو ننا : جملنا بعض الحجارة فوق يعض ، لتكون حاجز ا بهننا وبين من يطلبها .

قُرْيَش يقود فرسا له ، و يُخيِلي عليها ١ ، فغنَّشييَّنا ونحن في الغار ، فقلت : إن رآنا صاح بنا ، فأُخدَ نَا فَقُتُلنا .

(قتله أبا سفيان و هر به ) :

آل : ومعى خينجر قد أعددته لأبي سفيان ، فأخرج إليه ، فأضربه على ثكُّ يُه ضربة ، وصاحَ صيحة "أسمع أهل مكة ، وأرجيع ُ فأدخل ُ مكانى ، وجاءه الناس بشندًون وهو بآخر رَمَق ، فقالوا : من ضرَبك ؟ فقال : عمرو بن أميَّة ، وغلبه الموت ، فمات مكانه ، ولم يدلُسُ على مكاننا ، فاحتملوه . فقلت لصاحبي ، لما أمسيَّنا : النَّجاء ؛ فخرجنا ليلا من مكة نُريد المدينة ، فمَردنا بالحَرس وهم يحرسون جيفة خُبَيب بن عدى ؛ فقال أحدهم : والله ما رأيت كالليلة أشبه بمـِشْيةً عمرو بن أُميَّة ، لولا أنه بالمدينة لقلت هو عمرو بن أُميَّة ؛ قال : فلما حاذًى الحَشْبة شدَّ عليها ، فأخذها فاحتملها ، وخرجا شدًّا ، وخرجوا وراءه ، حتى أتى جُرُفا بمَهْمِيط مَسييل يأجج ، فرمى بالخشبة في الجُرُف ، فغيّبه الله عنهم ، فلم يقدروا عليه ، قال : وقلت لصاحبي : النَّجاءَ النجاء ۖ ، حتى تأتَّى بعيرَك فتقعدُ عليه ، فانى سأشْغَل ٢ عنك القوم ۖ ، وكان الأنصاريُّ لارُجْلة له ٣ .

(قتله بكريا في غار ) :

قال : ومضيتُ حتى أخرج على ضَجَّنان ؛ ، ثم أُوَيِّت إلى جَبَل ، فأدخل كَهَفًا ، فبينا أنا فيه ، إذ دخل على شيخ من بنى الدِّيل أعور ، في غُنْسَمة له ؛ فقال: مَن الرجل؟ فقلت: من بني بكر، فمن أنت؟ قال: من بني بكر، فقلت: مَرْحبا ، فاضطجع ، ثم رفع عقيرته ، فقال :

ولستُ بمُسلِم مادُمتُ حياً ولا دان لِدين المُسلمينا فقلت في نفسي : ستعلم ، فأمهلته ، حتى إذا نام أخذَّتُ قوسَى ، فجعَّلتَ سبيَّتُها \*

<sup>(</sup>١) يخل طيها : يجمع لها الخليم ، يهجو الربيع ، ويسمى عمل ، لأنه يختل ، أي يقطع .

ر ) الرجلة له : ليس له قوة بالمشي على رجليه ؛ يقال . فلان ذر رجلة ، إذا كان يقوى على المشي . (٣)

<sup>(</sup>٤) ضبعنان (كسكران) : اسم جبل قرب مكة .

<sup>(</sup>ه) سية القوس : طرفها ه

﴿ عِنه الصَّحيحة ، ثم تحاملت عليه حتى بلغت العظم ، ثم خرجت النَّجاء ، حتى حنت العَرْج ١ ، ثم سلكت رَكُوبَة ٢ ، حتى إذا هبطت النَّقيع ٢ إذا رجلان سَ قُرَيش من المشركين، كانت قريش بعثهما عَيِّننا إلى المدينة ينظران ويتحسَّسان، فقلت اسْتَنَا ْسَرَا ، فأبيا ، فأرمى أحدهما بسهم فأقتلُه ، واستأ ْسَر الآخرُ ، فأ ُوثقه رِباطًا ، وقَدَمِت به المدينة .

## سرية زيد ن حارثة إلى مدين

#### ( پنه هو وضيرة وقصة السيي ) :

قال ابن هشام ؛ : وسرية زيد بن حارثة إلى مديني . ذكر ذلك عبد الله بن حسن ابن • حسن ، عن أمه فاطمة بننة الحسين بن على عليهم رضوان الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث زيد بن حارثة نحو مدين ، ومعه ضُمَيرة مولى على بن أَنَّى طَالَبَ رَضُوانَ اللَّهَ عَلَيْهِ ، وأَخ له . قالت : فأصاب سَبِّيًا من أهل ميناء ، وهي السواحل ، وفيها بُجمَّاع؟ من الناس ، فبيعوا ، ففُرِّق بينهم ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون ، فقال : ما لهم ؟ فقيل : يا رسول الله ، فُرَّق بينهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتبيعوهم إلا جميعا .

قال ابن هشام : أراد الأمهات والأولاد .

# سرية سالم بن عمير لقتل أبي عنك

(سبب نفاق أبي مغلك) :

قال ابن إسحاق : وغزوة سالم بن مُعمير لقتل أبي ₹ عَـَفـَكُ ، أحد بني عمرو

- (١) العرج : اسم منزل بطريق مكة ، أو واد بالحجاز . ( انظر القاموس )
  - (٢) ركوبة ، قال في القاموس : ثنية بين الحرمين .
  - (٣) النقيع : موضع ببلاد مزينة على ليلتين من المدينة .
     (٤) هذه العبارة ساقطة في ا
  - (a) في i : « عبد الله بن حسين بن حسن » و هو تحريف .
- (٦) الجماع : مِن الأضداد ، يكون تارة الهجتمعين ، وتارة المفترقين ، وأراد به هنا جماعات من الناس
  - (٧) كذا في أ . دفي سائر الأصول : « غزوة سالم بن صير أبا مغلك ، .

ابهن هو ف ثم سى بنى عَسَبيده ، وكان قد نجم النفاقُه ، حين قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحارث بن سُوّيد بن صامت ، فقال :

لقد هشتُ دعرًا وما إن أرى مين الناس دارا ولا تجمعا أرزً عهد المودا وأوفى لمن يتعاقسه فيهم إذا ما دعا مين اولاد قيلة في جمعهم تبهسه الجيال ولم يخضعا المصدد مهم راكيب جاءتم حلال حرام ليستى معا المنو أن بالعير صدا قدم أو الملك تابعثم تبعا المناه

(قتل ابن عبير له وشمر المزيرية) :

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لى بهذا الحبيث ، فخرج سالم بن عرر ، أخو بنى عمرو بن عوف ، وهو أحد البكاّئين ، فقتله ؟ فقالت أمامة المُزّيرية في ذلك :

ذُكَذَابُ دِينَ اللهِ والمَرْءَ أَحْمَدًا لعمرُ الذي أمناك أن بينس ما مُمنِي \* حَبَاكَ حَنْيِفٌ آخِرَ اللَّيْلِ طعنة الله عَلَكِ خُذُها على كيتبر السَّنَا السَّنَا

غزوة عمير بن عدى الخطمي لق ل عصما. بنت مروان (اندانه ا رشدها في ذلك ) :

وغزوة ُعير بن عدى الخطئى عصاء بنت مروان ، وهي من بني أُميَّة ابن زيد ، فلما قُتُل أبوعَفَك نافقت ، فذكر عبد ُ الله بن الحارث بن الفُضيل

<sup>(</sup>١) نجم : ظهر .

 <sup>(</sup>٢) قيلة : اسم اسرأة تنسب إليها الأوس والمؤرج أنصار النهى . ولم يخضعا : أراد يخضعن بالنون الخفيفة ، فلما وقف عليها أبدل منها ألغا .

<sup>(</sup>٣) صدعهم : فرقهم .

<sup>(</sup>٤) تبع : أحد ملوك اليمن .

<sup>(</sup>٠) أمناك : انساك .

<sup>(</sup>۱) حنيت ۽ سلم .

باست بنى مالك والنبيت وعوف وباست بنى الحزرج الطعنم أتاوى من غيركم فلامن مراد ولا مدحج لا ترجونه بعد قتل الراء وس كما ير تجى مرق المنضج الا أنيف بتبتغى غيسرة فيقطع من أمل المرتجيي

قال: فأجابها حسبَّان بن ثابت ، فقال:

بنُو وَائِلِ وَبَنُو وَاقِيفِ وخَطْمَةُ دُونَ بَنِي الْحَزْرَجِ مَنِي ما دَعَتْ سَفَهَا وَ بِحَهَا بِعَسُولْتَنِها والمَنابا تَجِي، فهزّت فَنِي ماجِدًا عِرْقُهُ كَرِيمُ المُسَدَاخِلِ والمَخْرِج فَضَرَّجِها مِنْ تَجِيعِ الدَّما و بعد الهُدُو فَلَم يَحْرَجِ.

( خروج الخطمى لقتلها ) :

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك ، ألا آخياً لا من ابنة مروان ؟ فستمسِع ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عميرُ بن على الحكم من وهو عنده ؛ فلما أمسى من تلك الليلة سترى عليها في بيتها فقتلها ، ثم أصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إنى قلد قتلتها . فقال نصرت الله و رسوله يا عمير ، فقال : هل على شي ، من شأنها يار سول الله ؟ فقال : لا يَلْتُعطح فيها عَسْرَان لا .

رين رينيد آ

<sup>(</sup>١) الأتاوى : الغريب . ومراد ومذحج : قبيلتان من اليمن .

<sup>(</sup>٢) الرموس: أشراف القوم.

 <sup>(</sup>٣) الأنف: الذي يترفع عن الشيء. والغرة: الغفلة.

<sup>(؛)</sup> العولة : ارتفاع الصوت بالبكاء ، وتجي: مسهل من تجيء .

<sup>(</sup>ه) ضرَّ جها : لطخها بالدم.والنجيع : الشديد الحمرة . والهدو : أي بعد ساعة من الديل . ولم يحرج : رئاش

<sup>(</sup>٦) ان ا وأحده .

 <sup>(</sup>٧) لاينتطح فيها منز ان : أى أن شأنها هين ، لايكون فيه طلب ثار ر لا اختلاف

(شأن بني عطمة ) ،

فرجع مُحمَير إلى قومه ، وبنو خطَّمة يومثلا كثيرً موْجهم ا في شأن بلت مروان ، ولها يومثل بنون خمسة رجال ، فلما جاءهم مُحمَير بن عدى من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : يا بنى خطَّمة ، أنا قتلت ابنة مروان ، فكيدونى جميعا ثم لاتننظرون . فذلك اليومُ أوّلُ ما عزّ الإسلام في دار بنى خطَّمة ، وكان يستخفى باسلامهم فيهم من أسلم ، وكان أوّل من أسلم من بنى خطَّمة مُحمَير بن عدى ، وهو الذي يدعى القارئ ، وعبد الله بن أوس ، وخرُ يمة بن ثابت ، وأسلم ، يوم قتلت ابنة مروان ، وجال من بنى خطَّمة ، لما رأوا من عزّ الإسلام ،

# أسر ثمامة بن أثال الحننى وإسلامه والسرية الى أسرت نملة بن أثال المنن

: (424)

بلغنى عن أبي سعيد المقاررى عن أبي هريرة أنه قال: خرجت خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذت رجلا من بني حنيفة ، لايشعرون من هو ، حتى أنوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال: أتدرون من أخذتم ؛ هذا ثمامة بن أثال الحمنية "، أحسنوا إساره، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله ؛ فقال: اجمعوا ما كان عندكم من طعام ، فابعثوا به إليه ، وأمر بيلقي حته ٢ أن يُخد ك عليه بها ويراح فجعل لايقع من ثمامة موقعا ويأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أسلميا ثمامة ، فيقول: إينها ٣ يا عمد ، إن تقتل تقتل ذا دم وإن ترد الفداء فسل ماشئت ، فكث ما شاء الله أن يمكث ؛ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما: أطلقوا ثمامة ، فلما أطلقوه خرج حتى أتى البتقيع ، فتطهير فأحسن طهوره ، ثم

<sup>(</sup>١) موجهم : الحتلاط كلامهم .

<sup>(</sup>٢) اللقحة . : واحدة اللقاح من الإبل ، وهي الناقة التي لها لعني .

<sup>(</sup>٢) ليها : حسيك .

أقبل فبايع النبى صلى الله عليه وسلم على الإسلام ؛ فلما أمسى جاءوه بما كانوا يأتونه من الطعام ، فلم ينل منه إلا قليلا ، وباللقحة فلم يُصب من حلابها إلا يسير ا فعجب المسلمون من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك : ثم تعجبون ؟ أمين رجل أكل أول النهار في ميمى كافر ، وأكل آخر النهار في ميمى مسلم ! إن الكافر بأكل في سبعة أمعاء ، وإن المسلم بأكل في معتى واحد .

( خروجه إلى مكة وقصته مع قريش ) ،

قال ابن هشام: فبلغنى أنه خرج مُعتمرا ، حتى إذا كان ببطن مكة لَّبى ، فكان أوَّل من دخل مكة يُلَبِّي ، فأخذته قريش ، فقالوا: لقد اخترت علينا ، فلما قدَّموه ليضربوا عنقه ؛ قال قائل منهم : دعوه فانكم تحتاجون إلى اليمامة فلطعامكم ، فخلُّوه ، فقال الحنني في ذلك :

وميناً اللّذى للّبي بمتكلّة مُعلينا برغم أبي سُفيان في الأشهر الحُرُمُ وحُدُثُت أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، حين أسلم ، لقد كان وجهك المخض الوجّوه إلى ". وقال في الدين والبلاد مثل ذلك .

ثم خرج معتمرا ، فلما قدم مكة ، قالوا : أصبَبَوْت يا مُمَام ؟ فقال : لا ، ولكنى اتَبَعت خير الدين ، دين عجمد ، ولا والله لاتصل إليكم حبة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم خرج إلى اليمامة ، فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئا ، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك تأمر بصلة الرحم ، وإنك فد قطعت أرحامنا ، وقد قتلت الآباء بالسيف ، والأبناء بالجوع ١ ، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أن يخلّى بينهم وبين الحَمَل .

## سرية علقمة بن مجزز

(سبب إرسال علقمة) :

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عكقمة بن ُعجَزُّز .

<sup>(</sup>١) العبارة : ﴿ وقد قتلت الآباء بالسيف ، والأبناء بالجوع ، ساقطة من ١ .

لمَّا فَعَلَ وَفَاصَ بِنَ مِجزَّزَ المُدُ بِلَحَى يوم ذى قَرَد ، سأَل عَلَقُمة ۗ بِن مُجَرِّلًا وسول الله صلى الله عليه وسلم أن ببعثه فى آثار القوم ، ليدرك ثاره فيهم ،

#### ( عماية ابن حذانة سع جيشه ) ء

فذكر عبد العزيز بن عمد ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن عمرو بن الحكم بن ثبو بان ، عن أبي سعيد الحكري ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علاقمة بن بجر و الله صلى الله عليه وسلم علاقمة بن بجر و الله الم و الله عليه عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله وسلم ، واستعمل عليهم عبد الله ابن حدافة السهمي ، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت فبه دُعابة ١ ، فلما كان ببعض الطريق أوقد نارا ، ثم قال اللقوم : أليس لى عليكم السمع والطاعة ؟ قالوا : بلى ، قال : أنها أنا آمركم بشيء إلا فعلتموه ؟ قالوا : بهم والبون فيها ، فقال لمم : اجلسوا ، فاتما كنت القوم يحتجز ٢ ، حتى ظن أنهم واثبون فيها ، فقال لمم : اجلسوا ، فاتما كنت أضحك معكم ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قد موا ٢ عليه ، فقال رسول ألله صلى الله عليه وسلم بعد أن قد موا ٢ عليه ، فقال رسول ألله صلى الله عليه وسلم ، من أمركم بمعصية مهم فلا تُطبعوه .

وذكر محمد بن طلحة أن عَلَّقْهُمة بن مُجَزَّز رجع هو وأصحابه ولم يلق كيدا .

سرية كرز بن جابر لقنل البجليين الذين فتلوا يسارا

## (شأن يسار) ،

حدثنى بعض ُ أهل العلم ، عمن حدثه ، عن محمد بن طلحة ، عن عمّان بن عبد الرحمن ، قال: أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة محارب وبنى ثعلبة عبدا يقال له يسار ، فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فى لقاح له كانت ترعى

<sup>(</sup>١) الدمابة: المزاح.

<sup>(</sup>٢) يحتجز : يشد أوبه مل هصره بمنزلة الحزام .

<sup>(</sup>٣) أن ا و قدمنا و .

ف ناحيه الجماء ' ، فقد م على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من قَيْس كُبُّ ً ' من بجينة ، فاستوبثوا ٣ ، وطَحَولُوا ٤ ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو خرجتم إلى اللَّقَاح فشريتم من أَلبانها وأبوالها ، فخرجوا إليها .

( قتل البجليين و تنكيل الرسول بهم ) :

int the winds of the contract of the winds o

فلما صحّوا وانطوت بطونهم \* ، عَدَوْا على راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسار ، فذبحوه وغرزوا الشَّوك فى عينيه ، واستاقوا اللَّقاح . فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آثارهم كُرْز بن جابر ، فلتحقهم ، فأتى بهم رسول الله صلى الله الحليه وسلم مَرجِعه من غزوة ذى قرَد ، فقطع أَيديتهم وأرجلتهم ، وسَمَل أعينهم "

# **غزوة على بن أبي طالب إلى** اليمن

وغزوة على من أبى طالب رضوان الله عليه إلى البين ، غزاها مرّتين ،

قال ابن هشام: قال أبوعمرو المدنى : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على البن أبي طالب إلى البين ، وبعث خالد بن الوليد فى جُند آخر ، وقال : إن التقيمًا فالأمير على بن أبي طالب :

وقد ذكر ابن إسحاق بَعَث خالد بن الوليد فى حديثه ، ولم يذكره فى عدة البعوث والسَّرايا ، فينبغى أن تكون العدَّة فى قوله تسعة وثلاثين :

# ست أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين

#### وهو آخر البعوث

قال ابن إسحاق : وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أُسَامة بن زيد بن حارثه

- (١) كذا في ا . و الجماء : موضع . وفي سائر الأصول : ﴿ الحمي ﴾ .
  - (٢) كبة : قبيلة من بجيلة .
  - (٣) فاستوبئوا : من الوباء ، وهو كثرة الأمراض وعمومها .
    - (٤) طحلوا : أصابهم وجع الطحال وعظمه .
    - (٥) انطوت بطويهم : صارت فيها طرائق الشعم وعكنه ،
      - (٦) سمل أعينهم : فقأها .

4 - سيرة ابن مشام - ۴

إلى الشام ، وأمره أن يُوطيئ الخيل ُتخوم البلقاء والداروم ، منأرض فيلسطين ، فتجهزَّ الناسُ ، وأوعتب مع أُسامة المهاجرون الأوّلون :

قال ابن هشام : وهو آخر پعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

ابتداء شکموی رسول الله صلی الله علیه وسلم

( بدء الشكرى ) :

قال ابن إسحاق: فبينا الناس على ذلك ابتُدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكوه الذى قبضه الله فيه ، إلى ما أراد به من كرامته ورحمته ، فى ليال بقين من صفر ، أو فى أوّل شهر ربيع الأوّل ، فكان أوّل ما ابتُدئ به من ذلك ، فيا ذُكر لى ، أنه خرج إلى بَقيع الغرّقد ، من جوف الليل ، فاستغفر لهم ، ثم رجع إلى أهله ، فلما أصبح ابتُدئ بوجعه من يومه ذلك :

قال ابن إسماق: وحدثنى عبد الله بن عمر ، عن عبيد بن جبير ، مولى الحكم ابن أب العاص ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن أبى مُوبَهبة ، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل ، فقال : يا أبا مُوبَهبة ، إنى قد أُمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع ، فانطليق معى ، فأنطلقت معه ، فلما وقف بين أظهرهم ، قال : السلام عليكم يأهل المظلم ، يتبع آخرُها ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه ، أقبلت الفتن كقيطتع الليّل المظلم ، يتبع آخرُها أوبيت مفاتيح خزائن الدنيا والحلد فيها ، ثم الجنة ، فخيرت بين ذلك وبين لقاء وبي والجنة . قال : يا أبا مُوبَهبة ، إنى قد وبي والجنة . قال : لا والله يا أبا مُوبَهبة ، لقد اخترت لقاء ربى والجنة ، ثم استغفر لأهل البقيع ، ثم انصرف ، فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وَجَعُه الذي قبضه لأهل البقيع ، ثم انصرف ، فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وَجَعُه الذي قبضه

(تمریضه فی بیت مائشة) :

قال ابن إسحاق : وحدثني يعقوب به عثبة ، هن محمد بن مسلم الزهرئ ، عن ا

عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع ، فوجدنى وأنا أجد صُداعا في رأسى ، وأنا أقول أ : وارأساه ، فقال : بل أنا والله يا عائشة وارأساه . قالت : ثم قال : وما ضرّك لو مُت قبل ، فقمت عليك وكفّتنك ، وصلّبت عليك ونفتتك ؟ قالت : والله لكأنى بك ، لو قد فعلت ذلك ، لقد رجعت إلى يبيى ، فأعرست فيه ببعض نسائك ، قالت : فتبسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وننام " به وجعه ، وهو يدور على نسائه ، حتى استعز " به ا ، وهو في بيت ميمونة ، فدعا نساءه ، فاذن " له ،

# ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم البهات المزمنين

(أسماؤهن) :

قال ابن هشام : وكن تسعا : عائشة بلت أبي بكر ، وحفصة بلت هر بن الحطاب ، وأم حبيبة بنت أبي أمه بل الحطاب ، وأم حبيبة بنت أبي أمهة بل المُغيرة ، وسودة بلت زَمْعَة بن قيس ، وزيلب بلت جَحْش بن رِقاب ، وميمون بلت الحارث بن حزن ، وجُويرية بلت الحارث بن أبي ضرار ، وصفية بلت حمي بن أخطب ، فيا حدثى غير واحد من أهل العلم ،

(زواجه بخديجة) :

وكان جميع من تزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عَشْرَة : خليجة بلت خُويَسْلِيد ، وهي أوّل من تزوّج ، زوّجه إياها أبوها خُويلد بن أسد ، ويقاله أخوها عمرو بن خويلد ، وأصد قها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين بتكثرة ، فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وُلنده كلهم إلا إبراهيم ، وكانت قبله عنه أبي هالة بن مالك ، أحد بني أنسيّل بن عمرو بن تميم ، حليف بني عبد الله ار ، فولدت له هند بني أبي هالة ، وزينب بنت أبي هالة ، وكانت قبل أبي هالة عنه

ز (۱) استعزیه : اشتد علیه رجعه رخلیه عل نفسه .

حُسَيَتَ بِن عابِد بِن عبد الله بِن حمر بِن تَخْزُوم ، فوَكَدَّت له عبد الله ، وجارية .
قال ابن هشام : جارية من الجوارى ، تزوّجها صَيْفيٌ بِن أَبِي رفاعة ! .

(زواجه بمائشة) ۽

وتزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بلت أبى بكر الصدّيق بمكة ، وهي بلت سبع سنين أو عشر ، ولم يتزوّج أ بلت سبع سنين ، وبنى بها بالمدينة ، وهي بلت تسع سنين أو عشر ، ولم يتزوّج أ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها ، زوّجه إياها أبوها أبو بكر ، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مئة درهم ،

(زواجه بسودة) :

وتزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلمستودة بلت زمعة بن قيس بن عبد شمس ابن عبد وُدّ بن نصر بن مالك بن حيسل بن عامر بن لُوَى ، زوّجه إياها سليط بن حمرو ، ويقال أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود " بن نصر بن مالك بن حيسل ، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مثة درهم .

قال ابن هشام : ابن إسحاق يخالف هذا الحديث ، يذكر أن سكيطا وأبا حاطب! كانا غائبين بأرض الحبشة في هذا الوقت .

وكانت قبله عند السكران بن عمرو بن عبدشمس بن عبد ود" بن نصر بن مالك ابن حسل ،

(زواجه بزينب بنت جعش) ؛

وتزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بلت جحش بن رئاب الأسدية ، رُوّجُه إياها أخوها أبو أحمد بن جحش ، و أصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مئة درهم ، وكانت قبله عند زيد بن حارثة ، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيها أنزل الله تبارك وتعالى : « فكلَمنًا قَضَى زَيند مينها وَطَرًا زَوَّجْناكها » .

(زواجه بأم سلمة) :

وتزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمّ سكتمة بلت أبي أُميّة بن المغيرة المخرومية ، واسمها هند ؛ زوّجه إياها سلمة بن أبي سلمة ابنها ، وأصدقها رسول الله

(١) العبارة من قوله : « قال ابن هشام » إلى آخرها : ساقطة في ١ .

صلى الله عليه وسلم فيراشا حشوه ليف ، وقلحا ، و صفة ، و بجشَّة ١ ؛ وكانت فبله عند أبي سلِّمة بن عبد الأسد ، واسمه عبد الله ، فوللدت له سلِّمة وعمر وزينب ورقيتًة .

(زواجه بحفصة) ؛

و تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حَفْصة بلت عمر بن الخطّاب ، زوجه أَ إياها أبوها عمر بن الخطّاب ، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مثة المراهم ، وكانت قبله عند خُنيكس بن حُذافة السّهميّ ،

(زواجه بأم حبيبة) :

وتزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمّ حبيبة ، واسمها رَملة بلت أنى سفيان الهل حرب ، زوّجه إياها خالدُ بن سعيد بن العاص ، وهما بأرض الحبشة ، وأصدقها اللنجاشيّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مثة دينار ، وهو الذي كان خطبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكافت قبله عند عبيد الله بن جحش الأسدى ،

(زواجه بجویریة) :

وتزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم جُويرية بلت الحارث بن أبى ضرار الحُزاعية ، كانت فى سبايا بنى المُصْطلق من خزاعة ، فوقعت فى السَّهم لثابت بن قيس بن الثمَّاس الأنصارى ، فكاتبها على نفسها ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه فى كتابتها ، فقال لها : هل لك فى خير من ذلك ؟ قالت : وماهو؟ قال : أقضى عنك كتابتك وأتزوّجك؟ فقالت : نعم ، فتزوّجها .

قال ابن هشام : حدثنا بهذا الحديث زياد بن عبد الله البَسَكائى ، عن محمد بين إسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة ، عن عائشة ،

قال ابهن هشام: ويقال: لمَّا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بني السُمْطَلَقِ، ومعه جُويرية بنت الحارث، فكان بذات الجيش، دفع جُويرية لمِل رجل من الأنصار وديعة، وأمره بالاحتفاظ بها، وقدَم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأقبل أبوها الحارث بن أبي ضرار بفداء ابلته، فلما كان بالعقيق

ر (١) الحِشة : قارحي ؛ يقال : جششت الطعام فيالرحم، ، لمِنا طعنته طعنا فليظا ، ومنه الجَفْفِيفِي وألجِفيفة . لغفر إلى الإبل التي جاء بها للفيداء ، قرغب في يعيرين منها ، فغيبهما في شعب مين شعاب العقيق ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ياحمد ، أصبتم ابنتي ، وهذا فيداؤها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأين البعيران اللذان غيبت بالمعقيق في شعب كذا وكذا ؟ فقال الحارث : أشهد أن لاإله إلا الله ، وأنك رسول الله ، صلى الله عليك ، فوالله مااطلع على ذلك إلا الله تعالى ، فأسلم الحارث ، وأسلم معه ابنان له وناس من قومه ، وأرسل إلى البعيرين ، فجاء بهما ، فلفع الإبل إلى للنبي صلى الله عليه وسلم ، ود فيعت إليه ابنته جو يرية ، فأسلمت وحسن إسلامها ، وخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيها ، فزوجه إياها ، وأصدقها أربع مئة هرهم ، وكانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن عم لها يقال له عبد الله . قال ابني هشام : ويقال اشتراها رسول ألله صلى الله عليه وسلم من ثابت بن قال ابني هشام : ويقال اشتراها رسول ألله صلى الله عليه وسلم من ثابت بن قاعتها و زوجها ، وأصدقها أربع مئة درهم :

(زراجه پستية) ۽

ولاوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بلت حُيى بن أخطب ، سباها من عمير ، فاصطفاها لنفسه ، وأولم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولية ، ما فيها شمم ولالحم ، كان سويقا وتمرا ، وكانت قبله عندكينانة بن الربيع بن أبى الحُقيَين ، (دواجه ميمونة) ،

والرقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ميشمونة بلت الحارث بن حرّن بن بجير ابه هُرَّم به رُوَبه به عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة ، زوّجه إياها العباس به عبد المطلب ، وأصدقها العباس عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مئة هرهم ، وكانت قبله عند أبى رُهُم بن عبد المعرّق بن أبى قيس بن عبد ود بن نصر ابه ماك بن حسل بن عامر بني لؤى ، ويقال : إنها التى وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت إليها وهي على بعيرها ، فقالت : البعير وما عليه لله ولرسوله ؛ فأنزل الله تبارك وتعالى : « وَأَمْرُأَ قَامَ مِنْهُ مِنْهَ آنَ وَهَبَسَتْ نَفْسَهَا للنَّبِي ً » ،

ويقال : إن التي وهيت نفسها للنبيّ صلى الله عليه وسلم زينب ينت حجش أ

ویقال أم شریك ، غزیة بلت جابر بھ وهب منى بنى منقذ بنى عمرو بن متعیص ابن عامر بن لؤَى ، فأرجأها ا ابن عامر بن لؤَى ، ویقال : بل هى امرأة منى بنى سامة بين لُـوَى ، فأرجأها ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

## ( زراجه زيلب بنت حزيمة ) ،

و تزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم زيلب بلت خرّيمة بن الحارث بل عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة ، وكانت تسمى أمّ المساكين ، لرحتها إياهم ، ورقتها عليهم ، زوّجه إياها قبيصة بن عمرو الهلالى ، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مئة درهم ، وكانت قبله عند عبيدة ابن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف ، وكانت قبل عبيدة عند جهم بن عمرو ابن الحارث ، وهو ابن عمّها ،

## ( مدَّتهن وشأن الرسول معهن ) ؛

فهولاء اللاتى بهى بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة ، قات قبله منهن ثنتان : خديجة بلت خويلد ، وزيلب بلت خررية . وتوفى عن تسع قد ذكرناهن فى أول هذا الحديث ؛ وثنتان لم يدخل بهما : أسهاء بلت النعمان الكندية ، تووجها فوجد بها بياضا ٢ ، فت عها ٣ ورد ها إلى أهلها ، وعمرة بلت يزيد الكلابية وكانت حديثة عهد بكفر ؛ فلما قد مت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، استعاذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم : منبع عائد الله ، فرد ها إلى أهلها ، ويقال : إن الى استعاذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم كندية بنت عم لأسهاء بنت النعمان ، ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاها ، فقالت : إنا قوم نو تو تن ولا ناتى ؛ فرد ها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلها .

<sup>(</sup>١) أرجأها : أخرأمرها .

<sup>(</sup>٢) البياض : البرس لكني عنه العرب بالبياض ، لكراهيمًا ليله .

<sup>(</sup>٣) متمها : وصلها بشيء قتمتع به .

( تسمية القرشيات منهن )

القرشيات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ست : خديجة بلت خويلد البين أسد بن عبدالعُزَّى بن قصى بن كيلاب بن مرة بن كيعب بن ليُوَى ؛ وعائشة بلت أبي بكر بن أبي قيمافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن ستعد بن تيم بن مرة البين كعب بن ليُوَى بن غالب ؛ وحفصة بنت عر بن الحطاب بن نهيل بن عبد العرب عبد الله بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدى بن كعب بن ليُوَى ؛ وأم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب بن أميلة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى أوام حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب بن أميلة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى ابن كلاب بن مرة بن كعب بن ليُوَى ؛ وأم سكمة بنت أبي أميلة بن المنجرة بن حبد الله بن عمر بن يخزوم بن يقطة بن مرة بن كعب بن ليُوَى ؛ وسودة بلت زمعة المين قبيس بن عبد شمس بن عبد شمس بن عبد الله بن عبد الله بن عبد شمس بن عبد ود بن يقطة بن مرة بن كعب بن ليُوَى ؛ وسودة بلت زمعة المين قبس بن عبد شمس بن عبد ود بن يقطة بن مرة بن مالك بن حسل بن عامر بن ليُوَى ،

## (السية العربيات وغير هن) ۽

والعربيات وغير هن سبع: زيلب بلت جعش بي رئلب بين يعمر بي صريرة أبن مرة بن كبير بن غلم بين دُودان بن أسد بن خريمة ، وميسونة بنت الحارث ابن حرزن بن بجير بن هر م بن رويبة بن عبد الله بن حلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان ، وزيلب بلت خريمة بن الحارث بن عبد الله بن عرو بن عبد مناف بن هلال بن علم ابن صعصعة بن معاوية ، وجويرية بلت الحارث بن أبي ضرار الحراعية ، شم المصطلقية ، وأسهاء بلت النعمان الكندية ، وعرة بلت يزيد الكلابية ، وأسهاء بلت النعمان الكندية ، وعرة بلت يزيد الكلابية ، والمصطلقية ، وأسهاء بلت النعمان الكندية ، وعرة بلت يزيد الكلابية ،

## (غير النربيات) ۽

ومن غير العربيات : صفيَّة بلت حُمِي بن أخطب ، مني بني النضير و

<sup>()</sup> ذكر السهيل من أزواج النبى صلى الله عليه وسلم غير من ذكرهن ابن إسحاق : شواف بلت حليفة ه أخت دسية بن خليفة الكلبى ، والعالية بنت ظبيان ، ووسنى بنت المصلت ، ويقال فيها : سنا بنت أشماه بلت الصلت ، وأشماه بنت النعمان بن الجون الكنامة م

# تمریض رسول اقه فی بیت عائشة

( مجيته إلى بهت مائشة ) :

قال ابن إسحاق : حدثني يعقوب بن عتبة ، عنى محمد بن مسلم الزهرى ، من مبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم ، قالت : فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى بين رجلين من أهله : أحدهما القضل هف العباس ، ورجل آخر ، عاصبا رأسه ، تخطُّ قدماه ، حتى دخل بيتى ،

قال عُبيد الله ، فحد أثت هذا الحديث عبد الله بن العبَّاس ، فقال : هل تلوى من الرجل الآخر؟ قال : قلت : لا ؟ قال : على بن أبي طالب .

( شدة المرض وحب الماء طيه ) :

ثم غُسُمر ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واشتد به وجعه ، فقال هتريقوا على " صبع قيرتب من آبار شتى ، حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم . قالت : فأقعدناه في يُغْضُب ٢ لحفصة بلت عمر ، ثم صَبَّبنا عليه الماء حتى طَّفيق يقول : حسبكم حسبكم،

( كلمة النهى و اختصاصه أبابكر بالذكر) :

قال ابن إسماق : وقال الزهوى : حدثني أيوب بن بشير : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوج علصبا رأسه حتى جلس على المنبر ، ثم كان أوَّل ما تكلُّم به أنه صلى على أصحاب أ ُحـُد ، واستغفر لهم ، فأكثر الصلاة عليهم ، ثم قال : إن عبدا من عباد الله خسَّيره الله بين الدنبا وبين ما عنده ، فاختار ما عند الله . قال : ففهمها أبو بكر ، وعَرَف أن نفسه يريد ، فبكنى وقال: بلن نحن نَفْديك بأنفسينا وأبنائنا ، فقال : على رِسْلُك يا أبا بكر ، ثم قال : انظروا هذه الأبواب اللافظة ٣ في المسجد ، فسدُّ وها إلا بيت أبي بكر ، فاني لاأعلم أحدًا كان أفضل في الصحبة عندي بدا منه ، قال ابن هشام : ويروى : إلا باب أبي بكر .

<sup>(</sup>١) غمر : أصابته غمرة المرض ، وهي شدته .

<sup>(</sup>٢) المخضب : إناء يغتسل نيه .

<sup>(</sup>٣) اللافظة في المسجد : المنافذة إليه .

قال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الرحمن بن عبد الله ، عن بعض آل أبي سعيد أبن المعلّى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال يومئذ في كلامه هذا : فإنى لو كنت متّخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ، ولكن صعبة وإخاء إيمان حتى يجمع الله بيننا عنده .

(أمر الرسول بإنفاذ بعث أسامة) ،

وقال ابن إسحاق : وحدثنى محمد بن جعفر بنى الزبير ، هن هروة بن الزبير وغيره من العلماء ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استبطأ الناس فى بعث أُسامة ابن زيد ، وهو فى وجعه ، فخرج عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر ، وقد كان الناس قالوا فى إمرة أسامة : أمَّر غلاما حك ثا على جيلة المهاجرين والأنصار .

فحميد الله وأثنى عليه بما هو له أهل ، ثم قال : أيها الناس ، أنفيذوا بعث أسامة ، فلعتمرى لئن قلتم فى إمارته لقد قلتم فى إمارة أبيه من قبله ، وإنه لخليق للإمارة ، وإن كان أبوه لخليقا لها .

قال : ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانكمش ا الناس فى جهازهم ، واستعزّ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه ، فخرج أسامة ، وخرج جيشه معه حتى نزلوا الجيرّف ، من المدينة على فترسخ ، فضرب به عسكره ، وتتام لليه المتاس ، وثقيّل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقام أسامة والناس ، لينظروا ما الله قاض في رسول الله صلى الله عليه وسلم »

(وصية الرسول بالأنصار) ؛

وقال ابن إسحاق: قال الزهرى: وحدثنى هبد الله بن كعب بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم صلى واستغفر لأصحاب أُحد، وذكر من أمرهم ماذكر مع مقالته يومثذ: يامعشر المهاجرين، استوصُوا بالأنصار خيرا، فان الناس يزيلون، وإن الأنصار على هيئتها لاتزيد، وإنهم كانوا عَيبتى ٢ الى أويت إلها، فأحسنوا إلى تُعْسنهم، وتجاوروا عن مُسيئهم،

<sup>(</sup>١) انكش الناس : أسرعوا .

<sup>﴿ ﴿</sup> مِينَى : مُوسَعِ ثَقَنَى وَسَرِي . وَاللَّهِ قَالِأُصَلُ : مَا يَجِمَلُ فَيْهِ النَّيَاسِ ﴿

قال عبد الله : ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخل بيته ، وتتام 🕶 رجعه ، حنى غُسر :

(شأن اللود):

قال عبد الله : فاجتمع إليه نساء من نسائه : أمَّ سَلَمَة ، وميمونة ، ونساء من اساء المسلمين ، مهن أسماء بنت محميس ، وعنده العبيَّاس عمُّه ، فأجموا أن بْلُنْدُوه ! ، وقال العباس : لأَ لُدَّنَّه . قال : فلنَدُّوه ، فلما أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : مَن صَنع هذا بي ؟ قالوا : يا رسول الله ، عمُّك ، قال : هذا دواء أتى به نساء جئن من نحو هذه الأرض ، وأشار نحو أرض الحبشة ؛ قال : رَلْمُ فَعَلَّمَ ذَلِكُ ؟ فَقَالَ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ : خشينا يَا رسول الله أَنْ يَكُونَ بَكَ ذَاتَ الجنُّبِ ، مَمَالَ : إِنْ ذَلَكَ لِدَاءُ مَا كَانَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِيقَذَفَى بَهُ ، لايَبَتِّق فَى البيت أحدُّ إلاّ لُدَّ إِلا عَمَّى ، فلقد لُدَّت ميمونة وإنها لصائمة ، لقسَم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عقوبة لهم بما صَّنعوا به .

( دعاء الرسول الأسامة بالإشارة ) :

قال ابن إسماق : وحدثني سعيد بن عبيد بن السبَّاق ، عن محمد بن أُسامة ، عن أبيه أُسامة بن زيد ، قال : لما تُقَلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطتُ وهبط الناس معي إلى المدينة ، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أُصْمِينَ فلا يتكلُّم ، فجعل يَرْفع يده إلى السهاء ثم يتضعها على ، فأعرف أنه

قال ابن إسماق : وقال ابن شهاب الزهرى : حدثني عُبيد بن عبد الله بن عتبة ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرًا ما أسمعه يقول : إن الله لم يقبض نبيئًا حتى أيخبُّره . قالت : فلما حُضر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر كلمة سمتنُّها وهو يقول: بل الرَّفيق الأعلى ٢ من الجنة ، قالت: فقلت:

<sup>(</sup>١) أن يلدوه : أي يجملوا الدواء في شق فه .

<sup>(</sup>٢) يشير إلى توله تعالى : ﴿ فأولتك مع الذين أنعم الله علهم من النبيين والعمديقين والشهداء والعسالحيج رحسن أوكتك رفيقا) •

إذاً والله لايختارنا، وعرفت أنه الذي كان يقول لنا : إن نبيا لم يقبض حتى يُخَــَّـير . (صلاة أب بكر بالناس) :

قال الزُّهرى : وحدثنى حزة بن عبد الله بن عمر ، أن عائشة قالت : لما استُعزَّ بهرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مُرُوا أبا بكر فليصل بالناس . قالت : قلت : لا نبي الله ، إن أبا بكر رجل رقيق ، ضعيف الصوت ، كثير البكاء إذا قرأ القرآن . قال : مروه فليصل بالناس . قالت : فعدت بمثل قولى ، فقال : إنكن صواحب يوسف ، فمروه فليصل بالناس ، قالت : فوالله ما أقول ذلك إلا أنى كنت أحب أن يُعشرف ذلك عن أبى بكر ، وعرفت أن الناس لا يُعبتون رجلا قام مقامه أبدا ، وأن الناس سيتشاء مون به فى كل حدث كان ، فكنت أحب أن يُصشرف ذلك عن أبى بكر ، وعرفت أن ، فكنت أحب أن يُصشرف ذلك عن أبى بكر ،

النه الحارث بين هشام ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زَمعة بن السود بن المُطلب بن أبي الحارث بين هشام ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زَمعة بن الأسود بن المُطلب بن أسد ، قال : لما استُعزّ برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين ، قال : دعاه بلال إلى الصلاة ، فقال : مروا مَن يصلى بالناس : قال : فخرجت فإذا عمر في الناس ، وكان أبو بكر غائبا ؛ فقلت : قم يا عمر فصل بالناس : قال : فقام ، فلما كبر ، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته ، وكان عمر وجلا مجهرا ا ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأين أبو بكر ؟ بأبي الله ذلك والمسلمون ، قال : فبعث إلى أبي بكر ، فجاء الله ذلك والمسلمون ، قال : فبعث إلى أبي بكر ، فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة ، فصلى بالناس : قال : قال عبد الله بن زمعة : قال بعد أن صلى عمر تلك الصلاة ، فصلى بالناس : قال : قال عبد الله بن زمعة : والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن وسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، ولولا ذلك ماصليت بالناس ، قال : قلت والله ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، ولكني حين لم أر أبها بكر رأبتك أحق من حضر بالصلاة بالناس :

( اليوم الذي قبض اقد فيه نبيه ) ،

قال ابن إسماق : وقال الزّهريّ : حدثني أنسُ بن مالك : أنه لما كان يوم

<sup>(</sup>١) مجهر : عالي الصوت .

الاثنين الذى قبض الله فيه رسوله صلى الله عليه وسلم ، حرج إلى الناس ، وهم يصلون الصبح ، فرفع الستر ، وفتح الباب ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام على باب عائشة ، فكاد المسلمون يفتتنون في صلاتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فرحا به ، وتفرّجوا ، فأشار إليهم أن اثبتتُوا على صلاتكم ؛ قال : فنبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا لما رأى من هيئهم في صلاتهم ، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن هيئة منه تلك الساعة ، قال : ثم رجع وانصرف الناس وهم يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفرق ا من وجعه، فرجع أبو بكر إلى أهله بالسنة ٧ .

قال ابن إسحاق: وحدثنى محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن القاسم بن محمد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين سمع تكبير عمر فى الصلاة: أين أبوبكر؟ يأبي الله ذلك والمسلمون . فلولا مقالة "قالها عمر عند وفاته ، لم يشك المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استخلف أبا بكر ، ولكنة قال عند وفاته : إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منى ، وإن أتركهم فقد تركهم من هو خير منى . فعرف الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا ، وكان عمر غير مي عمر غير مي على أبي بكر .

قال ابن إسحاق: وحدثنى أبو بكر بن عبد الله بن أبى مليكة ، قال : لما كان يوم الاثنين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه إلى الصبح ، وأبو بكر بصلى بالناس ، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرّج الناس ، فعرف أبو بكر أن الناس لم يتصنعوا ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنكص عن مصلاً ، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظهره ، وقال : صل بالناس ، وجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ، فصلى قاعدا عن يمين أبى بكر ، فلما فرغ من الصلاة أقبل على الناس ، فكلم مهم رافعا صوته ، حتى خرج صوته من باب المسجد ، يقول : أيها الناس ، سُعرت النار ، وأقبلت الفين كقطع اللهل من باب المسجد ، يقول : أيها الناس ، سُعرت النار ، وأقبلت الفين كقطع اللهل

 <sup>(</sup>۱) أفرق: بری² .

<sup>(</sup>٢) السنح ( بوزن قفل ): موضع كان فيه مال لأبى بكر ، وكان ينز له بأهله .

المظلم ، وإنى والله ما تمسكون على بشيء ، إنى لم أُحيِلُ إلا ما أحلُ القرآن ، ولم أُحرَّم إلا ما حرَّم القرآن .

قال : فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه ، قال له أبو بكر : يانبيّ الله إنى أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما تنحب ، واليوم يوم بنت خارجة ، أفآتيها ؟ قال : نعم ، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخرج أبوبكر إلى أهله بالسّنْت .

( شأن العباس و على ) :

قال ابن إسحاق: قال الزهرى : وحدثنى عبد الله بن كعب بن مالك ، عن عبد الله بن عباس ، قال : خرج يومثذ على " بن أبي طالب رضوان الله عليه على الناس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له الناس : يا أبا حسن ، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أصبح بحمد الله بارئا ، قال : فأخذ العباس بيده ، ثم قال : يا على " ، أنت والله عبد العصا بعد ثلاث ، أحلف بالله لقد عرفت الموت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما كنت أعرفه في وجو بني عبد المطلب ، فانطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن كان هذا الأمر فينا عرفناه ، وإن كان في غيرنا ، أمرناه فأوصى بنا الناس . قال : فقال له على " :

فتُو َ فَى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضُّحاء من ذلك اليوم ، (سواك الرسول تبيل الوفاة):

 يُشْقُل فى حجرى ، فلسبت أنظرُ فى وجهه ، فاذا بصره قد شَخَص ، وهو يقول : بمل الرفيق الأعلى من الجنة ؛ قالت : فقلت : خسُيِّرت فاخترت والذى بعثك بالحقّ. قالت : وقُبض رسوال الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن إسحاق: وحدثني يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه عباد ، قال : سمعت عائشة تقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سفرى ونحرى اوف دَوْلَى ، لم أظلم فيه أحدا ، فين سفهى وحدائة سنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهو في حيجرى ، ثم وضعت رأسة على وسادة ، وقمت الشاء ، وأضرب وجهي ،

# ( مقالة عمر بعد وفاة الرسول ) :

قال ابن إسحاق: قال الزهرى ، وحدثنى سعيد بن المسيّب ، عن أبي هريرة ، قال : لما تُوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام مُحر بن الخطاّب ، فقال : إن رسول رجالا من المُنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تُوُفى ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات ، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عران ، فقد عاب عن قومه أربعين ليلة ، ثم رجع اليهم بعد أن قيل قد مات ، ووالله ليرجعتني وسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى ، فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ،

## ( موقف أبن يكر يعد وغاة الرسول ) ،

قال : وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الحبر ، وحمر يكلّم التاس ، فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مُسجّى ٣ في ناحية البيت ، عليه بُرْه حيّبرة ؛ ، فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال : ثم أقبل

<sup>(</sup>١) السمر : الرئة وما يصل بها إلى الخلقوم . والتمر : أمل العبدر .

<sup>(</sup>٢) ألتدم : أضرب صدوى .

<sup>(</sup>٣) مسجى : مغطى .

<sup>(</sup>٤) الحبرة: ضرب من ثياب اليمق .

طلبه فقبله ، ثم قال : بأبي أنت وأمى ، أما الموتة التي كتب الله طلبك فقد ذقها ، ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا . قال : ثم رد السبر دعلي وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم خرج وعمر يكلم الناس ، فقال : على رسلك يا عمر ، أنصيت ، فأبي إلا أن يتكلم ، فلما رآه أبو بكر لايتنصت أقبل على الناس ، فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر ؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

أيها الناس ، إنه من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ، ومن كان يعبد الله فان الله حي لايموت . قال: ثم تلا هذه الآية: ووما مُحَمَّدُ إلا وَسُولُ قَدْ حَلَّت مِن قَبَلْيهِ الرُّسُلُ ، أفان مات أوْ قُتُولَ انْقَلَبَثُمْ عَلَى أَعْقَابِكُم ، وَمَن مِن قَبَلْيهِ الرُّسُلُ ، أفان مات أوْ قُتُولَ انْقَلَبَثُمْ عَلَى أَعْقَابِكُم ، وَمَن مِن قَبَلْيهِ الله السَّاكرين ، بَنْقَلِب عَلَى حَقَبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ الله شَيْنا ، وسَيَجْزِى الله السَّاكرين ، قال على عقوالله لكان الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبوبكر يومئذ ، قال : وأخذها الناس عن أبي بكر ، فانما هي في أذه اههم ؛ قال : فقال أبو هريرة : قال عر : واقة ماهو إلا أن سمت أنا يكر تلاها ، فعقرت ا حتى وقعت إلى الأرض ما تحميلني رجلاي ، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ،

# أمر سقيغة بني ساعدة

(تلزق الكلبة) 🕝

قال ابن إسحاق : ولما قبيض رسول الله صلى الله عليه وسلم المحازها الحى مل الأنصار إلى سعد بن عبادة فى سقيفة بنى ساعدة ، واعتزل على بن أبى طالب والزبير ابن العوام وطلحة بن عبيد الله فى بيت فاطمة ، وانحاز بقينة المهاجرين إلى أبى بكر وعمره ولنحاز معهم أسيد بن حضير ، فى بنى عبد الأشهل ، فأتى آت إلى أبى بكر وعمره فقال : إن هذا الحي من الأنصار مع سعد بن عبادة فى سقيفة بنى ساعدة ، قد انحازوا إليه ، فان كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا قبل أن يتفاقم أمرهم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيته لم يتفرغ من أمره قد أغلبق دوله الباب أهله . قال عمر ؛ فقلت لأبى بكر : انطاق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، حتى ننظر ماهم عليه فقلت لأبى بكر : انطاق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، حتى ننظر ماهم عليه

<sup>(</sup>١) عقرت : دهفت . يقال : عقر الرجل إذا تحبر ودهش .

# ( ابن مولا ومشورته على صر بشأة بيمة أبي بكر)

قال ابن إسماق : وكان منى حديث السقيفة حين اجتمعت بها الأنصار ، أن حبد الله بن أبي بكر ، حدثني عن ابني شهاب الزهري ، حن عبيد الله بن عبد الله بن حتبة بن مسعود ، عن عبد الله بن عباس ، قال : أخبرني عبد الرحمن بين عوف ، قال : وكنت في منزله بمني أنتظره ، وهو عند عمر في آخر حيجة حجها عمر ، قال : فرجع عبد الرحمن بهي عوف مين عند عمر ، فوجدني في منزله بمني أنتظره ، وكنت أُ تُمرِّنه القرآن ، قال ابن عباس ، فقال لى عبدالرحمن بن عوف : لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين ، فقال : يا أمير المؤمنين ، هل لك في فلان يقول : والله لو قد مات ّ همر بن الحطاب لقد بايعت فلانا ، والله ماكانت بيّعة أبي بكر إلا فلُّنّة فتمَّت • قال : فغضب عمر ، فقال : إنى إن شاء الله لقائم العشيَّة في الناس ، فمحدَّرهم هؤلاء الذين يريدون أن يَغْصبوهم أمرهم ، قال عبد الرحن : فقلت : يا أمير المؤمنين لاتفعل ، فإن الموسم يجمع رِعاع الناس وغوغاءهم ١ ، وإنهم هم الذين يغلبون على قُرُ بك ، حين تقوم في الناس ، وإني أخشى أن تقوم فتقول مقالة يَطيِر بها أولئك عنك كلُّ مطير ، ولا يَعوها ولا يَضعوها على مواضعها ، فأمهل حتى تقدُّم المدينة َ فإنها دار السُّنة ، وتخلص بأهل الثقة وأشراف الناس فتقول ما قلت بالماينة متمكِّنا ، فيعى أهلُ الفقه مقالتك ، ويضعوها عَلَى مواضعها ، قال : فقالُ ا عمر : أما والله إن شاء الله لأقومن " بذلك أوَّل مَكَام أقومه بالمدينة ،

# ( خطبة عمر مند بيمة أبي بكر ) ،

فال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة ، فلما كان يوم الجمعة مجلت الرَّواح حين زالت ٢ الشمس ، فأجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل جالسا إلى رُكن المنبر فجلست حدوه تمس رُكبتي ركبته ، فلم أنشب أن خرج عمرُ بن المخطاب ، فلما رأيته مُقبلا ، قلت لسعيد بن زيد : ليقولن العشيه على هذا المنبر منالة لم يقلها منذ استخلف ؛ قال : فألكر على سعيد بن زيد ذلك ، وقال : ماعسى

87 - سيرة ابن مشام - ٢

<sup>(</sup>١) الغوغاه: سفلة الناس ، وأصل الغوغاء الجراد ، فشبه سفلة الناس به ، لكار تهم .

<sup>(</sup>۲) في ا وزاخت ۽ .

أن بقول مما لم يقل قبله ، فجلس همر على المنبر ، فلما سكت المؤذَّنون ، قام فأثني حلى الله بما هو أهل له ، ثم قال : أما بعد ، فانى قائل لكم اليوم مقالة قد قُدر لى ألك أقولها ، ولا أدرى لعلها بين يدى أجلى ، فمن عقلها ووعاها فليأخذ بها حبث الاتهت . به راحلته ، ومن خشى أن لايعبَها فلا يحلُّ لأحد أن يكذب على ۖ ؛ إن الله بعث ا محمداً ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزَل عليه آية الرجم ، فقرأناها وعُـلَّـمناها ووعيناها ، ورجَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورَجمْننا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما تنجد الرجم في كتاب الله ، فيضالوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم في كتاب الله حقٌّ على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، وإذا قامت البينة ، أوكان الحبَل أو الاعتراف ؛ ثم إنا قدكنا نقرأ فما نقرأ من كتاب الله : ( لاتَرْغَبُوا عَن 'آبائكُم ' فانَّه ' كُفر الكُم ' أن تَرْغَبُوا عَن آبائيكُم ، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ لَا تُطُرُونِي كُمَّا أُنْطُرُى عَيْسَى بِنَ مريم ، وقولوا : عبد الله ورسوله ، ؛ ثم إنه قد بلغني أن فلانا قال: والله لوقد مات حمر بن الخطاب لقد بايعت فلانا ، فلا يغرَّن امرأ أن يقول : إن بيمة أبي بكر كانت فَلَنْتَة فَتَمَّت ، وإنَّها قدكانت كذلك إلا أن الله قد وَقَى شرَّها ، وليس فيكم من تنقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر ، فمن بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين ، فإنه لابَسِّعة له هو ولا الذي بايعه تَغَرِّهُ ۗ ١ أن يقتلا ، إنه كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا ، فاجتمعوا بأشرافهم فىستقبفة بنى ساعدة ، وتخلَّف عننَّا على بن أبي طالب والزبير بن العوَّام ومن معهما ، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر ، فقلت لأبي بكر : انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار ، فالطلقنا نؤمهم حتى لقينا منهم رجلان صالحان ، فذكرا لنا ما تمالاً عليه القوم ، وقال : أين ،

<sup>(</sup>۱) التفرة : من التغرير ، و الكلام على حذف مضاف ، تقديره : خوف تفرة أن يقتلا . و المعنى : أن البيمة حقها أن تقع صادرة عن المشورة و الاتفاق ، فإذا استبد رجلان دون الجماعة ، فبابع أحدهما الآخر فلاك تظاهر مهما بشق العصا و اطراح الجماعة . فإن عقد لأحد بيعة ، فلا يكون المقود له و احدا منهما ه . وايكونا معزولين من الطائفة التي تتفق على تمييز الإمام منها ، لأنه لو عقد لو احد منهما وقد ارتكبا تلك الفعلة الشنيمة ، التي أحفظت الجماعة ، من التهاون بهم ، والاستفناء عن رأهم ، لم يؤمن أن يقتلا. (انظر لسان العرب مادة غرر) .

ثريدون بامعشر المهاجرين ؟ قلنا : تريد إخوالنا هؤلاء من الأنصار ، قالا : فلا عليكم أن لاتقربوهم يامعشر المهاجرين ، اقضوا أمركم : قال : قلت : والله لنأتينهم . فانطلقنا حتى أتيناهم فىسقيفة بني ساعدة ، فاذا بين ظهرانيهم رجلٌ مُنزَمَّل ١ فقلت : من هذا ؟ فقالوا : سعد بن عُبادة ، فقلت : ماله ؟ فقالوا : وجيع . فلما جلسنا نشهد خطيبهم ، فأثنى على الله بما هو له أهل ، ثم قال : أما يعد ، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام ، وأنتم يامعشر المهاجرين رهط منا ، وقد دفَّت ٢ دافَّة من قومكم، . قال : وإذا هم يريدون أن يحتازونا من أصلنا ، ويغصبونا الأمر ، فلما سكت أردت أن أتكلم ، وقد زَوَّرت ٣ فىنفسى مقالة قد أعجبتنى ، أريد أن أقدمها ببن بدى أبى بكر ، وكنت أدارى منه بعض الحكم" ؛ ، فقال أبو يكر : على رسالك يا عمر ، فكرهت أن أأغضبه ، فتكلم ، وهو كان أعلم منى وأوقر ، فوالله ماترك من كلمة أعجبتني من تتزُّويري إلا قالها في بكديهته ، أو مثلها أو أفضل ، حتى سكت ؛ قال : أما ماذكرتم فيكم من خير، فأنتم له أهل، ولن تعرف العربهذا الأمر إلالهذا الحيُّ مع قريش ، هم أوسط العرب نسبا \* ودارا \* ، وقد رضيتُ لكم أحد هذين الرجلين؛فبايعوا أيهما شئتم،وأخذ بيدى وبيدأبيعُبيدة بن|لجرّاح ،وهوجالس بيننا، ولم أكره شيئا مما قاله غيرها ، كان والله أن أقدُّم فتُـضرب عنهي ، لايُعَرَّبُني ذلك إلى إنم ، أحبّ إلى من أن أتأمّر على قوم فيهم أبو بكر .

قال قائل من الأنصار: أنا جُنْديلها المُحكَّك ٧ وعُذَيْعَهُما ٩

<sup>(</sup>١) مزمل : ملتخت في كساء أو هيوه .

<sup>(</sup>٢) للدافة : القوم يسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد .

<sup>(</sup>٣) زورت مقالة : أصلحتها وحسنتها .

<sup>(</sup>٤) الحد: أي أنه كان في خلق صرحدة ، كان يستر ها من أبي بكر .

<sup>(</sup>a) أوسط العرب نسبا : أشرفهم : (وكذاك جعلناكم أمة وسطا) .

<sup>(</sup>٦) ودارا : بلدا ، وهي مكة ، لأنها أشر ف البقاع .

 <sup>(</sup>٧) الجليل: تصغير جذل ، وهو عود يكون في وسط مبرك الإبل ، تحتك به ، وتستريح إليه ،
 الفضر ب به المثل الرجل يستشفى برأيه ، وتوجد الراحة عنده .

 <sup>(</sup>A) العليق : تصغير علق ، وهي النخلة بنفسها . والمرجب : الذي تبنى إنى جانبه دعاسة ترفد،
 لكثرة خله ، لعزه على أهله ، فضرب به المثل في الرجل الشريف الذي يعظمه تومه . واسم الدعامة الني

المُرَجَّب ، منا أمير ومنكم أمير بامعشر قريش ؛ قال : فكثر اللَّفَط ١ ، وارتفعث الأصوات ، حتى تخوِّفت الاختلاف ، فقلت : ابسط يدك يا أبا بكر ، فبسط يده، فبايعته ، ثم بايعه الأنصار ، ونزونا ٢ على سعد بن عُبادة ، فقال قائل مهم : قتلتم سعد بن عُبادة ، فقال قائل مهم : قتلتم سعد بن عُبادة ، فقال قائل مهم : قتلتم سعد بن عُبادة ،

( تعريف بالرجلين الذين لقيا أبا بكر و همر في طريقهما إلى السقيفة) ؛

قال ابن إسحاق: قال الزهرى أخبرنى عُروة بن الزبير أن أحد الرجلين اللذين لقوا من الأنصار حين ذهبوا إلى السقيفة عُويم بن ساعدة ، والآخر معن بن عدى ، أخو بنى العجلان: فأما عويم بن ساحدة ، فهو الذى بلغنا أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين قال الله عز وجل لم : و فيه رجال " بُعبتُونَ أن بَعتَطَهَّرُوا وَالله تُعيب المُطهرين ، ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يعم المرء منهم عُويم بن ساعدة ، وأما معن بن عدى ، فبلغنا أن الناس بكه اعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن توفاه الله عز وجل ، وقالوا: والله لود د نا أنا منا قبله ، إنا نخشى أن نفتتن بعده . قال معن بن عدى : لكنى والله ما أحب أنى مت قبله حتى أصدقه مينا كما صد قته حيا ، فقتل معن يوم البمامة شهيدا في خلافة مت قبله حتى أصدقه مينا كما صد قته حيا ، فقتل معن يوم البمامة شهيدا في خلافة مي الهامة شهيدا في خلافة الى يحر ، يوم مستبلمة الكذاب :

## ( خطبة حمر قبل أبي بكر عند البيعة العامة )

قال ابن إسماق: وحدثني الزهرى ، قال: حدثني آنس بن مالك ، قال: لله بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد ، جلس أبو بكر على المنبر ، فقام عمر ، فتكلم فبل أبى بكر ، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال: أيها الناس ، إنى كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت مما وجدتها في كتاب الله، ولا كانت عهدا عهيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكنى قد كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكنى قد كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه والله عليه والله عليه والله قد أبقى فيكم كتابه الذي به

قدهم بها النخلة الرجيبة ، ومنه اشتقاق شهر رجب ، لأنه يعظم في الجاهلية والإسلام .

<sup>(</sup>١) اللغط : اختلاف الأصوات ، ودخول بعضها على بعض .

<sup>(</sup>٢) نزونا على سعد : وثبنا عليه ووطئناه .

هندى الله رسوله صلى الله عليه وسلم ، فان اعتصمتم به هدا كم الله لما كان هداه له ، وإن الله عند جمع أمركم على خيركم ، صاحب وسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثانى اثنين إذ هما فى الغار ، فقوموا فبايعوه ، فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة ، بعد بيعة السقيفة :

# ي (خطبة أب بكر)

فتكلَّم أبوبكر ، فحميد الله ، وأثنى عليه بالذى هو آهله ، ثم قال : أما بعد أبها الناس ، فإنى قد وُليَّت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسلت فأعينونى ؛ وإن أسأت فقو مونى ؛ الصدق أمانة ، والكذب خيانة ، والضعيف فيكم قوى عندى حتى أربح عليه حقه إن شاء الله ، والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه إن شاء الله ، لابدع وم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذال ، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط الا عملهم ألله بالبلاء ؛ أطبعوني ما أطعت الله ورسوله ، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم ، قوموا إلى صلاتكم يرحكم الله

قال ابن إسماق: وحدثنى حسين بين حبد الله ، حين حكرِمة ، عن ابن حبّاس ، قال: والله إنى لأمشى مع عمر فى خلافته وهو حاميد إلى حاجة له ، وفى بده الله رق ، وما معه غيرى ، قال: وهو يحدّث نفسته ، ويضرب وحشى ً ا قدمه بدرتيه ، قال: إذ التفت إلى ً ، فقال: بابن عباس ، هل تلرى ما كان حملى على مقالى التى قلت حين تُوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: قلت: لاأدرى يا أمير المؤمنين ، أنت أعلم ؛ قال: فانه والله ، إن كان الذى خلى على ذلك إلا أنى كنت أقرا هذه الآية : « وكذلك جعملناكم أمّة وسطا لتمكونونو شهدا الله على الناس ويمكون الرسول الله صلى ويمكون الرسول الله صلى الله عليه وسلم سيّبتنى فى أمّته حتى بشهد عليها بآخر أعمالها ، فانه للذى حملنى على أن

<sup>(</sup>١) الوحش من أصداء الإنسان : ما كان إلى خارج . والإنسي : ما أقبل من جسده منها ،

# جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه

( من تولى غسل الرسول) :

قال ابن إسماق: فلما بويع أبو بكر رضى الله عنه ، أقبل الناس على جهالا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء ، فحدثى عبد الله بن أبى بكر وحُسبن ابن عبد الله وغيرهما من أصحابنا : أن على " بن أبى طالب ، والعباس بن عبد المطلب ، والفضل بن العباس ، وقُدَّم بن العباس ، وأسامة بن زيد ، وشُقْران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هم الذين ولُوا غَسله ، وأن أوس بن خو لى " ، أحد يمى عوف بن الحزرج ، قال لعلى " بن أبى طالب : أنشدُ لك الله يا على وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أوس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أوس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم ، فاسنده على " بن أبى طالب إلى صدره ، وكان العباس والفضل وقدم يغلبونه معه ، وكان أسامة بن زيد وشُقران مولاه ، هما اللذان يصبان الماء عليه ، يغلبونه معه ، وكان أسامة بن زيد وشُقران مولاه ، هما اللذان يصبان الماء عليه ، وعلى " يُغسله ، قد أسنده إلى صدره ، وعليه قميصه يدلكه به من وراثه ، لايكفضى عبد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى " يقول : بأبى أنت وأبى ما أطيبك عبده إلى وميتا ! ولم يُر من رسول الله عليه وسلم ، وعلى " يقول : بأبى أنت وأبى ، ما أطيبك عبد الهيه الهيه الله عليه وسلم شى منما يُركى من الميت ،

## و كيف غسل الرسول ) ،

قال ابن إسحاق: وحدثني يحيي بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه عبّاد، عن عاششة ، قالت : لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه : فقالوا : والله ما ندرى ، أنجر د رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجر د موتانا ، أو نفسله وعليه ثيابه ؟ قالت : فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم ، حتى ما منهم رجل إلا ذقتُ في صدره ، ثم كلّمهم مكلّم من ناحية البيت لايدون من هو : أن اغسلوا الذي وعليه ثيابه ؛ قالت : فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فغساً و عليه قميصه ، يصبتُون الماء فوق القميم ، ويتد لكرونه والقميم دون أيديهم ،

( تكفين الرسرں ) :

قال ابن إسحاق: فلما فُرغ مع عسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كُنْدَّن في فلائة أثواب، ثوبين مُحاريثين ا وبُرْد حبّبرة، أدْرج فيها إدراجا، كما حدثني جعفر بن محمد بن على بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه على بن الحسين والزم ى، حن على بن الحسين:

( حفر القبر) ،

قال ابن إسحاق: وحدثني حسين بن حبد الله ، حن حكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أبو عبيدة بن الحَرَّاح يَضْرَح ٢ كحفر أهل مكة ، وكان أبو طلحة زيد بن سهل هو الذي يحفر الحمل المدينة ، فكان يَلْحد ، فدعا العباس رجلين ، فقال لأحدهما : اذهب ، لل أبى عبيدة بن الجرّاح ، وللآخر اذهب إلى أبى طلحة : اللهم خر لرسول الله أبى عبيدة بن الجرّاح ، وللآخر اذهب إلى أبى طلحة ، اللهم خر لرسول الله عليه وسلم ، فوجد صاحب أبى طلحة أبا طلحة ، فجاء به ، فلحد لرسول الله عليه وسلم ،

( دفن الرسول والصلاة عليه ) ۽

فلما فرُغ من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء ، وضع قى سريره فى بيته ، وقدكان المُسلمون اختلفوا فى دفنه ، فقال قائل ": ندفنه فى مسجده وقال قائل : بل ندفنه مع أصابه ، فقال أبو بكر : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما قبيض نبي إلا دُفن حيث يُقبض ، فرفع فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى تُوفى عليه ، فحفر له تحته ، ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلَّون عليه أرسالا " ، دخل الرجال ، حتى إذا فرغوا أدخل المنساء ، حتى إذا فرغ النساء أدخل الصبيان . ولم يتوثم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد »

<sup>(</sup>١) صحاريين : نسبة إلى صحار ، وهي مدينة من اليمن كما في لساف للعرب ، أو هي في بلاد ينوتهم من اليمامة أو ما يليها ( عن معجم ما استعجم البكري ) .

<sup>(</sup>٢) يضرح: يشق الأرض القبر .

<sup>(</sup>٢) أرسالًا : جماعة بعد جماعة .

ثم دُ فَن رسول الله صلى الله عليه وسلم منى وسط الليل ليلة الأربعاء ، (دنن الرسول) :

قال ابن إسحاق: وحدثنى حبد الله بن أبي بكر ، عن امرأته فاطمة بلت محمارة ، أحد تعمرة بلت عبد الرحمن بن أسعد ا بن زرارة ، عرب عائشة رضى الله عنها ، حوف الليل من ليلة الأربعاء:

## (من تولی دفن الرسول) ،

وكان الذين نزلوا فى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على " بن أبي طالب ، والفضل ابن عباس ، وشفران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقد عال أوس بن حو لى لهل " بن أبي طالب : يا على " ، أنشدك الله ، وحظنا منى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له : انزل ، فنزل مع القوم ، وقد كان مولاه شفران حين وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حفرته و بنى عليه قد أخذ قطيفة ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويفتر " ، " فنها فى القبر ، قطيفة ، وقلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويفتر " ، " فنها فى القبر ، وقال : والله لا يلبسها أبلها ه

قال : فد ُفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . (أحدث الناس عهدا بالرسول) :

وقد كان المُغيرة بن شُعْبة يدَّمي أنه أحدثُ الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخلت خاتمي ، فألقيته في القبر ، وقلت: إن خاتمي سقط منى ، وإنما طرحته عمدًا الأمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأكون أحدث الناس عهدا به صلى الله عليه وسلم :

قال ابن إسحاق: فحدثنى أبى إسحاق به يسار ، حنى مقسم أبى القاسم ، مولى عبد الله بن الحارث ، قال: اعتمرت مع على أبي أبي أبي طالب رضوان الله عليه فى زمان عمر أو زمان عثمان ، فنزل على أخته

<sup>(</sup>١) كذا في ا . وفي سائر الأسول و أسده .

أم هانى بنت أبى طالب ، فلما فرغ من محرته رجع فسمكب له غيسل ، فاغتسل ، فلما فرغ من أهل العراق ، فقالوا : يا أبا حسن ، جئنا للما فرغ من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق ، فقالوا : يا أبا حسن ، جئنا لسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه ؟ قال : أظن المُغيرة بن شُعبة بحد ثكم أنه كان أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم كتم بن عباس :

( خيصة الرسول ) ۽

قال ابن إسحاق: وحدثني صالح بن كيسان ، عن الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عليه عبد الله بن عبد الله بن عائمة حدثته ، قالت : كان على رسول الله صلى الله على وسلم تحميصة سوداء احين اشتد به وجعه ، قالت : فهو يضعها مرة على وجهه ، ومرة بكشفها عنه ، ويقول : قاتل الله قوما اتخلوا قبور أنبيائهم مساجد ، يحد رم ذلك على أمته :

قال ابن إسحاق : وحدثني صالح بن كيسان ، عن الزهرى ، عن حبيد الله بن حبد الله عليه الله عليه عبد الله عليه وسلم أن قال : لا يُمرِّك بجزيرة العرب دينان ،

( افتتان المسلمين بعد موت الرسول ) ،

قال ابنى إسحاق : ولما تُوُق رسول الله صلى الله عليه وسلم عنظمت به مصيبة المسلمين ، فكانت عائشة ، فيا بلغنى ، تقول : لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدّت العرب ، واشرأبت لا اليهودية والنصرانية ، وتنجم لا النفاق ، وصار المسلمون كالغنم المطيرة فى الليلة الشباتية ، لفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم ، حتى جمهم الله على أبى بكر :

قال ابني هشام : حدثني أبو حبيدة وغيره من أهل العلم أن أكثر أهل مكة لمَّا

<sup>(</sup>١) خيمة سوداء ؛ هي لوب عز أو صوف معلم .

<sup>(</sup>٢) افرأبت : ظمه .

<sup>(</sup>٧) نهم : طهر .

تُوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم همّوا بالرجوع عن الإسلام ، وأرادوا ذلك ، حْنى خافهم عَتَّاب بن ا أسيِد ، فتوارى ، فقام سُهيل بن عمرو ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : إن ذلك لم يتزِّد الإسلام إلا قوَّة ، فمن رابنا ضَمَرَبْنا عُنقه ، فتراجع الناس وكَفَتُوا عمَّا هُمُوا به ، وظهر عتَّاب بن أسيد .

فهذا المقام الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لعمر بين الخطَّاب: إنه عسى أن يقوم مقاما لاتذمُه :

# شعر حسان بن ثابت في مرثيته الرسول

وقال حسَّان بن ثابت يبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيما حدَّثنا ابني هشام ، عن أبي زيد الأنصاري :

بطيُّبَةَ رَسَمُ للرَّسُولِ وَمَعْهَدُ مُنيرٌ وَقَد تَعْفُو الرَّسُومُ وَتَهْمُدُ ٢ ولا تمتحى الآياتُ من دار حُرْمة بها منْبر الهادى الذي كان يَصْعَدُ ٣ وَوَاضِحُ آثارٍ وَهَاقَى مَعَالِمٌ ورَبُّعٌ لَهُ فَيْسُهُ مُصَلِّى وَمَسْجِدُ ا من الله نُورٌ يُسْتَضَاءُ وَيُوقَدُهُ أتاها البـــلى فالآى منها تجـــداد ١٩ وقبراً بها واراه في النُّنرُب مُلْحدُ ٧ عُيُون وَمثلاها من الجفنْن تُسعدُ A

بها حُبجُراتٌ كان ينزل ُ وَسُطَّهَا مَعَارِ فُ لَمْ تُطْمَسَ عَلَى الْعَهَدِ آيَهَا عرفتُ بِها رَمَّمُ الرَّسُولِ وعَهدَ<sup>مَّ</sup> ظللتُ بَهَمَا أَبِكَى الرَّسولَ ۖ فأسعدتُ

<sup>(</sup>١) كان عتاب بن أسيد و الى مكة حين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أمره عليها .

<sup>(</sup>٢) طيبة : أم مدينة النهى صلى أقد عليه وسلم . والرسم : ما بن من آثار الدار . وتعفو : تدرس

<sup>(</sup>٣) تمتحي : تزول . و الآيات : العلامات .

<sup>(</sup>٤) المالم : جمع معلم ، وهو ما يمرف به الثيره .

<sup>(</sup>ه) الحجرات : جم حجرة . يمني مساكنه صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٦) لم تطمس : لم تغير .

<sup>(</sup>v) المنحد : الذي يضع اليث في خده .

<sup>(</sup>A) تسد : نيج.

بُّذُكِّرُنَّ آلاءً الرَّسُولُ وَمَا أَرَى مُعْبَجِّعَةً قَدُ شَغَيَّهَا فَقَدُ أَحَدَ وَمَا بِلَغَتُ مِنْ كُلُ أَمْرٍ عَشِيرَهُ أطالت وُقوفا تنذرفُ العينَ جُهُدُ ها فبُورِکنْتَ یاقبرَ الرَّسول ِ **بِبُورِکنَتْ** وبُورَكَ كَخُدُ منكَ ضُمُنَى طَيُّبا َشْهَيْلُ عَلَيْهُ النُّتْرَبَ أَيْدُ وَأَعْتَيْنِ لَقَدَ غَيْبُوا حَلْمًا وَعَلْمًا وَرَحْمَةً وراحُوا بحُزُن لِيس فيهيم لبيتُهم بُسِكُتُون مَن تَبْكىالسَّمُواتُ يوْمهُ وَهَلُ عَدَلَتُ بِيَوْمَا رَزِيَّةٌ مَا لَكَ تقطع فيه منزل الوحني عنهم بدُل على الرَّحن مَن يَعْتُدَى بهِ إمامٌ لهُمُ تَهْديهمُ الحَقُّ جاهيدًا وإن نابَ أَمْرٌ لَم يَقُومُوا بَحَمَّلِهِ يَ فبَيْنًا هُمُ فِي يَعْمَةِ اللَّهِ بَيْنَهُمْ ١٠ دَلَيلٌ بَهِ تَهْجَ الطُّرْبِقَة بُقْصِدُ ١١

لمَا مُعْصِيا نَعْسِي فَنَقْسِي تَبَكُّدُ ا فظلَّت لآلاء الرَّسُول تُعــُدُدُ٢ ولكين لنَفسي بَعْدُ مَا قَدْ نُوَجَّدُ ٢ على طلكل القبر اللَّذي فيه أحمد ا مِلادٌ ثُوَى فِيها الرَّشْيِدُ اللَّسَدَّدُ طيه بناء من صَفيح مُنتَضَّدُ \* **عليه**ِ وقد غارَتْ بذلكَ أُسَـُعُدُ<sup>٧</sup> مشيَّة علَّوْهُ السَّرَى لا يُوسَّدُ وقد وهتنت منهم ظُهور وأعضد ومَنْ قد بكَّته ُ الأرض ُ فالناس أَكُمَــُ ۗ ٧ رَزِينَّةَ بَوْمٍ ماتَ فيسه ِ مُحَمَّدُ ؟ أوينُنْقِذُ مِن هَوْل الْخَزَايا ويُرْشدُ معلَّم صدَّق إن يُنطيعوه يُسْعَدُوا حَفُوْ مِن ٩ الزِّلات بَقْبُل عُلَدْرُهُم وإن بحسنوا فالله بالحير أَجُودُ فين عينده تيسير ما ينشدد

<sup>(</sup>١) الآلاء : النمم ، جَع أَلَى وإلَى ﴿ يَفْتُحِ الْهَمَرُةُ وَكُسُوهَا وَتَحْرَيْكَ اللَّامِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) شفها : أضعفها .

<sup>(</sup>٣) العشير : العشر . وتوجه ، من الوجه . وهو الحزة .

<sup>(</sup>٤) تذرف العين : تسيل بالدمع . والطلل : ما شخص من الآثار .

<sup>(</sup>٠) الصفيح : الحجارة العريضة . والمنشد : الذي جعل بعضه على بعض ه

<sup>.</sup> تمس : تمس

<sup>(</sup>v) أكد: أحزن .

 <sup>(</sup>A) ينور : يبلغ الغور ، وهو المتخفض من الأرض . وينجد : يبلغ النجد ، وهو المرتفع من الأرض .

<sup>(</sup>٩) دُا: دسه

<sup>(</sup>۱۰) نی ا : ورسطهم ۵ ۵

<sup>(</sup>١١) النبج : الطريق البين .

عزيز عليه أن يجوروا عن المكدى عطوف عليم لا يُتَنى جناحة في المكدى جناحة في ذلك النور إذ غدا فاصبح عمودا إلى الله راجعا وأست بلاد الحرم وحشا بقاعها فيفارا سوى معمورة اللحد ضافها وأمست بلاد المكرم وحشات لفقده وبالجمرة الكبرى له ثم أوحشت فيكى رسول الله يا عين عبرة ومالك لا تبكين ذا النعمة الى فجودى عليه بالدموع وأعولى وما فقد المناضون مشل محمد وما فقد المناضون مشل محمد وأبدل منسه المطريف وتاليد والمدرة البيوت إذا انتمى

رويس على أن يتستقيموا ويهتدوا الله كنف يحنو عليهم و يمهد الله نورهم سهم من الموت مقصد المبتكية حتى المرسكات و يحمد العقيمة ما كانت من الوحي تعهد أفي فقيد المرسكات و يحمد فقيد فقيد الله فيد مقام ومقعد ويار وعسرصات وربع ومولد ويار وعسرصات وربع ومولد ولا أعرفنك الدهم د معك يجمد على الناس منها سابغ يتغمسك لفقيد الذي لامثله الدهم يشغمسك ولا مثله حتى القيامة يشفقد أو مناله عن القيامة يشفقد أو الفرت منه نائيلا لا يتنكد واكرم حكد البطحية يستقسله واكرم حكد البطحية يستقسله واكرم حكد البطحية يستقسله المناف المستود المستود المناف ال

- (1) بلاد المرم ( بضم الحاء وكسرها ) : يمني مكة وما اتصل بها من الحرم .
  - (٥) ضافها : نزل بها . وبلاط : مستو من الأرض . وللفرقد : شيير ه
    - (١) مرصات : ساحات ، سكنت الراء ضرووة .
      - (٧) سابغ : کثیر تام . ویغمه : بستر .
        - (A) أعول : ارفعى صوتك بالبكاء .
    - (٩) لاينكد : لايكدر بالمن الذي يفسد النائل .
- (١٠) الطريف: المال المستحدث . والتالد: المال القديم الموروه . وصن : عِمَل . ويطلا : يكتسب دما .
  - (١١) كلسبت : للذكر الحسن , والأبطس : المنسوب إلى أبطح مكة ، وهو موضع سهل متسع 🕟

<sup>(</sup>١) الكنف: الجانب والتاحية .

<sup>(</sup>٢) مقصد : مصيب ، يقال : أقصد السيم : [3] أصاب .

<sup>(</sup>٣) المرسلات ( هنا ) : الملائكة . ويروى : ه جن المرسلات ، يريه الملائكة المستودين من أمين الأميين .

وأمنتمَ ذروات وأثبت في المُسلا دمائم مر شامقات تشييدًا وأثبتَ فَرَعًا فِ الفَرَوعِ وَمَسْبِتا وعُودًا غذاهُ الْمُزْنُ فالعُود أغيد ٢ رَبَاه وَلِيسِدًا فاستَمَّ تَمَامُسُهُ على أكرم الخيرات رك مُمَجَّده تتناهت وصاة المسلمين بكفه فلا العلمُ عُبوسٌ ولا الرأيُ يُعُننَدُ ٣ أَقُولُ وَلَا يُلْقَنَى ؛ لَقَوْلُى عَاثِبٌ مين النَّاسِ إلا عازبُ العقل مُبْعدُ وليس مَوَاىَ نازِعا حَيَى ْ ثَنَائِهِ لعلَّى به في جَنَّة الحُلُد أخلدُ معَ المُصْطَنَى أَرْجُو بِذَاكَ جِوَارٍهُ وفى نتيثل ِ ذاكَ اليَّوْم ِ أَسْعَتَى وأجهَدُ

وقال حسَّان بن ثابت أيضًا ، يبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بال مينسك لا تتام كا عما كمعلت ما فيها بكعل الأرمد ا جَزَعًا على المَهُدِيُّ أَصْبُتَحَ ثَاوِيهً إِ خَيْرَ مِنْ وَطَيُّ الْحَصَى لانْبُعُدِّ وَجُهِي يَفِيكَ الشُّرْبَ كَلْنِي لَيَنْنِي بأبى وأمُى مَنْ شَهَدْتُ وَفَاتَهُ ۗ فظلَلِنْتُ بَعَدة وَفَاتِهِ مُتُبَلِّدًا مُتُلَدّدًا بِالْيَنْتَنِي لِمُ أُولَدِهِ أأتيم بعسدك بالمكدينة بينهم أَوْ حَلَّ أَمْرُ اللَّهِ فِينَا عَاجِيــلا ۚ فَى رَوْحَةً مِنْ يَوْمِينَا أَوْ مِنْ غَلَّهِ

غُيِّبْتُ قَبَلُكُ فِي بِنَقِيعِ الْغَرْقَدِ ٢ في بَوْم الإثنينِ النَّدِي المُهنَّدي با لَيْنَني صُبُّحْت مَمَّ الأسسوَد ا

- (١) الذروات : الأمالى . وشاهقات : مرتفعات . وفي ا : وشاغات ۽ .
  - (٢) المزن : السحاب . وأخيد : ناهم معثن .
    - (١) يفند : يماس .
    - (؛) في ا : و و لا يلني لما قلت ۽ .
      - ( ) عاز ب المقل : بعيد المقل .
- (٦) المآتى : مجارى الدموع من المين الواحد مآتى . و الأرمد : الذي يشتكي وجم المين . ورواية طا البيت في ديوان حسان :
  - و مابال ميني . . . ه
  - (٧) بقيع الغرقد : مقبرة أهل المدينة . و رواية هذا البيت في الديوان .
    - ه جنبى يقيك . . ، الخ
- (٨) مثلد : متحير .
- (٩) مهمت : مقيت مساحا . والأسود : ضرب من الحيات .

عفنا ضرائبه كريم المحتدا المعكنوم ساعتنا فتنكفتى طيبا إلى بيكر آمنة المبارك بيكثرُها وَلَلدَتْهُ مُخْصَلَنةٌ بسَعْد الاسْعُلْدَ ] لمُورًا أضاءً على البَرِينَة كلِّها من يُهذ للنُّورِ المُبارَك يَهنَّدي ها رب فاجمَعْنا مَعاً وَنَبِينًا في جَنَّـة تَشْنَى عُيُونَ الحُسَّدَ<sup>٢</sup> يا ذًا الجَالاَل وَذَا العُلا والسُّودَد فى جَنَّة الفرْدَوْس فاكتُبها لَـنا إلا بكيت على النِّي عمد إلا واللهِ أسمع ما بتَقَيِتُ بِهالكِ ها وَبُنِحَ أَنْصَارِ النَّبِيُّ ورَهُ طَلِسَهُ بَعْدَ المُغَيِّبِ في سَوَاءِ المُلْحَدِ؛ مَاقَتَ بالانْصَارِ البِلادُ فَأَصْبِتَحواً سُودًا وُجُوهُهُمُ كُلُوْنَ الإنْمِيدَ · مَاقَتَ بِالانْصَارِ البِلادُ فَأَصْبِتَحواً سُودًا وُجُوهُهُمُ كُلُوْنَ الإنْمِيدَ · وَلَقَسَدُ وَلَدُنَّاهُ وَفِينَا قَسَنْرُهُ وَفُضُولَ نِعْمَتُمَ بِنَا لَمْ تَجْمُحَكَّ } والله أكثر مَنا به وهمسدى به أنصاره في كُلُّ ساعة مشهد والطّيُّبونَ على المُبارَك أحسد ٧ مَلَنِّي الإلهُ وَمَنَّنْ بَحِنُفٌ بِعَرْشِهِ قال ابن إسحاق : وقال حسَّان به ثابت يبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم : مع النَّبي تولَّى عَهُمُ سَسَحُرًا^ لتب المساكين أن الخير فارقهم مَن ذا الذي عندَه رَحْلي ورَاحِلِتي ﴿ وَرَزْقُ أَهْلِي إِذَا لَمْ يُؤْنِسُوا الْمَطَرَا ٩ أَمْ مَنْ نُعَاتِب لا تَخْشَى جَنَادَعَة إِذَا اللَّسَانَ عَتَا فِي الْقَوْلِ أَو عَثْرًا ﴿ اللَّهَان بعد الإله وكان السَّمع والبَّصّرا كانَ الضّياءَ وكانَ النُّورَ لَكُنْبَعُهُ ۗ وغَيَّبُوهُ وَالْقَوْا فَوْقَهُ الْمُسَدَّرَا فلَيْنَنَا بَوْمَ وَارَوْه بمُلْحِدِهِ

(١) الضرائب : الطبائع . والحنه : الأصل .

(٢) تثنى : تصرف وتلفع .

(٢) راقة أسم : أي وأقد لا أسمع .

(1) سواء الملحد : وسط القبر .

(ه) الإنمه : كمل أسود يكتمل به .

(١) ِ لدناه : شير إلى أن بني النجار أخوال النبي طيه الصلاة والسلام من قبل آبائه .

(٧) وردت هذه القصيدة في ديوان حسان باختلاف في بعض كلماتها وترتهب أبياتها .

(A) نيب : نيسيء وأهلم ، سهله ، ثم هامله معاملة المعتل .

(٩) لم يؤنسوا المطر : لم يحسوه .

( و ۱ ) الجنادع ۽ أوائل الشر ۽ وحتا ۽ زاد رحلني 🖫

لم يترُّكُ اللهُ مِنَّا بَعْسَدَه أَحَدًّا ولم يَعِشْ بعدَه أَنْنَى ولا ذكراً ذَلَّت رِقَابُ بَنَى النَّجَّار كلَّهِمِ وكان أَمْرًا مِنْيَ امْرِ الله قد قُدراً واقْتُسُمَ النِّيهُم هَلَدراً واقْتُسُمَ النَّيهُم هَلَدراً وقال حسَّان بن ثابت يبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا:

آليَّتُ ما في جميع النَّاسِ مُجهِدًا مِثْنَى اليَّهَ بَرَّ غَيرَ إِفْنَادِ اللهِ مَا مَلَتُ الْأُمَّة الْمَادِي اللهُ مَا الرَّسُولِ نِي الْأُمَّة الْمَادِي وَلا بَرَيَّتِهِ أَوْفَى بِذِمَّتَةً جارٍ أو بميعاد مين الله حَلَّقًا مِنْ بَرِيَّتِهِ مُبَارِكَ الْأَمْرِ ذَا حَسَدُل وَإِرْشَادِ مِنْ اللهُ مَنْ فَا سَيْرً بأَوْنَادِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا الهُ مَا اللهُ مَا الله

فال ابن هشام : صجر البيت الأول عن غير ابن إسحاق • ،

انتهى الجزء الرابع من سيرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه تم الكتاب

تم الكتاب وصاد فى الفرض مشرين جزءا كلهـــا ترشى كلت بلا لحن و لاخـــــــطل فى الشكل و الإعجام و الترض والحمل حتى صبح ناة له بعض من العلماء من بعض

<sup>(</sup>١) مدرا: باطلا.

 <sup>(</sup>٢) الألية : اليمين والحلف , والإفناد : السبب , ورواية الشطر الأ ل من هذا البيت في الديوان ؛
 ه آليت حلفة برغير ذي دخل ،

<sup>(</sup>٣) المباذل : جمع مبذل ( بكسر الميم ) وهو الثوب الذي يبتذل فيه .

<sup>(</sup>٤) الصادى : الماطش . وقد وردتُ هذه القصيدة في للديوان ببعض اختلاف حما هنا .

<sup>(</sup>٠) في م ، ر بعد هذا وردت العبارة الآتية :

وجد بآخر بعض النسخ ما نصه : وهذا آخر الكتاب والحمد قد كثيراً ، وصلاته وسلامه على سيدنا همد وآله العليبين الطاهرين ، وصحبه الأخيار الراشدين .

انشدنى أبو محمد بن عبد الواحد من محمد بن عبد الرحمَّن البرقى قال : أو عب أبو محمد عبد الملك بن هشام كتاب الديرة و بحضرته رجال من فصحاء العرب ، فقال :

محمد الله ، ثم طبع كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم المحروفة و بسيرة ابن هشام ، بشركة مكتبة ومطبعة مصطنى البابى الحلمي وأولاده بالقاهرة ؟

(1401 / 7000 / 6 / 17)

عدر الطبط يعشم مصطلق الخلق

فتاعرة في { ١٠ رساد عه ١٩٧٠م

The state of the s

# فهرس القسم الثاني

# من السيرة النبوية لابن هشام الجزآن لثالث والرابع

### لسلسا

## د ذکر آسری قریش یوم پلو:

- ۲ من بن هاشم .
- من بن المطلب .
- ا من بنى عبه شمس و حلفائهم .
  - من بني نوفل وحلفائهم .
- من بني عبد الدار وحلمائهم .
  - من بني أسد و حلفائهم .
    - ه من بنی عزوم .
      - من بني سهم . • • • • • • •
      - ۲ من بنی جمع ه
      - من بنی حامر .
  - من بی خلو**ے** ما فات ابن إسحاق ذكرهم
    - من بني هاشم .
    - من بني المطلّب .
    - من بني عبد شمس .
      - من بی نوفل .
        - من بني أسد .
    - من بني مبد الدار .
      - من بني تيم .
      - سن بنى عزوم .
        - من بنی جمع .
      - من بنی سهم .
      - من بنی عاس ۔
      - ن بني الحارث .
- ما قيل من الشعر في يوم يلبر:

### الصفحة

- ٨ شعر لحسان في بدر .
- ١٠ شعر الحارث في الرد على حساه .
  - ١٦ شعر لحسان فيها أيضا .
  - ۱۲ شعر الحارث في الرد عليه .
- ۱۳ شعر ضرار نی رثاء آبی جهل .
   شعربن هشام ثرنی رثاء آبی جهل .
- ١٤ شعر كعب بن مالك في الرد عليه .
  - ١٠ شعر ابن الزبعري .
  - ۱۹ شعر حسان فی الرد ملیه شعر لحسان أیضا
  - ۱۸ شعر الحادث في الرد على حساق
    - ١٩ شعر لحسان فيه أيضا .
- ٧٠ شعر عبد الله بن الحارث السهمين .
  - ٣١ شعر لحسان أيضا .
  - ۲۲ شعر أبي زيد الأنصاري .
- ۲۳ شعر عبيدة بن الحارث في قطع رجله .
  - ۲۰ شعر لکعب فی بدر .
- ٢٦ شعر طالب في مدح الرسول و بكاء أحماب فتلهب
  - ۲۷ شعر ضرار فی رثاء أبی جهل .
  - ۲۸ شعر الحارث بن هشام في رثاء أبي جهل .
    - ۲۹ شعر الأسود في بكاء قتل بدر .
  - ٣٠ شعر أمية بن الصلت في رثاء قتلي بدر .
    - ٣٨ شعر هند بنت عتبة .
      - ٤ شعر صفية .
    - ٤١ شعر هند بنت أثاثة .
    - ا ٤٢ شعر قتيلة بنت الحارث.

- 177 -

47 - سيرة ابن مشام - 4

 ۴٤ تاريخ الفراغ من بدر . غزوة بنى سليم بالكلىر ، غزوة السويق :

٤٤ حدوان أبى سفيان ، و خروج الرسول في أثر ه.

ه ٤ سبب تسميتها بغزوة السويق . شعر أبى سفيان فيها .

غزوة ذى أمر 🤝

غزوة الفرع من بحران ،

أمر بني قينقاع :

٧٤ نصيحة الرسول لم ، وردهم طيه . ما نزل فيهم .

كانوا أول من نقض العهد . سبب الحرب بينهم وبين المسلمين .

۱۵ ما کان من ابن أبي مع الرسول .

٩٤ مدة حصارهم .

تبرز ابن السامت من حلفهم وما نزل فيه و في ابن أبي .

سرية زيد بن حارثة إلى القردة :

ه ه إصابة زيد العير وإفلات الرجال . شمر حسان فی تأنیب قریش .

مقتل كعب بن الأشرف:

 ۱۵ استنكاره خبر رسولى الرسول بقتل ناس من المشركين. 😘

شعره في التحريض على الرسول .

٧٠ شعر حسان في الرد عليه .

٧٠ شعر ميمونة في الرد على كعب .

 همر كعب في الرد على ميمونة . تشبيب كعب بنساء المسلمين و الحيلة في قتله .

▼ شعر كعب بن مالك في مقتل ابن الأشرف شمر حسان في مقتل ابن الأشرف ، وابن

أبي المنيق .

### المنفسة

أمر محيصة وحويصة : ٨٥ لوم حويصة الأخيه عيصة اللتله يهوهها عم إسلامه .

شعر محيصة في لوم أخيه له .

 ٩٥ رواية أخرى في إسلام حويصة . المدة بين قدوم الرسول بحران وغزوة أحد . غزوة أحد :

> ٠٠ التحريض على غزو الرسول. ما نزل في ذلك من القرآن .

> > اجتماع قريش للحرب .

۹۱ خروج قریش .

٦٢ رؤياً رسول الله صلى الله عليه وسلم .

٩٣ مشاورة الرسول القوم فى الحروج أو البقاء .

م انخذال المنافقين .

حادثة تفاءل بها الرسول .

٦٥ ماكان من مربع حين سلك المسلمون حائطه . نزول الرسول بالشعب وتعبيته للقتال .

٦٦ من أجازهم الرسول وهم في الخامسة عشرة . أمر أبي دجانة .

٧٧ أمر أبي عامر الفاسق .

أسلوب أبي سفيان في تحريض قريش . تحريض هند و النسوة معها .

٨٦ شعار المسلمين .

تمام قصة أبي دجانة .

٩٩ مقتل حمزة.

 ۷ و حثى يحدث الضمرى و ابن الحيار من قطه حمزة .

۷۲ وحثی بین یدی الرسول یسلم 🕠

٧٧ قتل وحشى لمسيلمة .

٧٣ خلع و حثى من الديوان .

مقتَل مصعب بن عمير .

٧٤ شأن عاصم بن ثابت . و٧ حنظلة غسيل الملائكة .

شعر الأسود في قتلهما حنظلة وأبا سفياه •

- ٧٦ شمر حسان في الرد علي أبي سفيان .
- ٧٧ شعر الحارث في الرد على أبي سفيان أيضا . حديث الزبير من سبب الهزيمة .
- ۲۸ شجاعة صواب ، وشعر حسان في ذلك .
  - ٧٩ شير حسان في عرة الحارثية . ما لقيه الرسول يوم أحد .
- ٨١ شعر حسان في عتبة وما أصاب به الرسول . ابن السكن و بلاؤ . يوم أحد .
- حديث أم سعد عن تصيبها في الجهاد يوم أحد . A ه أم دجانة و ابن أبي و قاص يدفعان عن الرسول . بلاء قتادة و حديث صينه .
  - 🗚 شأن أنس بن النضر . ما أصاب ابن موف من الجراحات . أول من عرف الرسول بعد الهزيمة .
    - مقتل أبي بن خلف . شعر حسان في مقتل أبي بن محلف .
  - انتهاء الرسول إلى الشعب . ٨٦ حرس ابن أبي وقاس على قتل عتبة .
- صعود قريش الجبل وقتال عمر لهم . فيمض الرسول عن الهوض ومعاونة طلحة له .
  - ٨٧ صلاة الرسول قاعدا . مقتل اليمان و ابن و قش .
- 🗛 مقتل حاطب ومقالة أبيه . مقتل قزمان منافقا كما حدث الرسول بذلك . مقتل مخير يق .
  - ٨٨ أمر الحارث بن سويد . تحقيق ابن هشام فيمن قتل المجلو .
    - . ٩ أمر أحمير م .
    - مقتل عمرو بن الجموح. ٩١ هند رتمثيلها مجمزة .
- شمر هند بنت أثاثة في الرد على هند بلت عنية .
- ٩٦ شمر لهند بنت حتبة أيضا . تحريض عمر لحسان على هجو هند بنت عتبة .
- و و استنكار الحليس مل أبي سفيان تمثيله بحمزة .

- ٩٣ شيأتة أبي سفيان بالمسلمين بعد أحد ، وحديه
  - توعد أبي سفيان المسلمين . خروج على في آثار المشركين . أمر القتل بأحد .
- حزن الرسول على حزة ،وتوجه الماثركين با**لمطة** .
  - ما نزل في النهبي من المثلة . 47
  - سلاة الرسول على حزة و القتل . 44 صفية وحزنها على حزة .
  - دفن عبد اقد بن جحش مع خز 1.
    - ٩٨ دفن الثهداء. حزن خنة على خز 3 ,
    - بكاء نساء الأنصار عل هزة . 44 شأن المرأة الدينارية .
      - ١٠٠ خسل السيوف .
  - ١٠١ خروج الرسول في أثر العدو ليرهبه . مثل من اسباتة المسلمين في نصر ة الرسول . استعمال ابن أم مكتوم على المدينة .
    - ۱۰۲ شأن معبد الخزاعي .
- ١٠٣ رسالة أبي سفيان إلى الرسول على لسان
- ١٠٤ كف صفوان لأبي سفيان عن معاودة الكرة . مقتل أبي عزة و معاوية بن المغيرة . مقتل معاوية بن المغيرة .
  - ١٠٥ شأن عبد الله بن أبي بعد ذلك . كان يوم أحد يوم محنة .
- ذكر ما أنزل الله في أحد ميه القرآن:
  - ١٠٧ تفسير أبن هشام لبعض الغريب
    - ١٠٩ النهبي من الربا .
    - الحض على الطاعة .
  - ذكر ما أصاب المسلمين ، وتعزيتهم عنه

## الصفحا ١٢٥ من بي الحارث . من بني الأبجر . من بني ساعدة . من بنی طریف ۱۲۹ من بنی عوف . من بني الحبل . من بني سلمة من بنی سواہ من زریق . مدد الشهداء . ۱۲۷ من بنی معاویة . من بني خطمة . من بني الخزرج من بی عرو • من بني سالم . ذكر من قتل من المشركين يوم : عد أحد ١٢٧ من بني عبد الدار . ۱۲۷ من بنی اسد . من بني زهرة . من بنی عزوم • من بنی خمح ۱۲۹ من بنی عامر . مدد القتل المشركين. ذكر ما قيل من الشعر يوم أحد : ١٢٩ شعر هبيرة . ۱۳۱ شعر حسان في الرد علي هبيرة . ۱۳۲ شعر كعب في الود على هبيرة . ۱۳۶ شعر لابن الزبعرى . ۱۳۷ رد حسان علی ابن الزبعری . ١٣٨ شعر كعب في بكاء حزة وقتلي أحد . ۱۳۹ شعر ضرار فی الرد علی کعب . ۱٤۱ شعر ابن الزبمرى فى يوم أحد . ١٤٧ شعر حسان في الرد على ابن الزيعرى .

## ١١٠ دعوة الجنة السجاهدين . ١١١ ذكره أنّ الموت بإذن الله . ١١٧ ذكره شجاعة المجاهدين من قبل مع الأنهياء . تفسير ابن هشام لبعض الغريب . ١١٣ تحذيره إياهم من طاعة الكفار . ١١٤ تأنيبه إياهم لفرارهم عن نبيهم . ١١٦ تحذيرهم أن يكونوا من يخشون الموت في اقد. ذكره رحمة الرسول عليهم . ١١٧ ما نزل في الغلول . فضل الله على الناس ببعث الرسول . ١١٨ ذكره المصيبة التي أصابتهم . ١١٩ الترغيب في الجهاد . مصير قتلي أحد . ۱۲۱ ذكرمن خرجوا على الرسول إلى حراه الأسد . ذكر من استشهد بأحد من المهاجرين : ۱۳۷ من بنی هاشم . من بني أمية ٰ من بني عبد الدار . من بن مخزوم . من الأنصار . ۱۲۴ من راتج. من بنی ظفر من بني ضبيعة . من بني عبيد . ١٢٥ من بني السلم . من بني العجلان . من بني معاوية . من بني النجار . من بنی مبذول ۔ من بی عرو . من بنی عدی . ١٢٥ من بني مازن .

من بنی دینار ۔

### المبلسة

- ١٤٧ شعر خمرو بن العاص في يوم أحد ,
  - ۱۹۹ شعر كعب فى الرد على اين للعاص.
     شعر ضرار فى يوم أحد .
    - ١٤٦ شعر عمرو في يومُ أحد.
- ١٤٧ شعر كعب في الرد على عمرو بن للعاصي .
  - ١٤٩ شعر حسان في أصحاب اللواء .
  - ١٠١ شعر كعب في قتل يوم أحد .
    - ١٥٥ شعر حسان في بكاء حزة .
      - ١٥٦ شعر كعب في بكاء خزة .
        - ۱۵۸ شعر کعب فی أحد .
  - ۱۹۲ شعر ابن رواحة ني بكاء خزة .
    - ۱۹۷ شعر کعب فی أحد . فعر ضرار فی أحد .
    - قعر صرار ق احد . ۱۹۵ رجز أب زعنة يوم أحد .
    - رجز اب رهمه يوم احد . رجز ينسب لمل في يوم أحد .
- ۱۹۸ رجز مكرمة في يوم أحد . شعر الأمشى التيمي في يكاء قط يني عبه الطور يوم أحد .
  - ١٩٧ فمرصفية في بكاء خزة.
  - شعر تم تی بکاء شیاس . ۱۹۵ شعر آب اشکار فی تنزیة تم . شعر هند بعد مودتها من آحد .
    - ذكر يوم الرجيع :
- ١٩٩ طلبت حضل والقارة نفرا من المسلميج ليملموهم ، فأرفد الرسول سعة . نسب مضل والقارة .
  - غدر مضل و القارة بالنفر **السنة** .
  - 🕶 ۱۷۵ مقتل مرثد و این البکیر و عاصم .
  - ۱۷۹ حدیث حمایة الدبر لعاصم .
    مقتل ابن طارق و بیح خبیب و ابن الدثنة .
    مقتل ابن الدثنة و مثل من و فائه الرسول .
    - ۱۷۷ مقتل خبیب و حدیث دعوته .
    - ۱۷۵ ما نزل فی سریة الرجیع من القرآن .
       تقسیر ابن هشام لبعض الغریب .

## الصنحة

- ١٧٦ شمر خبيب حين أريد صلبه ر
- ۱۷۷ شعر حسان فی بکاء خبیب .
- ۱۷۹ من اجتمعوا لقتل خبيب . شعر حسان في هجاء هذيل لفتلهم خبيبيا .
  - ۱۸۲ شعر حسان فی بکاء خبیب و أصحابه .
- حدیث بئر معونة فی صفر سنة
  - آريح:
  - ۱۸۳ يمث بتر معونة .
    - ۱۸۹ سبب إرساله . رجال البعث .
  - خدر عامر بهم .
- ١٨٥ ابن أمية والمنذر وموقفهما من القوم بعه
   طمهما بمقتل أصحابهما .
  - ١٨٩ قتل المامريين .
  - حوّن الرسول من حمل أبي براء . أمر ابن فهير ة بعد مقتله .
- ۱۸۷ سهب إسلام جباد بن سلمي . شعر حسان في تحريض بني أبي براء على عاسر .
  - ۱۸۸ نسب حکم وأم البنین . طعن ربیعة لعامر .
  - مقتل ابن ورقاء ورثاء ابن رو احة له .
    - ۱۸۹ شمر حسان فی بکاه قتل بئر معونة . شمر کعب فی یوم بئر معونة .
      - **نسب** القرطاء . •
  - أمر جلاء بني النضير سنة أربع:
- ۱۹۰ خروج الرسول إلى بنى النضير يستمينهم
   ق دية قتل بنى عامر ، وهمهم بالندر به .
   انكشاف نيهم الرسول و استعداده لحربهم .
  - ١٩١ حصار الرسول لهم ، وتقطيع نخلهم ،
     تحريض الرهط لهم ثم محاو لهم الصلح ,
     من هاجر مهم إلى خيبر .
  - ١٩٢ تقسيم الرسول أموالهم بين المهاجرين .

### .

۱۹۲ من أسلم من بئى النضير . تحريض يامين على قتل ابن جحا**ش** .

ما 'ز ل في بني النضير من القرآن .

۱۹۴ تفسير ابن هشام لبعض الغريه... ۱۹۵ ما قبل في بني النضير من الشعر...

۱۹۵ شمر كتب في إجلاء بني الن**ضير وقعل ابن** الأشرف .

۲۰۰ شعر ساك فی الرد علی کعب .
 شعر ابن مرداس فی امتداح رجال بنی انتضیر .

٣٠١ شعر خوات في الرد علي ابن مرداس .

۳۰۳ شعر ابن مرداس فی الرد علی خوات .
 شعر لکعب أو ابن رواحة فی الرد علی ابین
 مرداس .

خزوة ذات الرقاع **في سنة أربع** :

٣٠٧ الأهبة لها

٧٠٥ مبب تسميها بذات الرقاع .
 صلاة الحوف .

۲۰۰ غورث وما هم به من قتل الرسول .

٧٠٦ جابر وقصته هو وجله مع الرسول.

۲۰۵ ابن یاسر وابن بشر ، وقیامهما طل حواسة جیش الرسول ، وما أصهبا به .

> . **۲۰۹** خروج الرس**ول .** .--

غزوة بدر الآخرة فى شعبان سنة أربع :

استعماله ابن أبي على المدينة .

رجوع أبى سفيان في رجاله .

۲۱۰ الرسول و غثى الضبرى .

معبد وشعره في ناقة الرسول هوت .

شمر لابن رواحة أو كعب في پدو .

۲۱۱ شعر حسان فی پدر .

۲۱۲ شر أب سنيان في الرد عل حساه. غزوة دومة الحندل:

۲۱۷ برطمان

## المبقحا

۲۱۳ استعمال ابن مراسلة على المدينة .
 رجوع الرسول .

غزوة الخندق :

۲۱۹ تاریخها .

. به عريف اليهود لقريش و ما نزل **قيم** .

۲۱۵ تمريض اليهود لنطفان .
 حروج الأحزاب من المشركين .

٧١٩ حفر الحندق ، وتخاذل المتافقين ، وجه المؤمنين .

ما نزل في العاملين في الخندق موامنين و متافقين تفسير ابن هشام ليمض الغريب .

تفسير ابن هشام ليمض الغريب.
٧١٧ ارتجاز المسلمين في حفر الحثاق
ما ظهر من المعجزات.

ما ظهر من المعجز معجزة الكدية .

۳۱۸ البركة في تمر ابنة بشير .
 البركة في طمام جابر .

۲۱۹ ما أرى الله رسوله من الفتح . نزول قريش المدينة .

۲۲۰ استعمال ابن أم مكتوم على المدينة .
 حمل حيس كدبا على نقض عهده الرسولة .

۹۳۹ تمرى الرسول من نقض كعب العهد .
ما مم المسلمين من الخوف وظهور نفاك
المنافقين .

ر أى ابن هشام فى نفاق معتب .

۲۲۳ مم الرسول بمقد صلح بهنه وبين فطفائ ثم مدل .

۲۲۵ حبور نفر من المشركين الحندق.
 سلمان وإشارته بحفر الحندق.

قتل على لمبرو بن عبد و د وشعره في ذلك .

۲۷۹ شمر حسان فی فرار حکرمة . شمار المسلمین یوم الحندق . شأن سعد بن معاذ .

٧٧٧ أنه قاتل شمر لأسامة يدل علىسمه .

ا ۸۷۸ قاتل سعد في رأى ابن هشام .

### لسنسة

۲۲۸ صفیهٔ وحسان ، وما ذکرته من جبته .

**٢٢٩ شأن نعيم في تخذيل المشركين عن المسلمين .** 

۲۳۰ دبیب الفرقة بین المشرکین .

۲۳۱ أرسل الرسول حذيفة ليتعرف ما حل بالمشركين .

۲۳۲ مناداة أبي سفيان فيهم بالرحيل .

٣٣٧ رجوع حذيفة إلى الرسول بتخاذل المشركين واتصرافهم .

نصراف الرسول عن الخندق .

غزوة بني قريظة في سنة خمس

٢٣٧ أور الله لرسوله على لسان جبريل بحرب بني قريظة .

٢٣٤ دهوة الرسول المسلمين القتال . استعمال ابن أم مكتوم على المدينة . تقدم على ، وتبليغه الرسول ماسمعه من

سأل الرَّسول عن مر بهم ، فقيل دحية ، فعرف أنه جبر يل .

٢٣٥ تلاحق المسلمين بالرسول . حصارهم ومقالة كعب بن أسد لهم .

۲۳٦ أبولبابة وتوبته .

٧٣٧ ما نزل في خيانة أبي لبابة . موقف الرسول من أبى لبابة و توبة الله عليه .

٣٣٨ ما نزل في التوبة على أبي لبابة . إسلام نفر من بني هدل . أمر عمرو بن سعدی .

٣٣٩ نزول بنيقريظةعلحكم الرسولوتحكيم سعد . . ۲۹۰ رضاء الرسول بحكم سعد .

سبب نزول قريظة عل حكم سعد فيرأى ابن هشام .

مقتل بني قريظة .

۲۶۱ مقتل ابن أخطب وشعر ابن جوال فيه ,

۲۶۷ تعل من نسائهم امرأة و احدة .

الصفحة

٢٤٢ شأن الزبير بن باطا .

٢٤٤ أمر عطية ورفاعة .

قسم في بني قريظة .

۲٤٥ شأن ريحانة . ما نزل فی الحندق و بنی قریظ**ة .** 

٢٤٦ تفسير ابن هشام لبعض الغريب .

۲۵۰ وفاة سعد بن معاذ وما ظهر مع ذلك .

٢٥٢ شهداء يوم الخندق . من بني عبد الأشهل .

من بنی جشم .

۲۵۳ من بني النجار .

تفسير ابن هشام لبعض الغريب . قتلي المشركين .

من بني عبد الدار .

مرض المشركين على الرسول شراء جسه **نوفل.** من بنی عامر .

شهداء المسلمين يوم بني قريظة .

٢٠٤ بشر الرسول المسلمين بغزو قريش .

ما قيل من الشعر في أمر الخندق وبني قريظة :

۲۰۱ شعر ضرار .

٠٠٠ شعر كعب في الرد على ضرار .

۲۵۲ شعر ابن الزبعرى .

۲۰۸ شعر حسان.

۲۰۹ شعر کعب .

۲۹۶ شعر مسافع فی بکاء همرّو .

٢٦٧ شعر مسافع في تأنيب الفرسا**ن الذين كالوا** 

مع عرو . شَمَر هبيرة في بكاء عمرو ، والاعطار من

۲۹۸ شعر آخر لمبيرة في بكاء همرو .

شمر حسان في الفخر بقتل عمر .

٢٦٩ شمر حسان في يوم بني قريطة ، وبكاءابي معال ،

٢٧٠ شعر حسان في بكاء ابن معاذ و هيره .

۲۷۱ شعر لحسان في يوم بني قريظة .

٧٧٧ شعر أبي سفيان في الرد على حسان .

شعر ابن جوال في الرد على حسان .

مقتل سلام بن أبى الحقيق :

٢٧٧ استئذان الخروج الرسول في قتل ابن أب الحقيق .

٢٧٤ النفر الذين عرجوا لقتلبن أبي الحقيق وقصتهم .

٧٧٦ شمر حسان في قتل ابن الأشرف ، وابن أبي الحقيق .

إسلام عمرو بن العاص وخالد اېن الوليد :

٢٧٦ ذهاب عمرو سم آخرين إلى النجاشي .

٧٧٧ سو ال النجاشي في قتل عمر و بن الضمري و ردمطيه . اجتماع عمرو وخاله على الإسلام .

۲۷۵ إسلام ابن طلحة .

شعر السيسي في إسلام ابن طلحة وعاقد .

غزوة بني لحيان :

٢٧٩ خروج الرسول إلى بني لحيان . استعماله ابن أم مكتوم على المدينة . طريقه إليهم ثم رجوعه عنهم .

• ۲۸ مقالة الرسول في رجوعه . شعر كعب في غزوة بني لحيان .

غزوة ذي قرد:

۲۸۲ صراخ الرسول وتسابق الفرسان إليه . الرسول و نصيحته لابي عياش بترك فرسه .

٢٨٥ أساء أفراس المسلمين .

القتل من المشركين .

٧٨١ خارة ابن حصن على لقاح الرسول . بلاء ابن الأكوع في هذه الغزوة .

۲۸۳ سبق محرز إلى القوم ومقتله . رأى ابن هشام فيمن قتل مع محرز .

استعمال ابن أم مكترم على المدينة .

لسنسا

٧٨٠ تقسيم النيء بين المسلمين . امرأة النفاري وما نذرت مع الرسول. شمر حسان فی فی قرد .

۲۸۷ خضب سعد على حسان ، ومحاولة حساه

استرضاءه . شمر آخر لحسان فی یوم دی قرہ .

شعر کعب فی یوم ذی قرہ . ٧٨٨ شعر شداد لعيينة .

غزوة بني المصطلق:

۲۸۹ وقتها .

استعمال أبي ذر على المدينة .

۲۹۰ سبب غزو الرسول لم . موت ابن صبابة .

جهجاه وسنان ، وماكان من **ابن أب** .

۲۹۱ اعتذار ابن أبي للرسول .

الرسول وأسيد ومقالة ابن أبي . ٧٩٧ سير الرسول بالناس ليشغلهم من الفتنة .

تنبؤ الرسول بموت رفاعة .

ما نزل في ابن أبي من القرآن . طلب ابن عبد الله بن أبي أن يتولى هو قتل

أبيه وعفو الرسول منه . ۲۹۳ تولی قوم ابن أبی مجازاته .

مقيس بن صبابة وحيلته في الأخذ بثأر أعيه وشعره في ذلك .

٢٩٤ شعار المسلمين.

قتل بني المصطلق .

أمر جويرية بنت الحارث .

٣٩٦ الوليد بن عقبة وبنو المصطلق ، وما ثران فى ذلك من القرآن .

خبر الإفك فىغزوة بنى المصطلق سنة ست :

> ٧٩٧ شأن الرسول مع نسائه في سفره . ستوط عقد حائشة وتخلفها للبحث حص

### المسلسة

۲۹۵ مرور ابن المعطل بها و احتماله إياها على بعير ه إعراض الرسول عنها .

٢٩٩ انتقالها إلى بيت أبيها ، وعلمها بما قيل فيها .

٣٠٠ خطبة الرسول في الناس يذكر إيذا. قوم له

أثر ابن أبي حمنة في إشاعة هذا الحديث . ماكان بين المسلمين بعد خطبة الرسول .

٣٠١ استشارة الرسول لعلى وأسامة . نز.ول القرآن ببراءة عائشة .

٣٠٣ أبوأيوب وذكره طهر عائشة لزوجه . ما نزل من القرآن في ذلك .

٣٠٣ هم أبي بكر بعدم الإنفاق على مسطح ثم عدو له تفسير ابن هشام لبعض الغريب .

٣٠٥ هم ابن المطل بقتل حسان .

٣٠٧ شعر في هجاء حسان ومسطح . أمر الحديبية في آخر سنة ست :

> ٣٠٨ خروج الرسول. ميلة على المدينة . استنفار الرسول الناس . مدة الرجال .

الرسول وبشر بن سفيانا . **نج**نب الرسول لقاء قريش .

ه ۲۱ اللي تزل يسهم الرسول في طلب المناه .

٣١٦ شعر لناجية يثبت أنه حامل سهم قرسول . بديل و د جال خزامة بين الرسول و تربش .

٣١٧ مكرز رسول قريش إلى الرسول . الحليس رسول من قريش إلى الرسول .

٣١٧ عروة ابن مسعود رسول من قريش إلى الرسول.

٣١٨ خراش وسول الرسول إلى قريش . النفر القرشيون الذين أرسلتهم قريش المدران ، ثم عفا منهم الرسول . ٣١٠ ميَّان رسول عبد إلى قريشي .

بيعة الرضوان :

٣١٥ مبايعة الرسول الناس على الحرب وتخلف الجه ٣١٦ أول من بايع .

أمر الهدنة :

و ٣١٥ إشاعة مقتل مثان .

الصفحة

٣١٦ إرسال قريش سهيلا إلى الرسول الصلح . عمر ينكر على الرسول الصلح .

٣١٧ على يكتب شروط الصلح .

٣١٨ دخول خزاغة في عهد محمد ، وبني بكر في

ما أهم الناس من الصلح و مجمى. أبي جندل .

٣١٩ من شهدو ا على الصلح .

نحر الرسول و حلق فاقتدی به التاس . عوة الرسول المحلقين ثم المقصرين.

٣٧٠ أهدى الرسول خلا فيه برة من فضة . نزول سورة الفتح .

ذكر البيعة . ذكر من تخلف .

٣٣١ ذكر كف الرسول عن القتال . تفسير ابن هشام ليعض الغربي. .

ماجرىعليه أمرقوم من المستضعفين بعد الصلح:

٣٣٣ بجيء أبي بصير إلى المدينة وطلب قريش له . قتل أبي بصير للعامري ، ومقالة الرسول

٣٧٤ اجتماع المحتبسين إلى أبي بصير وإيدازم قريشاً ، وإيواه الرسول لمم . أراد سهيل ودي أبي بصير ، وشعر مرحب

> ۳۲۰ شعر این الزیمری فی الرد مل موهب و أمر المهاجرات يعد الهدنة :

٠٢٠ هجرة أم كلثوم إلى الرسول وإباؤه ردها. ٣٧٦ سوال ابن أبي هنيدة لعروة عن آية المهاجرات ورده عليه .

٣٢٦ تفسير ابن هشام لبعض الغريب. مود إلى جواب مروة .

٣٢٧ سوال ابن إسحاق الزهرى عن آية المهاجرات. بشرى فتح مكة ، وتعجل بعض المسلمين . ذكر المسير إلى خيبر فى المحرّم سنة

٣٢٨ الحروج إلى خيبر . استعمال نميلة على المدينة .

ارتجاز ابن الأكوع ودماء الرسول له و استشهاده .

٣٢٩ دعاء الرسول لما أشرف على خيير . فرار أهل خيبز لما رأوا الرسول.

. ۲۳ منازل الرسول في طريقه إلى خيبر خطفان و محاولتهم معونة خيبر ثم انخذالهم .

٣٣٠ افتتاح رسول الله الحصون .

٣٣١ نهـى الرسول يوم خيبر عن أشياء .

٣٣٢ شأن بني سهم الأسلميين . مقتل مرحب اليهودى . مقتل ياسر أخى مرحب .

شأن على يوم خيبر . ٣٣٠ أمر أب اليسر كعب بن **حموم .** 

٣٣٩ أمر صفية أم المؤمنين .

بقية أمر خيبر :

٣٣٦ مقوبة كنانة بن الربيع.

٣٣٧ مصالحة الرسول أهل خيبر . أمر الشاة المسمومة .

٣٣٨ رجوع الرسول إلى المدينة .

مقتل غلام رفاعة الذي أهداه الرسول . ۳۳۹ این مغفل و جراب شحم أصابه .

بناء الرسول بصفية وحراسة أبي أيوب القبة . ﴿ ٣٥٣ مصالحة المرسول أهل فدك .

### المبلحا

. ٣٤٠ تطوع بلال الحراسة ، وغلبة النوم عليه . شعر ابن لقيم في فتح خيبر .

٣٤٧ تفسير ابن هشام لبعض الغريب . شهود النساء خيبر ، وحديث المرأة الغ**فارية.** 

٣٤٣ شهداء خيبر من بن أمية .

من بني أسد . من الأنصار .

من زر**يق .** من الأوس .

٣٤٤ من بني عرو .

من غ**فار .** من أسلم .

من بي زهرة . من الأنصار .

أمر الأسود الراعي في حديث خيبر:

إسلامه واستشهاده .

أمر الحجاج بن علاط السلمى:

٣٤٥ حيلته في جنع ماله من مكة .

٣٤٦ العباس يستوثق من خبر الحجاج ويقاجي قريهشا .

٣٤٧ شعر حسان في يوم محيير .

شعر حسان في عذر أيمن .

٣٤٨ شعر ناجية في يوم خيبر . شعر كعب فى يوم خيبر .

ذكر مقاسم خيبر وأموالها:

٣٤٩ الشق و نطاة و الكتيبة .

٠ ه ٢ عدة من قسمت عليهم خيبر . قسمة الأسهم على أربابها .

٢٠٣ عهد الرسول إلى نسائه بنصيبين في المغاني .

٣٠٣ ما أو سي به الرسول عند موته . أمر فدك في خبر خيبر:

# تسمية النفر الدار يبن الذين أو صي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر: حرم ابن دواحة ثم جباد مل أهل خيبر. مقتل ابن سهل و دية الرسول إلى أهله.

٣٠٧ نسمة عمر لوادى القرى بين المسلمين .
 ذكر قدوم جعفر بن أبى طالب
 من الحبشة ، وحديث المهاجرين
 إلى الحبشة :

۳۵۹ فرح الرسول بقدوم جعفر.
مهاجرة الحبشة الذين قدم بهم صرو بن أمية .
من بني هاشم .
من بني عبد شمس .

۳۹۰ شعر سعید بن العاص لابن حمرو .
 شعر آبان بن العاص لاعویه محالف وسعید ،
 ورد شالد .
 ۳۹۹ من بنی آسد .
 من بنی حبد العاو .
 من بنی زهرة .

من بن عبد الدار .
من بن عبد الدار .
من بن تيم .
من بن جمح .
من بن صمم .
من بن صمم .
من بن عدى .
من بن عامر .
من بن الحارث .

سائر مهاجرة لحيشة . من بن أمية . تنصر أبل بسمش بالحيفة ، وعلف قرسول من امراته .

# الصفحة

۳۹۳ من بنی آسد . من بنی عبد الدار . من بنی زهرة . ۳۹۴ من بنی تیم . من بنی مخزوم .

> من بنی جمع . ۲۹۰ من بنی سهم . من نفر عدی .

من بني عدى . ٣٩٦ تولية عمر النعمان على مهسا**ن ثم عزاء** من بني عامر .

۳۹۷ من بی الحارث. الحالکون مهم . من عبد شمس . من بی آسد .

س بی جمع . من بی سهم . من بی علی . من الأبناء .

۳۷۸ مهاجرات الحبشة . من قریش . من بنی آمیة . من بنی بخروم . من بنی تیم . من بنی سیم .

من بن عامر . ۲۹۹ من خرائب العرب . أيناؤهم بالحبشة . من بنى عاشم .

من بى **مدى .** 

من هبد شمس . من بي عزوم . من بي زهرة . من بي زهر .

الذكور منهم. و ۲۷ الإناث منهم.

### 3\_1.

عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع :

٣٧٠ خروج الرسول معتمرا في ذي القمدة .
 استعمال ابن الأضبط على المدينة .
 سبب تسميتها بعمرة القصاص .

خروج المسلمين الذي صدوا أولا معه . ٣٧١ سبب الهرولة بين الصفا والمروة .

ارجاز ابن رواحة و هو يقود ناقة الرسول .

۳۷۷ زواج الرسول بميمونة . ادرال تروي دروا الما الاروا الما

إرسال قريش حويطبا إلى الوسول يطلب منه الحروج من مكة .

ما نزل من القرآن في عمرة القضاء .

ذكر غزوة مؤتة :

۳۷۷ بعث الرسول إلى موئة واعتباره الأمراء . بكاء ابن رواحة غافة النار وشعره الرسول . ۳۷۵ تخوف الناس من لقاء هيايل ، وهمر ابن

. ۳۷۰ تخوف الناس من لقاء هوقل ، وهمر ا. رواحة يشجعهم .

تشجيع ابن رواحة الناس مل القعال .

۳۳۳ لقاء آلروم .

۳۷۸ مقتل ابن حارثة .

إمارة جعفر ومقتله .

إمارة ابن رواحة ومقطع . ۳۷۹ ابن الوليد وانصراف بالناس .

۳۸۰ تنبؤ الرسول بما حدث السلمين مع الروم .
 حزن الرسول على جعفر ووصائه با له .

۳۸۷ کاهنة حدس وإنذارها قومها . رجوع الحيش وتلتى الرسول له ، وهشپ المسلمين .

۳۸۷ شمر قیس فی الاعتدار من تقهقر محاله .
 شمر حسان فی بکاء قتل موتة .

• 🗚 شعر كعب نى بكاء قتلى مواتة ,

٣٨٦ شمر حسان في بكاء جعفر بن أبي طالب

٣٨٧ شمر حسان في بكاء ابن حارثة و ابن رو احة .

### الصفحة

۳۸۸ شهداء مو**تة .** من بني هاشم .. من بني عدى .. من بني مالك . من الأنصار .

من ذكرهم ابن هشام .

ذكر الأسباب الموجبة المسير إلى مكة ، وذكر فتح مكة فى شهر رمضان سنة ثمان :

٣٨٩ القتال بين بكر وخزامة .

٣٩١ شعر تميم في الاعتذار من فراره عن منهه .

٣٩٢ شعر الأعزر في الحرب بين كنانة و عزامة .

٣٩٣ شمر بديل في الرد على الأخزر .

۳۹۶ شعر حسان فی الحرب بین کتانة و عزامة . شعر حمرو الخزامی الرسول پستنصره ه ورده ملیه .

۳۹۰ ذهاب ابن ورقاء إلى الرسول بالمدينة شاكيا
 و تعرف أبى سفيان أمره .

٣٩٦ عروج أبي سفيان إلى المدينة الصلح وإعفاق.

٣٩٧ تجهيز الرسول لفتح مكة . شمر حسان في تحريض الناس .

۳۹۸ کتاب حاطب إلىقريش، وعلم الرسولهامره.

٣٩٩ خروج الرسول في دمضان، و استخلافه أبا رهم.

 ٤٠٠ نزولهم مر الظهران ، وتجسس قريش أشيار الرسول هجرة العباس .

إسلام أبي سفيان بن الحارث وعدات ابن أمية.

همرأب سفيان فى الاعتذار حما كان فيعقبل إسلام .

٢٠٠٤ قصة إسلام أبي سفيان على يد العياس .

٤٠٤ عرض جيوش الرسول أمام أبي سفيان ,
 رجوع أبي سفيان إلى أهل مكة يحذرهم .

وصول النبى إلى ذى طوى .
 إسلام أبي قحافة .

سفحة

٤٠٩ دخول جيوش المسلمين مكة .
تخوف المهاجرين صل قريش من سعد ، وما أمر به الرسول .
طريق المسلمين في دخول مكة .

وين مسلمين عدم المسلمين . و عدم المسلمين .

همار المسلمين يوم الفتح و حنين والطائف .
 عهد الرسول إلى أمرائه بقتل نفر سهاهم .
 سبب أمر الرسول بقتل سعد، وشفاعة حيان فيه .

و ١٠ أسهاء من أمر الرسول بقتلهم ، وسبب ذاك.

و حديث الرجلين اللذين أمنهما أم هاف .
 طواف الرسول بالبيت وكلمته فيه .

١٢ إقرار الرسول ابن طلحة على السدانة .

۱۷ أمر الرسول بطمس ما بالبيت من صور .
صلاة الرسول بالبيت و توخى ابن عمر مكانه .
سبب إسلام عتاب و الحارث بن هشام .

118 سبب تسمية الرسول لخراش بالقتال .

۱۵ ماکان بین آبی شریح و ابن سعید حین ذکره
 بحرمة مکة .

٤١٦ أول قتيل وداه الرسول يوم الغتج . تخوف الأنصار من بقاء الرسول وطمأنة الرسول لهم .

ستوط أسنام الكعبة بإشادة من الرسول .

۲۱۶ كيف أسلم فضالة .
 أمان الرسول لصغوان بن أمية .

۱۸ إسلام عكرمة وصفوان .
 إسلام ابن الزبعرى وشعر • فى ذلك .

 بة، هبيرة على كفره ، وشعره فى إسلام زوجة أم هافئ .
 عدة من ثبد فتح مكة من المسلمين .

مدة من ثنهد فتح مكة من المسلمين . شمر حسان فى فتح مكة .

ه ج ۽ شعر أنس بن زنيم في الاعتذار إلى الرسول ما قال ابن سالم .

> ه ۲ و شعر بدیل نی الرد علی ابن زنیم . شعر بحیر نی یوم الفتح .

**١٦**٩ شعر ابن مرداس فى فتح مكة .

و الصفحة

إسلام عهاس بن مرد**اس** ۴۲۷ سبب إسلام بن مرداس.

۱۹۷ سبب إسلام بن مرداس . شعر جعدة في يوم الفتح .

٤٢٨ شعر بجيد في يوم الفتح .

مسير خالد بن الوليد بعد الفتح إلى بني جذيمة من كنانة ، ومسير على .

لتلافى خطأ خالد :

۲۸ و صاة الرسول له و ما كان منه .

٤٣٩ غضب الرسول بما فعل خالد و إرساله عليا .

٣٠، معذرة خالد في قتال القوم .

٤٣١ ما كان بين خالد وبين عبد الرحن ، وزجر الرسول لحالد .

ما كان بين قريش ربنى جذيمة من استمداه الحرب ثم صلح .

۴۳۲ شمر سلمی فیما بین جذیمة وقریش .
 شعر ابن مرداس فی الر د علی سلمی .

۴۳۳ الجحاف في الرد على سلمي . حديث ابن أبي حدر د الفي الجذمي يوم الفتح .

٤٣٤ شعر وجل من بني جذيمة في يوم الفتح .

وجع شعر و هب في الرد عليه .

و٣٥ شعر غلام جذى هارب أمام خاله .
 ارتجاز غلمة من بنى جذيمة حين محموا بخاله .
 مسير خالد بن الوليد لهدم العزى

٣٦ع خالد وهدمه ألمزى .

غزوة حنين في سنة ثمان بعد الفنح:

٣٧٤ اجتماع هوانزن .

۴۳۹ الملائكة وعيون مالك بن **عوف .** بعث بن أبي حدر د عينا على هواز **ن .** 

و سأل للرسول صفوان أدراعه وسلاحه فقبل و عروج الرسول بجيشه إلى هوازن .

٤٤١ قصيدة عباس بن مرداس ه

٢ ۽ ۽ آمر ذات أنواط .

لقاء هوازن و ثبات الرسوق 🛮

## المبنحة

٤٧٦ شعر أبي ثواب في هجاء قريش

٤٧٧ شعرابن وهب في الرد على أبن أبي ثواب . شعر خدیج فی یوم حنین .

ذكر غزوة الطائف بعد حنين :

**克斯特斯**。

٧٨٤ فلول ثقيف .

المتَخلفون عن حنين و الطائف . مسير الرسول إلى الطائف وشعر كعب .

٤٨١ شعر كنانة في الرد على كعب .

شمر شداد في المسير إلى الطائف . ٤٨٧ الطريق إلى الطائف .

٤٨٣ الرسول أول من رمى بالمنجنيق . يوم الشدخة .

المفاوضة مع ثقيف .

**٤٨٤** رؤيا الرسول و تفسير أبي بكر كه . ارتجال المسلمين ، وسبب ذلك .

140 عيينة وما كان عني من نبته .

متقاء ثقيف .

إطلاق أبى بن مالك من يد مروان ، وهم النسحاك في ذلك .

٤٨٦ شهداء المسلمين يوم الطائف. من قريش . من الأنصار .

١٨٧ شعر بجير في حنين و الطائف .

أمر أموال هوازن وسباياها ، وعطايا المؤلفة قلوبهم منها وإنعام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها:

٤٨٨ دعاء الرسول لهوازن.

من الرسول على هوازن .

٤٩١ إسلام مالك بن عوف النصرى .

٤٩٧ قسم النيء .

عطاً. الموَّلفة قلوبهم .

\* عمر ابن مرداس يستقل ما أخلوا ، وإرضاء الرسول له .

٤٩٤ توزيع غنائم حنين على المبايعين .

٤٩٦ سئل ألرسول عن عدم إعطائه جديلا فأجاب .

٤٤٧ أساء من فبت مع الرسول . شهاتة أبي سفيان وغير ، بالمسلمين .

\$ \$ \$ \$ شعر حسان في هجاء كلدة . مجز شيبة من قتل الرسول وقد هم په .

رجوع الناس بنداء العباس و الانتصار بعد الحزيمة.

٤٤٠ بلاء على وأنصارى في هذه الحرب .

٤٤٦ شعر أم سليم .

٤٤٧ شعر مالك بن عوف في هزيمته الناس .

£ £ \$ شأن أبي قتادة وسليه .

٤٤٩ صرة الملائكة . هزيمة المشركين .

• • ٤ الغلام النصراف الأغرال و ماكاد علم و التعليم الناسب فواو قارب وقومه ، وشعر این میعاس ق هجائهم .

قصیدة أغرى لابن مرداس .

٤٥٢ مقتل دريد بن المسعة .

٤٠١ مقتل أبي عامر الأشعرى .

• • • • هماء الرسول لبني رئاب . وصية مالك بن عوف لقومه والقاء الربيو المم.

٥٩٤ شعر سلمة في فراره .

٠ ٧ بقية حديث مقتل أبي عامر

نهى الرسول عن قتل الضعفاء . ه. ه شأن بجاد و الشيماء .

٤٥٩ تسمية من استشهد يوم حنين . جمع سبايا حنبن .

شعر بجير يوم حنين .

**١٦**٠ شعر لعباس بن موداس في يومحنين .

شعر ابن عفیف فی الرد علی ابن مرداس .

٤٩٩ شعر آخر لعباس ابن مرداس .

٤٧٠ شعر ضمضم في يوم حنين . ٤٧٢ شعر أبي خراش في رثاء ابن العجوة .

٤٧١ شعر أبن موف في الاعتذار من فراره .

• ٧٠ شعر لهوازني يذكر إسلامة .

4٧٦ شعر جشبهة في رثاء أعويها .

## الصنسة

۷۷۰ حدیث و ادی المشقق و ماله .

وفاة ذى البجادين وقيام الرسول على دفته . ٣٨٠ سبب تسميته ذا البجادين .

سؤال الرسول لأبى رهم عمن تخلفه . أمر مسجد الضرار عند القفول من غزوة تبوك :

٢٩ دموتهم الرسول الصلاة فيه .

٣٠٠ أمر الرسول اثنين جدمه .

أسهاء بناته .

مساجد الرسول فيما بين المدينة إلى تبوك . أمر الثلاثة الذين خلفوا ، وأمر المعزرين في غزوة تبوك :

هبى الرسول عن كلام الثلاثة المخلفين .
 حديث كعب عن تخلفه .

ه ۳۰ توبة الله عليهم .

أمر وفد ثقيف وإسلامها :

٣٧٠ إسلام عروة بن مسعود ورجوعه إلى قومه .

۲۸ دعاؤه للإسلام و مقتله .

اثنَّار ثقيَّف على إرسال نفر الرسول .

 ٣٩ قالومهم المدينة وسؤالهم الرسول أشياء أباها مليهم .

ه تأمير عثمان بن أبي العاص عليهم .
 بلال ووفد ثقيف في رمضان .

ههد الرسول لابن أبي العامل حين أمره على ثقيف .

هدم الطاغية .

٧ إسلام أبى مليح و قارب .
 سوالهما الرسول قضاء دين من أموال الطاغية.
 كتاب الرسول لثقيف .

حجّ أبى بكر بالناس سنة تسع :

٩٤٠ تأمير أبي بكر على الحج .

#### السنسة

٤٩١ أعبراض لى الخويصرة التميسي .

٤٩٧ شعر حسان في حرمان الانصار .

494 وجد الاتصار خرمانهم فاسترضاع الرسول.
 عمرة الرسول من الجعرانة:

• • • احباد الرسول واستخلاف ابن أسيد على مكة .
 وقت العمرة .

أمر كعب بن زهير بعد الصرافه هن الطائف :

٥٠١ تخوف بجير على أخيه كتب ولصيحته له .

٠٠٧ قدوم كعب على الرسول وقصيدته اللامية .

١٠٥ استرضاء كعب الأنصار بمدح لهام .
 غزوة تبوك :

أمر الرسول الناس بالنهيو لتبوك .

١٦ تخلف الجدوما نزل فيه .

ا رَ ل في القوم المثبطين .
 تعريق بيت سويلم وشعر الضحاك في ذلك .
 حث الرسول على التفقة وشأن مثان في ذلك .
 شأن البكائين .

۱۸ شأن المعذرين

انخلف نفر من غير شك .
 خروج الرسول و استعماله حل المديئة .
 نخلف المنافقين .
 د المنافقين .

شأن على بن أبي طالب .

٠٢٠ شأن أبي خيثمة .

۲۱ النبی و المسلمون بالمبیر '.
 ۲۲ نافة الرسول ضلت و حدیث این الصلت .

۲۳ شأن أبي ذر .

٢٥ تخذيل المنافقين المسلمين و ما نز ل فهم .

۲۰ الصلح بین الرسول و یحنة .
 کتاب الرسول لیحنة .

٣٦٥ حديث أسر أكيدر ثم مصالحته .

٢٢٠ الرجوع إلى المدينة .

#### --

و ل برائمة فى نقض ما بين الرسول و المشركين

ه تفسير ابن هشام لبعض الفريب .
 اختصاص الرسول عليا بتأدية براءة هنه .

وقا نزل في الأمر بجهاد المشركين .

▼\$• تفسير ابن هشام لبمض الغريب . ما نزل فى الردعل.قريشهادعائهم عمارةالبيت . ما نزل فى الأمر بقتال المشركين .

۵ ما نزل فی أهل الكتابین .
 ما نزل فی النسی .

ما نزل في تبوك .

٩٥٠ ما نزل في أهل النفاق .

تفسير ابن حشام ليعض الفريب . حود إلى ما نزل في أهل النفاق .

ما نزل فی ذکر أصحاب الصدقات .
 ما نزل فیمن آذو اللرسول .

ما نزل بسبب صلاة النبى مل ابن أبي .
 ما نزل في المستأذنين .

۱۵ ما نزل فیمن نافق من الاهماب.
 ما نزل فیانسابقین من المهاجرین و الانصار .
 شعر حسان الذی عدد فیه المفازی:

ذكر سنة تسع ، وتسميتها سنة الوفود ونزول سورة الفتح

۱۰۹۰ انتیاد العرب و إسلامهم .
 قدوم و فل پنی تمیم ، و نزول سورة .
 الحجرات :

٠٩٠ رجال الوقد .

شيء عن الحتات ر

سياحهم بالرسول وكلمة عظاره. \* \* ه كلمة ثابت في الرد على عطار د .

شعر الزبرقان في الفخر بقومه .

۱۷ شعر حسان فی الرد علی الز برقان .

٠٦٠ شعر آغر الزيرقان .

### المبلسا

١٦٥ شعر آعر لمسان في الرد على الزبر كان

A. .

واسلامهم وتجويز الرسول إياهم
 شعر ابن الأهتم في هجاء تيس لتحتيره إياء .
 قصة عامر بن الطفيل وأربد بن
 قيس :

٣٦٥ بعض رجال الوقد .

۲۸ تدبیر هامر الغدر بالرسول .
 موت هامر بدعاء الرسول علیه .

۹۹۰ موت أربد بصاعقة ، وما نزل فيه و في هامر .
 شعر لبيد في بكاء أربد .

قدوم ضام بن ثعلبة وافدا عن بني سعد بن بكر :

٧٧٠ سواله الرسول أسطة ثم إسلامه .

٤٧٥ دموته تومه للإسلام .
 قادوم الجارود في و فد عبد القيس :

ه ۷۰ خیان الرسول دینه و إسلامه .

موقفه من قومه فی الودة . ۲۷۰ إسلام ابن ساوی .

قدوم وفد بى حني**فة ، ومعهم** مسيلمة الكذّاب :

٧٦ ماكان من الرسول لمسيلمة .

٧٧٠ ارتداده وتنبؤه.

قدوم زید الخیل فی وفد طبی :

**۷۷** | إسلامه و موته .

أمر عدى بن حاتم:

۵۷۸ هربه إلى الشام فرار ا من الرسول

٧٩ أسر الرسول ابنة حاتم ثم إطلاقها .

٨٠ إشارة ابنة حاتم على عدى بالإسلام
 قدومعدى على الرسول و إسلامه

٥٨١ وقوع ما وحد به الرسول عديها .

#### لسنحا

قدوم قروة بن مسيك المرادى :

هدان .
 شعر فروة فی یوم الردم .

٨٨٠ قدوم فروة على الرسول وإسلامه .

قدوم عمرو بن معدی کرب نی آناس من بنی زبید:

ه ۸ و المداده وشعره فى ذلك . قدوم الأشعث بهن قيس فى وفاد كندة :

> ه ۸ ه قدومهم و إسلامهم . انتساب الوقد إلى آكل **المراو .**

۸۹ نسب الأشعث إلى آكل المواو .
 قادوم صرد بن عيد الله الأسدى :

٨٠٠ إسلامه .

قتاله أهل جرش .

إخبار الرسول وافلى جرش ها حدث الله سهما . ٨٥٥ أسلام أهل جرش .

قاموم رسول المر**ك هير پكتابه**م :

🗚 ه قدوم رسول ملوك حيير .

هـ كتاب الرسول اليهم .
 وصية الرسول معاذا حين بعثه إلى
 الين

وه بعث الرسول معاذا عل اليمن وشيء من أمر مبها.
 إسلام نمر وة بهن عمر الجذاف :

وه و إسلامه .

حبس الروم ته وشعره فی محبسه .

۹۰۰ مقتله .

إسلام بني الحارث بن كعب على يدى خالد بن الوليد :

## لسنسا

٩٩٠ دعوة خالد الناس إلى الإسلام و إسلامهم .
 كتاب خالد إلى الرسول بسأله وأيه في البقاء أو المجمى.

۳۹۰ كتاب الرسول إلى خالد يأمر ، بالهجى ، .
 قدوم خالد مع و فدهم على الرسول .

٩.٤ حديث و فدهر مع الرسول .
 بعث الرسول عمرو بن حزم بعهده إليهم .

قلوم رفاعة بن زبد الحداس

۹۹۰ إسلامه وحمله كتاب الرسول إلى قومه .
 قدوم و فد همدان :

أساؤهم وكلمة ابن بمط بين يدى للرسوق .

٩٨ كتاب الرسول بالنهى .

ذكر الكذّابين مسيلمة الحنّى والأسود العنسى :

٩٩٠ رؤيا الرسول فيهما .

حديث الرسول عن الدجالين .

خروج الأمراء والعمال على الصدقات الأمراء وأساء العمال وما تولوه .

كتاب مسيلمة إلى الرسول والجواب عنه:

## حجة الوداع :

٢٠١ تجهز الرسول واستعماله على المدينة أبادجالة .
 ما أمر به الرسول عائشة في حيضها .

موافاة على في قفوله من اليمن رسول الله في الحج :

٣٠٧ ما أمر به الرسول عليا من أمور الحج .

٢٠٣ شكا عليا جنده إلى الرسول الانتزاء سير
 حللا من بز اليمن .

محطبة الرسول في حجة الوداع .

۲ - سیرة این مشام - ۲

و ۱۰ اسم الصارخ بكلام الرسول وماكان يردده رواية ابن خارجة عما سمعه يمن الرسول في حجة الوداع .

بعض تعليم الرسول في الحج .

بعث أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين .

خروج رسل رسول الله إلى الملوك :

٩٠٠ تذكير الرسول قومه بما حدث الحواديون حين اختلفوا على عيس .

 ب ، به أسهاء الرسل ومن أرسلوا إليهم . رواية ابن حبيب عن بعث الرسول وصله .

۲۰۶ أسياء رسل عيسى .

ذكر جملة الغزوات ،

ذكر جملة السرايا والبعوث : خبر غزوة غالب بن عبدالله الليبي بني الملوح :

٩٠٩ شأن ابن البرصاء.

. ١٠ بلاء ابن مكيث في هذه **الغزوة** . نجاء المسلمين بالنعم .

٩١١ شعار المسلمين في هذه الغزوة . تمريف بمدة غزوات .

غزوة زيد بن حارثة إلى جلام :

۹۱۲ سبها .

٦١٣ تمكن المسلمين من الكفار . شأن حسان وأنيف ابني ملة .

٩١٤ قدومهم على الرسول وشعر أبي جعال .

غزوة زيد بن حارثة بني فزارة ، ومصاب أم قرفة :

الصلحة

٦١٧ بعض من أصيب بها . معاودة زيد لهم . شأن أم قرفة .

شعر ابن المسحر في قتل سعدة .

غزوة عبد الله بن رواحة لقتل اليسير بن رزام:

٦١٨ مقتل اليسير .

٩١٩ غزوة ابن عتيك خيبر .

غزوة عبد الله بن أنيس لقتل خاك ابن سفيان بن نبيح الهذلي :

۹۱۹ مقعل ابن نبیح . ۹۲۰ إهداء الرسول عصا لابن أنيس . شعر ابن أنيس في مقتله ابن نبيح .

۹۲۱ خزوات أغو .

غزوة عيينة بن حصن بني العنبر

من بني تميم :

٦٧١ وهد الرسول عائشة بإعطائها سبيا منهم لتعتقب پعض من سبسی ومن قتل ، وشعر سلسی **ف ذاك** .

٦٧٢ شعر الفرزدق في ذلك .

غزوة غالب بن عبدالله أرض بنی مرّة :

۹۲۲ مقتل مرداس

غزوة عمرو بين العاص ذات السلاسل:

٦٢٣ إرسال عمروثم إمداده .

٢٢٤ وصية أبي بكر بن أبي رافع .

١٢٥ تقسيم موف الأشبعي الجزور بين قوم .

غزوة ابن أبى حدرد بطن إضم ، وقتل عامر بن الأضبط الأشجعي:

#### **L**

٦٢٦ مقتل ابن الأضبط وما لزل فيه .

۹۲۷ ابن حابس وابن حسن يختصمان في دم ابن الأضبط إلى الرسول .

۹۲۵ موت محلم وما حدث له . دية ابن الأضيط .

غزوة ابن أبي حدرد لقتل رفاعة ابن قيس الحشمي :

. لبيد ١٢٩

۹۳۰ انتصار المسلمين ، وتصهب ابن أبي حدود من في استمان به على الزواج .

غزوة عبدالرحمن بن عوف إلى دومة الجندل :

> ۹۳۱ شیء من وحظ الرسول فقومه . ۹۳۷ تأمیر ابن عوف واهیامه .

غزوة أبى عبيدة بن الجراح إلى سيف البحر:

۱۳۷ نفاد الطمام ، وخبر دابة البحر . بعث عمرو بن أمية الضمرى لقتال أبى سفيان بن حرب ، وما صنع

٦٣٣ قدومه مكة وتعرف القوم طبه

۹۳۶ قتله أبا سفيان و هربه . قتله بكريا فيغار .

فى طريقه:

سرية زيد بن حارثة إلى مدين :

۱۳۰ بعثه هو وضميرة ، وقصة السبى .سرية سالم بن عمير لقتل أنى عفك :

٩٣٥ سبب نفاق أبي عفك .

٦٣٦ قتل ابن عمير له ، وشعر المزيرية .

#### الصلحا

غزوة همير بن عدى الخطمي لقتل عصاء بنت مروان :

۹۳۹ نفاقها وشعرها في ذلك .

٦٣٧ شعر حسان في الرد عليها .

خروج الحطمي لقتلها .

۹۳۸ شأن بني خطمة .

أسرتمامة بن آثال الحنَقي وإسلامه إسلامه .

۹۳۹ خروجه إلى مكة ، وقسته مع قريش . سرية علقمة بن مجزز :

٦٣٩ سبب إدسال طقمة .

۹۹۰ دهایة این حذافة مع جیشه .

سرية كرز بن جابر لقتل البجليين الذين قتلوا يسارا :

مهر **مأن** يسار .

٩٤١ قتل البجليين ، وتنكيل الرسول بهم .

غزوة على بن أبي طالب : بعث أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين :

ابتداء شکوی رسول الله صلی الله علیه وسلم

٦٤٢ بدء الشكوى .

تمریضه فی بیت عائشة .

ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم:

٦٤٣ أساؤهن .

زو اجه لحد**يجة .** 

۹٤٤ زواجه بعائشة .

زواجه بسودة .

زو أجه يزيني .

#### لسنسا

٦٤٤ زواجه بأم سلمة .

۹٤٥ زواجه محفصة .

زواجه بأم حبيبة . زواجه بجويرية .

۹۶۱ زواجه بصفية .

زواجه بميمولة .

۹۶۷ زواجه زینب بنت عزیها .

عدتهن وشأن الرسول سهن .

٦٤٨ تسمية القرشيات منهن .

قسمية العربيات وغير هن . . الا ما ..

فير العربيات . تمريض رسول ال**له فى بيت حاث**شة :

موريسل رسول المد في بيت عاد ١٩٩ عجيثه إلى بيت مائشة .

شدة المرض وصب المناء عليه .

كلمة النبى و اختصاصه أبا يكر بالذكر .

مه و الرسول بانفاذ بعث أسامة .

وصية الرسول بالأنصار .

ومه شأن اللود.

دماء الرسول لأسامة بالإشارة .

١٥٢ صلاة أن بكر بالناس.

اليوم الذي قبض اقد فيه نهيه .

وه. شأن العباس وعلى .

سواك الرسول قبيل الوفاة .

مه م مقالة عر بعد و فأة الرسول .

رقف أبي يكر يعدوفاة للرسول

#### لسلحا

أمر سقيفة بتي ساعدة :

٩٥٦ تفرق الكلمة .

۱۵۷ این موف ومشورته مل هم بشأن بیمه آبی یکر .

خطبة عمر مند بيعة أبى بكر .

٩٩٠ تعريف بالرجلين الذين لقيا أبا بكر وصر
 ق طريقهما إلى السقيفة .

خطبة عر قبل أبي بكر عند البيعة العامة .

٦٩١ خطبة أبي بكر .

جهاز رسول الله صلى الله عليه

وسلم ودفنه :

۹۹۲ من تولی غسل الرسول . کیف غسل الرسول .

٦٦٣ تكفين الرسول .

حفر للقبر .

دفن الرسول ، والصلاة عليه :

۹۹۶ دفن الرسول .

من تولى دفن الرسول . أحدث الناس عهدا بالرسول .

و ۹۹ خيصة الرسول .

افتتان المسلمين بعد موت الرسول .

شعر حسان بن ثابت فی مرئیته الرسول »

# فهرس رجال الإسناد

أباه بن سالح : ۲۷۲ إبراهيم بن جعفر المحمودى : ٤٧٩ إبراهيم بن سعد : ١٨٨ إبراهيمُ بن سعد بن أ. وقاص : ٧٠٠ الأجلح : ٢٥٩ . ابن إسحاق : محمد بن إسحاق المطلبي . إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله : ١٧٠. أبو إسحاق السبيعي : ٩٧٠ . إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة : 884 . **ا**سحاق بن یحیمی بن طلحة : ۸۰ . إسحاق بن يسار : ٤٩ ، ٩٨ ، ١٨٩ ، ١٧٩ ، . 444 4 444 الأسد (رجل) : ١٠٩. اسماء بنت أبي بكر : ٥٠٥. أسماء بنت عميس : ٣٨٠ . إسماعيل بن أبي خالد : ٧٣٧ ، ٣١٩ . إسماعيل بن أمية : ١١٩. إسماعيل بن محمد : ٩٩. أسيد بن حضير : ٢٠١. الأصبهاني أبو الفرج : ١٩٢٠. الأصمعي : ١٩٢ ، ٢٧٢ . ابن الأحرابي ٤: ٢٢٢ . الأعش : ٢٥١ . ابن أكيمة الليثي : ٢٨٠. أمية بن أبي الصلت : ٣٤٢ م

أمية بن عبد الله بن عمرو : 479 .

ابن الأنبارى : ٩٢٠ . أنس بن مالك : ٧٩ ، ٨٣ ، ٣٢٩ ، ٣٣٠ الأوزامي : ۹۷. أيوب بن ميد الرحمن بن عبد الله: ٢٠٤ ، ٢٠٠٠ البخارى : ۲۰۱،۲۰۹. البراء بن حازب : ۲۰۱ بريده بنسفيان بن فردة الأسلمي ، ٩٦١ ، ٣٢١ ، بشير بن يسار: ۳۰۰ . البكائي : ١٨٦ ، ٢٢٥ ، ١٥١ . أبو بكر الزبيدى : ٩٠. أبو بكر الصديق : ٨٠ . أبو بكر الهذل : ٢٠٦. البكرى : ٧٧٠. اين بنكير : ١٠٤. الترملق د ۲۰۱۱. گور ين زيد ده ، ۲۲۸ .

جبیر بن مطمم : 484. أبر جعفر حد محمله بن حل . أم جعفر بنت محمله بن جعفر : 480. جعفر بن بداقه بن أسلم : 49. جعفر بن عمرو بن أمية القسمرى : ٧٠. جعفر بن مكيث الجهنى : ٧٠٠.

7 الحارث بن أويس : ١٥٠٠. الحارث بن الفضل : ١١٩ . الحافظ : ۲۱۴ الحاكم : ٢٨٩ . امِن حُبان : ۲۰۳. سبيب بن أبي أوس : ٧٧٦. ابو الحجاج **– مجاهد .** ابن أبي حدّرد الأسلمي : ٧٧ ، ١٩٥٠ . أبن أبي الحديد : • ١٥ حسان بن ثابت : ۹۳ ، ۹۳ . الحسن : ۱۲۰ . الحسن ( پروی من جاپر ) ، ۹۰۰. الحسن (یروی من حمیه) : ۹۹. الحسن اليصرى : ٢٠١ ، ٩٧٨ . الحسن ابن أبي الحسن : ٧٠٥ . الحسن بن عمارة : ۹۷ . الحصين بن مبد قرحن : ٩٠ ٥ ٩١ ٩٠ ٩٠ خمة بلت عمر : ٩٠٧ حکیم بن حکیم بن عباد : ۹۹ ، ۹۷۹ ، ۵۵۰ هيد الطويل : ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۹ ، ۲۷ ، أبو حنيفة الدينوري : • 🛙 👴

> خرری سه صدقة بن یساو الحشنی : ۲۹۹، ۹۰۰ و ۹۵۱ المشابی : ۲۰۰ القطیب البندادی : ۲۰۰ هلام بن قرة : ۷۵۷

حلف الأخر : ۳۳ ، ۳۹ ، ۲۸ م خلیل (بن أحد الفراهیدی) : ۴۲۳ .

د الدارقطنی : ۲، ۲۲ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ، ۲۸۹ ،

۵۲۸ ، ۶۹۰ . أبوهاود : ۳۷۸ ، ۳۷۸ . الدراوردی --- عبد العزیز بن محمد . این هرید : ۳۵۸ ، ۳۲۸ ، ۳۹۰ .

رجل من بني الديل : ٣٨٩.

ذ

In dc : \$\psi \cdot p \cdot p

2

أين أبي رهم الغفاري : ٥٧٨ .

ز

الزيير : ۹۲ ، ۷۷ ، ۹۸ . اين الزيير -- محمد بن جعفر بن الزييز . أيو الزيير المكنى : ۱۱۹ ، ۲۰۴ ، ۲۰۱ ، آمو الزيير المكنى : ۲۱۹ ، ۲۰۴ ، ۲۰۵ .

أبو سفيان (مولى ابن أبى أحمد ) : ٩٠ لازرقائى : ۲۰۴ ، ۲۰۹ ، ۲۱۹ ، ۲۲۹ أبو سفيان : ٢٠١٠ سفيان بن عيينة : ٢٣٧ ، ٢٠٩٠ سلام بن کرکرة : ۳۳۱. أبو سلمة : ٤٤٩. الزهرى - عبدالله بن شهاب الزهرى . سلمة بن نعيم بن مسعود : ٩٠٠ ر الزهرى = عمد بن مسلم بن شهاب الزهرى . أبو سليمان = عاصم بن ثابت . زهير : ۲۴۴. سليمان بن سحيم : ٣٤٢ . زياد بن ضميرة السلمي : ٧٧٧ . سليمان بن محمد بن كعب : ٩٠٣. زياد بن مبد الله البكائي : ٤٤، ١٠٦، ١٦٩، سلیمان بن یسار : ۷۰ ، ۹۹۰ . شمرة بن جندب : ٩٦. زيد بن أرقم: ٣٧٦. سنان بن أبي سنان الدؤلى : ٤٤٢. زيد بن أسلم : ٤٩٢. مهل بن أبيحشمة : ٣٠٥ . أبو زيد الأنصاري : ۲۰ ، ۲۲ ، ۱۳۲ ، السهيل : ٥ ، ٧ ، ٣٩ ، ٣٦ ، ٣٩ ، ٠٤ ، . 77 . 08 . 07 . 27 . 28 . 27 . 6444 44+4744477444 . 4777 \* 40 + 47 + 41 + AA + AV + VE مولى لآل زيد بن ثابت : ١٧٤ ، ١٧٠ . · 117 · 111 · 1 · A · 47 · 47 زينب بنت کعب : ۹۰۳ . · 147 · 141 · 144 · 144 · 14. . TIE . TIT . T.E . 14. س · 71. · 774 · 777 · 770 · 77. \* YAE . TTE . TTF . TOT . YET سالم أبو النضر : ۲۲۸ . - TEL . TTO . T. . . TTO . TT. سالم مولى عبد الله بن مطيع : ٣٣٨ . - TT+ + T+T + T+T + TE4 + TEA ابن سعد : ۲۰۳ ، ۲۷۹ . سعد بن أبى وقاص : ٨٦. بعض بنی سعد بن بکر : ۱۰۸ . سعيد بن أبى زيد الأنصارى : ٨١ . . 1AV . 1A1 . 1V4 . 1VA . 1Ve صريد بن جبير : ۲۹۷ ، ۱۷۵ ، ۲۹۷ . . AV. . . . . . 441 أېوسعيد الخدرى : ۸۰ ، ۲۰۱ ، . 78 . 4 7 . 7 . 4 . 4 ش سعيد بن أبي سعيد المقبرى : ١٠٠ . سعيد بن أبي سندر الأسلمي : 11 ، ، ألتناقعي : ٦١٢ . أبو شريح الخزاعي : ١٠٠ . سعيد بن عبد الرحمن بن حسان : ١٨٥٠ شعية بن الحجاج : ٢٤٤ . سعيد بن المسيب : ١٠٤. الشعبى : ۲۱۹، ۲۰۹، أبو سعيد المقبرى : ٩٣٨ . این شهاپ الزهری - محمد بن مسلم بن شهاب سعید بن مینا : ۲۱۸

سعيد بن أبي هند : ١١١ ، ١١٩٠٠

آلزهری .

## س

ابو صالح : ١٠٤. أبر صالح (يروى عن الأعمش) : ٢٠١. صالح بن إبراهيم بن مبدالرحمن بن موف : ٨٤. صالح بن أبى أمامة بن سهل : ٥١. صالح بن كيسان : ٨٩، ٩١، ٩٢، ٣٥٣. صدقة بن يسار : ٢٠٨.

## L

الطبرانی : ۳۸۰ . الطراح بن حکیم الطائی : ۲۰۰ . الطوسی : ۲۷۲ .

## 8

مائشة (أم المؤرنين) : ۸۰، ۲۰۱۰ ، ۲۰۱۰ . ماسم بن ثابت : ۱۷۱، ۱۷۰ . ماسم بن عمر بن قتادة : ۷۷، ۱۵، ۲۰۰،

VF > YA > VA > AA > YY | 0 YY

مامر بن عبد الله بن الزبير : ۳۸۷ . صاد بن عبد الله بن الزبير : ۳۷۸ ، ۳۷۸ ، ۳۷۸ ، ۳۷۹ ، ۹۰۵ .

هیاد: بن انصاست : ۳۳۷ ، ۳۳۷ . عیاد: بن الولید بن عباد: : ۴۹ . این عباس : ۷۷ ، ۵۰ ، ۸۹ ، ۹۸ ، ۹۷ ، ۱۱۳ ، ۱۱۹ ، ۲۲۷ ، ۳۷۴ ، ۱۷۴ ، ۱۷۴ ، ۳۲۰ ، ۳۷۱ .

هياس بن سهل بن سعد الساهةي ، ٧٧٠ . يغو هيد الأشهل : ٣٢٠ . اين هيد البر : ٣٩٢ ، ٣٩٤ ، ٣٩٢ . هيد الرحن بن يجيد : «٣٥ ، ٣٩٤ .

صد الرحق بن جابر : ۲۶۶ ، ۴۶۶ ، ۵۶۹ . عبد العزيز بن محمد الدراوردى : ٨٠ ، ١٩ ، ٠ هيد الرخن بن القاسم بن محمد : ٣٨١ ، ٢٠١ ، عبد الرحمن بن كعب : ١٨٠. عبد الله بن أبي بكر : ١٠٢ ، ٢٥١ ، ٢٨٠ ، مهد الحة بن أبي بكر بن محمد : ٥١ ، ١٨٤ ، **مبد الله بن ثملبة** بن صمير : ٩٨ . عبد الله بن الحارث بن الفضيل : ٦٣٧ ، ٦٣٦ . عبد الله بن حسن : ٩٣٥ . عبد الله بن الحسن : ۳۳۰ . عبد الله بن جعفر بن المسور ؛ ٧٧. عبد الله بن خارجة بن زيد : ١٠١ . مبداقة بن الزبير : ٨٦، ٣٧٩. مبداقة بن أبي سليط: ٣٣١. ميد الله بن سيل بن مبد الرحن : ٣٣٣.

حيد اقد بن شهاب الزهرى : ۸۰ ۲۲۳.
عبد اقد بن عمر : ۲۰۷، ۴۸۸، ۲۰۷.
عبد اقد بن عمرو بن خزة الفزارى : ۳۳۱.
عبد اقد بن أب قتادة : ۷۳۷.
عبد اقد بن الفضل بن عباس : ۷۷۰، ۳۷۰.
عبد اقد بن كمب بن مالك : ٤٤، ۲۱٤،

حيد الله بن عجميد بن حقيل : ١٧٠٠ حبد الله بن مسعود : ٢٥٥. حيد الله بن مفضل المزنى : ٣٣٩. حيد الله بن المغيث بن أبي ردة : ١٥، ٥٥. حيد الله بن أبي نجيح : ١٧٧، ٢١٩، ٣٢٠،

\* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44. \* 44.

۲۳۷ ، ۲۳۸ ، ۲۶۰ ، ۲۶۱ ، ۲۶۲ ، ۱ این هر : ۲۰۵ -أبوعر : ۲۰۱،۹۰۰ عمرة بنت عبد الرخن : ٢٠١ ، ٢٩٧ عمرو بن جحاش : ۲۰۹ . عرو بن حبيب : ١١٢. عمرو بن خارجة : ٩٠٠٠ عمرو بن دینار : ۳۳۱ \* 741 . 774 . 774 . 777 . 777 هرو پن شعیب : ۳۰۱، ۲۸۱، ۲۸۱ م ۴۸۸ ۴۸۸۰ . 744 . 747 . 747 عرو بن عبد الله بن أفينة : ٧٩٧ . مهد الملك بن يحيى بن مباد : ٧٦١ . عمرو ين هبيد : ١٢٠ ، ٧٠٠ . صد الواحد بن أبي مون : ٩٩ . أبوعمرو بن العلاء : ٦٢٧ . صد الوارث التنوري : ۲۰۴. عبرو بن هبيد : ١٢٠ ، ٢٠٠٠. صد الوارث بن سعيد : ٧٠٥ . أبو عمرو الكلاباذى : ٧ . مبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور: ١٤١٠ ، ٢١٧ . أبوعرو المدنى : ٩٠، ٣٠٣، و٥٠، ١٩٤١. مبيد الله بن عبد الله بن عتبة : ٧٩٧ . أبو عوث : ٤٨. مبيد اقد - مبد اقد بن شهاب الزهرى . أم ميسى الخزامية : ٣٨٠ . أبو مبيدة - عبد الوارث التنوري . . ميسي بن طلحة : ٨٠. أبو مبيدة : ١٠٥ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ١٠٠ ، . TAT . TVY . T.V . Y. . Y . X ف . TTT . .A. - .AT . 13Y . 1YY أبو مبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر : 197. فاطمة بلت الحسين : ٩٧٠ . ميَّان بن عبد الرخن : ٩٤٠ . القراء : ١٨٧ -مروة بن الزبير : ۲۴۷ ، ۲۹۹ ، ۲۹۹ أبو الفرج الأصبيات : ١٩٢ • \* \*\*\* \* \*\*\* \* \*\*\* \* \*\*\* \* \*\*\* ق . 377 . 217 . 74. . 747 مروة بن الورد **العبس : ۱۹۲** . القاسم بن عبد الرحن : ۵۳ • صلاء بن أبي رياح : ۲۷۰ ، ۲۷۷ ، ۱۳۱ ، القاسم بن محمه : ۲۰۱ مطاء بن يسار : ٩٩٩. أبر قتادة : ۹۹۹ ، ۹۹۹ ، مطاء بن أبي مروان الأسلمي : ٩٧٩ . ابن قتيبة : ٧. هنیل : ۱۰۴ . هنیل بن جابر : ۲۰۸ . تتيلة بنت الحارث : ٤٢ . عقیل بن الحارث : ۱۷۳. 4 **مکر مة ( مولی بن عباس ) ۲ ۲۲ ، ۵۵۰ ۸۹۰** كثير بن العباس : 444 . 144 4 145 . الكشى : ٧٤ . أبوعل : ٤١٢ . كعب بن مالك . ١٣٦ . عمر (مولی غفرة) : ۱۳۳۷ اين الكليس : ٥٠٢ -ملين زيد بن جدمان : ١٥٠٠ .

5 740 C 440 - 444 C 464 C " J · TAT · TAT · TA · - TY7 · TY1 - TAY . TA. - TAY . TA. . TA. ليث بن أبي **سليم ؛ ٢٠٠٠.** · 117 · 11 · · 1 · · · 1 · · 1 · 1 اليث : ٩٠٤. · 271 · 214 - 214 · 210 · 212 أبو ليلى = عبد الرحمن بن كعب . • £74 · £77 · £78 · £78 · £78 . 101 . 107 . 10. . 110 . 117 \* £Y£ + £Y+ - £7A + £71 - £07 مالك بن أنس : ٢٠١ . 1AT . 1A3 . 1A4 . 1V4 . 1V4 . TYY . TY . TIQ : Jole - 447 4 444 - 484 4 484 - 484 أبو محرز = خلف الأحمر أبو محمد = نافع ( موسى بن غفار) . محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى : ٣٠٥ ، محمد بن إسحاق المطلبي : ٤ ، ٠ ، ٧ ، ٨ - 74 . 74 . 44 . 4. . 14 . 1. \* 77 \* 77 \* 77 \* 714 \* 717 . 17 . 77 . 77 . 77 . 77 . 79 . . 770 . 777 - 771 . 77 . 7. - 00 . 07 . 27 . 21 محمد بن جعفر بن الزبير : ٤٤ ، ٩٥ ، ٧٤٢ . V4 . V2 . V7 . V. - 77 . 78 \$ P7 + Y77 + YV7 + YA7 + AP7 + ( ) · Y · 4A · 4V - A7 · A6 · A1 . 777 4 714 4 217 4 211 179-119 . 117 . 1.4 . 1.4 محمد بن شهاب الزهرى : ۲۶ ، ۸۳ ، ۲۰ ، . 181 . 144 . 147 . 147 . 141 . 747 . 707 . 757 . 777 . 718 6 100 6 101 6 12Y 6 12E 6 12Y - TT . . TIT . TIE - TI. . TAV \* 177 \* 177 \* 170 \* 177 \* 171 . 722 . 72. . 777 . 777 . 777 \* 1A \* 6 174 6 177 6 171 6 174 • ٣٩ • ٢ ٨٨ • ٣٧٣ • ٣•٦ • ٣•• 6 148 - 14. 6 1AA - 1A. 6 1AT . 272 . 214 . 217 . 2.. . 744 6 Y+A 6 Y+7 -- Y+F 6 19A 6 197 173 > 710 > AYO > 0A0 > 720 4 • \*\*\* • \*\*\* • \*\*\* - \*\*\* • \*\*\* . 1.4 محمد بن طلحة بن عبد الرحمن : ١٧٥٠ . 4 747 4 744 4 77A 4 777 4 77E . 777 . 701 - 70. . 710 . 711 محمد بن طلحة بن يزيد : ۲۰ . محمد بن عبد الله بن عبد الرخن : ٩٤ . \* YYY \* YYY \* Y\\ ' Y\\ ' Y\\ محمد بن على بن الحسين : ٢٨ - ٢٠٠ ه 477 277 2747 247 247 2 - 4.4 . 444 . 444 . 445 - 44. محمد بن عمرو بن علقمة : ٩٤٠. . TY4 - TI4 . T17 - T18 . TIY

محمد بن كعب القرظي : ٩٦ ، ٢١٤ ، ٢٥ .

أبوهريرة : ٩٠ ، ٩٨ ، ١٠٤ ، ٩٩٩ ، عمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى : این مشام : ۱۹ ، ۱۹ ، ۲۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ . T.A . TYT . YYT . AA . T. - \*\* \* \*\* \* \*\* \* \*\* - \*\* \* \*\* همد بن الوليد بن **نفيع : ٧٣٠.** \$7 . F7 . A7 - 73 . 63 - V3 . همد بن یحیسی بن حبان : ۲۹۰،۲۹۰. \* 77 . 04 - 07 . 00 . 07 - 24 همود بن عبد الرحن بن حرو : ۲۰۱. \* \*\* • V1 • 75 • 7A • 77 • 78 همود بن عرو : ۸۱ 4 47 4 A4 4 AV - AT 4 A1 - Ye عبود پن لبید الأنصاری : ۲۲ ۵ ۱۹ ۵ ۵۹۹۵ \*1 \* 7 \* 1 \* 6 \* 1 \* \* \* 44 \* 47 - 47 • 170 - 177 • 11E • 117 • 1 • A أبو مروزق (مولى تجيب) : ۲۳۱ \* 17A \* 177 \* 177 \* 174 \* 174 مروان بن الحكم : ۳۹ ، ۳۰۸ ، ۳۰۸ . \* 144 \* 147 \* 144 \* 147 \* 141 مروان بن عبَّان بن أبي سميد بن المعل : ٣٣٨ . + 170 c 17F - 171 c 100 c 101 المسعودى : 410 . · 1A · - 147 · 141 · 14 · 17A مسور بن نخرمة : ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، \* 191 - 1AA \* 1A7 \* 1A\* \* 1AT مسلم بن عبد الله بن خبيب : ٩٠٩ . مماذُ بن رفاعة : ٢٠١ · 707 · 70 · · 777 · 71 · - 7 · A أبو معتب بن عمرو : ٣٢٩ . . TYE . TYT . TOT - TOY . TOO أبو معشر : ۲۰۴، ۲۰۴، ۳۹۴. \* TAA \* TAT \* TA1 \* TVA - TV1 المغيرة بن عبد الرحن بن الحارث: ١٨٤ مقسم ( مولى عبد الله بن الحادث) ، ٩٧. - 4.4 . 4.7 . 4.8 . 4.1 مكحول : ۱۳۱ . . 114 - 114 . 114 . 414 . 41. ابن أبي مليكة : ٣١٦. AFB . - YE . SYE . FYS - AYS . المطر : ۹۰۹ . موسی بن مقبة : • ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ . ABB . PBB . Tet - 101 . Fet . موسی بن یسار 🛚: 🚓 VOB . POS . - FS . AFS . FFS . Ü YV8 . FV5 . YAS . TAS . FAS . PAB > YP3 - 1P1 > YP3 > AP1 + نانع : ۹۰۲،۲۰۰ . . 14 - . 14 . . 1. . . 18 . . . . نافع (مولى عبد الله ) : ١٩٥٧ . نافع ( مولی بنی خفار) : 884 ه ابن أبي نجيح : ١٠٠٠ F.F. - A.F. > 117 - 717 > 717 > أبونسر : • ، \* 374 : 377 : 377 : 377 : 37. نميم ين مسعود : ٩٠٠ ه \* \$41 . 374 . 370 . 377 . 377 . 111 مفام ین مروة : ۱۸۹ ، ۲۳۹ د هارون ( پروی من خیه ) : ۳۴۰ ه

ابن هنيدة 🗕 الحارث بن أويس . إبو الحوثم بيته نصر الأسلمي : ٣٧٨ .

أبو واقد اللَّيْنَ : ٤٤٢ . غواقدی : ۹۰ ، ۱۲۳ ، ۲۴۰ ، ۲۹۴ ، رکیع : ۳۱۹. وهپ بن کیسان ؛ ۲۰۹

ی

جميع بن عباد بن مبد الله بن الزبير : ♦ ٧ ، ٨٩٠ · 744 · 747 · 747 · 147 4.0 . 417 . 4.0

م یحیمی بن عبد اللہ بن عبد الرحمن ﴿ ١٩٥٧ . أبوزيد : ۲۰۰ يزيد بن أبي حبيب : ۲۷٦ ، ۲۷۹ و ۲۰۹ و يزيد بن رومان ؛ ١٤٤ ، ٢٠٦ ، ١٩٥ . یزید بن زیاد : ۲۴۱. يزيد بن طلحة : ٩٠٣ .

أبو اليسر : ٣٨٠ . يزيد بن عبد الله بن قسيط ، ٧٣٧ ، ٣٣٧ ، . 474 . . 444

يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخلس ؛ ه. ٣٠ ، 773 3 373 3 . 6 5 3 876 6 8 8 8 .

يونس بن بكير : ١٧٦. یونس بن عبید : ۲۰۶. يونس النحوى : 494 .

## فهرس ألاعلام

#### این أحد: ۹۰ T أبو أخد بن جحش : ٩٤٤ . أحمد بن الحارث : ٤٣٧ . آدم ( عليه السلام) : ١٢٤ . أحمد الأخيضر: ٣٨٠ ، ٣٠٠ کل المرار سے الحارث بن عمرو بن حجر . أحمر باسا : 11٤. ۲ کل المرار ـــ حجر بن عمرو بن معاوية. أحمر المصطلق : ٢٩٤. T كله الفغا مد حسان بن ثابت : ۲۱۲. الأحمق المطاع : ٢١٥. وانظر حبينة بن حصن . آمنة بنت أبي سفيان : ٤٨٣ . أحيحة بن أمية بن خلف : ٤٩٥ . أحيمر المصطلق . وانظرأ هرالأخيضر . الأخرم 🛥 محرز بن نضلة . أبان بن سعيد بن العاص : ٣١٠٠ الأعزم 🛥 مخزر بن نضلة . الأبجر = عدرة بن موف بن الحارث. إبراميم عليه السلام : 44 ، ۱۸۲ ، ۳۳۹ ، ابن أخطب = حيى بن أخطب . الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقلي ؛ . 217 . 777 . 174 إبليس : ٩٨. ابن الإراش = مالك بن زافلة . أبي بن خلف بن وهب : ١٤٩ ، ١٢٩ ، ١٤٩ . أريد بن قيس: ٢٧٦ ، ٩٦٨ . أبي بن كسب : ٩٤، ٩٠، ٢٠٨٠ أبو عامر 🕳 أريد . أبي بن مالك القشيرى : ١٨٥ ، ١٨٦ . أرطأة بن عبد شرحبيل بن هاشم : ٦٩ ، ١٢٨ -ابن أبى 🕳 مبد الله . ابن الأرقم : ٣٠٢ . ابن أبير ق : ١٧٠٠ أم الأرقم : ٣٥٧ . أثار 🕳 أوبار . أزهر بن ميد موف بن الحارث : ٣٢٣ . ابن الأثوج الهذلي : 114 . الأزهرى : ٢٦٦ . أم أجراً و ١٠٣ ، ١٠٣ • ١٣٩ • أبو أسامة الجشمى : ۲۲۷ ، ۲۲۹ ، أحد ( رسول الله) : ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۰۸ ، أبو أسامة = معاوية بن زهير . " TAY " TAO " TEA " YOT " 14V أسامة بن زيد بن حارثة : ٦٦ : ٣٠١ ٢٠١ ١ ٤١٩ . وانظر رسول الله و محمد رسول الله ، \* 357 6 707 6 707 6 701 6 227 الأمين ، والمأمون ، والمصطفى ، والهادى ، . 747 . 741 . 777 والمهدى ، والنبي .

. 411

أشبم : ٣٥٧ .

أم أسامة بن زيد : ٣٤٧ . آفسن بن ساوط 🕴 ۱۹۹۹ . إسحاق بن يسار : ۲۰۲، ۳۰۲. الأقرع بن حابس بن عقال القيمى : ٤٨٩ ، وجل من بني أسد : أبو أمية بن قيس . أسد اقد ـــ حزة . . 774 . 777 . 777 . 774 . 477 أسد الرسول = حزة . أسد بن عزيمة : ٣٩٧ . ابن الأكوع أويكع : ۲۵۱ ، ۲۸۲ . أكيدر درمة – أكيدر بن عبد الملك : ۲۲۰ . أسدين عبد العزى : ٤،٧ . ابن إلياس : ٣٠١. اسد بن مبيد : ۲۳۸ . أمير المؤمنين – على بن أبي طالب . أسد بن عبد العزى : ٤٨٦ . أم حسان بن ثابت : ۲۱۲. اسلم : ۳٤٠ ، ۳٤٠ . الأمين = محمد رسول الله : ٥٠١ . امرأة من أسلم 🕳 رفيدة . أميمة بنت عبد المطلب : ٩٧. أساه بنت عيس بن النمان المصية : ٧٠٩ ، أميمة بنت التامي : ٤٨٤ . أميمة بنت أمية بن قلع : ٤٨٤ . أسياء بنت مالك : ٩٧٧. أمينة بنت خلف بن أسعد : ٣٠٩ ٪ إسماميل عليه السلام : ١٤٤ ، ٢٩ ، ٢٧٩ . أمية بنت خالد بن سميد : ٣٥٩ ، ٣٩٩ ، ٣٧٠ أم إسماعيل عليه السلام : 83 . أمية : ١٩٣ الأسود : ١٥٨. أبو أمية : رجل من بني أسه : ٣٦٣ ، ٤٤٠. الأسود الراعى : افظر أسلم . أمية الجحمى : ١٥٨ . أمية بن أبي-طيقة بن المغيرة : • ، ٢٧٨ . الأسودين رزن الديل : ٢٨٩. الأسود بن عامر : ٤. أبو أمية بن أبي حديفة بن المغيرة : ٢٧٨ . الأسود العنسى : ٩٠٠، ٠٠٠. أمية بن خفارة : ٦١٥ . ابن الأسود بن مسعود : ٤٨٤. أمية بن خلف : ۲ ، ۸ ، ۸ ، ۸ ، ۱۷۲ . الأسود بن نوفل بن خويلد : ٣٦١. أمية بن أبي عتبة : ١٧٩. أسيد ( و الد عتاب ) : ٤١٣ . أم أقاس بنت عوف بن محلم الشيبانى ؛ ٨٦٠ . أسِيد بن حضير ( أبو يحسى ) : ٩٩ ، ٩٩ ، أندرائس : ٦٠٨. . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* الأندراوردى : عبد العزيز بن محمد أنس ، اسيد بن سعية : ۲۳۸ . . . . أسيد بن ظهير د ٦٦ ، ٢٨٢ ، ٢٨٤ . أنس الأصم السلمي : ١٧٨. رجل من شجع 🛥 مخشن بن خمیر 🖫 أنس بن أو س بن عتيك : ٢٥٢ . الأشدق = عُمرو بن سميد بن العاصى بن أمية أنس بن عباس السلمي : ١٨٨ . أبن الأشرف = كعب . أنس بن مالك : ۸۳ ، ۱۲۵ ، ۳٤٠ . الأشعث بن تيس : ٥٨٥ ، ٨٦٠. أم أنس بن مالك : ٣٤٠. الأشعرى سايو بهروس. أقس بن النضر بن ضبضم : ٩٧٤، ٨٣ ، ٧٥٠ الأنصارى : ۳۵۷ ، ۴۱۰ ، ۵۶۹ ، اصبره - الأصيرم - عرو بن ثابت . الأنصاري = المنذر بن محمد بن عقبة . الأحثى بن زرارة بن التباش: ١٧٩ . جارية من الأنصار ، ٣١١,

بشر بن سفيان الكعبى : ٣١٩ ٤ ٣١٩ بشير بن سعد : ۲۱۸ ، ۲۱۲ ،

بشير بن عبد المنذر الأنصاري المدنى : ١٥٠

أبنة بشير بن سعد : ۲۱۸ .

بجاد بن مثان : ١٠٥٠ . ر جن 😅 ا**لائت**سار 🗻 **اب** بن کعب 🗆 بجير بن بجرة : ٢٩٠٠ أم أنمار ( مولاة شريق بن عمرو ) : ٦٩ . بجير بن زهير بن أبي سلمي: ١٠٥٠٣ ١١ ٠ أبو أنيس = موهب بن رياح . بحزج : ۳۰ . أنيس بن قتادة : ١٢٣ . بحينة بنت الحارث : ٣٠٢ . أنيف بن حبيب : ٣٤٤. أنيف بن ملة : ٦١٤، ٦١٣. بدیل : ۳۹۲ . بديل بن أم أصرم - بديل بن عبد مثاة. أبو إهاب التميمي : ١٧١ ، ١٧٢ . بدیل بن سلمة بن خلف : ۳۹۳ . أهيب 🛥 وهب بن عمير . بديل بن ورقاء : ۳۱۱ ، ۳۱۲ ، ۳۹۱ ، ۳۹۳ أوبار : ٢٨٤ . . 2 . 7 . 2 . . . 747 . 740 أوس بن الأرقم بن زيد : ١٧٠ . أوس بن ثابت بن المنذر : ١٧٤ . بديل بن عبد مناة : ٣٩٣ . أبو براء = عامر بن مالك بن جعفر . أوس بن حجر: ١٥٤٥. البراء بن عازب : ۲۸ ، ۲۲ ، ۳۱۱ . آوس بن عون : ۳۸۰ ، ۳۹۰ . أوس بن القائد ؛ ٣٤٤. البراءين معرور: ٣٣٨. أم البراء – ليل بنت عرو بن عامر . أوس بن قتادة : ٣٤4. اُوس بن قیظی ۱: ۲۹۲ ، ۲۹۳ . برد( غلام يزيد بن ربيمة ) : ١٧٥ . أوس بن مخرمة : ٣٠١. أبر بردين نيار : ٥٩ . ابن أوس بن مخرمة : ٣٠١ ، أبو برزة الأسلمي : ١٠٠ . أو في بن الحارث: ٧٠٧، برزة بنت مسمود بن عمرو: ٩٢ . ابن الأوكع : ٧٨١ . إياس بن أو س بن عتيك : ١٧٣ . رزع بن زید: ۹۱۴. ابن آلبر صاء - الحارث بن مالك اليق. مِ كة بنت يسار : ٣٦٩ ، ٣٦٩ ، إياس بن على : ١٧٧ . أبو أيمن ( مولى عمرو بن الجموح ) ، ١٣٩٠ برى 🗕 البراء . بريرة : ٣٠١. ام أيمن ( مولاة رسول اقه ) : ٧١٠ -أيمن بن عبيد : ٣٤٧ ، ٣٤٧ و ١٤٤ ؛ بسر بن أرطاة : ٧٤. بسر بن سفیان = بسر بن سفیان الگعبسي . أبو أيوب = خالد بن يزيد . بسطام بن قيس بن مسمود : ٢٤٨ . بشر بن البراء بن معرور : ۳۳۸ ، ۳۴۳ . ام أيوب : ٣٠٢ . أيوب پن يشير : ٩٤٩. أم يشر بنت البراء بن معرور : ٣٣٨ . بشر بن الحارث بن قيس بن عدى : ٣٦٥ .

بادية بتت غيلان بن مظعون : ٤٨٤ . بثينة بنت الضحاك : ٢٩٥ . ئينة ( صاحبة جميل ) : ٤٧٢ . بچاد ( رجل من بنی سعه بن بکر ) : ۱۰۹ .

أبويمترة : ۲۵۲.

أبو بصن الثقل - مبيد بن أسيد بن جارية . ثابت بن أثلة : ٣٤٤ . -- عتبة بن أسيد بن حارثة . ثابت بن أقرم: ۳۷۹ ، ۳۸۰ . بطرس الحواري : ۹۰۸ . ثابت بن الحدع : ٤٨٦ . ېعجة بن زيد : ٩١٤. ثابت بن عرون بن زید : ۱۲۹ . أبو بكر الصديق : ١٤، ٨٣، ٩٠، ١١١. ثابت بن قيس بن الشاس : ٢٤٢ ، ٢٤٣ . 7. . 727 . 710 . 14. . 14 . 140 . 017 . 7.0 . 740 . 748 . 717 . 7.2 . 7.7 . 7.7 . 717 . الثريا بنت عبدالله بن الحارث: ٢١٠ . TO 1 . TTE . TIT . TIV . TIT ثملبة بن حاطب : ٥٣٠ . · 247 · 770 · 772 · 77. · 707 ثملبة بن زيد : ٦١٤. ثملبة بن سعد بن ذبيان : ۲٤١ . ثعلبة بن سعد بن مالك بن خالد : ١٧٥ . ثعلبة بن سعية : ٢٣٨ ، ٢٤٥ . . 107 . 184 . 178 . 171 ثعلبة بن عمرو : ٩١٥ . أم يكر : ٢٩ . ثملبة بن غنمة : ٢٥٢ . بئت أبى بكر - مائشة أم المؤمنين . ثقف بن فروة بن البدى : ١٢٠ . البكرى : ۲۲۰ ، ۸۱۱ . ثقیف بن عمرو : ۳٤۳. ابن البكير : ١٨٣ ، ٣٠٨ . تمامة بن أثال الحنني : ٢٠٧ ، ٦٣٨ ، ٦٣٩ بلال : ۲۰۷ ، ۲۳۷ ، ۴۷ ، ۹۱۶ ، ۹۲۲. ابن ثور : ۲۲۰. أم البنين = ليل بنت عامر . أبو ثور = ذر المستعار . البزى = الحجاج بن علاط السلمي . ثويبة (مولاة أبى لهب) : ٩٦. يولس : ۲۰۸ . 5

جابر بن الزبير : ٨.

جابر بن سفيان : ٣٩٤ .

جابر بن عبد الله : ۲۰۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۹

جابرين عبدالله بن عمرو : ۲۰۱ ، ۳٤۹ ، ۳۵۸ .

جابر بن عبد الله الأنصارى : ٣٣٣.

جابر بن حبد الله بن رثاب : ۲۰۸.

جابر بن عبد الله بن عمرو : ١٠١ .

جابر بن عمرو بن زید : ۳۸۹. الجارود بن بشیر : ۷۰.

چاویة بن عمره : ۲۰ .

. 717 . 710 . 7.4 . 7.4 . 701

#### ت

تيم الحميرى ( ملك اليمن ) : ٥٥ ، ٢٠٧٠ ، ٢٦٤ .
ابن تاماء : ٢٠٨ .
تليد بن كلاب الليثى : ٢٩١ .
تميم بن أب مقبل : ٢٩١ .
تميم بن أسد : ٢٩٠ .
تميم بن عموو : ٧ .
التميم بن عموو : ٧ .
التميم حدو الحويصرة .
نوماس : ٢٠٨ .

جامع الحلك : 449 . جبار بن مسغر بن أمية بن عنساء الأنصارى : 408 ، 409 . 400 ، 400 ، 707 .

جبار بن سلمی : ۱۸۷ ، ۱۸۸ . جبر بن عتیك : ۳۰۸ .

جبریل طیه السلام -- روح القاس : ۹ ، ۲۲ ، ۹۱ ، ۹۱ ، ۱۳۲ ، ۱۳۸ ، ۱۹۷ ، ۲۰۱ ، ۱۰۸ ، ۱۹۲ ، ۱۹۷ ، ۲۳۴ ، ۲۳۴ ، ۲۲۹

> جهلة بن الأيهم : ٦٠٧. جبلة بن الحنبل : ٤٤٣.

> جبلة بن مالك : ٣٥٤ .

جبير بن مطعم : ٦١ ، ٦٩ ، ٣٠ ، ٢١، ١٢ ، ١٢٢ .

جمعلم : ۲۳۱ ، ۲۳۱ .

ابن جحش : ١٦٦ .

الحد بن قيس: ٣١٦، ١٦٠٠.

ابن جدمان : ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۳ ، المشمى = معاوية بن زهير .

جعفر بن أبي سفيان : ٤٤٣ .

جعفر بن أبي طالب : ۲۷۷ ، ۳۰۹ ، ۳۹۲ ،

. 771 6 744 - 744 6 777

أم جعفر بن أبي طالب - فاطمة بنت أسد - أم مل بن أبي طالب .

جمونة بن شعوب الليثي : ٧٠ .

جبيل بن سراقة الضميري م حموو بن سراقة الضمري .

الجلابيب : ٧٦.

الجلاح : ٤٥٠.

الحلاس بن سوید : ۸۹

الحلاس بن طلحة : ٦٢ ، ٧٤ ، ١٢٧ .

جليحة بن مِبدالله : ٤٨٩ .

حانة بنت أبي طالب : ٣٠٢.

جمح بن عمرو بن هصيص : ٧.

خِل ( امرأة ) : ٤٦٣ .

خيمة ينت ليس د ۱۲۲ ه

چيل بن سپر ايلسي : ۲۷۲ د ۵۷۲ -حيل بن مصر العدرى : ٤٧٢ جناب = حباب بن قیظی . جنادة بن سِفيان بن ممر : ٢٦٤ ، أبوجندل بن سهيلين عمرو : ٣١٨ ، ٣٢٢٠ جنيدب بن الأكوع: ٤١٦ . جهجاه بن مسعود : ۲۹۰ -أبو جهل : ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۵ ، ۲۱ ، ۲۲ ، أبو جهم بن حذيفة بن غانم : ٣٢٧ ، ٤٩٠ . جهم بن قیس بن عبد شرحبیل : ٣٦١ . الحهني 🗕 سنان بن و بر ة. جهينة بن سود بن أسلم : ٢٩ . جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ٢٩٠٠ ، 3 6 4 - 7 6 7 3 7 3 7 3 6 3 7 . جيفر بن الحلندي : ٢٠٧.

7

حاء ( اسم رجل ) : ۲۰۲ ه حابس التميمي : ٤٩٤ . ابن حابس س فراس بن حابس ه حاتم : ۷۹ ، ۸۰۰ حارث : ۸۰. آبو الحارث : ۳۳. بنت الحارث - رملة بنت الحارث ، كبشة . الحاريث الأمرج النساني : ٥٨٦ . الحارث بن أمية بن رافع : ٨٨ . الحارث بن أبي أمية الأصغر : ٤٢ . الحارث بن أنس بن رافع : ۱۲۲ . الحارث بن أوس بن معاذ : ٥٥ – ٥٧ ، ١٣٣٠. الحارث بن الحارث بن الخشر زح : ۲۲۲ ، ۴۰۰۰ الحارث بن الحارث بن قيس: ٣٦٠. الحارث بن الحارث بن كلدة : ٩٣. الحارث بن حاطب بن الحارث : ٣٦٤ ، الحارث بن خالد بنصخر : ٣٩١ . الحارث بن الكزوج: ٣٥٠.

ه ه - سيرة ابن هشام - ٢

أبو حاطب عن خرو بن حيد شمس ، ١٩٠٧ ه . 714 أبو حباب - مبدائة بن رواحة. حباب بن قيظي : ١٢٣. حبان بن عبد مناف بن منقذ : ۲۲۷ . حبان بن قيس بن المرقة : ٧٧٧ . الحبحاب بن يزيد : ٥٦٠ . حبشی ( عبد بنی نوفل ) : ۱۳۹ . ابن حبيب : ٧٦. حبيب بن جابر : ٨. أم حبيب بنت جحش : ٣٥٧ . حبهب بن ميهنة بن حصن : ٢٨٤ . حبيب بن يزيد بن تم : ١٢٣ . أم حبيبة - رملة بنت أبي سفيان . أبو حبيبة بن الأزعر : • ٣٠ . حبيبة بنت مبيد الله : ٣٩٧ . حبيش : ٤٣٣ . الحتات بن يزيد الحجاشعي : ٥٦١ . الحجاج : ٧٦. الحجاج بن علاط السلمي : ١٠١ ، ١٩٠٠ ، . 414 الحجاج بن قيس بن عدى : ٧٦ ، ٧٩ . حجر = ( ابن أم قطام ) : ٤٠٤ . حجر 🗕 والد بن امری ٔ القیس : ١٠٠ . بجربن عمرو بن معاوية : ٨٦٠. حجير بن أبي إهاب : ١٧١ ، ١٧٢ ، ١٧٩ . ابن أبي حدرد - عبد الله بن أبي حدره . حذام : ۲۷ . أبو حذيفة - حسيل بن جابر إاليماني . حذيفة بن اليمان – أبو عبد الله : ٨٧ ، ٨٨ ه . 177 - 777 - 777 - 177 ابن حذيفة = ابن أبي حذيفة : ٣٦٤. حرام بن ملحان : ١٨٤. حرب : ٤٥٢.

فعارث ين ريس : ۲۷۴ ، ۲۸۴ ، ۲۸۴ ، . 777 الحارث بن سهل عن أبي سمسعة : ٤٨٧ . الحارث بن سوید بن صامت : ۸۹ ، ۹۳۹ . الحارث بن أبي شمر الغساني : ٤٨١ ، ٤٨٩ ، الحارث بن المسبة : ۸۲ ، ۸۶ ، ۱۹۹ ، . 148 الحاوث بن أبي ضرار : ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۹۹، الحارث بن طلحة : ١٢٧. **الحارث بن عائذ : ؛ .** الحارث بن عامر بن نوقل : ۱۷۱ ، ۲۷۲. الحارث بن عبد قيس بن لقيط : ٣٩٧. الحارث بن مبد كلال : ۸۸۰ ، ۸۹۰ ، الحارث بن عمرو بن حبير : ٥٨٦ . الحارث بن عوف بن حارثة المرى : ٢٢٣، ٢١٥ الحارث بن نهر ; ٧ . **الحار**ث بن الفياض : ١٥. ابنا الحارث بن تيس : ٣٠٨. الحارث بن كلدة : ٤٨٥. الحارث بن مالك الليثي : ٢٤٢ ، ٩١٠ ، . 111 الحارث بن ملة الضبيبى : ٦١٢. الخارث بن هشام بن المنيرة : ١٧ ، ١٩ ، ٢٥ ، 77 > 44 > 713 > 713 > 723 > . 140 الحارث بن أبي و بنزة : ٥ . حارثة : ۳۵۱ . مولی لبی حارثة ؛ ۸۰ . الحارثية = عرة بنت علقمة . ابن حاطب 🛥 يزيد بن حاطب . حاطب بن أبي بلتمة : ٧ ، ٢٩٨ ، ٢٩٩ ، حاطب بن الحارث بن معمر بن حميب : ۲۹۴ ، ابن حرب 🕳 أبو سفياڻ . أم حرملة بنت عبد الأسود : ٣٩١ . . 777

حرملة بن هوذلا بن ربيعة 😨 📭 🛊 🚛 حرمی بن عبد أقد : ۱۸ ه . حزابة -- أبو قطن : ٤٦٢. ابن خزمة : ۴۵۸. حزن بن أبي وهب : ٩١٧. حسان بن ثابت :: ۱۷۰ - ۱۹۰ ، ۱۹۴ . 414 . 10. . 154 . 154 . 174 حسان بن جبد الملك : ٢٦٠. حسان بن ملة : ٦١٣ ، ٩١٠ . حسل بن أبي عمرو بن عبد و د : ٣٠٣ . الحسن بن أبي الحسن البصرى : ٧٨٠ ، ٢٨٠ حسن بن على بن أبي طالب : ٢٩٦. ألحسن القرظى : ٢٤٢ . امرأة الحسن القرظى : ٧٤٢. أبو الحسن – على بن أبي طالب . ٠ ٢٦٩ ، ٣٦٤ : قنسم حسيل بن جابر اليمانى : ١٢٢، ١٢٢، ٩٣٠. حسين : ٣٠٨. أبو حسين بن الحارث بن عدى : ١٧٣ . أبو الحسين المطلبسي : ٣٠١ . حصن بن حذيفة بن بدر : ٤٩٤. الحصن بن الحارث : ٣٠١ . ابنة الحصين بن الحارث : ١٠٧٠ ٪ ابن حضير - أسيد بن حضير . رجل من بني الحضر مى - مالك بن عباد , حضن بن عبد مناف : ١٨٣ . محطاب بن الحارث : ۲۶۷، ۲۹۷. أبو حفص = عمر بن الخطاب . حفصة بنت عمر بن الخطاب : ٩٤٥ ، ٩٤٥ . ابن أبي الحقيق = سلام بن أبي الحقيق . هکم بن سعد : ۱۸۸ ابو حکہ = سلام . الحكم = أبرجهل .

The second of th

أبو المتكم بن الأخلس بن شريق : ١٢٨ -أم حكيم بنت الحارث بن هشام: ٩٢، ١٠، ١٨، ١٨٠٠٠ حکیم : ۱۹،۲۲، أم حكيم بنت الزبير بن عبد المطلب : ٣٠٢ . أم حكم بنت أبي سفيان : ٣٥٢ . حکیم بن حزام : ۴۰۰ ، ۴۹۳. حكيم بن حكيم : ٤٣٠ . أبوالحكيم - أبو الحكم : ٥٢. الحليس بن ز**بان : ٩٣** . الحليس بن علقمة : ٣١٢. حل بن سعدانة بن الحارث : ٢٣٦ . حزة بن عبد المطلب: ١٣ ، ١٤ ، ٣٣ ، ٩١ ، 44444-47-414VT 4VE-T4 \* 1 \* \* 1 TA \* 1 TA \* 1 TY \* 1 TY 131 3751 3 (013701- A01 3771) . TA . YE. . 174 - 177 . 178 حنة بنت جحش : ۲۰۷، ۲۰۲، ۲۰۲ أم حنيل : \$\$\$. حنش الصنعاني : ٣٣١ . حنظلة : ١٣٩ . حنظلة بن أبي عامر النسيل : ٧٠ ، ١٣٣ . حنظلة بن دارم : ۹۲۲ . حنظلة بن قبيصة : ٢ أبو حنظلة 🕳 أبو سفيان بن حرب . أبو حنة بن عمرو بن ثابت : ۱۲۳ ر أبو حنيفة : ١٥٥. أبر حنيفة الفقيه : ٢٤٩. الحويرث: الحارث بن هشام. الحويرث بن عباد بن جنمان = الحارث بن عائل ، الحويرث بن نقيد بن وهب : ١٠٤، ٤١١ .

حويصة بن مسعود : ٥٨ ، ٩٥ ، ٥٥ .

. 440 - 447

أبو حية بن عمرو 🕳 أبو حنة .

حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس : ٣٧٢ ه

حيى بن أخطب النضرى : ٤٤ ، ١٩١ ، ٢٠١

. 44. . 414 . 444 . 461 . 4.4 . 747 . 741 . 770.771

خارجة بن زيد بن أبي زهير : ١٢٥. خالد بن أسيد بن أبي العيص : ٧ ، ٤٧٤ . خالد بن الأعلم (حليف بني نخرم) : ١٢٨٠. خاله بن البكير الليثي : ١٦٩ ، ١٧٠. خالد پن خهیس بن حارثة : ۹۲. خالد بن زید : ۳۰۳، ۳۰۲، ۳۵۰. خالد بن سعید بن العاصی : ۳۹۹ ، ۳۹۰ ، . 740 . 047 . 047 خالد بن سفيان بن نبيح : ٦١٩ .

خالد بن هشام بن المغيرة : • ، ٣١ ، • ٥٠ . خالد بن هوذة بن ربيعة : ٩٩٥. خالد بن الوليد : ٦٦ ، ٨٦ ، ٢٧٦ ، ٢٧٨

V+3 > A+3 > A73 + P73 + +73 + ( 277 ( 270 ( 277 ( 277 ( 271 ) . 711 4 091 4 097

**حالة الرسول = سلمي بنت قيس** .

هبیب بن هدی : ۱۲۹ ، ۱۷۱ – ۱۷۹ ، · \*\*\* · 1A\* · 1A\* · 1A - 144 . 777 6 774

عدرة بن عوف بن الحارث بن الأبجر : ٢٥٢. خديجة بنت خويلد : ۲۲۷ ، ۹۶۳ ، ۲۴۷ . خذام بن خالد : ۳۰ .

خراش بن أمية : ٣١٤، ٣١٤، ١١٥. مخزاعي بن أسود : ۲۷٪ .

الخررجي - عبد الله بن رواحة . غزيمة : ٢٣ .

أبو خزيمة : ٣٣٠. خزيمة بن ثابت : ٩٣٨ .

عزيمة بن فهم : ٣٩١. ابن الحطاب : عمر بن الحطاب .

خناس بنت مالك بن المضرب : ٦٢ . خنيس بن حارثة بن لوذان : ٩٢ . خنيس بن خالد بن ربيعة : ٧٠٤، ٨٠٨. ابن أبي خنيس : ٣٥٢ . خوات بن جبیر : ۲۰۲ ، ۲۲۱ . ابن خويلد : ٤٣٥ . خويلد بن أسد : ٦٤٣ . خويلة بنت حكيم بن أمية : ٤٨٤. أبوخيثمة : ه٠ ، ١٩ ، ٢١٠ . خيثمة (أبو سعد بن خيشة ) : ١٧٤ .

ا ابن عطل : ١١١ .

خطیب قریش : سهیل بن عمرو.

خفاجة بن ماصم بن حبان : ۲۲۸ . خلاد بن سوید بن ثعلبة بن عمرو : ۲٤۲ ، ۲۰۳

خلاد بن عرو بن الجموح : ١٢٦ .

ابن خلف ۔ أبي بن خلف.

خليفة بني أحمد : ٣٩٩ .

داو د بن حروة : ۴۸۳ . أم داو د بن عروة 🕳 آمنة بنت أبي سفيان . داود بن أبي مرة بن عروة : ٤٨٣ . أم داود بن أبي مرة خ ميمونة بنت أبي عقيان. ابن الدثنة : ١٨٣ .

أبو دسمة : ٣٣٠.

دوص بن إمماعيل : ۲۱۳ .

الدار بن هانی : ۳۰۳ . داعس : ۱۹۱ . داود (عليه السلام) : ۲۲۶ ، ۲۳۴ ، ۸۸۵ ه أبو دجانة السعدى = سماك بن محرشة . دحية بن خليفة الكلبى : ٩٩٢، ٦٠٧، ٩٩١٢، . 317 دريد بن الصبة يا ٣٧٤ - ٢٩٩ ، ٣٠٤ ، ٢٠٥٠ . ابن ألدغنة : ٣٠٤. دهمان : ۴۶۱ . 4.4 - 114 · 414 - 114 · 414 -

. \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\*

. 701 - 70. . 717 . 710 - 777

\* \*\*\* - \*\*\* . \*\* . \*\*\* . \*\*\*

- 74. - 7AT . 7A. - 7V4 . 7AT

\* AAF - AFF \* AF\* \* NFA - AFA

. . 4 رافع بن اب الحقيق = سلام بن أبي الحقيق . ż ر افع بن خدیج : ۹۹ . رافع بن أبي رافج الطائي : ٩٧٤. لاکوان بن مبد قیس : ۱۲۲ . رافع بن عميرة - رافع بن أبي رافع الطائ. . فو البجادين المزنى = عبد الله . الراهب 🛥 عبد بن عمرو . **ذو** الحدين : ٢٤٨ . الرباب بنت كعب : ٨٧. أبن ذى الحدين : بسطام بن قيس . رباح بن المغترف : ٦. ذو الجناحين : جعفر بن أبي طالب . فو الحليفة حليفة بني أحد . ربيعة (والدطفيل) : ٢٨٧. ابناربيعة : ١٠، ١٩، ٢٠، ٨٠]. ذو الحمار = سييع بن الحارث بن ما**ك** . ذو الخمار = عوف بن الربيع . ربيعة بن أكثم بن سخبرة : ٣٣٣. ذو الخويصرة التميمي : ٩٩٧، ٩٩٧. ربيعة بن أمية بن خلف : ٩٠٥ . قو الدبر – عامم . ربيعة بن أمية الديل : ٢٩٩. فوالرجل : ۱۳،۱۳. ربيعة بن الحارث : ٣٠١ ، ٣٠٢ ، ٤٤٣ ، أبو ذر النفارى : ٧٦ ، ١٧٤ ، ١٦٨ ، · Y+X · Y+Y · YET · ŤÍT · Y+T ربيعة بن دارج بن العنبس : ٩. ربيعة بن عامر بن مالك : ١٨٨. · 77 · · 721 · 774 · 772 · 7 · 7 ربيعة بن رفيع بن إهبان السلمى : ٣٠١، ١٩٧١ \$ 747 . 747 - 747 . 777 . 777 . رجل من الأنصار = محمد بن مسلمة . \$ 27 + 227 + 413 + 413 + 413 + رجل من بني غفار = ابن أبي ذر . . 144 . 144 . 144 . 100 . 101 رزن : ۳۹۱، ۲۲۵. رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : 4 ، 18 ، - 40 . 47 . 77 . 74 . 77 . 7. ابن أبي ذر الغفاري : ۲۸۱ ، ۲۸۰ . 10 3 30 - 70 - 20 3 17 - 27 3 فو رمين ( النمان ) : ۸۸ه ، ۸۸۹ . . 1.Y - Y4 . Y7 . Y0 . YF . Y1 ذو القصة – قيس بن الحصين . 4 117 6 110 6112 6 1 A 6 1 . . هو المستعار 🕳 أبو ثور . \* 144 . 144 . 140 . 144 - 184 ذويب بن الأسود بن رزن : **٢٨٩ .** \* 107 . 127 . 174 . 17A . 177 غویزن ، ۲۵۰ . 4 1A · ( 174 · 177 · 177 · 178 \$ 144 - 147 - 144 - 147 - 144 \*

راشد (مولى حبيب بن أب أوس الثقني) : ٩٧ .

أبو رافع ( غلام أمية بن خلف ) : ٨ .

وافع ( مولی رسول اقد ) : ۳۷۲ ـ

واقع ( صاحب دارة رائع ): ١٩٩٧ .

رافع : ۲۷۰.

ا رملة بنت أبي سفيان : ٣٩٧ ، ٣٩٧ ، ٣٩٨ ، . 740 4 747 4 747 - YE4 . YEV . YE0 - YEY . YE1 ر ملة بنت أبي موف بن ضبيرة : ٣٦٣ ، ٣٦٨ . · 777 · 770 · 777 - 771 · 707 رميثة بنت عمرو : ٢٠١. · 7A7 - 7A · · 77A · 770 - 77 أم رميثة : ٣٠١، ٣٠٣. - 444 . 444 . 445 . 444 . 444 الرميصاء - مليكة بنت ملحائ . رميلة : مليكة بنت ماحان. \* 171 - 174 . 171 . 171 . 174 أبو رهم = كلثوم بن الحصين بن متبة بن علف · £ £ Å · £ £ 7 - £ £ • · £ ₹ 7 · £ ₹ 7 النفاري . P33 > 703 - - 73 > 373 > 773 > أبو رهم بن مبدأته : ٨. AF3 3 6 V3 3 AV4 3 / A3 - AA3 3 بنت أبى رهم بن المطلب بن عبد مناف - أم مسطع ، 6,000 6 844 - 847 6 848 - 840 . \*\*\* ابن رواحة : مبدانه. 73 · 17 · 77 · 77 · 74 · 74 روح القدس = جبريل . أبو الروم بن عمير بن هاشم : ٣٦٣ . - 777 . 77. - 717 . 718 . 717 آم رومان 🗕 زینب بنت مبد دهمان . \* 781 - 77\* \* 777 - 777 \* 778 رويفع بن ثابت الأنصارى : ٣٣١ . أبو الريان 🕳 طعيمة بن عدى بن نوفل . 714 6 711 ریحانة بنت عمرو بن خناقة : ۲٤٠. وفاعة بن زيد بن التابوب : ۲۹۲ . أبو ريشة بن أبي عمرو . وقاعة بن زيد الحذامي : ٣٣٨ ، ٣٣٩ ، ريطة بنت الحارث بن جبيلة : ٣٦٨ ، ٣٦٨. . 710 - 717 4 447 ريطة بنت منبه بن الحجاج : ٩٢ . رفاعة بن سموأل القرظى : ٢٤٤ . ريطة بنت هلال بن حيان : ٩٩ . رفاعة بن عمر الحبلي : ١٣٦. رفاعة بن قيس الجشمى : ٩٧٩ . ز رفاعة بن مشروح : ٣٤٣ . ابن زافلة بن الأراش: ٣٨١. رفاعة بن وقش : ۱۲۲. ابن زیان : ۳۱۲. رفيعة ( امرأة من أسلم ) : ٣٣٩ . الزبرقان بن بدر : ۹۰۰، ۹۰۰، وقاش : ٤٢٧ . زرمة ذويزن : ۸۸۵، ۹۰۰. رقاعة : أبو لبابة الأنصارى . این الزیمری : ۱۳۵ ، ۱۳۷ ، ۱۹۳ ، ۱۵۰۰ رقیم بن ثابت بن ثملبة بن زید : ۱۸۷ . رقية بنت رسول اقد : ٣٦٨ . الزبير بن باطا القرظى : ٢٤٢. رقية بنت مسمود بن عمرو : ٩٢ . الزبير بن مبد الرحن - الزبير بن باطا . ركانة بن عبد يزيد : ٣٠١. الزبير بن الموام : ۲۸ ، ۲۹ ، ۸۳ ، ۹۷ ، ۹۷ ، ر ملة بنت الحارث - امرأة من بن العجار . رملة بنت الحدث - امرأة من بن النبيار . . 3.3.4.1.4.3.4.3.7.4.4 . 7.7

زيلب بنت أبي سلمة بن الأسد : ٣٦٨ - ٣٧٠ ه أم الزبير = صفية . زینب بنت عبد دهمان : ۲۹۹ الزجاج : ١٨٠. زينب بنت أبي هالة : ٦٤٣ . أبو زعنة بن عبد الله بن عمرو : ١٩٥٠. زمعة بن الأسود : ۲۱ ، ۳۲ ، ۳۳ . زهير بن الأغر الهذلي : ١٧٠. سارة ( مولاة بني عبد المطلب ) ۳۹۸ ا زهير بن أبي أمية بن المغيرة : ٤١١ ، ٠٤٩٠. - 111 6 11 . زهير بن أبي سلمي : ۲۰۵، ۱۰۰. سالم ( مولى أبي خليفة ) : ٤٣٠ . زهير بن العجمة الهذلى : ٤٧٢. سالم بن شماخ : ہ . زهير سابوسرد : ۴۸۸ ، ۴۹۰ ، سالم بن عمير : ١٦٥، ١٣٥، ١٣٦٠. أببو زهير : ٥٠٢. سالم بن عوف : ٦. زياد بن السكن : ٨١. أبو السائب (مولى عائشة ) : ١٠١ . زياد بن لبيد : ٩٠٠ . السائب بن الحارث بن قيس : ٣٦٠ ، ٣٨٠ ، زيد بن أرقم : ۲۹۱ ، ۲۹۲ . السائب بن أبي حبيش : ٤ . زيد بن أسلم : ••• . السائب بن أبي السائد بن عائذ : • 4 ٩ . أبو زيد الأنصاري : ١٤١ ، ١٨٠ ، ١٨٩ ، السائب بن عبد اقد : ٥ . . \*\*\* . \*\*\* السائب بن مبيد : ٣. زید بن ثابت : ۲۸، ۲۹، ۳۰۸ ، ۳۸۴ . السائب بن مالك : ٨. زید بن جاریة : ۳۰ . زید بن حارثة : ۱۰۰ د ۱۰۰ ۱۰۹ ، ۳۷۳ سباع بن عبد العزى : ٦٩ - ٧١ ، ١٢٨ . سباع بن مرفطة النفاري : ۲۱۳، ۲۱۳، ۱۹۰۰ - 717 · 788 · 789 · 717 -. . 788 . 770 . 771 . 717 سبرة بن عمرو : ٦٢١ . زيد الحير 🕳 زيد الحيل . سبيع بن حاطب بن الحارث: ١٧٤. زيد الحيل : ۷۷۰ ، ۷۷۰ . سبيع بن الحارث بن مالك : ٣٧ . زيد بن الدثنة بن معاوية : ١٦٩ ، ١٧١ ، ١٧٢ سبيعة بنت عبد شمس : ٣١٣ . زيد بن السكن - زياد بن السكن . سبينة : ٥٨ . زيد بن سهل بن الأسود بن حرام : ٣٠٦ ، ٣٢٩ ، سنينة 🕳 سبينة . . 117 . 113 . VII. ابن سراج : ۳٤۱ ، ۱۹۴ ، أبو زيد بن عمرو : ٦١٣ - ٦١٥ . أبن السراج : ٢٢٩. زيد بن اللصيت القينقاعي ۽ ٧٧٠ . سراقة بن الحارث بن عدى : ٩٠٩ . زيد بن همهم : ٤٤٧ . سراقة بن عمرو بن عطية : ٣٨٨ . زيد اليعملات : ٣٧٧. سرجس 🕳 رافع بنأبي رافع الطائي . زينب بلت جحش ۽ ٣٠٠ ، ٦٤٤ ، ٦٤٢ . سماد ( امرأة ) :۲۰۰۲،۰۲۰ ،۲۰۰ ،۱۰۰ . زينب بنت الحارث بن خالد بن صخر اليهودية : . TT - TTA . TTV

زینب بنت حیان بن عمرو بن حیان : ۹۰ .

زينب بنت خزيمة : ١٩٧٠

سعد ( من قتل أحد ) : ١٩٣ .

أ سعد بن هيلبة ۽ ١٧٧ ه .

أبو سعد بن خيثمة : ١٣٤ . سعيد بن المسيب : ٣٤٠. سعد بن الربيع بن حمرو : ۹۵، ۹۶، ۹۰، سعيد بن مينا : ۲۱۸. سعید بن پربوع بنءنکنة بنءامربن نخزوم: ۴۹۳ س **پنت** سعد بن الربيع : • **٩ .** سعية ( من قتل بدر ) : ٧٧٣ . سعد بن زيد الأنصاري : ٢٥، ١٤٥ ، ٢٨٧، ابن سعية : ٢٠٢. سنان بن مالك بن سنان - أبو سعيد الحدوى . سفانة بنت حاتم : ٧٩٠. أبو سفيان بن عبد الحارث : ٤٤٣ . أبو سفيان بن عبد الحارث بن عبد المطلب : ١٠٠ . 227 6 200 أبو سفيان بن الحارث بن قيس : ١٢٣. أبوسفيان بن حرب بن أمية : ٢٦ ، ٣٩ ، ٤٤، . 1 . 7 . 1 . 7 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 1 1786 171 6 110 6 1+A 6 1+8 1 717 4 71 4 7 4 7 4 7 7 7 7 7 7 7 4 YOX 4 YTY 4 YT 4 4710 4 YTT . 747 . 740 . 777 . 778 . 710 1 217 4 2 4 7 4 2 7 7 4 2 7 7 13 1 1 44 . . 484 . 487 . 447 . 477 . 174 . 117 . 1.8 . 447 سفيان بن عبد الأسد بن عبد الله : ٩٥٥ . سفيان بن عيينة : ٤١٢ . سفيان بن فروة الأسلمى : ٣٣٤. سفيان بن معمر بن حبيب : ٣٦٤ . سفيعة بنت عبد شمس : ٣١٣. السكوان بن عمر و : ٩٤٤ . السكن بن رافع بن امرئ القيس : ١٧٢ . سلافة بنت سعد بن شهيد : ۲۲ ، ۷۶ ، ۱۷۱ ، سلام بن أبي الحقيق النضري : ٧٥ ، ٨٠ ، 171 . 7.7 . 317 . 2.77 . 147 .

. 515

ابن سلامة = سلطان بن سلامة .

سلامة بن سلامة : ٣٥٨ . ا سلكان بن سليمة بن رقفن وو .

. YAY . YA1. أم سعد بنت سعد بن الربيع : ٨١. سعد بن سهم : ۳۹۵. أبو سمد بن أبي طلحة : ٧٣ ، ٧٤ . سعد بن عبادة بن دليم : ۲۲۱ – ۲۲۳ ، ۲۰۹ ، . 404 6 244 6 248 سمد بن عبد قيس بن لقيط : ٣٦٦. سعد بن معاذ بن النعمان : ۹۹، ۲۲۱ ، ۲۲۱ - Y \* \* Y \* \* Y Y \* Y Y \* \* Y Y . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* سعد بن هذيم : ٦١٧. سعد بن أبي و قاص : ۲ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۹۹ ، ATT - TPT - TTY - 147 - 17A السمدية : ٧١. سعيد : ۲۲۷. سعيد بن جبير : ١٧١. سعيد بن الحارث بن قيس : • ١٠٠٠ . سعید بن حریث المخزومی : ٤١٠ . سعيد بن خالد بن سعيد : ٢٥٩ ، ٣٩٩ . أبو سعيد الخدرى : ۸۰ ، ۱۲۰ ، ۹۳۱ . سعید بن زید : ۲۵۷. أبو سعيد بن أبي طلحة : ٢٢٧ . سعيد بن سعيد بن العاص : ٤٨٦ . سعید بن سهم : ۳۹۰. سمید بن سوید بن **قیس : ۱۷۰** سمید بن عامر بن حذیم : ۱۷۳ . سعيد بن عبد الله بن أبي قيس : ١٧٣ . سعيد بن مبيد بن أسيد : ١٨٥٠ سعيد بن عبرو : ۲۹۰ .

أم سليم بلت ملحان : ٣٤٠ ، ٤٤٧ ، ٤٤٩ . سلام بن مشكم : ٤٤ – ٤٩ ، ٢٠١ ، ٣٣٧ . إ سليم بن عمرو بن حديدة : ١٢٦٠-سلمان الفارسي : ۲۱۹ ، ۲۲۴ . أبو سليمان = خالد بن الوليد . ام سلمة = أم سلمة بنت أبي أمية . سليمان بن يسار : ٧٣. أم سلمة = زوج الرسول . سمارير : ۱۹۵ أم سلمة = هند بنت أمية . سمادير - سلمة بن دريد . أبو سلمة = أبو سلمة بن عبد الأسد . سماك بن خرشة أبو دجانة : ٦٦ ، ٦٨ ، ٦٩ ، سلمة بن الأكوع = سلمة بن عمرو بن الأكوع . 7 . 1.1 . 197 . 17A . 1.. . AY أم سلمة : بنت أبي أمية = زوج الرسول : سماك اليهودى : ١٩٨٠ · \* · · · TAY · TAY · TTA · · · · · سمرة بن جندب الفزارى : ٦٦ . . 171 4 717 4 171 أبو السنابل بن بمكك بن الحارث : • 49 . سلمة بن ثابت بن وقش : ١٢٢ . سلمة بن دريد بن الصمة : ٠٤٠٠ أبو سنان الأسدى : ٣١٦ . سنان بن تميم : ۲۹۰ أبو سلمة بن عبد الأسد : ٩٦ ، ٣٦٨ ، ٦١٢ ، سنان و الد عامر و عمرو بني سنان : ٣٢٨ . ملمة بن عمرو بن الأكوع : ٢٨١ ، ٢٨٣ ، أبو سنان الكندى : ٣١٦ . سنان بن مالك بن سنان : ١٢٥. 6 AT . ATT . TT4 . TT4 . TA أبو سنان بن محيصن بن حرثان : ٢٠٤ . سلمة بن الميلاء : 4٠٨ . سنان بن و بر الحهی : ۲۹۰ . سلمة بن هشام : ۳۲۲ ، ۳۸۳ . سنينة : ٥٨ . سلمى : 477 -ابن سنينة : ٥٨ . سلبي (أم عرو): ١٩٢. سهل بن حنیف : ۱۹۲، ۱۹۲، ۵۳۰، سلمي خالة الرسول = سلمي بنت قيس . مهلة بنت سهيل بن عمرو : ٣٦٨ م سلمي بنت الأسود : ٣٨٩ . سهم بن عمرو بن هصیص : • . سلمى بن مالك : ٧٧٠ . السهمى = عدى بن قيس. سلبی أم و هب 😨 ۱۹۲ ه مهيل بن عبد الرحمن بن عوف : ٤٧ . ابن سلمي : ١٤٩ -سهيل بن عمرو بن عبد شمس : ٣١٦ ( ٣٠٨ ( ٣ ابن أبي سلمي 🛥 زهير . أبو سلمي (أبو زهير ) : ۲۰۵۰ . 117 . 1.4 . 1.4 سلمى بنت قيس : ۲٤٤ . ابن سبیل بن عمرو : ۳۲۲ ، ۳۲۸ ، سليط 🕳 سليط بن عمرو . سودة بنت زمعة بن قيس : ٦٤٢ ، ٢٦ ( ١٨) سليط بن عمرو : ٦٤٤ ، ٦٠٧ . سليط بن عمرو بن عبد شمس : ٣٦٦ . سويبق بنالحارث بن حاطب : ١٧٤. سليط بن قيس : ٢٤٤ . سويد : ۱۹۱ ، ۲۱ . أم سليم : ٤٤٧ . سويد بن زيد : ٦١٢ ، ٦١٤ . ملم بن الحادث : ١٧٠ • أ سويد بن صامت : ٨٩ . ملے بھ مصور : 479 ،

هُوَعِلُم الْيُومِّقِ 1 170 مُعِرِينَ ( أَمَّ تَبَطِيةً ) : 709 . مُعِينَ 1 104 .

ش فاس ۽ ۲۰۷ . فأس بن تيس : ۲۳٦ . هافع (حليف بني الحارس) : ٨ . القانعي : ۲۱۹. فبينة : ٥٨. هجاع بن وهب : ۹۰۷ . هداد بن الأسود بن شعوب : ٧٥ ، ١٧٧ . هداد بن مارض الحشمى : ٤٨١ . شداد بن صدانه القناني : ۹۳ . فداد بن تراش : ۲۲۱. أم شراحيل بن حسنة : ٣٦٩ ، ٣٦٩ . أين الشريد : ٤٧١ . أبو شريح : ٤١٦. فريق بن الأخنس بن شريق : ٦٩ . هريق بن عرو على و هب : ١٩٠ . أبو شريك : ٢٥٨. همثاء بنت سلام بن مشكم اليهودى : ٤٧٧ . فغیم ( حلیف بی الحارث بن فهر ) : ۵. فقرآن ( موقَّ رسول الله ) ؛ ۲۹٪ . هاه : ۱۹۷ . شماخ بن محارب بن فهر : ٦ . شماس بن مثمان : ۱۹۸ ، ۱۹۷ ، ۱۹۸ . أبوشماس بن عمرو : ٦١٤ . شهر بن حوشب الأشقرى : ٩٠ . شیب ( منادی مرخم ) شیبة : ۹۲ .

هيمة ( من تتل بدر): ٩ ، ٩٢ ، ١٥٧ ، ٢١ ، ٢١ ، ٢٢ . ١٩٣ ، ٢٧ ، ١٩٣ . شيبة بن عبّان بن أبي طلحة : ٩٤٩ ، ٩٩٥ . أم شيبة بنت أبي طلحة : ٣٤٥ . شيبة بن مالك بن المضرب : ١٢٩ . قلشهما، ينت الحارث : ١ ، ٥٠ .

الصابئ ( محمد رسول الله صل الله عليه وسلم ) و . 171 صاحبة عروة بن الورد 🕳 أم عمرو . صاعد ( صانع ) : ۱۳۶ . صاعد بن عقيل : ٢٣ . صخيرة : ٣٤٣ . مغر : ۱۹۸ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۹۱ ، أبو مغر – غنيس بن خالد . مغر 🗕 أبو سغيان . ینت صحر بن عامر بن کعب بن سعد : ۲۹۹ . أبو صرد (زهير) : ۴۶۸، ۴۹۰. صردين عبد الله الأزدى : ۸۸، ۸۸، ۵۸، الصعب بن معاذ : ٣٣٢ . سفوان : ۲۹۸ ، ۲۰۸ . صفو ان بن أمية بن خلف : ٦٠ ، ٦١ ، ٦٢ ، 1.1 . 414 . 4.4 . 144 . 1.4 . 14. . 147 . 111 . 111 صفوان بن اطمطل السلمي : ۲۰۸ ، ۲۰۹ -صفية : ١٦٧ . أبن صفية - الزبير بن العوام . صفیة بنت حیی بن أخطب : ۳۳۱ ، ۳۳۹ ه . 747 4 747 4 747 4 774 صفية بنت عبد المطلب : ١٨ ، ٥٠ ، ٩٧ ، . 444 . 444 . 104 الصلت بن غرمة : ٣٥١. صؤاب ( غلام لبي أبي طلحة ) : ٧٨ . صؤاب ( غلاب أبي يزيد ) ۱۲۸ . صيني بن أبي رفاعة : • ، ١٤٤ •

ض

ضباعة بنت الزبير : ٢٥٧. الضبيعي – رفاعة بن زيد الحذامي.

صينى بن قيظى : ١٢.٢ . الصيقلانى = عمير : ٣٦ .

الشبى 🛥 دفاعة بن زيد الجذامي . الضبيبى – رفاعة بن زيد الحذامي . النسبيى 🛥 رفاعة بن زيد الحذامي . الضحاك : ٢٥٨ ، ٢٦١ ، ٢٦٤ . الضحاك بن سفيان الكلابي : ٤٤٧ ، ٤٦٤ فراد : ۲۹۷، ۱۶۱، ۱۲۰، ۲۹۷. ضرار بن الحطاب بن مرداس : ۱۶۰ ، ۱۶۰ . 702 4 779 فيهام بن ثعلبة : ٧٧٥ ، ٧٧٠ . ضهام بن مالك السلماني : ١٠٩٧ . ضمرة الجهني ( حليف بني طريف ) : ١٢٦ . نسميرة (مولى على) : ٩٣٥. أبو ضياح بن ثابت - النعمان بن ثابت بن النعمان ابن طارق : ۱۸۳. أبو طالب : ٢٤ . أم طالب: ٢٥٢. طعمة ( من قتلي بدر ) : ٢١ . طعیمة بن عدی بن نوفل : ۱۸۸ ، ۷۱ ، ۱۸۸ . طفيل ( من الشهداء ) : ۲۷ . الطفيل بن أبى قنيع : ٧ . الطفيل بن ربيعة : ١٨٧ . الطفيل بن النعمان : ۲۰۲. أبو طلحة – زيد بن سهل بن الأسود بن حرام . **أبو طلحة بن سهل 🕳** زيد بن سهل . طلحة بن أبي طلحة = عبد الله بن عبد العزى : . 101 4 177 4 74 4 77 طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزى - ١٠١ . أبو طلحة 🛥 عبد الله بن عبد العزى . طلحة بن مبيد الله : ۸۰ ، ۸۸ ، ۸۹ ، ۲۸۱ طلحة بن يحيى بن مليل : ٣٤٤ .

طليحة - طلحة بن أبي طلحة .

طبيعة المعنهي : ٢١٠ .

طليق بن سفيان بن أمية : ٣٩٤ . الطيب بن بر - مبد الله بن بر . ع عائذ بن عمران بن مخزوم : ۱۲۹ . عائذ بن ماغض بن قيس : ۲۸۲ عائشة بنت أبي بكر : ٢٢٦ ، ٢٢٧ ، ٢٤٢ ٠ \* T.1 . YAV . YAT . YAE . YOL \* TA) . TO) . T.V . T.7 . T.Y . 707 . 727 . 771 . 001 . 74V عائشة بنت الحارث: ٣٦٨، ٣٦٩. عائشة زوج النبى 🕳 عائشة بنت أبى بكر . مائشة بنت مثان : ١٠١ . عائشة بنت معاوية : ١٠٤ . هائشة أم المؤمنين = عائشة بنت أبي بكر . عاتكة بنت أبي العيص : • • • العاص بن أمية : ٧ . العاص بن الربيع : ٤. أبو العاص بن نُوفل : ٤ . أم العاص بن واثل : ٦٢٣ . عاصم بن الأقلح = عاصم بن ثابت عاصم بن ثابت بن الأقلح : ٧٤، ١٠٤، ١٢٧ \* 141 \* 14 \* 141 \* 141 \* 141 \* ماسم بن عدی : ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۰، ۹۰۱، ۳۰۰، عاصم بن عمر و بن قتادة : ۲۹۰،۱۲۹،۲۹۰ العاصى : ٧٦ . أبو العاصى : ٢١ . العاصى بن أمية : ٧. الماصي بن منبه : ۱۰۰، ۱۰۰ أبو عامر 🗨 عبد بن عمرو . أبو عامر : ٨٠. أبو عامر الأشعرى : ١٠٤، ٥٠٤، ٧٠٤ مامر بن الأضيط الأشبعي: ٦٢٦ ، ٦٢٧ .

عامر بن الأكوع : ۳۲۸ ، ۳۴۹ . مبدین صرو : ۹۷ . هبد عمرو بن صيق : ۲۷ مامر بن ربيعة : ١٨٧. مبد مناة بن أد بن طابخة : ١١٢ . مامر بن أبي ربيعة : ٣٥٧. عبد مناة بن كنانة : ١٠٠ . هامر بن سعد بن الحارث : ۳۸۹. ابن مبد 🕳 عمرو بن عبدود . عامر بن الطقيل: ١٨٤ – ١٨٨ ، ٧٦٥ ، ٣٦٥ . العبد الأسود = وحشى . مامر بن فهیرة : ۱۸۶ ، ۱۸۹ ، ۱۸۷ . عبد الأشل = عبد الأشهل ١٢٧ . مامر بن لؤی : ۲ ، ۳۲۳ ، ۳۳۴ . مامر بن مألك بن جعفر : ١٨٤ - ١٨٦ · عبد الدار بن قصى : ٤ ، ٧ ، ٢٣ . . عبد الرخن – مرفة بن مالك . مامر بن مخلد : ۱۲۴. عيد الرحن = عزة بن مالك . **عامر بن أبي وقاس : ٣٦١ .** أبوعبد الرحمن = الزبير بن باطا القرظي . عامر بن وهب الأسود : ٣١٦ ، ٤٥٠ . عبد الرحق بن أبي بكر : ٣٠٢ ، ٢٠٢ . المامرى : ۳۲۳ ، ۳۲۴ . عيد الرحن بن ثابت : ٣٠٨ . العامريان : ١٨٦ . عبد الرحن بن حزن: ٦١٧. میاد بن بشر بن وقش : ۵۰ ، ۲۰۸ ، ۲۸۲ ، عيد الرحن بن حسان : ٣٠٦ . . 741 4 748 عبد الرحن بن حير : ٢٠٠٠ مباد بن حنیف : ۳۰ . عبد الرحمن بن زمعة : ٩ . مباد بن سهل : ۲۳. عبد الرحمن بن سهل : ٣٥٠ . مباد بن قیس : ۳۸۸. عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ : ۲٤٠ . ميادة بن الحسحاس : ١٢٦ . عبد الرحن بن موف : ۲۹، ۱۲۷ ، ۲۹، ۲۹، ميادة بن الصامت : ٢٩٠، ٤٩. میادة بن طارق : ۳۰۸. . 777 4 771 4 07. مياس بن مبادة بن نضلة : ١٧٦ . عبد الرحمن بن عيينة : ٢٨١ . العياس بن عبد المطلب : ٣ ، ١٥ ، ٣٤٦ ، عبد الرخن بن قارب: ٤٨٣. عبد الرحمن بن كعب 🕳 أبو ليلى : 🗚 🗚 . عبد الرخن بن مشنوء : ۲ . عبد العزى 🛥 عمرو بن نضلة بن غبشان . ابن مباس = مبد اقه . عبد العزيز محمد الأندراوردي : ١٩ ه ر أبو العباس : ٨٠. مبداقة : ۲۰۷. عباس بن مر داس بن أبي عامر : ۲۷ ، ، ۴۹۰ ، ۴۹۰ ، مبد اقد حدر البجادين المزنى : ٢٧ ، ٢٨ ه . 140 6 184 أبو عبد اقد = حذيفة بن اليمان . صادة بن مالك : ٣٧٧. عبد الله بن أبي : ۱۱۸ ، ۲۹۲ ، ۳۰۳ ، ۹۸۸ **مبدین زمعة : ۲** . ميد بن عبدالله : ٩٢٥ . مبد الله بن الأرقم : ٣٠٧. ميد شمس بن عبد مناف : ٤ 4 ♥ . مهد الله بن أمية بن المنيرة : ٠٠٥ . مهدين ميدات : ۲۰ و

مبدالله بن رواحة : ۱۵،۱ ۱۸۸، ۲۹۸، 4 Tot . T. . TYY . TTT . TYT 4 TX+ < TV4 < TV0 < TVT < T07 3A7 > VA7 > AA7 > A17 > 17F . عبدالله بن الزبعرى : ۱۹۱ مبدادة بن الزبير : ٣٧٨ ، ١٠٠ -مبدادته بن زید: ۹۰۰. عبد الله بن السائب : 4 . عبد الله بن أبي السائب : • . عبد الله بن سعد : ٤٠٩. عبد الله بن سفيان : ٣٦٤ . عبد الله بن سلام : ٤٦ . عبد الله بن سلمة : ١٧٤ . عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن : ۲۲۲ ، ۲۰۲، عبد الله بن سميل بن عمرو : ٣١٩ . عبد الله بن صفوان بن أمية : ٦٢ . عبد الله بن طارق : ١٦٩ ، ١٧١ . عبد افته بن عامر بن ربيعة : ٤٨٦. عبد الله بن عامر بن كريز : ۲٤٠ . عبدالله بن مباس : ۳۱۴ ، ۳۲۱ ، ۳۷۰ . 144 . 114 . 744 . 741 عبد الله بن مبد المزى : ٦٢ ، ٧٨ ، ١٢٧ ، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول : ٢٠٩ . ميد الله بن مبد الله بن متبة بن مسعود : AV . عبدالله بن عتيك المزنى : ٢٧٤ ، ٣٧٠ ، . 314 . . 14 ميدادة بن ملقمة : ٣٥١ .. مبدالله بن عمر: ٤٩٠، ٤٩٠ . عبد الله بن عمر: الخطاب ·: ۲۹ ۴ ۲۳ ، ۲۲ ۴ ۴ ۴ و . 171 . 24. . 27. ميدالله بن عمر بن غزوم : ١٩٥٠

عبدالله بن عمرو : ۱۳۰ .

عبد أندين خرو بن حرام : ١٣٩٠ ١٨٨٠ .

مهداقد بن أنيس و ۲۷۵ ، ۲۷۵ - إ مبداقد بن أبي ربيمة : ٦٠ . . 11. عبد الله بن أهيب بن سحيم : ٣٤٣ . مبدالله بن أوس : ۹۳۸ . مهد الله بن أبي أمية بن المغيرة : ٤٨٦ . مهدالة بن أبي بكر الصديق : ١٩٢، ٢١٤، . 447 . 444 . مهد الله بن أبي حدرد : ۲۲۹، ۴۶۰، ۲۲۲، ميد الله بن أبي بن ميد بن أبي السائب : • . صدالله بن أبي بن سلول : ۹۸ ، ۹۹ ، ۲۳ ، 741 74 - 4 774 4 141 4 1 . . . 4 4 4 مبد الله بن أبي طلحة : ٤٤٦ . مبد الله بن أبى نجيح : ٤٠٦ . مبدالله بن بر: ۳۰۴. مبدالله بن جبير بن النعمان : ٦٥ ، ١١٣ ، مبد الله بن جحش : ۹۸ ، ۱۲۲ ، ۳۰۸ . ابن عبد الله بن جحش : ٣٠٨ . مبد الله بن جشم بن مالك : ١٧٧. مبد الله بن جعفر بن أبي طالب : ٣٩٩ ، ٣٦٩، . TAY مبدالله الحارث: ۹۷، ۴۸۹، صدالتدين الحارث بن قيس: ٣٦٧ . صد الله بن الحارث بن نوفل: ٤٩٦٠ ميد الله بن أبي حدرد : ٤٣٩ ، ٤٤٠ ، مبداقد بن حذافة المهمى : ٤٣٠ ، ٧٠٥ ، مبد الله بن عبد الله بن حدافة بن قيس : ١٠٤٠ . صداقه بن خيد بن زهير : ٧٦ - ١٢٨ -صد الله بن حنظلة النسيل : ٢٠٧٠

صد الله بن أبي بن خلف : ٩٠.

ميد اقدين خطل ۽ ١٩٠٥ ه ١٤٠٥ ته 🗠 🖰

مبيدالة بن حر : ١٩٧٠. أم عبيد الله بن عمر 🕳 أم كالثوم بثث جرول . عبيد الله بن المعلى بن لوذان : ١٣٦ . عبيد بن زيد بن العمامت : ٢٨٢ ، ٢٨٤ . عبيدة : ۲۲۸ . أبو مبيدة : ٧٨ ه . هبيدة بن جابر : ١٢٩. أبر عبيدة بن الحراح : ٨٠ ، ٤٠٧ ، ٩٧٣ ، عبيدة بن الحارث بن عبد المدلب : ٢٤ ، ٢٠ ، . 701 6 21 مبيدة بن-كيم بن أمية : ١٧٩ . مىيدة بن عبد يزيد : ٣٠١. مبيدة بن الوضاح بن ربيعة : ١٨٧. مبيس : ٣٩٣ . **ع**تاب بن أسيد بن أبي العيص : ١٦٣ ، ٤٤٠ ، **متية : ٩، ١٧، ١٣، ١٥، ١١ - ٢٢،** 77 2 18 2 731 2 701 2 A01 2 . 111 4 177 این متبة : ۱۲،۱۳، ۲۷، ۲۲، ۱۲۳، ۲۱۱. **متية بن أبي وقاس : ٧٩ ، ٨١ ، ٨٩ .** عتبة بن أسيد بن جارية : ٣٧٣ ، ٣٧٤ . حثبة بن ربيع بن رافع : ١٢٥ . عتبة بن ربيعة : ۲۸ ، ۱۰ . عنية بن عمر بن جحدم : ٧. متبة النهرى : ٧. عتبة بن مسعود : ٣٦١ ، ٨٧ . عتهب بن مالك - عتبة بن أبي وقاص . متيق بن مابد : ٩٤٤ . متيك بنالتيمان : ١٢٣. ابن عتيك - عبد الله بن عتيك . مثمان بن أبي طلحة : ١٢٧٦ ، ١٤٣ . مثَّان بن أمية بن سنبه بن عبيد : ۲۰۳ مثان بن ربیمة بن أحبان : ۳۹۱ . مَانَ بن طلبة ، ١١١ ، ١١٤ .

regional of the second of the

**مید الله پن عرو بن الداس : ۹۲، ۹۹** . حبدأنة بن عمرو بن وهب : ١٢٥ . صه الله بن قراد الزيادي : ۹۳ . صِد الله بِن قَمَّة النَّبِينَ : ٧٣ ، ٨٠ ، ٨٧ ، ٩٤ ، هبد الله بن قتيع بن أهبان بن تعلبه : ٤٠٤ . هبد الله بن قيس ( ابن العوراء ) : e e e . هيد الله بن قيس ( أحد بني و هب ) : • • ه . صِدَالله بن قيس ( أبو موسى الأشعري ) : ٢٠٤ ، . 207 . 202 . 771 . 74. مهد الله بن كعب بن مالك : ۲۸۱ ، ۲۸۷ . مبد الله بن مسعدة : ٦١٧ . **عيد** الله بن مسعود : ۸۷ ، ۱۲۰ ، ۱۲۹ ، \$70 > YY0 > AY0. صد الله بن المطلب : ٢٦٩ ، ٣٦٩ . **مبد** الله بن المطلب بن أزهر : ٣٩٩ . صد الله بن المغفل المزنى : ١٨٠. مبد الله بن مكنف : ۳۵۷. مبد الله بن الحبيب : ٣٤٣. **مید**اند بن وهب : ۳۱۹ ، ۳۵۲ ، ۲۲۲ . صد المطلب : ۲۲۸ . عهد الملك بن حمير : ٧٤٤ . عبد الملك إبن مروان : ١٠٤. أبو ميس بڻ جير : ٥٠، ٨٠٧، ٢٥٥ . صيد بن أسيد بن جارية : ٣٢٢ ، ٣٧٨ . عييد بن أوس : ١٠٥٠ ، ٢٥٠ . مهيد بن التيهان : ١٢٣. مهيد السيام : ۲۵۰ ، ۲۵۹ . ميداند : ۲۰۷. مييد الله بن جسش بن رقاب 🖫 ۲۹۴ ، ۲۹۴ ، صيداند بن هيد بن زمير ، ∀ . صيد الله بن عبد الله بن عتبة : ۲۹۹ ، ۲۹۹ ، . 444 . 474 مهید الله بن مدی بن الحیار : ۷۰ ، ۷۱ . أم ميه الله بن مدى ، ٧١ .

ابن مزهل : ٤٤٤ . مُبَان بن طلحة بن ابى طلحة : ٢٧٨ . ميَّان بن عبد الله : • • ٤ . أبو مزيز بن غير : ٤ ، ٢٢ . عصباء بنت مروان : ٦٣٦ . مثمان بن عبد الله بن ربيعة ﴿ ٤٤٩ . أبو عطاء = عبد الله بن أبَّى السائب : • مهان بن عبد الله بن المغيرة : • . مهان بن عبد شمس : ٤ . مطارد بن بن حاجب : ٥٦٠ - ١٦٠ . مطية بن عفيف : ٤٦١ . مثمان بن عبد غنم بن زهير : ٣٦٧ . عطية القرظى : ٢٤٤ . مثمان بن عفان : ۱۰، ۲۹، ۹۹، ۸۹، ۱۰۰، مفان بن أبي العاص : ٤٣١ . · ٣٠٣ · ٣١٩ · ٣١٩ · ٣١٠ · ٢٠٣ مقبة بن الحارث بن عامر : ١٧١ . VOT > P+3 > 173 > 3 A 3 > - P3 > عقبة بن أبي معيط ، ٣٢٥. A10 > 370 > 150 > YA0. مقبة بن نمير : ٩٠٠ . مجير بن عبد يزيد : ٣٥٧. أبو مقل : ۹۳۵ ، ۹۳۲. أبوعدی : ۳۹. مقيل : ۷، ۸۰، ۳۸۰ هدی بن جنوب : ۹۲۲. أبوعقيل : ٢٩ . مقيل بن أسود : ٣٣ . هدی بن حاتم : ۲۰۰ – ۸۱۱ ، ۲۰۰ مدی بن الحیار بن مدی : ٤ ، ٧١ . مقيل بن أبي طالب : ٣٠١ ، ٣٠١ ، ١١١ . مدی بن تیس بن حذافة : ۹۹۳ ، ۹۹۵ . . 447 مدى بن نضلة بن عبد العزى : ٣٦٥ - ٣٦٠ . **مقیل بن عمرو : ۷** . مرباض بن سارية الفزارى : ١٨٠٠ . مكاشة بن محمن : ۲۸۲ ، ۲۸۴ ، ۲۱۹ ، مرفطة بن جناب : ٤٨٦ . . 117 مر فطة بن حباب - عر فطة بن جناب . مكرمة : ۲۱٤، ۲۰۸ . مرفة بن مالك : ٣٥٤ . عكرمة بن أبي جهل : ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۱۹۹ ، المرقة - قلابة بنت سعد. ابن العرنة 🛥 حبان بن قيس . مروة : ۲۸۹ ، ۵۰۱ . عكرمة بن عامر بن هاشم : ٤٩٥ . مروة بن أسماء بن الصلت : ١٨٤ . الملاء : ٢٧١ . الملاء بن جارية الثقنى : ٤٩٣ . مروة بن الزبير : ۳۹۸ ، ۳۹۸ . العلاء بن الحارث : ٧٥٧. مروة بن عبد العزى : ٣٦٥ ، ٣٦٧ . العلام بن الحضرمي : ٩٠٧، ٢٠٠، ٩٠٧، مروة بن مرة بن سراقة : ٣٤٤ . ملبة بن زيد : ١٨٠. مروة بن مسعود الثقني : ٣٤٤ ٥ ٣١٣ ) ٤٥٢٠ علقمة بن علاثة بن عوف : ٤٩٥ . . 147 . 144 ملقمة بن مجزز : ۹۴۰، ۹۴۰ ، مروة بن الورد العبسى 🤫 ۱۹۳ . علقمة بن وقاس الليثي : ٢٤٠ . أبو المريض بن يسار ( مولى العاص ) : ♥ . أبوعل : ٣٩. حزال : ۲۰۳. أبو على النسانى : ١٠٤. أبو مزة - عرو بن عبد الله بن ممير . أَبُو عَلَى القالى : ١٩٥. أبوعزة الجحمى : ١٠٤ . طرين أبي طالب : أمير المؤسنين : ١٥ ، ٣٣ مزة بن مالك الا ٢٥٤٠

حر بن عزوم : • . عمرة بنت دواحة : ۲۱۸ . عرة بنت السعدى بن وقدان 😨 ۳۹۹ ، ۳۹۹ . عموة بنت عبد الرحن : ۲۹۷ . عرة بنت علقمة الحارثية : ۲۲ ، ۲۸ ، ۷۹ . عمرة بفت مطر : ٦٢٢. عمرو ( من قتلی بدر ) : ۹ ، ۱۰ ، ۷۹ . عرو : ۱۸۹، ۱۳۱ . عمرو - جعيل : ٢١٧ ، ٤٩٦ . عمرو 🗕 أبو جِهل : ۲۸ . أبو عمرو 🕳 سعد بن معاذ : ۲۳۹ ، ۲۴۰ . أم عمرو : ۳۰ . أم عرو 🗕 سلمي : ١٩٢. عمرو بن الأزرق : ٤. عمرو بن أمية بن الحارث ؛ ٣٦٣ ، ٣٦٧ . عرو بن أمية الضمرى : ١٨٥، ١٨٦، ١٨٩٠ \* 4. 4 . 474 . 777 . 704 . TVV . 378 : 377 عرو بن أمية بن وهب : ٤٨٣ . عرو بن الأهم : ٥٦٠ ، ٧٧٠ . عرو بن أوبار : ۲۸٤. عمرو بن إياس : ١٢٧ . عمرو بن بهثة : ١٩٦. عرو بن ثابت بن وقش : ۹۰ ، ۱۲۲ . عمرو بن جحاش بن کعب : ١٩٠ . عرو بن الجموح بن زيد : ٩٨ ٥ ٩٨ ، ١٣٩ . عمرو بن جهم : ٣٦١ . عرو بن حام بن الجموح : ١٨٠. عرو بن حزم : ۲۳، ۹۳، ۱۹۴۰ ، ۹۹۰، ۹۹۰. عمرو بن أبی بن خلف : ۸ . عموو بن الزبير : ١٠٥، ٤١٦. عمرو بن زرعة : ٣٤١. عرو بن سالم الخزاعي : ۳۹۰ ، ۲۲۴ . حرو بن سراقة : ۲۵۷. مرو بن سعد بن الحارث ، ، ، ۲۸۹ .

٧٧ ، ٧٤ ، ٧٩ ، ٨٠ ، ٨٧ ، ٨٠ ، إ حرين أبيسلية ، ٢٠٧٠. 101 6 144 6 144 6 100 6 48 6 44 · \*\*\* · \*\*\* · \*\* · \*\*\* · \*\*\* · TAO · TOI · TO· · TTO · TTS . 744 . 744 . 747 . 747 . 7AV · 227 · 27 · · 27 · · 217 · 211 . 417 . 410 . 411 . 4.8 . 4.8 . 707 6 780 6 781 6 771 **مل**ى بن مسعود بن مازن النسانى : ۱۸۳ ، ۱۸۰ . أبو عمار الوائل : ۲۱۶ . حماد بن ياسر : ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۲۰ . همارة بن حزم : ٥٢٣ . ممارة بن زياد بن السكن : ١٣٢ . ممارة بن مقبة : ۳۲۵ ، ۳٤٤ . ممارة بن يزيد بن السكن : ٨١ . أم عمارة = نسيبة بنت كعب المازنية . هرة : ۴۰۳، ۲۰۳ . أبوعر : ۲۲۹ . ابن أبي عمر : ٣١٦. أم عمر = ليلي بنت شعواه . ممر بن الحكم بن ثوبان ؛ ٩٤٠ . حمر بن الحطاب : ۳، ٤، ١٤، ٧٣، ٧٣، 6 1 V 1 C 4 E C 4 T C 4 T C A 4 C A T . 741 . 74. . 714 . 14. . 14T . 414 . 414 . 410 . 414 . 444 . 70. . 772 . 777 . 777 . 718 - 778 6 77 · 6 70 · 6 70 · 6 70 1 6 8 . 4 . 744 . 74V . 74T . 777 . 771 4 770 4 777 4 071 4 007 همر ين سالم الخزاعي : ٣٩٤ . جر بن آبي سفيان 😨 ۽ 🐧

خرو بن سعلی الکرظی : ۲۳۸ . حمرو بن سعيد بن العاص بن أمية : ٣٦٠ ، ٤١٥ حمرو بن العاصل : ۹۲ ، ۹۷ ، ۱۶۳ ، ۱۶۳ \* 777 \* 7.7 \* 477 \* 777 \* . 77. 4 778 حمرو بن عامر : ۴۸۱ ، ۴۸۱ . عمر بن عبد الله الضبابي : ٩٣ ه حمرو بن عبد الله بن جدعان : ١١. حرو بن عبد الله بن عمير بن وهب : ١٧٨ . حرو بن عبد الله بن أبي قيس : ٢٧٤ . . 784 حمروین عبدود : ۲۲۴ ، ۲۲۰ ، ۲۵۳ ، . 774 . 778 . 777 . 777 . 701 مرو بن مثمان بن عمرو : ۳۲۹. مرو بن عوف : ۲۵ . . 3 . A مرو بن قیس بن زید بن سواد : ۱۲۴. أبو عمرو المدنى : ١٨٦ ، ٣١ . حرو بن مطرف بن طقمة : ١٧٤ . حمرو بن معاذ بن النعمان : ١٢٢ . عمرو بن معد یکرب : ۵۸۳ ، ۵۸۹ . عمرو بن المنذر : ٤٨٨ ، ٨٩٠ . مرو بن نضلة بن غبشان : ۱۲۸ . صرو بن الهبولة الغسانى : ٥٨٦. مرو بن هند ( ملك الحيرة ) = عمرو بن المعلو : . . . صر بن رئاب بن حذيفة : ٣٦٥ . مير الصيقلاني : ٣٦. میر بن عدی الخطبی : ۹۳۹ – ۹۳۸ . همير بن وهب بن خلف الخطمى : ٣ ، ٧ ، ٢ ، ١ ، ميرة بن مالك الحارق : ٩٧٠. مة الرسول - صفية بنت عبد المطلب . منترة (مولى سليم ) : ١٢٦ . أبو العرجاء السلمي : ٩١٢ . ابن الموراء - حبد الله بن قيس : ٥٥٠ . مو س بن الهنيد : ٦١٢ .

مرت - مسطح : ۲۹۹ .

موث بن الربيع : ١٠٤٠٠ ١٥١٠. موف بن سلمی : ۲۰۳ . موف بن عامر : ٤٣٨ . موف بن عبد مناف : ٤٣١ . موف بن مالك الأشجمي : ٩٢٥ . عويم بن ساعدة : ٦٦٠ . هو يمر = عرو بن سالم الخزامي . میاد بن الحلندی : ۹۰۷. ابن میاش : ۷۰ . أبو عياش 🗕 عبيد بن زيد بن الصامت : ٢٨٧ عياش بن أبي ربيعة : ٣٣٢ . میاض بن زهیر بن أبی شداد : ۳۹۷ . ميسى بن مريم ( عليه السلام ) : ٢٠٦ ، ٢٠٦ -الميص : ٣٢٤ . ميينة بن حصن بن حليفة : ٣١٥ ، ٣٢٣ ه · \*\*\* • \*\*\* • \*\* • \* • \* • \* • \* • \* . 147 - 141 . 14. . 184 . 18. غ خالب بن مهد الله : ۹۲۲ . رجل من غبرة 🕳 وهب . غزال بن مموأل : ٢٤٣. غزية بنت جابر : ٩٤٧. غزوان بن جابر : ٤. غسيل الملائكة - حنظلة بن أبي عامر : ١٢٣ الغفارى ــ ابن أبي ذر: ۲۸۵. امرأة الغفاري = ليل امرأة أبي ذر : ٢٨٠ . امرأة من بني غفار: ٤٤٢. غفار بن مليل بن ضمرة : ١٩٢. خفرة : ۸۷. غلام لرسول الله 🗕 مدهم : ۳۳۸ . غورث ( من بنی محارب ) : ۲۰۰ أخويرث سغورث. ۳ - سيرة ابن مشام - ۲

 $(\tau_{i}, \tau_{i}, \tau_{i},$ 

هيلان : ٥٠١ . هيلان بن سلمة الثقى : ٤٠١ ، ٤٠٧ . أبو النيوث : ٤١٧ .

ف فاختة بنت الوليد : ١٨ ٤ . الفارعة بنت مقيل : ٤٨٤. الفاروق 🛥 عمر بن الخطاب : ۳۹۷ ، ۴۷۰ . الفاسق 🛥 عبد بن عمرو : ۹۷ . فاطمة = أم جعفر = فاطمة بنت أسه . ابن فاطمة - جعفر بن أبي طالب . ابن فاطمة - على بن أبي طالب . فاطمة بنت أسد بن هاشم : ١٥١ ، ٣٨٦ ، ٣٨٧. أم فاطمة = قلابة بنت سعد . فأطمة بنت الحارث بن خالد بن صفر : ٣٦٨ ، . \*\*\* فاطمة بنت أبي حبيش : ٤ . فاطمة بنت ربيعة بن بدر ] = (أم قرفة). فاطمة بنت رسول الله : ١٠٠ ، ٣٥١ ، ٣٥٢ . 3.7 . 211 . 21. . 747 فاطمة بنت سعد الخزاعية : ٣٩٤ . فاطمة بنت شيبة بن ربيعة : ٤٩٢ . فاطمة بنت صفوان بن أمية بن محرث : ٣٩٠ ،

٣٦٩.

قاطمة بنت المجلل : ٣٦٤.

قاطمة بنت المجلل : ٣٦٤.

قاطمة بنت الوليد بن المغيرة : ٣٢.

للفاكه بن جرول بن حليم : ٣٠.

قاكه بن نعمان : ٣٠٣.

قاكه بن نعمان : ٣٠٣.

قاك بن نعمان : ٣٠٣.

قالت ن عيان : ٣٠٠.

قراس بن حابس : ٣٦٢.

أب فراس بن حابس : ٣٦٢.

للفراسية بنت سويد بن عمرو : ٤٨٣ . -

لزني (ليا) ، ١١٠٠. أم الفرز الضبعية : ١١٤ و فرمون : ۲۷۷. فروة : ۳۹. أم فروة : ٤٦٢. فروة بن عرو الجذائ : ٩٩١ . فروة بن قيس بن عدى : ه . فروة بن مسيك : ٥٨١ ، ٥٨١ ، ٩٨٤ . ابن الفريعة : ٣٠٤. الفريعة بنت خالد بن خنيس : ٩٢ . أبو الفصم = على بن أبي طالب : ٧٣ . أم الفضل بنت الحارث : ٣٧٢ . أم الغضل زوج العباس بن عبد المطلب : ٥٠. الفضل بن العباس : ٤٤٣. فضيل بن النعمان : ٣٤٣. الفقيمية - أميمة بنت الناسي : ١٨٤ . فكيهة بنت يسار : ٣٦٤. قهر: ۷ . فهرين مالك : ٢١٣ . فيلبس : ۲۰۸

قارب : ۴۵۷ . قارب بن الأسود بن مسمود : ۴۳۷ ، ۴۲ ، ۲۰۰ .

قثم بن عياس : ٤٤٣ .

الكامنان : ۲۰۲

ابن أبي قحافة - أبو بكر الصديق. أبو قحافة : 400. قرة بن أشقر الضغاوى : ٦١٢ . فريبة بنت أبي أمية : ٣٢٧. قرط: ۱۸۹، قروط : ۱۸۹ . قريط: ١٨٩. قرمان : ۸۸، ۱۲۷، ۱۲۸، ۲۲۹، أبو القصم - على بن أبي طالب . القعقاع بن سعيد : ٦٢١ . القمقاع بن مبد الله بن أبي حدردة : ٦٣٦ . قطبة بن قتادة العذرى : ٣٨١ ، ٣٨٧ . أبو قطن 🗕 حزابة : ٤٦٢ . قلابة بنت سعد بن سعد : ۲۲۷ . ابن قمئة - عبد الله بن قمئة الليقي . ابن قوقل : ١٦٦ . قىس : 114 . ابن قیس 🕳 معاویة بن زهیر . تيس بن امرى القيس : ٢١١ . نیس بن ثعلبة : ۳۲۹. قيس بن الحارث بن قيس: ٣٦٥ ، ٣٦٠ . فیس بن حذافة بن قیس : ۳۹۰ نيس بن الحضين : ٩٩٣ . قيس بن زيد بن ضبيعة : ٨٩ ، ١٢٣ . قيس بن السائب : ٨. قیس بن عاصم : ۹۱۱ ، ۹۰۰ : ۹۰۲ ، ۹۲۲ . فيس بن عبد أقه : ٣٦٣ . قيس بن عمرو بن قيس : ١٢٤ .

نیس بن مخرمة : ۳۰۱ .

قيس بن المسحر اليعمرى : ٦١٧.

قيس مكشوح المرادى : ٨٣٠.

قيصر : ۲۲۲ ، ۳۱۴ ، ۹۰۷ ،

**نی**س بن مخلد : ۱۲۵ .

القين بن جسر : ١٨٨ .

نينة بن خطل : 411 ٠

كبشة بنت الحارث بن كريز : ٧٤٠ . كبيشة بنت رافع : ٢٥٢ . كبشة بنت عمار السحيمية : ٥٠٢ . رجل من بن كبة 🗕 الحلاخ : ٤٥٠ . أبو كبيشة : ٩٩١ . الكذاب - مسيلمة : ٣٢١ . أبو كرب : ۲۹۰ . كرز بن جابر : ۹۴۰، ۹۰۸، ۹۴۱، ۹۴۱، کسری : ۲۲۲ ، ۳۴۱ ، ۳۲۹ ، ۲۰۲ ، كسب : ۱۲۹ ، ۱۴۱ ، ۱۴۹ ، كعب بن أسد القرظى : ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۳۰ . TET . TET كعب بن الأشرف : ١٠٥١ ٥٩ ، ١٠٥ ، ٥٠٠ \* \*\*\* \* 14A \* 147 \* \*\* \* \*\* . 777 4 778 4 777 4747 كعب بن الأشرف : ١٩٩ ، ١٩٩ . کعب بن زهیر : ۰۰۱ ، ۳۰۳ ، ۱۰۰ . كعب بن زيد : ١٨٤ ، ٣٠٣ . کعب بن صرو : ۳۳۹ ، ۳۳۹ ، ۴۲۷ ، أبو كعب بن عمرو بن جحاش : ۱۹۲ . كعب بن عمير الغفارى : ٦٢١ . كعب بن ماك : ۸۳ ، ۱۳۹ ، ۱۹۰ ، ۱۹۹ كعب بن مالك بن أبى كعب : ١٩٠٠. کعب بن يهوذا : ٩٠ . أبو كلاب بن عمر بن زيد : ٣٨٩ . أم كلاب : ٤٤١ . كلاب بن طلحة : ٦٢ ، ١٢٧ . أم كلثوم (بنت رسول الله): ٤١٠ . كلثوم بنت الأسود بن رزن : ۳۸۹ .

اً أم كلثوم بنت جرول : ٣٢٧ .

. ۱۹ ، ۱۳۲ ، ۲۱۱ : خال

كلثوم بنت حصين بن متبة : ٣٧٠ ، ٣٩٩ ، مالك المصطلق : ٢٩٤ . ابن مالك المصطلق : ٢٩٤ . أم كلثوم بنت سهيل بن همرو : ٣٦٩. أبو مالك = عيينة بن حصن . أم كلثوم بنت عقبة بن أبي سميط : ٣٢٠. أم مالك : ١٤١ ، ١٧٦ . كلدة بن الحنبل : ٤٤٣ ، ٤٤٤ . مالك بن أمية بن ضبيعة : : ١٢٣ . مالك بن أنس : ٣٠٥. أبو كليب بن عمر بن زيد : ٣٨٩. مالك بن إياس : ١٧٧ . كنانة بن الحكم : ٧٠ . مالك بن أيفع : ٩٧٠ . كنائة بن الربيع بن أبي الحقيق النضرى : ١٩١ مالك بن حبيب : ٤٩١ . . 777 . 771 . 718 مالك بن حذيفة بن بدر : ٦١٧ . كهسان ( عبد بني مازن ) : ١٢٠ . مالك بن الدخشم : ٦ ، ٣٠٠ . J مالك بن ربيعة بن قيس : ٣٦٢. مالك بن زافلة : ۳۸۵، ۳۸۱ ، ۳۸۲. أبو لبابة - بشير بن مبد المنذر الأنصارى . أبو لبابة بن هبد المنذر الأنصاري : ﴿ ﴿ ﴾ ؟ . مالك بن سنان بن عبيد : ٨٠ ، ١٢٠ . مالك بن صعصعة : ٣٥٨ . لىنى : ٦١٢ . مالك بن عباد : ٣٨٩ . ابن لبني - قرة بن أشقر الضغارى . مالك بن عبادة : ٩٠٠. لبيد بن ربيعة بن مالك : ٩٥٠. مالك بن عمرو النجارى : ۲۲۲ ، ۹۳۰ . ابن لذعة = ابن الدغنة : ٩٥٣ . مالك بن عوف : ٤٣٨ ، ٤٤٠ ، ٤٤٨ ، ابن لصيت = زيد بن اللصيت القينقاعي . Tet : 665 : 675 : 785 : 185 . أبولمب : ٩٦. مالك بن عوف بن سعيد بن يربوع : ٤٩٥ ٪ ليث الله = حزة : ١٩٨. مالك بن عوف النصرى : ۲۳۷ ، ۴۵۱ ، ۹۹۳. ليل (امرأة ابن أبي ذر): ٧٨٠. مالك بن أبي قوقل : ١٩١ . أبو ليلي == عبد الرحمن بن كعب . مالك بن مرة الرهاوى : ۸۸۰، ۹۰۰. أبو ليل - عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن : ٢٢٦ مالك بن تمط : ١٩٥ ، ٩٨ . مالك بن نويرة اليربوعى : ٢٤٨ ، ٩٠٠ . ليل بنت أبي حثمة بن خانم : ٣٦٨ . ماوية ( مولاة مجير بن أبي إهاب ) : ۱۷۲ . ليل بنت شعواء : ١٩٢ . ليل بنت ممرو بن عامر : ١٧٨ ، ١٨٨ . المبرد: ۱۸۰. المتنبى = طليحة . ابن أم مجالد : ٣٩٨. المأمور رَّ محمد رسول الله ) : ٥٠٢ . الحِدْر بن ذياد البلوى : ۸۹ ، ۱۲۹ -المبأمون ( محمد رسول الله ) : ١٠٥ ، ٢٠٥ ، ابنة المجلل : ٣٦٩ . مجمع بن جارية : ٣٠٠ . محارب بن فهر: ۲۲۴ ه مازن بن منصور : ٤ .

. ۱۷۰ : ۲۷۰ ا

```
محبود بن مسلمة : ۲۸۳ ، ۳۱۹ ، ۳۲۰
                                            مرزين نضلة : ۲۸۲ ، ۲۸۳ .
                                                 محرق بن عامر 😨 ۴۸۱ .
            . 701 4 717 4 777
              محمية بن الجزء : ٣٦١ .
                                       محلم بن جثامة بن قيس : ٦٢٦ ، ٦٢٩ .
محيصة بن مسعود : ۲۴۹، ۹۹، ۳۳۷، ۳۲۹
                                   محمدُ رسول الله و ص ۽ : ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٤ ،
                        . ***
                                   ابنة محيصن : ٨٠ .
                                   . 44 . 45 . 47 . 71 . 7. . 44
               مخرمة بن على : ٩٠٤.
                                   مخرمة بن نوفل الزهرى : ٤٩٣ .
                                   مخزوم بن يقظة بن مرة : ٥ .
                                   < 144 < 141 < 187 < 188 < 187
         مخشن بن خمير : ۲۲۶ ، ۲۰۰ .
                                   · Y+A · Y+• · 199 · 197 · 190
          مخشی بن خمیر 🛥 مخشن بن حمیر 🖫
                                   · 777 · 771 · 77 · 774 · 774
         مخشي بن عمرو الضمرى : ٢٠١ .
                                   · 777 · 709 · 708 · 700 · 740
           مخيريق اليهودى : ۸۸ ، ۸۸ .
  امرأة من مزينة = سارة مولاة بني عبد المطلب .
                                   · 740 · 741 · 744 · 747 · 744
                                   · TIV · TI4 · TIT · TIT · TII
  مدعم (غلام لرسول الله « س ، ) : ٣٣٨ .
                مدلج بن مرة: ٢٩١.
                                   · TEI · TT7 · TT• · TTY · TIA
                                   · TOY · TOI · TEA · TEV · TET
                     المرار : ۲۹۳.
                                   · ٣٩٦ · ٣٩٤ · ٣٨٧ · ٣٨٤ · ٣٧٠
        مرارة بن الربيع : ١٩٥، ١٩٠٠ .
                                   · 471 · 417 · 4·7 · 4·4 · 4·1
          مران بن مالك - مرو ان بن مالك .
                                   مربع بن قیظی : ۹۵ .
                                   مرثد بن أبي مرثد : ١٦٩ ، ١٧٠ ، ١٧٤ ،
                                   · 4 A O · 4 A E · 4 Y · · 4 7 4 · 4 7 0
                        . 187
              مرحب اليهودى : 444.
                                   مرداس (والدعياس) : ٤٩٤، ٤٩٤.
                                    أبو محمد = الحجاج بن علاطم السلمي : ٣٤٦ .
             مر داس بن نهيك : ٦٢٢ .
                                     محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى : ٤٩٦ .
         أبو مرة ( مولى عقيل ) : ٤١١ .
                                          محمد بن حاطب بن الحارث : ٣٦٤ .
             مروان بن الحكم : ٢٠٧ .
                                                محمد بن أبي حذيفة : ٣٦٩ .
   مروان بن قيس الدوسي : ۴۸٦ ، ۳۸۶ .
                                                  محمد بن طلحة : ٩٤٠ .
             مروان بن مالك : ٣٥٤.
                                       محمد بن عبد الله 🛥 محمد رسول الله و ص ۽ .
      أبو مرة بن صروة بن مسعودة : ٤٨٣ .
                                             محمد بن كعب القرظى : ٢٣١ .
      مسافع بن طلحة : ۹۲ ، ۷۷ ، ۱۲۷ .
                                   عبد بن مسلبة الأنصارى : ٩٠ ، ٢٣٨ ،
             مسافع بن عبد مناف : ٦١.
                                   777 $ 77 VYY X X Y Y P 1 . Y I F .
            مسافع بن عیاض بن مغر : ۸
                                     المحمود - محمد رسول الله 6 ص ۽ : ٥٠١ .
                     مسطح = موف.
 مسطح بن أثاثة : ۲۹۹ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ -
                                                         غبود : ٥٧ .
             . 7 . 1 . 7 . 7 . 4 . 4 . 4
```

عبودين أبي الأشرف ٪ ١١٩ ، ٢٠٠ .

معاوية بن أبي سقيان : ٣ ، ٧٠ ، ١٧٣ ، ام مسطح بنت أبي دهم : ٧٩٩ . VAL > 777 \ VYY \ 763 > 150 -سعدة بن حكمة : ٧١٧ . معاوية بن المغيرة بن أبي العاص ؛ ١٠٤ -مسعر بن رخيلة بن نويرة 1: ٧١٠ . معيد : ٤٢٥ . این مسعود : ۹۳۱ . معيد بن كعب بن مالك الأنصارى : ٢٣٠ . معدود بن الأسود : ٣٨٨ . معهد بن أبي معبد الخزاعي : ۲۱۰، ۲۱۰، مسمود بن ربيمة : ٣٤٤. معتب بن قشير : ۲۲۷ ، ۲۶۲ ، ۳۰۰ . مسعود بن سعد بن قيس : ٣٤٣ . مسعود بن سنان : ۲۷۴ . معرض بن الحجاج : ٣٤٥ . مسعود بن مروة : ۹۱۲ ، ابن المعطل السلمي - صفوان بن المعلل . مسعود بن عمر و الغفاري : ۹۲ ، ۹۰۹ ، معمر بن الحارث بن قيس: ٣٦٥ . ممرف بن عقبة - مسلم بن عقبة المرى . معمر بن عبد إلله بن نضلة : ٣٦١ . مسلم بن عقبة المرى : ٢٠٧. معمر بن عدی : ۳۰، ۳۰، ۳۰ . معوذ الحكاء : ١٨٧ . مسلمة بن عبيد : ٣٥١ . مسلمة بن علقمة المازنى : ٧٣ . معيقيب بن أبي فاطمة : ٣٦٠ . المغيرة : ١٤٦ ، ١٥٨ ، ٢٩٠ ، ٣١٣ ، مسلمة بن مخلد بن الصامت : ١٤٩ . \* 484 \* 487 \* 40 \* \* 247 \* 714 مسيلمة الحنني الكذاب : ٧٧ ، ٧٤٠ ، ٩٩٠ ، ابن المغيرة : ١٥٨ . . 1.1 . 1.. المغيرة بن شعبة : ٣١٣ ، ٣١٤ ، ٠٠٠ ، صعب بن عمير : ۲۲ ، ۲۹ ، ۲۳ ، ۷۳ ، ۷۹ ، 743 3 377 . AP > 771 > 31 > 371 . المقداد بن الأسود = المقداد بن عمرو . أم مصعب = خناس بنت مالك . المقداد بن عمرو : ۲۸۲ ، ۲۸۷ ، ۲۸۷ ، المصطلى 🛥 محمد عليه الصلاة و السلام : ۲۰ . . \*\*\* ( \*\*\* مطرف بن عبد الله بن الشخير : ١٠٤١. ابن مقطعة البظور = سباع بن عبد العزى : ٧٠ مطعم بن عدی بن نوفل : ۱۷۸ . المطلب بن أزهر بن عبد عوف : ٣٦٧. المقمد ( رجل كان يريش النبل ) : ١٧٠ . المطلب بن الأسود بن حارثة : ٣٩٠. المقنع : ٤٦٢. المطلب بن سنطب بن الحارث : . . المقوقس : ٩٠٧ . المطلب بن عبد مناف : ۳ ، ۷ . مقیس : ۱۹۰۰ مقيس بن حبابة : ٤١٠ . المطلب أبي و داعة : • ، ١ • . مقيس بن صبابة : ۲۹۳ ، ۱۹۰ . معاذ بن جبل : ۰۰۰ ، ۹۰۰ ، ۹۳۱ . معاذ بن الحارث بن رفاعة : ۲۴۰ مقيس بن ضبابة : ۲۹۳ ، ۱۹۰۰ . ابن أم مكتوم : ٤٣ ، ٤٦ ، ١٠٢ ، مماذ بن رفاعة الزرقى : ٢٠٠٠ . TAE . TV9 . TTE . TY. . 14. معاذبن عفراء : ۸۹ ، ۳۰۸ م مكحول ( غلام الشيماء أخت رسول الله ) : ١٠٨ . مماذ بن ماعض : ۲۸۲ -يكوز بن حفص بن الأخيث : ٣١٢، ٣١٩. أم معاوية 🛥 هند . مكيعل - مكيار . سارية بن زهير : ٧٤ .

```
ميدولة بلت المارث : ٨٤ ، ٣٧٢ ، ١٩٤٣ •
                                                                 سکيتر : ۹۲۷ .
                              . 717
                                               ملاعب الأسنة - عامر بن مالك بن جعار .
                 سيمونة بنت عبد الله : ٥٣ .
                                                                اللتاث : ۷۷٤.
               ميمونة بنت أبي سفيان : ٤٨٣ م
                                                             ملجم = محلم بن جثامة .
                                               ملك الحجاز 🕳 محمد رسول الله : ٣٣٦.
                                                           ملكو بن عبدة : ٣٥٢.
   أبو نائلة - سلكان بن سلامة بن وقش : • • •
                                                         أبومليح بن عروة : ٥٤٢ .
                              . • ٦
                                                          مليكة بن ملحان : ٤٤٧ .
                          النابغة : ٤١٢ .
                                                 منيه : ۱۵ ، ۹۲ ، ۳۹۰ ، ۳۹۱ .
             ناجية بن جندب بن عمير : ٣١٠
                                                      منبه بن عثمان بن عبيد : ٢٥٣ .
             الناسي 🗕 أمية بن قلع : ٤٨٤ .
                                                                  منتا : ۲۰۸ .
            نافع ( مولی عبد الله بن عمر ) : ۹۰
                                                    المندر : ۱۸۹ ، ۸۸۰ ، ۲۰۰ .
       نافع بن بديل بن ورقاء : ١٨٨ ، ١٨٨ .
                                                أم المنذر = سلمي بنت قيس : ٢٤٤ .
                   نافع بن أبي نعيم : ٧٠.
                                                         المنذر بن أبي رفاعة : • .
                  نبتل بن الحارث : ١٠٠٠
                                                       أبو المنذر بن أبي رفاعة : • .
        أبو نبقة 🕳 صبد الله بن علقمة : ٣٠١ .
                                              المُنذر بن ساوي العبدي : ٧٦ ، ٢٠٧٠ .
        أبو نبقة 🕳 علقمة بن المطلب : ٣٠١٠
                                                        المنذرين مبدالله : ٤٨٧ .
               نېمان ( مولی بنی نوفل ) : ۷ .
                                            المنذر بن عمرو : ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ .
النبيي ( عليه الصلاة والسلام ) : ٣ ، ٣ ، ١١ ،
                                                     النذر بن محمد بن عقبة : ١٨٠.
  · A1 · A · · • 4 · Y • · Y • · 17
                                                              المنعمور : ١٥١.
  * 1.4 . 1.0 . 1.2 . 44 . AV
                                               منصور بن عكرمة بن خصفة : ٤٦٤ .
  6 18A 6 188 6 11V - 110 6 11T
                                               المهاجر بن أبي ربيعة : ٦٠٧، ٦٠٠ .
 · Y+4 · 1AV · 1VV · 1+A · 1+V
                                                 المهدى = محمد رسول الله : ١٦٤ .
 ابنة مهود : ۲۹۰.
 P$4 > 444 > 444 > 444 > 444 > 413 >
                                         موسى ( عليه السلام ) : ۲۷۷ ، ۳۳۰ ، ۳۷۶
 * 277 6 277 6 219 6 217 6 217
                                                . . 74 . . 7 . . 201 . 227
 أبو موسى الأشعري = عبد الله بن قيس .
 موسىين الحارث بن خالد : ٣٦٧ – ٣٦٩ .
                      ابن نبیح = خالد بن سفیان بن نبیح : ۱۱۹.
                                                      موسی بن عقبة : ، ۱۹۳ .
                          نبيه : ١٠.
                                           مولى أبي بكر 🕳 عامر بن فهيرة : ١٨٤ .
 النجاشي : ۲۷۷ ، ۲۷۲ ، ۳۱۴ ، ۳۰۹ ،
                                                      أم مؤمل : ٤٦٤ ، ٣٦٠ .
        . 177 . 1.7 . 717 . 717 .
                                                           أبو مويهية : ٦٤٢ م
                      النحاس : ١٨٠ .
                                                                 ى : ١٥١ .
                نطاس ( مولی أمية ) : 🛦 .
                                                             أبو ميسرة : ٧٣ .
          ا نطاس (مولى صفوان) : ١٧٢ .
                                                         میکال : ۲۱ ، ۱۹۷ .
```

نسيبة بلت كعب المازنية ؛ ٢٩ ٠ نصير بن الحارث بن كلدة : ٩٩٣. هيرة : ۳۰، ۲۹۷. أبو نضرة : ٣٥٧ . النضر بن الحارث : ۲۰،۲۰ ه. النضيرى : ۲۱۴. نميان : ١٣٩ ، ١٤٢ ، ١٤٩ . أبوحكم : ٢٧٩ . النعمان بن بشر : ۲۱۸ . هرقل: ۳۷۷. النعمان بن ثابت بن النعمان : ٧٤٤ . النعمان بن أبي جعال : ٩١٧ . لمسان بن عبد عمرو : ۱۲۰ . هشام بن حرو : ۴۹۳ . نعمان بن عبدكلال : ٨٩٠ . نعمان بن عمرو ، ۳ . النعمان بن مالك بن ثعلبة : ٩٧٦ . التممان بن المنذر : ١٤٩ ، ١٨٧ ، ٤٨٩ . نعيم بن أوس : ٣٥٤ . لعيم بن مسعو د بن عامر بن أنيف : ٧٣١، ٧٢٩ . نميم بن هند : ۳۰۷. هجينة بنت خلف ؛ ٢٥٩. نعيم بن يزيد ٥٩١ . نفيل : ٤٧٥ . نمير بن خرشة : ٢٩٥. ميلة بن عبد الله الليش : ٢٨٩ ، ٣٠٨ ، ٣٧٨، . 177 . 108 . . . أبو هندين پر : ٣٠٤. میلة الکلبی : ۲۰۲. نوفل بن الحارث : ۳. نوفل بن عبد اقد بن المغيرة : ١٧٦ ، ٧٠٧ . هند بن أبي هالة : ٩٤٣. نوفل پن عبد مناف : پر ، پر . لوفل بن معاوية الديلى : ۴۹۰. ابن أبي هنيدة : ٣٢٦. نوفل بن معادية بن عروة بن صفر ، . . . . . . .

هارون ( بن عمران ) : ۲۰ . هاشم بن أب حذيفة : ٣٦٤ . عاقم بن عبد مناف : ٧ . مالة : ۲۲۷ . أبوهالة بن مالك : ٩٤٣ . أم ماف ينت أبي طالب ، و وو ، و و و ،

هبار بن سفيان بن عبد الأسد : ٣٩٤ . أبوهبيرة بن الحارث بن علقمة : ١٧٤. هبيرة بن أبي و هب : ٣٤ ، ٢٧٤ ، ٤١١ ، أبو هويرة : ٢١٩ ، ٣٣٨ ، ٣٣٨ . ابن هشام ( من تعلى بدر ) : ١٩ . هشام بن عمرو بن ربیعة بن الحادث ، ۹۹۰ . هشام بن أبي أمية بن المغيرة : ٢٧٨ . هشام بن أبي حذيفة بن المغيرة : ٣٦٤. هشام بن صبابة : ۲۹۰ ، ۲۹۳ . هشام بن الوليد بن المغيرة : ٩٥٠ . هلالُ بن أمية : ١٩٥، ٢٤٥. هند - أم سلمة بنت أبي أمية : ٣٩٨ ، ٣٨٧، . 747 . 487 . 4.. . 487 هند ( امرأة أبي سفيان ) : ٣٩ ، ١٢٩ ، هند بنت معبة : ۲۲ ، ۹۹ ، ۷۷ ، ۱۰۹ ، الهنيد بن عوس : ٦١٢ ، ٦١٣ . هوبر بن الحادث بن كعب : ۲۵۸. ابن هوذة : ٤٤١. هوذة بن عل الحنني : ٣٩٩ ، ٩٠٧ . هوطة بن قيس : ۲۱۹.

واسع ۱ ۲۹۲ ، ۲۹۳ . آبو ربر بن مدی : ۹۱۹ ، ۹۱۹ . أ أبو وجزة - يزيد بن مبيد السدى .

ين أبي وجزة ٠ . ٤٠ . ابن أبي و حرة = ابن أبي و جزة . ر حشى أبو دسمة ( غلام جبير بن مطعم ) : ٦١ ، أبو ر داعة بن خبيرة : 🔹 . رديمة بن ثابت : ۱۹۱ ، ۷۹۵ ، ۲۰۰ ، . . . وردان بن عرز : ۹۲۱ . ورد پن صرو بن مواش : ۹۱۷ . این و رقاء الخزامی : ۱۸۸ . وزير رسول الله 🗕 خزة بن مبد المطلب : ١٦٧. وقاص بن مجزر المدلجي : ٢٨٧ ، ٦٤٠ الوقشي 🕳 أبو الوليد الوقشي . أبو الوليد ( من قتلي بدر ) : ١٦ . أم الوليد : ١٤٧ . الوليد بن العاص بن هشام : ١٧٨ . الوليد عبد الملك : ٣٢٦. الوليد بن عتبة بن أبي سفيان : ٤١٠ . الوليد بن مقبة : ٢٩٦ ، ٣٢٠ . أبو الوليد الوقشي : ٢١٩ ، ٢٧٤ . الوليد بن الوليد بن المغيرة : • ، ٣٢١ . رهب (رجل من غبرة ) : ٤٥٠ . أحد بني و هب عبد الله بن قيس : ٤٥٥ . رهب بن جابر : ۳۸۰ . رهب بن سعد بن أبي سرح : ٣٨٨ . رهب بن مبداقه : ۳۱۳. رهب بن عمير بن وهب 🕳 أهيب بهن حمير 😮 . وهب بن محصن بن حرثان : ٣١٦.

ی

یاسر آلیهودی : ۳۳۴ . یامین بن عمرو : ۱۸۰ یامین بن عمیر : ۱۹۲

ابن يامين بن حمير بن كعب النضري : ١٨٥٠ یحنس : ۹۰۸ يحنة بن رؤبة : ٢٠٠. أبو يحيى ــ أسيد بن حضير : ٧٠١ . أبو يزيد 🗕 مقيل بن أبي طالب . یزید بن ثابت : ۳۰۷. يزيد بن حاطب بن أمية : ٨٨ ، ١٧٣ . يزيد بن رومان : ١٩٠ ، ٢١٤ ، ٢٩٦ . رِيد بن زمعة بن الأسود : ٣٦٧ ، ٤٥٩ . يزيد بن نيد : ١٣٧ . أبو يزيد بن حير بن هاهم : ١٧٨ . يزيد بن مبدالدان : ٩٩٠ ، ٩٩٠ . يزيد بن مبيد السمدى : ٨٥٤ ، ٤٩٠ . يزيد بن تيس : ٣٠٤ . يزيد بن المحجل : ٥٩٣ . يزيد بن معاوية : ۲۰۷ ، ۱۹۹ . يزيد بن هوبر : ۲۴۸ . يسر : ۲۳۲. أبو اليسر - كعب بن عمرو : ٣٣٥ ٣٣٠ اليسير بن رزام : ۲۱۸ . يعقوب ( عليه السلام ) : ٣٠٢ . يعقويس : ۲۰۸ . أبويعلى 🗕 حزة : ١٦٢ . أبو يكسوم ( ملك الحبشة ) : ٢٦ . اليمان ــ أبو حذيفة بن اليمان : ٨٧ ، ١٧٢ جارية مانية : ٣١١ . اليهودية ( زينب بنت الحارث ) : ٣٣٧.

يهوذا : ۲۰۸ .

يودس : ٩٠٨ . يوسف الثقني : ٢٤٩ . يوسف الصديق : ٣٠٢ .

ايونہ ۱۱۰

أبو يوسف الصديق - يعقوب .

أبان بن سعيد بن العاسي : ٣٦٠ . أبوأحيحة = سعيد بن العاصى . أمحت مقيس بن جبلة : ٤١٠ . الأخزر بن لعط الديلي : ٣٩٧ . أبوالأخزر الحمانى : ١١٢ . أبو أسامة = معاوية بن زهير بن قيس . أبو أسامة الجشمى : ۲۲۷ . ابن الأشرف = كعب بن الأشرف . الأعشى بن زرارة بن النباش : ١٦١ ، ١٦١ . أعشى بن قيس بن ثعلبة : ٧٤٧ ، ٣٧١ . أمامة المزيرية : ٦٣٦ . امرأة ( مدحت بنت حسان ) : ۳۰۷ . امرأة من بنى جشم : ٤٧٦ . امرؤ القيس بن حجر الكندى : ٩٩ ، ٠٠٠. امرؤ القيس - المهلهل بن ربيعة التغلبي أمية بن أبي الصلت : ۳۰ ، ۳۲ ، ۱۱۲ أنس بن زنيم الديل : ٢٤ . وجل من الأنصار : ٢٥٢ .

مجيد بن عران الخزاعي : ۲۸ . بجير بن زهير بن أبي سلمي: ٢٠١ ، ١٠٩ بديل بن عبد مناف بن أم أصرم ٢٠٥ . بدیل بن عبدمناة بن سلمة : ۲۹۳ . أبو بكي بن الأسود = شداه بن الأسود .

تميم بن أسد الخزاعي : ٣٩١ ، ١١٧ . رجُل من بني تميم - عبدالله بن وهپ .

أبو ثواب =زياد بن ثواب . أبو ثواب = زيد بن صحار. أبو ثواب = أحد بن سعد بن بكر .

جبل بن جوال التغلبي : ۲۹۱ ، ۲۷۲ . رجل من بي جذيمة : ٣٤٤ ، ٢٣٥ . غلام من بني جذيمة : ٢٥٥ . فتى من بنى جذيمة : ٤٣٣ . قائل من بني جذيمة : ٤٣٣ . الجمعاف بن حكيم السلمي : ٣٢ ، ٣٣ ، جرير بن عطية بن الحطني : ١١٤ ، ٢٤٨ . رجل منجشم بن معاوية : ٧٥٧ ، ٤٧٦ . أبوجعال : ٦١٦ .

جعدة بن عبد الله الخزاعي : ٤٢٧ . ابن جندب = ناجية الشاعر . الجنوب ( أخت عرويه الكلب ) : ١٣٢

الحارث بن حازة البشكرى : ٤٠٤، ٨٦. الحارث بن هشام بن المغيرة : ١٠ م ١٨٤ ١٨ . 44 4 44

الحارث بن وعلة الجرمى : ١٠٠ . حبيب بن عبد الله الأعلم الهذل : ۲۹۷ . حرملة بن المنذر (أبوزبيد الطائي) : ١٩٤٠.

حسان بن الزيمرى : ۱۹، ۱۹، ۱۹۹ . أبو الحكم بن سميد بن يربوع : ۱۹۸ . خاس بن قيس بن خالد : ۲۰۷ ، ۲۰۸ . خزة بن عبد المطلب : ۸ .

#### ÷

هالد بن سعيد بن العاصى : ٣٦٠ . خبيب بن عدى : ١٧٦ . غديج بن العوجاء النصرى : ٤٧٧ . أبوخراش الهذلى - خويلد بن مرة . خلف الأحمر : ٢٧١ . هوات بن جبير : ٢٠١ ، ٨٧٠ . خويلد بن مرة : ٤٧٢ . أبو خيشة - مالك بن قيس .

.

أبو دواد الإيادى : ۲٤٩ . دريد بن الصمة الحشمى : ۲۰۰ .

ż

قر الرمة : ۲۶۸ ، ۱۹۳ ، ۲۶۸ ه. أيو فريب الحذل : ۲۹۲ .

الرعاش حد الرعاش الهذل . الرعاش الهذلى : ٤٠٩ . رؤية بن العجاج : ١٠٧ ، ١١٤ .

3

الزبرقان بن بدر : ۲۰۰ ، ۹۰۰ .

ابن الزبمرى = حسان بن الزبعرى .

ابن الزبمرى السهمى = عبد أقد .

أبو زبيد الطائى = حرملة بن المناد .

زهير بن أبى سلمى : ۱۱ ، ۲۶۳ .

زيد الحيل : ۷۷۸ .

زيد بن محار (أبو ثواب) : ۲۷۲ .

#### , "

سعيم عبد بني الحسحاس : 784 .

آحد بني سعد = زيد بن صحار (أبوثواب)

سعيد بن العاصى بن آمية : 774 .

أبو سفيان بن الحارث = المغيرة بن الحارث

أبوسفيان بن حرب : 99 .

سلمة بن دريد : 993 ، 993 .

سلمى : 773 .

سلمى بنت حتاب : 777 .

ش

شداد بن الأسود : ۲۹ ، ۷۰ . ابن شعوب : ۷۲ .

ص

صفية بنت مسافر : ٤٠ .

ض

الضحاك بن خليفة : ١٧٠.

قصحاك بن مفيان الكلابي : ۵۸۵ . صرار بن الخطاب بن مرداس — شرار بن الخطاب الفهری : ۱۳ ۵ ۲۷ ، ۱۳۹ ، ۲۲۲،۱۳۳ . صعفم بن الحارث : ۲۷۵ ، ۲۷۵ .

#### L

طالب بن أبي طالب : ٢٦. أبو طالب ( بن عبد المطلب ) : ٣٤ . العلرمع بن حكم الطائ : ١٧٥ .

#### ۶

ماسم بن ثابت : ۱۷۰ . میاس بن مرداس السلمی : ۲۰۰ ، ۲۰۳ ، ۲۲۵ ، ۲۲۸ ، ۳۳۲ ، ۴۶۹ ، ۴۶۹ ، ۴۰۹ ، ۲۰۵ – ۲۲۵ ، ۲۲۵ – ۲۲۹ ، ۹۳۹ ،

میداند بن أنیس : ۹۲۰ . میداند بن الحارث بن تیس السیمی ؛ ۲۰ ؛

. ۳۹۰ میداندین رواسهٔ : ۳۹۷ ، ۳۰۲ ، ۳۹۰

. 777 - 778 : 771

مید اقد بن الزیمری : ۱۹۰ ، ۱۳۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ،

مبدان بن وهب : ۲۷۷ . مبیدة بن الحارث : ۲۳ . متبة بن أبي وقاص : ۸۱ .

مثان بن أبي طلحة : ٧٤ . عدى بن ربيعة : ١٧٤ .

ابر عزة - عربن عبدالله السلمي .

مصها. بنت مروان : ۲۴۰ . مطية بن عفيف البصرى : ۲۲۰ .

مطیة بن عفیف النصری : 83۰ . ابن عفیف النصری - عطیة بن عفیف . ابن عفیف البصری - عطیة بن عفیف .

مين على بن أبي طالب : ١١ ، ١٦٥ ، ١٩٦ . مار بن ياسر : ١٩٧١ . مار بن ياسر : ١٩٧١ .

حرة يلت دريد بن العملة : ٣٥٤ ، ٤٠٤ . حرو بن سالم الحزاص : ٣٩٤ ، ٤٢٤ . حرو بن العاص : ١٤٧ ، ١٤٧ . حرو بن عبد الله الجمعى : ١١ . حرو بن مد يكرب : ٣٨٠ ، ٨٩٠ .

#### ف

الفرزدقی : ۲۶۹ ، ۲۲۸ ، ۲۱۹ ، ۱۲۲ . فروة پن صرو : ۹۹۱ . فروة پن مسیك : ۹۸۲ . نشالة پن صیر بن الملوح : ۴۱۷ .

#### ق

تبيلة أشت النفر : ٤٢ تبيلة بنت النفر : ٤٢ تبيلة بنت الحارث : ٤٢ . قبلة بن تبادة : ٣٨١ . تيس بن بحر الأشجى : ١٩٥ تيس بن بحر بن طريف : ١٩٥٠ . قيس بن الخطيم : ١٩٤٠ . قيس بن الخطيم : ١٩٤٠ .

#### 4

كروق بين جابر ؛ ١٠٥ ، ٥٠ . كعب بين الأشرف : ٢٠ ، ٥١ . كعب بين الأشرف : ٢٠ ، ٥١ . كعب بين مالك الأنصارى : ١٤ ، ٢٤ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ١٣٧ ، ١٣٧ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١٤٧ ، ١٤٧ ، ٢٠١ ، ١٠٨ ، ٢٠١ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٠ . الكيت بن زيد : ٢٠١ ، ٢٠٠ . ١٠٧ .

ليد : ۱۸۷ ، ۲۸۰ ، ۲۷۰ ، ۳۷۰ لقيم الدجاج العبسى : ١٩٥، ٢٤١، ابن لقيم آلمبسى - لقيم الدجاج - رجل من بي ليث 🕳 وهب .

مالك بن موف : ۷۱۱ ، ۵۰ ۱،۲۰۱ ، ۲۷۱ ، . 441 مالك بن قيس: ٢١٠. مالك بن نميلة : ٩٩٥ ، ٩٩٨ .

أبو محجن بن حبيب بن عمرو بن عمير الثقن . 441

محيصة بن مسعود : ٥٨ . مرحب اليهودى : ٣٣٣٠ **بنو مساحق الرجازون : ٤٣٥ .** مسافع بن عبد مناف : ۲۹۱ ، ۲۹۷ . معارية بن زهير بن قيس : ۳۳ ، ۳۹ ، ۳۸ . معبد بن أبي معبد الخزاعي : ١٠٢ . معقل بن خویلد الهذلی : ۸۹ . المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب : ٢٧٢ ٢١٢

. 277 . 2 . 1 ابن مفرغ الحميرى = يزيد بن ربيعة . مقيس بن صبابة : ۲۹۳ ، ۲۹۴ .

المهلهل بن ربيمة التغليسي : ١٧٤ .

موهب بن رياح : ۲۲۴ ه ىيىرنة : ۴، ، ۵۴ ،

النابغة الذبباني : ٩٣٠.

نهار بن توسعة : ۲۸۸ .

النابغة الجملى : ۲۹۰، ۲۹۹.

تاجية بن جندب الأسلمى : ٣٤٨ . نعم بنت سعید بن پر بوع ۱۹۸۸ ۰ نم ( امرأة شماس بن عبّان ) : ١٦٧

النعمان بن عدى بن نضلة : ٣٦٦ .

حبيرة بن أبي وهب الخزوم : ١٣٩ ، ١٣٩ ، . 67. . 77. مند بنت أثاثة بن مباد : ٤١ ، ٩١ ، هند بنت طارق الإيادية : ٦٨ . مند بنت متبة بن ربيعة : ۲۸ - ۱۰ ، ۲۷ ، . 47 6 41

•

و هب ( رجل من بنی لیث ) : ۹۳۰ .

ى

زید بن ربیعهٔ بن مفرغ الحمیری : • . \* . 4

# فهرس القبائل والجماعات

### 7

آکل المرار : ۸۰۰ ، ۸۰۰ .

آل أبی : ۳۰۲ .

آل بدر : ۸۱۸ .

آل بحضر بن أبی طالب : ۳۸۱ .

آل الحارث بن هشام : ۳۸۲ .

آل از بیر بن مروة بن الزبیر : ۲۱۵ .

آل مید بن ثابت : ۷۷ ، ۱۷۴ .

آل مید الله بن جحش : ۷۷ .

آل عبد الله بن جحش : ۷۹ .

آل عرو بن الماس بن وائل : ۳۹۰ .

آل عرو بن هند : ۸۸۸ .

آل عرو بن هند : ۸۸۸ .

آل عرو ابن هند : ۸۸۸ .

### Ĭ

الأبحر : ١٢٠ . الأجنف : ٢١ . الأحابيش : ٢١ ، ٧٧ ، ١٣٧ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، أحد (قتل أحد) : ٨٨ . الأحزاب : ١٤٤ ، ٣٧٠ . الأحلاف : ١٤٤ ، ٠٠٥ . أبر أحد : ٣٩٩ . الأحنف : ٣١٣ .

أسد : ۲۱ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۱۹۹ ، أسدين خزيمة : ١٢٢ ، ٢٨٩ ، ٢٤٩ ، ٢٠٤ أسد بن عبد العزى بن قصى : ٤ ، ١٢٨ ، ٣٤٣ ، . 444 . 444 . 404 . 777 . 777 لمسرائيل : ۲۶۱،۲۶۱. أسلم : ۲۳۹ ، ۲۷۹ – ۳۱۱ ، ۲۳۹ . 711 . 271 الأسود بن رزن الديل : ٣٩٠ ، ٣٨٠ . الأسود بن مسعود : ٤٨٤ . أسيد : ۲۷۳ ، ۴۵۰ ، ۲۷۳ . أُسيَّد بن عمرو بن تميم : ١٥، ١٧٢. أشجع : ۲۱۰، ۲۱۰، ۲۰۰، الأشعريون : ٣٥٣، ٥٥٩. أشياخ بني سلمة : ٩٠ . أصحاب أحد : ١٩٧ ، ١٩٧ . أصحاب بدر : ۱۹۸،۵۱۱ أصحاب الرجيع : ٢٢٢ . أصحاب رسولَ الله : ۲۸ . أصحاب القليب : ٢٦، ٥٠، ٥٠. أصحاب اللواء : ٧٧ ، ١٤٩ . أصحاب مدين : ١١٠. أصحاب مؤتة : ٣٨٣ . الأصفر (ينو) : ٢٥٠، ١٦٠. امية بن زيد : ۳۰ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۲۳۲ . أمية بن عبد شمس : ۱۲۲ ، ۱۷۹ ، ۲۰۷ ، 141 · 141 الأنباط : ٢٦٤ الأنصار: ۲۲، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۳۷، | أم البتين (بتو ) : ۱۸۷. . 707 . 701 . 72. . 772 . 177 . 740 . 741 . 74. . 787 . 778 \* TAA + TYY + TEE - TEI + T+A . 204 . 20. . 220 . 227 . 277 · EAY · EAT · EAT · EYT · ET4 . 177 . 177 أمل الأفك : ۲۹۷ ، ۲۹۹ ، ۳۰۲ . أهل البيت : ٩٦ ، ٢٧٤ . أهل الحرم : ١٣٤ . أهل الردة : ١١١ . الأوس : ۱۳ ، ۱۶ ، ۹۹ ، ۹۳ ، ۹۳ ، . 147 . 14. . 174 . 177 . A4 . 484 . 207 . 281 . 701 أولاد اللقيطة : ٢٨٦ ، ٢٨٧ . لياد : ۲۸ . البجليون : ٦٤٠. مجيلة : ٦٤١ . بدر ( بنو ) : ۲۸۸ ، ۹۱۳ -أبو براء ( بنو ) : ۱۸۷ ر البصريون : ١٨٣. البكاءون : ١٨٠٠. بنو بکر : ۲۹۱، ۳۱۸، ۳۹۰، ۳۹۱، . 778 . 288 . 2.7 . 74. أبو بكر : (آل) : ٣٠٢. بكر بن مناة : ۳۸۹، ۹۹۵. ېكىر بىن و ائل : •• ، ٨٦ .

J 777 + 770 + 177 + 07" ; j

ېئة (حى من سليم ) : ٤٦٨ . بهراء : ۳۷۵ . بياضة بن عمرو بن زريق الأنصارى : ( بنو ) تغلب : ٤٠١. عيم : ۲۲۹ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۲۶۹ ، ۲۳۹ . 771 6 075 تهامة : ۲۲۰ تيم (بنو) : ٣٦٩. تيم بن خالب ( بنو ) : ٩٠٩ . تيم بن اللات بن ثعلبة : ٢٤٨ . تيم بن مرة ( بنو ) : ۸ ، ۳٦١ ، ۳٦٤ ، . 447 . 774 . 774 ثملبة (بنو) : ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۴۰ . ثملبة بن عمرو بن موف ( بنو ) : ۱۲۳ . ثملبة بن القيطون ( بنو ) : ٨٨ . ثقيف : ۲۱۹ ، ۲۰۱ ، ۲۱۹ ، ۴۲۷ ، 4 471 4 474 4 474 4 407 4 404 \* 441 + 444 + 447 + 444 + 444 + . 441 ، قالة .

#### 5

جبار بن سلمي بن مالك ( بنو ) ؛ ١٨٧ . جحجبی بن کلفة بن عمرو ( بنو ) : ۱۹۹ . جذام : ۲۲۹ ، ۲۷۰ ، ۲۲۲ ، ۲۲۶ ، . 777 . 710 چليمة ، ۲۵ - ۲۵ .

جرم : ١٩١ ، ١٩٦ . جروة بن مازن بن قطيمة : ◘٨٠. چشم ( بنو ) : ۲۷۷ ، ۲۰۱ ، ۲۹۴ . جشم بن الخزرج ( بنو ) : ۱۹۰ ، ۲۰۲ . جشم بن معاوية بن بكر : ١٦٥ ، ٢٥٠ ، . 774 . 204 . 707 الجمادرة : ٣٠ . چمدر : ٥٤ . جمفر ( بنو ) : ۳۰۱ . جمفر بن أبي طالب : ۳۸۰، ۳۸۷. جىفر بن كلاب : ١٨٩، ١٨٩. الجلابيب ( من قريش ) : ۲۹۱ ، ۳۰۶ . جمح (بنو) : ۲۳، ۳۹۷، ۴۹۰. خج بن عرو بن هصیص : ۸ ، ۱۲۸ ، ۳٦۱ . 140 4 771 جهيئة : ١٩٦١ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٢٢ . جيش السويق : ٢١٠ .

#### 7

الحارث بن جثة بن سليم (بنو) : ٤٩٥. الحارث بن الحزرج (بنو) : ٢٢١، ٢٢١، ٤٠٢، ٣٠٥، ٣٠٥، ٣٠٥، ٣٠٤. الحارث بن عبد مناة بن كنانة : ٣٨، ٣٧، ٣١٠.

الحارث بن فهر بن مالک : ۸، ۳۹۲ ، ۳۹۷. الحارث بن کعب (بنو) : ۹۹۰ – ۹۹۰. حارثة (بنو) : ۵۰۰ ، ۹۰ ، ۹۲ ، ۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۶۲ ، ۲۸۲ ، ۳۸۲ ، ۳۳۷ ، ۲۲۲ ۸۱۰ ، ۲۲۲ .

حارثة بن الحارث (بنو) : ٩٥، ٢٨٢. حارثة بن النبيت (بنو) : : ١٩٥. الحارثيون : ٢٤٨. حام : ٦١. الحبشة : ٢، ٢٩، ٢٩. الحبيل (بنو) : ٢٧٠.

حَيْهِبِ ( بِلُو ) : ۱۲۹ ، ۱۲۹ ه حدس ( بنو ) : ۳۸۲ . حديلة (بنو) : ٣٠٩. حرام (بنو) : ۱۲۹، ۳۰۰، ۳۰۱, الحرقة (بنو): ۹۲۲، ۹۲۲. الحرمية (نسبة الحرم): ١٣٤. الحسحاس ( ينو ) : ۲٤٩ ، ۲۲۹ . حسمي ( بنو ) : ۹۱۲ . الحضرى ( بنو ) : ۱۷۹ ، ۳۸۹ . حضير (بنو ) : ۲۷۳ . حطيط ( بنو ) : ٤٥١ . أبو الحقيق ( بنو ) : ٣٣١ ، ٣٣٦ . خير : ۳۳۳ ، ۷۷۵ ، ۸۰۰ . حنظلة ( بنو ) : ۹۹۰ ، ۹۰۰ . حنيفة ( بنو ) : ۲۶۹ ، ۳۲۱ ، ۹۹۹ ، . 744 الحواريون : ٩٠٨ ، ٩٠٨ .

### Ė

خارف : ۹۸ . الحافدين : ۲۲ . خشم : ۷۶ ، ۸۸ .

خدرة : ١٢٥.

٠ ١١ ، ٢٨٩ ، ٢٨٨ ، ٢٨٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ،

الخررج : ۲۲ ، ۲۷ ، ۸۶ ، ۹۰ ، ۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱

- المزرجية : ١٩٩٠ - ١٩٦٠ | المزرجيون : ١٤٤ -| عزية : ٧٩ - ١٧٩ - ٢٦١ - ٤٦٧ - ٤

زبيد (بش ) : ۲۹۱ ، ۲۸۰ ، ۹۸۰ .

و ا - سهره این مشام - و و

مشين : ۱۹۹۳. الخصيب (بنو) : ۹۱۲، ۹۱۴. خطمة (بنو) : ۹۳۷، ۹۳۸ . خفاف ( بنو ) : ۲۵ ، ۲۹۶ ، ۹۲۹ ، خندف : ۳۸، ۲۲۳، ۸۷۱، ۲۲۳. هيابر ( أهل خيير ) : ٧٤٧ . هارم بن مالك ( بنو) : ۲۹۰ ، ۹۹۰ . الدار بن هاني ً بن حبيب ( بنو ) : ٧٠٤ . قداريون : ۳۰۳، ۲۰۴. درزة (بنر) : ۱۷۸. دوس : ۲۹۱ ، ۷۹۹ ، ۹۹۱ ه دينار (بنو) : ۹۹، ۹۹۰ دينار بن النجار ( بنو ) : ١٢٥ ، ١٨٠ . الديل ( يتو ) : ۲۸۹ ، ۲۹۰ ، ۲۲۹ . 3 لابيان : ١٤١. ذكوان : ۱۸۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ . J رقاب (بئر) : هه؛ ، ٩٩٠ الرباب : ۱۱۲. ربيعة (بنو): ١٩٣. ربيمة بن حارثة ؛ ٨١ ۾ ربيمة بن نزار : ۲٤٨ . ومل : ۱۸۵ ، ۴۶۱ .

زریق بن عامر ( پنو ) : ۱۲۹ ، ۲۸۲،۲۸۲. زهرة بن كلاب ( بنو) : ۹۸ ، ۱۲۸ ، ۱۷۹ ، . 474 . 471 . 444 . 474 . 784 ساعدة ( يشو) : ۲۹ ، ۱۸٤ ، ۱۸۹ ، ۱۵۹ ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ساهدة بن كعب بن الخزرج ( بنو ) : ١٢٥ ، . 707 . 771 سالم ( بنو ) : ١٣٦ . سالم بن موف ( بنو ) : ۱۲۷ ، ۱۹۹ ، ۲۹۹ سائم بن ماقك ( بنو ) : ٣٨٠ . سامة بن لؤی (بنو ) : ۹۴۷. السبئيون : ٣٥٣. سخين ، سخينة (نبذقريش) : ١٤٣ ، ٢٦١ . السرير (قبيلة) : ٣٠٠. سعد ( بنو ) : ۹۰۱ ، ۲۰۱۶ ، ۹۰۰ . سمد بن بكر ( بنو ): ۴۳۷ ، ۴۰۸ ، ۴۸۹ ، سعد بن عبادة ( رهط ) : ١٧٥ . سعد بن ليث ( بنو) : ٣٤٣ ، ٤٨٦ . سعد بن هذيل ( بنو ) : ٩١٧ . سعد بن هذيم ( بنو ) : ٦١٣ . سلامان (بنو) : ۲۱۳. السلم بن امرى ً القيس ( بنو) : ١٩٤ . سلمة (بنو) : ۱۹، ۱۸، ۱۹، ۱۹، ۲۴۰ سلمة (ينو) : ۱۶ ، ۲۶ ، ۲۷ ، ۹۰ ، رقامة : ۲۰۱۰ ، ۲۰۱۱ . رهاء : ١٩٥٤ . \$ 47 ° 717 ° 748 ° 747 ° 748 الرهاويين : ٣٥٣. قروم : ۳۰ ، ۳۲ ، ۳۷ - ۳۷ ، ۲۲ ، ۱۹ **،** . 114 4 841 سلمة (أشياخ بن سلمة) ؛ . ٩٠ . 3.4 6 441

طخفة : ۲٤٨ .

سلمة بن جشم بن الخزرج ۽ ١٠٩٠ سلبی : ۲۵ . سلول (بنو) ، ۲۹۰. سليم (بنو) : ٤٣ ، ١٨٤ - ١٨٩ ، ١٨٩ 471 c 4+V c 4+4 c L 4++ c 7++ • 474 • 477 • 474 • 474 • 474 • 113 3 743 3 763 3 163 3 763 3 • 177 • 170 • 171 • 177 • 171 . 444. 44. . 444 . 474 . 47A . 117 4 7 4 1 سهم (بنو) : ۵۰، ۳۳۵، ۳۳۵، ۱۹، ۹۱۹، ۹۹۵. صهم بن عمرو بن هصيص ( بنو) : ٥ ، ٨ ، . ٣٨٦ : ٣٦٨ : ٣٦٧ : ٣٦٠ : ٣٦١ سواد بن غم : ۱۲۹ . سوادين مالك بن غم : ١٢٤ ، ١٢٧ . فاكر : ۹۸. هيبان ( بنو ) : ٣٦١ . الصابئون : ٤٣١ . الصيأ ( المسلمون ) : ٣٩١ . فسبة : ۱۱۲ ، ۲۲۲ . الضبيب (بنو): ۳۳۹، ۲۱۲ - ۲۱۴ ه فسبيعة بن زيد ( بنو ) : ۲۷ ، ۸۹ ، ۱۲۳ ، ضبينة ( بطن ) : ٣٣٩. الضليع : ٦١٢ . فسمرة (بنو): ۲۱۰، ۹۹۱ د ضوطری ( پنو ) : ۱۷۸ . عبد مناف ( بنو ) : ۲۹۵ ، ۲۹۴ ، ۲۰۳ . **عبد منا**ة ( بنو) : ٦١ .

طريث ( بنو ) ، ١٧٥ . طلحة (بنو أبى) : ١٩٩٠. طيء : ١٠١ ، ١٠٥ ، ٢٧٥ ، ٢٧٥ ، ٢٧٥ • ظفر ( بنو ) ؛ ۸۸ ، ۹۹ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ظفر بن الخزرج بن عمرو ( بنو ) ، ۱۹۹ . ماد : ۱۹۹، ۱۹۹. عامر (بنو) : ۱۸۹ ، ۲۲ ، ۱۸۹ – ۱۸۹ ه . . . . . . . . . . عامر بن ربيعة (بنو) : ٤٩٥. عامر بن صمصعة ( بنو ) : ۱۹۳ ، ۴۹۰ ، . . 44 عامر بن لؤى بن غالب (بنو) : ١٢٩ ، ٢٢٤ ، . 177 . 240 . 247 . 2.4 مبد أشهل = عبد الأشهل ( بنو ) : ٥٠، ٥٠، \* 1 7 7 \* 1 • 1 • 4 4 • 4 • 6 A 7 • 4 0 · TEI · YAT · YAY · YOY · YTA . . . . . . . . . . . عبد الدار بن قصى ( بنو ) : 4 ، ١٥ ، ٢٦ ، \* 177 ' 177 ' 177 ' 78 ' 79 . 440 . 447 . 777 . 771 . 707 مبد القيس : ۱۲۱ ، ۱۰۳ ، ه٧٠ **حبد الله بن دارم ( بنو ) : ۲۰ .** . عبد الله بن سعد ( بنو ) : ۲۱۲ . عبدان أهل مكة : ٦٧ . عبد المطلب ( بنو ) : ۳۵۲ ، ۸۹ .

**مبدشمس ( بنو ) : ۳۲۹** .

مهد شمس بن هید مناف ( 🏻 پنو ) و و و ۲۹،۹،۹ مرو ( ہٹو ) : ۱۷۹ . . 414 . 404 عمرو بن حزم ( بنو ) : ۲۳ 🎍 مبدياليل : ٣٨٠ ، ٣٩٠ . عرو بن زرعة ( بنو ) : ۳٤۱ . ميس (بنو) : ١٤١ عمرو بن عامر بن صمصمة ( بنو ) : ٤٨١ ، **مب**ید ( بنو ) : ۳۵۰ . عمرو بن عوف ( بنو ) : ۲۵ ، ۱۲۳ ، ۹۹ ، مبيد بن زيد ( بنو ) : ۱۲۳ ، ۳۰۰ . مبيد (بنو) : ٦٣٦. صبيدة بن الحارث ( بنات ) : ٣٥١ . . 777 . 770 . 078 **متاب** بن مالك ( بنو ) : ۳۸ . عمرو بن قريظة ( بنو ) : ۲۲۳ ، ۲۲۵ . مثمان ( بنو) : ۲۲ ی . عمرو بن مالك بن النجار (بنو) : ۱۲۴، ۱۲۴. مثمان (قبيلة) : ٤٤١ . العنبر ( پنو ) : ۹۲۲ ، ۹۲۲ . مجل (قبيلة) : ٠٠. موف ( ينو ) : ٤٩ ، ٣٥٠ ، ٢٥٤ ؛ ٤٦٢ ، المجلان ( بنو ) : ۱۷۴ ، ۳۰۰ ، ۳۰۱ ، . 177 4 170 موف بن الخزرج ( بنو ) : ۱۲۱ ، ۱۹۱ ، . 747 4 74. المجم : ۲٦٤ ، ۹۰۷. مدس (بنو) : ۱۷۸، ۱۷۸. مدس بن زید بن عبد الله ( بنو) : ۱۷۷ . مدی (بنو) : ۳۹۹ ، ۹۲۹ . عالب و ۱۰ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ الغبراء (بنو) : ۱۸۷ . مدی بن کعب بن لؤی ( بنو ) : ۱۲۹ ، ۳۱۰ غزية (بنو) : ١٥٧. 177 > 077 > 777 > AFF > AFF > خسان : ۱۹۹، ۲۰، ۲۰، ۱۳۲، ۱۹۸، ۱۹۹، . 140 . 143 . 1.4 مدی بن النجار (پنو) : ۸۳ ، ۱۲۹ ، ۱۸۹ خطفان : ۲۹ ، ۱۹۹ ، ۲۰۳ - ۲۰۰ غطفان • YY 1 - YY 4 • YY • YY 1 • YY • مارة (ينو) ؛ ۲۷۷، ۲۲۳. · YA) · YEV - YE» · YT» · YTT الرب : ۳۷۷ ، ۶۸۹ ، ۶۹۸ ، ۹۷۸ ، • 717 • 7.4 • 44. • 77. • 74. . 777 . 714 لحفار (بنو): ۱۹۲، ۲۸۱، ۲۹۰، ۴۴۱، المرئيون : ٩٦ . مصية (قبيلة ) : ١٨٠. مضل ( نبيلة ) : ۷۹ ، ۱۹۹ ، ۱۷۹ ، ۲۲۷ . غم (بنو) : ۳۸۲. مقيل ( تبيلة ) : ١٩٨ . غيرة (ينو) ۽ ١٥٠٠، ١٥٠٠. مك ( تبيلة ) : ٤٠١ . ملاج ( بنو ) : ۳۸ . **مل** ( بنو **) : ۳۲** .

مارة بن حزم (ينو) : ۲۳ ه .

فراس بن غنم بن ماك ( بنو) ، ۲۹۹ .

```
قصى (بنو) : ۲۹۱،۲۹۱،۳۹۴،
                                              القرس : ۹۸ ۹۸ ۹۸ .
            القليب (أهل) : ١٩٦.
                                                   فزع : ۳۷۵.
قيس (بنو) : ۱۸٤ ، ۳۲۹ ، ۲۲۱ ، ۴۲۱ ، ۴۲۱
                                فؤارة (بنو): ١١٥، ٨٩، ٩٩٥، ٩١٧.
. 774 6 77A 6840684168A06874
                                فهر بن مالك (بنو) ؛ ٩ ، ١٠ ، ١٩ ، ١٤ ، ١٤ ،
         قیس بن ثملبة ( بنو ) : ۳۲۱ .
                                                قيس عيلان : ۲۱۵ ، ۲۹۳ ، ۷۷۱ .
                                                    نهم : ٤٩١ .
             قیس کبة : ۲٤۱، ۲۶۱
                                             ق
               قيلة ( بنو ) : ٢٥ .
                                  القارة : ۱۲۹ ، ۱۷۹ ، ۲۲۲ ، ۱۹۹ .
              القين ( بنو ) : ٣٧٥ .
                                               القبرة ( بنو ) : ۱۷۸ .
قينقاع (بنو) : ۸۸ ، ۹۹ ، ۱۹۵ ، ۲۰۰ ،
                                       القرطاء (بنو) : ۱۸۹ ، ۲۱۲.
                                لریش : ۳، ۲، ۱۹، ۲۲، ۲۷، ۲۷، ۳۰،
              4
                                الكاهنين ( آل ) : ۲۰۲ .
    كبة (بنو): ۲٤۱، ۵۰، ۲٤۱.
                                . 4. . 47 . A4 . A4 . AE . YT
کعب ( بنو ) : ۱۳ ، ۱۹ ، ۲۱ ، ۳۳ ،
                                . 144 . 144 . 144 . 144 . 144
. 117 . 440 . 444 . 444 . 140
                                · 177 · 171 · 177 · 171 · 100
 . 107 4 101 4 174 4 179 4 170
                                . 710 . 712 . 7.4 . 147 . 174
     كعب بن عبد الأشهل ( بنو ) : ٢٨٢ .
                                - 774 . 777 . 778 . 771 . 714
        كعب بن قريظة ( بنو ) : ٢٤٣ .
                                . YE4 . YEV - YE0 . YT0 . YTY
كلاب (بنو) : ۱۹۸، ۱۸۹، ۲۳۷، ۲۳۸
                                . 777 . 777 . 777 . 771 . 701
           . 144 . 404 . 111
                                . T.A . T.O . TA1 . TA. . TV9
   كلاب بن ربيعة بن عامر ( بنو ) : ٩٩٥ .
                                P.7 - A/7 . 377 . 777 . VYY .
             كلب (قبيلة) : ٢٤٨ .
                                كلب بن عوف بن عامر ( بنو ) : ۲۹۰ .
                                · ٣٩٧ · ٣٩٥ · ٣٩٤ · ٣٩٠ · ٣٨٨
كنانة ( بنو ) : ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۱۳۰
                                . 700 . 772 . 77. . 197 . 177
                                . 447 . 444 . 444 . 444 . 444
                                ( 141 . 141 . 141 . 141 . 141 .
                 . . 1 . . . . . . . .
                                كندة (بنو): ٢٦٠ ، ٨١١ ، ٨٨٠ ، ٨٨٠ ،
                                . • ٨٦
                                کهیبة ( بنو ) : ۱۷۸ .
                                      الكوفيون : ١٨٣.
                                (ینو) : ۷۰، ۹۰، ۲۲۰، ۲۲۲،
                                · 787 - 788 · 78. - 777 · 778
              J
                                  . 777 - 774 . 708 . 70. . 784
                                     قسي (ينو): ۱۰۱) ۲۰۱؛ ۲۰۱؛ ۲۷۷.
```

لحیان بن مدیل بن مدرکة ( بنو ) : ۱۷۹ – | مرة ( بنو ) : ۲۱۰ ، ۲۱۲ ، ۲۲۲ ، . 74 . 474 . 147 مرة بن موف ( بنو ) : ۳۷۸ . الخم (بنو): ۳۸۷، ۳۷۰، ۳۷۸ . مريد (بنو): ۴٥، ١٥٤، مزينة (بنو): ۱۹۲ ، ۲۰۱۱ ، ۳۹۸ ، ۴۰۴ ، تْقىم : ١٧٨ . اللكيمة ( بنو ) : ٢٨٣ . . 277 . 270 . 271 . 2.4 المصطلق ( بنو ) : ۲۸۹ ، ۲۸۳ ، ۹٤٥ . لوط ( قوم ) : ١١٠ . مضر : ۱۸۵ ، ۳۰۴ ، ۳۳۱ ، ۴۹۸ . لۋى بن غالب ( بنو ) : ٩ ، ١٠ ، ١٢ ، المطلب بن عبد مناف ( بنو ) : ۷ ، ۳۸ . معاویة بن بکر (بنو) : ۴۴، ۴۰۲. معاقر : ۸۸ه ، ۸۹ . . 214 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . معاوية بن مالك (بنو ) : ١٣٤ ، ١٢٧ . ليث (ينو) : ۲۸۷، ۲۲۷. معد (پنو): ۱۳۵، ۱۳۳، ۲۲۵، ۲۲۵، الممذرون : ١٨٠. مازن بن النجار ( بنو ) : ۱۲۰ ، ۳۸۸ ، المغيرة (بنو) : ۲۸ ، ۵۲ . الملوح ( پنو ) : ۲۰۹ ، ۲۱۰ ه ما ك - مالك بن كنانة . مليل بن ضمرة ( بنو ) : ٤٩٦ . مالك ( بنو ) : ۲۲ ، ۳۰ ، ۷۰ ، ۳۱۹ ، منقذ ( بنو ) : ۲۰۷ . . 2 2 4 4 2 7 7 المهاجرون : ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۳٤۱ ، ۴۰۰ ، مالك بن أفصى ( بنو ) : ۳۸۹ . مالك بن حسل ( ينو ) : ۲۲ ، ۲۵۳ ، ۲۸۸ . . 787 4 777 مالك بن العجلان ( بنو ) : ١٢٦ . موالى عبد الله بن أبي بن سلول : ٨٤. مالك بن عوف ( بنو ) : ٤٤٨ . ن مالك بن كنانة ( بنو ) : ٦١ . مالك بن النجار (بنو) : ٦٦ . نېمان ( بنو ) : ۵۱ . مېذول (بنو) : ۱۲۴. النبيط : ٤٧٦. مجاشع بن دارم ( بنو ) : ٤٩٦ . نبيه بن الحجاج : ٨. محارب (بنو): ۲۰۳، ۲۰۰۰، ۹۴۰، النجار ( بنو ) : ۱۳ ، ۱۶ ، ۱۹ ، ۹۳ ، محارب بن فهر ( بنو ) : ۱۳ ، ۲۵۴ ، ۲۰۱ \*127 \ 17 . . 172 . 42 . A. . YT مخاشن ( بنو ) : ٤٦٢ 🧓 . TOT . TE. . 1VA . 174 . 188 هخزوم ( بنو) : ۳۲ ، ۱۶۲ ، ۲۲۷ ، ۱۳۳ سخزوم . Tr. 4 #87 6 #4. 6 #.Y 6 748 . 184 4 114 4 111 4 774 4 778 . 4.1 النصارى : ٤٩. مخزوم بن يقظة ( بنو ) : • ، ٨ ، ١٢٢ ، . 440 . 771 . 707 . 174 نصر (بنو): ۲۳۷، ۱۰۰۱، ۹۳۳ ه نصر بن معاوية ( بنو ) : ٩٩٠ . مدلج ( بنو ) : \$٣٤ . النصرانية : ٤٣١. مذحج ( بنو ) : ۸۳ . النضير (بنو) : ١٤، ١٥، ٧٠، ١٩٠ --سراد ( پنو ) : ۲۲۴ ، ۸۱۰ ، ۸۳۰ .

```
هديل بن مدرك (بنو) : ١٨٠ .
                                   | · * * * · * · * · * · - 14 · - 14 *
          هلال (ينو ) : ۲۳۷ ، ۲۰۰ .
                                     · *** • *** • *** • *** • ***
 هدان : ۲۸۰ ، ۸۸۰ ، ۲۸۰ ، ۲۹۰ ۱
                                                      . . . . . . . . . . . . .
                                                      نفائة (بنو ) : ۳۹۱.
مرازن: ۱۸۹، ۳۹۳، ۴۳۷، ۴۳۹، ۱۴۴۰،
                                                      نفيل (بنو ) : ۱۸۹ .
. 171 . 101 . 217 . 220 . 227
                                                           النقباء : ٩٠.
 . 477 . 473 . 474 . 474 . 474 .
                                     نوفل (يتو) : ۲۹، ۱۳۹، ۱۳۱، ۱۳۹۰
              - 117 + E41 - EAY
   المون بن عزيمة بن مدركة (بنو) : ١٦٩ .
                                     نوفل بن ميد مثاف ( يتو ) ه 4 4 9 4 6 6 6
                                                         . 174 . 7.
          واقت (بنو) : ۱۸ ، ۱۹ ، ۱۹ ،
          واتل (ينو): ۲۱۴، ۲۱۳.
                  وفد الطائف : ٧٧ .
                                                   مارون ( بهر ) : ۲۰۲ .
                                    ماشم ( بنو ) : ۳۸ ، ۲۷ ، ۱۲۲ ، ۱۰۹ ،
           وهب بن رئاب (بنو): ٥٥٥
                                    $ 477 · 447 · 444 · 474 · 474 ·
                       يام : ۹۸۰ .
اليود : ۷۷ - ۹۹ ، ۷۹ ، ۹۸ ، ۹۲ ، ۸۸،
                                       هاشم بن عبد مناف : ۲ ، ۱۲۲ ، ۴۰۹ .
· * · * - 144 · 140 · 14 · 6 A4
                                                        الهاشميون : ٩٢ .
مدل ( بنو ) : ۲۳۸ .
. *** . *** . *** . ***
                                                       الهذليون : ٤٧٢ .
. Tot . Tt7 . Ttt . Tt1 . TT7
                                    مذيل ( بنو ) : ۲۳ ، ۱۷۰ ، ۱۷۱ ، ۱۷۹ ،
. 114 . *** . *** . *** . ***
                                    4 410 4 414 4 771 4 1AY 4 1A.
                        . 111
                                                       . 1 . A . 4 A Y
```

11.

# فهرس الآماكن والبلدان

افريقية - قرطاجنة . T أنسوس : ۲۰۸ • أفين : ٣٠٠ آغام يثر ب : ۱۳ . الا : ۳۰ . أللم : ۲۷۰ . أسج : ۲۸ ، ۹۰۰ • الأبطح : 411 -أَنَا ( بِنُر ) : ٢٣٤ -الأبوآء : ٣٧ -أنصار الحرم : ٣٨٩ • الأبيش : ٩٣ • أني ( بئر ) : ۲۳۰ • الأولاج : ۳۰. أوراشلم : ۲۰۸ الأثيل: ٢٤٠ أجأ ( جبل ) : ٣٧٠ . أجنادين : ٣٦٠ . الأورال (جبال) : ۲۷۰. أوريا : ٣٤ ، ١٨٢ ، ٢١١ ، ٩٠٠ . أحد (جبل) : ۸۹ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ . الأخاشب ( بمكة ) : ٣٠ ، ٤٠ . أوطاس( وادى ) : ٤٨٧ . الأخشبان ( جبلان ) : ۱۹، ۱۹۳۰ الأولاج : ٦١٣٠ أدمانة : ١٠٠٠ أيلة : ۲۰۱۰ ۲۰۲۰ أذاخر : ١٩٠٧، إيلياء = أوراشلم . أذرح : ۲۰۰۰ أين : 404 . أذرمات : ۱۹۷ • الأول : ۲۰۶ . الأرحضية : ١٨٦ . باب الخندقين : ٢٠٠٠ ، ٣٠٦ . الأردن : ۲۲؛ ٠ أرض البربر : ٩٠٨ . باب ابن سلمي : ١٤٩٠ أرض بني عامر : ١٨٤ ، ٢٠٩ . بابل : ۳۰• . أرض الحبشة : ٣٦٩ ، ٣٦٩ ، بارق (نهر): ۱۱۹. أرض دوس : ۲۶۴ • البتراء : ۲۷۹ ، ۳۰۰ أرض مكة : ۲۸۱ • البحر : ۲۹۰ . أريك : ٤٦٣ -بحران : ۲۰،۴۲ الإسكندرية : ١٠٧ . بحرة الرغاء : ٤٨٢ . إضم : ٦٢٦ -الأطرب : ٤٠١٠ الأعرابية - أرض الحجاز . البرقتين : ۳۰ . الأموض : ٨٨ ء

- YET -

البحرين : ٢٠٠ ، ٢٠٧ .

بدر : ۱۰ ، ۱۲۲ ، ۱۲۸ ، ۱۹۸ ، ۱۴۸ ،

. 44. 1 0-4 اليصر: : ۲ ، ۲۲۸ ، ۲۳۹ ، ۲۳۹ . ېصري : ۹۹، ۱۹۰، البطحاء : ۱۰۳ ، ۲۲۵ . بطن أرينتي : ٧٠١. بطن بيشة : ٧٧. يطن الجزع : ۲۹۹. بطن السبخة : ٩٧ . بطن مکة : ۴۰ . بطن انوادی : ۹۰ . بلاد غطفان : ۲۸۱. البلد الحرم - البلد الحرام : 31 ، 478 . بقعاء (ماء) : ۲۹۷ البقيع : ۱۲۱ ، ۹۳۸ . بقيع الغرقد : ٥٩ ، ٩٤٧. المِلْقَاء : ۲۷۳ ، ۲۷۹ – ۲۷۹ ، ۲۰۹ : البورد: ۲۷۲، ۲۷۲. بيت أم سلمة : ٧٣٧. بيت الله - البيت الحرام : ١٠ ، ٢٤ ، ٢٩ ، . 410 . 414 . 411 . 4.4 . 08 . 441 . 444 . 414 . 414 . 414 . بیت رأس : ۴۲۲ . بيت سويلم اليهودى : ١٧٠. بيت المقدس : ٩٠٨. بيرحاء : ٣٠٩ . بكر سونة : ۱۸۳ ، ۱۸۹ ، ۱۸۷ ، ۱۸۹ ، . 1.1 بيشة : ١٣٥ . بين: ۲۷۹. بالة : ۲۰۱ تبوك : ٤٨٠.

تُربة : ٩٠٩.

التلامة : ۲۹۲.

ترج ( جبل ) : ۲۰ .

. 7 . 7 بالم د ۲۱، د ۲۰، د ۲۲، د ۲۲، ۱۰۲۰ . 147 . 174 . 147 ث ثور 🗕 أبو ثور ( چبل ) 🔞 ۲۹۲ ، ۹۷ ، الفنية : ۲۹ ، ۱۹۹ . ثنية البيضاء : ه ٢٤٠. ثلية العنمي : ٣٤٥ . ثنية شي المروة : ٥٠٩. ثنية مدران : ٣٠٠. ثنية المرار : ٣١٠ . ثنية الوداع : ۲۸۱ ، ۱۹ . ئىب ( جبل ) : 11 . 3 جابية الجولان : ١٤٩ . جاسوم : ۱۷۰ . الجباجب ( منازل ) : ٥٠. الجبل : ۹۳،۸۹. جبل طیء : ۱۵۵، ۲۲، ۲۲۰. الجحفة : ٢٠٩ ، ٤٠٠ ، جدة : ٣ ، ١١٧ . جرباء : ٥٢٥. جربة : ٣٣١. چرش : ۲۰۱۰ ، ۲۷۸ ، ۲۸۵ ، ۸۸۸ الجرف : ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۹۰. جرع الحندق : ٢٦١ جزيرة العرب : ٣٥٣، ٣٥٦. الحمرانة : ٥٠١، ٤٨١، ٤٩١، ٠٠٠. الجماء : ١٤١٠ جع : ٤٦٠ . الجَنوم : ۹۱۲ . الحواء : ۲۱ هـ الجوداء ١٤٨٠

العنمي : ۱۷۲ ، ۱۷۸ ، ۱۷۸ ، ۲۷۲ ،

2 حائل ۽ ١٠٠ الميشة : ٢ ، ٢ ، ٢٠٩ - ٣٦٩ ، ٣٠٩ ، ١٤٠ الحليق : ٤٢٥ . الحجاز : ۲۸۲، ۲۷۲، ۲۷۰، ۲۸۲، ۱۸۲، \* T.4 . YAY . YAS . YA. . YET · 117 · 177 · 717 · 710 · 777 الحجر : ۲۱،۵۲۲، حجر إبراهيم : ١٨٢. الحجر الأسود : ١٨٢ ، ٢٧٨ . الحجران = حجر الكعبة . الحجون : ١٩٦. حراء : ١٥٧ . الحرم : ۳۱۲ ، ۳۱۹ ، ۳۸۹ ، ۳۹۰ . حرمل: ۸۸. الحرة : ٦١٣ . حرة بني حارثة : ٩٤، ٩٥، حرة الرجلاء : ٥٩٦. حرة بني سليم : ١٨٤ . حرة ليل : ٦١٥ . الحساء : ۳۷۹ حصن بنی حارثة : ۲۲۹. حصن حنين : ٤٤٢. حصن خيبر : ٣٤٥. حصن السلالم : ٣٣٧ ، ٣٣٧ . حصن الصعب : ٣٣٣ . حصن فارع : ۲۲۸ ، ۲۹۴ . حصن القموس : ٣٣١ ، ٣٣٦ حصن مالك بن عوف : ٤٨٢. حصن نطاة : ٣٥١. حصن الوطيح : ٣٣٧ ، ٣٣٧. حضرموت : ۹۰۰ .

حضن ( جيل ) : ٤٨٧ .

الحطيم : ٦١ . الحفر : ٤٦٩. الحل : ٣١٩ . حلية : ٤٤٣ . الحمش : ۳۱۰ . حمص : ۷۰ حنين : ٤٤٢. حوضى : ٣١٠ . الحيرة: ٤٨٨. خاص ( و ادی ) : ۲٤٩ . الخرار : ۲۰۹. الخليقة : ٣٩٩. الخندق : ۲۶۱ . الخوانق : ۲۳۳. الخوع : ۳۰۰. خيبر : ۳۵۷،۳٤٥. خیف رضوی : ۳۹۳ ۰ خيف مي : ٥٠٢. خيمة رفيدة : ٢٣٩.

خ

دار أبي سفيان : ٤٠٣ - ١٠٠ . دار بنت الحارث بن الخزرج : ۲۹ . دار بني الحارث بن الخزرج : ۳۰۰ ه دار ابن أبي الحقيق : ٧٧٤. دار رافع : ۳۹۱. دار بنی ظفر : ۸۸. دار بني عبد الأشهل : ٩٩ ، ٢٣٩ . دار الكتب المصرية : ٢٢ ، ٢٧١ . دار الندوة : ۳۷۱. دار ابن بدیل بن و رقاء : ۱۲۹ . دار لحیان : ۱۷۹. دارة رانع : ۹۹۲ . الداروم : ۲۰۳ ، ۲۶۳ ه

. IAA : be-رياد - زياد . معشق : ۲۹۰ ، ۳۹۰ ، ۲۹۱ . الروحاء : ١٠٢ ، ٠٠٠ و فور الأقصار : ٩٩ <sub>.</sub> دومة : ۲۱۹ ، ۲۲۱ . هومة الجنفل : ۲۱۴، ۲۲۹. رومة : ۲۰۸ . هیار بنی هوازن : ۲۳۷ ، ۲۸۷ . ذ زمابة : ۲۱۹، ۲۲۰ فات أنواط : ٤٤٢ . زغابة - زعابة ، رغابة . ذات الخطمى : ٣٠٠ . زمزم : ۱۸۲ ، ۱۹۹ . فات الزراب : ۳۰ . زیان ( جبل ) : ۷۰ ذباب (جبل) : ١٩٥. ذنب نقمي : ۲۲۰ ، ۲۲۱ . نوپقر : ١٥٤. السافلة : ١٥. نو الحليفة : ٢٢٣ ، ٢٢١ . ساية : ٧٨٠ السبخة : ٢٢٤ . نو خشب : ۳۱ . الستر: ٤٨٢. فر الخليقة : ٣٣٩. فو صنعاء : ۱۸۳. سردار : ۲۰۱. سرف : ۸۶، ۱۷۲ ، ۲۷۲ ، ۹۰۱ ، ذر طوی : ۷۱ ، ۳۰۹ ، **۵۰**۹،۷۱ ب ذوقرد : ۲۸۵. السرير : ٣٤٩. نو القصة : ٩٠٩ . السفح : ٦٨ . سمح الجبل : ١٣٧ . ذو الحجاز : ۲۱۲. سقيفة بني ساعدة : ٩٠٦. ذو المروة : ٣٢٤، ٣٧٠. سكة الأنباط : ٢٦٤. ذو نفر 🗕 ذو بقر . السلالم (حصن): ٣٣٧، ٣٣٢. فويمن : ١٣٠. السلسل : ٦٢٣ . سلع : ۱۶۱، ۱۶۸، ۱۲۲، ۲۱۲، ۲۲۰ . • T • • YA • • Y77 • Y74 • Y71 راتج : ۱۲۳. الريذة : ٢٤٠. سلمي ( جبل ) : ۳۷۰ ، ۷۷۰ . سليمي : ۹۹۱ . الرجيع : ١٧٩ ، ١٨٧ ، ٣٣٠ . سميحة ( بئر بالمدينة ) : ••١ , رحرحان : ۹۸ . سميرة (وادى): ۴۵۳ الرس: ۲۱۱. سهام : ٤٠١. رضوی : ۱۶۳ ، ۲۹۳ ، ۲۰۸ ، سوق بنی قینقاع : ۲۷ ، ۴۸ . رغابة : ۲۱۹، ۲۲۰ سوق المدينة : ٢٤١ ، ٢٦٦ . الركن : ۳۷۱. سوق و ادی القری = قرح . الركن الأسود : ٣٧١ . السيالة : ٢٧٩. للركن انيانى : ٣٧١ .

```
الصياد : ٢٦٩ .
                     الصبغة : ١٥٠.
                                   المام : ۲ ، ۲ ، ۱ ، ۱ ، ۲۷ ، ۱۰۸ ، ۲۷۲ ،
    سندا: ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۱۹۹۹ ، ۹۰۰ ، ۹۰۰
                                   . *** . *!* . *!* . !** . !*!
                   الصورين : ۲۳۴.
                                   ض
                                   * *** - *** * *** * *** * ***
                خبنان : ۲۱۰ ، ۲۳۹ .
                                   173 > PA3 > FY+ > AV+ > PV+ >
                    الضيقة: ٤٨٢.
                                   الشجرة : ۲۰۸ ، ۲۰۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۵ ،
 الطائف : ۲۹۰ ، ۱۸۹ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ،
                                               الشريق (وادى): ٥٠١.
 شدين : ۲۴۸ .
                                                       فرك: ۲۹.
 . EY4 . EYA . EYY . EY1 . ETA
 الشعب ، فم الشعب : ٩٠ ، ٨٥ ، ٨٩ ، ١٣٧
             . 47 . 4 7 . 4 . 147 . 174 .
                 طلاح ( فج ) : ۲۷٪ .
                                                   فعب العجوز : ٥٩ .
                                   الشق (حصن): ۳۴۱ ، ۳۴۹ ، ۳۴۹ . ۳۰۱
                                                    شتى نارا : ٥٣٠ .
                    الظريبة : ٣٦٠.
                                                      الشقة : ٣١٠.
                    ظفار : ۲۹۸ .
                                                      شکر : ۵۸۷.
   الظهران: ۲۰۹،۱۷۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۹ ، د
                                                 شر (جيل) : ٦١٦ .
                                                      شنار : ۲۱۲.
               ع
                                                      قفرط : ١١٨.
                    ماثور – فاثور .
                مالج : ٥١، ٢١١٠ .
المالية : ٥١ .
                                           مغيرات التمام ، واليمام : ٧٧٩ .
                 هدوة الوادى : م. .
                   عذراء : ۲۱ .
                                                    صدر قناة : 44.
الدراق : ٥٠، ٢٧٤ ، ٨٨٤ ، ٢٤٠ ، ٢٠٠٠
                                                     سراد : ۲۰۷.
                                                    الصريف: ٢٦٢.
                      . 717
                  البرف : ٤٦٥ .
                                              الصعب ( حصن ) : ۲۷۲ و
               مرفة : ۲۸۹، ۹۰۹.
                                                     الصفا: ١٨٢.
                    مرنة ، ٦١٩ .
                                                     الصفراء : 11 .
العريض ( وادي بالمدينة ) : ٤٥ ، ٧٠ ، ٢٦٧ .
                                                     الصلا : ١٩٥٠
                                                     صلدد : ۹۸ ه .
                مسجر : ۲۸۸ ،
صفان : ۲۰۹ ، ۲۸۰ ، ۲۰۹ ، ۱۹۹۵ ، ۲۰۹
                                                     صلع : ۹۹۰.
             مصر ( جول ) : ۲۲۰ ه
                                                     الميان : ۲۹۳ .
```

المقنقل : ١٥٨. المقيق (وأدى) ؛ ٢٩٠، ٢٩٠ ، ٨٣. لقاع : ۱۳۹ ، ۲۹۳ مكاظ : ۲۱۲، ۲۱۲. ابوقبيس ( جبل ) : ٤٠٠. عن : ١٠١ . قدس ( جبل ) : ۲۶۳ . مان : ۲۰۷. قديد : ۲۱۰ ، ۲۹۰ ، ۲۹۰ ، ۴۹۰ ءو دی : ۱۹۰ القردة (ماء بنجد) : ٥٠، ٢٠٩. العيص : ٢٠٩. قرطاجنة (أفريقية) : ٦٠٨ . مینان و ۹۲ . قرح ( سوق ) : ۳۷۲ . القرقرة : ١٨٦ ، ٦١٨ . قرقرة الكدر : ٤٠. قالة : ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۲۹ قرن : ٤٨٢. فراب ( جبل ) : ۲۷۹ . قصر بنی حدیلة : ۳۰۹. فران ( سنازل ) : ۲۸ **.** القليب : ۲۹ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۳۰ ، ۳۰ هزال : ٤٢٧ . القموص (حصن) : ۳۳۱، ۳۳۱. هسان : ۲۱۱ ، ۲۱۱ . قناة (وادى بالطائف) : ١٨٦. للغمرة : ٦١٢. 1 الكتيبة ( وادى خاص ) : ۳۳۷ ، ۳۴۹ ، فاثور : ۳۹۲. . 401 کثر 🕳 شکر . فارس : ۳۲۱ ، ۹۰۷ . فارغ (حصن) : ۲۱۲، ۲۲۸، ۲۹۹. كداء : ۲۲ ، ۴۹۹ ، ۲۰۹ ، ۲۲۹ ، الكدر (ماء) : ۲۰۸، ۲۰۸. فحل : ۲۲۵. فدك : ۲۲۷ ، ۲۶۹ ، ۲۰۳ ، ۲۱۲ . كدى : ٢٠٦. الفرات : ١٥٩. الكديد : ۲۰۹، ۲۰۹، ۹۱۰ الفرك : ٣٧٥. كراش: ۳۷. الفرع ( وادی ) : ۱۰۰ ، ۳۳۰ . كراع رية : ٦١٣ ، ٦١٠ . فلجات الشام : ٥٠ . كراع الغميم : ٢٨٠، ٣٠٩. فلسطين : ۹۹۱، ۲۰۳، ۲۰۱۱ . ۹۹۲، الكعبة ، بيت الله : ١٠ ، ٦١ ، ٦١ ، اللغم : ٤٧٠ . الفيفاء : ٢٧٥. كلاف : ۳۰. فيفًا، الفحلتين : ٩١٩. الكوفة : ٢٣١ . فيفاء مدان : ۹۱۳ . Ú نه ، ۷۷۰. لملع : ۹۸۰. لفت : ١٩٧٠. قايس د ۱۷۷ . مقراء : ٥٩١ .

```
المسجد ، مسجد الرسول ، مسجد المدينة : ١٠٠
                                                   اليط: ٤٠٧ .
 لية : ٤٨١ ، ٤٨٢ .
 * $17 . $.7 . $.0 . 771 . 701
                                               ٢
                      . . .
     المسجد ، مسجد الرسول بخيبر : ٣٣٠ .
                                               مآب : ۳۷۹،۳۷۰
 المسجد الحرام ، مسجد مكة : ٣٧٣ ، ٤٠٣ ،
                                                    مأرب : ٥٩.
                                                  الماقص : ٦١٣.
                   المسمى : ١٨٢ .
                                         مجتمع الأسيال : ٢٢١، ٢١٩.
                  مشارف : ۳۷۷.
                                               مجنة : ۲۰۹، ۵۰۰
             المشرق : ۲۱۹ ، ۲۲۲ .
                                                  الهجة : ٢٧٩ .
               المشعر الحرام : ٤٦٠ .
                                                   محيص : ۲۷۹ .
                   مصر : ۲۷۵.
                                              مدين ۽ ١١٠ ، ٩٣٠ .
          مضيق الوادى : ٣٠٤، ١٠٥٠.
                                المدينة : ٣ ، ٣ ، ٣٥ ، ١١ – ٢١ ، ١٥ ،
              معان : ۲۷۰ ، ۹۹۱ .
                                • 41 • A4 • TE - TY • T+ • 6 7
                   المعدن : ١٨٦.
                                · 171 . 1 . 0 . 1 . 7 . 1 . 7 . 4 . 4 . 4 .
                   الملاة : ٢٠١ .
                                · 1 \ 2 · 1 0 · · · | 2 9 · · | 2 2 6 | 7 · · · | 7 7
                   معونة : ۱۸۹.
                                · * · V · * · T · * · 14 · • 1 A V · 1 A T
             المغرب : ۲۱۹، ۳۳۱.
                                مقام إبراهيم : ١٨٢.
                                · TT$ · TTT · TTV · TT7 · TTT
             مقبرة بني قريظة : ٢٥٤.
                                ٠٠١ ، ١٩ ، ١٤ ، ١١ ، ٢٣ ، ٢١ ؛ تح.
* Y7 ' Y1 ' 74 ' 77 ' of ' of
                                . TTT . TTE . TTT . TTT . TOA
• TAO • TAE • TAY — TYA • TYT
************************
* 702 ( 707 6 701 6 712 6 71.
                               • TTA • TTV • TTE • TTT • TT.
- 774 . 777 . 771 . 707 . 707
                               · TV · · TOV · TOT · TTA · TT-
• ٣١٠ • ٣٠٩ • ٢٩٣ • ٢٨٨ • ٢٨١
                               * 744 . 747 - 748 . 747 . 747
4 TTE - TT . 4 TIO 6 TIE 6 TIY
                               * TTA . TTY . TET . TEO . TTY
                              1 11 · 6 2 · V - 2 · 0 6 2 · Y 6 2 · .
                                     . 742 6 710 6 7 7 6 7 1
* £77 6 £14 6 £10 6 £1£ 6 £11
                                        المزاد : ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۷ .
* 474 . 474 . 477 . 474 .
- 177 6 114 6 111 6 117 6 11.
                                              مرج الصغر : ٣٦٠.
4 274 6 278 6 270 6 278 6 278
                                                 المروة : ١٨٢ .
مر الظهران: • • ٤ ، ٢ • ٤ ، • • • •
• 177 • 1.7 • 1.7 • 077 • 004
                                            المزدلقة : ۲۰۶۰ ۲ ۱.
          للسعدير و ١٧٠٠
```

```
المكتان : ١٣.
               وادی حنین : ۱۹۹۰.
                                                      المليح : ١٨١٠.
              وادی خاص : ۲۶۹.
                                               منازل بنی کنانة : ۲۲۴ .
              وادی السریر : ۳۴۹.
                                                منازل بنی لحیان : ۲۸۰
               وادی سمیرة : ۴۰۴.
                                                      المناقب : ٤٦٨ .
              و ادى الشعديق : ••$ .
              وَ ادى الصفراء : ٤٠٢ .
                                                       المنق : ۸۷ .
                و ادی قدید ؛ ۹۱۱.
                                                  منی : ۲۸۲ ، ۲۸۹ .
   وادی القری : ۳۳۸ ، ۲۱۱ ، ۲۱۷ .
                                                     المهراس : ١٣٦.
                و ادی مدان : ۳۱۳ .
                                                       غوتة : ٣٨٣.
               وادى المشقق : ٢٧٠.
                                                      میسان : ۳۹۹.
                  و ادی وج 🗕 وج .
                                                 ميطان ( جبل ) : ۲۷۳.
                    واقد : ۱٤٩.
الوتير ( ماء بأسفل مكة ) : ٣٨٩ ، ٣٩٠ ،
                                                 ن
                 . 440 . 444
                                  · Y. Y . 1A7 . 1A8 . . . . . . . . . . . . .
          وچ : ۱۰۱، ۲۷۱، ۲۷۹.
                                  وَجَرة : ٤٦٥ .
                                                    . 717 4 044
      الوطيح ( حصن ) : ٣٣٧ ، ٣٣٧.
                                                النجدية ( طريق ) : $$.
                                      نجران : ۲۱۸ ، ۲۰۰ ، ۹۲۰ ، ۹۰۰
              ى
                                                       نخب : ٤٨٢.
                    يأجج : ٦٣٣ .
                                  نخل ، النخل : ۲۰۸ ، ۲۱۲ ، ۲۷۴ ، ۲۰۸ .
يثرب: ۱۳، ۱۶، ۱۶، ۲۰، ۵۰،
                                  خلة : ۲۱۹، ۲۸۹، ۲۰۹، ۲۰۹، ۲۰۹،
النخيل : ١٣٠ .
. 474 . 474 . 477 . 407 . 747
                                   نطاة ( حصن ) : ۳۴۷ ، ۳۴۱ ، ۳۴۹ –
                       . . . 4
                                                         . **1
                    يرمرم : ١٩٥٠
                                                         نمام : ۲۹ .
                  اليسرى - الضيقة .
                                                       النقيع : ۲۹۲ .
                     يلملم : ٤٧٠ .
                                                       النهاق : ١٠٤.
                     يليل : ٢٦٦.
                                                    ليق العقاب ۽ . . . .
 اليمامة : ۷۲ ، ۷۷ ، ۷۷ ، ۹۹ ، ۹۰ ، ۹۰ ،
                       . 774
 اليمن : ٧ ، ٨ ، ٧٧ ، ٨٨ ، ٢١٩ ، ٢٤٨ ،
                                                       المدأة : ١٧٠.
 $ FT > AFT > TOT > TAT > 0.3 >
                                       المند : ۱۳۷ ، ۱۹۹ ، ۱۳۷ ، ۱۸۹
 . 141 . 14. . 114 . 114 . 11.
 . 181 . 1.4 . 1.4
                                                  الوادى : ۲۰۸، ۲۰۸.
                        ايلېع : ۸۰
                                                   رادی أو طاس : ۱۸۷ .
```

# الآيام والغزوات

```
1 11 A C 111 C 100 C 107 C 108
                                              اره (يوم) و ۱۹۸۰
· 104 · 144 · 174 · 177 · 177
                                     قبی میبد: بن الجراح ( غزو : ) ۲۰۹
                                             الأبواد (يوم) د ۲۰۸.
                                       أستادين ( يوم ) : ٣٦٥ ، ٣٦٠ ،
                                أسعة (غزوة – يوم) : ٢ ، ٨ ، ٧٤ ، ٥٠ ،
          بدر الآخرة : ٥٠، ٢٠٩، ٢٠٨،
               بدر الأولى : ٦٠٨.
     بمأث (يوم) : ۷۰ ، ۸۹ ، ۲٤۲ ه
             بواط (يوم) : ۲۰۸.
   بيمة الرضوان : ٣١٠ ، ٣١٦ ، ٤٦٠ .
                                . TYT . T.E . TEA . TET . TYT
تبوك هزود : ۱۹ - ۱۲۰ ، ۲۴ ، ۲۰ ، ۲۰ ،
                                · 1 · A · 4 4 A · 4 4 7 · 4 4 4 · 4 4 7
. 1.4
                                                أحد إراشة : ٣٧٥ .
             ث
                                           الأعانهيب ( فزرة ) : ٢٠٤ .
                                           بنی آنمار (خزرة) : ۲۰۴
             بني ثملية غزوة ؛ ٢٠٤ .
                                أوطاس (بيم): ۲۳۷، ۳۸۱، ۴۳۸، ۴۰۸، ۴۰۸،
                                      . 478 4 477 4 475 4 474
             <u>E</u>
             الحر (يوم) : ١٣٠٠
            الجمرانة (يوم) : 494 .
                                        براه ( عزرة ) د ۲۰ ، ۲۰۸ ،
              الجمل (يوم) : ٢ .
                                پهر ( غزرة - يوم )   ؛   ۲  ،  ه   ۹   ۸   ۸   –
       جيش الأمراء ( فزوة ) : ٣٧٣ .
                                . TE . T. . T. . TV - T. . TF
                                حجة الرداع ۽ ٣٧١ .
```

**ذات الأسابع ( غزوة) : 471 .** 

```
الحديبية (مام - يوم ): ٣ ، ٣٠٨ ، ٣١٠ ، إ ذات الجيش ( فزرة ) ، ٣٩٠ .
٣١٩ ، ٣٢٠ ، ٣٢٦ – ٣٢٨ ، ٤٩٣٠ | ذات أفرقاع (خزوة) : ٣٠٨ . ٢٠٣ ٠
                        . * • •
                                  ذات السلاسل ( فزوة ) : ۹۲۳ – ۲۰۰ ج
                                                           . 1.4
           ذات العظام (ليالى): ١٠٩.
                                             الحرة (يوم) : ۹۹، ۲۰۷.
       دُو أَمر ( َفزوة ) : ٩٠٨ ، ٩٠٨ .
                                      خراء الأسد ( غزوة ) : ١٠١ – ١٠٠ .
ذو قرد ( فزوة ، يوم ) : ۲۸۱ ، ۲۸۲ •
                                                     . 4 . 4 . 1 . 1
                                        حَرْة بن عبد المطلب ( غزوة ) : ٩٠٩ .
 . 741 4 744 4 744 4 749 4 740
                                   حنين (يوم): ٣، ٩٠٩، ٢٨ ، ٢٣٧،
                                   . 401 . 444 - 447 . 444 . 447
                                   P+1 - 171 + 471 + 471 + 471 +
الرجيع (يوم): ١٦٩ ، ١٧٠ ، ١٧١ ،
                                   . 1.4 . 174 . 184 . 181
                                                      . 177 . 1.4
         الردم (يوم): ۸۱۱، ۸۳۰،
               الرضع 🗕 يوم ذي قرد .
                الرقاع 🗕 ذات الرقاع .
                                                  خالد ( غزوة ) : ۲۳۴ .
                                                 الخفادم ( يوم ) : ۲۰ .
                                            الخندمة (يوم) : ۲۰۱ ، ۴۰۸ ،
                   زغابة ( يوم ) ۲۲ .
                                   الخندق ( غزوة – يوم ) : ٣ ، ٣٦ ، ١٨٥ ،
       زيد بن حارثة سرية : ٥٠٠، ٩٠٩.
                                   . 74. . 774 . 777 . 777 . 777
                                    سرية زيد بن حارثة (زيد) بن حارثة .
                                   $ 244 4 744 4 747 4 748 4
     سعد بن أبی وقاص (غزوة) : ۲۰۹.
                                                      . 1 . 4 . 1 . A
             بنو سليم ( غزوة) : ٤٣ .
                                   خيبر ( غزوة ) : ۱۹۱ ، ۲۰۰ ، ۲۷۳ ، ۲۷۶
    السويق (غزوة) ، ١٠٨، ٢٩، ٢٠٨.
                                   . T.A. . T.A. - TTV . TT. - TYA
                                    . 144 . 444 . 444 . 410 . 444
               ش
                                    6 114 6 11A 6 11Y 6 109 6 592
              الشدخة ( يوم ) : ٤٨٣ .
               ص
                                                 داحس (حرب) : ۲۹.
          صفين ( يوم ) : ۷۵ ، ۳۷۱ .
                                    هرمة الجندل (خزوة) : ۲۱۳ ، ۲۰۸ ، ۲۳۲ .
         صلاة الخوف ( غزوة ) : ٢٠٤ .
                                              ذات أطلاح ( فمزوة ) ؛ ۹۲۱ .
```

الطائف (يوم): ٤٨٩، ٢١٥، ٩٠٩.

فزوة النميط - النبيط . غزوة ذات السلاسل 🛥 ذات السلاسل . غزوة ذى أمر 🛥 ذو أمر . غزوة ذی قرد 🛥 ذو قرد. غزوة سعد بن أبى وقاص 🗕 سعد بن أبى وقاص 👝 غزوة بى سليم = بى سليم . غزوة السويق = السويق غزوة صلاة الحوف 🛥 صلاة الحوف . فزوة عبد الله بن جحش = عبد أهد بن جحش . فزوة عبيدة بن الحارك = عبيدة بن الحارث . غزوة على بن أبي طالب ح على بن أبي طالب . غزوة غالب بن عبد الله الليثي ح غالب بن عبد الله الغميصاء (يوم): ۲۲۱ ، ۲۳۵. الغميط (غزوة) : ٤٢٨. الغميم (يوم) : ٣٩٣. غزوة الفرع = الفرع. غزرة بني قينقاع 🕳 بنو قينقاع . عُرُوة بني لحيان 🕳 بنو لحيان . غزوة بني قريظة 🕳 بنو قريظة . غزوة محارب 🗕 محارپ . غزوة محمد بن مسلمة - محمد بن مسلمة . غزوة مرثد بن أبى مرثد 🕳 مرثد . غزوة المريسيع – المريسيع . غزوة بنى المصطلق – بنو المصطلق . غروة المنذر بن عمرو - المنذر بن ممرو . غزوة مؤتة 🛥 مؤتة . غزوة بني النضير = بنو النضير . غزوة ودان 🗕 و دان .

#### ف

الفتح (فتح مكة – يوم) : ٢ ، ٣٨٩ ، ٩٠١ ، ٩٢٤ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٤٩ ، ١٢٩ - ٢٣٥ ، ٢٣٩ – ٢٣٥ ، ٢٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ . ق

ا القادسية ( موقعة ) : ١ ١٤٨ ، ١٤٨ ، ١٨٨ . ١٩ – سيرة ابن هشام – ٢ عبد الله بن سبعش (غزوة) : ٩٠٩ .

عبيدة بن الحارث (غزوة) : ٩٠٩ .

العريض (وادى بالمدينة) – يوم : ٩٠٠ .

العشيرة (يوم) : ٩٠ –

العشيرة (يوم) : ٩٠٠ .

عل بن أبي طالب (غزوة) : ٩٠٠ .

مربن الخطاب (غزوة) : ٩٠٠ .

مرة العملج – عمرة القضاء والقصاص .

عرة القصاص – عمرة القضاء .

عرة القصاص : ٣٠٠ .

هالب بن مبد الله الليثي ( غزوة ) : ٩٠٩ . فزوة أبي عبيدة بن الجراح = أبو مهيدة . فزوة أحد 🗕 أحد . فزوة الأعاجيب = الأعاجيب . فزوة بني أنمار = بني أنمار . فزوة بحران 🕳 بحران . فزوة بدر 🕳 بدر . فزوة بدر الآخرة 🕳 بدر الآخرة . فزوة بدر الأولى - بدر الأولى. فزوة تبوك 🕳 تبوك . هزوة بني ثملبة 🕳 بني ثملبة . فزوة جيش الأمراء - جيش الأمراء. قروة حراء الأسد 🗕 خراء الأسد , فزوة حزة بن عبد المطلب - حزة بن مهد المطلب فزوة خالد 🕳 خالد . فزوة الحندق 🕳 الحندق . فزوة خيبر 🗕 خيبر . فزوة ذات أطلاح - ذات أطلاح. فزرة ذات الأسابع - ذات الأسابع . هزرة ذات الجيش <del>-</del> ذات الجيش . مزوة ذات الرقاع - ذات الرقاع .

لهترقرة حس قرقرة الكدر . قرقرة الكدر (يوم) : ۱۸۹ . پنوقريظة (غزوة): ۲۰۳ ، ۲۰۹ ه ۲۷۷ . ۲۷۲ ، ۲۸۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ . القليب ، قليب بدر (يوم) : ۲۱ ، ۲۹۹ ، ۲۹۳ .

الغليب ، قليب بدر (يوم) : ۲۱ ، ۳۹،۲۹. پنوټينقاع (غزوة) : ۲۹، ۲۹۲ .

J

يتو غيان ( غزوة) ۽ ٢٨٠ ۽ ٩٠٨ -

هارب (غزوة) : ۲۰۹ .

همد بن مسلمة (غزوة) : ۲۰۹ .
مرثد بن أبي مرثد الغنوى (غزوة) : ۲۰۹ .
المريسيع (غزوة) : ۲۸۹ .
بنو المسطلق (غزوة ، يوم) : ۲۸۹ ، ۲۹۰ ،
المتلر بن عمرو (غزوة ) : ۲۰۹ ، ۲۰۹ ،
مؤتة (غزوة ، يوم) : ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۳۷۳ ،
مؤتة (غزوة ، يوم) : ۲۰۹ ، ۳۸۷ ، ۳۸۷ ، ۳۸۷ -

ن

بعو النفسير ( هزوة ) : ۲۰۳ ، ۲۰۸ ، ۴۰۸ ، قنمت (يوم ) ، ۲۷ ، ۴۹۸ .

\_1

وادی التری (موتنة) : ۳۵۷ ، ۳۵۸ ، ۳۷۲ وردان (غزوة) ؛ ۲۰۱۹ .

3

اليرموك (موقعة ) : ١٩٦٤ ، ١٩٧٠ .

اليمامة (يوم) : ۲۹۹، ۲۹۹، ۲۰۰، يوم الأبرق (أبرق). يوم الأبواء 🕳 الأبواء . يوم أحد = أحد . يوم أوطاس ــ أوطاس . يوم يدر 🕳 يدر . يوم بماث 🕳 بماث . يوم بواط - بواط. يوم ذي قرد - ذو قرد . يوم الرجيع = الرجيع . يوم الردم 🗕 الردم . يوم الرضع 🗕 ذو قرد . يوم زغابة 🕳 زغابة . يوم الشدخة 🕳 الشدخة . يوم الطائف 🕳 الطائف . يوم العريض = العريض . يوم العشيرة 🕳 العشيرة . يوم العقبة 🕳 العقبة . يوم الفتح 🕳 الفتح . يوم فحل 🕳 فحل . يوم قرقرة الكدر - قرقرة الكدر يوم بني المصطلق - بنو المصطلق ، يرم مؤلة - مؤلة. يوم النعف 🕳 النعث 🕳 إيوم إلمامة - المامة .

### فهرس المتفرقات أسماء الخيل والشعارات

١

ال أهرج (قرس) : ۱۳۰ م آل ممران : ۱۰۹ امرأة من بني دينار : ۹۹ م امرأة سلمة بن هشام : ۳۸۳ م

ب

بصرية (سيوب) : ١٩٠٠. بعزجه (فرس المقداد) : ٧٨٤. بعات نمش : ٣٨٠. قلييفساء : بغلة رسول الله : ٤٥٧ ، ١٤٥٥.

C

جلوة (قرس أبي مياش ) : ٧٨٥ . الجناح (قرس مكاشة بن محسن ) ٧٨٤ . الجناح (قرس يزيد بن زمعة ) ٤ ٧٥٥ .

حزورة ( اسم فرس أبى تتادة ) • ٧٨٩ وُ حزورة – حزوره .

> خ هزیر:(طمام) ، ۲۱۱.

> > 3

قدير (جمامة النحل) : ۱۸۱، ۱۸۱، ۱۸۲،

د دات النشول ( درع ) ، ۴۸ ،

ذر المفيلة : ٥٣٠ . ذو الفقار (سيف) : ١٠٠٠ . ذو اللمة (فرس مكاشة بن محسن) : ٩٨١ . ذو اللمة (فرس محمود) : ٢٨٩ .

د

رجل من الأنصار : ٧٧ . رجل آخر من الأنصار : ٥٥٠ . رجل من عزامة : ٣٨٩ . رجل من بن ليث : ٣٧٧ . رخال (فرس) : ٢١٧ .

س

سبحة (قرس المقداد) : ۲۸۵ هُ السياك : ۲۸۵ ه

نگئ شر (فرس) ۱ ۱۱۷ ه

ص

الصادرة (أمم سدرة) ه ۴۸۷ مُ السامدية : ۱۳۹ م السيهاه ه و۷۷ م

خن

فهاد (س) ۱ ۲۲۷ .

ے

يتو عبد الرعمن (شعار المهاجرين) ه ۵۰۹ . بنو عبد الله ( شعار الخزرج ) ه ۵۰۹ .

ہنو عبید اقد ( شعار الأر س ) : ۹۰۹ . العبيد ( فرس عياس بن مرداس ) ، ١٩٧ ، . • 4 • لاحق ( قرس سعد بن ژيد ) د ۲۸۹ ه المجاجة : ٩١٣. اللفيف : ٢٠١. قىزى : ٢٠٠ ، ٣٣١ ، ٣٣١ ، ٤٨١ ، لماع ( فرس حياس بن بشر ) ، ٢٨٩ . المقاب (راية الرسول) ، ٧٨٧. قلوذ ( الم قرس ) ۸۴ ، مجزو (قرس مگاشة بن محسن) : ۸۹. مستون ( فرس أسيد بن ظهير ) ٪ ۲۸۹ . هلام لصرائی ، ۵۰۰ . مكحال (بمير ) : ٩١٠ . منصور (إشعار المسلمين) : ۲۹۵ ، ۳۲۳. ف فرس أبي مياش ٢ ٢٨٢ . لرس محبود بن مسلمة ؛ ٧٨٧ . ميل ۽ ٩٣. لغيل : ٣١٠.

> ق القبطية ( الياب ) ، ٢٧٥ . قرزل : ۱۸۹. لاح ، ۲۰۱۰. J

ופער ו ۱۲ ו ۲۰ ۱ ۱ ۲۰ ۱ ۲۰ ۱ ۱۹ ۱ ۱۹ ۱

1 027 1 6A1 6 6A+ 6 607 6 644

محاج (فرس مالك بن عوف) : ۱۹۱، ۱۹۹،

المزم ( اسم فرس ) ، ١٦٥ ه

ود (مثم) ۱ ۱۸۰ . وزد (قرس) ، ۲۱۸ . ى

اً البيتري (أو تار ملسوية إلى يترب ب ١٧٤٠.

# فهرش الكتب

### التي وردت أسماؤها في ثنايا الكتاب

الاستيماب ( لابع مبد البر ) ، ٢ ، ٥ ، ٥ ، ١٧٧ ، ١٩٧ ، ١٩٧ ، ١٩٧ ، ١٩٧ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ،

ب

ليخاري ۽ ۱۸۹ ، ۲۰۶ ، ۲۲۷ مُ

ت

افسیر الرمایی و ۱۰۸ . احرراد و ۲۰۲ ۲۷۷ .

چ ایلمهر د لاین دریه ، ۹۲۳ ه

حافية الفيغ و ۲۱۳ • ۲۹۸ أ الحابظ : ۲۷۸ • الحماسة و ۵۷ •

هدر لأب حمل ه ۲۲۹ . هدلائ د ۲۶ . هیر ان حسان : ۲۱ - ۲۰ ۵ ۲۲ ۵ ۵۳ ۵ ۵ م ۱۹۹ ۵ ۲ ۵ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۵ ۵ ۵ م هیران کسی بن طاله ه ۱۹۹ م

ديران المدلين ، ٢٧١ - ٢٧٤ .

ر

1

الزيزز ۽ ۲۰۰۰ الزرناف ۽ ۲۷۹ ، ۲۸۰ مُ

مون

ابن شعد ( والطر الطبقات الكبرى ) • ٢٨٠٠ السييل ( وانظر للروض الأنث ) • ١٨٠٥

ئی

شرح أبي طر ، ٣٨٥ ، ٣٨٦ ، ٤١٨ ، ٤٢٠ ، ٤٢٠ ، ٤٢٠ ، ٤٩٠ . شرح الزرقاني عل المواهب ، ٤٤٠ ، ١٨٥ . شرح السيرة ، شرح السيرة لأب ذر ، ٣١ ، ٤٣٠ ، ٢٣١ ،

فرح المواهب المدنية ( الزرقاف ) : ١٦٩ ٠

```
. *** . *** . *** . *** . ***
                                  . *** . *** . *** . *** . ***
                                  مسلم (معيح) : ١٨٤.
                                               فرج نبج البلاطة : ١٥٥٠.
         المشتبه الذهبي : ۲۸۳ ، ۳۲۸ ،
                                                    فعر حساًن ۽ جي .
                  المسياح : ٤٧٩ .
معجم البلدان : و و ، ۱۸۷ ، ۱۸۷ ، ۱۸۹ ،
. 777 . 777 . 778 . 717 . 71.
                                                     المسماح ۽ 144 .
. 44. . 484 . 441 . 44. . 4.4
                                                الطبرى : ۲۲۰ ، ۳۴۹ .
      . 474 . 4.7 . 740 . 770
                                  الطبقات الكبرى ( لابن سعد ) ، ۲۸۵ ، ۲۸۵ .
              معجم ما استعجم : ١٢١ .
           معجم ياقوت - معجم البلدان.
         المواهب اللدنية : ٣٧٩، ١٤٥.
                                       فغريب المصنف (لأبي مبيدة) ، ٧٧٧.
             المؤتلف و المختلف : ۱۸۸ .
          الموطأ( للإمام مالك ) : ٢٤٧ .
                                                 ق
                                   فقاموس المحيط (النيروزابادي) ، ١٩٩ ،
               ن
                                          . 177 . 2.7 . 7.7 . 771
 النباية لابن الأثير ، ٥٠٠ ، ٧٠٧ ، ٧٧٧ ،
                                                  1
                 نهج البلاغة : ١٥٥.
                                             كتاب أبي على النساني : ١٠١.
             نوأهر ابن الأعرابي ، ٢٠٢.
                                                   کتاب السرة و ۲۲۵.
                                              كتاب الصحابة لأبي عمر : و . و
               ی
هاقوت (معجم البلدان) ، ۲۷۹ ، ۲۷۹
                                   لسائة المرب ( لابن منظور ) ۹۸ ، ۲۵۱ ،
                   . 447 . 440
```

# فهرس القوافى

| ص من             | جڙه         | قانيته          | صدر البيت      | من س      | بعره           | تافيعه               | صدر البيت       |
|------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------------|-----------------|
| A                | طويل        | نائب            | لقد            |           | •              |                      | -4-5            |
| 11:171           | بسيط        | الحرب           | سائل           |           | į              | •                    |                 |
| 11:177           | بسيط        | يثوب            | ياعين          |           |                | - W                  |                 |
| 7:14.            | بسيط        | تصب             | سالت           | 14:141    | طويل           | ہوفاء 🦷              | لحى             |
| 17: YA           | وأفر        | صؤاب            | فخرتم          | 14: 70    | وأفر           | و انتخاه             | لعمر            |
| 1.:14            | و افر       | مشوب            | فح             | Y: Y & 4  | و أفر          | اللواء               | و نجی           |
| 14:114           | کامل        | الأحساب         | يا <b>حار</b>  | 11:441    | و افر          | الحساء               | إذا             |
| •:184            | كامل        | و أثيبوا        | صل             | 18:471    | و افر          | خلاء                 | مفت             |
| 4:4.1            | كامل        | وملعبا          | لو             | 14:047    | كامل           | تسائها               | u               |
| 17:770           | كامل        | بعصبو ابي       | تعبر           | 11:1.1    | حفيف           | عضراء                | نم              |
| 7: 7 0 1         | كامل        | بجواب           | مدل <u> </u>   | 14:047    | حفيف           | الدماء               | و أفدناك        |
| Y: Y • 4         | كأمل        | الوحاب          | أبق            |           |                |                      |                 |
| 1 . : ***        | ر جز        | صلب             | ى<br>تىد       |           | ب              | ,                    |                 |
| 7: 444           | وجز         | <u>م</u> جر ب   | قد             | 10: 44    | طويل           | كميا                 | וע              |
| 4: 7 4 A         | و جز        | ومشر ب          | يالمباه        | 1: 79     | ویان<br>طویل   | ىپ<br><b>يد</b> اليە | بر<br>پریپ      |
| 14:44            | وجز         | أنكب            | أنا            | 17: 07    | طویل<br>طویل   | بناصب                | ير پيپ<br>تحان  |
| 17:50            | ر جز        | لاحب            | يا أمنا        | Y: • 8    | ویان<br>طویل   | مقار ب<br>مقار ب     | أو              |
| Y: 4. 3          | مجزوء الربه | الرقبة          | يا <b>م</b> ين | 1: •4     | طویل<br>طویل   | قاضب                 | بر<br>يلوم      |
| 4: TA            | متقار ب     | ينقلب           | أميني          | 1A: Y.    | طويل           | شعوب                 | يدر∤<br>ولو     |
| 1                | متقار پ     | الأعضب          | و سادة         | 11: 77    | طويل           | مصيب                 | د کو<br>ذکرت    |
| 4 : 44 \$        | طويل        | ناقب            | ᄔ              | 1: ٧٧     | طو يل<br>طو يل | مجيب                 | - در –<br>ولولا |
| 1:444            | طويل        | وقابها          | عنانى          | V: V4     | طويل           | ۱<br>الحواجب         | إذا             |
| 4:574            | طويل        | المتراكب        | و قد           | V: VV     | طويل           | و شبیب               | جزيهم           |
| 170:4            | طويل        | <b>أق</b> ار به | أبوك           | 17:174    | طو يل<br>طو يل | ر بر .<br>مطلبی      | ر جعت           |
| V: • V7          | طو يل       | كالأجب          | أصبحت          | 18:145    | طويل           | . ی<br>جنو بها       | کان<br>کان      |
| V70-11           | يس ط        | تصب             | خللات          | 4: 7 . 1  | ملويل          | وأقربا               | ئيكى            |
| Y: 1 ) V         | وأفر        | المقابا         | وف             | •: Y • Y  | طويل<br>طويل   | ر و.<br>ترتبا        | ج می<br>هجوت    |
| * / 3 : F        | وأقر        | الكتاب          | إنى            | 10: 7 . 7 | طويل<br>طويل   | د.<br>ممریا          | بر<br>لعمري     |
| † <b>∀</b> † † * | واد         | اللجاب          | أفاخرت         | 1: 7 4 A  | طويل<br>طويل   | مر.<br>فعب           | بطخفة           |
| 6:54             | كاسل        | وحجاب           | اسا            | 1:Y•▼     | طويل           | الأحناب              |                 |

- 4.4 -

| ھن ھو         | بعزه           | ت قائيته   | ر صدر البيد | ص س             | بعزه                   | بت قافیعه                  | صدر الب      |
|---------------|----------------|------------|-------------|-----------------|------------------------|----------------------------|--------------|
| 17: 779       | ب ر<br>طویل    | سعد        | لقد         | 17:4.7          | کامل                   | الأظر ب                    | لسبتي        |
| 1:74.         | طو يل<br>طو يل | مذود       | وغمن        | 4: • 4 9        | كامل                   | مشرپ                       | و اعلم       |
| 1 . : 1 . Y   | طويل           | بمجد       | ابق         |                 |                        |                            | •            |
| 4: Y.         | بسيط           | ر مدید     | مستشعرى     |                 | ت                      | )                          |              |
| 1 -: 14       | بسيط           | يقد        | يامن        | 17:44           | ر جڑ                   | فرابها                     | ها حبدا      |
| 10:164        | بسيط           | مواديها    | مابال       | 14:311          | ر جز                   | تعزبى                      | أبي          |
| 1 - : 174     | يسيط           | الرمد      | ما بال      | .:47.           | ر جز                   | الكتائب                    | ليهن         |
| 4:4.4         | يسيط           | إفناه      | آ ليت       | 17:1.4          | يسيط                   | و مکبو ت                   | ما أنس       |
| *: 371        | يسيط           | إفناد      | آ ليت       | 11:104          | متقارب                 | <b>حز</b> 3                | صفية         |
| 14:4.8        | يسيط           | اليلد      | أمس         | 14:474          | طويل                   | و حلت                      | جزى          |
| .: 14         | و أقر          | الشديد     | التد        | .:47.           | طويل                   | تو لت                      | دمو نا       |
| V:114         | و افر          | الحصيد     | تحسهم       | 1               | ر چز                   | صليت                       | يانفس        |
| 14:47         | و افر          | الصياد     | וֹצ         | 14:444          | ر جز                   | بالثبات                    | <b>ند</b>    |
| 14:416        | وافر           | رقاد       | أتانى       | 17:645          | ر چۇ                   | بالثبات                    | خلیت         |
| 4:44.         | و افر          | ينادى      | وأسئ        |                 | 7                      | -                          |              |
| 17 : 14       | كامل           | مزيد       | اش          | •: YY           | ک<br>کامل              | الأعوج                     | غجى          |
| 1:107         | و افر          | كالأغيد    | طرقت        | 10:179          | کامل<br>کامل           | الأعوج                     | بی<br>نجی    |
| Y:1V+         | وافر           | ألندد      | يونى        | 14:174          | متقار پ                | - حرج<br>تلجج              | بی<br>نشجت   |
| 41:44         | كامل           | في التقواد | لولا        | 10:179          | متقار پ                | الأعوج                     | أيجزع        |
| A: 4Y         | ر جز           | الكبد      | شفيت        | 17:4.4          | كامل                   | بلخز ر <u>ج</u>            | ū            |
| 10:14.        | ر جز           | الموقد     | أبوسليمان   | 7:77            | كامل                   | بنی الخزرج                 | ہاتت         |
| 14:41.        | رجز            | كالمنجد    | قد          | 4:177           | كامل                   | الخزرج                     | ہنو          |
| 1 . : * * * 3 | مجزوء الرجز    | وحدا       | وييل        | i .             |                        | _                          |              |
| 7:787         | ر جز           | سعدا       | إذا         | l               | كامل                   | <u> </u>                   | خابت         |
| 14: 44        | خفيف           | الجهاد     | د حم        | 1: 11           |                        | و فضوح<br>ا                | حق بت<br>لقد |
| 4:144         | خفيف           | المرود     | مسنفات      | 4:4.4           | طويل<br>وء الكامل      | ومسطح<br>الممادح مجز       | וצ           |
| A: 4 . 4      | خفيف           | يز يدا     | Ä           | 1: 4.           | وء الكامل<br>وء الكامل | الممادح حجز<br>النوائح مجز | ړد<br>يامي   |
| 17:77         | <b>طو</b> يل   | و خالد     | Ŋ           | 14:101<br>V:77. | ورء المحاس<br>طويل     | وسلحا                      | ألا          |
| •: t · \      | طويل           | عبد        | لممرك       | 14:477          | حویل<br>طویل           | متا <b>ح</b>               | الكمب        |
| 17: 474       | طويل           | أفيد       | أأنت        | 0:477           | طویل<br>طویل           | ناطحا                      | و لو لا      |
| 4: : 4 *      | طويل           | و نیمه     | بكى         | 17:47           | مویل<br>طویل           | ناطحا                      | دمی          |
| •:•YA         | طويل           | منجد       | أمر تجل     | ''''            | حرين                   |                            | •            |
| 11:048        | طويل           | و صلمد     | ذكر ت       |                 |                        | 3                          |              |
| 17:77         | طويل           | مقدد       | تركت        | 11:444          | طويل                   | يالد                       | مكرم         |
| 4:146         | طويل           | كثودها     | لعمرى       | 14:400          | ملوعل                  | المدد                      | نظرت         |

| **              | 19      |          |             |           |               |               |                         |
|-----------------|---------|----------|-------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|
| ص مق            | بعره    | كافيعه   | مسادر ألبهت | مل مل ا   | بعره          | لائيمه        | صدر فيهت                |
| 4:144           | و أفر   | نز د     | مل          | 11:333    | طويل          | ونهمه         | بطيب                    |
| •: * • •        | و افر   | تصير     | أرقت        | 7:774     | بسيط          | الز يدا       | لكن                     |
| <b>♥:</b> Y Y 1 | و افر   | نصير     | لقد         | 17:044    | يسيط          | و لد          | L                       |
| •: * * *        | و افر   | نصير     | تفاقد       | 771       | يسيط          | إفناه         | آ ليت                   |
| 11:777          | وأقر    | السمير   | أدام        | 1: • * *  | يسيط          | هاد           | <b>ت</b> ہار <u>ا</u> ے |
| 17:777          | و اقو   | و النضير | וע          | 1:010     | يسيط          | جهدا          | W.                      |
| 14:44           | محامل   | الأنطار  | کم          | Y1: • AT  | عيزو ءالوافر  | ر <b>قد</b> ه | أمر تك                  |
| 7:774           | وافر    | يتظر     | أمس         | 11:441    | كامل          | عبد           | L                       |
| 4:441           | كامل    | وفقار    | رميت        | A: 479    | كامل          | المسجه        | y                       |
| 1: 34           | رجز     | الأدبار  | وبها        | 4:444     | كامل          | الأزمد        | L                       |
| 1: 11           | د ہز    | سعو      | نعمن        | 4:044     | مجز و مالكامل | يمودا         | W                       |
| 10: 11          | رجز     | الكغر    | خزيت        | 17:744    | ر جز          | الأتلدا       | ų                       |
| 4:414           | وجز     | ظهرا     | سماه        | *:477     | ر جز          | بر ده         | أقسست                   |
| 14:114          | حفيث    | مدسورا   | حول         | 7:077     | ر جز          | كبدا          | أنع                     |
| 1:70.           | خفيف    | وقاد     | فلمر نا     | 10:400    | معقار ب       | يستدا         | إن                      |
| 14: 44          | متقارب  | تنزری    | أيا         | 7:477     | معقار پ       | تجمدا         | أميت                    |
| 11: 747         | متقار ب | تصورا    | أظن         |           |               |               |                         |
| ¥: A•           | متقارب  | المير    | الأمن       |           | ر             |               |                         |
| 10:41.          | طويل    | مقصر     | أخى         | Y1: A     | طويل          | الأمر         | الم                     |
| 1:478           | طويل    | مبهر     | تأو بني     | Y: 1.     | طويل          | الصدر         | الا                     |
| 7:477           | طويل    | أقبر     | کی          | 11: 17    | طويل          | بصائر         | مجيت                    |
| 1:444           | طويل    | وخمرى    | ᄕᆡ          | A: YI     | طويل          | العسر         | 71                      |
| 17:47           | طويل    | حواسر ه  | نصرنا       | V:10V     | طويل          | و خبیر        | أسائلة                  |
| A: • 4 •        | طويل    | و منکرا  | و کان       | 14:144    | طويل          | الأحاصر       | تر کت                   |
| 1: 7.           | طويل    | لفائر    | سعيت        | V: Y 4 A  | طويل          | هو پر         | مشية                    |
| 4: 444          | يسيط    | تصروا    | فثيت        | 14: 744   | طويل          | الشجر         | ومالى                   |
| A: ٣٧ \$        | بسيط    | درر      | زادت        | 7 : 7 • 7 | طويل          | حمو و         | وما                     |
| 4:101           | بسيط    | ينحدر    | كالوا       | A: T      | طويل          | يشامر         | نلق                     |
| •: ٤٦٦          | إسيط    | الشفر    | ا<br>ا      | 4:        | طويل          | بمقصر         | و لكنه                  |
| 14:47           | بسيط    | ينتصر    | צ           | 1:744     | طويل          | عيبر          | مل                      |
| 11:000          | بسيط    | والحبر   | L.          | Y: 4Y     | بسيط          | الكفر         | أشر ت                   |
| 17:77           | بسيط    | سحرا     | انب         | 1:144     | و افر         | يدو ر         | لقد                     |
| 1:401           | و افر   | الخبير   | וצ          | 11: 14    | طويل          | تماهر         | عجيت                    |
| 4:044           | و أفر   | بثفر     | و جدنا      | •: Yt     | و الحقو       | التقر         | رلما                    |
| *:771           | و افر   | السمير   | ر ماذلة     | 4: •¥     | و أخر         | النضير        | فقوهو                   |

| من س        | بعره           | بيت تانيه            | , مدر ا                  | ص من     | بعر ه                | ليت قانيعه          | سدر ا               |
|-------------|----------------|----------------------|--------------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1           | طويل           | <br>نوادع            | لقد                      | 7::71    | ، ت<br>و الحر        | حار                 | أيلغ                |
| 11:77.      | طويل           | راجع                 | וע                       | 17:014   | والغر                | الأنصار             | من                  |
| 14:747      | طويل           | الأخادع              | فن                       | Y:4.A    | وجؤ                  | الصدر               | a)                  |
| V: 1 . Y    | يسيط           | و المتاح             |                          | Y: 1 1 Y | ر جز                 | ر پکر               | أقدم                |
| Y: •Y       | کامل           | ر تدمع               | طحنت                     | Y: 4 & A | و جز                 | نادره               | أتدم                |
| 1:477       | طويل           | فالمصانع             | حفا                      | 4:47     | عفيف                 | القبور              | مين                 |
| 1: • 14     | يسيط           | نتہم                 | إن                       | 4:414    | عفيف                 | بور                 | <b></b>             |
| 1:077       | يسيط           | البيح                | غمن                      | Y:•Y     | حقيف                 | فرزا                | يذكرنى              |
| 7:477       | كامل           | و طلع                | 니                        |          |                      |                     |                     |
| 14: • 44    | كامل           | والإيضاع             | يصطادك                   |          | س                    |                     |                     |
| V: 179      | ر جز           | و أضع                | ايا                      | V: Y. •  | ں طویل               | في الغوار م         | أتحسب               |
| 7 . : . 4 1 | ر جز           | الر ضاع              | لتبكين                   | 1:174    | ں بیط<br>ہسیط        | أباس                | . لي                |
| 14:44       | متقارب         | الأجرع               | کانت                     | 14: 444  | بسيط                 | أباس                | ų                   |
| 4:141       | متقارب         | لعبج                 | لقد مشت                  | V: 13A   | وسيط                 | الناس               | إتى                 |
| 1: •4       | كامل           | يسبع                 | أبكى                     | V: 1VA   | يسيط                 | أنس                 | لو                  |
| 17:117      | كامل           | يصدح                 | كأنهن                    | 10: Y0   | ر جز                 | الشبس               | لأحمين              |
| 1           | حقيف           | زممه                 | مين                      | 0:114    | ر جز                 | حسوسا               | إذا                 |
| 1 - : 1 - 3 | وء الخفيث      | مضجعا مجز            | ليتني                    | 71:41.   | طويل                 | مقيس                | لعبرى               |
|             |                |                      |                          | 1:447    | سلويل                | أشوس                | أتنس                |
|             | _              | ذ                    |                          | 17:477   | كامل                 | مرمس<br>مدن         | لواً لو             |
|             |                |                      |                          | 4:541    | رجز                  | نهاسا               | 4                   |
| 1:144       | طويل           | أوجفوا               | مذاو پد<br>• .           |          | 1_                   |                     |                     |
| 14: 44      | و افر<br>••    | الزحوف               | ان<br>در                 | · ·      |                      |                     |                     |
| 1: 44       | و افر<br>سرد   | لطيف<br>ديمر د       | Ą                        | A:4YY    | و المر               | فروط                | yi                  |
| Y:14A       | کامل<br>۱۱     | الأشرف<br>السيوفا    | <b>إ</b> ن<br>تضينا      | *:477    | وافر                 | لملتروط             | يشر ط               |
| 1:474       | و افر<br>کامل  | السيوفا<br>أخصفا     | صي <sub>ق</sub> ا<br>لما | 1        |                      |                     |                     |
| 10:404      | رجز            | <br>والخريث          | ے<br>الیك                |          | 8                    | _                   |                     |
| 11:474      | رجر<br>رجز     | خلفا                 | يهت<br>تقطع              | 1        | `                    |                     |                     |
| \A: •¥      | ر ببر<br>کامل  | الأشر ف              | ش                        | 10: 40   | طويل<br>طويل         | المزمزع             | قرر <b>ت</b><br>آنا |
| # : Y Y %   | کامل<br>کامل   | الأشرف               | ů                        | 1        | طویں<br>طویل         | تهیع<br>متنعنع      | יט                  |
| 17:177      | سريع<br>سريع   | الالصرف<br>لالصرف    | <br>حبنی                 | 1        | حوی <i>ن</i><br>طویل | تطرع                | וע                  |
| A: 144      | منسرح          | د <u>سر</u> ت<br>نجف | ر<br>انا                 | 1        | حوی <i>ن</i><br>طویل | س <i>وي</i><br>جميع | أشاقك               |
| 11144       | متقار <b>پ</b> | أصدف                 | مرفت                     |          | طويل                 | . ي<br>م            | أشاقك               |
|             |                |                      | •                        |          |                      | - · ·               |                     |
|             |                |                      |                          |          |                      |                     |                     |

|            |           |                      | J                     |                 | T: Y . A    | عقار پ              |                         | س <b>فر البيت</b><br>إن |
|------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
|            | 11        |                      |                       |                 | 1:010       | سيط                 | رالشرخت ب               | او لا                   |
|            | A: 17     | 0.5                  | <b>فض</b> بل<br>      | - 1             | 17:470      | رافر                |                         | نَ                      |
| ,          | 70: YY    | 0.5                  | <b>يطل</b><br>د د د د | • • •           |             |                     |                         |                         |
|            | 1: 74     | طویل<br>طویل         | استقالها              | _               | 1           |                     | ق                       |                         |
|            | Y . 41    | طویں<br>طویل         | و نناضل<br>و العقل    | ۲,              | <b></b>     |                     |                         |                         |
|            | 1:111     | طویل<br>طویل         | و العمل<br>قوقل       | لقد             | 17:147      | طويل                | -                       | (7)                     |
|            | V: Y41    | حوی <i>ن</i><br>طویل | مومل<br>پخزل          | قتلنا           | A: 144      | طويل<br>ا را        | •                       | هرجفا                   |
| 1          | • : Y & A | حويل<br>طويل         | چرن<br>و آفضل         | لعمرك<br>و إذ   | 10:44.      | طویل<br>طویل        |                         | A)                      |
| ١          | Y: Y11    | حويل<br>طويل         | و،حسن<br>يليل         | وياد<br>عرو     | 1           |                     | مصدق                    | لو                      |
| 1          | V: Y \ Y  | طويل<br>طويل         | يىيى<br>القتل         | حرو<br>لعمری    | 1:14.       | يسيط<br>ا           | نأتلق                   | u                       |
| ١          | 1:11      | طويل<br>طويل         | قلیل                  | ىعمرى<br>بقيتكم | V: 4Y       | ہسیط<br>کامل        | <b>الق</b> لق<br>       | ما                      |
| 1          | £ : YYA   | طويل<br>طويل         | حي <i>ن</i><br>المقبل | بعيتحم<br>أنشد  | ĺ           | _                   | موفق                    | ياراكيا                 |
| γ,         | 1: 4.4    | طويل                 | مؤثل                  | וע<br>וע        | V: Y11      | كامل                | الحرق                   | مق                      |
| •          | 1:7.7     | طويل                 | الغو افل<br>الغو افل  | .ر<br>حصان      | 47 : 3      | ر جز                | الخارق                  | إن                      |
| •          | : ٣ • ٧   | طويل                 | النوافل               | حصان            | 17: V4      | ر جز                | تندقا                   | إن                      |
| 1          | :1.7      | بسيط                 | الأبابيل              | کادت            | 17:747      | ر جز                | دفقا                    | وقايل                   |
| 1          | : î ŧ v   | بسيط                 | مقبول                 | أبلع            | 14:174      | خفيف                | مغلاق                   | إن                      |
| ٨          | : YA      | و افر                | قتيل                  | الايا           | 1 . : 7 4 7 | خفيف                | السلاق                  | فيهسم                   |
| <b>¥1</b>  | : 41      | وافر                 | الرسول                | لقد             | 14:444      | طويل<br>·           | بالخوانق                | آر يعك                  |
|            | : 174     | وأفر                 | العويل                | بکت             | Y: 4 V e    | يسيط                | تمفق                    | اهٔ کر                  |
| 1.         | : ۲ ٧ ١   | واقر                 | ذليل                  | ألقد            | Y • : £ • W | و افر<br>••         | العناق                  | <b>لعب</b> ر ك          |
| ٧          | : YY      | كامل                 | بذليل                 | حمت             | 17:400      | و <b>ا</b> فر       | المطريق                 | و ئولا                  |
| <b>A</b> : | 1 • 1     | كامل                 | الحنولا               | اف              | 1:444       | کامل<br>سرد د       | الأبرق                  | کانت                    |
|            | 777       | كامل                 | تنعل                  | احرو            | 17:014      | كأمل                | أبير ق                  | كادت                    |
|            | 4.7       | ر جز                 | النخيل                | u1              |             | ام                  | ,                       |                         |
|            | 177       | وجز                  | مقبلا                 | كلهم            |             | 2                   | ,                       |                         |
|            | 14.       | ر جز                 | حنابل                 |                 | 14: ••      | طويل                | الأوراك                 | دموا                    |
|            | **1       | رجز                  | الأجل                 | لبث             | Y: Y11      | سویل<br>طویل        | الأوراك<br>الأوراك      | دموا<br>دموا            |
|            | 141       | دمل                  | فعل                   | یا غراب         | 4:717       | طويل<br>طويل        | ۱۰ <b>رو</b> ز ۱۰ کا ال | دمر:<br>أحسان           |
|            | ١٣٧       | رمول                 | مدل                   | ذهبت            | A: T11      | رين<br>ر <u>ج</u> ز | يحمدونكما               | احسان<br>يأيها          |
|            | 100       | سر يع                | الماطل                | أتعرف           | Y: • • Y    | غويل                | لكا                     | بي.<br>من               |
| 14:        |           | خفيف                 | خزال                  | و کان           | 1:411       | كامل                | مدائ                    | من<br>يا                |
| 1 • : 1    | .14       | عقيت                 | وغنيل                 | ا يتيا          | 14:0:1      | كامل                | نعا                     | yi<br>Yi                |

| مد مد      | بعرّه           | ت قائيمه            | ا صدر اليد           | من من     | بعره              | ت قافیعه                | صدر البي              |
|------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| 4:441      | برد.<br>بسیط    | ۔<br>وین <b>صرم</b> | جاته                 | 1:1       | معقار ب           | جلل                     | لقتل                  |
| 8: 44      | ر<br>افر        | سلام                | تحيى                 | 4:175     | متقار پ           | تل                      | أبلغ                  |
| *: 17      | كامل            | سجام                | ابك                  | £: YY7    | متقار ب           | تفمل                    | الر                   |
| 17: 10     | كامل            | کرام                | ماذا                 | 7: 7      | متقار ب           | تقتل                    | قهلا                  |
| 17: 13     | کامل            | يسآم                | تبلت                 | A: 7A7    | طويل              | قبل                     | فو اقد                |
| <b>T:1</b> | کامل            | مظبی                | ولئن                 | V: 44 Y   | طويل              | ناصل                    | 14                    |
| W: 1 Y .   | مجزوء الكامل    | هامه                | و شریت               | 4: 444    | طو يل             | نافل                    | تفاقد                 |
| 11:174     | كامل            | لازما               | أبلغ                 | 17:47.    | طو يل             | و انفتالها              | أشاقتك                |
| 14: 11     | رجز             | التذمم              | يامال                | 7:444     | طويل              | حنبل                    | رايت                  |
| 1          | رجز             | حام                 | ايها                 | •: £ Y Y  | طويل              | الأو امل                | مجت                   |
| 10:1.4     | رجز             | السهم               | فالآن                | 17:074    | طويل              | مر مل                   | کأن                   |
| 1 -: 17 -  | ر جز            | بالألم              | انا                  | 1: • 4 7  | طو يل             | الرو احل                | וצ                    |
| 1:133      | ر جز            | ذبه                 | لاهم                 | 14:0.4    | بسيط              | مكبول                   | ہانت                  |
| 4:141      | رجز             | كراما               | أبوسليمان            | Y: • • \$ | بسيط              | حصلوا                   | ألست                  |
| **:1.4     | خفيت            | السوام              | راعيا                | 14:44     | كامل              | و خليل                  | خلف                   |
| 4:144      | محفيف           | النجوم              | منع                  | V: YA.    | كامل              | المحضهل                 | نام                   |
| 1:114      | حفيف            | الحلوم              | و قر پش              | 14:44     | کامل              | كلها                    | ولقد<br>-             |
| *: ٣٦٦     | طويل            | و حنتم              | 71                   | 1:007     | كامل              | الغضل                   | كنا                   |
| 14:47A     | طويل            | تقدما               | فإن                  | 10:41     | ر جز              | رسول                    | محلو                  |
| 17:474     | طويل            | لمم                 | من                   | A: 444    | ر چز              | فائز ل                  | يازيد                 |
| 14:44.     | طويل            | و الغم              | : <b>مع</b> ن        | 17:4.7    | ر جز              | وإله                    | إن                    |
| 4:011      | طويل            | وأكرما              | u                    | 14:270    | ر چز              | ابل                     | ور.                   |
| 17:0.7     | طويل            | أحزم                | من                   | V: • 4 V  | ر جز              | أمثال                   | حمدان                 |
| 17:077     | طويل            | وراغم               | منعنا                |           |                   |                         |                       |
| 14:070     | طويل            | المواسم             | أتيناك               | 1         | (                 |                         |                       |
| •:•77      | طويل            | العظائم             | هل<br>               | 11: •     | طويل              | الام                    | و لسنا<br><b>أ</b> لا |
| 11:777     | طويل            | حازم                | و عند                | 7: 7.     | طويل              | حليهما<br>11.11         | וצ<br>לצ              |
| 14:41      | مديد            | سلمة<br>ال          | ھابت<br>جلبنا        | V: YY     | طويل              | الغللم<br>1- ا          | الا<br>و إف           |
| 14:44      | و المر<br>ا     | المكوم<br>الكار     | جنبنا<br>مشهدنا      | 17: 40    | <b>ط</b> ویل<br>ا | أتله م<br>شراهما        | و إف<br>فقلت          |
| 1:177      | و افر<br>۱۱     | الكلام              | متهدن<br><b>ا</b> لا | 10:177    | طويل<br>طويل      | شراهما<br>و هامم        | ممنت<br>لمبرى         |
| Y: • Y 1   | د الحر<br>سمارا | الخصام              | الا<br>و سنان        | 11:14.    | طویں<br>طویل      | و ف کرم<br>المزنم       | سمبري<br>أمل          |
| *4:41*     | کامل<br>۱.۱۳    | بنائم<br>الد د      | و سنان<br>قالت       | A: \4.    | طویں<br>طویل      | امر م<br>مصم            | بى <i>ق</i><br>لەك    |
| V: 1 1 V   | کامل<br>س       | و الإسلام<br>ا      | ال التي<br>الأ       | 18:477    | صویں<br>بسیط      | سسم<br>پاخرم            | یی<br>آر احل          |
| *1:41A     | <b>ک</b> امل    | لتيم                |                      |           | بسیط<br>ہسیط      | بوسورم<br><b>الزنيم</b> | .ر.<br>ادف            |
| A:414      | كامل            | E.                  | شع -                 | 7.:1.     | (                 | E. J.                   |                       |

| ص س    | يمره                |                  | صدر الييت      | ص ص       | بعثره                    | قانيعه                              | سدر قبیت              |
|--------|---------------------|------------------|----------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| V: 011 | Ū                   |                  | _              | 11:277    | کامل                     | مسوم                                | منا                   |
| 7: 4   | J. 2                | لتكر هنه         | أقسمت          | 7: £ ¥ £  | كامل                     | هضرم                                |                       |
| 18:570 |                     | يفر عن           | ر <b>خین</b>   | 7:41      | كامل                     | الاثريمها                           | من                    |
| 17:777 | وجز                 | يمنى             | و ت <b>كذب</b> |           | كامل                     | و مقامی                             | س<br>بلغ              |
| 4.:744 | ر جز                | المسلمينا        | و لس <b>ت</b>  |           | ر جز                     | مكرمه                               | ہے<br>انك             |
|        |                     |                  |                | 7:400     | و جز                     |                                     |                       |
|        | •                   |                  |                | 10:41     | متقار ب                  |                                     |                       |
| 1+:143 | مجزو ءالر جز        | كزرا             | į u            |           | متقارپ                   | 145                                 | ئوى                   |
|        | ى                   |                  |                |           | ن                        |                                     |                       |
|        |                     |                  |                | 18:184    | بسيط                     | خيان                                | O                     |
| 10: 77 | طويل                | いない              | ستبلغ          | 11:144    | و افر                    | ومونا                               | نرکتم                 |
| 19:41. | طويل                | و افيا           | و عدنا         |           | واقر                     | طحونا                               | رمشفقة                |
| 10:714 | طويل                | الصياصيا         | ا و أصبحت      | 17: 700   |                          | صابرينا                             | _                     |
| 10:179 | يسيط                | مواديها          | ما بال         | 17: 44    | مجز و ءالر جز            |                                     | رادئه                 |
| 1:144  | بسيط                | حزيها            | سقيم           | 1: " " A  |                          | فإن                                 | ألا                   |
| A:177  | يسيط                | راميها           | و ليل <b>ة</b> | Y . : 4 Y | خفیت                     | يلتقيان                             | أيها                  |
| ****** |                     |                  |                |           |                          |                                     |                       |
| A: Y74 | و افر               | المطى            | וצ             | 14:104    | متقار پ                  | بجتدينا                             | انك                   |
|        |                     | المطی<br>ر جالیه | _ 1            |           |                          | يجتدينا<br>ألوان                    | إنك<br>أمسانت         |
| P77:A  | مجزو ءالکامل<br>وجز | _                | ا قد           |           | متقار ب<br>ہسیط<br>و افر | مجتدينا<br>ألوان<br><b>ي</b> لتحينا | إنك<br>أمسابت<br>مردن |

# فهرس أنصاف الآبيات

| عِزه من س   | ļ                          | بيم من    |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
|             | ^                          | ب                                             |
| طویل ۱۰۱ ت  | منع ألنوم بالعفاء الحبوم   | بالت معاد فقلهسي اليوم مقبول طويل ١١٥ ء ١١    |
|             | ن                          |                                               |
| دیو ۱۷،۱۸۹  | غن بن أم النبين الأربدة    | )                                             |
|             | •                          | مسرا بأطراف التنا المقوم رجو ١١:١١٣           |
| طویل ۱۱۰    | هل ألت حي أو تنادى حيا     |                                               |
|             | و                          | ف                                             |
| اسيط ١٧:١٥٩ | و<br>وبات شيخ العيال يصطلب | فالهل هذا تحير البلاء الذي يهذو طويل ١١ ٢٧٥ [ |

- ----